



تشينيفالرجالذالكيروالورخ أنكليلاك المحسَن على بن المحسَبن بن على المسَعودي المنوف في عَدام من العجزة

تنفرد هذه الطبعة بالفهارس العلمية المتنوعة دققها ووضعها وضبطها

المُركَةُ ويوسُولُ الْبِقَاعِي الْمِرَةُ ويوسُولُ الْبِقَاعِي الْمُرَةُ وَمِنْقَدَةُ وَمِنْقَدَةُ وَمِنْقَدَةُ وَمِنْقَدَةُ وَمِنْقَدَةُ وَمِنْقَدَةً وَمِنْقُولُ وَلَا اللّهُ وَمِنْقَدَةً وَمِنْقُولُ وَلَا اللّهُ وَمِنْقُولُ وَلَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالمُنْ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَالم





DAR EHIA ALTOURATH ALARABI

Publishing & Distributing

دار إحياء التراث الغربي

بيروت ـ لينان . شارع بكاش ـ مانف: ۲۷۲۲۰۲ ـ ۲۷۲۲۰۸ ـ ۲۷۲۷۸۲ ـ ۲۷۲۷۸۲ فاكس: ۷۱۷ ۸۰ - ۲۲۳ ۵۸ مس.پ: ۱۱/۷۹۵۷

Beyrouth - Liban - Rue Dakkache - Tel. 272652 - 272655 - 272782 - 272783 Fax: 850717 - 850623 P.O.Box; 7957/11



## ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان

وبويع معاوية في شوال سنة إحدى وأربعين، ببيت المقدس، فكانت أيامه تسع عشرة سنة وثمانية أشهر، وتوفي في رجب سنة إحدى وستين، وله ثمانون سنة، ودفن بدمشق بباب الصغير، وقبره يُزَار إلى هذا الوقت \_ وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة \_ وعليه بيت مبني يفتح كل يوم اثنين وخميس.

## ذكر لمع من أخباره وسيره ونوادر من بعض أفعاله

مقتل حجر الكندي: وفي سنة ثلاث وخمسين قَتَلَ معاوية حُجْرَ بن عدي الكندي، وهو أول من قتل صبراً في الإسلام: حمله زياد من الكوفة ومعه تسعة نفر من أصحابه من أهل الكوفة وأربعة من غيرها فلما صار على أميال من الكوفة يراد به دمشق أنشأت ابنته تقول ولا عقب له من غيرها:

ترفَّعُ أيها القيمر المنير يسير إلى معاوية بن حرب ويَضلبه على بَابَيْ دمشق تخيرت الخبائر بعد حُجْرٍ ألايا حجر حجر بني عدي أخاف عليك ما أرْدَى علياً ألايا ليت حجراً مات موتاً فإن تهلك فكل عميد قوم

لعلك أن ترى حجراً يسير ليقتله، كنذا زعم الأمير وتأكل من محاسنه النسور وطاب لها الخورنق والسدير تلقتك السلامة والسرور وشيخاً في دمشق له زئير ولم ينحر كما نحر البعير إلى هلك من الدنيا يصير

ولما صار إلى مرج عذراء على اثني عشر ميلاً من دمشق تقدم البريد بأخبارهم إلى معاوية، فبعث برجل أعور، فلما أشرف على حجر وأصحابه قال رجل منهم: إن صدق الزَّجر فإنه سيقتل منا النصف وينجو الباقون، فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: أما ترون الرجل المقبل مُصَاباً بإحدى عينيه، فلما وصل إليهم قال لحجر: إن أمير المؤمنين قد أمرني بقتلك يا رأس الضلال ومعدن الكفر والطغيان والمتولي لأبي تراب وقتل أصحابك، إلا أن ترجعوا عن كفركم، وتلعنوا صاحبكم وتتبرأوا منه، فقال حجر وجماعة ممن كان معه: إن الصبر على حد السيف لأيسر علينا مما تدعونا إليه، ثم القدوم على الله وعلى نبيه وعلى وصيه أحب إلينا من دخول النار، وأجاب نصف من كان معه إلى البراءة من علي، فلما قدم حجر ليقتل قال: دعوني أصلي ركعتين، فجعل يطول في صلاته، فقيل له: أجَزَعاً من الموت فقال: لا، ولكني ما تطهرت للصلاة قط إلا صليت وما

صليت قط أخف من هذه، وكيف لا أجزع، وإني لأرى قبراً محفوراً، وسيفاً مشهوراً، وكفّناً منشوراً، ثم تقدم فنحر، وألحق به من وافقه على قوله من أصحابه، وقيل: إن قتلهم كان في سنة خمسين.

عدي بن حاتم ومعاوية: وذكر أن عدي بن حاتم الطائي دخل على معاوية، فقال له معاوية: ما فعلت الطرفات؟ يعني أولاده، قال: قتلوا مع علي، قال: ما انصفك عَلَى قتل أولادك وبقي أولاده، فقال عدي: ما أنصفت علياً، إذ قتل وبقيت بعده، فقال معاوية: أما إنه قد بقيت قطرة من دم عثمان ما يمحوها إلا دم شريف من أشراف اليمن، فقال عدي: والله إن قلوبنا التي أبغضناك بها لفي صدورنا، وإن أسيافنا التي قاتلناك بها لعلى عواتقنا، ولئن أدنيت إلينا من الغدر فتراً لندنين إليك من الشر شبراً، وإن حَزَّ الحلقوم وحشرجة الحيزوم لأهون علينا من أن نسمع المساءة في علي، فسلم السيف يا معاوية لباعث السيف، فقال معاوية: هذه كلمات حكم فاكتبوها، وأقبل على عدي محادثاً له كأنه ما خاطبه بشيء.

بين عمرو بن عثمان بن عفان وأسامة عند معاوية: وذكر أن معاوية بن أبي سفيان تنازع إليه عمرو بن عثمان بن عفان وأسامة بن زيد مولى رسول الله و أرض، فقال عمرو لأسامة: كأنك تنكرني، فقال أسامة: ما يسرني نسبك بولائي، فقام مروان بن الحكم فجلس إلى جانب عمرو بن عثمان، وقام الحسن فجلس إلى جانب أسامة، فقام سعيد بن العاص فجلس إلى جانب مروان، فقام الحسين فجلس إلى جانب الحسن، وقام عبد الله بن عامر فجلس إلى جانب سعيد، فقام عبد الله بن عامر فجلس إلى جانب بعفر فجلس إلى جانب ابن عامر، فقام عبد الله بن العباس فجلس إلى جانب ابن جعفر فجلس إلى خانب ابن عامر، فقام عبد الله بن العباس فجلس إلى جانب ابن جعفر، فلما رأى ذلك معاوية قال: لا تعجلوا، أنا كنت شاهداً إذ أقطعها رسولُ الله في أسامة، فقام الهاشميون فخرجوا ظاهرين، وأقبل الأمويون عليه فقال: ألا كنت أصلحت بيننا، قال: دعوني فوالله ما ذكرت عيونهم تحت المغافر بصفين إلا لبس على عقلي، وإن الحرب أولها نجوى، وأوسطها شكوى، وآخرها بلُوَى، وتمثل بأبيات امرئ القيس المتقدمة في نجوى، وأوسطها شكوى، وآخرها بلُوَى، وتمثل بأبيات امرئ القيس المتقدمة في هذا الكتاب في أخبار عمر رضى الله عنه؛ وأولها:

الحرب أول ما تكون فتية تدنو بزينتها لكل جهول ثم قال: ما في القلوب يشب الحروب، والأمر الكبير يدفعه الأمر الصغير وتمثل: قد يلحق الصغير بالجليل وإنما القرمُ من الأفييل وتسحق النخل من الفسيل

يرانبي يا عبليُّ من الأعادي

**الحاق زياد بأبي سفيان: قال المسعودي**: ولما هم معاوية بإلحاق زياد بأبي سفيان أبيه \_ وذلك في سنة أربع وأربعين \_ شهد عنده زياد بن أسماء الحرمازي ومالك بن ربيعة السلولي والمنذر بن الزبير بن العوام أن أبا سفيان أخبر أنه ابنه، وأن أبا سفيان قال لعلى عليه السلام حين ذكر زياد عند عمر بن الخطاب:

أمسا والله لسولا خسوف شسخسص

لبين أمره صخرُ بن حرب ولم يكن المجمجم عن زياد ولكنتي أخاف صروف كف لهانقم ونفيٌ عن بلادي فقد طالت محاولتي ثقيفاً وتركبي فيهم شمر الفؤاد ثم زاده يقيناً إلى ذلك شهادة أبي مريم السلولي، وكان أخبر الناس ببدء الأمر وذلك أنه جمع بين أبي سفيان وسُمية أم زياد في الجاهلية على زنى، وكانت سمية من ذوات الرايات بالطائف تؤدي الضريبة إلى الحارث بن كلدة، وكانت تنزل بالموضع الذي تنزل فيه البغايا بالطائف خارجاً عن الحضر في محلة يقال لها حارة البغايا.

وكان سبب ادعاء معاوية له فيما ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى أن علياً كان ولاه فارس حين أخرج منها سهل بن حنيف، فضرب زياد ببعضهم بعضاً حتى غلب عليها، وما زال يتنقل في كوَرها حتى صلح أمر فارس، ثم ولاه على اصطخر، وكان معاوية يتهدده، ثم أخذ بُسُر بن أرطاة عبيد الله وسالماً ولديه وكتب إليه يقسم ليقتلنهما إن لم يراجع ويدخل في طاعة معاوية، وكتب معاوية إلى بُسْر ألا يعرض لابني زياد، وكتب إلى زياد أن يدخل في طاعته ويردِّه إلى عمله، فقدم زياد على معاوية فصالحه على مال وحلى، ودعاه معاوية إلى أن يستحلفه، فأبي زياد ذلك، وكان المغيرة بن شعبة قال لزياد قبل قدومه على معاوية: ارم بالغرض الأقصى، ودع عنك الفضول، فإن هذا الأمر لا يمد إليه أحد يداً إلا الحسن بن على وقد بايع لمعاوية، فخذ لنفسك قبل التوطين، فقد زياد: فأشر على قال: أرى أن تنقل أصلك إلى أصله، وتصِلَ حبلك بحبله، وأن تعير الناس منك أذناً صماء، فقال زياد: يا بن شعبة، أأغرس عوداً في غير منبته ولا مَدَرَة فتحييه ولا عرق فيسقيه؟ ثم إن زياداً عزم على قبول الدعوى وأخذ برأي ابن شعبة، وأرسلت إليه جويرية بنت أبي سفيان عن أمر أخيها معاوية، فأتاها فأذنت له وكشفت عن شعرها بين يديه، وقالت: أنت أخي أخبرني بذلك أبو مريم، ثم أخرجه معاوية إلى المسجد، وجمع الناس، فقام أبو مريم السلولي فقال: أشهد أن أبا سفيان قدم علينا بالطائف وأنا خمَّار في الجاهلية فقال: ابغني بغيّاً، فأتيته وقلت له: لم أجد إلا جارية الحارث بن كلدة سمية، فقال: ائتني بها على ذفرها وقذرها، فقال له زياد: مهلاً يا أبا مريم، إنما بعثت شاهداً ولم تبعث شاتماً، فقال أبو مريم: لو كنتم أعفيتموني لكان أحب إلي، وإنما شهدت بما

عاينت ورأيت، والله لقد أخذ بكم درعها وأغلقت الباب عليهما وقعدت دهشاناً، فلم ألبث أن خرج علي يمسح جبينه، فقلت: مه يا أبا سفيان، فقال: ما أصبت مثلها يا أبا مريم، لولا استرخاء من ثديها وذفر من فيها، فقام زياد فقال: أيها الناس، هذا الشاهد قد ذكر ما سمعتم، ولست أدري حق ذلك من باطله، وإنما كان عبيد ربيباً مبروراً أو ولياً مشكوراً، والشهود أعلم بما قالوا فقام يونس بن عبيد أخو صفية بنت عبيد بن أسد بن علاج الثقفي \_ وكانت صفية مولاة سمية \_ فقال: يا معاوية، قضى رسول الله في أن الولد للفراش وللعاهر الحجر وقضيت أنت أن الولد للعاهر وأن الحجر للفراش، مخالفة لكتاب الله تعالى، وانصرافاً عن سنة رسول الله فقال معاوية: والله يا يونس لتنتهين أو لأطيرن بك طيرة بطيئاً وقوعها، فقال يونس: هل إلا إلى الله ثم أقع؟ قال: نعم وأستغفر الله، فقال عبد الرحمن بن أم الحكم في ذلك ويقال: إنه ليزيد بن مفرغ الحميري:

ألا أبسلغ مسعساويسة بسن حسرب معلقلة عن الرجل البسماني التعضب أن يقال: أبسوك عف وترضى أن يقال: أبسوك زانسي؟ فساشهد أن رحسمك مسن زيساد كسر حسم الفيل مسن وليد الأتيان

إن زياداً ونسافسعاً وأبساً بَكْرَةَ عندي من أعجبِ العجبِ إن رجالاً ثلاثسة خللقسوا من رِحْمِ أنثى مخالفي النسب ذا قسرشي فيسما يسقسول، وذا مَوْلَى، وهذا برزَعممِ عربى

وفي زياد وإخوته يقول خالد النجاري:

ولما قتل علي كرم الله وجهه كان في نفس معاوية من يوم صفين على هاشم بن عُتبة بن أبي وقاص المرقال وولده عبد الله بن هاشم إحَنّ، فلما استعمل معاوية زياداً على العراق كتب إليه، أما بعد: فانظر عبد الله بن هاشم بن عتبة، فشد يده إلى عنقه، ثم ابعث به إلي، فحمله زياد من البصرة مقيداً مغلولاً إلى دمشق وقد كان زياد طرقه بالليل في منزله بالبصرة، فأدخل إلى معاوية وعنده عمرو بن العاص، فقال معاوية لعمرو بن العاص: هل تعرف هذا؟ قال: لا، قال: هذا الذي يقول أبوه يوم صفين:

إني شَرَيْتُ النفس لما اعتلا وأكْثَرَ السلوم وما أقلا أعور يبغي أهله محلا قدعالج المحياة حتى ملا لا بسد أن يفُدلُ أو يُسفَلا أشلُهم بذي المكعوب شلا لا خير عندي في كريم ولي

فقال عمرو متمثلاً:

وقد ينبتُ المرعى على دمن الثرى وتبقى حَزَازاتُ النفوس كما هيا

دونك يا أمير المؤمنين الضب المضب فاشخب أوداجه على أسباجه، ولا تردُّه إلى أهل العراق، فإنه لا يصبر على النفاق، وهم أهل غدر وشقاق، وحزب إبليس ليوم هیجاء، وإن له هوی سیردیه، ورأیاً سیطغیه، وبطانة ستقویه، وجزاء سیئة سیئة مثلها، فقال عبد الله: يا عمرو، إن أقتَل فرجلٌ أسلَمه قومه، وأدركه يومه، أفلا كان هذا منك إذ تحيد عن القتال، ونحن ندعوك إلى النزال، وأنت تلوذ بسمال النطاف، وعقائق الرصاف، كالأمة السوداء، والنعجة القوداء، لا تدفع يد لامس، فقال عمرو: أما والله لقد وقعت في لهاذم شَذَقم للأقران ذي لبد، ولا أحسبَك منفلتاً من مخاليب أمير المؤمنين، فقال عبد الله: أما والله يا بن العاص أنك لبطر في الرخاء، جبان عند اللقاء، غشوم إذا وليت، هيابة إذا لقيت، تهدر كما يهدر العَوْد المنكوس المقيد بين مجري الشول لا يستعجل في المدة، ولا يرتجي في الشدة، أفلا كان هذا منك إذا غمرك أقوام لم يعنفوا صغاراً، ولم يمزقوا كباراً، لهم أيدٍ شداد، وألسنة حداد، يدعمون العوج، ويذهبون الحرج، يكثرون القليل، ويشفون الغليل، ويعزون الذليل، فقال عمرو: أما والله لقد رأيت أباك يومئذ تخفق أحشاؤه، وتبق أمعاؤه، وتضطرب أطلاؤه، كأنما انطبق عليه صمد، فقال عبد الله: يا عمرو، إنا قد بلوناك ومقالتك فوجدنا لسانك كذوباً غادراً، خلوت بأقوام لا يعرفونك، وجند لا يسامونك، ولو رمت المنطق في غير أهل الشام لجحظ إليك عقلك، ولتلجلج لسانك، ولاضطرب فخذاك اضطراب القَعود الذي أثقله حمله، فقال معاوية: ايهاً عنكما، وأمر بإطلاق عبد الله، فقال عمرو لمعاوية:

أمرتُك أمراً حازماً فعصيتني أليس أبوه يا معاوية الذي فلم ينثني حتى جرت من دمائنا وهذا ابنه والمرء يُشبه شيخه فقال عبد الله يجيبه:

معاوي إن السمرء عسراً أبت له يرى لك قتلي يا بن هند، وإنما على أنهم لا يقتلون أسيرهم وقد كان منا يوم صِفّين نفرة قضى ما انقضى منها وليس الذي مضى فإن تعف عن ذي قرابة فقال معاوية:

أرى العفو عن عُليا قريش وسيلة

وكان من التوفيق قتل ابن هاشم أعان علياً يوم حزّ الغَلاصم بصفين أمثال البحور الخضارم ويوشك أن تقرع به سن نادم

ضغينة صدر غشها غير نائم يرى ما يرى عمرو ملوك الأعاجم إذا منعت عنه عهود المسالم عليك جناها هاشم وابن هاشم ولا ما جرى إلا كأضغاث حالم وإن تر قتلي تستحل محارمي

إلى الله في يوم العصيب القماطر

ولست أرى قتلي الغداة ابن هاشم بإدراك ثاري في لوي وعامر بل العفو عنه بعد ما بان جُرمُه وزلت به إحدى البجدود العوائر فكان أبوه يوم صفين حمرة علينا فأردته رماح نهاب

وحضر عبد الله بن هاشم ذات يوم مجلس معاوية، فقال معاوية: من يخبرني عن الجود والنجدة والمروءة؟ فقال عبد الله: يا أمير المؤمنين، أما الجود فابتذال المال، والعطية قبل السؤال، وأما النجدة فالجراءة على الأقوام، والصبر عند ازورار الأقدام، وأما المروءة فالصلاح في الدين، والإصلاح للمال، والمحاماة عن الجار.

ولما صرف على رضي الله عنه قيس بن سعد بن عُبادة عن مصر وجه مكانه محمد بن أبي بكر، فلما وصل إليها كتب إلى معاوية كتاباً فيه: من محمد بن أبي بكر، إلى الغاوي معاوية بن صخر، أما بعد، فإن الله بعظمته وسلطانه خلق خلقه بلا عبَثِ منه، ولا ضعف في قوته، ولا حاجة به إلى خلقهم، ولكنه خلقهم عبيداً، وجعل منهم غوياً ورشيداً، وشقياً وسعيداً، ثم اختار على علم واصطفى وانتخب منهم محمداً ﷺ، فانتخبه بعلمه، واصطفاه برسالته، وائتمنه على وحيه، وبعثه رسولاً ومبشراً ونذيراً ووكيلاً، فكان أول من أجاب وأناب وآمن وصدق وأسلم وسلم أخوه وابن عمه على بن أبي طالب: صدقه بالغيب المكتوم، وآثره على كل حميم، ووقاه بنفسه كل هؤل، وحارب حربه، وسالم سلمه، فلم يبرح مبتذلاً لنفسه في ساعات الليل والنهار والخوف والجوع والخضوع حتى برز سابقاً لا نظير له فيمن اتبعه، ولا مقارب له في فعله، وقد رأيتك تساميه وأنت أنت، وهو هو، أصدق الناس نية، وأفضل الناس ذرية، وخير الناس زوجة، وأفضل الناس ابن عم: أخوه الشاري بنفسه يوم مؤتة، وعمه سيد الشهداء يوم أحد، وأبوه الذابُّ عن رسول الله ﷺ وعن حَوزته، وأنت اللعين ابن اللعين لم تزل أنت وأبوك تبغيان لرسول الله ﷺ الغوائل، وتجهدان في إطفاء نور الله، تجمعان على ذلك الجموع، وتبذلان فيه المال، وتؤلَّبان عليه القبائل، وعلى ذلك مات أبوك، وعليه خَلفته، والشهيد عليك من تدني ويلجأ إليك من بقية الأحزاب ورؤساء النفاق، والشاهد لعلى ــ مع فضله المبين القديم ــ أنصاره، الذين معه وهم الذين ذكرهم الله بفضلهم، وأثنى عليهم من المهاجرين والأنصار، وهم معه كتائب وعصائب، يَرَوْنَ الحق في اتباعه والشقاء في خلافه، فكيف ـ يا لك الويل! ـ تعدِلُ نفسك بعليّ وهو وارث رسول الله ﷺ وآله ووصيه وأبو ولده: أول الناس له اتباعاً، وأقربهم به عهداً، يخبره بسره، ويطلعه على أمره، وأنت عدوه وابن عدوه، فتمتع في دنياك ما استطعت بباطلك، وليمددك ابن العاص في غوايتك، فكأن أجلك قد انقضى وكيدك قد وَهَي، ثم يتبين لك لمن تكون العاقبة العليا، واعلم أنك إنما تكايد ربك الذي أمنتَ كَيْده، ويئست من رَوْحه؛ فهو لك بالمرصاد، وأنت منه في غرور، والسلام على من اتبع الهدى.

فكتب إليه معاوية: من معاوية بن صخر، إلى الزاري على أبيه محمد بن أبي بكر. أما بعد: فقد أتاني كتابك تذكر فيه ما الله أهله في عظمته وقدرته وسلطانه، وما اصطفى به رسول الله ﷺ وعلى آله، مع كلام كثير لك فيه تضعيف، ولأبيك فيه تعنيف، ذكرت فيه فضل ابن أبي طالب، وقديم سوابقه، وقرابته إلى رسول الله ﷺ، ومُوَاساته إياه في كل هَوْل وخوف، فكان احتجاجك عليَّ وعيبك لي بفضل غيرك لا بفضلك، فاحمد ربًّا صرف هذا الفضل عنك، وجعله لغيرك، فقد كنا وأبوك فينا نعرف فضل ابن أبي طالب وحَقُّه لازماً لنا مبروراً علينا، فلما اختار الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ما عنده، وأتم له ما وعده، وأظهر دعوته، وأبلج حجته، وقبضه الله إليه صلوات الله عليه، فكان أبوك وفاروقه أول من ابتزه حَقُّه، وخالفه على أمره، على ذلك اتفقا واتَّسقا، ثم إنهما دَعَوَاه إلى بيعتهما فأبطأ عنهما، وتلكأ عليهما، فهمًّا به الهموم، وأرادا به العظيم، ثم إنه بايع لهما وسلم لهما، وأقاماً لا يشركانه في أمرهما، ولا يُطْلِعانه على سرهما، حتى قبضهما الله، ثم قام ثالثهما عثمان فهدي بهديهما وسار بسيرهما، فعبته أنت وصاحبك حتى طمع فيه الأقاصي من أهل المعاصي، فطلبتما له الغوائل، وأظهرتما عداوتكما فيه حتى بلغتما فيه مُنَاكما، فخذ حذرك يا بن أبي بكر، وقس شبرك بفترك، يقصر عن أن توازي أو تساوي مَنْ يزن الجبال بحلمه، لا يلين عن قَسر قناته، ولا يدرك ذو مقال أناته أبوك مهد مهاده، وبني لملكه وساده، فإن يك ما نحن فيه صواباً فأبوك استبد به ونحن شركاؤه، ولولا ما فعل أبوك من قبل ما خالفنا ابن أبي طالب، ولسلَّمنا إليه، ولكنا رأينا أباك فعل ذلك به من قبلنا فأخذنا بمثله، فعب أباك بما بدا لك أو دَعْ ذلك، والسلام على من أناب.

كتاب معاوية إلى على: ومما كتب به معاوية إلى علي: أما بعد، فلو علمنا أن الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت لم يجنها بعضنا على بعض، وإنا وإن كنا قد غلبنا على عقولنا فقد بقي لنا منها ما نَرُم به ما مضى، ونصلح به ما بقي، وقد كنت سألتك الشام على أن لا تلزمني لك طاعة، وأنا أدعوك اليوم إلى ما دعوتك إليه أمس، فإنك لا ترجو من البقاء إلا ما أرجو، ولا تخاف من القتال إلا ما أخاف، وقد والله رَقَّت الأجناد، وذهبت الرجال، ونحن بنو عبد مناف، وليس لبعضنا على بعض فضل يستذل له عزيز، ويسترق به حر، والسلام.

جواب على لمعاوية: فكتب إليه على كرم الله وجهه: من على بن أبي طالب إلى معاوية بن أبي سفيان، أما بعد: فقد جاءني كتابك تذكر فيه أنك لو علمت أن الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت لم يجنها بعضنا على بعض، وأنا وإياك نلتمس منها غاية لم نبلغها بعد، فأما طلبك مني الشام فإني لم أكن أعطيك اليوم ما منعتك أمس، وأما استواؤنا في

الخوف والرجاء فلست بأمضى على الشك مني على اليقين، وليس أهل الشام على الدنيا بأخرَصَ من أهل العراق على الآخرة، وأما قولك نحن بنو عبد مناف فكذلك نحن، وليس أمية كهاشم، ولا حَرْب كعبد المطلب، ولا أبو سفيان كأبي طالب، ولا الطليق كالمهاجر، ولا المبطل كالمحقّ، وفي أيدينا فضل النبوة التي قَتَلْنَا بها العزيز، وبعنا بها الحر، والسلام.

بين سعد ومعاوية: وحدث أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، عن محمد بن حميد الرازي، عن أبي مجاهد، عن محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، قال: لما حج معاوية طاف بالبيت ومعه سعد، فلما فرغ انصرف معاوية إلى دار النَّدْوَة، فأجلسه معه على سريره، ووقع معاوية في علي وشرع في سَبّه، فزحف سعد ثم قال: أجلستني معك على سريرك ثم شرعت في سب علي، والله لأن يكون في خصلة واحدة من خصال كانت لعلي أحب إلي من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس: والله لأن أكون صهراً لرسول الله على وأن لي من الولد ما لعلي أحب إلي من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس، والله لأن يكون رسول الله على قال لي ما قاله يوم خيبر: "لأعطين الرابة غدا رجلاً يحبه الله ورسوله، ويحب الله ورسوله، لبس بِفَرًار يفتح الله على يديه» أحبُ إلي من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس، والله لأن يكون رسول الله على قال لي ما قال له في غزوة لي ما طلعت عليه الشمس، والله لأن يكون رسول الله يشه قال لي ما قال له في غزوة تبوك: "ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي» أحبُ إلي من أن يكون لن يكون لي ما طلعت عليه الشمس، وايم الله لا دخلت لك داراً ما بقيت، ثم نهض.

ووجدت في وجه آخر من الروايات، وذلك في كتاب علي بن محمد بن سليمان النوفلي في الأخبار، عن ابن عائشة وغيره، أن سعداً لما قال هذه المقالة لمعاوية ونهض ليقوم ضَرَطَ له معاوية، وقال له: اقعد حتى تسمع جواب ما قلت، ما كُنْتَ عندي قط ألأم منك الآن، فهلا نصرته، ولم قعدت عن بيعته؟ فإني لو سمعت من النبي على مثل الذي سمعت فيه لكنت خادماً لعلي ما عشت، فقال سعد: والله إني لأحق بموضعك منك، فقال معاوية: يأبى عليك ذلك بنو عذرة، وكان سعد فيما يقال لرجل من بني عذرة، قال النوفلي: وفي ذلك يقول السيد بن محمد الحميري:

سائل قريشاً بها إن كنت ذا عَمَهِ من كان أقدسها سلماً، وأكثرها من وحَد الله إذ كانت مكذبة من كان يُقْدِمُ في الهيجاء إن نكلوا من كان أعدلها حكماً وأقسطها إن يَصْدُقُوكُ فلم يَعْدُوا أبا حسن

من كان أثبتها في الدين أوتادا علماً وأطهرها أهلاً وأولادا تدعو أمع الله أوتانا وأندادا عنها، وإن بخلوا في أزمة جادا حلماً، وأصدقها وعداً وإيعادا إن أنت لم تلق للأبرار حسادا إن أنت لم تلق من تيم أخاصَلَف ومن عدي لمحق الله جُحَادا أو من بني عامر، أو من بني أسد رَهْطِ العبيد ذوي جهل وأوغادا أو رهط سعد، وسعد كان قد علموا عن مستقيم صراط الله صَدَّادا قوم تَدَاعَوْا زنيماً ثم سادهُمُ لولا خمول بني زهر لما سادا وكان سعد وأسامة بن زيد وعيد الله بن عمد ومحمد بن مسلمة ممن قعد عن

وكان سعد وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة ممن قعد عن علي بن أبي طالب، وأبوا أن يبايعوه هم وغيرهم ممن ذكرنا من القُعَّاد عن بيعته وذلك أنهم قالوا: إنها فتنة، ومنهم من قال لعلي: أعطنا سيوفاً نقاتل بها معك فإذا ضربنا بها المؤمنين لم تعمل فيهم ونبَتْ عن أجسامهم، وإذا ضربنا بها الكافرين سرَتْ في أبدانهم، فأي ضيعا عن مقال: ﴿ فَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

فأعرض عنهم عليّ، وقال: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَشْمَعَهُمْ وَلَوْ ٱسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّواْ وَهُم مُعْرِضُونَ﴾ [الأنفال: ٢٣]. وذكر أبو مخنف لوط بن يحيى وغيره من الأخباريين أن الأمر لما أفضى إلى معاوية

أتاه أبو الطفيل الكناني فقال له معاوية: كيف وجُدُكُ على خليلك أبي الحسن؟ قال: كوجد أم موسى على موسى، وأشكو إلى الله التقصير، فقال معاوية: أكنت فيمن حضر قتل عثمان؟ قال: لا، ولكني فيمن حضر فلم ينصره، قال: فما منعك من ذلك وقد كانت نصرته عليك واجبة؟ قال: منعني ما منعك إذ تربَّصُ به ريْبَ المنون وأنت بالشام، قال: أو ما ترى طلبى بدمه نصرة له؟ قال: بلى، ولكنك وإياه كما قال الجعدي:

لا ألفينَّكَ بعد الموت تندبُني وفي حياتي ما زودتني زادا

ودخل على معاوية ضرار بن الخطاب فقال له: كيف حزنك على أبي الحسن؟ قال: حزن من ذبح ولدها على صدرها فما ترقأ عبرتها ولا يسكن حزنها.

ومما جرى بين معاوية وبين قيس بن سعد بن عبادة حين كان عاملاً لعليَّ على مصر، فكتب إليه معاوية: أما بعد، فإنك يهودي ابن يهودي، إن ظفر أحب الفريقين إليك عزلك واستبدل بك، وإن ظفر أبغضهما إليك نكل بك وقتلك، وقد كان أبوك أوتر قوسه، ورمى غرضه، فأكثر الحز وأخطأ المفصِل، فخذله قومه، وأدركه يومه، ثم مات بحوران طريداً.

فكتب إليه قيس بن سعد: أما بعد، فإنما أنت وثني ابن وثني، دخلت في الإسلام كرها، وخرجت منه طوعاً، لهم يقدم إيمانك ولم يحدث نفاقك، وقد كان أبي أوتر قوسه، ورمى غرضه، فشغب به من لم يبلغ عقبه، ولا شق غُباره، ونحن أنصار الدين الذي منه خرجت، وأعداء الدين الذي فيه دخلت.

ودخل قيس بن سعد بعد وفاة علي ووقوع الصلح في جماعة من الأنصار على

معاوية، فقال لهم معاوية: يا معشر الأنصار، بم تطلبون ما قبلي؟ فوالله لقد كنتم قليلاً معيى كثيراً عليّ، ولفللتم حدِّي يوم صفين حتى رأيت المنايا تلظَّى في أسنتكم، وهجوتموني في أسلافي بأشد من وقع الأسنة، حتى إذا أقام الله ما حاولتم ميله قلتم: ارْعَ فينا وصية رسول الله على هيهات يأبى الحقين العذرة، فقال قيس: نطلب ما قبلك بالإسلام الكافي به الله، لا بما تمتُّ به إليك الأحزاب، وأما عداوتنا لك فلو شئت كففتها عنك، وأما هجاؤنا إياك فقول يزول باطله ويثبت حقه، وأما استقامة الأمر فعلى كره كان منا، وأما فلُنا حدك يوم صفين فإنا كنا مع رجل نرى طاعته لله طاعة، وأما وصية رسول الله بنا فمن آمن به رعاه بعده، وأما قولك يأبى الحقين العذرة فليس دون الله يد تحجزك منا يا معاوية، فقال معاوية يموه: ارفعوا حوائجكم.

وقد كان قيس بن سعد من الزهد والديانة والميل إلى علي بالموضع العظيم، وبلغ من خوفه الله وطاعته إياه أنه كان يصلي فلما أهوى للسجود إذا في موضع سجوده ثعبان عظيم مطوق، فمال عن الثعبان برأسه، وسجد إلى جانبه، فتطوق الثعبان برقبته، فلم يقصر من صلاته ولا نقص منها شيئاً، حتى فرغ، ثم أخذ الثعبان فرمى به، كذلك ذكر الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا.

وقال عمرو بن العاص لمعاوية ذات يوم: قد أعياني أن أعلم أجبان أنت أم شجاع، لأني أراك تتقدم حتى أقول: أراد القتال، ثم تتأخر حتى أقول أراد الفرار، فقال له معاوية: والله ما أتقدم حتى أرى التقدم غنماً، ولا أتأخر حتى أرى التأخر حزماً، كما قال القطامي:

شجاعٌ إذا ما أمكنتني فرصة وإلا تكن لي فرصة فجبان

وذكر أبو مخنف لوط بن يحيى عن أبي الأعز التيمي، قال: بينا أنا واقف بصفين إذ مر بي العباس بن ربيعة مغفراً بالسلاح، وعيناه تبصان من تحت المغفر كأنهما شعلتا نار أو عينا أرقم، وبيده صفيحة له يمانية يقلبها، والمنايا تلوح في شَفْرتها، وهو على فرس صَعْب، فبينا هو يبعثه ويمنعه ويلين من عريكته إذ هتف به هاتف يقال له عرار بن أدهم من أهل الشام: يا عباس، هلم إلى النزال قال: فالنزول إذاً، فإنه إياس من الحياة، فنزل إليه الشامى وهو يقول:

إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا أو تنزلوا فإنا معسر نُزلُ وثنى العباس وركه وهو يقول:

الله يسعمله أنه الانسحبكم ولانها ومكم أن لا تحبونا ثم عصر فضلات درعه في محزمه يريد منطقته ودفع فرسه إلى غلام له أسود كأني

والله أنظر إلى فلافل شعره، ثم زحف كل واحد منهما إلى صاحبه، وكف الفريقان أعنة الخيول ينظرون ما يكون من الرجلين، فتكافحا بسيفيهما ملياً من نهارهما لا يصل واحد منهما إلى صاحبه لكمال لأمته، إلى أن لحظ العباس وهناً في درع الشامي فأهوى إليه بيده وهتكه إلى ثندؤته، ثم عاد لمجاولته، وقد أفرج له مفتق الدرع، فضربه العباس ضربة انتظم بها جوا صدره، فخر الشامي لوجهه، فكبر الناس تكبيرة ارتَجَّتْ لها الأرض من تحتهم، وانساب العباس في الناس، فإذا قائل يقول من ورائى: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَتِدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَصُرُّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ فَوْمٍ مُّؤْمِنِينٌ﴾ [التوبة: ١٤] فالتفت فإذا بعلى رضي الله عنه، فقال: يا بن الأعز، من المبارز لعدونا؟ قلت: ابن أخيكم العباس بن ربيعة، قال: وإنه لهو العباس؟ قلت: نعم، فقال: يا عباس، ألم أنهك وعبد الله بن العباس أن تحلا بمركز أو تبارزا أحداً؟ قال: إن ذلك كما قلت، قال على: فما عدا مما بدا؟ قال: أفادعي إلى البراز فلا أجيب؟ قال: طاعة إمامك أولى بك من إجابة عدوك، وتغيظ واستطار، ثم تطامن وسكن ورفع يديه مبتهلاً، فقال: اللهم اشكر للعباس مقامه، واغفر ذنبه، اللهم إني قد غفرت له فاغفر له، وتأسف معاوية على عرار بن أدهم، وقال: متى ينطق فحل بمثله أبطل دمه! لاها الله، ألا رجل يشرى نفسه يطلب بدم عرار، فانتدب له رجلان من لخم من أهل البأس ومن صناديد الشام؛ فقال: اذهبا فأيكما قتل العباس فله مائة أوقية من التبر ومثلها من اللَّجَين وبعددهما من برود اليمن، فأتياه فدعواه إلى البراز، وصاحا بين الصفين: يا عباس يا عباس، ابرز إلى الداعي، فقال: إن لي سيداً أريد أن أؤامره، فأتى علياً وهو في جناح الميمنة يحرض الناس، فأخبره الخبر، فقال علي: والله لَوَدَّ معاوية أنه ما بقي من بني هاشم نافخ ضرمة إلا طعن في بطنه إطفاء لنور الله ﴿ وَيَأْبَكَ أَلَّهُ إِلَّا أَن يُشِعَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهِ ٱلْكَافِرُونَ ﴾ [التوبة: ٣٦] أما والله ليملكنهم منا رجال ورجال يسمونهم سوم الخسف حتى تعفو الأثار، ثم قال: يا عباس، ناقلني سلاحك بسلاحي، فناقله، ووثب على فرس العباس، وقصد اللخميين، فلم يشكا أنه العباس، فقالًا له: أذن لك صاحبك؟ فتحرج أن يقوله نعم، فقال: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يَقَـٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ [الحج: ٣٩] وكان العباس أشبه الناس في جسمه رركوبه بعلي، فبرز له أحدهما فما أخطأه، ثم برز له الآخر فألحقه بالأول، ثم أقبل وهو يستفسول : ﴿ الشَّهُرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحَرُمُنتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْنَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٤] ثم قال: يا عباس، خذ سلاحك وهات سلاحي، فإن عاد لك أحد فعد لي، ونما الخبر إلى معاوية فقال: قبح الله اللجاج إنه لعقور ما ركبته قط إلا خذلت، نقال عمرو بن العاص: المخذول والله اللخميان، والمغرور من غررته، لا أنت المخذول، قال: اسكت أيها الرجل فليس هذا من شأنك، قال: وإن لم يكن، رحم الله اللخميين، ولا أراه يفعل، قال: ذلك والله أضْيَقُ لحجتك وأخْسَرُ لصفقتك، قال: قد علمت ذلك، ولولا مصر وولايتها لركبت المنجاة منها، فإني أعلم أن علي بن أبي طالب على الحق وأنت على ضده، فقال معاوية: مصر والله أعمتك، ولولا مصر لألفيتك بصيراً، ثم ضحك معاوية ضحكاً ذهب به كل مذهب، قال: مم تضحك يا أمير المؤمنين، أضحك الله سنك؟ قال: أضحك من حضور ذهنك يوم بارزت علياً، وإبدائك سوأتك، أما والله يا عمرو لقد واقعت المنايا، ورأيت الموت عياناً، ولو شاء لقتلك، ولكن أبي طالب في قتلك إلا تكرماً، فقال عمرو: أما والله إني لعن يمينك حين دعاك إلى البراز فاحْوَلَتْ عيناك وبدا سَحْرك وبدا منك ما أكره ذكره لك، فمن نفسك فاضحك أو دَعْ.

وذكر أبو مخنف لوط بن يحيى أن معاوية برز في بعض أيام صفين أمام الناس وكر على ميسرة علي، وكان عليّ فيها في ذلك الوقت يعبي الناس، فغير علي لأمته وجواده، وخرج بلأمة بعض أصحابه، وصَمَدَ له معاوية، فلما تدانيا أثبته معاوية فغمز برجليه على جواده وعلي وراءه، حتى فاته ودخل في مصافي أهل الشام، فأصاب عليّ رجلاً من مصافهم دونه، ثم رجع وهو يقول:

يا له فَ نفسي فَاتَنِي معاوية فوق طِمْرِ كالعقاب الضاريه وقدم عمرو بن العاص من مصر على معاوية في بعض الأيام، فلما رآه معاوية قال: يموتُ الصالحونُ وأنتَ حيِّ تخطَاكَ المنايا لا تموتُ فأجابه عمرو:

فلست بميت حتى تموت وذكر أن معاوية لما نظر إلى عسكر أهل العراق ـ وقد أشرفت وأخذت الرجال مراتبها من الصفوف ـ ونظر إلى على على فرس أشقر حاسر الرأس يرتب الصفوف كأنه يغرسهم في الأرض غرساً فيثبتون كأنهم بنيان مرصوص، قال لعمرو: يا أبا عبد الله، أما تنظر إلى ابن أبي طالب وما هو عليه؟ فقال له عمرو: من طلب عظيماً خاطر بعظيم. وقد كان معاوية في سنة أربعين بعث بُسْرَ بن أرطأة في ثلاثة آلاف حتى قَدِم المدينة

وعليها أبو أيوب الأنصاري فتنحى، وجاء بسر حتى صعد المنبر وتهدد أهل المدينة بالقتل، فأجابوه إلى بيعة معاوية، وبلغ الخبر علياً فأنفذ حارثة بن قدامة السعدي في ألفين ووهب بن مسعود في ألفين، ومضى بسر إلى مكة، ثم سار إلى اليمن، وكان عبيد الله بن العباس بها، فخرج عنها ولحق بعلي واستخلف عليها عبد الله بن عبد المدان الحارثي، وخلف ابنيه عبد الرحمن وقُتَم عند أمهما جويرية بنت قارظ

الكناني، فقتلهما بسر وقتل معهما خالاً لهما من ثقيف وقد كان بسر بن أرطأة العامري \_ عامر بن لؤي بن غالب \_ قَتَلَ بالمدينة وبين المسجدين خلقاً كثيراً من خزاعة وغيرهم، وكذلك بالجرف قتل بها خلقاً كثيراً من رجال هَمْدَان، وقتل بصنعاء خلقاً كثيراً من الأبناء، ولم يبلغه عن أحد أنه يمالئ علياً أو يهواه إلا قتله، ونما إليه خبر حارثة بن قدامة السعدي فهرب، وظفر حارثة بابن أخي بسر مع أربعين من أهل بيته، فقتلهم، وكانت جويرية أم ابني عبيد الله بن العباس الذين قتلهما بُشرٌ تدور حول البيت ناشرة شَعْرها وهي من أجمل النساء وهي تقول ترثيهما:

هامن أحَسَّ من ابنيَّ اللذين هما كالدرتين تَشَظَّى عنهما الصدف هامن أحَسَّ من ابنيَّ اللذين هما سمعي وقلبي، فعقلي اليوم مختطف هامن أحَسَّ من ابنيَّ اللذين هما مخ العظام فمخي اليوم مزدهف نبئتُ بسراً، وما صدقت ما زعموا من قولهم ومن الإفك الذي وصفوا أنحى على وَدِجَى ابنيَّ مرهفة مشحوذة، وكذاك الإثم يقترف

بين معاوية وعمرو بن العاص ووردان: وذكر الواقدي قال: دخل عمرو بن العاص يوماً على معاوية بعدما كبر ودق ومعه مولاه وردان، فأخذا في الحديث، وليس عندهما غير وردان، فقال عمرو: يا أمير المؤمنين، ما بقي مما تستلذه؟ فقال: أما النساء فلا أرب لي فيهن، وأما الثياب فقد لبست من لينها وجيدها حتى وهي بها جلدي فما أدري أيها ألين، وأما الطعام فقد أكلت من لينه وطيبه حتى ما أدري أيها ألذ وأطيب، وأما الطيب فقد دخل خياشيمي منه حتى ما أدري أيه أطيب "فما شيء ألذ عندي من شراب بارد في يوم صائف، ومن أن أنظر إلى بني وبني بني يدورون حولي فما بقي منك يا عمرو؟ قال: مال أغرسه فأصيب من ثمرته ومن غلته، فالتفت معاوية إلى وردان فقال: ما بقي منك يا وردان؟ قال: صنيعة كريمة سنية أعلقها في أعناق قوم ذوي فضل وأخطار لا يكافئونني بها حتى ألقى الله تعالى وتكون لعقبي في أعقابهم بعدي، فقال معاوية: تباً لمجلسنا سائر هذا اليوم، إن هذا العبد غلبني وغلبك.

وفاة عمرو بن العاص: وفي سنة ثلاث وأربعين مات عمرو بن العاص بن وائل بن سهم بن سعيد بن سعد بمصر، وله تسعون سنة، وكانت ولايته مصر عشر سنين وأربعة أشهر، ولما حضرته الوفاة قال: اللهم لا براءة لي فأعتذر، ولا قوة لي فانتصر، أمرتنا فعصينا، ونهيتنا فركبنا، اللهم هذه يدي إلى ذقني، ثم قال: خُذُوا لي في الأرض خذا، وسُنُوا على التراب سنا، ثم وضع أصبعه في فيه حتى مات، وصلى عليه ابنه عبد الله يوم الفطر؛ فبدأ بالصلاة عليه قبل صلاة العيد، ثم صلى بالناس بعد ذلك صلاة العيد، وكان أبوه من المستهزئين، وفيه نزلت: ﴿إِنَ شَانِنَكَ هُوَ ٱلأَبْتَرُ الكوتر: ٣].

وولى معاوية ابنه عبد الله بن عمرو ما كان لأبيه.

وخلف عمرو من العَيْنِ ثلاثمائة ألف دينار وخمسة وعشرين ألف دينار، ومن الورق ألف درهم وغلة مائتي ألف دينار بمصر وضيعته المعروفة بمصر بالوهط قيمتها عشرة آلاف ألف درهم.

وفيه يقول ابن الزبير الأسدي الشاعر من أبيات:

ألم تر أن الدهر أخنت صروفه على عمرو السهمي تُجبى له مصر فلم يُغن عنه حَزْمه واحتياله ولا جمعه لما أتيح له الدهر وأمسى مقيماً بالعراء وضللت مكايده عنه وأمواله الدَّثرُ

وفي سنة خمس وأربعين وَلى معاويةُ زيادَ ابن أبيه البصرة وأعمالها، وقال لما دخلها:

ألا ربَّ مسرورِ بسنا لا نسره و آخسر مسحزون بسنا لا نسفره و قد كان معاوية أغزى في هذه السنة سفيان بن عوف العامري، وأمره أن يبلغ الطوانة فأصيب معه خلق من الناس، فعم الناس الحزن بمن أصيب بأرض الروم، وبلغ معاوية أنَّ يزيد ابنه لما بلغه خبرهم وهو على شرابه مع ندمائه قال:

أَهْوِنْ عليَّ بما لاقت جموعهم يوم الطوانة من حُمَّى ومن مُومِ إِذَا اتَّكَأْت على الأنماط مرتفقاً بديس مُرَّانَ عندي أم كلشوم

أبو أيوب الأنصاري: فحلف عليه ليغزون، وأردف به سفيان، فسميت هذه الغزاة غزاة الرادفة، وبلغ الناسُ فيها إلى القسطنطينية، وفيها مات أبو أيوب الأنصاري، ودفن هناك على باب القسطنطينية، واسم أبي أيوب خالد بن زيد، وقد قيل: إن أبا أيوب مات في سنة إحدى وخمسين غازياً مع يزيد، وقد أتينا على خبر هذه الغزاة وما كان من يزيد فيها في الكتاب الأوسط.

المغيرة بن شعبة: وفي سنة تسع وأربعين كان الطاعون بالكوفة فهرب منها المغيرة بن شعبة وكان واليها، ثم عاد إليها فطعن فمات، فمر أعرابي عليه وهو يدفن فقال:

أرَّسْمَ ديارِ للمغيرة تعرف عليها دَوِيُّ الإنس والجن تعزف فإن كنت قد لاقيت هامان بعدنا وفرعون فاعلم أن ذا العرش منصف

وذكر أن المغيرة ركب إلى هند بنت النعمان بن المنذر، وهي في دير لها في الحيرة مترهبة، وهو أمير الكوفة يومئذ، وقد كانت هند عميت، فلما جاء الدير استأذن عليها، فأتتها جاريتها فقالت: هذا المغيرة يستأذن عليك، فقالت للجارية: ألقي إليه أثاثاً، فألقت إليه وسادة من شعر، فلما دخل قعد عليها، وقال: أنا المغيرة، فقالت له: قد عرفتك

عامل المَدرة، فما جاء بك؟ قال: أتيتك خاطباً إليك نفسك، قالت: أما والصليب لو أردتني لدين أو جمال ما رجعت إلا بحاجتك، ولكني أخبرك الذي أردت ذلك له، قال: وما هو؟ قالت: أردت أن تتزوجني حتى تقوم في الموسم في العرب فتقول: تزوجت ابنة النعمان، قال: ذلك أردت، ولكن أخبريني ما كان أبوك يقول في هذا الحي من ثقيف، قالت: كان ينسبهم في إياد، وقد افتخر عنده رجلان من ثقيف أحدهما من بني سالم والآخر من بني يسار، فسألهما عن أنسابهما، فانتسب أحدهما إلى هوازن والآخر إلى إياد، فقال أبي: ما لحي معد على إياد فضل، فخرجا وأبي يقول:

إن ثقيفاً لم تكن هوازنا ولم تناسب عامراً ومازنا ولم تناسب عامراً ومازنا وافَق المحاسنا

فقال المغيرة: أما نحن فمن هوازن وأبوك أعلم، قال: فأخبريني أي العرب كان أحب إلى أبيك، قالت: أطوعهم له، قال: ومن أولئك؟ قالت: بكر بن وائل، قال: فأين بنو تميم؟ قالت: ما استعنتهم في طاعة، قال: فقيس؟ قالت: ما اقتربوا إليه بما يحب إلا استعقبوه بما يكره، قال: فكيف أطاع فارس؟ قالت: كانت طاعته إياهم فيما يهوى. فانصرف المغيرة.

ولما هلك المغيرة ضم معاوية الكوفة إلى زياد، فكان أول من جمع له ولاية العراقين البصرة والكوفة.

وفي سنة ثمان وأربعين قبض معاوية فَدَكَ من مروان بن الحكم، وقد كان وهبها له قبل ذلك، فاستردَّها.

وقد كان معاوية حج في سنة خمسين وأمر بحمل منبر النبي رهم المدينة إلى الشام، فلما حمل كسفت الشمس ورئيت الكواكب بالنهار، فجزع من ذلك وأعظمه، ورده إلى موضعه، وزاد فيه ست مراقى.

موت زياد: وفي سنة ثلاث وخمسين هلك زياد ابن أبيه بالكوفة في شهر رمضان، وكان يكنى أبا المغيرة، وقد كان كتب إلى معاوية أنه قد ضبط العراق بيمينه، وشماله فارغة فجمع له الحجاز مع العراقين، واتصلت ولايته بأهل المدينة، فاجتمع الصغير والكبير بمسجد رسول الله وي وضجوا إلى الله ولاذوا بقبر النبي ولائة أيام؛ لعلمهم بما هو عليه من الظلم والعسف، فخرجت في كفه بَثْرة ثم حكها ثم سرت واسودت فصارت آكلة سوداء، فهلك بذلك وهو ابن خمس وخمسين سنة، وقيل: اثنتين وخمسين، ودفن بالثوية من أرض الكوفة.

وقد كان زياد جمع الناس بالكوفة بباب قصره يحرضهم على لعن علي، فمن أبي

ذلك عرضه على السيف: فذكر عبد الرحمن بن السائب قال: حضرت فصرت إلى الرحبة ومعي جماعة من الأنصار، فرأيت شيئاً في منامي وأنا جالس في الجماعة، وقد خفقت، وهو أني رأيت شيئاً طويلاً قد أقبل، فقلت ما هذا؟ فقال: أنا النقاد ذو الرقبة، بعثت إلى صاحب هذا القصر، فانتبهت فزعاً، فما كان إلا مقدار ساعة حتى خرج خارج من القصر فقال: انصرفوا فإن الأمير عنكم مشغول، وإذا به قد أصابه ما ذكرنا من البلاء، وفي ذلك يقول عبد الله بن السائب من أبيات:

ماكان منتهياً عما أرادبنا حتى تأتّى له النقاد ذو الرقبه فأسقط الشق منه ضربة ثبتت لما تناول ظلماً صاحب الرحبه

يعني بصاحب الرحبة على بن أبي طالب رضي الله عنه! وقد ذهب جماعة إلى أن علياً دفن في القصر بالكوفة؛ ويقال إن زياداً طُعِن في يده، وإنه شاور شريحاً في قطعها، فقال له: لك رزق مقسوم، وأجل معلوم، وإني أكره إن كانت لك مدة أن تعيش أجذم، وإن حم أجلك أن تلقى ربك مقطوع اليد فإذا سألك لم قطعتها؟ قلت: بغضاً للقائك، وفراراً من قضائك، فلام الناس شريحاً، فقال لهم: إنه استشارني والمستشار مؤتمن، ولولا أمانة المشورة لوددت أن الله قطع يده يوماً، ورجله يوماً، وسائر جسده يوماً.

البيعة ليزيد: وفي سنة تسع وخمسين وفد على معاوية وفد الأمصار من العراق وغيرها، فكان ممن وفد من أهل العراق الأحنف بن قيس في آخرين من وجوه الناس، فقال معاوية للضحاك بن قيس: إني جالس من غد للناس فأتكلم بما شاء الله، فإذا فرغت من كلامي فقل في يزيد الذي يحق عليك، وَادْعُ إلى بيعته، فإنى قد أمرت عبد الرحمن بن عثمان الثقفي وعبد الله بن عضاة الأشعري وثور بن مَعْن السلمي أن يصدقوك في كلامك، وأن يجيبوك إلى الذي دعوتهم إليه، فلما كان من الغد قعد معاوية فأعلم الناس بما رأى من حسن رغية يزيد ابنه وهديه وأن ذاك دعاه إلى أن يوليه عهده، ثم قام الضحاك بن قيس فأجابه إلى ذلك، وحَضَّ الناس على البيعة ليزيد، وقال لمعاوية: اعزم على ما أردت، ثم قام عبد الرحمن بن عثمان الثقفي وعبد الله بن عضاة الأشعري وثور بن معن فصدقوا قوله، ثم قال معاوية: أين الأحنف بن قيس؟ فقام الأحنف فقال: إن الناس قد أمُسَوا في منكر زمان قد سلف، ومعروف زمان يؤتنف، ويزيد حبيب قريب، فإن تولُّه عهدك فعن غير كبر مُفْن، أو مرض مُضن، وقد حلبت الدهور، وجربت الأمور، فاعرف من تسند إليه عهدك، ومن تولِّيه الأمر من بعدك، واعص رأي من يأمرك ولا يقدر لك، ويشير عليك ولا ينظر لك، فقام الضحاك بن قيس مُغْضَباً فذكر أهل العراق بالشقاق والنفاق، وقال: اردد رأيهم في نحورهم، وقام عبد الرحمن بن عثمان فتكلم بنحو كلام الضحاك، ثم قام رجل من الأزد، فأشار إلى

معاوية وقال: أنت أمير المؤمنين، فإذا مُتَّ فأمير المؤمنين يزيد، فمن أبى هذا فهذا، وأخذ بقائم سيفه فسلَّه، فقال له معاوية: اقعد فأنت من أخطب الناس، فكان معاوية أول من بايع ليزيد ابنه بولاية العهد وفي ذلك يقول عبد الرحمن بن همام السلولي:

فإن تأتوا برملة أو بهند نبايعها أميرة مؤمنينا إذا مات كسرى قام كسرى نعد تُلاثة مُتَنَاسقينا فياله فياله فالنوفا ولكن لانعود كما عنينا إذا ليضربت مُ حتى تعودوا بمكة تلعقون بها السّجينا خشينا الغيظ حتى لوشربنا دماء بني أمية ما رَوينا لقد ضاعت رعيتكم وأنتم تصيدون الأرانب غافلينا

وأنفذت الكتب ببيعة يزيد إلى الأمصار، وكتب معاوية إلى مروان بن الحكم وكان عامله على المدينة \_ يعلمه باختياره يزيد، ومبايعته إياه بولاية العهد، ويأمره بمبايعته، وأخذ البيعة له على من قبله، فلما قرأ مروان ذلك خرج مغضباً في أهل بيته وأخواله من بني كنانة، حتى أتى دمشق فنزلها، ودخل على معاوية يمشي بين السماطين، حتى إذا كان منه بقدر ما يُسمعه صوته سلم، وتكلم بكلام كثير يوبخ به معاوية، منه: أقم الأمور يا بن أبي سفيان، واعدل عن تأميرك الصبيان، واعلم أن لك من قومك نُظراء، وأن لك على مناوأتهم وزراء، فقال له معاوية: أنت نظير أمير المؤمنين وعُدّته في كل شديدة، وعضده، والثاني بعد ولي عهده، وجعله ولي عهد يزيد، ورده إلى المدينة، ثم شديدة، وولاها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، ولم يف لمروان بما جعل له من ولاية عهد يزيد بن معاوية.

## ذكر جمل من أخلاقه وسياسته

## وطرائف من عيون أخباره

قد ذكرنا فيما تقدم جملاً من أخبار معاوية وسيره، فلنذكر الآن في هذا الباب جملاً من أخلاقه وسياساته وأخباره، وغير ذلك مما لحق هذا المعنى إلى وفاته.

من أخلاق معاوية وعاداته: كان من أخلاق معاوية أنه كان يأذن في اليوم والليلة خمس مرات: كان إذا صلى الفجر جلس للقاص حتى يفرغ من قصصه، ثم يدخل فيؤتى بمصحفه فيقرأ جزأه، ثم يدخل إلى منزله فيأمر وينهى، ثم يصلي أربع ركعات، ثم يخرج إلى مجلسه فيأذن لخاصة الخاصة فيحدثهم ويحدثونه، ويدخل عليه وزراۋه فيكلمونه فيما يريدون من يومهم إلى العشي، ثم يؤتي بالغداء الأصغر \_ وهو فضلة عشائه من جدي بارد أو فرخ أو ما يشبهه ـ ثم يتحدث طويلاً، ثم يدخل منزله لما أراد ثم يخرج فيقول: يا غلام أخرج الكرسي، فيخرج إلى المسجد فيوضع فيسند ظهره إلى المقصورة ويجلس على الكرسي، ويقوم الأحراس فيتقدم إليه الضعيف والأعرابي والصبي والمرأة ومن لا أحد له، فيقول: ظلمت، فيقول: أعزوه، ويقول: عُدى على، فيقول: ابعثوا معه، ويقول: صنع بي، فيقول: انظروا في أمره، حتى إذا لم يبق أحد دخل فجلس على السرير، ثم يقول: ائذنوا للناس على قدر منازلهم، ولا يشغلني أحد عن رد السلام، فيقال: كيف أصبح أمير المؤمنين أطال الله بقاءه؟ فيقول: بنعمة من الله، فإذا استووا جلوساً، قال: يا هؤلاء، إنما سميتم أشرافاً لأنكم شرفتم من دونكم بهذا المجلس، ارفعوا إلينا حوائج من لا يصل إلينا، فيقوم الرجل فيقول: استشهد فلان، فيقول: افرضوا لولده، ويقول آخر غاب فلان عن أهله، فيقول: تعاهدوهم، أعطوهم، اقضوا حوائجهم، اخدموهم، ثم يؤتي بالغداء، ويحضر الكاتب فيقوم عند رأسه ويقدم الرجل فيقول له: اجلس على المائدة، فيجلس، فيمد يده فيأكل لقمتين أو ثلاثاً والكاتب يقرأ كتابه فيأمر فيه بأمره فيقال: يا عبد الله اعقب، فيقوم ويتقدم آخر، حتى يأتى على أصحاب الحوائج كلهم، وربما قدم عليه من أصحاب الحوائج أربعون أو نحوهم على قدر الغداء، ثم يرفع الغداء ويقال للناس: أجيزوا، فينصرفون فيدخل منزله، فلا يطمع فيه طامع، حتى ينادى بالظهر، فيخرج فيصلى ثم يدخل فيصلى أربع ركعات، ثم يجلس فيأذن لخاصة الخاصة، فإن كان الوقت وقت شتاء أتاهِم بزاد الحاج من الأخبصة اليابسة

والخشكنانج والأقراص المعجونة باللبن والسكر ودقيق السميذ والكعك المسمن والفواكه اليابسة والذانجوج، وإن كان وقت صيف أتاهم بالفواكه الرطبة، ويدخل إليه وزراؤه فيؤامرونه فيما احتاجوا إليه بقية يومهم، ويجلس إلى العصر، ثم يخرج فيصلي العصر، ثم يدخل إلى منزله فلا يطمع فيه طامع، حتى إذا كان في آخر أوقات العصر خرج فجلس على سريره ويؤذِّن للناس على منازلهم، فيؤتى بالعشاء فيفرغ منه مقدار ما ينادي بالمغرب، ولا ينادي له أصحاب الحوائج، ثم يرفع العشاء وينادي بالمغرب فيخرج فيصليها ثم يصلي بعدها أربع ركعات يقرأ في كل ركعة خمسين آية يجهر تارة ويخافت أخرى، ثم يدخل منزله فلا يطمع فيه طامع حتى ينادى بالعشاء الآخرة فيخرج فيصلي، ثم يؤذن للخاصة وخاصة الخاصة والوزراء والحاشية، فيؤامره الوزراء فيما أرادوا صدراً من ليلتهم، ويستمر إلى ثلث الليل في أخبار العرب وأيامها والعجم وملوكها وسياستها لرعيتها وسِيَر ملوك الأمم وحروبها ومكايدها وسياستها لرعيتها، وغير ذلك من أخبار الأمم السالفة، ثم تأتيه الطرف الغريبة من عند نسائه من الحلوي وغيرها من المآكل اللطيفة، ثم يدخل فينام ثلث الليل، ثم يقوم فيقعد فيحضر الدفاتر فيها سير الملوك وأخبارها والحروب والمكايد، فيقرأ ذلك عليه غلمان له مرتبون، وقد وكلوا بحفظها وقراءتها، فتمر بسمعه كل ليلة جمل من الأخبار والسير والآثار وأنواع السياسات، ثم يخرج فيصلي الصبح، ثم يعود فيفعل ما وصفنا في كل يوم.

وقد كان هَمَّ بأخلاقه جماعة بعده مثل عبد الملك بن مروان وغيره فلم يدركوا حلمه، ولا إتقانه للسياسة، ولا التأتي للأمور، ولا مداراته للناس على منازلهم، ورفقه بهم على طبقاتهم.

من دهاء معاوية: وبلغ من إحكامه للسياسة وإتقانه لها واجتذابه قلوب خواصه وعوامه أن رجلاً من أهل الكوفة دخل على بعير له إلى دمشق في حال منصرفهم عن صفين فتعلق به رجل من دمشق فقال: هذه ناقتي، أُخذت مني بصفين، فارتفع أمرهما إلى معاوية، وأقام الدمشقي خمسين رجلاً بينة يشهدون أنها ناقته، فقضى معاوية على الكوفي، وأمره بتسليم البعير إليه، فقال الكوفي: أصلحك الله! إنه جمل وليس بناقة، فقال معاوية: هذا حكم قد مضى، ودس إلى الكوفي بعد تفرقهم فأحضره، وسأله عن ثمن بعيره، فدفع إليه ضعفه، وبرة، وأحسن إليه، وقال له: أبلغ علياً أني أُقاتله بمائة ألف ما فيهم من يفرق بين الناقة والجمل، وقد بلغ من أمرهم في طاعتهم له أنه صلى بهم عند مسيرهم إلى صفين الجمعة في يوم الأربعاء وأعاروه رؤوسهم عند القتال وحملوه بها، وركنوا إلى قول عمرو بن العاص: إن علياً هو الذي قتل عمّار بن ياسر حين أخرجه لنصرته، ثم ارتقى بهم الأمر في طاعته إلى أن جعلوا لَغنَ علي سُنّة، ينشأ عليها الصغير، ويهلك عليها الكبير.

من غفلة أهل الشام والعراق: قال المسعودي: وذكر بعض الأخباريين أنه قال لرجل من أهل الشام من زعمائهم وأهل الرأي والعقل منهم: مَنْ أبو تراب هذا الذي يلعنه الإمام على المنبر؟ قال: أراه لصاً من لصوص الفتن.

وحكى الجاحظ قال: سمعت رجلاً من العامة وهو حاج وقد ذكر له البيت يقول: إذا أتيته مَنْ يكلمني منه؟ وأنه أخبره صديق له أنه قال له رجل منهم وقد سمعه يصلي على محمد على محمد على محمد على محمد على المحمد على محمد على على محمد على على محمد على م

وذكر ثمامة بن أشرس قال: كنت ماراً في السوق ببغداد، فإذا أنا برجل عليه الناس مجتمعون، فنزلت عن بغلتي وقلت: لشيء ما هذا الاجتماع، ودخلت بين الناس، وإذا برجل يصف كحلاً معه أنه ينجح من كل داء يصيب العين، فنظرت إليه فإذا عينه الواحدة برشاء والأخرى مأسوكة، فقلت له: يا هذا، لو كان كحلك كما تقول نفع عينيك!! فقال لي: يا جاهل أها هنا اشتكت عيناي؟ إنما اشتكتا بمصر، فقال كلهم: صدق، وذكر أنه ما انفلت من نعالهم إلا بعد كد.

وذكر لي بعض إخواني أن رجلاً من العامة بمدينة السلام رفع إلى بعض الولاة الطالبين لأصحاب الكلام على جار له أنه يتزندق، فسأله الوالي عن مذهب الرجل، فقال: إنه مرجئ قدري ناصبي رافضي، فلما قصه عن ذلك قال: إنه يبغض معاوية بن الخطاب الذي قاتل علي بن العاص، فقال له الوالي: ما أدري على أي شيء أحسدك: على علمك بالمقالات، أو على بصرك بالأنساب؟

وأخبرني رجل من إخواننا من أهل العلم، قال: كنا نقعد نتناظر في أبي بكر وعمر وعلي ومعاوية، ونذكر ما يذكره أهل العلم، وكان قوم من العامة يأتون فيستمعون منا، فقال لي ذات يوم بعضُهم وكان من أعقلهم وأكبرهم لحية: كم تُطْنبون في علي ومعاوية وفلان وفلان؟ فقلت له: فما تقول أنت في ذلك؟ قال: من تريد؟ قلت علي، ما تقول فيه؟ قال: أليس هو أبو فاطمة؟ قلت: ومَنْ كانت فاطمة؟ قال: امرأة النبي عليه السلام بنت عائشة أخت معاوية، قلت: فما كانت قصة علي؟ قال: قتل في غزاة حنين مع النبي عليه .

وقد كان عبد الله بن علي حين خرج في طلب مروان إلى الشام وكان من قصة مروان ومقتله ما قد ذكر، ونزل عبد الله بن علي الشام، ووجه إلى أبي العباس السفاح أشياخاً من أهل الشام من أرباب النعم والرياسة من سائر أجناد الشام فحلفوا لأبي العباس السفاح أنهم ما علموا لرسول الله على قرابة ولا أهل بيت يرثونه غير بني أمية حتى وليتم الخلافة، فقال في ذلك إبراهيم بن المهاجر البجلي:

أيها النباس اسمعوا أخبركم عجباً زادعلى كل العجب

ورثوا أحمد فيما زعموا دون عباس بن عبد المطلب كسذبوا والله ما نعلمه يحرز الميراث إلا من قرب

متطبب في عهد الرشيد: وقد كان ببغداد رجل في أيام هارون الرشيد متطبب، يطبب العامة بصفاته، وكان دهرياً يظهر أنه من أهل السنة والجماعة ويلعن أهل البدع، ويعرف بالسني، تنقاد إليه العامة؛ فكان يجتمع إليه في كل يوم بقوارير الماء خلق من الناس، فإذا اجتمعوا وثب قائماً على قدميه فقال لهم: معاشر المسلمين، قلتم لا ضار ولا نافع إلا الله فلأي شيء مصيركم إلي تسألونني عن مضاركم ومنافعكم؟ الجأوا إلى ربكم وتوكلوا على بارئكم حتى يكون فعلكم مثل قولكم، فيقبل بعضهم على بعض فيقولون: إي والله قد صدقنا، فكم من مريض لم يعالج حتى مات، ومنهم من كان يتركه حتى يسكن ثم يريه الماء فيصف له الدواء، فيقول: إيمانك ضعيف، ولولا ذلك لتوكلت على الله كما أمرضك فهو يبرئك، فكان يقتل بقوله هذا خلقاً كثيراً لتزهيده إياهم في معالجة مرضاهم.

من أخلاق العامة: ومن أخلاق العامة أن يسودوا غير السيد، ويفضلوا غير الفاضل، ويقولوا بعلم غير العالم، وهم أتباع من سَبَقَ إليهم من غير تمييز بين الفاضل والمفضول، والفضل والنقصان، ولا معرفة للحق من الباطل عندهم، ثم انظر هل ترى إذا اعتبرت ما ذكرنا ونظرت في مجالس العلماء هل تشاهدها إلا مشحونة بالخاصة من أولى التمييز والمروءة والحجا، وتفقد العامة في احتشادها وجموعها، فلا تراهم الدهر إلا مُرْقِلين إلى قائد دب، وضارب بدف على سياسة قرد، أو متشوقين إلى اللهو واللعب، أو مختلفين إلى مشعبذ متنمس ممخرق، أو مستمعين إلى قاص كذاب، أو مجتمعين حول مضروب، أو وقوفاً عند مصلوب: يُنْعَق بهم فيتبعون، ويصاح بهم فلا يرتدعون، لا ينكرون منكراً، ولا يعرفون معروفاً، ولا يبالون أن يلحقوا البارُّ بالفاجر، والمؤمن بالكافر، وقد بين ذلك رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فيهم حيث يقول: «الناس اثنان: عالم، ومتعلم، وما عدا ذلك هَمَجٌ رعاع لا يعبأ الله بهم» وكذلك ذكر عن علي وقد سئل عن العامة فقال: همج رَعَاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، وأجمع الناس في تسميتهم على أنهم غَوْغَاء، وهم الذين إذا اجتمعوا غلبوا، وإذا تفرقوا لم يعرفوا، ثم تدبر تفرقهم في أحوالهم ومذاهبهم، فانظر إلى إجماع مَلَئِهِمْ، أن رسول الله ﷺ أقام يدعو الخلق إلى الله اثنتين وعشرين سنة وهو ينزل عليه الوحي ويمليه على أصحابه فيكتبونه ويدونونه ويلتقطونه لفظة لفظة، وكان معاوية في هذه المدة بحيث علم الله، ثم كتب له ﷺ قبل وفاته بشهور، فأشادوا بذكره، ورفعوا من منزلته: بأن جعلوه كاتباً للوحى، وعَظّموه بهذه الكلمة، وأضافوه إليها، وسلبوها عن

غيره، وأسقطوا ذكر سواه، وأصل ذلك العادة والإلْفُ، وما ولدوا عليه، وما نشأوا فيه،

فألفوا وقت التحصيل والبلوغ، وقد عملت العادة عملها، وبلغت مبالغها، وفي العادة قالت الشعراء وتكلم أهل الدراية والأدباء، قال الشاعر:

لا تُهنّي بعد إذ أكرمتني فشديدٌ عادةٌ منتزعه وقال آخر معاتباً لصاحبه:

ولكنْ فِطَامُ النفس أَثقَلُ محملاً من الصخرة الصماء حين ترومها

وقد قالت حكماء العرب: العادة أملك بالأرب، وقالت حكماء العجم: العادة هي الطبيعة الثانية، وقد صنف أبو عقال الكاتب كتاباً في أخلاق العوام يصف فيه أخلاقهم وشيمهم ومخاطباتهم، وسماه بالمُلهِي، ولولا أني أكره التطويل والخروج عما قصدنا إليه في هذا الكتاب من الإيجاز لشرحت من نوادر العامة وأخلاقها، وظرائف أفعالها عجائب، ولذكرت مراتب الناس في أخلاقهم، وتصرفهم في أحوالهم.

فلنرجع الآن إلى أخبار معاوية وسياسته، وما أوسع الناس من أخلاقه، وما أفاض عليهم من بره وعطائه، وشملهم من إحسانه: مما اجتذب به القلوب، واستدعى به النفوس، حتى آثروه على الأهل والقرابات.

عقيل بن أبي طالب ومعاوية: من ذلك أنه وفد عليه عَقِيلُ بن أبي طالب منتجعاً وزائراً، فرحّب به معاوية، وسرّ بوروده، لاختياره إياه على أخيه، وأوسعه حلماً واحتمالاً، فقال له: يا أبا يزيد، كيف تركت عليّاً؟ فقال: تركته على ما يحبُ الله ورسوله وألفيتك على ما يكره الله ورسوله، فقال له معاوية: لولا أنك زائر منتجع جنابنا لرددت عليك أبا يزيد جواباً تألم منه، ثم أحب معاوية أن يقطع كلامه مخافة أن يأتي بشيء يخفضه، فوثب عن مجلسه، وأمر له بنزل، وحمل إليه مالاً عظيماً، فلما كان من غد جلس وأرسل إليه فأتاه، فقال له: يا أبا يزيد، كيف تركت عليّاً أخاك؟ قال: تركته خيراً لفسه منك، وأنت خير لى منه، فقال له معاوية: أنت والله كما قال الشاعر:

وإذا عددت فحار آل محرق فالمجدمنهم في بني عَتَّابِ فمحل المجد من بني هاشم مَنُوطٌ فيك يا أبا يزيد ما تغيرك الأيام والليالي، فقال عقيل:

اصبر لحرب أنت جانبها لابد أن تصلى بحاميها وأنت والله يا بن أبي سفيان كما قال الآخر:

وإذا هوازن أقبلت بفخارها يوماً فخرتهم بال مجاشع بالحاملين على الموالي غُرْمَهم والضاربين الهام يوم الفازع

وصف بني صوحان: ولكن أنت يا معاوية إذا افتخرت بنو أمية فبمن تفخر؟ فقال معاوية: عزمت عليك أبا يزيد لما أمسكت، فإني لم أجلس لهذا، وإنما أردت أن أسألك عن أصحاب علي فإنك ذو معرفة بهم، فقال عقيل: سَلْ عما بدا لك، فقال: ميز لي أصحاب علي، وابدأ بآل صَوْحَان فإنهم مخاريق الكلام، قال: أما صعصعة فعظيم الشأن، عضب اللسان، قائد فرسان، قاتل أقران، يرتق ما فتق، ويفتق ما رتق، قليل النظير، وأما زيد وعبد الله فإنهما نهران جاريان، يصب فيهما الخُلجان، ويغاث بهما البلدان، رجلًا جِدُ لا لعب معه، وبنو صوحان كما قال الشاعر:

إذا نزل العدوُّ فإن عسسدي أسوداً تخلس الأسدَ النفوسا

من صعصعة إلى عقيل: فاتصل كلام عقيل بصعصعة فكتب إليه "بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر الله أكبر، وبه يستفتح المستفتحون، وأنتم مفاتيح الدنيا والآخرة؛ أما بعد، فقد بلغ مولاك كلامُكَ لعدو الله وعدو رسوله، فحمدت الله على ذلك، وسألته أن يفيء بك إلى الدرجة العليا، والقضيب الأحمر، والعمود الأسود، فإنه عمود من فارقه فارق الدين الأزهر، ولئن نزعَتُ بك نفسك إلى معاوية طلباً لماله إنك لذو علم بجميع خصاله، فاحذر أن تعلق بك ناره فيضلك عن الحجة، فإن الله قد رفع عنكم أهل البيت ما وضعه في غيركم، فما كان من فضل أو إحسان فبكم وصل إلينا، فأجَل الله أقداركم، وحمى أخطاركم، وكتب آثاركم، فإن أقداركم مرضية، وأخطاركم محمية، وآثاركم بدرية، وأنتم سلم الله إلى خلقه، ووسيلته إلى طرقه، أيد علية، ووجوه جلية، وأنتم كما قال الشاعر:

فما كمان من خير أتوه فإنما تَوَارَثَمه أباء آبائهم قَبْلُ وهما كمان من خير أتوه فإنما وتغرس إلا في منابتها النخل

بين علي ووجوه أصحابه: وحدث الهيثم عن أبي سفيان عمرو بن يزيد، عن البراء بن يزيد، عن محمد بن عبد الله بن الحارث الطائي ثم أحد بني عفان، قال: لما انصرف علي من الجمل قال لآذنه: مَنْ بالباب من وجوه العرب؟ قال: محمد بن عمير بن عطارد التَّيْمي والأحنف بن قيس وصعصعة بن صوحان العبدي، في رجال سماهم، فقال: ائذن لهم، فدخلوا فسلموا عليه بالخلافة، فقال لهم: أنتم وجوه العرب عندي، ورؤساء أصحابي، فأشيروا عليَّ في أمر هذا الغلام الممترَف \_ يعني معاوية فافتنت بهم المشورة عليه، فقال صعصعة: إن معاوية أثرفة الهوى، وحببت إليه الدنيا، فهانت عليه مصارع الرجال، وابتاع آخرته بدنياهم، فإن تعمل فيه برأي ترشد وتُصِب، إن شاء الله، والتوفيق بالله وبرسوله وبك يا أمير المؤمنين، والرأي أن ترسل له عيناً من عيونك وثقة من ثقاتك، بكتاب تدعوه إلى بيعتك، فإن أجاب وأناب كان له ما لك وعليه

الجزء الثالث: ذكر جمل من أخلاق معاوية وسياسته 🔀 🔻 🔻

ما عليك، وإلا جاهدته وصبرت لقضاء الله حتى يأتيك اليقين، فقال علي: عزمت عليك يا صعصعة إلا كتبت الكتاب بيديك؛ وتوجهت به إلى معاوية، واجعل صدر الكتاب تحذيراً وتخويفاً، وعجزه استتابة واستنابة، ولْيَكن فاتحة الكتاب «بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد، ثم اكتب ما أَشَرْتَ به علي، واجعل عنوان الكتاب «ألا إلى الله تصير الأمور»، قال: أعْفِينِي من ذلك، قال: عزمت عليك لتفعلن، قال: أفعل، فخرج بالكتاب وتجهز وسار حتى ورد دمشق، فأتى باب معاوية فقال لآذنه: استأذن لرسول أمير المؤمنين على بن أبي طالب، وبالباب أَزْفَلة من بني أمية، فأخذته الأيدي والنعال لقوله وهو يقول: «أتقتلون رجلاً أن يُقول ربي الله» وكثرت الجلبة واللغط، فاتصل ذلك بمعاوية فوجه من يكشف الناس عنه، فكشفوا، ثم أذن لهم فدخلوا، فقال لهم: من هذا الرجل؟ فقالوا: رجل من العرب يقال له صعصعة بن صوحان معه كتاب من علي، فقال: والله لقد بلغني أمره، هذا أحد سهام على وخُطَباء العرب، ولقد كنت إلى لقائه شَيِّقاً، ائذن له يا غلام فدخل عليه فقال: السلام عليك يا بن أبي سفيان، هذا كتابُ أمير المؤمنين، فقال معاوية: أما إنه لو كانت الرسل تقتل في جاهلية أو إسلام لقتلتك، ثم اعترضه معاوية في الكلام، وأراد أن يستخرجه ليعرف قريحته أطبعاً أم تكلفاً فقال: ممن الرجل؟ قال: من نزار؟ قال: وما كان نزار؟ قال كان إذا غزا نكَس، وإذا لقي افترس، وإذا انصرف احترس، قال فمن أي أولاده أنت؟ قال: من ربيعة، قال: وما كان ربيعة؟ قال: كان يطيل النّجاد، ويَعُول العباد، ويضرب ببقاع الأرض العماد، قال: فمن أي أولاده أنت؟ قال: من جديلة، قال: وما كان جديلة؟ قال: كان في الحرب سيفاً قاطعاً، وفي المكرمات غيثاً نافعاً، وفي اللقاء لهباً ساطعاً، قال: فمن أي أولاده أنت؟ قال: من عبد القيس، قال: وما كان عبد القيس؟ قال: كان خصيباً خضرماً أبيض وهاباً لضيفه ما يجد، ولا يسأل عما فقد، كثير المرق، طيب العرق، يقوم للناس مقام الغيث من السماء، قال: ويحك يا بن صوحان! فما تركت لهذا الحي من قريش مجداً ولا فخراً، قال: بلى والله يا بن أبي سفيان، تركت لهم ما لا يصلح إلا بهم، ولهم تركت الأبيض والأحمر، والأصفر والأشقر، والسرير والمنبر، والملك إلى المحشر، وأنَّى لا يكون ذلك كذلك وهم مَنارُ الله في الأرض ونجومه في السماء؟ ففرح معاوية وظن أن كلامه يشتمل على قريش كلها، فقال: صدقت يا بن صوحان، إن ذلك لكذلك، فعرف صعصعة ما أراد، فقال: ليس لك ولا لقومك في ذلك إصدار ولا إيراد، بعدتم عن أنُّفِ المرعى وعلوتم عن عذب الماء، قال: فلم ذلك ويلك يا بن صوحان؟! قال: الويل لأهل النار، ذلك لبني هاشم، قال: قم، فأخرجوه، فقال صعصعة: الصدق ينبئ عنك لا الوعيد، من أراد المشاجرة قبل المحاورة، فقال معاوية: لشيء ما سوَّدَه قومه، وددت والله أني من صلبه، ثم التفت إلى بني أمية فقال: هكذا فلتكن الرجال.

معاوية وجماعة من أصحاب على: وحدث منصور بن وحشي، عن أبي الفياض عبد الله بن محمد الهاشمي، عن الوليد بن البختري العبسي، عن الحارث بن مسمار البهراني، قال: حبس معاوية صعصعة بن صوحان العبدي وعبد الله بن الكوّاء اليشكري ورجالاً من أصحاب علي مع رجال من قريش، فدخل عليهم معاوية يوماً فقال: نشدتكم بالله إلا ما قلتم حقاً وصدقاً، أيَّ الخلفاء رأيتموني؟ فقال ابن الكوّاء: لولا أنك عزمت علينا ما قلنا لأنك جبار عنيد، لا تراقب الله في قتل الأخيار، ولكنا نقول: إنك ما علمنا واسع الدنيا، ضيق الآخرة، قريب الثري، بعيد المرعى، تجعل الظلمات نوراً، والنور ظلمات، فقال معاوية: إن الله أكرم هذا الأمر بأهل الشام الذَّابينَ عن بيضته، التاركين لمحارمه، ولم يكونوا كأمثال أهل العراق المنتهكين لمحارم الله، والمحلين ما حرم الله، والمحرمين ما أحل الله، فقال عبد الله بن الكواء: يا بن أبي سفيان، إن لكل كلام جواباً، ونحن نخاف جبروتك، فإن كنت تطلق ألسنتنا ذبَبْنا عن أهل العراق بألسنة حداد لا تأخذها في الله لومة لائم، وإلا فإنا صابرون حتى يحكم الله ويضعنا على فرجه، قال: والله لا يطلق لك لسان، ثم تكلم صعصعة فقال: تكلمت يا بن أبي سفيان فأبلغت، ولم تقصر عما أردت، وليس الأمر على ما ذكرت، أنَّى يكون الخليفة مَن ملك الناس قهراً، ودانهم كبراً، واستولى بأسباب الباطل كذباً ومكراً؟ أما والله ما لك في يوم بدر مضرب ولا مرمى، وما كنت فيه إلا كما قال القائل: «لا حلي ولا سيري» ولقد كنت أنت وأبوك في العير والنفير ممن أجلَبَ على رسول الله ﷺ، وإنما أنت طليق ابن طليق، أطلقكما رسول الله ﷺ، فأنَّى تصلح الخلافة لطليق، فقال معاوية: لولا أني أرجع إلى قول أبي طالب حيث يقول:

قابلت جهلهم حلماً ومغفرة والعفوعن قدرةٍ ضرَّبٌ من الكرم

صعصعة بن صوحان عند معاوية يصف له أهل البلاد: وحدث أبو جعفر محمد بن حبيب، قال: أخبرنا أبو الهيثم يزيد بن رجاء الغنوي، قال: أخبرنا الوليد بن البختري، عن أبيه، عن ابن مردوع الكلبي قال: دخل صعصعة بن صوحان العبدي على معاوية فقال له: يا بن صوحان أنت ذو معرفة بالعرب وبحالها، فأخبرني عن أهل البصرة، وإياك والحمل على قوم لقوم، قال: البصرة واسطة العرب، ومنتهى الشرف والسؤدد، وهم أهل الخطط في أول الدهر وآخره، وقد دارت بهم سروات العرب كدوران الرحا على قطبها، قال: فأخبرني عن أهل الكوفة، قال: قبة الإسلام، وذروة

الجماعة، وتلك أخلاق ذوي الهيئة والقناعة، قال: فأخبرني عن أهل الحجاز، قال: أسرع الناس إلى فتنة، وأضعفهم عنها، وأقلهم غناءً فيها، غير أن لهم ثباتاً في الدين، وتمسكاً بعروة اليقين، يتبعون الأئمة الأبرار، ويخلعون الفسقة الفجار؛ فقال معاوية: من البررة والفسقة؟ فقال: يا بن أبي سفيان، ترك الخداع من كشف القناع، على وأصحابه من الأئمة الأبرار، وأنت وأصحابك من أولئك، ثم أحب معاوية أن يمضي صعصعة في كلامه بعد أن بان فيه الغضب، فقال: أخبرني عن القبة الحمراء في ديار مضر، قال: أسد مضر بُسلاِنٌ بين غيلين، إذا أرسلتها افترست، وإذا تركتها احترست، فقال معاوية: هنالك يا بن صوحان العز الراسي، فهل في قومك مثل هذا؟ قال: هذا لأهله دونك يا بن أبي سفيان، ومن أحب قوماً حشر معهم. قال: فأخبرني عن ديار ربيعة ولا يستخفنك الجهل وسابقة الحمية بالتعصب لقومك. قال: والله ما أنا عنهم براض، ولكني أقول فيهم وعليهم: هم والله أعلام الليل، وأذناب في الدين والميل لن تغلب رايتها إذا رسخت، خوارج الدين، برازخ اليقين، من نصروه فلج ومن خذلوه زلج، قال: فأخبرني عن مضر، قال: كنانة العرب، ومعدن العز والحسب، يقذف البحر بها آذيه، والبر رديه، ثم أمسكَ معاوية، فقال له صعصعة: سل يا معاوية وإلا أخبرتك بما تحيد عنه، قال: وما ذاك يا بن صوحان؟ قال: أهل الشام، قال: فأخبرني عنهم، قال: اطوع الناس لمخلوق وأعصاهم للخالق، عصاة الجبار، وخلفة الأشرار، فعليهم الدمار، ولهم سوء الدار، فقال معاوية: والله يا بن صوحان إنك لحاملٌ مديتك منذ أزمان، إلا أن حلم ابن أبي سفيان يرد عنك، فقال صعصعة: بل أمر الله وقدرته، إن أمر الله كان قدراً مقدوراً.

الكلام ومظانٌّ ذوي الأعلام، إلا أن بها أجلافاً تمنع ذوي الأمر الطاعة، وتخرجهم عن

صعصعة أيضاً: وحدث أبو الهيثم قال: حدثني أبو البشير محمد بن بشر الفزاري، عن إبراهيم بن عقيل البصري، قال: قال معاوية يوماً \_ وعنده صعصعة وكان قدم عليه بكتاب علي وعنده وجوه الناس \_: الأرض لله، وأنا خليفة الله، فما آخذ من مال الله فهو لي، وما تركت منه كان جائزاً لي، فقال صعصعة:

تُمنيكَ نفسك ما لا يكو أنجه الأمعاوي لا تأثم

فقال معاوية: يا صعصعة، تعلمت الكلام، قال: العلم بالتعلم، ومن لا يعلم يجهل، قال معاوية: ما أحوجك إلى أن أذيقك وبال أمرك! قال: ليس ذلك بيدك، ذلك بيد الذي لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلها، قال: ومن يحول بيني وبينك؟ قال: الذي يحول بين المرء وقلبه، قال معاوية: اتسع بطنك للكلام كما اتسع بطن البعير للشعير، قال: اتسع بطن مَنْ لا يشبع، ودعا عليه من لا يجمع.

من أخبار صعصعة: قال المسعودي: ولصعصعة بن صوحان أخبار حسان،

وكلام في نهاية البلاغة والفصاحة والإيضاح عن المعاني، على إيجاز واختصار.

ومن ذلك خبره مع عبد الله بن العباس، وهو ما حدث به المدائني عن زيد بن طليح الذهلي الشيباني، قال: أخبرني أبي، عن مصقلة بن هبيرة الشيباني، قال، سمعت صعصعة بن صوحان وقد سأله ابن عباس: ما السؤدد فيكم؟ فقال: إطعام الطعام، ولين الكلام، وبذل النوال، وكف المرء نفسه عن السؤال والتودد للصغير والكبير، وأن يكون الناس عندك شرعاً، قال: فما المروءة؟ قال: أخوان اجتمعا فإن لقيا قهراً حارسهما قليل، وصاحبهما جليل، يحتاجان إلى صيانة مع نزاهة وديانة، قال: فهل تحفظ في ذلك شعراً؟ قال: نعم، أما سمعت قول مرة بن ذهل بن شيبان حيث يقول:

إن السيادة والسروءة عُلِّفًا حيث السماء من السماك الأعزل وإذا تسقاب من منجريان لغاية عشر الهجين وأسلمته الأرجل ويجي الصريح مع العتاق معوداً قرب الجياد فلم يجئه الأفكل

في أبيات، فقال له ابن عباس: لو أن رجلاً ضرب آباط إبله مشرقاً ومغرباً لفائدة هذه الأبيات ما عنفته، إنا منك يا بن صوحان لعلى علم وحكم واستنباط ما قد عفا من أخبار العرب، فمن الحكيم فيكم؟ قال: من ملك غضبه فلم يعجل، وسعى إليه بحق أو باطل فلم يقبل، ووجد قاتل أبيه وأخيه فصفح ولم يقتل، ذلك الحكيم يا بن عباس، قال: فهل تجد ذلك فيكم كثيراً؟ قال: ولا قليلا، وإنما وصفت لك أقواماً لا تجدهم إلا خاشعين راهبين لله مريدين ينيلون ولا ينالون، فأما الآخرون فإنهم سبق جهلهم حلمهم، ولا يبالي أحدهم إذا ظفر ببغيته حين الحفيظة ما كان بعد أن يدرك زعمه ويقضي بغيته، ولو وتره أبوه لقتل أباه، أو أخوه لقتل أخاه، أما سمعت إلى قول زبان بن عمرو بن زبان، وذلك أن عمراً أباه قتله مالك بن كومة، فأقام زبان زماناً، ثم غزا مالكاً، فأتاه في مائتي فارس صباحاً وهو في أربعين بيتاً فقتله، وقتل أصحابه وقتل عمه فيمن قتل، ويقال: بل كان أخاه، وذلك أنه كان جاورهم، فقيل لزبان في ذلك: قتلت صاحبنا، فقال:

فلوأمي ثقَفْتُ بحيث كانوا لبلَّ ثيابها عَلَقَ صبيب ولوكانت أمية أخت عمرو بهذا الماء ظلَّ لها نحيب شهرت السيف في الأذنين مني ولم تعطف أواصرنا قلوب

فقال له ابن عباس: فمن الفارس فيكم؟ حُدَّ لي حداً أسمعه منك فإنك تضع الأشياء مواضعها يا بن صوحان، قال: الفارس من قصر أجله في نفسه، وضغم على أمله بضرسه، وكانت الحرب أهون عليه من أمسه، ذلك الفارس إذا وقدت الحروب، واشتدت بالأنفس الكروب، وتداعوا للنزال، وتزاحفوا للقتال؛ وتخالسوا المهج،

المجزء الثالث: ذكر جمل من أخلاق معاوية وسياسته \_\_\_\_\_\_\_ ٣٣\_\_\_\_\_

واقتحموا بالسيوف اللجج، قال: أحسنت والله يا بن صوحان، إنك لسليل أقوام كرام خطباء فصحاء، ما ورثت هذا عن كلالة، زدني قال: نعم، الفارس كثير الحذر، مدير النظر، يلتفت بقلبه، ولا يدير خرزات صلبه، قال: أحسنت والله يا بن صوحان الوصف، فهل في مثل هذه الصفة من شعر؟ قال: نعم، لزهير بن جَنَاب الكلبي يرثي ابنه عمراً حيث يقول:

ف ارس تكلأ الصحابة منه بحسام يمر مر الحريق لا تراه لدى الوغى في مجال يغفل الطرف، لا، ولا في مضيق من يراه يخَلُه في الحرب يوماً أنه أخرق مضل الطريق

في أبيات، فقال له ابن عباس: فأين أخواك منك يا بن صوحان؟ صِفهُما لأعرف وزنكم، قال: أما زيد فكما قال أخو غنيّ:

فتى لا يبالي أن يكون بوجهه إذا سدّ خلّاتِ الكرام شُـحُوبُ إذا ما تراءاه الرجال تحفّظوا فلم ينطقوا العوراء وهو قريب حليف الندى يدعو الندى فيجيبه إليه ويدعوه الندى فيجيب يبيت الندى يا أم عمرو ضَجِيعَه إذا لم يكن في المنقيات حلوب كأن بيوت الحي ما لم يكن بها بَسَابِسُ ما يُلْفَى بهن عريب

في أبيات، كان والله يا بن عباس عظيم المروءة، شريف الأخوة، جليل الخطر، بعيد الأثر، كميش العروة، أليف البدوة، سليم جوانح الصدر، قليل وساوس الدهر، ذاكر الله طرفي النهار وزلفاً من الليل، الجوع والشبع عنده سيان، لا ينافس في الدنيا، وأقل أصحابه من ينافس فيها، يطيل السكوت، ويحفظ الكلام، وإن نطق نطق بعُقام، يهرب منه الدعار والأشرار، ويألفه الأحرار الأخيار، فقال ابن عباس: ما ظنك برجل من أهل الجنة، رحم الله زيداً! فأين كان عبد الله منه؟ قال: كان عبد الله سيداً شجاعاً، مألفاً مطاعاً، خيره وساع، وشره دفاع، قُلبي النحيزة، أحوزي الغريزة، لا ينهنهه منهنة عما أراده، ولا يركب من الأمر إلا عتاده، سمام عدى، وباذل قرى، صعب المقادة، جزل الرفادة، أخو إخوان، وفتى فتيان، وهو كما قال البرجمى عامر بن سنان:

وبالسيف والرمح الرديني مشغب وبالسيف والرمح الرديني مشغب مسهيب مفيد للنوال مُعَوَّد بفعل الندى والمكرمات مجرب في أبيات، فقال له ابن عباس: أنت يا بن صوحان باقر علم العرب.

ومن أخبار صعصعة ما حدث به أبو جعفر محمد بن حبيب الهاشمي، عن أبي الهيثم يزيد بن رجاء الغنوي، قال: أخبرني رجل من بني فزارة ثم من بني عدي،

قال: وقف رجل من بني فزارة على صعصعة، فأسمعه كلاماً منه: بسطت لسانك يا بن صوحان على الناس فتهيبوك، أما لئن شِئْتَ لأكونن لك لصاقاً، فلا تنطق إلا حَدْثُ لسانك بأذْرَبَ من ظُبّة السيف، بعضب قوي، ولسان علي، ثم لا يكون لك في ذلك حل ولا ترحال، فقال صعصعة: لو أجد غرضاً منك لرميت، بل أرى شبحاً ولا أرى مثالاً، إلا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً، أما لو كنت كفؤا لرميت حصائلك بأذرب من ذلك السنان، ولرشقتك بنبال تردعك عن النضال، ولخطمتك بخطام يخزم منك موضع الزمام، فاتصل الكلام بابن عباس فاستضحك من الفزاري، وقال: أما لو كلف أخو فزارة نَفْسَه نقل الصخور من جبال شمام إلى الهضام، لكان أهون عليه من منازعة أخي عبد القيس، خاب أبوه، ما أجهله! يستجهل أخا عبد القيس، وقواه المريرة، ثم تمثل:

صُبَّتْ عليك ولم تنصبُّ من أمم أن الشُّقاء على الأشْقَيْنَ مصبوب

أبو أيوب وصعصعة: وحدث المبرد، عن الرياشي، عن ربيعة بن عبد الله النميري، قال: أخبرني رجل من الأزد، قال: نظرت إلى أبي أبوب الأنصاري، في يوم النهروان، وقد علا عبد الله بن وهب الراسبي، فضربه ضربة على كتفه، فأبان يده، وقال: بُؤ بها إلى النار يا مارق، فقال عبد الله: ستعلم أينا أولى بها صليًّا، قال: وأبيك إنى لأعلم؛ إذ أقبل صعصعة بن صوحان فوقف وقال: أولى بها والله صلياً من ضَلَّ في الدنيا عمياً، وصار إلى الآخرة شقياً، أبعدك الله! وأنزحك! أما والله: لقد أنذرتك هذه الصرعة بالأمس، فأبيت إلا نكوصاً على عقبيك، فذق يا مارق وبال أمرك، وشَرَك أبا أيوب في قتله: ضربه ضربة بالسيف أبان بها رجله، وأدركه بأخرى في بطنه، وقال: لقد صرت إلى نار لا تطفأ، ولا يبوخ سعيرها، ثم احتزا رأسه، وأتيا به علياً، فقالا: هذا رأس الفاسق، الناكث، المارق: عبد الله بن وهب، فنظر إليه فقطّب، وقال: شاه هذا الوجه! حتى خيل إلينا أنه يبكي، ثم قال: قد كان أخو راسب حافظاً لكتاب الله، تاركاً لحدود الله، ثم قال لهما: اطلبا لي ذا الثُّدَيَّة، فطلب فلم يوجد، فرجعا إليه وقالا: ما أصبنا شيئاً، فقال: والله لقد قتل في يومه هذا، وما كَذَبَني رسول الله ﷺ، ولا كذبت عليه، قوموا بجمعكم فاطلبوه، فقامت جماعة من أصحابه، فتفرقوا في القتلي، فأصابوه في دهاس من الأرض، فوقه زهاء مائة قتيل، فأخرجوه يجر برجله، ثم أتى به على، فقال: اشهدوا أنه ذو الثدية، وقد ذكرنا أخبار ذي الثدية فيما سلف من هذا الكتاب.

من قول علي في ربيعة: ولعلي في ربيعة كلام كثير يمدحهم فيه، ويرثيهم شعراً ومنثوراً، وقد كانوا أنصاره وأعوانه، والركن المنيع من أركانه، فمن بعض ذلك قوله يوم صفين:

لمن راية سوداء يخفق ظلها إذا قيل قدمها حُضَينُ تقدما

الجزء الثالث: ذكر جمل من أخلاق معاوية وسياسته

فيوردها في الصف حتى يعلها

حياض المنايا تقطر الموت والدما لدى الموت قدماً ما أعز وأكرما جـزى الله قـومـاً قـاتـلـوا فـي لـقـائـه إذا كان أصوات الرجال تغمغما وأطيب أخباراً، وأكرم شيمة، وبأس إذا لاقوا خميساً عرمرما ربيعة أعنى، إنهم أهل نجدة معاوية وجميل بن كعب: وذكر المدائني أن معاوية أسر جميل بن كعب الثعلبي \_ وكان من سادات ربيعة وشيعة علي وأنصاره \_ فلما وقف بين يديه قال: الحمد لله الذي أمكنني منك، ألست القائل يوم الجمل: أصبحت الأمة في أمر عجب والملك مجموع غداً لمن غلب قد قلت قولاً صادقاً غير كذب إن غداً تهلك أعلام العرب

قال: لا تقل ذلك فإنها مصيبة، قال معاوية: وأي نعمة أكبر من أن يكون الله قد أظفِرني برجل قد قتل في ساعة واحدة عدة من حماة أصحابي؟ اضربوا عنقه، فقال: اللهم اشهد أن معاوية لم يقتلني فيك، ولا لأنك ترضى قتلي، ولكن قتلني على حطام الدنيا، فإن فعل فافعل به ما هو أهله، وإن لم يفعل فافعل به ما أنت أهله؛ فقال معاوية: قاتلك الله! لقد سببت فأبلغت في السب، ودعوت فبالغت في الدعاء، ثم أمر به فأطلق، وتمثل معاوية بأبيات للنعمان بن المنذر، لم يقل النعمان غيرها، فيما ذكر ابن الكلبي، وهي:

ل من الأمور بفضلها تعفو الملوك عن الجليد ير، وليس ذاك لجهلها ولهد تُعاقب في اليسد ويُحَاف شدة نكلها إلا ليسعسرف فسضللها

معاوية عند موته: وذكر لوط بن يحيى وابن دأب والهيثم بن عدي وغيرهم من نقلة الأخبار أن معاوية لما احتضر تمثل:

هوالموت، لامنجي من الموت، والذي تحاذر بعد الموت أدهي وأفظع ثم قال: اللهم أقل العثرة، واعف عن الزلة، وجُد بحلمك على جهل من لم يرج غيرك، ولم يثق إلا بك، فإنك واسع المغفرة، وليس لذي خطيئة مهرب، فبلغ ذلك سعيد بن المسيب، فقال: لقد رغب إلى من لا مرغوب إليه مثله وإني لأرجو أن لا يعذبه الله. وذكر محمد بن إسحاق وغيره من نقلة الآثار أن معاوية دخل الحمام في بدء علته

التي كانت وفاته فيها، فرأى نحول جسمه، فبكى لفنائه وما قد أشرف عليه من الدثور الواقع بالخليقة، وقال متمثلاً:

أرى الليالي أسرعت في نقضي أخذن بعضي وتركن بعضي حنين طول نهضي حنين طولي وحنين عرضي أقعدنني من بعد طول نهضي ولما أزف أمره، وحان فراقه، واشتدت علته، وأيس من برئه، أنشأ يقول:

فيا ليتنبي لم أعن في الملك ساعة ولم أك في اللذات أعشى النواظر وكنت كذي طمرين عاش ببُلغة من الدهر حتى زار أهل المقابر

قال المسعودي: ولمعاوية أخبار كثيرة مع علي وغيره، وقد أتينا على الغرر من أخباره، وما كان في أيامه في كتابينا، «أخبار الزمان» والأوسط، وغيرهما من كتبنا، مما أقرد للآثار، وهذا باب كبير، والكلام فيه وفي غيره مما تقدم وتأخر في هذا الكتاب كثير، ومَنْ ضَمِنَ الاختصار لم يَجُزْ له الإكثار.

وإنما نذكر في كل باب من هذا الكتاب طُرَفاً من كل نوع من العلوم والأخبار، وما انتخبناه من طرائف الآثار؛ ليستدل الناظر فيه بما ذكرنا على المراد، مما تركنا ذكره، وقد تقدم وصفه وبسطه، فيما سلف من كتبنا.

وإذ قد تقدم ما ذكرنا، فلنذكر الآن جملاً من فضل الصحابة وغيرهم، عليهم السلام؛ إذ كانوا حجة على من بعدهم، وقدوة لمن تأخر عنهم، وبالله التأييد.

en de la composition La composition de la

### ذكر الصحابة ومدحهم

### وعلي، والعباس، وفضلهما

معاوية وعبد الله بن العباس: دخل عبد الله بن العباس على معاوية وعنده وجده فريش، فلما سلم وجلس قال له معاوية: إني أريد أن أسألك عن مسائل؟ قال: سَلْ عما بدا لك.

وصف أبي بكن: قال: ما تقول في أبي بكر؟ قال: رحم الله أبا بكر، كان والله للقرآن تالياً وعن المنكرات ناهياً، وبذنبه عارفاً، ومن الله خائفاً، وعن الشبهات زاجراً، وبالمعروف آمراً، وبالليل قائماً، وبالنهار صائماً، فَاقَ أصحابه وَرَعاً وكفافاً، وسادهم ذهداً وعفافاً، فغض بالله على مَنْ أَنْ فَهُ مُوامِد على الله على الله على مَنْ أَنْ فَهُ مُوامِد على الله على الله على مَنْ أَنْ فَهُ مُوامِد على الله على الله على الله على الله على مَنْ أَنْ فَهُ مُوامِد على الله على اله على الله على اله على الله على

زهداً وعفافاً، فغضب الله على مَنْ أبغضه وطعن عليه. وصف عمر: قال معاوية: إيهاً يا بن عباس، فما تقول في عمر بن الخطاب؟

قال رحم الله أبا حفص عمر، كان والله حليف الإسلام، ومأوى الأيتام، ومنتهى الإحسان، ومحل الإيمان، وكهف الضعفاء، ومَعْقِلَ الحنفاء، قام بحق الله عزّ وجلّ صابراً محتسباً، حتى أوضح الدين، وفتح البلاد، وأمن العباد، فأعقب الله على مَنْ تنقّصه اللعنة إلى يوم الدين.

قال: فما تقول في عثمان؟

وصف عثمان: قال: رحم الله أبا عمرو، كان والله أكرم الحفَدَة، وأفضل البررة، هَجَّاداً بالأسحار، كثير الدموع عند ذكر النار، نهَّاضاً عند كل مكرمة، سَبَّاقاً إلى كل منحة، حيياً أبياً وفياً، صاحب جيش العُسرَة، خَتَنَ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، فأعقب الله على من يلعنه لعنة اللاعنين، إلى يوم الدين.

قال: فما تقول في علي؟

وصف على: قال: رضي الله عن أبي الحسن، كان والله عَلَم الهدى، وكهف التقى، ومحل الحجا، وبحر الندى، وطَوْد النهى، وكهف العلا للورى، داعياً إلى المحجة العظمى، متمسكاً بالعروة الوُثْقى، خير مَنْ آمن واتقى، وأفضل من تقمص وارتدى، وأبر من انتعل وسعى، وأفصح من تنفس وقرا، وأكثر من شهد النجوى، سوى

الأنبياء والنبي المصطفى، صاحب القبلتين فهل يوازيه أحد؟ وهو أبو السبطين فهل يقارنه

بشر؟ وزوج خير النساء فهل يفوقه قاطن بلد؟ للأسُودِ قتال وفي الحروب ختال، لم تر عيني مثله ولن تَرَى، فعلي من انتقصه لعنة الله والعباد إلى يوم التناد.

قال: إيها يا بن عباس، لقد أكثرت في ابن عمك، فما تقول في أبيك العباس؟

وصف العباس: قال: رحم الله العباس أبا الفضل، كان صنو نبى الله على وقرة

عين صفى الله، سيد الأعمام، له أُخْلَاقُ آبائه الأجواد، وأحلام أجداده الأمجاد، تباعدت الأسباب في فضيلته، صاحب البيت والسقاية، والمشاعر والتلاوة، ولم لا يكون كذلك

فقال معاوية: يا بن عباس، أنا أعلم أنك كلماني في أهل بيتك.

قال: ولم لا أكون كذلك، وقد قال رسول الله على: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»؟

ثم قال ابن عباس بعد هذا الكلام:

وقد ساسه أكرم مِن دب؟

وصف الصحابة عامة: يا معاوية، إن الله جل ثناؤه، وتقدست أسماؤه، خص نبيه محمداً ﷺ بصحابة آثروه على الأنفس والأموال، وبذلوا النفوس دونه في كل حال، ووصفهم الله في كتابه فقال: ﴿رُحَمَّاهُ بَيْنَهُمُّ ﴾ [الفتح: ٢٩]، قاموا بمعالم الدين، وناصحوا الاجتهاد للمسلمين، حتى تهذبت طرقه، وقويت أسبابه وظهرت آلاء الله، واستقر دينه، ووضحت أعلامه، وأذل الله بهم الشرك، وأزال رؤوسه ومحا دعائمه، وصارت كلمة الله العليا، وكلمة الذين كفروا السفلي، فصلوات الله ورحمته وبركاته على تلك النفوس الزاكية، والأرواح الطاهرة العالية، فقد كانوا في الحياة لله أولياء، وكانوا بعد الموت أحياء، وكانوا لعباد الله نصحاء، رحلوا إلى الآخرة قبل أن يصلوا إليها، وخرجوا من الدنيا وهم بَعْدُ فيها.

فَقَطَع عليه معاوية الكلام، وقال: إيهاً يا بن عباس، حديثاً في غير هذا.

## ذكر أيام يزيد بن معاوية بن أبي سفيان

موجز: وبويع يزيد بن معاوية، فكانت أيامه ثلاث سنين وثمانية أشهر إلا ثماني ليال، وأخذ يزيد لابنه معاوية بن يزيد البيعة على الناس قبل موته، ففي ذلك يقول عبد الله بن هَمّام السَّلولي:

تَـلَـقَ فَهِ ايريدٌ عن أبيه فخذها يا مُعَاوي عن يريدا لقد علقت بكم فتلقَّفُوها ولا ترموا بها الغرض البعيدا وهلك يزيد بحوارينَ من أرض دمشق لسبع عشرة ليلة خلت من صفر سنة أربع

وستين، وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة، وفي ذلك يقول رجل من عنزة:

يا أيها القبر بحوّاريسنا ضممت شَرَّ الناس أجمعينا
وقد رثاه الأخطل النصراني، فقال من قصيدة:

لعمري لقد دَلَّى إلى اللَّحد خالد جنازة لانِكُس الفؤاد ولا غمر مقيم بحوًّارِينَ ليس يَرِيمُها سقته الغوادي من ثُويٌ ومن قبر في أبيات.

## ذكر مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام ومن قتل معه من أهل بيته وشيعته

وس من المالية والمالة المالة ا

أهل الكوفة يدعون الحسين: ولما مات معاوية أرسل أهل الكوفة إلى الحسين بن على: إنا قد حبسنا أنفسنا على بيعتك، ونحن نموت دونك، ولسنا نحضر جمعة ولا جماعة بسببك.

وطولب الحسين بالبيعة ليزيد بالمدينة فسام التأخير، وخرج يتهادى بين مواليه ويقول:

لا ذَعَرْتُ السوام في فلق الصب حمغيسراً ولا دعيت يريدا يوم أعطى مخافة الموت ضيما والمنايا ترصدنني أن أحيدا

مسلم بن عقيل يتقدم الحسين إلى الكوفة: ولحق بمكة، فأرسل بابن عمه مسلم بن عقيل إلى الكوفة، وقال له: سر إلى أهل الكوفة فإن كان حقاً ما كتبوا به عرفني حتى ألحق بك، فخرج مسلم من مكة في النصف من شهر رمضان، حتى قدم الكوفة لخمس خلون من شوال، والأمير عليها النعمان بن بشير الأنصاري، فنزل على رجل يقال له عَوْسَجة مستتراً، فلما ذاع خبر قدومه بايعه من أهل الكوفة اثنا عشر ألف رجل، وقيل: ثمانية عشر ألفاً، فكتب بالخبر إلى الحسين، وسأله القدوم إليه.

ابن عباس ينصح الحسين: فلما هم الحسين بالخروج إلى العراق أتاه ابن العباس، فقال له: يا بن عم، قد بلغني أنك تريد العراق، وإنهم أهلُ غَدر، وإنما يدعونك للحرب، فلا تعجل، وإن أبيت إلا محاربة هذا الجبار وكرهت المقام بمكة فاشخَصْ إلى اليمن، فإنها في عُزْلة، ولك فيها أنصار وإخوان، فأقم بها وبُثَ دعاتك، واكتب إلى أهل الكوفة وأنصارك بالعراق فيخرجوا أميرهم، فإن قووا على ذلك ونفوه عنها، ولم يكن بها أحد يعاديك أتيتهم، وما أنا لغدرهم بآمن، وإن لم يفعلوا أقمت بمكانك إلى أن يأتي الله بأمره فإن فيها حصوناً وشعاباً، فقال الحسين: يابن عم، إني لأعلم أنك لي ناصح وعليَّ شفيق، ولكن مسلم بن عقيل كتب إلى باجتماع أهل المصر

على بيعتي ونُصْرتي، وفقد أجمعت على المسير إليهم، قال: إنهم من خَبَرتَ وجربت، وهم أصحاب أبيك وأخيك وقتلتك غداً مع أميرهم، إنك لو قد خرجت فبلغ ابن زياد خروجك استنفرهم إليك وكان الذين كتبوا إليك أشد من عدوك، فإن عصيتني وأبيت إلا الخروج إلى الكوفة فلا تخرجن نساءك وولدك معك، فوالله إني لخائف أن تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه، فكان الذي رد عليه: لأن أقتَلَ والله بمكان كذا أحب إلي من أستحل بمكة، فيئس ابن عباس منه، وخرج من عنده، فمر بعبد الله بن الزبير فقال: قرت عينك يا بن الزبير، وأنشد:

يبالك من قُببُرَة بسمع مر خلالك الجوفبيضي واصفري واصفري

هذا حسين يخرج إلى العراق ويخليك والحجاز.

الحسين وابن الزبير: وبلغ ابن الزبير أنه يريد الخروج إلى الكوفة وهو أثقل الناس عليه، وقد غمه مكانه بمكة ؛ لأن الناس ما كانوا يعدلونه بالحسين، فلم يكن شيءٌ يُؤتاه أحب إليه من شخوص الحسين عن مكة، فأتاه فقال: أبا عبد الله ما عندك؟ قوالله لقد خفت الله في ترك جهاد هؤلاء القوم على ظلمهم واستذلالهم الصالحين من عباد الله، فقال حسين: قد عزمتُ على إتيان الكوفة، فقال: وفقك الله! أما لو أن لي بها مثل أنصارك ما عدلتُ عنها، ثم خاف أن يتهمه فقال ولو أقمت بمكانك فدعوتنا وأهل الحجاز إلى بيعتك أجبناك وكنا إليك سِرَاعاً، وكنت أحق بذلك من يزيد وأبي يزيد.

نحتسب يا أبا عبد الله، ثم دخل على الحارث بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي والى مكة وهو يقول:

كم نرى ناصحاً يقول فيُعْصى وظنين المغيب يُلْفى نصيحًا فقال: وما ذاك؟ فأخبره بما قال للحسين، فقال: نصحت له ورب الكعبة.

يزيد يستعد: واتصل الخبر بيزيد، فكتب إلى عبيد الله بن زياد بتولية الكوفة؛ فخرج من البصرة مسرعاً حتى قدم الكوفة على الظهر، فدخلها في أهله وحشمه وعليه عمامة سوداء قد تلثُّم بها، وهو راكب بغلة والناس يتوقعون قدوم الحسين فجعل ابن زياد يسلم على الناس فيقولون: وعليك السلام يا بن رسول الله! قدمت خير مَقْدَم، حتى انتهى إلى القصر وفيه النعمان بن بشير، فتحصَّن فيه، ثم أشرف عليه، فقال: يا بن رسول الله ما لى وما لك؟ وما حملك على قصد بلدي من بين البلدان؟ فقال ابن زياد: لقد طال نومك يا نعيم، وحَسَرَ اللُّثام عن فيه، فعرفه، ففتح له، وتنادى الناس: ابن مَرْجَانة، وحَصَبوه بالحصباء، ففاتهم ودخل القصر، ولما اتصل خبر ابن زياد بمسلم تحول إلى هانئ بن عروة المرادي، ووضع ابن زياد الرَّصَدَ على مسلم حتى علم بموضعه، فوجه محمد بن الأشعث بن قيس إلى هانئ، فجاءه فسأله عن مسلم، فأنكره فأغلظ له ابن زياد القول، فقال هانئ: إن لزياد أبيك عندي بلاء حسناً، وأنا أحِبُّ مكافأته به، فهل لك في خير؟ قال ابن زياد: وما هو؟ قال تشخص إلى أهل الشام أنت وأهل بيتك سالمين بأموالكم، فإنه قد جاء حق مَنْ هو أحق من حقك وحق صاحبك، فقال ابن زياد: أدنوه مني، فأدنوه منه، فضرب وجهه بقضيب كان في يده حتى كسر أنفه وشق حاجبه، ونثر لحم وجنته، وكسر القضيب على وجهه ورأسه، وضرب هانئ بيده إلى قائم سيف شرطي من تلك الشرط، فجاذبه الرجل، ومنعه السيف، وصاح أصحاب هانئ بالباب: قتل صاحبنا، فخافهم ابن زياد، وأمر بحبسهم في بيت إلى جانب مجلسه، وأخرج إليهم ابن زياد شريحاً القاضي، فشهد عندهم أنه حي لم يقتل، فانصرفوا، ولما بلغ مسلماً ما فعل ابن زياد بهاني، أمر منادياً فنادي «يا منصور» وكانت شعارهم، فتنادي أهل الكوفة بها، فاجتمع إليه في وقت واحد ثمانية عشر ألف رجل، فسار إلى ابن زياد، فتحصن منه، فحصروه في القصر فلم يُمْس مسلم ومعه غير مائة رجل، فلما نظر إلى الناس يتفرقون عنه سار نحو أبواب كندة، فما بلغ الباب إلا ومعه منهم ثلاثة، ثم خرج من الباب فإذا ليس معه منهم أحد، فبقي حائراً لا يدري أين يذهب، ولا يجد أحداً يدله على الطريق فنزل عن فرسه ومشى متلدداً في أزقة الكوفة لا يدري أين يتوجه، حتى انتهى إلى باب مولاة للأشعث بن قيس، فاستسقاها ماء فسقته، ثم سألته عن حاله، فأعلمها بقضيته، فرقت له وآوته، وجاء ابنها فعلم بموضعه، فلما أصبح غدا إلى محمد بن

الأشعث فأعلمه، فمضى ابن الأشعث إلى ابن زياد فأعلمه، فقال: انطلق فأتني به، ووجه معه عبد الله بن العباس السلمي في سبعين رجلاً، فاقتحموا على مسلم الدار، فأد عليهم بسيفه، وشد عليهم فأخرجهم من الدار، ثم حملوا عليه الثانية، فشد عليهم وأخرجهم أيضاً، فلما رأوا ذلك علوا ظهر البيوت فرموه بالحجارة، وجعلوا يلهبون النار بأطراف القصب، ثم يلقونها عليه من فوق البيوت، فلما رأى ذلك قال: اكل ما أرى من الأحلاب لقتل مسلم بن عقيل؟ يا نفس اخرجي إلى الموت الذي ليس عنه محيص، فخرج إليهم مُصْلتاً سيفه إلى السكة، فقاتلهم، واختلف هو وبكير بن عمران الأحمري ضربتين: فضرب بكير فم مسلم فقطع السيف شفته العليا وشرع في السفلى، وضربه مسلم ضربة منكرة في رأسه، ثم ضربه أخرى على حبل العاتق فكاد يصل إلى جوفه، وهو يرتجز ويقول:

أقسسم لا أقستسلُ إلا حسرًا وإن رأيست السموت شيئاً مسرا كسل امسرئ يسوماً مسلاق شراً أخساف أن أكسذب أو اغسرا

فلما رأوا ذلك منه تقدم إليه محمد بن الأشعث فقال له: فإنك لا تكذب ولا تغر، وأعطاه الأمان، فأمكنهم من نفسه، وحملوه على بغلة وأثوا به ابن زياد وقد سلبه ابن الأشعث حين أعطاه الأمان سيفه وسلاحه، وفي ذلك يقول بعض الشعراء في كلمة يهجو فيها ابن الأشعث:

وتركت عمك أن تقاتل دونه فشلاً، ولولا أنت كان منيعا وقتلت وافد آل بيت محمد وسلبت أسيافاً له ودروعا

مقتل هانئ بن عروة: فلما صار مسلم إلى باب القصر نظر إلى قلة مبردة، فاستسقاهم منها، فمنعهم مسلم بن عروة الباهلي \_ وهو أبو قتيبة بن مسلم \_ أن يسقوه، فوجه عمرو بن حريث فأتاه بماء في قدح، فلما رفعه إلى فيه امتلأ القدح دماً، فصبه وملأه له الثانية، فلما رفعه إلى فيه سقطت ثناياه فيه وامتلأ دماً، فقال: الحمد لله، لو كان من الرزق المقسوم لشربته، ثم أدخل إلى ابن زياد، فلمنا انقضى كلامه ومسلم يغلظ له في الجواب أمر به فاصعد إلى أعلى القصر، ثم دعا الأحمري الذي ضربه مسلم فقال: كن أنت الذي تضرب عنقه لتأخذ بثأرك من ضربته، فأصعدوه إلى أعلى القصر، فضرب بكير الأحمري عنقه، فأهوى رأسه إلى الأرض، ثم أتبعوا رأسه جسده، ثم أمر بهانئ بن عروة فأخرج إلى السوق فضرب عنقه صبراً، وهو يصيح: يا آل مراد، وهو شيخها وزعيمها، وهو يومئذ يركب في أربعة آلاف دارع وثمانية آلاف راجل، وإذا أجابتها أحلافها من كندة وغيرها كان في ثلاثين ألف دارع، فلم يجد زعيمهم منهم أحداً فشلاً

وخذلاناً، فقال الشاعر وهو يوثي هانئ بن عروة ومسلم بن عقيل ويذكر ما نالهما:

إذا كنتِ لا تذرين ما الموت فانظري إلى هانئ في السوق وابن عقيل الى بطل قد هشم السيف وجهه وآخريهوي في طمار قتيل

أصابه مما أمرُ الأمير فأصبحا أحاديث من يسعى بكل سبيل ترى جسداً قد غيرَ الموتُ لونه ونضح دم قد سال كل مسيل

أيترك أسماء المهايج آمناً وقد طلبته مَذْ حج بذُ حول فتى هو أحيى من فتاة حييّة وأقطع من ذي شفرتين صقيل

ئم دعا ابن زياد ببكير بن حمران الذي ضرب عنق مسلم فقال: أقتلته؟ قال: نعم، قال: فما كان يقول وأنتم تصعدون به لتقتلوه؟ قال: كان يكبر ويسبح الله ويهلل ويستغفر

الله، فلما أدنيناه لنضرب عنقه قال: اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا وكذبونا ثم خذلونا وقتلونا، فقلت: الحمد لله الذي أقادني منك، وضربته ضربة لم تعمل شيئًا، فقال لي: أو ما يكفيك وفي خدش مني وفاء بدمك أيها العبد، قال ابن زياد: أو فخراً عند الموت؟

قال: وضربته الثانية فقتلته، ثم أتبعنا رأسه جسده.

وكان ظهور مسلم بالكوفة يوم الثلاثاء لثمان ليال مضين من ذي الحجة سنة ستين، وهو اليوم الذي ارتجل فيه الحسين من مكة إلى الكوفة، وقيل: يوم الأربعاء يوم عرفة لتسع مضين من ذي الحجة سنة ستين.

ثم أمر ابن زياد بجثة مسلم فصلبت، وحمل رأسه إلى دمشق، وهذا أول قتيل صلبت جثته من بني هاشم، وأول رأس حمل من رؤوسهم إلى دمشق.

الحسين يقاتل جيش ابن رياد: فلما بلغ الحسين القادسية لقيه الحر بن يزيد التميمي فقال له: أين تريد يا بن رسول الله؟ قال: أريد هذا المصر، فعرّفه بقتل مسلم وما كان من خبره، ثم قال: ارجع فإني لم أدع خلفي خيراً أرجوه لك، فهم بالرجوع فقال له إخوة مسلم: والله لا نرجع حتى نصيب بثأرنا أو نقتل كلنا، فقال الحسين: لا خير في الحياة بعدكم، ثم سار حتى لقي خيل عبيد الله بن زياد عليها عمر بن سعد بن أبي وقاص، فعدل إلى كربلاء ـ وهو في مقدار خمسمائة فارس من أهل بيته وأصحابه ونحو مائة راجل ـ فلما كثرت العساكر على الحسين أيقن أنه لا محيص له فقال: اللهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا ثم هم يقتلوننا، فلم يزل يقاتل حتى قتل رضوان الله عليه، وكان

الذي تولى قتله رجل من مذحج واحتز رأسه، وانطلق به إلى ابن زياد وهو يرتجز: أوْقرْ ركابي فيضية وذهبياً أنا قتلت الملك المحجباً قتلت خير الناس أماً وأباً وخيرهم إذين سبون نسبا الجزء الثالث: ذكر مقبل الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام

فبعث به ابن زياد إلى يزيد بن معاوية ومعه الرأس، فدخل إلى يزيد وعنده أبو برزة

الأسلمي فوضع الرأس بين يديه، فأقبل ينكت القَضيب في فيه، ويقول:

نُنفَيلُنيُّ هِامِاً مِن رجال أحبية علينا، وهم كانوا أعق وأظلما فقال له أبو برزة: ارفع قضيبك فطال والله ما رأيت رسول الله على يضع فمه

على قمه يلثمه، وكان جميع من حضر مقتل الحسين من العساكر وحاربه وتولى قتله من أهل الكوفة خاصة، لم يحضرهم شامي، وكان جميع من قتل مع الحسين فَيْ يُوْم عَاشُوراء بكربلاء سبعة وثمانين، منهم ابنه علي بن الحسين الأكبر، وكان

يرتجز ويقول: أنا عليُّ بن الحسين بن على نحن وبيت الله أولى بالنبي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي

وقتل من ولد أخيه الحسن بن على: عبد الله بن الحسن، والقاسم بن الحسن وأبو بكر بن الحسن، ومن إخوته العباس بن علي، وعبد الله بن علي، وجعفر بن علي، وعثمان بن على، ومحمد بن على؛ ومن ولد جعفر بن أبي طالب: محمد بن عبيه الله بن جعفر، وعون بن عبد الله بن جعفر؛ ومن ولد عقيل بن أبي طالب:

عَبِدُ الله بِن عَقَيْلٌ، وعبد الله بن مسلم بن عقيل، وذلك لعشر خلون من المحرم سنة إحدى وستين وقتل الحسين وهو ابن خمس وخمسين سنة، وقيل: ابن تسع وخمسين سنة وقيل

ووجد بالحسين يوم قتل ثلاث وثلاثون طعنة؛ وأربح وثلاثون ضوبة ، ضرب زرعة بن شريك التميمي كفه اليسرى، وطعنه سَنَانٌ بن أنسَ النَّحْعَيَ، ثَمْ نَزُلُ فِاحْتَرَ

رْأْسُهُ، وفي ذلك يقول الشاعر: غهداة تبهيئة كفًّا مدنَّانُ! ؟ \* وأيُّ رَزيَّةِ عَـٰذَلـت جُـسـيـنـاً وقتل معه من الأنصار أربعة، وباقي من قتل معه من أصحابه ـ على ما قدمنا من العِدُّة ـ من سائير العرب، وفي ذلك يقول مسلم بن قتيبة مولى بني هاشم وانسدنسي إن نسديست آل السرسسوك عَيْنَ نُ حِبُودِي، يَعِبِرة وعبويل

اقد أصيبوا، وخمسة لعقيل وْالنَّدِيثِي تَسْمُ حِيةٌ لِصَالِبِ عَالَى . ليس فيما يتنوب بالسخيلول وأبُننَ غَيْمُ النبيني عنونا أخاهم وتسند عَسلَوه بسمسارم مسمسية يول ۣ؞ؙۅۛۺۜؠڞؾؙؙؙؙؙؙؽٳڷڂ۪ؿڹٮؠۼؗۼۅۮڔٷ۫ؾۑؽۿڝۀ؞ واندبي كمهلهم فالمس إذا ما عُدَّ في الخير كهلهم كالكهول لَسعَسنَ الله حسيت كان زياداً وابنه والعمجوز ذات البُعُول وأمر عمر بن سعد أصحابه أن يوطئوا خيلهم الحسين، فانتدب لذلك إسحاق بن حيوة الحضرمي في نفر معه، فوطؤوه بخيلهم، ودفن أهل الغاضرية \_ وهم قوم من بني غاضر من بني أسد \_ الحسين وأصحابه يعد قتلهم بيوم، وكان عدة من قتل من أصحاب عمرو بن سعد في حرب الحسين عليه السلام ثمانية وثمانين رجلاً.

## ذكر أسماء ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه!

أسماء ولد علي وأمهاتهم: الحسن، والحسين، ومُحَسِّن، وأم كلثوم الكبرى، وزينب الكبرى، أمهم فاطمة الزهراء بنت رسول الله على، ومحمد وأمه خُولة بنت إياس الحنفية، وقيل: ابنة جعفر بن قيس بن مَسْلمة الحنفي، وعبيد الله، وأبو بكر وأمهما ليلى بنت مسعود النهشلي، وعمر، ورقية أمهما تغلبية، ويحيى وأمه أسماء بنت عُمَيْس الخثعمية، وقد قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب أن جعفرا الطيار استشهد وخلف عليها عَوْناً ومحمداً وعبد الله، وأن عقب جعفر منها من عبد الله بن جعفر، وأن أبا بكر الصديق تزوجها بعده، وخلف عليها محمداً، ثم تزوجها علي فخلف عليها يحيى، وأنها ابنة العجوز الحرشية التي كانت أكْرَمَ الناس أصهاراً، وقد تقدم فيما سلف من هذا الكتاب تسمية أصهار العجوز الحرشية، وأن أولهم رسول الله على وجعفر والعباس وعبد الله أمهم أم البنين بنت حرام الوحيدية، ورَمْلَة وأم الحسن أمهما أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي، وأم الكثوم الصغرى، وزينب الصغرى، وجُمَانة وميمونة، وخديجة، وفاطمة، وأم الكرام، ونفيسة، وأم سلمة، وأم أبيها.

وقد أتينا على أنساب آل أبي طالب، ومَنْ أعقب منهم ومصارعهم، وغير ذلك من أخبارهم في كتابنا «أخبار الزمان».

ذو العقب من أولاد على: والعقب لعلي من خمسة: الحسن، والحسين، ومحمد، وعمر، والعباس، وقد استقصى أنسابهم، وأتى على ذكر من لا عقب له منهم ومن له العقب، وأنساب غيرهم من قريش من بني هاشم، وغيرهم الزبير بن بكار في كتابه في "أنساب قريش" وأحسن من هذا الكتاب في أنساب آل أبي طالب الكتاب الذي سمع من طاهر بن يحيى العلوي الحسيني بمدينة النبي على، وقد صنف في أنساب آل أبي طالب كتب كثيرة: منها كتاب العباس من ولد العباس بن علي، وكتاب أبي علي الجعفري، وكتاب المهلوس العلوي من ولد موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

رثاء قتيل الطف: وفي قتيل الطف يقول سليمان بن قتة يرثيه على ما ذكره

الزبير بن بكار في كتاب «أنساب قريش» من أبيات:

فإن قتيلَ الطّف من آل هاشم أذلّ رقاباً من قسريس فَذَلّتِ
فإن يُتْبعوه عائد البيت يُضبحوا كعادٍ تعمت عن هداها فضلتِ
ألم تر أن الأرض أضحت مريضة بقتل حسين والبلاد اقشعرت
فلا يُبعد الله الديار وأهلها وإن أصبحت منهم برغمى تخلّتِ

## ذكر لمع من أخبار يزيد، وسيره ونوادر من بعض أفعاله

خروج يزيد لوقود العرب: ولما أفضى الأمر إلى يزيد بن معاوية دخل منزله، فلم يظهر للناس ثلاثاً، فاجتمع ببابه أشراف العرب ووفود البلدان وأمراء الأجناد لتعزيته بأبيه وتهنئته بالأمر، فلما كان في اليوم الرابع خرج أشعَثُ أغبر فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن معاوية كان حَبْلاً من حبال الله مَدَّه الله ما شاء أن يمده، ثم قطعه حين شاء أن يقطعه، وكان دون من كان قبله، وخير من بعده، إن يغفر الله له فهو أهله، وإن يعذبه فبذنبه، وقد وليتُ الأمر بعده، ولست أعتذر من جهل، ولا أشتغل بطلب علم، فعلى رسلِكم فإن الله لو أراد شيئاً كان، اذكروا الله واستغفروه، ثم نزل، ودخل منزله، ثم أذن للناس.

فدخلوا عليه لا يدرون أيهنئونه أم يعزونه، فقام عاصم بن أبي صيفي، فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، أصبحت قد رُزِنْتَ خليفة الله وأعطيت خلافة الله، ومنحت هبة الله، قضى معاوية نحبه، فغفر الله له ذنبه، وأعطيت بعده الرياسة؛ فاحتسب عند الله أعظم الرزية، واحمده على أفضل العطية، فقال يزيد: ادن مني يا بن صيفي، فدنا حتى جلس قريباً منه.

ثم قام عبد الله بن مازن فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين، رزئت خير الأباء، وسميت خير الأباء، وسميت خير الأساء، فهنأك الله بالعطية، وأعانك على الرعية، فقد أصبحَتْ قريش مفجوعة بعد ساستها، مسرورة بما أحسن الله إليها من الخلافة بك، والعُقبى من بعده، ثم أنشأ يقول:

الله أعسط الد الستى لا فسوقسها وقد أراد السمل حدون عَوْقَهَا عنك في أبسى الله إلا سَوْقَها إلى سك حتى قَلَدوك طُوقَهَا فقال له يزيد: ادن منى يا بن مازن، فدنا حتى جلس قريباً منه.

ثم قام عبد الله بن همام فقال: آجرك الله يا أمير المؤمنين على الرزية، وصبرك على المردية، وصبرك على المصيبة، وبارك لك في العطية، ومنحك محبة الرعية، مضى معاوية لسبيله غفر الله له، وأورده موارد السرور، ووفقك بعده لصالح الأمور، فقد رزئت جليلاً، وأعطيت

جزيلاً، جئت بعده للرياسة، ووليت السياسة، أصبت بأعظم المصائب، ومنحت أفضل الرغائب، فاحتسب عند الله أعظم الرزية، واشكره على أفضل العطية، وأحدث لخالقك حمداً، والله يمتعنا بك ويحفظك، ويحفظ بك وعليك، وأنشأ يقول:

واشكر حِباءَ الذي بالملك أصفاكا كما رُزئِت ولا عقبى كعقباكا وأنبت تسرعها هسم والله يسرعهاكها إمانُعِيتَ ولانسمع بمنعاكا

اصبر يزيد فقد فارقت ذا مقة أصبَحْتَ لا رزء في الأقوام نعلمه أعطيتَ طاعة خلق الله كلهمُ وفى معاويّة الباقى لنا خلفٌ فقال يزيد: ادن مني يا بن همام، فدنا حتى جلس قريباً منه.

ثم قام الناس يعزونه ويهنئونه بالخلافة، فلما ارتفع عن مجلسه أمر لكل واحد منهم بمال على مقداره في نفسه، ومحله في قومه، وزاد في عطائهم، ورفع مراتبهم، وقد أتينا في كتابنا «أخبار الزمان» على ما كان من خبر يزيد وغيبته في حال وفاة أبيه معاوية ومسيره من ناحية حمص حين بلغه ما بأبيه من العلة، ووروده على ثنية العقاب من أرض دمشق، فأغنى ذلك عن إعادة هذا الخبر في هذا الكتاب.

بين يزيد وعبد الملك: وذكر عدة من الأخباريين وأهل السير أن عبد الملك بن مروان دخل على يزيد، فقال: أُرَيْضَة لك إلى جانب أرض لي، ولي فيها سعة، فأقطعنيها، فقال: يا عبد الملك، إنه لا يتعاظمُني كبير، ولا أجزع من صغير، فأخبرني عنها وإلا سألت غيرك، فقال: ما بالحجاز أعظم منها قدراً، قال: قد أقطعتك، فشكره عبد الملك ودعا له، فلما ولى قال يزيد: إن الناس يزعمون أن هذا يصير خليفة، فإن صدقوا فقد صانعناه. وإن كذبوا فقد وصلناه.

فسوق يزيد وعماله: وكان يزيد صاحب طرب وجوارح وكلاب وقرود وفهود ومنادمة على الشراب، وجلس ذات يوم على شرابه، وعن يمينه ابن زياد، وذلك بعد قتل الحسين، فأقبل على ساقيه فقال:

ئم مِلْ فاسق مشلها ابن زياد ولتسديد مغنمي وجهادي

اسْقِنى شَرْبَةً تروِّي مُساسى صاحب السر والأميانية عيندي ثم أمر المغنين فغنوا به.

وغلب على أصحاب يزيد وعماله ما كان يفعله من الفسوق، وفي أيامه ظهر الغناء بمكة والمدينة، واستعملت الملاهي، وأظهر الناس شرب الشراب، وكان له قرد يكنى بأبي قيس يحضره مجلس منادمته، ويطرح له متكأ، وكان قرداً خبيثاً وكان يحمله على أتان وحشية قد ريضت وذلَّلْتُ لذلك بسرج ولجام ويسابق بها الخيل يوم الحَلبة، فجاء في بعض الأيام سابقاً، فتناول القصبة ودخل الحجرة قبل الخيل، وعلى أبي قيس قباء من الحرير الأحمر والأصفر مشمر، وعلى رأسه قلنسوة من الحرير ذات ألوان بشقائق، وعلى الأتان سرج من الحرير الأحمر منقوش ملمع بأنواع من الألوان، فقال في ذلك بعض شعراء الشام في ذلك اليوم:

تمسّك أبا قيس بِفَضْلِ عِنانها فليس عليها إن سقطت ضمان ألا مَنْ رأى القرد الذي سبقت به جياد أسير المؤمنين أتان وفي يزيد وتملكه وتجبره وانقياد الناس إلى ملكه يقول الأحوص:

ملك تدين له الملوك مُبَارك كادت لهيبته الجبالُ ترُولُ تُجبى له بَلْخُ ودِجُلةُ كلها وله الفرات وما سَقَى والنيلُ وقيل: إن الأحْوَص قال هذا في معاوية بعد وفاته يرثيه.

ما قيل في مقتل الحسين: ولما قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما بكربلاء وحمل رأسه ابن زياد إلى يزيد خرجت بنت عقيل بن أبي طالب في نساء من قومها حواسر حائرات، لما قد ورد عليهن من قتل السادات، وهي تقول:

ماذا تقولون إن قال النبيُّ لكم: ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم؟ بعِتْرَتي وبأهلي بعد مُفْتَقَدي نِصْفُ أسارى ونِصْفُ ضُرَّجوا بدم ما كان هذا جزائي إذ نصَحْتُ لكم أن تخلفوني بشر في ذوي رَحِمِي وفي فعل ابن زياد بالحسين يقول أبو الأسود الدؤلي من قصيدة:

أقولُ وذاك من جَزَع وَوَجُدِ إِزَالَ الله مُلك بسنسي زيادِ وأبعَ ذَهُمْ، بما غَدَرُوا وخانوا كما بَعُدَتُ تَمودُ وقومُ عاد

أهل العدينة وعمال يزيد: ولما شمل الناس جؤرُ يزيد وعماله، وعمّهم ظلمه، وما ظهر من فسقه: من قتله ابن بنت رسول الله على وأنصاره، وما أظهر من شرب الخمور وسيره سيرة فرعون، بل كان فرعون أعدل منه في رعيته، وأنصف منه لخاصته وعامته: أخرج أهلُ الفدينة عامله عليهم وهو عثمان بن محمد بن أبي سفيان ومروان بن الحكم، وسائر بني أمية، وذلك عند تنسك ابن الزبير وتألُهه، وإظهار الدعوة لنفسه، وذلك في سنة ثلاث وستين، وكان إخراجهم لما ذكرنا من بني أمية وعامل يزيد عن إذن ابن الزبير، فاغتنمها مروان منهم، إذ لم يقبضوا عليهم ويحملوهم إلى ابن الزبير، فحتُوا السير نحو الشام، ونمي فعل أهل المدينة ببني أمية وعامل يزيد إلى يزيد، فسيرً إليهم بالجيوش من أهل الشام عليهم مسلم بن عقبة المري الذي أخاف المدينة فسيرً إليهم بالجيوش من أهل الشام عليهم مسلم بن عقبة المري الذي أخاف المدينة

ونهبها، وقتل أهلها، وبايعه أهلها على أنهم عبيد ليزيد، وسماها نتنة، وقد سماها رسول

أبسلغ أبها بكر إذا الأمر السرى وأشرف القوم عملى وادي القرى أبسلغ أبها بكر إذا الأمر السكران من قوم تَسرَى

يريد بهذا القول عبد الله بن الزبير، وكان عبد الله يكنى بأبي بكر، وكان يُسمّى يزيد السكران الخمير، وكتب إلى ابن الزبير:

أدعو إلهك في السماء فإنني أدعو عليك رجال عكَّ وأشعر كيف النجاة أبا خُبيب منهمُ فاحتلْ لنفسك قبل أثي العسكر

وقعة الحرة: ولما انتهى الجيش من المدينة إلى الموضع المعروف بالحرّة وعليهم مسرف خرج إلى حربه أهلها عليهم عبد الله بن مطيع العدوي وعبد الله بن حنظلة الغسيل الأنصاري، وكانت وقعة عظيمة قتل فيها خلق كثير من الناس من بني هاشم وسائر قريش والأنصار وغيرهم من سائر الناس؛ فممن قتل من آل أبي طالب اثنان عبد الله بن جعفر بن أبي طالب؛ ومن بني هاشم من غير جعفر بن أبي طالب؛ ومن بني هاشم من غير آل أبي طالب الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وحمزة بن

عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، والعباس بن عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب، وبضعة وتسعون رجلاً من سائر قريش ومثلهم من الأنصار، وأربعة آلاف من سائر الناس ممن أدركه الإحصاء، دون من لم يعرف.

وبايع الناس على أنهم عبيدٌ ليزيد، ومَنْ أبى ذلك أمره مُسْرف على السيف غير على بن العباس بن على بن العباس بن

عبد المطلب، وفي وقعة الحرة يقول محمد بن أسلم: فإن تَـقْـتُـلـونـا يَـوْمَ حـرَّة واقـمِ فنحنُ على الإسلام أوَّل من قتل

ونحن تركناكم بسهدر أذلة وأبنا بأسياف لنا منكم تفل ونظر الناس إلى على بن الحسير الماد وقد لاذ بالقبر وهو يدعو، فأتي به إلى مُسْرِف وهو مغتاظ عليه، فتبرأ منه ومن آبائه، فلما رآه وقد أشرف عليه ارتعد، وقام له، وأقعده إلى جانبه، وقال له: سلني حوائجك، فلم يسأله في أحد ممن قدم

إلى السيف إلا شفّعه فيه، ثم انصرف عنه، فقيل لعلي: رأيناك تحرك شفتيك، فما الذي قلت؟ قال: قلت: اللهم ربّ السموات السبع وما أظللن، والأرضين السبع وما

أقللن، ربَّ العرش العظيم، ربَّ محمد وآله الطاهرين، أعوذ بك من شره، وأدرأ بك في نَحْره، أسألك أن تؤتيني خيره، وتكفيني شره، وقيل لمسلم: رأيناك تستُّ هذا

الغلام وسَلَفه، فلما أتي به إليك رفعت منزلته، فقال: ما كان ذلك لرأي مني، لقد ملئ قلبي منه رعباً.

وأما على بن عبد الله بن العباس فإن أخواله من كندة منعوه منه، وأناس من ربيعة كانوا في جيشه، فقال علي في ذلك:

ولما نزل بأهل المدينة ما وصفنا من القتل والنهب والرق والسبي وغير ذلك مما عنه أعرضنا من مُسْرِفِ خرج عنها يريد مكة في جيوشه من أهل الشام ليوقع بابن الزبير وأهل مكة، بأمر يزيد، وذلك في سنة أربع وستين.

فلما انتهى إلى الموضع المعروف بقديد مات مُسْرف لعنه الله! واستخلف على الله الموضع المعروف بقديد مات مُسْرف لعنه الله! وعاد ابن الزبير بالبيت الحضين بن تمير، فسار الحصين حتى أتى مكة وأحاط بها، وعاد الشعراء في بالبيت الحزام، وكان قد سمى نفسه العائذ بالبيت، وشُهر بهذا حتى ذكرته الشعراء في أشعارها، من ذلك ما قدمنا من قول سليمان بن قتة:

فإن تُتْبِعُوه عائذ البيت تُصْبِحُوا كعادٍ تعَمَّتْ عن هُداها فضلَّتِ

رمي الكعبة بالمجانيق: ونصب الحصين فيمن معه من أهل الشام المجانيق والعرادات على مكة والمسجد من الجبال والفجاج، وابن الزبير في المسجد، ومعه المختار بن أبي عبيد الثقفي داخلاً في جملته، منضافاً إلى بيعته، منقاداً إلى إمامته، على شرائط شرطها عليه لا يخالف له رأياً ولا يعصي له أمراً، فتواردت أحجار المجانيق والعرادات على البيت، ورمي مع الأحجار بالنار والنفط ومشاقات الكتان وغير ذلك من المحروقات، وانهدمت الكعبة، واحترقت البنية، ووقعت صاعقة فأحرقت من أصحاب المجانيق أحد عشر والله على أهل مكة ربيع الأول من السنة المذكورة، قبل وفاة يزيد بأحد عشر يوماً، واشتد الأمر على أهل مكة وابن الزبير، واتصل الأذى بالأحجار والنار والسيف: ففي ذلك يقول أبو وَجُزَة المدنى:

اب أن أسميسر بسئس ما تولّى قد أخرق المقام والسمصلي بنت وليزيد وغيره أخبار عجيبة، ومثالب كثيرة من شرب الخمر، وقتل ابن بنت الرسول، ولعن الوصي، وهدم البيت وإحراقه، وسفك الدماء، والفسق والفجور، وغير ذلك مما قد ورد فيه الوعيد باليأس من غفرانه، كوروده فيمن جحد توحيده وخالف رسله، وقد أتينا على الغرر من ذلك فيما تقدم وسلف من كتبنا، والله ولي التوفيق.

# ذكر أيام معاوية بن يزيد ابن معاوية بن الحكم ابن معاوية، ومروان بن الحكم والمختار بن أبي عبيد، وعبد الله بن الزبير ولمع من أخبارهم وسيرهم، وبعض ما كان في أيامهم

موجز عن معاوية بن يزيد بن معاوية موجز عن معاوية بن يزيد بن معاوية بعد أبيه، فكانت أيامه أربعين يوماً إلى أن مات، وقيل شهرين، وقيل غير ذلك، وكان يكنى بأبي يزيد، وكني حين ولي الخلافة بأبي ليلى، وكانت هذه الكنية للمستضعف من العرب، وفيه يقول الشاعر:

إني أرى فِتْنَةَ هاجَتْ مَرَاجِلُها والملكُ بعد أبي ليلى لمن غلبا

ولما حضرته الوفاة اجتمعت إليه بنو أمية فقالوا له: اعْهَدْ إلى من رأيت من أهل بيتك، فقال: والله ما ذُقتُ حلاوة خلافتكم فكيف أتقلد وِزْرَها؟ وتتعجلون أنتم حلاوتها، وأتعجل مرارتها، اللهم إني بريء منها، مُتخلِّ عنها، اللهم إني لا أجد نفراً كأهل الشورى فأجعلها إليهم ينصبون لها من يرونه أهلاً لها، فقالت له أمه: ليت أني خرقة حيضة ولم أسمع منك هذا الكلام، فقال لها: وليتني يا أماه خرقة حيض ولم أتقلد هذا الأمر، أتفوز بنو أمية بحلاوتها وأبوء بوزرها ومنعها أهلها؟ كلا! إني لبريء منها.

وقد تنوزع في سبب وفاته، فمنهم من رأى أنه سقي شربة، ومنهم من رأى أنه مات حَتْف أنفه، ومنهم من رأى أنه طعن، وقبض وهو ابن اثنتين وعشرين سنة، ودفن بدمشق، وصلى عليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، وليكون الأمر له من بعده، فلما كبر الثانية طعن فسقط ميتاً قبل تمام الصلاة، فقدم عثمان بن عتبة بن أبي سفيان، فقالوا: نبايعك؟ قال: على أن لا أحارب ولا أباشر قتالاً، فأبوا ذلك عليه، فصار إلى مكة، ودخل في جملة ابن الزبير.

وزال الأمر عن آل حَرْب فلم يكن فيهم من يرومها، ولا يتشوف نحوها، ولا يرتجى أحد منهم لها.

وبايع أهل العراق عبد الله بن الزبير، فاستعمل على الكوفة عبد الله بن مطيع العدوي.

المختار في الكوفة: فقال المختار بن أبي عبيد الثقفي لابن الزبير: إني لأعرف قوما لو أن لهم رجلاً له رفق وعلم بما يأتي لاستخرج لك منهم جنداً تغلب أهل الشام، فقال: من هم؟ قال: شيعة بني هاشم بالكوفة قال: كن أنت ذلك الرجل؛ فبعثه إلى الكوفة، فنزل ناحية منها، وجعل يُظْهِر البكاء على الطالبيين وشيعتهم، ويظهر الحنين والجزع لهم، ويحث على أخذ الثأر لهم والمطالبة بدمائهم، فمالت الشيعة إليه، وانضافوا إلى جملته، وسار إلى قصر الإمارة فأخرج ابن مطيع منه، وغلب على الكوفة، وابتنى لنفسه داراً، واتخذ بستاناً أنفق عليه أموالاً عظيمة أخرجها من بيت المال، وفرق الأموال على الناس بها تفرقة واسعة، وكتب إلى ابن الزبير يعلمه أنه إنما أخرج ابن مطيع عن الكوفة لعجزه عن القيام بها، ويسوم ابن الزبير أن يحسب له بما أنفقه من بيت المال، فأبي ابن الزبير ذلك عليه فخلع المختار طاعته، وجحد بيعته، وكتب المختار كتاباً إلى على بن الحسين السجاد يريده على أن يبايع له، ويقول بإمامته، ويظهر دعوته، وأنفذ إليه مالاً كثيراً، فأبى عليٌّ أن يقبل ذلك منه أو يجيبه عن كتابه، وسبَّه على رؤوس الملأ في مسجد النبي ﷺ، وأظهر كذبه وفجوره، ودخوله على الناس بإظهار الميل إلى آل أبي طالب، فلما يئس المختار من على بن الحسين كتب إلى عمه محمد بن الحنفية يريده على مثل ذلك، فأشار عليه على بن الحسين أن يجيبه إلى شيء من ذلك، فإن الذي يحمله على ذلك اجتذابه لقلوب الناس بهم، وتقربه إليهم بمحبتهم، وباطنُّهُ مخالف لظاهره في الميل إليهم والتولِّي لهم والبراءة من أعدائهم، بل هو من أعدائهم لا من أوليائهم، والواجب عليه أن يشهر أمره، ويظهر كذبه، على حسب ما فعل هو وأظهر من القول في مسجد رسول الله على، فأتى ابن الحنفية ابن عباس فأخبره بذلك، فقال له ابن عباس: لا تفعل، فإنك لا تدري ما أنت عليه من ابن الزبير، فأطاع ابن عباس وسكت عن عيب المختار .

واشتد أمر المختار بالكوفة، وكثر رجاله، ومال الناس إليه، وأقبل يدعو الناس على طبقاتهم ومقاديرهم في أنفسهم وعقولهم، فمنهم من يخاطبه بإمامة محمد بن الحنفية، ومنهم من يدفعه عن هذا فيخاطبه بأن الملك يأتيه بالوحي ويخبره بالغيب، وتتبع قتلة الحسين فقتلهم: قتل عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري، وهو الذي تولى حرب الحسين يوم كربلاء وقتله ومن معه، فزاد ميل أهل الكوفة إليه ومحبتهم له.

حال ابن الزبير: وأظهر ابن الزبير الزهد في الدنيا والعبادة مع الحرص على الخلافة، وقال: إنما بطني شبر، فما عسى أن يسع ذلك من الدنيا، وأنا العائذ بالبيت، والمستجير بالرب، وكثرت أذيّتُه لبني هاشم مع شُحّه بالدنيا على سائر الناس، ففي ذلك يقول أبو حرة مولى الزبير:

إنَّ المواليَ أَمْسَتْ وهي عاتبة على الخليفة تشكو الجوع والحرَبَا

ماذا علينا وماذا كان يرزؤنا أي الملوك على ما حولنا غلبا؟

وفيه يقول بعد مفارقته إياه.

ما زال في سُورَةِ الأعراف يقرؤها حتى فؤادي مثل الخرِّ في اللين لو كان بطنك شِبراً قد شَبعت، وقد أفضلت فَضْلاً كثيراً للمساكين إن اسراً كنت مَوْلاهُ فضيعنى يرجو الفلاح لعمري حقُّ مغبُونِ

إن امسرأ كسنت مَــوْلاهُ فــضــيــعــنــي وفيه يقول أيضاً:

فيا راكباً إما عرضتَ فبلغنَ كبير بني العوَّام إن قيل: من تعني تخبرُ من لاقيت أنك عائد وتكثر قتلاً بين زمزَم والرُكن وفيه يقول أيضاً الضحاك بن فيروز الديلمي:

تخبرنا أن سؤف تكفيك قبضة وبطئك شبر أو أقل من الشبر وأنت إذا ما نلت شيئاً قضمت كما قضمت نارُ الغضى حطب السّدر فلو كنت تجزي إذ تبيت بنعمة قريباً لردَّتكَ العطوف على عمرو

ابن الزبير وأخوه عمرو: وذلك أن يزيد بن معاوية كان قد ولَّى الوليد بن عتبة بن أبي سفيان المدينة فسرح منها جيشاً إلى مكة لحرب ابن الزبير، عليه عمرو بن الزبير أخوه، وكان عمرو منحرفاً عن عبد الله، فلما تصاف القوم انهزم رجال عمرو وأسلموه، فظفر به أخوه عبد الله، فأقامه للناس بباب المسجد الحرام مجرداً، ولم يزل يضربه بالسياط حتى مات.

ابن الزبير وعبد الله بن محمد بن الحنفية: وحبس عبد الله بن الزبير الحسن بن محمد بن الحنفية في الحبس المعروف بحبس عارم، وهو حبس موحش مظلم، وأراد قتله، فعمل الحيلة حتى تخلص من السجن، وتعسف الطريق على الجبال حتى أتى منى وبها أبوه محمد بن الحنفية ففي ذلك يقول كثير:

تخبرُ من لاقبت أنك عائدٌ بل العائد المظلوم في سجن عارم ومن ير هذا الشيخ بالخيف من منى من الناس يعلم أنه غيرُ ظالم سمميّ نبيّ الله وابن وصيّه وفكّاك أغلال وقاضي مغارم وقد كان ابن الزبير عمد إلى من بمكة من بني هاشم فحصرهم في الشعب، وجمع لهم حطباً عظيماً لو وقعت فيه شرارة من نار لم يسلم من الموت أحد، وفي القوم محمد بن الحنفية.

عبد الوهاب الكوفي، عن أبي عمران الرازي، عن فطر بن خليفة، عن الديال بن حرملة، قال: كنت فيمن استنفره أبو عبد الله الجدلي من أهل الكوفة من قبل المختار، فنفرنا معه في أربعة آلاف فارس، فقال أبو عبد الله هذه خيل عظيمة، وأخاف أن يبلغ ابن الزبير الخبر فيعجل على بني هاشم، فيأتي عليهم، فانتدبوا معي، فانتدبنا معه في ثمانمائة فارس جريدة خيل، فما شعر ابن الزبير إلا والرايات تخفق على رأسه، قال: فجئنا إلى بني هاشم، فإذا هم في الشعب؛ فاستخرجناهم، فقال لنا ابن الحنفية: لا تقاتلوا إلا من قاتلكم، فلما رأى ابن الزبير تنمرنا له وإقدامنا عليه لاذ بأستار الكعبة، وقال: أنا عائذ الله.

وحدث النوفلي في كتابه في الأخبار، عن ابن عائشة، عن أبيه، عن حماد بن سلمة، قال: كان عروة بن الزبير يعذر أخاه إذا جرى ذكر بني هاشم وحصره إياهم في الشعب وجمعه لهم الحطب لتحريقهم، ويقول: إنما أراد بذلك إرهابهم ليدخلوا في طاعته إذ هم أبو البيعة فيما سلف، وهذا خبر لا يحتمل ذكره هنا، وقد أتينا على ذكره في كتابنا في مناقب أهل البيت وأخبارهم المترجم بكتاب «حدائق الأذهان».

وخطب ابن الزبير فقال: قد بايعني الناس، ولم يتخلف عن بيعتي إلا هذا الغلام محمد بن الحنفية، والموعد بيني وبينه أن تغرب الشمس، ثم أضرم داره عليه ناراً، فدخل ابن العباس على ابن الحنفية فقال: يا بن عم، إنى لا آمنه عليك فبايعه، فقال: سيمنعه عنى حجاب قوي، فجعل ابن عباس ينظر إلى الشمس، ويفكر في كلام ابن الحنفية، وقد كادت الشمس أن تغرب، فوافاهم أبو عبد الله الجدلي فيما ذكرنا من الخيل، وقالوا لابن الحنفية: ائذن لنا فيه، فأبي، وخرج إلى أيلة فأقام بها سنين، ثم قتل ابن الزبير، كذلك حدَّث عمر بن شبة النميري، عن عطاء بن مسلم، فيما أخبرنا به أبو الحسن المهراني المصري بمصر، وأبو إسحاق الجوهري بالبصرة، وغيرهما، وهؤلاء الذين وردوا إلى ابن الحنفية هم الشيعة الكيسانية، وهم القائلون بإمامة محمد بن الحنفية، وقد تنازعت الكيسانية بعد قولهم بإمامة محمد بن الحنفية: فمنهم من قطع بموته، ومنهم من زعم أنه لم يمت وأنه حي في جبال رَضْوَى، وقد تنازع كل فريق من هؤلاء أيضاً، وإنما سموا بالكيسانية لإضافتهم إلى المختار بن أبي عبيد الثقفي، وكان اسمه كيسان، ويكني أبا عمرة، وأن على بن أبي طالب سماه بذلك، ومنهم من رأى أن كيسان أبا عمرة هو غير المختار، وقد أتينا على أقاويل فرق الكيسانية وغيرهم من فرق الشيعة وطوائف الأمة في كتابنا في «المقالات في أصول الديانات» وذكرنا قول كل فريق منهم، وما أيد به مذهبه، وقول من ذكر منهم أن ابن الحنفية دخل إلى شِعْب رَضُوى في جماعة من أصحابه فلم يعرف لهم خبر إلى هذه الغاية.

وقد ذكر جماعة من الأخباريين أن كُثَيِّراً الشاعر كان كَيْسانياً، ويقول: إن محمد بن الحنفية هو المهدي الذي يملأ الأرض عدلاً كما ملئت شراً وجوراً.

وحكى الزبير بن بكار في كتابه «أنساب قريش» في أنساب آل أبي طالب وأخبارهم منه قال: أخبرني عمي، قال: قال كثير أبياتاً له يذكر ابن الحنفية رضي الله عنه، وأولها:

هو المهديُّ خَبُّرناه كغبٌ أخو الأحبار في الحِقَبِ الخوالي أقر اللُّهُ عيسني إذ دعاني أميس الله يسلطف في السوال

وأثمنسي فسي همواي عملميَّ خميمراً وسياءل عين بَينيّ وكسيف حيالي وفيه يقول أيضاً كثير:

وُلَاة الـحـق أربـعـة سَـواء ألا إن الأئههة منن قريسش هم الأسباط ليس بهم خفاء على والشلائمة مسن بسنيه

وسيبط غَيتِ بَعْديهُ كُرْبِ لاء فسسبط سيسط إيسمان وبسر يقود الخيل يتبغها البلواء وسبط لاتراه العيين حتي تَعَيِّبَ لا يُرَى فيسهسم رماناً بررَضْوَى عبنده عسسلٌ ومياءُ

وفيه يقول السيد الحميريّ، وكان كيسانياً:

ألا قبل لبلوصي فَدَتْبك نيفسي أطُلُتَ بِذَلِكَ الْجِبِلِ الْمِقَامِا وسَمَّوك الخليفة والإماما أضرر بسمعسس والبؤك مسنبا وَعِـادَوْا فــيــك أهــل الأرض طــرّاً مغيبك عنهم سبعين عاما وما ذاق ابن خُولىة طعم موت ولا وارث لـــه أرضٌ عِـــظـــامـــا

لقد أمسى بمردف شِعْب رَضْوى وفيه يقول السيد أيضاً:

ثراجعه الملائكة الكلاما

وبنا إليه من الصبابة أوْلَقُ یا شعب رضوی مالمن بك لا بری يا بن الرسول وأنت حيٌّ تُرزقُ حتى متى؟ وإلى متى؟ وكم المدّى؟ وللسيد فيه أشعار كثيرة لا يأتي عليها كتابنا هذا.

وذكر علي بن محمد بن سليمان النوفلي في كتابه الأخبار مما سمعناه من أبي العباس بن عمار، قال: حدَّثنا جعفر بن محمد النوفلي، قال: حدَّثنا إسماعيل الساحر، وكان راوية السيد الحميري، قال: ما مات السيد إلا على قوله بالكيسانية وأنكر قوله في القصيدة التي أولها:

تَجَعْفُونَ باسم الله، والله أكسِرُ

قال أبو الحسن علي بن محمد النوفلي عقيب هذا الخبر؛ وليس يشبه هذا شعر السيد، لأن السيد مع فصاحته وجزالة قوله لا يقول: «تَجَعْفَرْتُ باسم الله».

وذكر عمر بن شُبَّة النميري، عن مساور بن السائب، أن ابن الزبير خطب أربعين يوماً لا يصلي على النبي ﷺ، وقال: لا يمنعني أن أصلي عليه إلا أن تَشْمَخَ رجالٌ بآنافها.

بين ابن عباس وابن الزبير: وذكر سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس دخل على ابن الزبير فقال له ابن الزبير: أنت الذي تؤنبني وتبخلني؟ قال ابن عباس: نعم، سمعت رسول الله على يقول: «ليس المسلم الذي يشبع ويجوع جاره» فقال ابن الزبير: إني لأكتم بغضكم أهل هذا البيت منذ أربعين سنة، وجرى بينهما خطب طويل فخرج ابن عباس من مكة خوفاً على نفسه، فنزل الطائف، فتوفي هنالك، ذكر هذا الخبر عمر بن شبة النميري، عن سويد بن سعيد، يرفعه إلى سعيد بن جبير فيما حدّثنا به المهراني بمصر، والكلابي بالبصرة، وغيرهما، عن عمر بن شبة.

بين ابن الحنفية وابن الزبير: وحدّث النوفلي في كتابه في الأخبار عن الوليد بن المخزومي، قال: خطب ابن الزبير فنال من علي، فبلغ ذلك ابنه محمد بن الحنفية فجاء حتى وضع له كرسي قدامه، فعلاه، وقال: يا معشر قريش، شاهت الوجوه! أينتقص علي وأنتم حضور؟ إن عليّاً كان سهماً صادقاً أحد مرامي الله على أعدائه يقتلهم لكفرهم ويُهَوِّعُهم مآكلهم، فثقل عليهم، فرموه بقرفة الأباطيل، وإنا معشر له على ثبج من أمره بنو النخبة من الأنصار، فإن تكن لنا في الأيام دولة ننثر عظامهم ونحسر عن أجسادهم، والأبدان يومئذ بالية، ﴿وَسَيَعْلَمُ اللَّيْنَ ظَلَمُوا أَنَّ مُنقلَبٍ يَنقَلِنُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٧]، فعاد ابن الزبير إلى خطبته، وقال: عذرت بني الفواطم يتكلمون فما بال ابن الحنفية؟ فقال محمد: يا بن أم رومان، وما لي لا أتكلم؟ أليست فاطمة بنت محمد حليلة أبي وأم إخوتي؟ أو ليست فاطمة بنت عمرو بن عائذ إخوتي؟ أو ليست فاطمة بنت عمرو بن عائذ جدة أبي؟ أما والله لولا خديجة بنت خويلد ما تركت في بني أسد عظماً إلا هشمته، وإن نالتنى فيه المصائب صبرت.

ابن الزبير ينتقص ابن العباس: حدّثنا ابن عمار، عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي، قال: حدّثني ابن عائشة والعتبي جميعاً عن أبويهما، وألفاظهما متقاربة، قالا: خطب ابن الزبير فقال: ما بال أقوام يفتون في المتعة، وينتقصون حواري الرسول وأم المؤمنين عائشة، ما بالهم أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم، يُعرض بابن عباس، فقال ابن عباس: يا غلام، اصمدنى صَمْدة، فقال يا بن الزبير:

قد أنصف القَارَة مَنْ راماها إنا إذا ما فئة نبلقاها نسر دُدُ أو لاها عللي أخراها

أما قولك في المتعة فسل أمك تخبرك، فإن أول متعة سطع مجمرها لمجمر سطع بين

فانقطع ابن الزبير ودخل على أمه أسماء، فأخبرها، فقالت: صدق.

قال المسعودي: وفي هذا الخبر زيادات من ذكر البردة والعوسجة، وقد أتينا على الخبر بتمامه وما قاله الناس في متعة النساء ومتعة الحج، وتنازعهم في ذلك، وما ذكر عن النبي شخ من أنه حرمها عام خيبر ولحوم الحمر الأهلية وما ذكر في حديث الربيع بن سَبْرة عن أبيه وقول عمر "كانت في عهد رسول الله شخ، ولو تقدمت بالنهي لفعلت بفاعل ذلك كذا وكذا" وما روي عن جابر قال: تمتعنا في عهد رسول الله تخب، وخلافة أبي بكر، وصدر من خلافة عمر، وغير ذلك من أقاويلهم، في كتابنا المترجم بكتاب «الاستبصار» وفي كتاب «الصفوة» وفي كتابنا المترجم بالكتاب «الواجب في الفروض اللوازم» وما قال الناس في غسل الرجلين، ومسحهما، والمسح على الخفين، وطلاق السنة، وطلاق العدة، وطلاق التعدى وغير ذلك.

وقد حدّث النوفلي، عن أبي عاصم، عن ابن جريج، قال: حدّثني منصور بن شيبة، عن صفية بنت أبي عبيد، عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: لما قدمنا مع رسول الله عني حجة الوداع أمر من لم يكن معه هَدْي أن يحل، قالت: فأحللت، فلبست ثيابي، وتطيبت، وجئت حتى جلست إلى جنب الزبير، فقال: قومي عني، فقلت: ما تخاف؟ قال: أخاف أن أثِبَ عليك؟ فهذا الذي أراد ابن عباس.

وقد ذكر هذا الحديث عن أبي عاصم غَيْرُ النوفلي، وقد تنازع الناس في ذلك؟ فمنهم من رأى أنه عنى متعة النساء، ومنهم من رأى أنه أراد متعة الحج؟ لأن الزبير تزوج أسماء بكراً في الإسلام، زوجه أبو بكر معلماً، فكيف تكون متعة النساء.

بين ابن الزبير والحصين بن نمير: ولما هلك يزيد بن معاوية ووليها معاوية بن يزيد نمي ذلك إلى الحصين بن نمير ومن معه في الجيش من أهل الشام، وهو على حرب ابن الزبير. فهادنوا ابن الزبير، ونزلوا مكة، فلقي الحصين عبد الله في المسجد، فقال له: هل لك يا بن الزبير أن أحملك إلى الشام وأبايع لك بالخلافة؟ فقال له عبد الله وافعاً صوته: أبعد قتل أهل الحربة، لا والله حتى أقتل بكل رجل خمسة من أهل الشام، فقال الحصين: مَنْ زعم يا بن الزبير أنك داهية فهو أحمق، أكلمك سراً وتكلمني علانية، أدعوك إلى أن أستخلفك فترفع الحرب وتزعم أنك تقاتلنا، فستعلم أينا المقتول، وانصرف أهل الشام إلى بلادهم مع الحصين، فلما صاروا إلى المدينة جعل أهلها يهتفون

بهم، ويتوعدونهم، ويذكرون قتلاهم بالحَرَّة، فلما أكثروا من ذلك وخافوا الفتنة وهَيْجها صعد روح بن زنباع الجذامي على منبر رسول الله على وكان في ذلك الجيش، فقال: يا أهل المدينة، ما هذا الإيعاد الذي توعدوننا؟ إنا والله ما دعوناكم إلى كلب لمبايعة رجل منهم، ولا إلى رجل من بلْقَين، ولا إلى رجل من لخم أو جُذَام، ولا غيرهم من العرب والموالي، ولكن دعوناكم إلى هذا الحي من قريش، يعني بني أمية، ثم إلى طاعة يزيد بن معاوية، وعلى طاعته قاتلناكم، فإيانا توعدون؟ أما والله إنا لأبناء الطعن والطاعون، وفضلات الموت والمنون، فما شئتم، ومضى القوم إلى الشام.

ابن الزبير يبني الكعبة على قواعد إبراهيم: وحمل إلى ابن الزبير من صنعاء الفسيفساء التي كان بناها أبرهة الحبشي في كنيسته التي اتخذها هنالك، ومعها ثلاث أساطين من رخام فيها وشي منقوش قد حُشي النقش السندروس وأنواع الألوان من الأصباغ، فمن رآه ظنه ذهباً، وشرع ابن الزبير في بناء الكعبة، وشهد عنده سبعون شيخاً من قريش أن قريشاً حين بنت الكعبة عجزت نفقتهم فنقصوا من سَعة البيت سبعة أذرع من أساس إبراهيم الخليل الذي أسسه هو وإسماعيل عليهما السلام، فبناه ابن الزبير وزاد فيه الأذرع المذكورة، وجعل فيه الفسيفساء والأساطين، وجعل له بابين: باباً يدخل منه، وباباً يخرج منه، فلم يزل البيت على ذلك حتى قتل الحجاج عبد الله بن الزبير، وكتب إلى عبد الملك بن مروان يعلمه بما زاده ابن الزبير في البيت، فأمره عبد الملك بهدمه، ورده إلى ما كان عليه آنفاً من بناء قريش وعصر الرسول على، وأن يجعل له باباً واحداً، ففعل الحجاج ذلك.

واستوثق الأمر لابن الزبير، وأخذت له البيعة بالشام، وخطب له على سائر منابر الإسلام إلا منبر طبرية من بلاد الأردن، فإن حسان بن مالك بن بجدل أبى أن يبايع لابن الزبير، وأرادها لخالد بن يزيد بن معاوية، وكان القيم بأمر بيعة ابن الزبير بمكة عبد الله بن مطيع العدوي؛ قفى ذلك يقول قضاعة الأسدي، وكان بايع لابن الزبير ثم نكث:

دعا ابنُ مطيع للبياع فجئته إلى بَيْعة قلبي لها غيرُ آلف فناوَلني خَشْنَاء لما لمستها بكفي ليست من أكُفُ الخلائف

عبيد الله بن زياد على البصرة أمير فخطب الناس وأعلمهم بموتهما، وأن الأمر شورى وعبيد الله بن زياد على البصرة أمير فخطب الناس وأعلمهم بموتهما، وأن الأمر شورى لم ينصب له أحد، وقال: لا أرض اليوم أوسع من أرضكم، ولا عدد أكثر من عددكم، ولا مال أكثر من مالكم، في بيت مالكم مائة ألف ألف درهم، ومقاتلتكم ستون ألفا، وعطاؤهم وعطاء العيال ستون ألف ألف درهم؛ فانظروا رجلاً ترضونه يقوم بأمركم ويجاهد عدوكم، وينصف مظلومكم من ظالمكم، ويوزع بينكم أموالكم؛ فقام إليه

مالك العبدي \_ فقالوا: ما نعلم ذلك الرجل غيرك أيها الأمير، وأنت أحقّ من قام على أمرنا حتى يجتمع الناس على خليفة، فقال: أما لو استعملتم غيري لسمعت وأطعت.

أشراف أهلها \_ ومنهم الأحنف بن قيس التميمي، وقيس بن الهيثم السلمي، ومسمع بن

امرنا حتى يجتمع الناس على خليفة، فقال: اما لو استعملتم غيري لسمعت واطعت. الكوفة عامرة تأبى الانقياد له:وقد كان على الكوفة عمرو بن حريث الخزاعي عاملاً لعبيد الله بن زياد، فكتب إليه عبيد الله يعلمه بما دخل فيه أهل البصرة، ويأمره أن يأمر أهل الكوفة بما دخل فيه أهل البصرة فقام يزيد بن رويم الشيباني فقال: الحمد لله الذي أطلق أيماننا، لا دخل فيه أهل البصرة فقام يزيد بن رويم الشيباني فقال: الحمد لله الذي أطلق أيماننا، لا حاجة لنا في بني أمية، ولا في إمارة ابن مرجانة، وهي أم عبيد الله، وأم أبيه زياد سمية على ما ذكرنا آنفا، إنما البيعة لأهل الحجر \_ يعني أهل الحجاز \_ فخلع أهل الكوفة ولاية بني أمية وإمارة ابن زياد وأرادوا أن ينصبوا لهم أميراً إلى أن ينظروا في أمرهم، فقال جماعة: عمر بن سعد بن أبي وقاص يصلح لها، فلما هموا بتأميره أقبل نساء من همدان وغيرهن من نساء كهلان والأنصار وربيعة والنخع حتى ذخلن المسجد الجامع صارخات باكيات مُعولات يندبن الحسين ويقلن: أما رضي عمر بن سعد بقتل الحسين حتى أراد أن يكون أميراً علينا على الكوفة، فبكى الناس، وأعرضوا عن عمر، وكان المبرزات في ذلك نساء همدان، وقد كان الكوفة، فبكى الناس، وأعرضوا عن عمر، وكان المبرزات في ذلك نساء همدان، وقد كان على عليه السلام مائلاً إلى همدان مؤثراً لهم، وهو القائل:

فلوكنت بَوَّاباً على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام وقال:

#### عبيت همدان وعَبَّوْا حميرا

ولم يكن بصفين منهم أحد مع معاوية وأهل الشام إلا ناس كانوا بغوطة دمشق، بقرية تعرف بعين ثرما، فيها منهم قوم إلى هذا الوقت ـ وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة.

ولما اتصل خبر أهل الكوفة بابن الزبير أنفذ إليهم عبد الله بن مطيع العدوي، على ما قدمنا آنفاً، فتولى أمرهم حتى وجه المختار في أثره.

قدبير مروان بن الحكم: ونظر مروان بن الحكم في إطباق الناس على مبايعة ابن الزبير، وإجابتهم له، فأراد أن يلحق به وينضاف إلى جملته، فمنعه من ذلك عبيد الله بن زياد عند لحاقه بالشام، وقال له: إنك شيخ بني عبد مناف فلا تعجل، فصار مروان إلى الجابية، من أرض الجولان، بين دمشق والأردن، واستمال الضحاك بن قيس الفهري الناس، ورأسهم، وانحاز عن مروان، وأراد دمشق، فسبقه إليها الأشدق: عمرو بن سعيد بن العاص فدخلها وصار الضحاك إلى حوران والبثنة وأظهر الدعوة لابن الزبير،

المجزء الثالث: ذكر معاوية بن يزبد، ومروان بن الحكم والمختار بن أبي عبيد وعبد الله بن الزبير \_\_\_\_\_\_ ٦٣ عمر المختار بن أبي

والتقى الأشدق ومروان، فقال الأشدق لمروان: هل لك فيما أقوله لك فهو خير لي ولك؟ قال مروان: وما هو؟ قال أدعو الناس إليك وآخذها لك على أن تكون لي من بعدك، فقال مروان: لا، بل بعد خالد بن يزيد بن معاوية، فرضي الأشدق بذلك، ودعا الناس إلى بيعة مروان فأجابوا، ومضى الأشدق إلى حسان بن مالك بالأردن، فأرغبه في بيعة مروان فجنح لها.

البيعة لمروان: وبويع مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، ويكنى أبا عبد الملك، وأمه آمنة بنت علقمة بن صفوان، وذلك بالأردن، وكان أول من بايعه أهلها، وتمت بيعته.

وكان مروان أول من أخذها بالسيف كرهاً على ما قيل بغير رضا من عصبة من الناس، بل كلَّ خوَّفه إلا عدداً يسيراً حملوه على وثوبه عليها، وقد كان غيره ممن سلف أخذها بعدد وأعوان، إلا مروان، فإنه أخذها على ما وصفنا.

وبايع مروان بعده لخالد بن يزيد، ولعمرو بن سعيد الأشدق بعد خالد، وكان مروان يلقب بخيط باطل، وفي ذلك يقول عبد الرحمن بن الحكم أخوه:

لحاالله قوماً أمَّرُوا خيطَ باطل على الناس يعطي من يشاء ويمنع

واشترط حسان بن مالك \_ وكان رئيس قحطان وسيدها بالشام \_ على مروان ما كان لهم من الشروط على معاوية، وابنه يزيد، وابنه معاوية بن يزيد: منها أن يفرض لهم لألفي رجل ألفين ألفين، وإن مات قام ابنه أو ابن عمه مكانه، وعلى أن يكون لهم الأمر والنهي، وصدر المجلس، وكل ما كان من حل وعقد فعن رأي منهم ومشورة، فرضي مروان بذلك؛ فانقاد إليه، وقال له مالك بن هبيرة اليشكري: إنه ليست لك في أعناقنا بيعة، وليس نقاتل إلا عن عرض دنيا، فإن تكن لنا على ما كان لنا معاوية ويزيد نصرناك، وإن تكن الأخرى فوالله ما قريش عندنا إلا سواء، فأجابه مروان إلى ما سأل.

لقاء مروان والضحاك بن قيس: وسار مروان نحو الضحاك بن قيس الفهري، وقد انحازت قيس وسائر مضر وغيرهم من نزار إلى الضحاك، ومعه أناس من قضاعة، عليهم واثل بن عمرو العدوي، وكانت معه راية عقدها رسول الله على لأبيه، وأظهر الضحاك ومن معه خلافة ابن الزبير، والتقى مروان والضحاك ومن معهما بمرج راهط على أميال من دمشق، فكانت بينهم الحروب سجالاً، وكثرت اليمانية عليهم وبواديها مع مروان، فقتل الضحاك بن قيس رئيس جيش ابن الزبير، قتله رجل من تيم اللات، وقتل من معه من نزار، وأكثرهم من قيس مقتلة عظيمة لم ير مثلها قط، وفي ذلك يقول مروان بن الحكم:

لما رأيت الناس صاروا حرباً والمال لا يوخذ إلا غيصبا دعوت غسّاناً لهم وكملبا والسكسكيّيين رجالاً غلبًا والقَين تمشي في الحديد نكبا والأعوجياتُ يشبن وثبا يسحملن سروات ودينا صلبا

وفي ذلك يقول أخوه عبد الرحمن بن الحكم:

أرى أحاديث أهل المرج قد بلغت أهل الفرات وأهل الفيض والنيل وكان زفر بن الحارث العامري، ثم الكلابي، مع الضحاك، فلما أمعن السيفُ في قومه ولى ومعه رجلان من بني سليم، فقصر فرساهما وغشيتهما اليمانية من خيل مروان،

فقالاً له: انج بنفسك فإنا مقتولان، فولى راكضاً، ولحق الرجلان، فقتلا: وفي هذا اليوم يقول زفر بن الحارث الكلابي من أبيات كثيرة: لمروان صذعاً بيناً متناكيا

لعمري لقد أبقت وقيعة راهط وتبقى حزازات النفوس كماهيا فقد ينبت المرعى على دمن الثرى

أبعدابن عمرو وابن معن تتابعا

أرى المحرب لا تزداد إلا تماديا أريسنسي سسلاحسي لا أبسا لسك إنسنسي وتترك قتلى راهط هي ما هيا أتذهب كلب لم تنلها رماحنا فراري، وتركى صاحبتي ورائيا فلم ترمني نبوة قبل هذه من القوم إلا مَنْ على ولا ليا عشية أغدو في الفريقين لا أرى بمالح أيامي وحسن بالائسا أيــذهــب يسوم واحــد إن أســأتــه ومقتل همام أمشي الأمانيا

وتلاحق الناس ممن حضر الوقعة بأجنادهم من أرض الشام، وكان النعمان بن بشير والياً على حمص قد خطب لابن الزبير ممالئاً للضحاك، فلما بلغه قتله وهزيمة الزبيرية خرج عن حمص هارباً، فسار ليلته جمعاء متحيراً لا يدري أين يأخذ، فأتبعه خالد بن عدي الكَلاعي فيمن خَفْ معه من أهل حمص، فلحقه وقتله، وبعث برأسه إلى مروان، وانتهى زُفَر بن الحارث الكلابي في هزيمته إلى قرقيسيا، فغلب عليها، واستقام الشام

لمروان، وبَثِّ فيه رجاله وعماله. وسار مروان في جنوده من الشام إلى أهل مصر؛ فحاصرها وخندق عليها خندقاً مما يلي المقبرة، وكانوا زبيرية عليهم لابن الزبير عبد الرحمن بن عتبة بن جحدم، وسيد الفسطاط يومئذٍ وزعيمها أبو رشد بن كريب بن أبرهة بن الصباح فكان بينهم وبين مروان قتال يسير، وتوافقوا على الصلح، وقتل مروان أكيدر بن الحمام صبراً، وكان فارس مضر، فقال أبو رشد لمروان: إن شئت والله أعدناها جَذَعة، يعني يوم

الدار بالمدينة، فقال مروان: ما أشاء من ذلك شيئاً، وانصرف عنها وقد استعمل عليها ابنه عبد العزيز. وقدم مروان الشام فنزل الصميرة على ميلين من طبرية من بلاد الأردن، فأحضر حسان بن مالك، وأرغبه وأرهبه، فقام حسان في الناس خطيباً، ودعاهم إلى بيعة عبد الملك بن مروان بعد مروان، وبيعة عبد العزيز بن مروان بعد عبد الملك، فلم يخالفه في ذلك أحد.

موت مروان بن الحكم: وهلك مروان بدمشق في هذه السنة، وهي سنة خمس وستين، وقد تنازع أهل التواريخ وأصحاب السير ومن عُني بأخبارهم في سبب وفاته: فمنهم من رأى أنه مات مطعوناً، ومنهم من رأى أنه مات حتف أنفه، ومنهم من رأى أن فاختة بنت أبي هاشم بن عتبة أم خالد بن يزيد بن معاوية هي التي قتلته، وذلك أن مروان حين أخذ البيعة لنفسه ولخالد بن يزيد بعده وعمرو بن سعيد بعد خالد، ثم بدا له غير ذلك فجعلها لابنه عبد الملك بعده ثم لابنه عبد العزيز بعد عبد الملك ودخل عليه خالد بن يزيد فكلُّمه وأغلظ له، فغضب من ذلك وقال: أتكلمني يا بن الرَّطْبة؟ وكان مروان قد تزوج بأمه فاختة ليذله بذلك ويَضَع منه، فدخل خالد على أمه فقبح لها تزوجها بمروان، وشكا إليها ما نزل به منه، فقالت: لا يعيبك بعدها؛ فمنهم من رأى أنها وضعت على نَفَسِه وسادة وقعدت فوقها مع جواريها حتى مات، ومنهم من رأى أنها أعدت له لبنأ مسموماً فلما دخل عليها ناولته إياه فشرب، فلما استقر في جوفه وقع يجود بنفسه وأمسك لسانه، فحضره عبد الملك وغيره من ولده؛ فجعل مروان يشير إلى أم خالد برأسه يخبرهم أنها قتلته، وأم خالد تقول: بأبي وأمي أنت، حتى عند النزع لم تشتغل عني، إنه يوصيكم بي، حتى هلك، فكانت أيامه تسعة أشهر وأياماً قلائل، وقيل. ثمانية أشهر، وقيل غير ذلك مما سنورده عند ذكرنا للمدة التي ملكت فيها بنو أمية من الأعوام، فيما يرد من هذا الكتاب، إن شاء الله تعالى.

قرجمة مروان: وهلك مروان وهو ابن ثلاث وستين سنة، وقد ذكر غير ذلك في سنه، وكان قصيراً أحمر، ومولده لسنتين خَلتًا من الهجرة، وهلك بعد أخذ البيعة لولده بثلاثة أشهر. وقد ذكر ابن أبي خيثمة في كتابه في التاريخ أن النبي على توفي ومروان ابن شمان سنين، وكان لمروان عشرون أخا وثماني أخوات، وله من الولد أحد عشر ذكراً وثلاث بنات، وهم: عبد الملك، وعبد العزيز، وعبد الله، وأبان، وداود، وعمر، وأم عمر، وعبد الرحمن، وأم عثمان، وعمرو، وأم عمرو، وبشر، ومحمد، ومعاوية، وقد ذكرنا هؤلاء ومن أعقب منهم ومن لم يعقب.

ولد يزيد بن معاوية: وقد كان يزيد بن معاوية خلف من الولد أكثر مما خلف

مروان، وذلك أنه خلف: معاوية، وخالداً، وعبد الله الأكبر، وأبا سفيان، وعبد الله الأصغر، وعمر، وعاتكة، وعبد الرحمن، وعبد الله الذي لقبه الأصغر، وعاتبة الأعور، وأبا بكر، ومحمداً، ويزيد، وأم يزيد، وأم عبد الرحمن، ورملة.

ولد معاوية: وخلف أبوه معاوية بن أبي سفيان من الولد: عبد الرحمن، ويزيد، وعبد الله، وهنداً، ورملة، وصفية.

## ذكر أيام عبد الملك بن مروان

موجز: وبويع عبد الملك بن مروان ليلة الأحد غرة شهر رمضان من سنة خمس وستين، ثم بَعَثَ الحجاج بن يوسف إلى عبد الله بن الزبير ومن معه من الناس بمكة، فقتل عبد الله يوم الثلاثاء لعشر مضين من جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين، وكانت ولاية ابن الزبير تسع سنين وعشر ليال، وسنذكر مدة ابن الزبير بعد هذا الموضع من هذا الكتاب عند ذكرنا لجامع مدة ملك بني أمية، ثم هاجت فتنة ابن الأشعث في شعبان من سنة اثنتين وثمانين، ثم توفي عبد الملك بن مروان بدمشق يوم السبت لأربع عشرة مضت من شوال سنة ست وثمانين، وكانت ولايته منذ بويع إلى أن توفي إحدى وعشرين سنة وشهراً ونصفاً، وبقي بعد عبد الله بن الزبير واجتماع من اجتمع عليه من الناس ثلاث عشرة سنة وأربعة أشهر إلا سبع ليال، وسنذكر ما فعله من وقت استقامة من استقام له من والنس، وقبض وهو ابن ست وستين سنة، وقيل أكثر من ذلك، وكان يحب الشعر والفخر والتقريظ والمدح وكان الغالب عليه البخل، وكان له إقدام على الدماء، وكان عُمّاله على وغيرهم بغيرها، وكان الحجاج من أظلمهم وأشفكهم للدماء، وسنذكر في هذا الكتاب وعامع من ذكره فيما يلي هذا الباب.

## ذكر جمل من أفعاله، وسيره ولمع مما كان في أيامه، ونوادر من أخباره

منادمة الشعبي لعبد الملك: ولما أفضى الأمر إلى عبد الملك بن مروان تاقت نفسه إلى محادثة الرجال والإشراف على أخبار الناس، فلم يجد من يصلح لمنادمته غير الشّغبي، فلما حُمِل إليه ونادمه وحَظِيَ عنده قال له: يا شعبي لا تساعدني على ما قبح، ولا تردِّ على الخطأ في مجلسي، ولا تكلفني جواب التشميت والتهنئة، ولا جواب السؤال والتعزية، ودع عنك كيف أصبح الأمير وكيف أمسى، وكلمني بقدر ما أستطعمك واجعل بدل المدح لي صواب الاستماع مني، واعلم أن صواب الاستماع أكثر من صواب القول، وإذا سمعتني أتحدث فلا يفوتنك منه شيء، وأرنى فهمك في طرفك وسمعك،

ولا تجهد نفسك في تَطرِية جوابي، ولا تَسْتَدْع بذلك الزيادة في كلامي؛ فإن أسوأ الناس حالاً من استكد الملوك بالباطل، وإن أسوأ حالاً منهم من استخف بحقهم، واعلم يا شعبى أن أقل من هذا يذهب بسالف الإحسان، ويسقط حق الحرمة؛ فإن الصمت في

مهب الرياح: وقال عبد الملك للشعبي يوماً: من أين تهب الريح؟ قال: لا علم لي يا أمير المؤمنين، قال عبد الملك: أما مهب الشمال فمن مطلع بنات نعش إلى مطلع الشمس، وأما مهب الصبا فمن مطلع الشمس إلى مطلع سُهَيل، وأما الجنوب فمن مطلع سُهيل إلى مغرب الشمس، وأما الدَّبُور فمن مغرب الشمس إلى مطلع بنات نَعْش.

موضعه ربما كان أبلغ من المنطق في موضعه، وعند إصابته فرصة.

حركة للشيعة: وفي سنة خمس وستين تحركت الشيعة بالكوفة، وتلاقوا بالتلاوم والتنادم حين قتل الحسين فلم يغيثوه، ورأوا أنهم قد أخطأوا خطأ كبيراً، بدعاء الحسين إياهم ولم يجيبوه، ولمقتله إلى جانبهم فلم ينصروه، ورأوا أنهم لا يغسل عنهم ذلك الجرم إلا قتل من قتله أو القتل فيه، ففزعوا إلى خمسة نفر منهم: سليمان بن صرد الخزاعي، والمسيب بن نجبة الفزاري، وعبد الله بن سعد بن نفيل الأزدي، وعبد الله بن وال التميمي، ورفاعة بن شداد البجلي، فعسكروا بالنخيلة، بعد أن كان لهم مع المختار بن أبي عبيد الثقفي خطب طويل بتثبيطه الناس عنهم ممن أراد الخروج معهم،

خرجين يلمعن بنا أرسالا

ففي ذلك يقول عبد الله بن الأحمر يحرض على الخروج والقتال من أبيات:

صحوت وودَّعتُ الصبا والغوانيا وقلت لأصحابي: أجيبوا المناديا وقولوا له إذ قام يدعو إلى الهدى وقبل الدعا: لبَّيكَ لبيك داعيا

في شعر طويل يحثُ فيه على الخروج، ويرثي الحسين ومن قتل معه، ويلوم شيعته بتخلفهم عنه، ويذكر أنهم قد تابوا إلى الله وأنابوا إليه من الكبائر التي ارتكبوها إذ لم ينصروه، ويقول أيضاً في هذا الشعر:

ألا وانع خير الناس جداً ووالداً حسيناً لأهل الدين إن كنت ناعيا ليبك حسيناً مُرْمل ذو خصاصة عديم وأيتام تشكى المواليا فأضحى حسين للرماح دريئة وغودر مسلوباً لدى الطفّ ثاويا فيا ليتني إذ ذاك كنت شهدته فضاربت عنه الشانئين الأعاديا سقى الله قبراً ضُمِّنَ المجد والتقى بغربية الطف الغمام الغواديا فيا أمة تاهت وضلت سفاهة أنيبوا فأرضُوا الواحد المتعاليا

ثم ساروا يقدمهم مَن سمَّينا من الرؤساء وعبد الله بن الأحمر يقول:

نريد أن نلقى بسها الأقيالا القاسطين النعُدُر النصَّلُالا وقيد رفضنا الوُلدَ والأموالا والخفرات البيض والحجَالا

عوابسأ يحملننا أبطالا

نرضى به ذا النعم المفضالا

موقعة عين الوردة: فانتهى إلى قرقيسياء من شاطئ الفرات وبها زُفَرُ بن الحارث الكلابي، فأخرج إليهم الأنزال، وساروا من قرقيسياء ليسبقوا إلى عين الوردة، وقد كان عبيد الله بن زياد توجه من الشام إلى حربهم في ثلاثين ألفاً، وانفصل على مقدمته من الرقة خمسة أمراء، منهم الحصين بن نمير السكوني، وشرحبيل بن ذي الكلاع الحميري؛ وأدهم بن محرز الباهلي، وربيعة بن المخارق الغنوي، وجبلة بن عبد الله الخثعمي، حتى إذا صاروا إلى عين الوردة التقى الأقوام، وقد كان قبل ذلك لهم مناوشات في الطلائع، فاستشهد سليمان بن صُرَد الخزاعي، بعد أن قتل من القوم مقتلة عظيمة، وأبلى وحث وحرّض، ورماه يزيد بن الحصين بن نمير بسهم فقتله، فأخذ الراية المسيب بن نجبة الفزاري، وكان من وجوه أصحاب على رضي الله عنه، وكر على القوم وهو يقول:

قد علمتُ ميًالة الذوائب واضحة اللبات والترائب أني غداة الروع والمعقانب أشجع من ذي لبُدة مُوَاثب فقاتل حتى قتل، فاستقل الترابيون، وكسروا أجفان السيوف، وسالت عليهم عساكر أهل الشام بالليل ينادون الجنة الجنة إلى البقية من أصحاب أبي تراب الجنة الجنة إلى الترابية، وأخذ راية الترابيين عبد الله بن سعد بن نفيل وأتاهم إخوانهم يحثون السير خلفهم من أهل البصرة وأهل المدائن في نحو من خمسمائة فارس عليهم المثني بن مخرمة، وسعد بن حذيفة، وهم يقولون: أقلنا رُبّنا تفريطنا فقد تبنا، فقيل لعبد الله بن سعد بن نفيل وهو في القتال: إن إخواننا قد لحقونا من البصرة والمدائن، فقال: ذاك لو جاءوا ونحن أحياء، فكان أول من استشهد في ذلك الوقت ممن لحقهم من أهل المدائن كثير بن عمرو المدني، وطعن سعد بن أبي سعد الحنفي، وعبد الله بن الخطل الطائي، وقتل عبد الله بن سعد بن نفيل.

فلما علم من بقي من الترابيين: أن لا طاقة لهم بمن بإزائهم من أهل الشام انحازوا عنهم، وارتحلوا، وعليهم زفاعة بن شداد البجلي، وتأخر أبو الحويرث العبدي في جابية الناس، وطلب منهم أهل الشام المكافَّة والمتاركة، لما رأوا من بأسهم وصبرهم مع قلتهم، فلحق أهل الكوفة بمصرهم، وأهل المدائن والبصرة ببلادهم، وسمع من الترابيين في مسيرهم ورجوعهم من عين الوردة قائلاً يقول، رافعاً عقيرته: .

يا عيين بسكسي ابسن السصَّرَدُ للسكسي إذا السلسيسل خَسمَسدُ

مضي حَسمِيداً قدرَشَد في طباعثة الأعلى الصمد

كان إذا البأس نكد تخاله فيه أسد

وقد ذكر أبو مخنف لوط بن يحيى وغيره من أصحاب التواريخ والسير من قتل من الترابيين مع سليمان بن صود الخزاعي على عين الوردة وأسماءهم، فقللهم.

وحكى أبو مخنف في كتابه في أخبار الترابيين بعين الوردة قصيدة عزاها إلى أعشى همدان طويلة يرثي بها أهل عين وردة من الترابيين ويصف ما فعلوه منها:

> تـوجُّـهَ مـن دون الـشـنـيـة سـائـراً فساروا وهم من بين ملتمس التقي فلاقوا بعين الوردة الجيش فاضلأ فجاءهم جمع من الشام بعده فما برحوا حتى أبيدت جموعهم وغُودرَ أهل الصبر صرْعي فأصبحوا وأضحى الخزاعي الرئيس مجدَّلاً

ورأس بنني شنمنخ وفنارس قنومنه

إلى ابن زياد في الجموع الكتائب وآخير ممما جَيرٌ بالأميس تبائيب عليهم فحيوهم ببيض قواضب جموع كثموج البحر من كل جانب ولم يَنْجُ منهم ثَمّ غيرُ عصائب تَعَاوَرهُمْ ريحُ الصبا والجنائب كأنْ لم يقاتل مرة ويحارب جميعاً مع التيمي هادي الكتائب

وعمرو بن عمرو بن بشر وخالد وبكر وزيد والحليس بن غالب أبوًا غير ضرب يَفلق الهام وقعه وطعن بأطراف الأسنة صائب في اخير جيش للعراق وأهله سقيتم روايا كل أسحَمَ ساكب فلا تبعَدُوا فرسانَنَا وحماتنا إذا البيض أبدت عن خِدام الكواعب فإن تقتلوا فالقتل أكرم ميتة وكل فتى يوماً لإحدى النوائب وما قتلوا حتى أصابوا عصابة محلين حوراً كالليوث الضوارب

وقيل: إن وقعة عين الوردة كانت في سنة ست وستين.

وصف القرآن لعلي كرم الله وجهه: وفي سنة ست وستين، في أيام عبد الملك بن مروان توفي الحارث الأعور صاحب على عليه السلام، وهو الذي دخل على علي فقال: يا أمير المؤمنين ألا ترى إلى الناس قد أقبلوا على هذه الأحاديث وتركوا كتاب الله؟ قال: وقد فعلوها؟ قال: نعم، قال: أما إني سمعت رسول الله على يقول: "ستكون فتنة" قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: "كتاب الله: فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن أراد الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، والصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ عنه العقول، ولا تلبس به الألسن، ولا تنقضي عجائبه، ولا يعلم علم مثله، هو الذي لما سمعته البحن قالوا: إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد، من قال به صدق، ومن زال عنه عدا، ومن عمل به أجر، ومن تمسك به هُدي إلى صراط مستقيم" خذها إليك يا أعور.

مقتل عبيد الله بن زياد: ولما كان من وقعة عين الوردة ما قدمنا سار عبيد الله بن زياد في عساكر الشام يؤم العراق، فلما انتهى إلى الموصل ـ وذلك في سنة ست وستين ـ التقى هو وإبراهيم بن الأشتر النخعي، وإبراهيم على خيل العراق من قبل المختار بالخازر، فكانت بينهم وقعة عظيمة قتل فيها ابن مرجانة عبيد الله بن زياد، والحصين بن نمير، وشرحبيل بن ذي الكلاع، وابن حوشب ذي ظليم، وعبد الله بن إياس السلمي، وأبو أشرس، وغالب الباهلي، وأشراف أهل الشام، وذلك أن عمير بن الحباب السلمي كان على ميمنة ابن زياد في ذلك الجيش، وكان في نفسه ما فعل بقومه من مضر وغيرهم من نزار يوم مرج راهط، فصاح: يا لثارات قيس يا لمضر، يا لنزار، فتزاحمت نزار من مضر وربيعة على من كان معهم في جيشهم من أهل الشام من قحطان، وقد كان عمير كاتب إبراهيم بن الأشتر سرأ قبل ذلك، والتقيا، فتواطآ على ما ذكرنا، وحمل إبراهيم بن الأشتر رأس ابن زياد وغيره إلى المختار، فعث به المختار إلى عبد الله بن الزبير بمكة.

اضطراب في كل ناحية: وقد كان عبد الملك بن مروان سار في جيوش أهل الشام فنزل بطنان ينتظر ما يكون من أمر ابن زياد، فأتاه خبر مقتله ومقتل من كان معه

وهزيمة الجيش بالليل، أتاه في تلك الليلة مقتل حبيش بن دلجة، وكان على الجيش بالمدينة لحرب ابن الزبير، ثم جاءه خبر دخول ناتل بن قيس فلسطين من قبل ابن الزبير ومن المدينة إلى فلسطين، ثم جاءه مسير ملك الروم لاوي بن فلنط ونزوله المصيصة يريد الشام، ثم جاءه خبر دمشق، وأن عبيدها وأوباشها ودُعارها قد خرجوا على أهلها، ونزلوا الجبل، ثم أتاه أن من في السجن بدمشق فتحوا السجن وخرجوا منه مكابرة، وأن خيل الأعراب أغارت على حمص وبعلبك والبقاع، وغير ذلك مما نمي اليه من المفظعات في تلك الليلة، فلم ير عبد الملك في ليلة قبلها أشد ضحكاً، ولا أحسن وجهاً، ولا أبسط لساناً، ولا أثبت جناناً منه تلك الليلة، تجلداً وسياسة للملوك، وترك إظهار الفشل، وبعث بأموال وهدايا إلى ملك الروم، فشغله وهادنه، وسار إلى فلسطين وبها ناتل بن قيس وعامة أصحابه، وانهزم الباقون، ونمي خبر قتله وهزيمة الجيش إلى مصعب بن الزبير وهو في الطريق، فولى راجعاً إلى المدينة، ففي ذلك يقول رجل من كلب من المروانية:

قتَلنَا بأجنادين سعداً وناتلاً قصاصاً بما لاقى حبيش ومنذر

ورجع عبد الملك إلى دمشق فنزلها وسار إبراهيم بن الأشتر فنزل نصيبين، وتحصن أهل الجزيرة، ثم استخلف على نصيبين ولحق بالمختار بالكوفة.

بين مصعب بن الزبير من البصرة، وقد كان أخوه عبد الله بن الزبير أنفذه إلى العراق والياً، فنزل حرُوراء، والتقى هو المختار فكانت بينهم حروب عظيمة، وقتل ذريع، وانهزم المختار، وقد قتل محمد بن الأشعث وابنان له، ودخل قصر الإمارة بالكوفة وتحصن فيه، وجعل يخرج كل يوم لمحاربة مصعب وأصحابه من أهل الكوفة وغيرهم والمختار معه خلق كثير من الشيعة قد سموا الخشبية من الكيسانية وغيرهم، فخرج إليهم ذات يوم وهو على بغلة له شهباء، فحمل عليه رجل من بني حنيفة يقال له عبد الرحمن بن أسد فقتله واحتز رأسه، وتنادوا بقتله، فقطعه أهل الكوفة وأصحاب مصعب أعضاء، وأبى مصعب أن يعطي الأمان لمن بقي في القصر من أصحابه، فحاربوا إلى أن أضر بهم الجهد، ثم أمنهم وقتلهم بعد ذلك، فكان ممن قتل مع المختار عبيد الله بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وله خبر مع المختار في تخلصه منه ومضيه إلى البصرة وخوفه على نفسه من مصعب إلى أن خرج معه في جيشه، وقد أتينا على خبره وسائر ما أومأنا إليه في نفسه من مصعب إلى أن خرج معه في جيشه، وقد أتينا على خبره وسائر ما أومأنا إليه في كتابنا «أخبار الزمان» فكان جملة من أدركه الإحصاء ممن قتله مصعب مع المختار سبعة نفسه رجل، كل هؤلاء طالبون بدم الحسين، وقتلة أعدائه، فقتلهم مصعب، وسماهم الخشبية، وتتبع مصعب الشيعة بالقتل بالكوفة وغيرها، وأتى بحرم المختار فدعاهن إلى الخشبية، وتتبع مصعب الشيعة بالقتل بالكوفة وغيرها، وأتى بحرم المختار فدعاهن إلى

إن من أعجب الأعاجيب عندي

البراءة منه؛ ففعلن إلا حرمتين له إحداهما بنت سَمُرَةً بن جندب الفزاري، والثانية ابنة النعمان بن بشير الأنصاري، وقالتا: كيف نتبرأ من رجل يقول ربي الله؟ كان صائم نهاره قائم ليله، قد بذل دمه لله ولرسوله في طلب قَتَلَةِ إبن بنت رسول الله ﷺ وأهله وشيعته، فأمكنه الله منهم حتى شفى النفوس، فكتب مصعب إلى أخيه عبد الله بخبرهما وما قالتاه، فكتب إليه: إن هما رجعتا عما هما عليه وتبرأتا منه وإلا فاقتلهما، فعرضهما مصعب على السيف، فرجعت بنت سمرة ولعنته وتبرأت منه، وقالت: لو دعوتني إلى الكفر مع السيف لكفرت: أشهد أن المختار كافر، وأبت ابنة النعمان بن بشير، وقالت: شهادة أرزقها فأتركها؟ كلا! إنها موتة ثم الجنة والقدوم على الرسول وأهل بيته، والله لا يكون، آتى مع ابن هند فأتبعه وأترك ابن أبي طالب؟ اللهم اشهد أني متبعة لنبيك وابن بنته وأهل بيته وشيعته، ثم قدِّمها فقتلت صبراً، ففي ذلك يقول الشاعر:

قشل بيضاء حرة عُطْبُول قتلوها ظلماً على غير جرم إن لله درها من قستسيل كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جَرُّ الله يول

ولم نتعرض في هذا الكتاب لذكر المهلب وقتله لنافع بن الأزرق، وذلك في سنة خمس وستين، ونافع هو الذي تنسب إليه الأزارقة من الحوارج؛ إذ كنا أتينا في كتابنا «أخبار الزمان» على ذكر حروب الخوارج مع المهلب وغيره ممن سلف وخلف، وذكرنا شأن مرداس بن عمرو بن بلال التميمي، وعطية بن الأسود الحنفي، وأبي فديك، وشوذَب الشيباني، وسويد الشيباني، وقطامة الشيباني، والمهذب السكوني، وقطري بن الفجاءة، والضحاك بن قيس الشيباني، ووقعة ابن لماجور الخارجي مع المهلب ومقتله، وظفر المهلب بهم في ذلك اليوم، وخبر عبد ربه وأخبار خوارج اليمن كأبي حمزة المختار بن عوف الأزدي، وابن بيهس الهيصمي، مع ما تقدم من ذكرنا لفرق الخوارج في كتابنا «المقالات في أصول الديانات» من الإباضية وهم شُراة عمان من الأزد وغيرهم من الأزارقة والنجدات والحمرية والجابية والصفرية وغيرهم من فرق الخوارج وبلدانهم من الأرض، مثل بلاد سنجار وتل أعْفَرَ من بلاد ديار ربيعة والسن والبوازيج والحديقة مما يلي بلاد الموصل، ثم من سكن من الأكراد بلاد أذربيجان وهم المعروفون بالشراة منهم، وأسلم المعروف بابن شادلويه، وقد كان تملك على أعمال ابن أبي الساج من بلاد أذربيجان وأران والبيلقان وأرمينية، ومن سكن منهم بلاد سجستان وجبال هَرَاة وكوهستان وبوشنج من بلاد خراسان ومن بلاد مكران على ساحل البحر بين بلاد السند وكرمان،

وأكثرهم صفرية وحمرية، ومنهم ببلاد حمران إصطخر وصاهك بين كرمان وفارس،

ومنهم ببلاد تيهرت المغرب، ومنهم ببلاد حضرموت وغيرها من بقاع الأرض.

وقاة عبد الله بن العباس: وفي سلطنة عبد الملك مات أبو العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب في سنة ثمان وستين، وقيل: في سنة تسع وستين، بالطائف، وأمه لبابة بنت الحارث بن حزن، من ولد عامر بن صعصعة، وله إحدى وسبعون سنة، وقيل: إنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وقد ذكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: قبض رسول الله على وأنا ابن عشر سنين، وصلى عليه محمد بن الحنفية، وكان قد ذهب بصره لبكائه على علي والحسن والحسين، وكانت له وَفْرَة طويلة يَخْضب شَيْبه بالحناء، وهو الذي يقول:

إن يأخُذ الله من عينيَّ نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور قلبي دكي، وعقلي غير مُدَّخل وفي فمي صارم كالسيف مأثور

وقد كان النبي ﷺ دعا له حين وضع له الماء للطهور في بيت خالته ميمونة زوج النبي ﷺ، فقال: «اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل».

وقيل لابن عباس رضي الله عنه: ما منع علياً رضي الله عنه أن يبعثك مكان أبي موسى في يوم الحكمين؟ فقال: منعه من ذلك حائل القدر، وقصر المدة، ومحنة الابتلاء، أما والله لو بعثني مكانه لاعترضت مدارج نفسه، ناقضاً لما أبرم ومبرماً لما نقض، أسف إذا طار، وأطير إذا أسف، ولكن مضى قدر، ويقي أسف، ومع اليوم غد، وللآخرة خير للمتقين.

وكان لابن عباس من الولد: علي، وهو أبو الخلفاء من بني العباس، والعباس، ومحمد، والفضل، وعبد الرحمن، وعبيد الله، ولبابة، وأمهم زرعة بنت مشرع الكندية، فأما عبيد الله ومحمد والفضل فلا أعقاب لهم.

مقتل عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق وهو عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق وهو عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وكان ذا شهامة وفصاحة وبلاغة وإقدام، وقد كان بينه وبين عبد الملك محادثات ومكاتبات وخَطْب طويل طلباً للملك، وكان فيما كتب إليه عبد الملك: إنك لتطمع نفسك بالخلافة، ولست لها بأهل، فكتب إليه عمرو: استدراج النعم إياك أفادك البغي، ورائحة الغدر أورثتك الغفلة، زجرت عما وافقت عليه، وندبت إلى ما تركت سبيله، ولو كان ضعف الأسباب يؤيس الطالب ما انتقل سلطان ولا ذل عزيز، وعن قريب يتبين مَنْ صريع بغي وأسير غفلة.

وقد كان عبد الملك سار إلى زُفَرَ بن الحارث الكلابي وهو بقرقيسياء وبلاد الرحبة وخلف عمرو بن سعيد بدمشق فبلغه أن عمراً قد دعا الناس إلى بيعته بدمشق، فكر راجعاً إليها، فامتنع عمرو فيها، فناشده عبد الملك الرحم، وقال له: لا تفسد أمر أهل بيتك

وما هم عليه من اجتماع الكلمة، وفيما صنعت قوة لابن الزبير، ارجع إلى بيتك فإني سأجعل لك العهد، فرضي وصالح، ودخل عبد الملك وعمرو متحيز منه في نحو خمسمائة فارس يزولون معه حيث زال.

وقد تنازع أهل السير في كيفية قتل عبد الملك إياه: فمنهم من رأى أن عبد الملك قال لحاجبه: ويحك! أتستطيع إذا دخل عمرو أن تغلق الباب؟ قال: نعم، قال: فافعل، وكان عمرو رجلاً عظيم الكبر لا يرى أن لأحد عليه فضلاً، ولايلتفت وراءه إذا مشى إلى أحد، فلما فتح الحاجب الباب دخل عمرو، فأغلق الحاجب الباب دون أصحابه، ومضى عمرو لا يلتفت، وهو يظن أن أصحابه قد دخلوا معه كما كانوا يدخلون، فعاتبه عبد الملك طويلاً، وقد كان وصى صاحب حرسه أبا الزعيزعة بأن يضرب عنقه، فكلمه عبد الملك وأغلظ له القول، فقال: يا عبد الملك، أتستطيل عليَّ كأنك ترى لك علي عبد الملك: قد شئت ذلك، فقال: وأنا قد فعلت؛ فقال عبد الملك: يا أبا الزعيزعة شأنك، فالتفت عمرو إلى أصحابه فلم يرهم في الدار، فدنا من عبد الملك، فقال: ما يدنيك مني؟ قال: لتمسني رحمك، وكانت أم عمرو عمة عبد الملك كانت تحت يدنيك مني؟ قال: لتمسني رحمك، وكانت أم عمرو عمة عبد الملك كانت تحت برأسه إلى أصحابه، فلما رأوا رأسه تفرقوا، ثم خرج عبد الملك فصعد المنبر وذكر عمراً برأسه إلى أصحابه، فلما رأوا رأسه تفرقوا، ثم خرج عبد الملك فصعد المنبر وذكر عمراً فوقع فيه، وذكر خلافه وشقاقه، ونزل من المنبر وهو يقول:

أَذْنَيتُهُ مني لِتَسْكنَ نُفْرَةً فأصولَ صولَةَ حازم مُسْتَمْكِنِ غَضباً ومحماة لديني؟ إنه ليس المسيء سبيلة كالمحسن

وقيل: إن عمراً خرج من منزله يريد عبد الملك، فعثر بالبساط، فقالت له امرأته نائلة بنت قريص بن وكيع بن مسعود: أنشدك الله أن لا تأتيه فقال: دعيني عنك فوالله لو كنت نائماً ما أيقظني، وخرج وهو مكفر بالدرع، فلما دخل على عبد الملك قام مَنْ هناك من بني أمية، فقال عبد الملك وقد أخذت الأبواب: إني كنت حلفت لئن ملكتك لأشدنك في جامعة، فأتى بجامعة فوضعها في عنقه وشدها عليه، فأيقن عمرو أنه قاتله، فقال: أنشدك الله يا أمير المؤمنين، فقال له عبد الملك: يا أبا أمية، ما لك جئت في الدرع أللقتال؟! فأيقن عمرو بالشر فقال: أنشدك الله أن تخرجني إلى الناس في الجامعة، فقال له عبد الملك: تربد أن أخرجك إلى الناس فيمنعوك ويستنقذوك من يدي، وخرج عبد الملك إلى الصلاة وأمر أخاه عبد العزيز وقد كان قدم من مصر في ذلك اليوم - بقتله إذا خرج.

وقد قيل: أمر ابنه الوليد بذلك، فلما دنا منه عبد العزيز ناشده عمرو بالرحم

فتركه؛ فلما رجع عبد الملك من الصلاة ورآه حيّاً قال لعبد العزيز: والله ما أردت قتله إلا من أجلكم ألا لا يجوزها دونكم، ثم أضجعه، فقال له عمرو: أغدر يا بن الزَّرقاء؟ فذبحه، ووافى أخو عمرو يحيى بن سعيد إلى الباب بمن معه من رجاله ليكسره، فخرج إليه الوليد وموالي عبد الملك فاقتتلوا، واختلف الوليد ويحيى؛ فضربه يحيى بالسيف على أليته فانصرع، وألقى رأس عمرو إلى الناس، فلما رأوه تفرقوا من بعد أن ألقي عليهم من أعلى الدار بدر الدنانير، فاشتغلوا بها عن القتال، وقال عبد الملك: وأبيك لئن كانوا قَتَلوا الوليد لقد أصابوا بثأرهم، وقد كان الوليد فقد حين ضرب، وذلك أن إبراهيم بن عدي احتمله فأدخله بيت القراطيس في المعمعة وأتى عبد الملك بيحيى بن سعيد، واجتمعت الكلمة على عبد الملك، وانقاد الناس إليه.

وقد قيل في مقتله غير ما ذكرنا، وقد أتينا على ذلك في كتابنا «أخبار الزمان» وقد ذكرنا شعر أخته فيه \_ وكانت تحت الوليد بن عبد الملك \_ فيما يرد من هذا الكتاب في أخبار المنصور؛ إذ هو الموضع المستحق له دون هذا الموضع لما تغلغل بنا إليه الكلام، وتسلسل بنا القول نحوه.

وأقام عبد الملك بدمشق بقية سنة سبعين، وقد كان مصعب بن الزبير خرج حين صفا له العراق بعد قتل المختار وأصحابه، حتى انتهى إلى الموضع المعروف بباجميرا مما يلي الجزيرة، يريد الشام لحرب عبد الملك، فبلغه مسير خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد من مكة إلى البصرة في ولده وعِدَّة من مواليه ناكثاً لبيعة عبد الله بن الزبير، فنزل بعض نواحي البصرة، وأن قوماً قد انضافوا إليه من ربيعة ومضر، ومنهم عبد الله بن الوليد، ومالك بن مسمع البكري، وصفوان بن الأهتم التميمي، وصعصعة بن معاوية عم الأحنف، فكانت لهم بالبصرة حروب كانت آخِراً على خالد بن عبد الله؛ فخرج هارباً بابنيه في البرحتى لحقوا بعبد الملك، وانصرف مصعب راجعاً إلى البصرة، وذلك في سنة إحدى وسبعين، ثم عاد من العراق إلى باجميرا، ففي ذلك يقول الشاعر:

أبَيْتَ يما مُصْعَبُ إلَّا سَيْرًا في كمل يوم لك باجسميرا

ونزل عبد الملك بن مروان على قرقيسياء، فحاصر بها زُفَرَ بن الحارث العامري الكلابي، وكان يدعو إلى ابن الزبير، فنزل على إمامته وبايعه، وسار عبد الملك فنزل على نصيبين \_ وفيها يزيد والحبشي موليا الحارث في ألفي فارس ممن بقي من أصحاب المختار يدعون إلى إمامة محمد بن الحنفية \_ فحاصرهم، فنزلوا على إمامته، وانضافوا إلى جملته.

وخرج مصعب في أهل العراق \_ وذلك في سنة اثنتين وسبعين \_ يريد عبد الملك، ودَلفَ إليه عبد الملك في عساكر مصر والجزيرة والشام، فالتقوا بمسكن قرية من أرض

العراق على شاطئ دجلة، وعلى مقدمة عبد الملك الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفي، وقيل: على ساقته: وقد أحمد أمره في قيامه بما أهل له، فكاتب عبد الملك رؤساء أهل العراق ممن هم بعسكر مصعب وغيرهم سراً وصار يرغبهم ويرهبهم، فكان فيمن كتب إليه إبراهيم بن الأشتر النخعي، فلما أتاه كتابه مع الجاسوس اعتقله في رحله، وأتى مصعباً بالكتاب قبل أن يفضه ويعلم ما فيه، فقال له مصعب: أقرأته، فقال: أعوذ بالله أن أقرأه حتى يقرأه الأمير، وآتي يوم القيامة غادراً قد نقضت بيعته وخلعت طاعته، فلما تأمل مصعب ما فيه وجده أماناً له وولاية لما شاء من العراق وإقطاعاً وغير ذلك، ثم قال إبراهيم لمصعب: هل أتاك أحد من أشراف العساكر بكتاب؟ فقال مصعب: لا، فقال إبراهيم: والله لقد كاتبهم وما كاتبني حتى كاتب غيري ولا امتنعوا عن إيصالها إليك إلا للرضا به والغدر بك، فأطعني وابدأ بهم، فأمرهم على السيف، أو استوثق منهم في الحديد، وألق هذا الرجل، فأبي مصعب ذلك وتحيز من كان في عسكره من ربيعة لقتله ابن زياد بن ظبيان البكري، وكان من سادات ربيعة وزعماء بكر بن وائل، وسار إبراهيم بن الأشتر على مقدمة مصعب في متسرعة الحيل، فلقى خيل عبد الملك ومقدمته عليها أخوه محمد بن مروان، وبلغ عبد الملك ورود إبراهيم ومنزلته محمداً أخاه، فبعث إلى محمد: عزمت عليك أن لا تقاتل في هذا اليوم، وقد كان مع عبد الملك منجم مقدم، وقد أشار على عبد الملك أن لا تحارب له خيل في ذلك اليوم، فإنه منحوس: وليكن حربه بعد ثلاث فإنه يُنصر، فبعث إليه محمد: وأنا أعزم على نفسى لأقاتلن ولا ألتفِت إلى زخاريف منجمك، والمحالات من الكذب، فقال عبد الملك المنجم ولمن حضره: ألا ترون؟ ثم رفع طرفه إلى السماء، وقال: اللهم إن مُصعباً أصبح يدعو إلى أخيه وأصبحت أدعو لنفسى، اللهم فانصر خيرنا لأمة محمد ﷺ، فالتقى محمد بن مروان وابن الأشتر، ومحمد يرتجز ويقول:

مثلي على مثلك أولى بالسلب محجل الرجلين أعرب الذنب

فاقتتلوا حتى غشيهم المساء، فقال عتاب بن ورقاء التميمي، وكان مع ابن الأشتر: يا إبراهيم، إن الناس قد جهدُوا فمرهم بالانصراف، حسداً له لإشرافه على الفتح، فقال له إبراهيم: وكيف ينصرفون وعدوهم بإزائهم؟! فقال عتاب: فمر الميمنة أن تنصرف، فأبى إبراهيم ذلك، فمضى إليهم عتاب فأمرهم بالانصراف، فلما زالوا عن مصافهم أكبت ميسرة محمد عليهم، واختلط الرجال، وصمدت الفرسان لإبراهيم، واشتبكت عليه الأسنة، فبرى منها عدة رماح وأسلمه من كان معه، فاقتلع من سرجه ودار به الرجال، وازدحموا عليه، فقتل بعد أن أبلى ونكأ فيهم، وقد تنوزع في آخذ رأسه: فمنهم من زعم أن ثابت بن يزيد مولى الحصين بن نمير الكندي هو الذي أخذ رأسه، ومنهم من ذكر أن

عبيد بن ميسرة مولى بني يشكر ثم من بني رفاعة هو الذي أخذ رأسه، وأتى عبد الملك بجسد إبراهيم فألقي بين يديه، فأخذه مولى الحصين بن نمير، فجمع عليه حطباً وحرقه بالنار.

وسار عبد الملك في صبيحة تلك الليلة من موضعه حتى نزل بدير الجاثليق من أرض السوداء، وأقبل عبيد الله بن زياد بن ظبيان وعكرمة بن ربعي إلى رايات ربيعة فأضافوها إلى عسكر عبد الملك و دخلوا في طاعته، ثم تصاف القوم، فأفرد مصعب، وتخلى عنه من كان معه من مضر واليمن، وبقي في سبعة نفر منهم إسماعيل بن طلحة بن عبيد الله التميمي، وابنه عيسى بن مصعب، فقال لابنه عيسى: يا بني اركب فرسك فانج بنفسك فالحق بمكة بعمك، فأخبره بما صنع بي أهل العراق، ودعني فإني مقتول، فقال له: لا والله، لا يتحدث نساء قريش أني فررت عنك، ولا أحدثهم عنك أبداً، فقال له مصعب: أما إذا أبيت فتقدم أمامي حتى أحتسبك، فتقدم عيسى فقاتل حتى قتل.

وسأل محمد بن مروان أخاه عبد الملك أن يؤمن مصعباً، فاستشار عبد الملك من حضره، فقال له علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب: لا تؤمنه، وقال خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان: بل أمنه، وارتفع الكلام بين علي وخالد حتى تسابًا على مصافهما، فأمر عبد الملك أخاه محمداً أن يمضي إلى مصعب فيؤمنه ويعطيه عنه ما أراد، فمضى محمد، فوقف قريباً من مصعب، ثم قال: يا مصعب، هلم إليَّ، أنا ابن عمك محمد بن مروان، وقد أمنك أمير المؤمنين على نفسك ومالك، وكل ما أحدثت، وأن تنزل أي البلاد شئت، ولو أراد بك غير ذلك لأنزله بك، فأنشدك الله في نفسك.

وأقبل رجل من أهل الشام إلى عيسى بن مصعب ليحتز رأسه، فعطف عليه مصعب والرجل غافل، فناداه أهل الشام: ويلك يا فلان الأسد قد أقبل نحوك، ولحقه مصعب فقد، وعرقب فرس مصعب، وبقي راجلاً، فأقبل عليه عبيد الله بن زياد بن ظبيان فاختلفا ضربتين، سبق مصعب بالضربة إلى رأسه وكان مصعب قد أثخن بالجراح، وضربه عبيد الله فقتله، واحتز رأسه، وأتى به عبد الملك، فسجد عبد الملك، وقبض عبيد الله بن زياد على قائم سيفه فاجتذبه من غمده حتى أتى على أكثره سَلاً ليضرب عبد الملك في حال سجوده ثم ندم واسترجع، فكان يقول بعد ذلك: ذهب الفتك من الناس، إذ هممت ولم أفعل فأكون قد قتلت عبد الملك ومصعباً ملكي العرب في ساعة واحدة، وتمثل عبيد الله عند مجيئه برأس مصعب:

نعاطي الملوك الحق ما قسطوالنا وليس علينا قتلهم بمحرم وقال عبد الملك: متى تلد قريش مثل مصعب؟ وكان قتل مصعب يوم الثلاثاء، لثلاث عشرة خلت من جمادى الأولى سنة اثنتين وسبعين، وأمر عبد الملك بمصعب وابنه عيسى فدفنا بدير الجائليق، ودعا عبد الملك أهل العراق إلى بيعته فبايعوه.

وقد كان مسلم بن عمرو الباهلي من صنائع معاوية وابنه يزيد، وكان في ذلك اليوم في جيش مصعب، فأتى به عبد الملك وقد أخذ له منه الأمان، فقيل له: أنت ميت لا ترجو الحياة لما بك من الجراح، فما تصنع بالأمان؟ قال: ليسلم مالي ويأمن ولدي بعدي، فلما وضع بين يدي عبد الملك قال: قطع الله يد ضاربك كيف لم يجهز عليك؟ أكفرت صنائع آل حرب معك؟ فأمنه على ماله وولده ومات من ساعته.

وفي مصرع مصعب بدير الجاثليق من أرض العراق، يقول عبد الله بن قيس الرقيات: لقد أورَث المصرين عاراً وذلة قتيلٌ بدير الجاثلية مقيم

فما نصحت لله بكر بن واثل، ولا صبرت عند اللقاء تميم ولكنه ضاع الذمار، ولم يكن بها مضريًّ يوم ذاك كريم

جـزى الله بـصـريًــا بـذاك مـلامــة وكـوفـيـهــم، إن الـمـلـيـم مُـلِـيــمُ وفي ذلك يقول شاعر أهل الشام من أبيات:

لعمري لقد أضجَرَتْ خيلنا بأكناف دجلة للمصعب يهرون كل طويل القنا ة معتدل النصل والتعلب

إذا ما منافق أهل العراق عوتب يوماً فلم يعتب دلفنا اليه لدى موقف قليل التفقد للعيب

وقد كان مصعب ذا حسن، وجمال، وهيئة، وكمال في الصورة، وفيه يقول ابن الرقيات من كلمة:

إنها مصعب شهاب من الله مه تجلت عن وجهه الظلماء

وقد أتينا على أخبار مصعب، وسكينة بنت الحسين زوجه، وعائشة بنت طلحة وليلي من نسائه وغير ذلك من أخباره في الكتاب الأوسط.

أربع رؤوس في مكان واحد: وحدّث المنقري، قال: حدّثني سويد بن سعيد، قال: حدّثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أبي مسلم النخعي، قال: رأيت رأس الحسين جيء به، فوضع في دار الإمارة بالكوفة بين يدي عبيد الله بن زياد، ثم رأيت رأس عبيد الله بن زياد قد جيء به، فوضع في ذلك الموضع بين يدي المختار، ثم رأيت رأس المختار قد جيء به، فوضع بين يدي مصعب بن الزبير، ثم رأيت رأس

وقد قيل في وجه آخر من الروايات، قال الراوي: فرأى عبد الملك مني اضطراباً، فسألني، فقلت: يا أمير المؤمنين، دخلت هذه الدار فرأيت رأس الحسين بن يدي ابن زياد في هذا الموضع، ثم دخلتها فرأيت رأس ابن زياد بين يدي المختار فيه، ثم دخلتها

مصعب بن الزبير قد جيء به، فوضع في ذلك الموضع بين يدي عبد الملك.

فرأيت رأس المختار بين يدي مصعب بن الزبير وهذا رأس مصعب بين يديك، فوقاك الله يا أمير المؤمنين! قال: فوثب عبد الملك بن مروان، وأمر بهدم الطاق الذي على المجلس، ذكر هذا الحديث عن الوليد بن خباب وغيره.

الناس يبايعون عبد الملك: وسار عبد الملك من دير الجائليق حتى نزل النخيلة بظهر الكوفة، فخرج إليه أهل الكوفة فبايعوه، ووفى الناس بما كان وعدهم به في مكاتبته إياهم سراً خلع، وأجاز، وأقطع، ورتب الناس على قدر مراتبهم، وعمهم ترغيبه، وترهيبه، وولى على البصرة خالد بن عبد الله بن خالد بن أسد، وعلى الكوفة بشر بن مروان أخاه، وخلف معه جماعة من أهل الرأي والمشورة من أهل الشام منهم روح بن زنباع الجذامي، وبعث بالحجاج بن يوسف لحرب ابن الزبير بمكة، وسار في بقية أهل الشام إلى دار ملكه دمشق.

روح بن رنباع وبشر بن مروان: وكان بشر بن مروان أديباً ظريفاً، يحب الشعر والسمر والسماع والمعاقرة، وقد كان أخوه عبد الملك قال له: إن روحاً عمك الذي لا ينبغي أن تقطع أمراً دونه، لصدقه وعفافه ومناصحته ومحبته لنا أهل البيت، فاحتشم بشر منه، وقال لندمائه: أخاف إن انبسطنا أن يكتب روح إلى أمير المؤمنين بذلك، وإني لأحب من الأنس والاجتماع ما يحبه مثلي، فقال له بعض ندمائه من أهل العراق بحسن مساعدته ولطيف حيلته: أنا أكفيك أمره حتى ينصرف عنك إلى أمير المؤمنين غير شائي ولا لائم، فسر بشر، ووعده الجائزة وحسن المكافأة إن هو تأتى المؤمنين غير شائي ولا لائم، فسر بشر، ووعده الجائزة وحسن المكافأة إن هو تأتى المسجد أو غيره ختم بابه حتى يعود بعد أن يقفله، فأخذ الفتى دواة وأتى منزل روح عشياً مختفياً، وخرج روح للصلاة، فتوصل الفتى إلى دخول الدهليز في حال خروج وح، وكمن تحت الدرجة، ولم يزل يحتال ليلته حتى توصل إلى بيت روح، فكتب على حائط في أقرب المواضع من مرقد روح:

يا روح مَن لَبُنيَّساتٍ وأرصلة إذا نعاك لأهل المغرب الناعي إن ابن مروان قد حانت منيته فاحتل لنفسك يا روح بُن زنباع ولا يغرنك أبكار منعسمة واسمع هديت مقال الناصح الداعي

ورجع إلى مكانه بالدهليز، فبات فيه، فلما أصبح روح خرج إلى الصلاة فتبعه غلمانه، والفتى متنكر في جملتهم مختلط بهم، فلما عاد روح وافتتح باب حجرته تبين الكتابة وقرأها، فراعه ذلك وأنكره، وقال؛ ما هذا؟ فوالله ما يدخل حجرتي إنسيُّ سواي، ولاحظ لي في المقام بالعراق ثم نهض إلى بشر، فقال له: يا بن أخي، أوصني بما أحببت من حاجة أو سبب عند أمير المؤمنين، قال: أو تريد الشخوص يا عم؟ قال:

نعم، قال: ولم؟ هل أنكرت شيئاً أو رأيت قبيحاً لا يسعك المقام عليه؟ قال: لا والله، بل جزاك الله عن نفسك وعن سلطانك خيراً، ولكن أمر حدث، ولا بدّ لي من الانصراف إلى أمير المؤمنين فأقسم عليه أن يخبره، فقال له: إن أمير المؤمنين قد مات أو هو ميت إلى أيام، قال: ومن أين علمت بذلك؟ فأخبره بخبر الكتابة، وقال: ليس يدخل حجرتي غيري وغير جاريتي فلانة، وما كتب ذلك إلا الجن أو الملائكة، فقال له بشر: أقم فإني أرجو أن لا يكون لهذا حقيقة، فلم يَثْنِه شيء، وسار إلى الشام، فأقبل بشر على الشراب والطرب، فلما لقي روح عبد الملك أنكر أمره، وقال: ما إقدامك إلا لحادثة حدثت على بشر، أو لأمر كرهته، فأثنى على بشر، وحمد سيرته، وقال: لا بل لأمر لا يمكنني ذكره حتى تخلو، فقال عبد الملك لجلسائه: انصرفوا، وخلا بروح، فأخبره بقصته وأنشده الأبيات، فضحك عبد الملك حتى استغرق، وقال: ثقلت على بشر وأصحابه حتى احتالوا لك بما رأيت، فلا تُرَغ.

عبد الله بن الزبير ينعى أخاه مصعباً: ولما اتصل قتل مصعب بأخيه عبد الله أضرب عن ذكره حتى تحدث بذلك العبيد والإماء في سكك المدينة ومكة، فصعد المنبر وجبينه يَرشَح عرقاً، فقال: الحمد لله ملك الدنيا والآخرة، يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، ألا إنه لن يذل الله من كان الحق معه، ولن يعز من كان أولياء الشيطان حزبه، إنه أتانا خبر من العراق أحزننا وأفرحنا، وهو قتل مصعب، فأما الذي أحزننا من ذلك فإن لفراق الحميم لوعة يجدها حميمه عند المصيبة، ثم يرعوي من بعد ذلك إلى كريم الصبر وجميل العزاء، وأما الذي أفرحنا فإن القتل له شهادة، ويجعل الله لنا وله في ذلك الخيرة، أما والله إنا لا نموت حتفاً كميتة آل أبي العاص وإنما نموت قَعْصاً بالرماح، وقتلاً تحت ظلال السيوف، ألا وإن الدنيا عارية من الملك القهار الذي لا يزول سلطانه ولا يتبدل، فإن تقبل الدنيا علي لا آخذها أخذ الأشر البطر، وإن تدبر عني لا أبكي عليها بكاء الحزين المهين.

الحجاج في مكة: فأتى الحجاج الطائف، فأقام بها شهوراً، ثم زحف إلى مكة، فحاصر ابن الزبير بها، وكتب إلى عبد الملك إني قد ظفرت بأبي قُبَيس، فلما ورد كتابه على عبد الملك بحصار ابن الزبير بمكة والظفر بأبي قُبَيس كبر عبد الملك فكبر من معه في داره، واتصل التكبير بمن في جامع دمشق فكبروا، واتصل ذلك بأهل الأسواق فكبروا ثم سألوا عن الخبر، فقيل لهم: إن الحجاج حاصر ابن الزبير بمكة وظفر بأبي قُبَيس، فقالوا: لا نرضى حتى يحمله إلينا مكبلاً على رأسه برنس على جمل يمر بنا في الأسواق الترابي الملعون، وكان حصار الحجاج لابن الزبير بمكة هلال ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين، وفيها قتل مصعب وما ذكرنا من قول أهل دمشق في ابن الزبير فذكره عمر بن شبة النميري عن ابن عاصم ومنع ابن

الزبير الحجاج أن يطوف بالبيت، ووقف الحجاج بالناس بعرفة محرماً في درع ومغفر، وهو من أبناء إحدى وثلاثين سنة، ونحر ابن الزبير بمكة، ولم يخرج إلى عرفة بسبب الحجاج، فكانت مدة حصار الحجاج لابن الزبير بمكة خمسين ليلة.

ابن الزبير وأمه أسماء بنت أبى بكر: ودخل ابن الزبير على أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقد بلغت من السنِّ مائة سنة لم تقع لها سن، ولا ابيضَّ لها شعر، ولم ينكر لها عقل، على حسب ما قدمنا من خبرها في هذا الكتاب، فقال: يا أمه، كيفُ تجدينك؟ قالت: إني لشاكية يا بني، فقال لها: إن في الموت راحة، قالت: لعلك تمنَّاه لي، وما أحب أن أموت حتى يأتي علي أحد طرفيك: إما قتلت فأحتسبك، وإما ظِفْرت فقرت عيني بك، وأوصى عبد الله بما يحتاج من أمره وأمر نسائه إذا سمعت الواعية عليه أن يضممن أمه أسماء إليهن، وكان عروة بن الزبير على رأي عمه عبد الملك بن مروان. وكانت كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج متصلة يأمره بتعاهد عروة وأن لا يسوءه في نفسه وماله، فخرج عروة إلى الحجاج، ورجع إلى أخيه فقال له: هذا خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد وعمرو بن عثمان بن عفان يعطيانك أمان عبد الملك على ما أحْدَثْتَ أنت ومن معك، وأن تنزل أي البلاد شئت، لك بذلك عهد الله وميثاقه، وغير ذلك من الكلام، فأبي عبد الله قبول ذلك، وقالت له أمه أسماء: أيّ بني، لا تقبل خطة تخاف على نفسك منها مخافة القتل، مت كريماً، وإياك أن تؤسر، أو تعطي بيديك، فقال: يا أمه، إني أخاف أن يمثل بي بعد القتل، فقالت: يا بني، وهل تتألم الشاة من ألم السلخ بعد الذبح؟ ودخلوا على ابن الزبير في المسجد وقت الصلاة، وقد التجأ إلى البيت وهم ينادون: يا بن ذات النطاقين، فقال ابن الزبير متمثلاً:

وعيسرها الواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها ونظر إلى طائفة منهم قد أقبلوا نحوه بالسيوف، فقال لأصحابه: من هؤلاء؟ قالوا: أهل مصر، قال: قتله عثمان أمير المؤمنين ورب الكعبة، فحمل عليهم، فضرب رجلاً منهم به أدمة فقدّه، وقال: صبراً يا بن حام وتكاثر عليه الرجال من أهل الشام ومصر، فلم يزل يضرب فيهم حتى أخرجهم عن المسجد، ورجع إلى البيت وهو يقول:

ولست بمبتاع الحياة بسبة ولا أبتغي من رَهْبَة الموت سلما فاستلم الحجر، ثم تكاثروا عليه، فحمل عليهم، وهو يقول:

قد سن أصحابك ضرب الأعناق توقامت الحرب بنا على ساق فأتاه حجر فصك جبينه فأدماه وأوضحه، فقال:

ولسناعلى الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تَقْطُر الدما

فكشفهم عن المسجد، ورجع على من بقي من أصحابه عند البيت، فقال لهم: ألقوا أغماد السيوف، وليصن كل رجل منكم سيفه كما يصون وجهه، لا ينكسر سيف أحدكم فيقعد كالمرأة، ولا يسأل رجل منكم: أين عبد الله من يسأل عني فإنني في الرعيل الأول، ثم أنشأ يقول:

يا رب إن جنود الشام قد كثروا وهَتَّكوا من حجاب البيت أستارا يا رب إني ضعيف الركن مضطهد فابعث إلي جنوداً منك أنصارا

وتكاثر أهل الشام عليه ألوفاً من كل باب، فحمل عليهم، فشدخ بالحجارة، فانصرع، وأكب عليه مولّيانِ له، وأحدهما يقول:

## العبد يحمي ربه ويحتمي

حتى قتلوا جميعاً، وتفرق من كان معه من أصحابه، وأمر به الحجاج فصلب بمكة، وكان مقتله يوم الثلاثاء، لأربع عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى، سنة ثلاث وسبعين.

وكلمت أسماء أمه الحجاج في دفنه، فأبى عليها، فقالت للحجاج: أشهد إني لسمعتُ رسول الله على يقول: «يخرج من ثقيف كذاب ومبير» فأما الكذاب فهو المختار، وأما المبير فما أظنك إلا هو.

وسنذكر لمعا من أخبار الحجاج فيما يرد من هذا الكتاب، وإن كنا قد أتينا على مبسوطها فيما تقدم من كتبنا.

ولاية الحجاج الحجاز: وأقام الحجاج والياً على مكة والمدينة والحجاز واليمن واليمامة ثلاث سنين، ثم جمع له العراق بعد موت بشر بن مروان بالبصرة.

جابر بن عبد الله: ومات جابر بن عبد الله الأنصاري في أيام عبد الملك بالمدينة، وذلك في سنة ثمان وسبعين، وقد ذهب بصره، وهو ابن نيف وتسعين سنة.

وقد كان قدم إلى معاوية بدمشق، فلم يأذن له أياماً، فلما أذن له قال: يا معاوية، أما سمعت رسول الله على يقول: «من حجب ذا فاقة وحاجة حجبه الله يوم القيامة، يوم فاقته وحاجته» فغضب معاوية، وقال له لقد سمعته يقول: «إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تردوا على الحوض» أفلا صبرت؟ قال: ذكرتني ما نسيت، وخرج فاستوى على راحلته ومضى، فوجه إليه معاوية بستمائة دينار، فردها وكتب إليه:

إذا اجتمعا والماء بالبارد المحض وفي الناس من يقضى عليه ولا يقضي مكان الغنى أن لا أهين به عرضي

وإني لأختار القنوع على الغنى وأقضي على نفسي إذا الأمر نابني وألبس أثواب الحياء، وقد أرى وقال لرسوله: قل له والله يا بن آكلة الأكباد لا وجدتَ في صحيفتك حسنة أنا سببها أبداً.

محمد بن الحنفية: ومات محمد بن علي بن أبي طالب، ابن الحنفية في سنة إحدى وثمانين في أيامه بالمدينة، ودفن بالبقيع، وصلى عليه أبان بن عثمان بن عفان بإذن ابنه أبي هاشم وكان محمد يكنى بأبي القاسم، وقبض وهو ابن خمس وستين سنة، وقيل: إنه خرج إلى الطائف هارباً من ابن الزبير فمات بها، وقيل إنه مات ببلاد أيلة، وقد تنوزع في موضع قبره، وقد قدمنا قول الكيسانية ومن قال منهم إنه بجبل رضوى وكان له من الولد: الحسن، وأبو هاشم، وعبد الله، وجعفر الأكبر، وحمزة، وعلي لأم ولد، وجعفر الأصغر وعون، أمهما أم جعفر، والقاسم، وإبراهيم.

حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، عن يونس بن أبي إسحاق، قال: حدثنا سهل بن عبيد بن عمرو الخابوري قال: كتب ابن الحنفية إلى عبد الملك: إن الحجاج قد قدم بلدنا وقد خِفْتُه فأحب أن لا تجعل له علي سلطاناً بيد ولا لسان، فكتب عبد الملك إلى الحجاج: إن محمد بن علي كتب إلي يستعفيني منك، وقد أخرجت يدك عنه، فلم أجعل لك عليه سلطاناً بيد ولا لسان، فلا تتعرض له، فلقيه في الطواف فعض على شفته، ثم قال: لم يأذن لي فيك أمير المؤمنين، فقال له محمد: ويحك أو ما علمت أن لله تبارك وتعالى في كل يوم وليلة ثلاثمائة وستين لحظة، أو قال نظرة، لعله أن ينظر إلي منها بنظرة، أو قال يلحظني بلحظة، فيرحمني فلا يجعل لك علي سلطاناً بيد ولا لسان، قال: فكتب بها الحجاج إلى عبد الملك، فكتب بها عبد الملك إلى ملك الروم وكان قد توعده؛ فكتب إليه ملك الروم: ليست هذه من عبد الملك إلى ملك الروم وكان قد توعده؛ فكتب إليه ملك الروم: ليست هذه من سجيتك ولا من سجية آبائك ما قالها إلا نبي، أو رجل من أهل بيت نبي.

ملك الروم والشعبي: وذكر الشعبي قال: أنفذني عبد الملك إلى ملك الروم، فلما وصلت إليه جعل لا يسألني عن شيء إلا أجبته، وكانت الرسل لا تطيل الإقامة عنده، فحبسني أياماً كثيرة، حتى استحببت خروجي فلما أردت الانصراف قال لي: من أهل بيت المملكة أنت؟ قلت: لا، ولكني رجل من العرب في الجملة، فهمس بشيء، فدفعت إلي رقعة، وقيل لي: إذا أديت الرسائل عند وصولك إلى صاحبك أوصل إليه هذه الرقعة، قال: فأديت الرسائل عند وصولي إلى عبد الملك، ونسيت الرقعة فلما صرت في بعض الدار إذ بدأت بالخروج تذكرتها فرجعت فأوصلتها إليه فلما قرأها قال لي: أقال لك شيئاً قبل أن يدفعها إليك؟ قلت: نعم، قال لي من أهل بيت المملكة أنت؟ قلت: لا ولكني رجل من العرب في الجملة، ثم خرجت من عنده، فلما بلغت الباب رُدِدْتُ، فلما ولكني رجل من العرب في الجملة، ثم خرجت من عنده، فلما بلغت الباب رُدِدْتُ، فلما مثلت بين يديه قال لي: أتدري ما في الرقعة؟ قلت: لا، قال: اقرأها، فلما قرأتها فإذا

فيها: عجبت من قوم فيهم مثل هذا كيف ملكوا غيره، فقلت له: والله لو علمت ما فيها ما حملتها، وإنما قال هذا لأنه لم يرك، قال: أفتدري لم كتبها؟ قلت: لا، قال: حسدني عليك وأراد أن يغريني بقتلك، قال: فتأدى ذلك إلى ملك الروم، فقال: ما أردت إلا ما قال.

وصف معاوية عبد الملك: وذكر عند معاوية عبد الملك فقال: هو آخذ بثلاث، وتارك لثلاث؛ آخذ بقلوب الناس إذا حدث، وبحسن الاستماع إذا حدث، وبأيسر الأمرين إذا خولف، تارك للمُمارَاة، تارك للغيبة، تارك لما يعتذر منه.

وقال لعبد الملك بعض جلسائه يوماً: أريد الخلوة بك، فلما خلا به قال له عبد الملك: بشرط ثلاث خصال: لا تُطْرِ نفسي عندك فأنا أعلم بها منك، ولا تغتب عندي أحداً فلست أسمع منك، ولا تكذبني فلا رأي لمكذب، قال: أتأذن لي في الانصراف؟ قال: إذا شئت.

عبد الملك وعامل له قبل هدية: وذكر الهيثم وغيره من الأخباريين أن عبد الملك بلغه عن عامل من عماله أنه قبل الهدايا، فأشخصه إليه، فلما دخل عليه قال له: أقبلت هدية منذ وليت؟ قال له: يا أمير المؤمنين، بلادك عامرة، وخراجك موفور، ورعيتك على أفضل حال، قال: أجب فيما سألتك عنه، أقبلت هدية منذ وليتك؟ قال: نعم، قال: إن كنت قبلت ولم تعوض إنك للئيم، ولئن كنت أنلت مُهْديها من غير مالك أو استكفيته ما لم يكن مثله مستكفاه إنك لخائن جائر، وما أتيت أمر لا تخلو فيه من دناءةٍ أو خيانة أو جهل مصطنع، وأمر بصرفه من عمله.

عبد الملك وعمرو بن بلال يصلح بينه وبين زوجته: وحدث المنقري عن الضبي قال: قال الوليد بن إسحاق: قال ابن عباس: كانت عاتكة بنت يزيد بن معاوية وأمها أم كلثوم بنت عبد الله بن عامر - تحت عبد الملك بن مروان، فغضبت عليه، فظلب رضاها بكل شيء، فأبت عليه وكانت أحّب الناس إليه، فشكا ذلك إلى خاصته، فقال له عمرو بن بلال رجل من بني أسد كان قد تزوج بنت زنباع الجذامي: ما لي عليك إن أرضيتها؟ قال: حكمك، فخرج وجلس ببابها يبكي فقالت له: خاصتها: ما لك تبكي أبا حفص؟ قال: فزعت إلى ابنة عمي فاستأذنوا لي عليها، فأذنت له وبينهما ستر فقال: قد عرفتِ حالي مع أمراء المؤمنين معاوية ويزيد ومروان وعبد الملك، ولم يكن لي غير ابنين فعدا أحدهما على الآخر فقتله، فقال أمير المؤمنين: أنا قاتل المعتدي، قلت له: أنا ولي الدم وقد عفوت، فأبي علي وقال: ما أحب أن أعود رعيتي هذا، وهو قاتله بالغداة، فأنشدك الله إلا ما طلبته منه، فقالت: لا أكلمه، قال: ما أظنك تكسبين شيئاً هو أفضل من إحياء نفس، ولم يزل بها خواصها وخدمها وحاشيتها حتى قالت: علي بثيابي، فلبست، وكان بينها وبين عبد الملك باب، وكانت قد ردمته، فأمرت بفتحه، ثم دخلت فلبست، وكان بينها وبين عبد الملك باب، وكانت قد ردمته، فأمرت بفتحه، ثم دخلت

فأقبل الخصيُّ يشتد فقال: يا أمير المؤمنين، هذه عاتكة، قال: ويلك!! ورأيتها؟ قال: نعم، إذ طلعت وعبد الملك على سريره، فسلمت، فسكت، فقالت: أما والله لولا مكان عمرو بن بلال ما أتيتك، آلله أنْ عَدَا أحد أبنيه على الآخر فقتله وهو ولي الدم وقد عفا عنه أعزمت لتقتلنه! قال: إي والله وهو راغم، فأخذت بيده فأعرض عنها، فأخذت برجله فقبلتها، فقال: هو لك، وتراضيا بعد أن نكحها ثلاثاً وراح عبد الملك فجلس مجلسه للخاصة، فدخل عمرو بن بلال، فقال له: يا أبا حفص، ألطفت الحيلة في القيادة، ولك الحكم، فقال: يا أمير المؤمنين ألف دينار ومزرعة بما فيها من الآلات والرقيق، قال: هي لك، قال: وفرائض لولدي وأهل بيتي، قال: وذلك كله، وبلغ عاتكة الخبر، فقالت: ويلي على الفَوَّاد إنما خدعني.

الحجاج يصف الفتنة: وكتب عبد الملك إلى الحجاج أن صف لي الفتنة، فكتب إليه: إن الفتنة تشب بالنجوى، وتحصد بالشكوى، وتنتج بالخطب، فكتب إليه: إنك قد أصبت وأحسنت الصفة، فإن أردت أن يستقيم لك مَنْ قبلك فخذهم بالجماعة، وأعطهم عطاء الفرقة، وألصق بهم الحاجة.

وحدثنا المنقري، قال: حدثنا أبو الوليد الصباح بن الوليد قال: حدثنا أبو رياش ضبة بن نفاقة، عن مقلس بن سابق الدمشقي ثم السكسكي، أن عبد الملك لما بلغه خلع ابن الأشعث صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن أهل العراق استعجلوا قدري قبل انقضاء أجلي، اللهم لا تسلطنا على مَنْ هو خير منا، ولا تسلط علينا من نحن خير منه، اللهم سلط سيف أهل الشام على أهل العراق حتى يبلغ رضاك، فإذا بلغه فلا تجاوز به سخطك.

كتاب من عبد الملك إلى الحجاج لم يفهمه: وكتب عبد الملك إلى الحجاج: أنت عندي سالم، فلم يعرف ما أراد بذلك، فكتب إلى قتيبة بن مسلم يسأله عن ذلك، وبعث الكتاب مع رسول فلما ورد على قتيبة وناوله الكتاب ضرط الرسول، فخجل واستحيا، فقرأه قتيبة وأراد أن يقول له اقعد، فقال: اضرط، قال: قد فعلت، فاستحيا قتيبة، وقال: ما أردت إلا أن أقول لك اقعد فغلطت، فقال: قد غلطت أنا وغلطت أنت، قال قتيبة: ولا سواء، أغلط أنا من فمي وتغلط أنت من استك، أعلِم الأمير أن سالماً كان عبداً لرجل، وكان عنده أثيراً، وكان يُسعى به إليه كثيراً، فقال:

يُلِيرونني عن سالم وأديس هم وجلدة بين العين والأنف سالم فأراد عبد الملك أنك عندي بمنزلة سالم، فلما أتى الحجاج بالرسالة كتب له عهداً يعلى خراسان. وقد روي نحو هذا الخبر عن رجل كان في مجلس خالد بن عبد الله القسري فضرط، فلما حضر الغداء قام ذلك الرجل، فقال له، أقسمت عليك لتضرطن، قال: قد ضرطت فخجل خالد، واعتذر إليه وأمر له بمال.

وأهدي إلى عبد الملك أترِسَةٌ مكللة بالدر والياقوت، فأعجبته، وعنده جماعة من خاصته وأهل خلوته، فقال لرجل من جلسائه اسمه خالد: اغمز منها ترساً وأراد أن يمتحن صلابته، فقام فغمزه فضرط، فاستضحك عبد الملك، فضحك جلساؤه، فقال: كم دية الضرطة؟ فقال بعضهم: أربعمائة درهم وقطيفة، فأمر له بذلك، فأنشأ رجل من القوم:

أيضرط خالد من غَمر ترس في الك ضرطة جلبت غناء يودُّ الناس لو ضرطوا فنالوا ولو نعلم بأن الضرط يعنني

ويحبوه الأمير بها بدورا ويا لك ضرطة أغنت فقيرا من المال الذي أعطي عشيرا ضرطنا أصلح الله الأميرا

فقال عبد الملك: أعطوه أربعة آلاف درهم، ولا حاجة لنا في ضراطك. عدد الملك محج: وحدثنا أحمد من سعيد الدمشقي والطوسي وغيرهما

عبد الملك يحج: وحدثنا أحمد بن سعيد الدمشقى والطوسي وغيرهما في كتاب الأخبار المعروف بالموقعيات، عن الزبير بن بكار، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن يزيد عن عتبة بن أبي لهب، قال: حج عبد الملك في بعض أعوامه، فأمر للناس بالعطاء، فخرجت بدرة مكتوب عليها «من الصدقة» فأبي أهل المدينة من قبولها وقالوا: إنما كان عطاؤنا من الفيء، فقال عبد الملك وهو على المنبر: يا معشر قريش، مثلَّنا ومثلكم أن أخوين في الجاهلية خرجا مسافرين، فنزلا في ظل شجرة تحت صفاة، فلما دنا الرواح خرجت إليهما من تحت الصفاة حية تحمل ديناراً فألقته إليهما، فقالا: إن هذا لمن كنز، فأقاما عليها ثلاثة أيام كلِّ يوم تخرج إليهما ديناراً، فقال أحدهما لصاحبه: إلى متى ننتظر هذه الحية؟ ألا نقتلها ونحفر هذا الكنز فنأخذه؟ فنهاه أخوه، وقال له: ما تدري لعلك تعطب ولا تدرك المال، فأبي عليه، وأخذ فأساً معه ورصد الحية حتى خرجت فضربها ضربة جرحت رأسها ولم تقتلها، فثارت الحية فقتلته، ورجعت إلى جحرها، فقام أخوه فدفنه، وأقام حتى إِذا كان من الغد خرجت الحية معصوباً رأسها ليس معها شيء، فقال لها: يا هذه إني والله ما رضيت ما أصابك، ولقد نهيت أخي عن ذلك، فهل لك أن نجعل الله بيننا أن لا تضريني ولا أضرك، وترجعين إلى ما كنت عليه، قالت الحية: لا، قال: وُلم ذلك؟ قالت: إني لأعلم أن نفسك لا تطيب لي أبداً وأنت ترى قبر أخيك، ونفسي لا تطيب لك أبداً وأنا أذكر هذه الشجة، وأنشدهم شعر النابغة:

فقالت: أرى قبراً تراه مقابلي وضربةً فأس فوق رأسي فاقره

فيا معشر قريش، وليكم عمر بن الخطاب فكان فظاً غليظاً مضيقاً عليكم، فسمعتم له وأطعتم، ثم وليكم عثمان فكان سهلاً ليناً كريماً فعدوتم عليه فقتلتموه، وبعثنا عليكم مسلماً يوم الحرة فقتلتموه، فنحن نعلم يا معشر قريش أنكم لا تحبوننا أبداً وأنتم تذكرون يوم الحرة، ونحن لا نحبكم أبداً ونحن نذكر مقتل عثمان.

روح بن زنباع وعبد الملك: وحدث المدائني وابن دأب أن روح بن زنباع جليس عبد الملك رأى منه إعراضاً وجَفُوة، فقال للوليد بن عبد الملك: أما ترى ما أنا فيه من أمير المؤمنين بإعراضه عني بوجهه حتى لقد فَغَرَتِ السباع بأفواهها نحوي وأهوت بمخالبها إلى وجهي؟ فقال له الوليد: احْتَلْ له في حديثٍ تضحكه به كما احتال مرزبان نديم سابور بن سابور ملك فارس، قال روح: وما كان من خبره مع الملك؟ قال الوليد: كان مرزبان هذا من سُمَّار سابور، فظهرت له من سابور جَفْوة، فلما علم ذلك تعلُّم نُبَاح الكلاب، وعُوَاء الذئاب، ونهيق الحمير، وزُقَاء الديوك، وشحيج البغل، وصهيل الخيل، ومثل هذا، ثم احتال حتى توصل إلى موضع يقرب من مجلس خلوة الملك وفراشه، وأخفى أثره، فلما خلا الملك نبح نباح الكلاب، فلم يشك الملك أنه كلب، فقال الملك: انظروا ما هذا؟ فعوى عُواء الذئاب، فنزل الملك عن سريره، فنهق نهيق الحمير، فمضى الملك هارباً، ومضى الغلمان يتبعون الأثر والصوت، فكلما دنَوُا منه ترك ذلك الصوت وأحدث صوتاً آخر من أصوات البهائم، فأحجموا عنه، ثم اجتمعوا فاقتحموا عليه فأخرجوه، فلما نظروا إليه قالوا للملك: هذا مرزبان المضحك، فضحك الملك ضحكاً شديداً، وقال له: ويلك! ما حملك على هذا؟ قال: إن الله مسخني كلباً وذئباً وحماراً وكل خلق لما غضبتَ عليّ. فأمر الملك بالخلع عليه، ورده إلى مرتبته التي كان فيها، وتجدد للملك به سرور، فقال روح للوليد: إذا اطمأن المجلس بأمير المؤمنين فاسألني عن عبد الله بن عمر هل كان يمزح أو يسمع مُزَاحاً؟ قال الوليد: أفعل، وكان ابن عمر صاحب سلامة لا يمزح ولا يعرف شيئاً من المزاح، فتقدُّم الوليد وسبقه بالدخول، فتبعه روح، فلما اطمأن بهما مجلس عبد الملك قال الوليد لروح: يا أبا زرعة، هل كان ابن عمر يمزح أو يسمع المزاح، قال روح: حدثني ابن أبي عتيق أن امرأته عاتكة بنت عبد الرحمن المخزومية هجته فقالت:

ذَهَبَ الإلهُ بِما تعيش به وقُمِرْتَ عيشكَ أيّما قدمر أنفقتَ مالَك غير محتشِم في كل زانية وفي الخمر

وكان ابن أبي عتيق صاحب غزل وفكاهة، فأخذ هذين البيتين في رقعة وخرج بهذا الشعر فإذا هو بابن عمر، فقال: يا أبا عبد الرحمن، انظر في هذه الرقعة وأشر علي برأيك فيها، فلما قرأها عبد الله استرجع، فقال له: ما ترى فيمن هجاني بهذا الشعر؟

قال: أرى أن تعفو وتصفح، قال: والله يا أبا عبد الرحمن لئن لقيته بناحية لأنيكنه نيكا جيداً، فأخذت ابن عمر أفكل ورعدة واربد لونه، وقال: ما لك غضب الله عليك؟ قال: ما هو إلا ما قلت لك، وافترقا، فلما كان بعد أيام لقيه فأعرض عنه ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني لقيت صاحب البيتين ونكته، فضعِق عبد الله بن عمر فلما رأى ما حل به دنا منه وقال له في أذنه: إنها امرأتي فقام ابن عمر فقبل ما بين عينيه وضحك، وقال: أحسنت فَرِدها، فضحك عبد الملك حتى فحص برجله، وقال له: قاتلك الله يا روح، ما أطيب حديثك! ومد يده إليه، فقام إليه روح فأكب عليه وقبل أطرافه، وقال: يا أمير المؤمنين، ألذنب فأعتذر أم لملالة فأصطبر وأرجو عاقبتها؟ قال: لا والله ما ذاك لشيء تكرهه، ثم عاد إلى أحسن حالاته.

عبد الملك الهمذاني وسليمان بن المنصور: وقد حكي مثل هذا عن اعد الملك بن مهلهل الهمذاني، وكان سميراً لسليمان بن المنصور، وكان سليمان قد جفاه، فأتاه يوماً في قائم الظهيرة واحتدام الهجيرة فاستأذن، فقال له الحاجب: ليس هذا بوقت إذن على الأمير، فقال له: أعلمه بمكاني، فدخل فاستأذن له، فقال له سليمان: مره يسلم قائماً ويخفف، فخرج الحاجب فأذن له وأمره بالتخفيف، فدخل فسلم قائماً ثم قال: أصلح الله الأمير، إني انصرفت بالأمس إلى نحو منزلي وقد أمسيت، فبينا أنا في طريقي إذ أذن مؤذن، فدنوت، ثم صعدت إلى مسجد مغلق فصعدت ثم صعدت ثم صعدت ثم صعدت، قال سليمان: فبلغت السماء فكان ماذا؟ قال: فتقدم إنسان إما كردي أو طمطماني فأم القوم بكلام ما أفهمه ولغة ما أعرفها، فقال: ويل لكل زممة زما مالاً وعده، قال: ويل لكل زممة زما مالاً سكراً، فلما سمع قراءته ضرب بيديه ورجليه وجعل يقول: أيرعبكي درليلكا في حر أم شكراً، فلما سمع قراءته ضرب بيديه ورجليه وجعل يقول: أيرعبكي درليلكا في حر أم قارئك ومصليك، فضحك سليمان حتى تمرغ على فراشه، وقال: ادن مني يا أبا محمد، قانت أطيب أمة محمد، ثم دعا بخلعة، وقال: الزم الباب واغدُ في كل يوم، وعاد إلى أحسن حالاته عنده.

## ذكر طرف من أخبار الحجاج، وخطبه وما كان منه في بعض أفعاله

سبب ولوع الحجاج بسفك الدماء: كانت أم الحجاج عند الحارث بن كَلَدة، فدخل عليها في السحر فوجدها تتخلل، فبعث إليها بطلاقها، فقالت: لم بعثت إلي بطلاقي؟ ألشيء رابك مني؟ قال: نعم، دخلت عليك عند السحر وأنت تتخللين، فإن كنت بادرت الغداء فأنت شرهة، وإن كنت بت والطعام بين أسنانك فأنت قذرة، فقالت: كل ذلك لم يكن، لكني تخللت من شظايا السواك، فتزوجها بعده يوسف بن أبي عقيل الثقفي أبو الحجاج، فولدت له الحجاج بن يوسف مشوها لا دبر له، فققب عن دبره، وأبي أن يقبل ثدي أمه أو غيرها، فأعياهم أمره، فيقال: إن الشيطان تصور لهم في صورة الحارث بن كلدة، فقال: ما خبركم؟ فقالوا: ابن ولد ليوسف من الفارعة، وكان اسمها، وقد أبي أن يقبل ثدي أمه أو غيرها، فقال: اذبحوا جَدْياً أسود وأولِغوه دمه، فإذا كان في اليوم الثاني فافعلوا به كذلك، فإذا كان في اليوم الثالث فاذبحوا له تيساً أسود وأولِغُوه اليوم الرابع، قال: ففعلوا به كذلك، فإذا كان بعد لا يصبر عن سفك الدماء لما كان منه في بكه أمره، هذا وكان الحجاج يخبر عن نفسه أن أكثر لذاته سفك الدماء وارتكاب أمور لا يُقدم عليها غيره، ولا سبق إليها سواه.

عبد الملك يولي المهلب قتال الخوارج: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان بن داود البصري المنقري، قال: حدثني ابن عائشة وغيره قال: سمعت أبي يقول: لما غلبت الخوارج على البصرة بعث إليهم عبد الملك جيشاً فهزموه ثم بعث إليهم آخر فهزموه فقال: مَنْ للبصرة والخوارج؟ فقيل له: ليس لهم إلا المهلب بن أبي صُفْرة، فبعث إلى المهلب، فقال: على أنّ لي خراج ما أجليتهم عنه، قال: إذن تشركني في ملكي، قال: فثلثاه، قال: لا، قال: فنصفه، والله لا أنقص منه شيئاً، على أن تمدني بالرجال؛ فإذا أخللت فلا حق لك على، فجعلوا يقولون: ولَى عبد الملك على العراق رجلاً ضعيفاً، وجعل يقول: بعثت المهلب حتى يحارب الخوارج فركب دجلة، ثم كتب المهلب إلى

عبد الملك: إنه ليس عندي رجال أقاتل بهم، فإما بعثت إلى بالرجال وإما خليتَ بينهم وبين البصرة، فخرج عبد الملك إلى أصحابه فقال: ويلكم! من للعراق؟ فسكت الناس وقام الحجاج وقال: أنا لها، قال: اجلس، ثم قال: ويلكم! من للعراق؟ فصمتوا، وقام الحجاج وقال: أنا لها، قال: اجلس، ثم قال: ويلكم! من للعراق؟ فصمتوا، وقام الحجاج الثالثة فقال: والله أنا لها يا أمير المؤمنين، قال: أنت زنبورها، فكتب إليه عهده، فلما بلغ القادسية أمر الجيش أن يقبلوا وأن يروحوا وراءه، ودعا بجمل عليه قتب، فجلس عليه بغير حَشِيَّة ولا وطاء، وأخذ الكتاب بيده، ولبس ثياب السفر، وتعمم بعمامته حتى دخل الكوفة وحده، فجعل ينادي: الصلاة جامعة، وما منهم رجل جالس في مجلسه إلا ومعه العشرون والثلاثون وأكثر من ذلك من أهله ومواليه وصعد المنبر متلثماً متنكباً قَوْسَه، فجلس واضعاً إبهامه على فيه فقال بعضهم لبعض: قوموا حتى نحصبه فدخل محمد بن عمير الدارمي في مواليه فلما رأي الحجاج جالساً على المنبر لا يجنب ولا ينطق قال: لعن الله بني أمية حين يولون العراق مثل هذا، لقد ضيع الله العراق حيث يكون مثل هذا عليها، ثم ضرب بيده إلى حصباء المسجد ليحصبه، وقال: والله لو وجدوا أذَمّ من هذا لبعثوه إلينا، فلما هَمَّ أن يحصبه قال له بعض أهل بيته: أصلحك الله اكفف عن الرجل حتى نسمع ما يقول، فمن قائل يقول: حُصِرَ الرجل فما يقدر على الكلام، ومن قائل يقول: أعرابي ما أبصر حجته، فلما غَصَّ المسجد بأهله حسر اللثام عن وجهه ثم قام، ونحًى العمامة عن رأسه، فوالله ما حمد الله ولا أثنى عليه، ولا صلى على نبيه، وكان أول ما بدأهم به أن قال:

أنا ابن جلا وطلاع الشنايا متى أضع العمامة تعرفوني خطبة الحجاج عند مقدمه العراق: إني والله لأرى أبصاراً طامحة، وأعناقاً متطاولة، ورؤوساً قد أينعت وحان قطافها، وإني أنا صاحبها، كأني أنظر إلى الدماء ترَقْرَقُ بين العمائم واللحى:

هذا أوان السحر فاشتدًى زِيَم قد لَفَها السليل بسواق حُطَم ليسس بِرَاعي إبدل ولا غسنبم ولا بجرزار عدلى ظهر وَضَمْ وقال:

قد لَفّها السليل بعُصْلُبِي أَرْوَعَ خَسرًاج مسن السدُّويّ مدلّ في السير السيري مسهاجر ليسس بأعرابي السيرابي المساحر السيس الماعدال الماعد

قال:

قد شَمّرت عن ساقها فكدوا وجَدّت الحرب بكم فجدوا

والسقوسُ فيها وَتَسرُّ عُردُدُ مسشل ذراع البكر أو أشد

إِن أمير المؤمنين نثر كنانته، فوجدني أمَرَّها طعماً وأحَدَّها سناناً، وأقواها قداحاً، فإن تستقيموا تستقم لكم الأمور، وإِن تأخذوا لي بُنَيَّات الطريق تجدوني لكل مرصد مرصداً، والله لا أقيل لكم عَثْرَةً، ولا أقبل منكم عذرة.

يا أهل العراق، يا أهل الشقاق والنفاق ومساوىء الأخلاق، والله ما أغمز كتَغْماز التين ولا يُقَعقع لي بالشّنان ولقد فررت عن ذكاء، وفُتُشت عن تجربة والله لألحونكم لحو العود، ولأعصبنكم عَصْبَ السَّلمة، ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل ولأقرعنكم قرع المروة.

يا أهل العراق، طالما سعيتم في الضلالة، وسلكتم سبيل الغواية، وسننتم سنن السوء، وتماديتم في الجهالة، يا عبيد العصا وأولاد الإماء، أنا الحجاج بن يوسف، إني والله لا أعِدُ إلا وفيت، ولا أخلق إلا فريت، فإياكم وهذه الزرافات والجماعات، وقال وقيل، وما يكون وما هو كائن، وما أنتم وذاك يا بني اللكيعة؟ لينظر الرجل في أمر نفسه، وليحذر أن يكون من فرائسي.

يا أهل العراق، إِنما مثلكم كما قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَضَرَبَ اللهُ مَثَلَا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُشْلَا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُشْلَمْ مِنْكُ وَنُكُوفٍ ﴾ مُطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ فِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ ﴾ [النحل: ١١٢] فأسرعوا واستقيموا، واعتدلوا ولا تميلوا، وشايعوا وبايعوا واخضعوا، واعلموا أنه ليس مني الإكثار والإهذار، ولا منكم الفرار والنفار، إِنما هو انتضاء السيف، ثم لا أغمده في شتاء ولا صيف، حتى يقيم الله لأمير المؤمنين أوَدَكم، ويذل له صعبكم.

إني نظرت فوجدت الصدق مع البر، ووجدت البر في الجنة، ووجدت الكذب مع الفجور، ووجدت الفجور في النار.

ألا وإن أمير المؤمنين أمرني بإعطائكم أعطياتكم وإشخاصكم إلى محاربة عدوكم مع المهلب، وقد أمرتكم بذلك، وأجَّلتُ لكم ثلاثاً، وأعطيت الله عهداً يؤاخذني به ويستوفيه مني أن لا أجد أحداً من بعث المهلب بعدها إلا ضربتُ عنقه، وانتهبت ماله، يا غلام اقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين.

فقال الكاتب: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين إلى من بالعراق من المؤمنين والمسلمين، سلام عليكم، فإني إليكم أحمد الله الذي لا إله إلا هو.

فقال الحجاج: اسكت يا غلام، ثم قال مغضباً: يا أهل العراق، يا أهل النفاق والشقاق ومساوئ الأخلاق، يا أهل الفُرقة والضلال، يسلم عليكم أمير المؤمنين فلا تردون عليه السلام؟ أما والله لئن بقيت لكم لألحونكم لحو العود ولأؤدبنكم أدباً سوى

هذا الأدب، هذا أدب ابن سمية، وهو صاحب شرطة كان بالعراق، اقرأ يا غلام الكتاب، فلما بلغ السلام قال أهل المسجد: وعلى أمير المؤمنين السلام ورحمة الله وبركاته.

ثم نزل، وأمر للناس بأعطياتهم، والمهلب يومئذِ بمهرجان قدق يقاتل الأزارقة.

فلما كان اليوم الثالث جلس الحجاج بنفسه يعرض الناس، فمرّ به عمير بن ضابئ التميمي البرجمي ثم أحد بني الحدادية وكان من أشراف أهل الكوفة، وكان من بعث المهلب، فقال: أصلح الله الأمير، إني شيخ كبير زَمِنُ عليل ضعيف، ولي عدة أولاد، فليختر الأمير أيهم شاء مكاني أشدهم ظهراً، وأكرمهم فرساً، وأتمهم أداة، قال الحجاج: لا بأس بشاب مكان شيخ، فلما ولَّى قال له عنبسة بن سعيد ومالك بن أسماء: أصلح الله الأمير! أتعرف هذا؟ قال: لا، قالا: هو عمير بن ضابئ التميمي الذي وثب على أمير المؤمنين عثمان وهو مقتول فكسر ضلعاً من أضلاعه، فقال الحجاَّج: عليَّ به، فأتى به، فقال له: أيها الشيخ، أنت الواثب على أمير المؤمنين عثمان بعد قتله، والكاسر ضلعاً من أضلاعه؟ فقال له: إنه كان حبس أبي شيخاً كبيراً ضعيفاً فلم يُطلِقه حتى مات في سجنه، فقال الحجاج: أما أمير المؤمنين عثمان فتغزوه بنفسك، وأما الأزارقة فتبعث إليهم بالبدلاء، أو ليس أبوك الذي يقول:

هِمَمْتُ ولم أفعل وكدت وليتني فعلت وأوليت السكاء حلائله

أما والله إن في قتلك أيها الشيخ لصلاح المصرين، ثم أقبل يصعِّد بصره إليه ويصوّبه ويعض على لحيته مرة ويسرحها أخرى، ثم أقبل عليه فقال: يا عمير سمعت مقالتي على المنبر؟ فقال: نعم، قال: والله إنه لقبيح بمثلي أن يكون كذاباً، قم إليه يا غلام فاضرب عنقه، ففعل، فلما قتل ركب الناس كل صَعب وذلول، وخرجوا على وجوههم يريدون المهلب، فازدحموا على الجسر حتى سقط بعض الناس في الفرات، فأتاه صاحب الجسر فقال: أصلح الله الأمير! قد سقط بعض الناس في الفرات، قال: ويحك! ولم ذلك؟ قال: أهل هذا البعث ازدحموا على الجسر حتى ضاق بهم، قال: انطلق فاعقِد لهم جسرين.

وخرج عبد الله بن الزبير الأسدي مذعوراً، حتى إذا كان عند اللجامين لقيه رجل من قومه يقاّل له إبراهيم، فقال له: ما الخبر؟ فقال ابن الزبير: الشر الشر، قتل عمير من بعث المهلب، وأنشأ يقول:

> أقول لإبراهيم لما لقيته تحهز فإما أن تزور ابن ضابئ هما خُطتا خَسْف نجاؤك منهما فأضحى ولو كانت خراسان دونه

أرى الأمرَ أمسى مهلكاً متصعبا عميراً وإما أن تنزور المهلب ركوبكَ حوليًا من الثلج اشهبا رآها مكان السوق أو هو أقريا وإلا فما الحجاج مُغمدُ سيفه مدى الدهر حتى يترك الطفل أشيبا وخرج الناس هرباً إلى السواد، وأرسلوا إلى أهاليهم أن زودونا ونحن بمكاننا وقال الحجاج لصاحب الجسر: افتح ولا تحل بين أحد وبين الخروج ووجه العراض إلى المهلب، فما أتت على المهلب عاشرة حتى ازدحموا عليه، فقال: من هذا الذي استعمل على العراق؟ هذا والله الذكر من الرجال؟ فويل والله للعدو إن شاء الله تعالى.

خروج ابن الأشعث: وقد كان الحجاج استعمل عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث على سجستان وبُستَ والرخج، فحارب من هنالك من أمم الترك، وهم أنواع من الترك يقال لهم الغوز والخلج، وحارب من يلي تلك البلاد من ملوك الهند، مثل رتبيل وغيره، وقد قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب مراتب ملوك الهند وغيرهم من ملوك العالم، وذكرنا مملكة كل واحد منهم، والصقع الذي هو به، وذوي السمات منهم؛ وبينا أن كل ملك يلي هذا الصقع من بلاد الهند يقال له رتبيل، فخلع ابن الأشعث طاعة المحجاج، وصار إلى بلاد كرمان، فثنى بخلع عبد الملك، وانقاد إلى طاعته أهل البصرة والحبال مما يلي الكوفة والبصرة وغيرهما، وسار الحجاج إلى البصرة، وسار ابن الأشعث يقول الشاعر:

خلع الملوك وسار تحت لوائه شجر العرى وعراعر الأقوام وكتب الحجاج بن يوسف إلى عبد الملك يعلمه بخبر ابن الأشعث، فكتب إليه عبد الملك: لعمري لقد خلع طاعة الله بيمينه، وسلطانه بشماله، وخرج من الدين عرياناً، وإني لأرجو أن يكون هلاكه وهلاك أهل بيته واستئصالهم في ذلك على يدي أمير المؤمنين، وما جوابه عندي في خلع الطاعة إلا قول القائل:

أناة وحلماً وانتظاراً بهم غداً فما أنا بالواني ولا الضّرع الغمر أظن صروف الدهر والجهل منهم ستحملكم مني على مركب وَعْرِ ألم تعلموا أني تخاف عَرَامتي وأن قَنَاتي لا تلين على الكسر

ودخل ابن الأشعث الكوفة، وكتب الحجاج كتاباً إلى عبد الملك يذكر فيه جيوش ابن الأشعث وكثرتها، ويستنجد عبد الملك ويسأله الأمداد، وقال في كتابه: واغوثاه يا الله، واغوثاه يا الله، فأمدَّه بالجيوش وكتب إليه: يا لبيك، يا لبيك، يا لبيك.

وقائع دير الجماجم وقتل ابن الأشعث: فالتقى الحجاج وابن الأشعث بالموضع المعروف بدير الجماجم، فكانت بينهم وقائع نيف وثمانون وقعة تَفَانى فيها خلق، وذلك في سنة اثنتين وثمانين، وكانت على ابن الأشعث فمضى حتى انتهى إلى ملوك الهند، ولم يزل الحجاج يحتال في قتله حتى فتل، وأتي برأسه، فعلا الحجاج منبر الكوفة،

فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله على رسوله والأعضاء، وجرى منكم مجرى الدم، استبطنكم فخالط اللحم منكم والعظم والأطراف والأعضاء، وجرى منكم مجرى الدم، وأفضَى إلى الأضلاع والأمخاخ، فحشا ما هناك شقاقاً واختلافاً ونفاقاً، ثم أربع فيه فعشش، وباض فيه ففرخ، واتخذتموه دليلاً تتابعونه، وقائداً تطاوعونه ومؤمراً تستأمرونه، ألستم أصحابي بالأهواز حين سعيتم بالغدر بي فاستجمعتم عليَّ وحيث ظننتم أن الله سيخذل دينه وخلافته، وأقسم بالله إني لأراكم بطرفي وأنتم تتسللون لِوَاذاً منهزمين، سراعاً مفترقين، كل امرئ منكم على عنقه السيف رعباً وجبناً، ثم يوم الزاوية وما يوم الزاوية؟ بها كان فشلكم وتخاذلكم، وبراءة الله منكم، وتوليكم على أكتافكم السيوف هاربين ونكوص وليكم عنكم، إذ وليتم كالإبل الشوارد إلى أوطانها لا يسأل الرجل عن بنيه، ولا يلوي امرؤ على أخيه، حتى عضتكم السلاح، وقصفتكم الرماح، ويوم دير بنيه، ولا يلوي امرؤ على أخيه، حتى عضتكم السلاح، وقصفتكم الرماح، ويوم دير الجماجم، بها كانت الملاحم، والمعارك العظائم:

ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله فما الذي أتوقعه؟ ولماذا أستبقيكم؟ ولأي شيء أدخركم؟ أللفجرات بعد العداوات؟ أم للنزوة بعد النزوات؟ وما الذي أراقب بكم؟

وما الذي أنتظر فيكم؟ إن بعثتم إلى ثغوركم جبنتم، وإن أمنتم أو خفتم نافقتم، لا تجزون بحسنة ولا تشكرون نعمة. بحسنة ولا تشكرون نعمة. يا أهل العراق، هل استنبحكم نابح، أو استشلاكم غاو، أو استخفكم ناكث أو

استنفركم عاص إلا تابعتموه وبايعتموه، وآويتموه وكفيتموه؟ يا أهل العراق، هل شغب شاغب أو نعب ناعب أو دبى كاذب إلا كنتم أنصاره وأشياعه؟

يا أهل العراق، لم تنفعكم التجارب وتحفظكم المواعظ وتعظكم الوقائع، هل يقع في صدوركم ما أوقع الله بكم عند مصادر الأمور ومواردها.

يا أهل الشام، أنا لكم كالظّليم الرامح عن فراخه، ينفي عنهن القذى، ويكنفهن من المطر، ويحفظهن من الذئاب، ويحميهن من سائر الدواب، لا يخلص إليهن معه قذى، ولا يُفْضِي إليهن رَدى، ولا يمسهن أذى.

يا أهل الشام، أنتم العدة والعدد، والجُنَّة في الحرب، إن نحارب حاربتم، أو نجانب جانبتم، وما أنتم وأهل العراق إلا كما قال نابغة بني جعدة:

وإن تداعيهم حنظهم ولم ترزقوه ولسم نكلب كعول اليهود: قتلنا المسيح ولم يقتلوه ولم يُصلب في أبيات.

من عبد الملك إلى الحجاج: ولما أسرف الحجاج في قتل أسارى دير الجماجم وإعطائه الأموال بلغ ذلك عبد الملك، فكتب إليه: أما بعد، فقد بلغ أمير المؤمنين سَرَفُك في الدماء، وتبذيرك في الأموال، ولا يحتمل أمير المؤمنين هاتين الخصلتين لأحد من الناس، وقد حكم عليك أمير المؤمنين في الدماء في الخطأ الدية وفي العمد القود، وفي الأموال ردها إلى مواضعها، ثم العمل فيها برأيه، فإنما أمير المؤمنين أمين الله، وسيان عنده منع حق وإعطاء باطل، فإن كنت أردت الناس له فما أغناهم عنك، وإن كنت أردتهم لنفسك فما أغناك عنهم، وسيأتيك من أمير المؤمنين أمران: لين وشدة، فلا يؤنسنك إلا الطاعة، ولا يوحشنك إلا المعصية، وظنَّ بأمير المؤمنين كل شيء إلا احتمالك على الخطأ، وإذا أعطاك الظفر على قوم فلا تقتلن جانحاً ولا أسيراً، وكتب في أسفل كتابه:

إذا أنت لم تترك أموراً كرهتها وتطلب رضائي بالذي أنا طالبه وتخشى الذي يخشاه مِثلُك هارباً إلى الله منه ضَيّعَ اللّه حالبه فإن تر مني غفلة قُررَشية فيا ربما قد غص بالماء شاربه وإن تر مني وتسبة أموية فهذا وهذا كلّ ذا أنا صاحبه فلا، لا تلمني والحوادث جمة فإنك مجزيٌّ بما أنت كاسبه ولا تَعْدُ ما يأتيك مني وإن تَعُدْ يقوم بها يوماً عليك نوادبه ولا تنقصن للناس حقاً علمته ولا تعطين ما ليس لله جانبه

وهي أبيات من جيد ما اخترناه من قول عبد الملك.

جواب الحجاج: فلما قرأ الحجاج كتابه كتب: أما بعد فقد أتاني كتاب أمير المؤمنين يذكر فيه سَرَفي في الدماء، وتبذيري في الأموال، ولعمري ما بلغت في عقوبة أهل المعصية ما هُم أهله، وما قضيت حق أهل الطاعة بما استحقوه، فإن كان قتلي أولئك العصاة سرفاً وإعطائي أولئك المطيعين تبذيراً فليسوّغني أمير المؤمنين ما سلف؟ وليحد لي فيه حداً أنتهي إليه إن شاء الله تعالى، ولا قوة إلا بالله، ووالله ما علي من عقل ولا قود: ما أصبت القوم خطأ فأدِيهُم، ولا ظلمتهم فأقاد بهم، ولا أعطيتهم إلا لك، ولا قتلت إلا فيك، وأما ما أنا منتظره من أمريك فألينهما عدة، وأعظمهما محنة، فقد عبأت للعدة الجلاد، وللمحنة الصبر، وكتب في أسفل كتابه:

ي أذاك في ومي لا ترول كسواكب من الأمر اللذي هو كاسب ومن لم تسالمه فإني محاربه

إذا أنسا لسم أتسبَسغ رضاك وأتَسقى وما لامرئ بعد الخليفة جُنة أسالم من سالمت من ذي قرابة

فقامت عليه في الصباح نوادبه إذا قارف الحجاج منك خطيئة إذا أنا لم أذنِ الشفيق لنصحه وأقبصى الذي تسرى إلى عقاربه مُصَاولتي، والدهر جَمّ نوائبه؟ فمن ذا الذي يرجو نوالي ويتقى مَدَى الدهر حتى يرجع الدرَّ حالبه فقف بي على حدّ الرضا لا أُجوزه شفيق رفيق أحكمتني تجاربه وإلا فكعنسي والأمور فإنسسي وهي أبيات من جيد ما اخترناه من شعر الحجاج.

فلما انتهى كتابه إلى عبد الملك قال: خاف أبو محمد صولتي، ولن أعود لشيء يكرهه.

الحجاج بلتمس محدّثاً مؤنساً: وحدّث حماد الراوية أن الحجاج سهر ليلة بالكوفة، فقال لحرسي: ائتني بمحدِّثِ من المسجد، فاعترض رجلاً جسيماً عظيماً، فقال له: أجب الأمير، فانطلق به حتى أدخله إليه، فلم يسلم ولا نطق حتى قال له الحجاج: إيه ما عندك؟ فلم يتكلم، فقال للحرسي: أخرجه أخرج الله نفسك، أمرتك أن تأتيني بمحدّث فأتيتني بمرعوب قد ذهب فؤاده، فخرج الحجاج ومعه صرة دراهم إلى المسجد، فجعل يناول الناس فيأخذونها، حتى انتهى إلى شيخ، فأعطاه فنَبَذها، فأعادها الحجاج فردِّها، ففعل ذلك الحجاج ثلاثاً، فدنا منه الحجاج وقال: أنا الحجاج فأخذها، ودخل القصر، وقال للحرسي: ألحقني به، فدخل فسلم بلسان ذلق وقلب شديد، فقال له الحجاج: ممن الرجل؟ فقال: من بني شيبان، قال: ما اسمك؟ قال سميرة بن الجعد، قال: يا سميرة، هل قرأت القرآن؟ قال: جمعته في صدري فإن عملت به فقد حفظته وإن لم أعمل به ضيعته، قال: فهل تفرض؟ قال: إني لأفرض الصُّلْب وأعرف الاختلاف في الجد، قال: فهل تبصر الفقه؟ قال: إني لأبصر ما أقوم به أهلي وأرشد ذا العمى من قومي، قال: فهل تعرف النجوم؟ قال: إني لأعرف منازل القمر، وما أهتدي به في السفر، قال: فهل تروي الشعر؟ قال إني لأروي المثل والشاهد، قال: المثل قد عرفناه فما الشاهد؟ قال: اليوم يكون للعرب من أيامها عليه شاهد من الشعر، فإني أروي ذلك الشاهد، فاتخذه الحجاج سميراً، فلم يك يطلب شيئاً من الحديث إلا وجد عنده منه علماً وكان يرى رأي الخوارج وكان من أصحاب قَطَري بن الفَجَاءة التميمي، والفجاءة أمه، وكانت من بني شيبان، وإنما هو رجل من تميم، وكان قَطْرِي يومئذٍ يحارب المهلب، فبلغ قطرياً مكان سميرة من الحجاج فكتب إليه بأبيات منها:

لشتان ما بين ابن جعد وبيننا إذا نحن رُحنا في الحديد المظاهر نبجاهد فُرْسانَ المهلِّب كلنا صبُورٌ على وقع السيوف البواتر

وراح يسجس السخز عنند أميسره أميير بستقبوي ربسه غييبر آمير أبا الجعد، أين العلم والحلم والنهي وميراث آباء كرام العناصر؟ ألم تر أن الموت لا شك نازل ولا بدّ من بعث الألى في المقابر حفاة عراة والشواب لربهم فمن بين ذي ربح وآخير خاسر حياتك في الدنيا كوقعة طائر فإن الذي قد نبلت يفني، وإنما فرَاجع أبا جعد ولاتك مُفضياً على ظلمة اعشَتْ جميع النواظر وتُبُ توبةً تهدي إليك شهادة فإنك ذو ذنب ولست بكافر تفدكَ ابتياعاً رابحاً غير خاسر وسر نحونا تلق الجهاد غنيمة هي الغاية القُصوي الرغيبُ ثوابها إذا نال في الدنيا الغني كل تاجر

فلما قرأ كتابه بكى وركب فرسه وأخذ سلاحه، ولحق بقطري، وطلبه الحجاج فلم يقدر عليه، ولم يشعر الحجاج إلا وكتابٌ قد بدر منه فيه شعر قطري الذي كان كتب به إليه، وفي أسفل الكتاب إلى الحجاج أبيات، منها:

فمن مُبلغ الحجاج أن سميرة قلا كلَّ دين غير دين الخوارج رأى الناسَ إلا من رأى مثل رأيه ملاعين تراكين قصدَ المخارج فأقبلتُ نحوالله بالله واثقاً وما كُربتي غيير الإله بفارج إلى عصبة؛ أما النهار فإنهم هم الأسد أسد الغيل عند التهايج وأما إذا ما الليل جنَّ فإنهم قيامٌ كأنواح النساء النواشج يُنادون للتحكيم، تالله إنهم رأوا حكم عمرو كالرياح الهوائج وحُكم أبن قيس مثل ذاك فأعصموا بحبل شديد المتن ليس بناهج

فطرح الحجاج هذا الكتاب إلى عنبسة بن سعيد، فقال: هذا من سميرنا الشيباني، وهو من الخوارج، ولا نعلم به.

ولأبي الجعد سميرة بن الجعد سمير الحجاج هذا أشعار كثيرة، منها قوله من أبيات: عجبت لحالات البلاء وللدهر وللحين يأتي المرء من حيث لا يدري وللناس يأتون الضلالة بعدما أتاهم من الرحمن نور من البدر ولله لا يتخفى عليه صنيعنا حفيظ علينا في المقام وفي السّفر علا فوق عرش فوق سبع، ودونه سماء يرى الأرواح من دونها تجري

وقد قيل: إن هذا الشعر لغيره من الخوارج.

بعض ما اتفق عليه الخوارج وما اختلفوا فيه: ولأصناف من الخوارج أخبار

حِسَان من الأزارقة والإباضية وغيرهما؛ وقد أتينا على ذكرها في كتابينا «أخبار الزمان» والأوسط، وذكرنا ما اتفقت عليه الخوارج واجتمعت عليه من الأصول: من إكفاركم عثمان وعلينا، والخروج على الإمام الجائر، وتكفير مرتكب الكبائر، والبراءة من الحكمين أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري وعمرو بن العاص السَّهْمي، وحكمهما، والبراءة ممن صَوَّبَ حكمهما أو رضي به، وإكفار معاوية وناصريه ومقلّديه ومحبيه، فهذا ما اتفقت عليه الخوارج من الشُّراة والحَرُورية، ثم اختلفوا بعد ذلك في مواضع من العبارة عن التوحيد والوعد والوعيد، والإمامة، وغير ذلك من آرائهم، وقد قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب في باب ذكر الحكمين أن أول من حكم بصفين عُرْوة بن أدية التميمي وقيل: إن أول من حكم رجل من بني إن أول من حكم رجل من بني يشكر، وكان من وجوه ربيعة ممن كان مع علي، فإنه في ذلك اليوم قال: لا حكم إلا يشكر، وكان من وجوه ربيعة ممن كان مع علي، فإنه في ذلك اليوم قال: لا حكم إلا رجلاً، ثم حمل على أصحاب على فقتل منهم وكر على من بني محل بعلى فقتله رجل من همدان.

ذكر بعض الخوارج: وقد أتى الهيثم بن عدي وأبو الحسن المدائني وأبو البختري القاضي وغيرهم على أخبار الخوارج وأصنافهم فيما أفردوه من كتبهم، وذكر أصحاب المقالات في الآراء والديانات ما تنازعوا فيه من مذاهبهم عند تباينهم في فروعهم، وما اجتمعوا عليه من أصولهم، وقد أتينا على أكثر ما تنازعوا فيه من مذاهبهم في كتابنا في «المقالات في أصول الديانات» وذكرنا من خرج منهم في وقت التحكيم في عصر عصر إلى آخر من خرج منهم بديار ربيعة على بني حَمْدَان، وذلك في سنة ثمان عشرة وثلاثمائة، وهو المعروف بعرون، وخرج ببلاد كفر توثا، وورد إلى نصيبين، فكانت له مع أهلها حرب أسر فيها وقتل منهم خلق عظيم، والمعروف بأبي شعيب، خرج في بني مالك وغيرهم من ربيعة، وقد كان أدخل على المقتدر بالله، وقد كان بعد العشرين والثلاثمائة للإباضية ببلاد عمان مما يلي بلاد بروى وغيرها حروب وتحكيم وخروج، وإمام نصبوه فقتل وقتل من كان معه.

الحجاج وشبيب الخارجي: وسنة سبع وسبعين كانت للحجاج حروب مع شبيب الخارجي، وولَّى عنه الحجاج بعد قتل ذريع كان في أصحابه حتى أحصى عددهم بالقضيب، فدخل الكوفة وتحصن في دار الإمارة، ودخل شبيب وأمه وزوجته غزالة الكوفة عند الصباح، وقد كانت غزالة نذرت أن تدخل مسجد الكوفة فتصلي فيه ركعتين تقرأ فيهما صورة البقرة وآل عمران، فأتوا الجامع في سبعين رجلاً، فصلوا به الغداة، وحرجت غزالة مما كانت أوجبته على نفسها.

فقال الناس بالكوفة في تلك السنة:

وفت السخزالة نذرها يارب لاتخفر لها

وكانت الغزالة من الشجاعة والفروسية بالموضع العظيم، وكذلك أم شبيب وقد كان عبد الملك \_ حين بلغه خبر هرب الحجاج، وتحصنه في دار الإمارة بالكوفة من شبيب بعث من الشام بعساكر كثيرة عليها سفيان بن الأبرد الكلبي لقتال شبيب، فقدم على الحجاج بالكوفة، فخرجوا إلى شبيب فحاربوه فانهزم شبيب وقتلت الغزالة وأمه، ومضى شبيب في فوارس من أصحابه، وأتبعه سفيان في أهل الشام، فلحقه بالأهواز، فولى شبيب، فلما وصل إلى جسر دجيل نَفَر به فرسه وعليه الحديد الثقيل من درع ومِغفر، فألقاه في الماء، فقال له بعض أصحابه: أغرقاً يا أمير المؤمنين؟ قال: ذلك تقدير العزيز العليم، فألقاه دجيل ميتاً بشطه، فحمل على البريد إلى الحجاج، فأمر الحجاج بشق بطنه واستخراج قلبه، فاستخرج فإذا هو كالحجر إذا ضربت به الأرض نبا عنها، فشق فإذا في داخله قلب صغير كالكرة، فشق فأصيب علقة الدم في داخله.

ابن القرِّيَّة: وفي سنة اثنتين وثمانين قَتَلَ الحجاجُ ابن القَرِّيَّة لخروجه مع ابن الأشعث، وإنشائه الكتب له، ووضعه الصدور والخطب، وكان ابن القريَّة من البلاغة والعلم والفصاحة بالموضع الموصوف، وقد أتينا على خبر مقتله، وما كان من كلامه مع الحجاج، وقد كان قتله صبراً، في الكتاب الأوسط، وأن قتله إياه كان بالسيف، وقيل: بل قدم إليه فضربه الحجاج بحربة في نحره فأتى عليه.

وابن القريَّة القائل: الناس ثلاثة: عاقل، وأحمق، وفاجر؛ فأما العاقل فإن الدين شريعته، والحلم طبيعته، والرأي الحسن سجيته، إِن نطق أصاب، وإن كلم أجاب، وإن سمع العلم وَعى، وإن سمع الفقه روى، وأما الأحمق فإن تكلم عجل، وإن حُدِّثُ ذهل، وإن حمل على القبيح حمل، وأما الفاجر فإن استأمنته خانك، وإن صاحبته شانك، وإن استكتم لم يكتم، وإن علم لم يعلم، وإن حدث لم يصدق، وإن فقه لم يفقه.

ليلى الإخيلية والحجاج: وذكر المدائني أن الحجاج لم يكن يظهر لندمائه منه بشاشة ولا سماحة في الخلق إلا في يوم دخلت عليه ليلى الأخيلية فقال لها: لقد بلغني أنك مررت بقبر توبة بن الحمير وعدلت عنه، فوالله ما وفيت له، ولو كان هو بمكانك وأنت بمكانه ما عدل عنك، قالت: أصلح الله الأمير! لي عذر، قال: وما هو؟ قالت: إنى سمعته وهو يقول:

ولو أن ليلى الأخيلية سلَّمت لسلَّمت تسليم البشاشة أو زقا

عليً وفوقي جندل وصفائح اليها صدى من جانب القبر صائح

وكان معي نسوة قد سمعن قوله، فكرهت أن أكذبه، فاستحسن الحجاج قولها وقضى حوائجها، وانبسط في محادثتها، فلم تُرَ منه بشاشة وأريحية داخلته مثل ذلك اليوم.

وذكر حماد الراوية غير هذا الوجه، وهو أن زوج ليلى حلف عليها ـ وقد اجتازوا بقبر توبة ليلاً ـ أن تنزل وتأتي قبره وتسلم عليه وتكذبه حيث يقول، وذكر البيتين المتقدمين، قال: وأبت أن تفعل، فأقسم عليها زوجها، فنزلت حتى جاءت إلى القبر ودموعها على صدرها كغر السحاب، فقالت: السلام عليك يا توبة، فلم تستتم النداء حتى انفرج القبر عن طائر كالحمامة البيضاء، فضربت صدرها فوقعت ميتة، فأخذوا في جهازها وكفنها، ودفنت إلى جانب قبره.

بعض عادات العرب: وللعرب فيما ذكرنا كلام كثير - على حسب ما قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب في آرائهم ومذاهبهم في الهام والصدى والصَّفَر - وقد كانت العرب تعقل إلى جانب قبر الميت إذا دفن ناقة، وتجعل عليه برذعة أو وحشية يسمونها البلية، وقد ضربوا بذلك أمثالهم، وذكره خطباؤهم في خطبهم، فقالوا: البلايا على الولايا، وقد كان بعضهم يتطير بالسانح، ويتيامن بالبارح، وبعضهم يضاد هذا، فيتطير بالبارح، ويتيامن بالسانح، فأهل نجد يتيامنون بالسانح، وأهل التهائم بالضد من ذلك، على حسب ما قدمنا من قول عبيد الراعى فيما سلف من هذا الكتاب.

خطبة لعلي بن أبي طالب يعاتب أصحابه: حدثنا المنقري، قال: حدثنا عبد العزيز بن الخطاب الكوفي، قال: حدثنا فضيل بن مرزوق، قال: لما غلب بُسر بن أرطاة على اليمن، وكان من قبله لابني عبيد الله بن عباس - وكان لأهل مكة والمدينة واليمن - ما كان، قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطيباً فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على نبيه محمد على أبن أبن أبن بسر بن أرطاة قد غلب على اليمن، والله ما أرى هؤلاء القوم إلا سيغلبون على ما في أيديكم، وما ذلك بحق في أيديهم، ولكن بطاعتهم واستقامتهم لصاحبهم، ومعصيتكم لي، وتناصرهم وتخاذلكم، وإصلاح بلادهم وإفساد بلادكم، وتالله يا أهل الكوفة لوددت أني صرفتكم صرف الدنانير العشرة بواحد، ثم رفع بديه وقال: اللهم إني قد مللتهم وملوني، وستمتهم وستموني، فأبدلني بهم خيراً منهم، وأبدلهم بي شراً مني، اللهم عجل عليهم بالغلام الثقفي الذيال الميال، يأكل خضرتها، ويلبس فروتها، ويحكم فيها بحكم الجاهلية: لا يقبل من محسنها، ولا يتجاوز عن مسيئها، قال: وما كان ولد الحجاج يومئذ.

الحجاج يسأل عن النعمة: حدثنا الجوهري، عن سليمان بن أبي شيخ الواسطي، عن محمد بن يزيد، عن سفيان بن حسين، قال: سأل الحجاج الجوهري: ما النعمة؟ قال: الأمن، فإنى رأيت الخائف لا ينتفع بعيش، قال: زدني، قال: الصحة، فإني رأيت

السقيم لا ينتفع بعيش، قال: زدني، قال: الشباب، فإني رأيت الشيخ لا ينتفع بعيش، قال: زدني، قال: لا أجد مزيداً.

خطبة للحجاج وقد أرجف الناس بموته: حدثنا الجوهري، عن مسلم بن إبراهيم أبي عمرو الفراهيدي، عن الصلت بن دينار، قال: مرض الحجاج فأرجف به أهل الكوفة، فلما تماثل من علته صعد المنبر وهو يتثنى على أعواده فقال: إن أهل الشقاق والنفاق نفخ الشيطان في مناخرهم فقالوا مات الحجاج، ومات الحجاج فمه؟ والله ما أرجو الخير كله إلا بعد الموت، وما رضي الله الخلود لأحد من خلقه في الدنيا إلا لأهونهم عليه، وهو إبليس، والله لقد قال العبد الصالح سليمان بن داود: ربّ اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي، فكان ذلك، ثم اضمحل فكأن لم يكن، يا أيها الرجل، وكلكم ذلك الرجل، كأني بكل حي ميتاً، وبكل رطب يابساً، وقد نقل كل امرئ بثياب ظهره إلى حفرته، فخدً له في الأرض ثلاث أذرع طولاً في ذراعين عرضاً، فأكلت الأرض لحمه، ومَصَّت من صديده ودمه، وانقلب الحبيبان يقتسم أحدهما صاحبه: حبيبه من ماله، أما الذين يعلمون فسيعلمون ما أقول، والسلام.

خطبة للحجاج يهدد ويتوعد: حدثنا المنقري، عن مسلم بن إبراهيم أبي عمرو الفراهيدي، عن الصلت بن دينار قال: سمعت الحجاج يقول: قال الله تعالى: ﴿ فَالنَّفُوا اللّهِ مَا السّتَطَعّمُ ﴾ فهذه لله، وفيها مَثْنَوية، وقال: ﴿ وَالسّمَعُوا وَاطِيعُوا ﴾ [التغابن: ١٦] وهذه لعبد الله وخليفة الله ونجيب الله عبد الملك، أما والله لو أمر الناس أن يدخلوا في هذا الشعب فدخلوا في غيره لكانت دماؤهم لي حلالاً، عذيري من أهل هذه الحمراء، يلقي أحدهم الحجر إلى الأرض ويقول: إلى أن يبلغها يكون فرج الله، لأجعلنهم كالرسم الداثر وكالأمس الغابر، عذيري من عبد هُذَيل، يقرأ القرآن كأنه رَجَزُ الأعراب أما والله لو أدركته لضربت عنقه، يعني عبد الله بن مسعود، عذيري من سليمان بن داود، يقول لربه: ﴿ رَبِّ اَغْفِرْ لِي وَهَبّ لِي مُلكًا لاَ يَلْبَنِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي ﴾ [ص: ٣٥] كان والله فيما علمت عبداً حسوداً بخيلاً.

الحجاج وعبد الله بن هانىء: وحدثنا المنقري، عن عبيد بن أبي السري، عن محمد بن هشام بن السائب عن أبيه عن عبد الرحمن بن السائب، قال: قال الحجاج يوماً لعبد الله بن هانئ وهو رجل من أود حي من اليمن، وكان شريفاً في قومه، وقد شهد مع الحجاج مشاهِدَه كلها، وشهد معه تحريق البيت، وكان من أنصاره وشيعته: والله ما كافأناك بعد، ثم أرسل إلى أسماء بن خارجة \_ وكان من فزارة \_ أن زوج عبد الله بن هانئ ابنتك، فقال: أنا أزوجه، فزوجه، ثم بعث إلى سعيد بن قيس الهمداني رئيس اليمانية أن زَوِّج عبد الله بن هانئ ابنتك، قال:

ومن أود؟ والله لا أزوجه ولا كرامة، قال: هاتوا السيوف، قال: دعني حتى أشاور أهلي، فشاورهم، فقالوا: زوجه لا يقتلك هذا الفاسق، فزوجه، فقال له الحجاج: يا عبد لله، قد زوجتك بنت سيد فزارة وابنة سيد همدان وعظيم كهلان، وما أود هنالك، فقال: لا تقل أصلح الله الأمير ذلك، فإن لنا مناقب ما هي لأحد من العرب، قال: وما هذه المناقب؟ قال: ما سُبَّ أمير المؤمنين عثمان في ناد لنا قط، قال: هذه والله منقبة، قال: وشهد منا صفين مع أمير المؤمنين معاوية سبعون رجلاً، وما شهدها مع أبي تراب منا إلا رجل واحد، وكان والله ما علمته امرأ سوّء قال: وهذه والله منقبة، قال: وما منا أحد تزوج امرأة تحب أبا تراب ولا تتولاه، قال: وهذه والله منقبة، قال وما منا امرأة إلا نفرت إن قتل الحسين أن تنحر عشر جزائر لها، ففعلت، قال: وهذه والله منقبة، قال: والحسين وأمهما فاطمة، قال: وهذه والله منقبة، قال: وما أحد من العرب له من الملاحة والصباحة ما لنا، وضحك، وكان دميماً شديد الأدمة مجدوراً في رأسه أعجر مائل الشدق وأحول قبيح الوجه وحش المنظر.

الحجاج والشعبي: حدَّثنا المنقري، عن جعفر بن عمرو الحرصي، عن مجدي بن رجاء، قال: سمعت عمران بن مسلم بن أبي بكر الهذلي يقول: سمعت الشعبي يقول: أتي بي الحجاج موثقاً، فلما دخلت عليه استقبلني يزيد بن مسلم فقال: إنا لله يا شعبي، على ما بين دفتيك من العلم، وليس بيوم شفاعة، بؤ للأمير بالشرك وبالنفاق على نفسك فبالحَرَى أن تنجو منه، فلما دخلت عليه استقبلني محمد بن الحجاج فقال لي مثل مقالة يزيد، فلما مثلت بين يدي الحجاج قال: وأنت يا شعبي فيمن خرج علينا وكثر؟ قلت: نعم أصلح الله الأمير، أحزن بنا المبرك، وأجدب بنا الجناب وضاق المسلك، واكتحلنا السهاد، واستحلسنا الخوف، ووقعنا في فتنة لم نكن فيها بَرَرَة أتقياء ولا فجَرة أقوياء، قال: صدق، والله ما بروا بخروجهم علينا، ولا قووا إذ فجروا، أطلقوا عنه، قال الشعبي: ثم احتاج إلى فريضة، فقال: ما تقول في أخت وأم وجد؟ قلت: اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله ﷺ: عبد الله، وزيد، وعلي، وعثمان، وابن عباس، قال: فماذا قال فيها ابن عباس فلقد كان متقياً؟ قلت: جعل الجد أباً، وأعطى الأم الثلث، ولم يعط الأخت شيئاً، قال: فماذا قال فيها عبد الله؟ قلت: جعلها من ستة؛ فأعطى الأخت النصف، وأعطى الأم السدس، وأعطى الجد الثلث، قال: فما قال فيها زيد؟ قلت: جعلها من تسعة؛ فأعطى الأم ثلاثة، وأعطى الأخت سهمين، وأعطى الجد أربعة، قال: فما قال فيها أمير المؤمنين عثمان؟ قلت: جعلها أثلاثاً، قال: فما قال فيها أبو تراب؟ قلت: جعلها من ستة، أعطى الأخت النصف، وأعطى الأم الثلث، وأعطى

الجد السدس، قال: فضرب بيده على أنفه، وقال: إنه المرء لا يرغب عن قوله ثم قال للقاضي: أمِرَّها على مذهب أمير المؤمنين عثمان.

الحجاج يريد الحج: حدّثنا المنقري، عن أبي عبد الرحمن العتبي، عن أبيه قال: أراد الحجاج الحج فخطب الناس وقال: يا أهل العراق، إني قد استعملت عليكم محمداً وبه الرغبة عنكم، أما إنكم لا تستأهلونه، وقد أوصيته فيكم بخلاف وصية رسول الله بالأنصار، فإنه أوصى أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، وقد أوصيته أن لا يقبل من محسنكم ولا يتجاوز عن مسيئكم، أما إني إذا وليت عنكم أعلم أنكم تقولون: لا أحسن الله له الصحابة، وما منعكم من تعجيله إلا الفراق، وأنا أعجل لكم الجواب، لا أحسن الله عليكم الخلافة، ثم نزل.

عبيد بن أبي المخارق يتولى عملاً ويطلب المشورة: حدّثنا العتبي، عن عبد الغني بن محمد بن جعفر، عن الهيثم بن عدي، عن أبي عبد الرحمن الكناني، عن ابن عباس الهمداني، عن عبيد بن أبي المخارق، قال: استعملني الحجاج على الفلوجة فقلت: أههنا دهقان يستعان برأيه؟ فقالوا: جميل بن صهيب، فأرسلت إليه، فجاءني شيخ كبير قد سقطت حاجباه على عينيه، فقال: أزعجتني وأنا شيخ كبير، قلت: أردت يُمنَك، وبركتك، ومشورتك، فأمر بحاجبيه فرفعا بخرقة حرير، وقال: ما حاجتك؟ قلت: استعملني الحجاج على الفلوجة وهو مما لا يؤمن شره، فأشر علي، قال: أيما أحب إليك: رضا الحجاج، أو رضا بيت المال، أو رضا نفسك؟ قلت: أحب أن أرضي كل هؤلاء وأخاف الحجاج فإنه جبار عنيد، قال: فاحفظ عني أربع خلال: افتح بابك ولا يكن لك حاجب فيأتيك الرجل وهو على ثقة من لقائك، وهو أجدر أن يخافك عمالك، وأطل الجلوس لأهل عملك، فإنه قلما أطال عامل الجلوس إلا هيب مكانه، ولا يختلف حكمك بين الناس، وليكن حكمك على الشريف والوضيع سواء، ولا يطمع فيك أحد من أهل عملك؛ ولا تقبل من أهل عملك هدية، فإن مهديها لا يرضى من ثوابها إلا بأضعافها، مع ما في ذلك من المقالة القبيحة، ثم اسلخ ما بين أقفيتهم إلى عجوب أذنابهم، فيرضوا عنك، ولا يكون للحجاج عليك سبيل.

حدّث المنقري، عن يوسف بن موسى القطان، عن جرير، عن المغيرة، عن الربيع بن خالد، قال: سمعت الحجاج يخطب على المنبر وهو يقول: أخليفة أحدكم في أهله أكرم عليه أم رسوله في حاجته؟ فقلت: لله عليّ أن لا أصلي خلفك صلاة أبداً، ولئن رأيت قوماً يجاهدونك لأقاتلنك معهم، فقاتل في دير الجماجم حتى قتل.

الغضبان بن القبعثرى: حدّث المنقري، عن العتبي، عن أبيه، أن الحجاج وجّه الغضبان بن القبعثرى إلى بلاد كرمان ليأتيه بخبر ابن الأشعث عند خلعه، ففصَل من

عنده، فلما صار ببلاد كرمان ضرب خباءه ونزل، فإذا هو بأعرابي قد أقبل عليه فقال: السلام عليك، فقال الغضبان: كلمة مقولة، قال له الأعرابي: من أين جئت؟ قال: من ورائي، قال: وأين تريد؟ قال: أمامي، قال:وعلامَ جئت؟ قال: على فرسي، قال: وفيم جئت؟ قال: في ثيابي، قال: أتأذن لي أن أدنو إليُّك قال: وراءك أوسع لك، قال: واللهُ ما أريد طعامك ولا شرابك، قال: لا تعرُّض بهما فوالله لا تذوقهما، قال: أوليس عندك إلا ما أرى؟ قال: بل هراوة من أرزن أضرب بها رأسك، قال: إن الرمضاء قد أحرقت قدَمي، قال: بُلْ عليهما يبردان، قال: فكيف ترى فرسي هذا؟ قال: أراه خيراً من آخر شر منه وأرى آخر أفْرَهَ منه، قال: قد علمت هذا، قال: لو علمته ما سألتني عنه فتركه الأعرابي وولى، ثم دخل على عبد الرحمن بن الأشعث فقال: ما وراءك يا غضبان؟ قال: الشر، تغذُّ بالحجاج قبل أن يتعشَّى بك، ثم صعد المنبر فخطب بمعايب الحجاج والبراءة منه، ودخل مع ابن الأشعث في أمره، فلم يلبث إلا قليلاً ثم أُسِرَ ابن الأشعث، فأخذ الغضبان فيمن أُسِرَ، فلما أدخل على الحجاج قال: يا غضبان، كيف رأيت بلاد كرمان؟ قال: أصلح الله الأمير، بلاد ماؤها وَشَل، وثمرها دقل، ولصها بطل، والخيل بها ضعاف، وإن كثر الجند بها جاعوا، وإن قلوا ضاعوا، قال: ألست صاحب الكلمة الخبيثة "تغدُّ بالحجاج قبل أن يتعشَّى بك» قال: أصلح الله الأمير! ما نفعت من قِيلَتْ له، ولا ضرت من قيلت فيه، قال: لأقطعنَّ يديك ورجليك من خلاف ثم لأصلبنك، قال: لا أرى الأمير، أصلحه الله يفعل ذلك، فأمر به فقُيِّد وألقي في السجن، فأقام به حتى بنى الحجاج خضراء واسط، فلما استتم بناءها جلس في صحنها، وقال: كيف ترون قبتي هذه؟ قالوا: ما بني لخلق قبلك مثلها، قال: فإن فيها مع ذلك عيباً فهل فيكم مخبري به؟ قالوا: والله لا نرى بها عيباً، فأمر بإحضار الغضبان، فأتي به يرْسُف في قيوده، فلما دخل عليه قال له الحجاج: أراك يا غضبان سميناً، قال: أيها الأمير القيد والرتعة، ومن يكن ضيف الأمير يسمن، قال: فكيف ترى قبتي هذه؟ قال: أرى قبة ما بني لأحد مثلها إلا أن بها عيباً، فإن أمنني الأمير أخبرته به، قال: قل آمناً، قال: بنيت في غير بلدك لغير ولدك لا تتمتع به ولا تنعم، فما لما لا يتمتع فيه من طيب ولا لذة، قال: رُدُّوه فإنه صاحب الكلمة الخبيئة، قال: أصلح الله الأمير! إن الحديد قد أكل لحمي وبَرَى عظمي، فقال: احملوه، فلما استقلَّ به الرجال قال: ﴿ شُبَّكَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَنَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِيِينَ ﴾ [الزخرف: ١٣] قال: أنزلوه، فلما استوى على الأرض قال: ﴿وَقُل رَّتِ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَّكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ﴾ [المؤمنون: ٢٩] قال: جُرُّوه، فلما جَرُّوه قال: ﴿ بِسْــــــــــ ٱللَّهِ يَجْرِبنها وَمُرسَنهَأُ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [هود: ٤١] قال: أطلقوا عنه.

حدَّث المنقري، عن عبد الله بن محمد بن حفص التميمي، عن الحسين بن عيسى

الحنفي، قال: لما هلك بشر بن مروان وولي الحجاج العراق بلغ ذلك أهل العراق، فقام الغضبان بن القَبَعْثَرى الشيباني بالمسجد الجامع بالكوفة خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أهل العراق، ويا أهل الكوفة، إن عبد الملك قد ولَّى عليكم مَنْ لا يقبل من محسنكم ولا يتجاوز عن مسيئكم، الظلوم الغشوم، الحجاج، ألا وإن لكم من عبد الملك منزلة بما كان منكم من خذلان مُصْعب وقتله، فاعترضوا هذا الخبيث في الطريق فاقتلوه، فإن ذلك لا يعدُّ منكم خلعاً، فإنه متى يعلوكم عَلَى متن منبركم وصدر سريركم وقاعة قصركم، ثم قتلتموه عُدَّ خَلْعاً، فأطيعوني وتغدوا به قبل أن يتعشى بكم، فقال له أهل الكوفة: جبنت يا غضبان، بل ننتظر سيرته، فإن رأينا منكراً غيرناه، قال: ستعلمون.

فلما قدم الحجاج الكوفة بلغته مقالته، فأمر به فحبس، فأقام في حبسه ثلاث سنين، حتى ورد على الحجاج كتاب من عبد الملك يأمره أن يبعث إليه بثلاثين جارية: عشراً من النجائب، وعشراً من قعد النكاح، وعشراً من ذوات الأحلام، فلما نظر إلى الكتاب لم يدر ما وصفه له من الجواري، فعرضه على أصحابه فلم يعرفوه، فقال له بعضهم: أصلح الله الأمير! ينبغي أن يعرف هذا مَنْ كان في أوليته بدوياً فله معرفة أهل البدو، ثم غزا فله معرفة أهل الغزو، ثم شرب الشراب فله بَذاء أهل الشراب، قال: وأين هذا؟ قيل: في حبسك، قال: ومن هو؟ قيل: الغضبان الشيباني، فأحضر، فلما مثل بين يديه قال: أنت القائل لأهل الكوفة يتغدون بي قبل أن أتعشى بهم، قال: أصلح الله الأمير! ما نفعت من قالها، ولا ضرت من قيلت فيه، قال: إن أمير المؤمنين كتب إليَّ كتاباً لم أَدْر ما فيه، فهل عندك شيء منه؟ قال: يقرأ عليَّ، فقرئ عليه، فقال: هذا بَيِّن، قال: وما هو؟ قال: أما النجيبة من النساء فالتي عظمت هامتها، وطال عنقها، وبعد ما بين منكبيها وثدييها، واتسعت راحتها وثخنت ركبتها فهذه إذا جاءت بالولد جاءت به كالليث العادي وأما قعد النكاح فهنَّ ذوات الأعجاز، منكسرات الثُّدِيُّ، كثيرات اللحم، يقرب بعضهن من بعض، فأوَّلتك يشفين القَرم، ويروين الظمآن، وأما ذوات الأحلام فبنات خمس وثلاثين إلى الأربعين، فتلك التي تبسه كما يبس الحالب الناقة فتستخرجه من كل شعر وظفر وعرق؛ قال الحجاج: أخبرني بشر النساء، قال: أصلح الله الأمير! شرهن الصغيرة الرقبة، الحديدة الركبة، السريعة الوَثْبة، الواسطة في نساء الحي، التي إذا غضبت غضب لها مائة، وإذا سمعت كلمة قالت: لا والله لا انتهي حتى أقرها قرارها، التي في بطنها جارية، ويتبعها جارية، وفي حجرها جارية، قال الحجاج: على هذه لعنة الله! ثم قال: ويحك! فأخبرني بخير النساء، قال: خيرهن القريبة القامة من السماء، الكثيرة الأخذ من الأرض، الودود الولود، التي في بطنها غلام، وفي حجرها غلام، ويتبعها غلام؛ قال: ويحك! فأخبرني بشر الرجال، قال: شرهِم السبوط الربوط، المحمود في حرم الحي، الذي إذا سقط لإحداهن دلو في بئر انحطُّ عليه حتى يخرجه،

فهن يجزينه الخير أو يقلن: عافى الله فلاناً، قال: على هذا لعنة الله! فأخبرني بخير الرجال، قال خيرهم الذي يقول فيه الشماخ التغلبي:

فتّى ليس بالرَّاضِي بأدنى معيشة ولا في بيوت الحي بالمتوَلِّجِ فتّى يملأ الشّيزى ويوري سنانه ويضرب في رأس الكمي المدَجَّج

فقال له: حسبك، كم حبسنا عطاءك؟ قال: ثلاث سنين، فأمر له بها وخَلَى سبيله.

وصف البصرة والكوفة: حدّث المنقري عن محمد بن أبي السري، عن هشام بن محمد بن السائب، عن أبي عبد الله النخعي، قال: لما فرغ الحجاج من دير الجماجم وفد على عبد الملك ومعه أشراف أهل المصرّين فأدخلهم عليه، فبينما هم عنده يوماً إذ تذاكروا البلدان، فقال محمد بن عمير بن عطارد: أصلح الله الأمير! إن الكوفة أرض ارتفعت عن البصرة وحرها وعمقها، وسفلت عن الشام ووبائها وبردها، وجاورها الفرات فعذب ماؤها وطاب ثمرها؛ وقال خالد بن صفوان الاهتمي: أصلح الله الأمير! نحن أوسع منهم برية، وأسرع منهم في السرية، وأكثر منهم قنداً وعاجاً وساجاً، ماؤنا صفو، وخيرنا عفو لا يخرج من عندنا إلا قائد وسائق وناعق، فقال الحجاج: أصلح الله أمير المؤمنين! إني بالبلدين خبير، وقد وطئتهما جميعاً، فقال له: قل فأنت عندنا مصدق، فقال: أما البصرة فعجوز شمطاء دفراء بخراء أوتيت من كل حلي وزينة، وأما الكوفة فشابة حسناء جميلة، لا حلي لها ولا زينة؛ فقال عبد الملك: فضلت الكوفة على البصرة.

الحجاج يصف الدنيا: حدث المنقري عن عمرو بن الحباب الباهلي، عن إسماعيل بن خالد، قال: سمعت الشعبي يقول: سمعت الحجاج يتكلم بكلام ما سبقه إليه أحد، سمعته يقول: أما بعد فإن الله عز وجل كتب على الدنيا الفناء، وعلى الآخرة البقاء، فلا فناء لما كتب عليه البقاء، ولا بقاء لما كتب عليه الفناء، فلا يغرنكم شاهد الدنيا من غائب الآخرة، فطول الأمل يقصر الأجل.

رسول المهلب إلى الحجاج: حدّث المنقري عن سهل بن تمام بن بزيع عن عباد بن حبيب بن المهلب عن أبيه قال: لما قتل المهلب عبد ربه بن الصعتر بكرمان قال: ائتوني برجل له بيان وعقل ومعرفة أوجهه إلى الحجاج برؤوس من قتلنا، فدلوه على بشر بن مالك الجرشي، فلما دخل على الحجاج قال: ما اسمك؟ قال: بشر بن مالك الجرشي، قال: كيف تركت المهلب؟ قال: تركته صالحاً نال ما رجا وأمن ما خاف، قال: فكيف فاتكم قطري؟ قال: كادنا من حيث كدناه، قال: أفلا طلبتموه؟ قال: كان فلاً، وكان الجد علينا أهم من الفل، قال: أصبتم، فكيف كان بنو المهلب؟ قال: كانوا أعداء البيات حتى يأمنوا، وأصحاب السرج حتى يردوا، قال: أجل، فأيهم أفضل؟ قال: ذاك إلى أبيهم أبهم شاء أن يستكفيه أمراً كفاه، قال: إني أرى لك عقلاً فقل، قال:

هم كالحلقة المستوية لا يدرى أين طرفها، قال: أين هم من أبيهم؟ قال: فضله عليهم كفضلهم على سائر الناس، قال: كيف كان الجند؟ قال: أرضاهم الحق، وأشبعهم الفضل، وكانوا مع وال يقاتل بهم مقاتلة الصعلوك ويسوسهم سياسة الملوك، فله منهم برّ الأولاد، ولهم منه شفقة الوالد، قال: هل كنت هيأت ما أرى؟ قال: لا يعلم الغيب إلا الله، قال: فالتفت الحجاج إلى عنبسة فقال: هذا الكلام المطبوع لا الكلام المصنوع.

الحجاج وجرير بن الخطفى: وأخذ الحجاج جرير بن الخَطَفَى، فأراد قتله، فمشى إليه قومه من مضر فقالوا: أصلح الله الأمير! لسان مضر وشاعرها، هَبْهُ لنا، فوهبه لهم.

وكانت هند بنت أسماء زوج الحجاج ممن طالب به، فقالت للحجاج: أتأذن لجرير علي يوماً استنشده من وراء حجاب؟ فقال لها؛ نعم، فأمرت بمجلس لها فهيىء فجلست فيه والحجاج معها، ثم بعثت إلى جرير، فدخل عليها يسمع كلامها ولا يراها، فقالت: يا بن الخطفى، أنشدني ما شببت به في النساء، فقال لها: ما شببت بامرأة قط، ولا خلق الله شيئاً هو أبغض إلى من النساء، قالت: يا عدو الله، وأين قولك:

طرقتْكَ صائدة القلوب وليس ذا و تُجري السواك على أغَرَّ كأنه ب لو كنت صادقة بما حدّثتنا ل سرت الهموم فبتن غير نيام و قال: ما قلت هذا، ولكني أنا الذي أقول:

وقت النزيارة فارْجِعي بسلام بردٌ تسحدًر من مُتون غسمام لوصلت ذاك فكان غير لمام وأخو المهسموم يسروم كل مرام

لقدجرّد الحجاج للحق سيفه

وما يستوي داعي الضلالة والهُدى قالت: دع عنك هذا، فأين قولك:

خليليَّ لا تستغزرا الدمعَ في هند ظمئت إلى شرب الشراب وحسنه

ألا فاستقيموا لا يميلَنَّ مائل ولا حُجَّةُ الخصمين حق وباطل

أعيدذكما بالله أن تسجدا وجدي كذي فرية يرجو هداها وما يجدي

قال لها: ما قلت هذا، ولكني أنا الذي أقول:

ومن يأمن الحجاج؟ أما عقابه يُسِرُ لك البغضاء كلُّ منافق

قالت: دع عنك هذا، فأين قولك:

يا عادليَّ دعا الملام وأقصِرا إنسي وجمدت، ولسو أردت زيسادة

فسمسرٌ، وأما عَسقدُه فوَسُيسق كساكل ذي بر عليك شنفيسق

طال الهوى وأطلتما التفنيدا في الحب عندي ما وجدت مزيدا

فقال: باطل أصلحك الله، ولكني أنا الذي أقول:

من سدٌّ مُطُّلع النفاق عليهم أم من يصول كصولة الحجاج؟ أم من يغار على النساء حفيظة إذ لا يشقن بمغيرة الأزواج! هذا ابن يوسف فافهموا وتفهموا برح الخفاء وليس حيث يفاجي

فلربُّ ناكث بيعتين تركته وخضابُ لحيته دَمُ الأوداج

فقال الحجاج: يا عدو الله، تحرض عليّ النساء؟ فقال: لا والذي أكرمك أيها الأمير، ما فطنت لهذا البيت قبل ساعتي هذه، وما علمت بمكانك، فأقِلْني جعلني الله فداك، قال: قد فعلت، فأمرت له هند بجارية وكسوة، وأوفده الحجاج على عبد الملك.

بين الحجاج واعشى همدان: ولما انهزم ابن الأشعث بدير الجماجم حلف الحجاج أن لا يؤتي بأسيرٍ إلا ضرب عنقه، فأتي بأسرى كثيرة، وكان أول من أتي به أعشى همدان الشاعر، وهو أول من خلع عبد الملك والحجاج بين يدي ابن الأشعث بسجستان، فقال له الحجاج: إيه أنت القائل:

> مَـن مُسبُـل خ الـحـجاج أنُـي وصفقت في كف امرئ أنست السرئسيسس ابسن السرئسيس فابعث عطية بالمخيسو وانسهض هُلدِيت لسعمله نبيئت أن بُسنسيٌّ يسو

قد جنیت عیلسیه حَسرُب س وأنت أعبلي السناس كعبا ل يسكسبُ أن عسلسيه كسبُسا يجلوبك الرحمن كربا سهف خسرً من زُلَق فستسبسا

> وهي أبيات، وأنت القائل: شــطـــت نـــوي مَـــن دارُه الإيـــوانْ من عاشق أمسني بزابلستان كذابُها الماضي وكنذاب ثان يوماً من الليل يسلمي ما كان

إيوان كسرى ذي القرى والريحان إن ثـ قــيـ فـــاً مــنــهــم الـكـــذًابـــانْ أمكن ربى من ثقيف همدانُ

#### وأنت القائل:

وسألتماني المجدأين محله بين الأشع وبين قيس باذخ قال: لا، ولكنى الذي أقول:

أبسى الله إلا أن يستسمسم نسوره

فالمجدبين محمد وسعيد بخ بخ لوالده وللمولود

ويطفئ نور الفقعتين فيخمدا

ويسنول ذلّا بالعراق وأهله بما نقضوا العهد الوثيق المؤكدا وما أحدّثوا من بدعة وضلالة من القول لم يصعد إلى الله مصعدا قال: لسنا نحمدك على هذا القول، إنما قلته تأسفاً على أن لا تكون ظفرت وظهرت، وتحريضاً لأصحابك علينا، وليس عن هذا سألتك، أخبرني عن قولك: أمكن ربي من ثقيف همدان يوماً من السليل يسلي ماكان فكيف ترى الله أمكن ثقيفاً من همدان، ولم يمكن همدان من ثقيف؟ وعن قولك: بين الأشبح وبين قيس باذخ بنخ بنخ لوالده وللمولود والله لا تبخيخ لأحد بعدها، وأمر به فضربت عنقه.

ولم يزل يؤتى برجل رجل حتى أتي برجل من بني عامر، وكان من فرسان الجماجم مع ابن الأشعث، فقال له: والله لأقتلنك شر قتلة، قال: والله ما ذلك لك، قال: ولم؟ قال: لأن الله يقول في كتابه العزيز: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ اللَّيْنَ كُفَرُواْ فَضَرَّبُ ٱلرِّفَاكِ حَقَّة إِذَا أَقْنَتُمُوهُمْ فَشُدُوا ٱلْوَنَاقَ فَإِمّا مَنّا بَعْدُ وَإِمّا فِلْمَاءً حَقّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ [محمد: ٤] وأنت قد قتلت فأتخنت، وأسرت فأوثقت، فإما أن تمن علينا أو تفدينا عشائرنا، فقال له الحجاج: أكفرت؟ قال: نعم، وغيرتُ وبدلتُ، قال: خلوا سبيله.

ثم أتي برجل من ثقيف فقال له الحجاج: أكفرت؟ قال: نعم، قال له الحجاج: لكن هذا الذي خلفك لم يكفر، وخَلْفه رجل من السَّكون، فقال السَّكُوني: أعن نفسي تخادعني؟ بلي والله ولو كان شيء أشد من الكفر لبؤت به، فخلّي سبيلهما.

فهذه جمل من أخبار عبد الملك والحجاج، وقد أتينا على مبسوط هذه الأخبار مما لم نورده في هذا الكتاب في كتابينا «أخبار الزمان» و«الأوسط» التالي له الذي كتابنا هذا تاليه، وسنورد فيما يرد من هذا الكتاب من أخبار الحجاج لمعاً، على حسب ما قدمنا من الشرط فيما سكف من هذا الكتاب، وبالله العون والقوة.

# ذكر أيام الوليد بن عبد الملك

موجز: وبويع الوليد بن عبد الملك بدمشق في اليوم الذي توفي فيه عبد الملك، وتوفي الوليد بدمشق للنصف من جمادى الآخرة من سنة ست وتسعين؛ فكانت ولايته تسع سنين وثمانية أشهر وليلتين، وهلك وهو ابن ثلاث وأربعين سنة، وكان يكنى بأبي العباس.

# ذكر لمع من أخباره، وسيره وما كان من الحجاج في أيامه

خلق الوليد وولده: كان الوليد جباراً عنيداً، ظلوماً غشوماً، وخلف من الولد أربعة عشر ذكراً منهم يزيد، وعمرو، وبشر العالنم، والعباس، وكان يدعى فارس بني مروان لشهامته، فعدل الوليد بالأمر عن ولده بعده اتباعاً لوصية عبد الملك على حسب ما رتبها، وكان نقش خاتمه "يا وليد إنك ميت" فكان كلما هَمَّ أن يجعل الأمر لولده قلب الفصر وقرأ "إنك ميت" فيقول: لاها الله، لا خالفت ما أمرني به أبي، إني لميت.

بناء مسجدي دمشق والمدينة: وفي سنة سبع وثمانين ابتدأ الوليد ببناء المسجد الجامع بدمشق، وبناء مسجد الرسول على بالمدينة، فأنفق عليهما الأموال الجليلة، وكان المتولي للنفقة على ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى.

وحكى عثمان بن مرة الخولاني قال: لما ابتدأ الوليد ببناء مسجد دمشق وجد في حائط المسجد لوحاً من حجارة فيه كتابة باليونانية، فعرض على جماعة من أهل الكتاب، فلم يقدروا على قراءته، فوجّه به إلى وهب بن مُنبّه، فقال: هذا مكتوب في أيام سليمان بن داود عليهما السلام، فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا بن آدم، لو عاينت ما بقي من يسير أجلك، لزهدت فيما بقي من طول أملك، وقصرت عن رغبتك وحيلك، وإنما تلقى ندمك، إذا زَلَّتُ بك قدمك وأسلمك أهلك وحشمك وانصرف عنك الحبيب، وودعك القريب، ثم صرت تدعى فلا تجيب، فلا أنت إلى هلك عائد، ولا في عملك زائد فاغتنم الحياة قبل الموت، والقول قبل الفوت، وقبل أن يؤخذ منك بالكَظْم، ويحال بينك وبين العمل؛ وكتب زَمَنَ سليمان بن داود؛ فأمر الوليد أن يكتب بالذهب على اللازورد في حائط المسجد: ربنا الله، لا نعبد إلا الله، أمر ببناء هذا المسجد، وهذم الكنيسة التي كانت فيه عبد الله الوليد أميرُ المؤمنين في ذي الحجة سنة سبع وثمانين، وهذا الكلام مكتوب بالذهب في مسجد دمشق إلى وقتنا هذا، وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثانة.

بين الوليد، فوجده في بعض نرَه الحجاج بن يوسف على الوليد، فوجده في بعض نُزَهه، فاستقبله، فلما رآه ترجَّلُ له، وقبَّلَ يده، وجعل يمشي وعليه درع وكنانة وقوس عربية، فقال له الوليد: اركب يا أبا محمد، فقال: دعني يا أمير المؤمنين أستكثر من

الجهاد؛ فإن ابن الزبير وابن الأشعث شغلاني عنك، فعزم عليه الوليد حتى ركب، ودخل الوليد داره، وتفضل في غلالة، ثم أذن للحجاج فدخل عليه في حاله تلك وأطال الجلوس عنده، فبينما هو يحادثه إذ جاءت جارية فسارَّتِ الوليد ومضت، ثم عادت فسارته ثم انصرفت، فقال الوليد للحجاج: أتدري ما قالت هذه يا أبا محمد؟ قال: لا والله، قال: بعثتها إليَّ ابنة عمي أم البنين بنت عبد العزيز تقول: ما مجالستك لهذا الأعرابي المتسلِّح في السلاح وأنت في غلالة؟ فأرسلت إليها إنه الحجاج، فراعها ذلك، وقالت: والله ما أحب أن يخلو بك وقد قتل الخلق، فقال الحجاج: يا أمير المؤمنين، دَعْ عنك مفاكهة النساء بزخرف القول، فإنما المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، فلا تطلعهن على سرك، ولا مكايدة عدوك، ولا تُطِعْهن في غير أنفسهن، ولا تشغلهن بأكثر من زينتهن، وإياك ومشاورتهن في الأمور فإن رأيهن إلى أفْنِ، وعزمَهُنَّ إلى وهْنِ، واكفف عليهنَّ من أبصارهنَّ بحُجبك، ولا تملك الواحدة منهن من الأمور ما يجاوز نفسها، ولا تطمعها أن تشفع عندك لغيرها، ولا تطل الجلوس معهن والخلوة بهن، فإن ذلك أوفر لعقلك وأثِينُ لفضلك، ثم نهض الحجاج فخرج.

بين الحجاج وآم البنين: ودخل الوليد على أم البنين فأخبرها بمقالة الحجاج، فقالت: يا أمير المؤمنين أحِبُ أن تأمره غدا بالتسليم عليّ، فقال: أفعل، فلما غدا الحجاج على الوليد قال له: يا أبا محمد، سر إلى أم البنين فسلم عليها، فقال: أغفني من ذلك يا أمير المؤمنين، فقال: لا بدّ من ذلك، فمضى الحجاج إليها، فحجبته طويلا، ثم أذنت له فأقرته قائما، ولم تأذن له في الجلوس، ثم قالت: إيه يا حجاج، أنت الممتن على أمير المؤمنين بقتل ابن الزبير وابن الأشعث؟ أما والله لولا أن الله جعلك أهُونَ خلقه ما ابتلاك برمي الكعبة، ولا بقتل ابن ذات النّطاقين، وأول مولود ولد في الإسلام، وأما ابن الأشعث فقد والله والى عليك الهزائم، حتى لُذْتَ بأمير المؤمنين عبد الملك فأغاثك بأهل الشام وأنت في أضيق من القرن، فأظَلَتْك رماحهم، وأنجاك كفاحهم وطالما نفض نساء أمير المؤمنين المسك من غدائرهن وبعنه في الأسواق في أرزاق البعوث إليك، ولولا ذلك لكنت أذل من النّقد، وأما ما أشرت به على أمير المؤمنين من ترك لذاته والامتناع من بلوغ أوطاره من نسائه فإن كنّ ينفرجن عن مثل ما انفرجت به عنك أمك فما أحقة بالأخذ عنك والقبول منك، وإن كنّ ينفرجن عن مثل ما انفرجت به عنك أمك فما منك ولا مضغ إلى نصيحتك، قاتل الله الشاعر وقد نظر إليك وسنان غزالة الحرورية بين منف ولا عيث يقول:

وب نعامة فزعاء تفزع من صفير الصافر في الوغى بل كان قلبك في جناحي طائر

أسدٌ عليٌ وفي الحروب نعامة هلا برزّت إلى غزالة في الوغي

ثم قالت لجواريها: أخرجنَهُ عني، فدخل إلى الوليد من فوره، فقال له: يا أبا محمد ما كنت فيه؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين ما سكتتْ حتى كان بطن الأرض أحب إلي من ظاهرها، فضحك الوليد حتى فحص برجله، ثم قال: يا أبا محمد، إنها بنت عبد العزيز.

ولأم البنين هذه أخبار كثيرة في الجود وغيره، وقد أتينا على ذكرها في غير هذا الكتاب.

موت علي بن الحسين السجاد: وفي سنة خمس وتسعين قبض علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب في ملك الوليد، ودفن بالمدينة في بقيع الغرقد مع عمه الحسن بن علي، وهو ابن سبع وخمسين سنة، ويقال: إنه قبض سنة أربع وتسعين، وكل عقب الحسين بن على بن الحسين هذا وهو السجاد على ما ذكرنا، وذو الثفنات وزين العابدين.

موت عبد الملك بن مروان: وذكر المدائني قال: دخل الوليد على أبيه عبد الملك عند وفاته، فجعل يبكي عليه وقال: كيف أصبح أمير المؤمنين؟ فقال عبد الملك:

ومشتغل عنا يريد بنا الردى ومستعبرات والعيون سواجم

أشار بالمصراع الأول إلى الوليد، ثم حوّل وجهه عنه، وأشار بالمصراع الثاني إلى نسائه، وهن المستعبرات.

وذكر العتبي وغيره من الأخباريين أن عبد الملك لما سأله الوليد عن خبره وهو يجود بنفسه أنشأ يقول:

كم عائد رجلاً وليس يعوده إلا ليسنطر همل يسراه يسمسوت

وقيل: إن عبد الملك نظر إلى الوليد وهو يبكي عليه عند رأسه فقال: يا هذا، احنين الحمامة؟ إذا أنا متُ فشمر واتزر، والبس جلد نمر، وضع سيفك على عاتقك، فمن أبدى ذات نفسه لك فاضرب عنقه، ومن سكت مات بدائه ثم أقبل عبد الملك يذم الدنيا فقال: إن طويلك لقصير، وإن كثيرك لقليل، وإن كنا منك لفي غرور، ثم أقبل على جميع ولده فقال: أوصيكم بتقوى الله فإنها عصمة باقية، وجُنة واقية، فالتقوى خير زاد، وأفضل في المعاد، وهي أحصن كهف، وليعطف الكبير منكم على الصغير، وليعرف الصغير حق الكبير مع سلامة الصدور، والأخذ بجميل الأمور، وإياكم والبغي والتحاسد، فبهما هلك الملوك الماضون، وذوو العز المكين، يا بنيّ أخوكم مسلمة نابكم الذي تفترون عنه، ومجنكم الذي تستجنون به، اصدروا عن رأيه، وأكرموا الحجاج فإنه الذي وطأ لكم هذا الأمر، وكونوا أولاداً أبراراً، وفي الحروب أحراراً، وللمعروف مناراً، وعليكم السلام.

وسأله بعض شيوخ بني أمية \_ وقد فرغ من وصية أولاده هذه \_ قال: كيف تجدك يا أمير المؤمنين: قال: كيما قال الله عزّ وجلّ: ﴿ وَلَقَدَّ جِثْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكُّتُم مَّا خَوْلَتَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمَا كُنتُمْ رَّعُمُونَ ﴾ [الأنعام: ٩٤] فكان هذا آخر كلام سمع منه.

فلما قضى سجّاه الوليد، ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: لم أر مثلها مصيبة، ولا مثلها نعمة، فقدت الخليفة، وتقلدت الخلافة، فإنا لله وإنا إليه راجعون على المصيبة، والحمد لله رب العالمين على النعمة، ثم دعا الناس إلى بيعته فبايعوا، ولم يختلف عليه أحد.

موت عبيد الله بن العباس: ومات في أيام الوليد عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب، وذلك في سنة سبع وثمانين، وكان جواداً كريماً، وذكر أن سائلاً وقف عليه فقال له: تصدق مما رزقك الله؛ فإني نبئت أن عبيد الله بن العباس أعطى سائلاً ألف درهم واعتذر إليه، فقال: وأين أنا من عبيد الله؟ قال له: وأين أنت منه في الحسب أم في كثرة المال؟ قال: فيهما جميعاً، قال: إن الحسب في الرجل مروءته وحسن فعله، فإذا فعلت ذلك كنت حسيباً، فأعطاه ألفي درهم واعتذر إليه، فقال له السائل: إن لم تكن عبيد الله فأنت خير منه، وإن كنت هو فأنت اليوم خير منك أمس، فأعطاه ألفاً أيضاً، فقال: لئن كنت عبيد الله إنك لأسمح أهل دهرك، وما إخالك إلا من رهطٍ فيهم محمد رسول الله على فأسألك بالله أأنت هو؟ قال: نعم، قال: والله ما اخطأت إلا باعتراض عبرة نبي والا فهذه الصورة الجميلة والهيئة المنيرة لا تكون إلا في نبي أو عترة نبي.

وذكر أن معاوية وصله بخمسمائة ألف درهم، ثم وجّه له من يتعرّف له خبره فانصرف إليه فأعلمه أنه قسمها في سُمّاره وإخوانه حصصاً بالسوية، وأبقى لنفسه مثل نصيب أحدهم، فقال معاوية: إن ذلك ليسوءني ويسرني، فأما الذي سرني فإن عبد مناف والده، وأما الذي يسوءني فقرابته من أبي تراب دوني.

قال المسعودي: وقد قدمنا خبر مقتل ابني عبيد الله فيما سلف من هذا الكتاب، وهما عبد الرحمن وقُتَم، وما رثتهما به أمهما أم حكيم جويرية بنت فارط بن خالد الكنانية.

عبيد الله بن العباس وبسر بن أرطأة: وقد كان عبيد الله بن العباس دخل يوماً على معاوية وعنده قاتلهُما بُسْرُ بن أرطأة العامري، فقال له عبيد الله: أيها الشيخ أنت قاتل الصبيين؟ قال: نعم، قال والله لوددت: أن الأرض أنبتتني عندك يومئذ، فقال له بسر: فقد أنبتتك الساعة، فقال عبيد الله: ألا سيف، فقال بسر: هاك سيفي، فلما هوى عبيد الله إلى السيف ليتناوله قبض معاوية ومن حضره على يد عبيد الله قبل أن يقبض

على السيف، ثم أقبل معاوية على بسر فقال: أخزاك الله من شيخ! قد كبرت وذهِل عقلك، تعمد إلى رجل موتور من بني هاشم فتدفع إليه سيفك، إنك لغافل عن قلوب بني هاشم، والله لو تمكن من السيف لبدأ بنا قبلك، قال عبيد الله: ذلك والله أردت.

وكان علي عليه السلام - حين أتاه خبر قتل بسر لابني عبيد الله قُتُم وعبد الرحمن - دعا على بسر، فقال: اللهم اسلبه دينه وعقله، فخرف الشيخ حتى ذُهل عقله، واشتهر بالسيف فكان لا يفارقه، فجعل له سيف من خشب، وجعل بين يديه زق منفوخ يضربه، وكلما تخرق أبدل، فلم يزل يضرب ذلك الزق بذلك السيف، حتى مات ذاهل العقل يلعب بخرئه، وربما كان يتناول منه ثم يقبل على من يراه فيقول: انظروا كيف يطعمني هذان الغلامان ابنا عبيد الله؟ وكان ربما شدت يداه إلى وراء منعاً من ذلك، فأنجى ذات يوم في مكانه، ثم أهوى بفيه فتناول منه: فبادروا إلى منعه، فقال: أنتم تمنعونني وعبد الرحمن وقثم يطعمانني، ومات بسر في أيام الوليد بن عبد الملك سنة ست وثمانين.

موت عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي: وفيها مات عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، وعتبة بن مسعود مهاجر، وهو أخو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن سمح بن مخزوم بن صبح بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار، وكانت الرياسة في الجاهلية في صبح بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل، وكان عبيد الله ولد عبد الله بن عتبة من كبار أهل العلم، وذكر ابن أبي خيثمة قال: سمعت ابن الأصبهاني يقول: قال سفيان: قال الزهري: كنت أظن أني نلت من العلم، حتى جالست عبيد الله بن عبد الله فكأنما هو البحر.

مقتل سعيد بن جبير: وفي سنة أربع وتسعين قتلَ الحجاج سعيد بن جبير، فذكر عون بن أبي راشد العبدي قال: لما ظفر الحجاج بسعيد بن جبير وأوصل إليه قال له: ما اسمك؟ قال: اسمي سعيد بن جبير، قال: بل شقي بن كسير، قال: أبي كان أعلم باسمي منك، قال: لقد شقيت وشقي أبوك، قال له: الغيب إنما يعلمه غيرك، قال: لأبدلنك بالدنيا ناراً تلظى، قال: لو علمت أن ذلك بيدك ما اتخذت إلها غيرك، قال: فما قولك في الخلفاء؟ قال: لست عليهم بوكيل، قال: فاختر أي قتلة تريد أن أقتلك، قال: بل اختر يا شقي لنفسك، فوالله ما تقتلني اليوم بقتلة إلا قتلتك في الآخرة بمثلها، فأمر به الحجاج، فأخرج ليقتل، فلما ولى ضحك، فأمر الحجاج برده، وسأله عن ضحكه، فقال: عجبت من جراءتك على الله وحلم الله عنك، فأمر به فذبح، فلما كب لوجهه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن الحجاج غير مؤمن بالله ثم قال: اللهم لا تسلط الحجاج على أحد يقتله من بعدي، فذبح واحتز رأسه.

ولم يعش الحجاج بعده إلا خمس عشرة ليلة حتى وقعت في جوفه الأكلة فمات من

ذلك، ويروى أنه كان يقول بعد قتل سعيد: يا قوم ما لي ولسعيد بن جبير؟ كلما عزمت على النوم أخذ بحلقى.

بين الوليد وأخيه سليمان: واشتكى الوليد، فبلغه عن أخيه سليمان تمَنِّ لموته لما له من العهد بعده، فكتب إليه الوليد يعتب عليه الذي بلغه، وكتب في آخر كتابه هذه الأبيات:

فتلك سبيل لست فيها بأوْحَد به قبل موتي أن يكون هو الردي ولا عيش من قد عاش بعدي بمُخُلِدِي تَزَوَّدُ لأُخْرَى غيرها فكأنْ قَدِ سيلحقه يوماً على غير موعد

تسمنى رجال أن أموت، وإن أمت لعل الذي يرجو فنائي ويدعي فما موت مَنْ قد مات قبلي بضائري فقل للذي يرجو خلاف الذي مضى منيته تجري لوقت، وَحَتْفُهُ

فأجابه سليمان: فهمت ما قال أمير المؤمنين، ووالله لئن كنت تمنيت ذلك لما يخطر بالبال إني لأول لاحِق به ومنعي إلى أهله، فعلام أتمنى زوال مدة لا يلبث متمنيها إلا بقدر ما يحل السفر بمنزل ثم يظعنون عنه؟ وقد بلغ أمير المؤمنين ما لم يظهر من لفظي، ولا يرى من لحظي، ومتى سمع أمير المؤمنين من أهل النميمة ومن ليست له روية أوشك أن يسرع في فساد النيات، ويقطع بين ذوي الأرحام والقرابات، وكتب في أسفل الكتاب:

ومن لا يغمض عينه عن صديقه ومن يتتبع جاهداً كل عشرة

وعن بعض ما فيه يَمُتْ وهو عاتب يَجِدُها ولم يسلم لهُ الدهر صاحب

فكتب إليه الوليد: ما أحسن ما اعتذرت به، وحذوت عليه، وأنت الصادق في المقال، والكامل في الفعال، وما شيء أشبه بك من اعتذارك، ولا أبعد مما قيل فيك، والسلام.

وكان الوليد متحنناً على إخوته، مراعياً لسائر ما أوصاه به عبد الملك، وكان كثير الإنشاد لأبيات قالها عبد الملك حين كتب إليه بوصيته منها:

انفُوا الضغائن عنكُمُ وعليكم فصلاح ذات البين طول بقائكم فلمثل ريب الدهر ألف بينكم حتى تلين جلودكم وقلوبكم إن القداح إذا اجتمعن فرامها عَزَّت فلم تكسر، وإن هي بُدُدت

عند المغيب وفي حضور المشهدِ إن مُدَّ في عمري وإن لم يمدد بستواصل وتراحم وتودد بمسوَّد منكم وغير مسود بالكسر ذو حَنَقٍ وبطش باليد فالوهن والتكسير للمتبدد وصية عبد الملك لأولاده: وكان عبد الملك مواظباً على حث أولاده على اصطناع المعروف، وبعثهم على مكارم الأخلاق، وقال لهم: يا بني عبد الملك أحسابكم أحسابكم، صونوها ببذل أموالكم، فما يبالي رجل منكم ما قيل فيه من الهجو بعد قول الأعشى:

تبيتون في المشتى ملاء بطونكم وجاراتكم غَرْثى يبتن خمائصا وما يبالي قوم ما قيل فيهم من المدح بعد قول زهير:

على مكثريهم حَقُّ من يعتريهم وعند المقلين السماحةُ والبذلُ

حدّث عبد الله بن إسحاق بن سلام، عن محمد بن حبيب، قال: صعد الوليد المنبر فسمع صوت ناقوس، فقال: ما هذا؟ قيل: البيعة، فأمر بهدمها، وتولى بعض ذلك بيده، فتتابع الناس يهدمون، فكتب إليه الأخرم ملك الروم: إن هذه البيعة قد أقرها من كان قبلك، فإن يكونوا أصابوا فقد أخطأت، وإن تكن أصبت فقد أخطأوا، فقال: مَنْ يجيبه؟ فقال الفرزدق: أنا، فكتب إليه ﴿وَدَاوُرُدُ وَيُلْيَكُنَ إِذْ يَحَكُمُانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُلًا عَالَيْنَا مُكُمًّا وَعِلْمًا ﴾ [الأنبياء: ٧٨، ٧٩].

موت الحجاج: ومات الحجاج في سنة خمس وتسعين، وهو ابن أربع وخمسين سنة بواسط العراق، وكان تأمَّرُهُ على الناس عشرين سنة، وأحصي من قتله صبراً سوى من قتل في عساكره وحروبه فوجد مائة وعشرين ألفاً، ومات وفي حبسه خمسون ألف رجل، وثلاثون ألف امرأة، منهن ستة عشر ألفاً مجردة، وكان يحبس النساء والرجال في موضع واحد، ولم يكن للحبس ستر يستر الناس من الشمس في الصيف ولا من المطر والبرد في الشتاء، وكان له غير ذلك من العذاب ما أتينا على وصفه في الكتاب الأوسط.

وذكر أنه ركب يوماً يريد الجمعة، فسمع ضجة، فقال: ما هذا؟ فقيل له: المحبوسون يضجون ويشكون ما هم فيه من البلاء، فالتفت إلى ناحيتهم وقال: ﴿ أَفْسَوُا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ [المؤمنون: ١٠٨] فيقال: إنه مات في تلك الجمعة، ولم يركب بعد تلك الركبة.

قال المسعودي: ووجدت في كتاب عيون البلاغات مما اختير من كلام الحجاج قوله: ما سلبت نعمة إلا بكفرها، ولا نَمَتْ إلا بشكرها.

وقد كان الحجاج تزوج إلى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب حين أمْلَقَ عبدُ الله وافتقر، وقد ذكرنا في كتابنا «أخبار الزمان» الخبر في ذلك، وتهنئة ابن القَرِّية الحجاج بذلك.

موت عبد الله بن جعفر: وقد كان عبد الله بن جعفر بن أبي طالب من الجود بالموضع المعروف، ولما قل ماله سمع يوم الجمعة في المسجد الجامع وهو يقول: اللهم إنك قد عودتني عادة فعودتها عبادك، فإن قطعتها عني فلا تبقني، فمات في تلك الجمعة، وذلك في أيام عبد الملك بن مروان وصلى عليه أبان بن عثمان بمكة ؟

وقيل: بالمدينة، وهي السنة التي كان بها السيل الجحاف الذي بلغ الركن وذهب

بكثير من الحجاج . وفي هذه السنة كان الطاعون العامُّ بالعراق والشام ومصر والجزيرة والحجاز وهي

رىي سنة ثمانين.

وقبض عبد الله بن جعفر وهو ابن سبع وستين، وولد بالحبشة حين هاجر جعفر إلى هنالك، وقيل: إن مولده كان في السنة التي قبض فيها النبي ﷺ، وقيل غير ذلك.

وذكر المبرد والمدائني والعتبي وغيرهم من الأخباريين أن عبد الله عوتب على كثرة أفضاله، فقال: إن الله تعالى عودني أن يفضل علي، وعودته أن أفضل على عباده، فأكره أن اقطع العادة عنهم فيقطع العادة عني.

ووفد عبد الله على معاوية، بدمشق، فعلم به عمرو بن العاص قبل دخوله دمشق، أخبره بذلك مولى له كان قد سار مع ابن جعفر من الحجاز فتقدُّمه بمرحلتين إلى دمشق، فدخل عمرو على معاوية وعنده جماعة من قريش من بني هاشم وغيرهم: منهم عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب، فقال عمرو: قد أتاكم رجل كثير الخلوات بالتمني، والطرقات بالتعني، آخذ للسلف، منقاد بالسرف، فغضب عبد الله بن الحارث، وقال لعمرو: كذبت وأهلُ ذلك أنت ليس عبد الله كما ذكرت، ولكنه لله ذَكور، ولبلائه شكور، وعن الخنا نفور، ماجد مهذب كريم سيد حليم، إن ابتدأ أصاب، وإن سئل أجاب، غير حصر ولا هياب، ولا فحاش ولا سبّاب، كالهزّبر الضرغام، الجريء المقدام، والسيف الصمصام، والحسيب القمقام، وليس كمن اختصم فيه من قريش شرارها، فغلب عليه جزّارها، فأصبح ألأمها حسباً، وأدناها منصباً، يلوذ منها بذليل، ويأوي إلى قليل، وليت شعري بأي حسب تتناول؟ أو بأي قدم تتعرض؟ غير أنك تعلو بغير أركانك، وتتكلم بغير لسانك، ولقد كان أبر في الحكم، وأبين في الفَضل، أن يكفُّك ابن أبي سفيان عن ولوعك بأعراض قريش، وأن يكعمك كعام الضبع في وجارها ولست بأعراضها بوفي، ولا لأحسابها بكفي، وقد أتيح لك ضيغم شرس، للأقران مختلس، وللأرواح مفترس، فهمَّ عمرو أن يتكلم، فمنعه معاوية من ذلك، وقال عبد الله بن الحارث: لا يُبق المرء إلا على نفسه، والله إن لساني لحديد، وإن جوابي لعتيد، وإن قولي لسديد، وإن أنصاري لشهُود، فقام معاوية وتفرق القوم.

ولعبد الله بن جعفر بن أبي طالب أخبار حسان في الجود والكرم وغير ذلك من المناقب، وقد أتينا على مبسوط ذلك في كتابينا «أخبار الزمان» و«الأوسط»، وإنما كان تزوج الحجاج إليه يبتذل بذلك آل أبي طالب.

كتاب من عبد الملك إلى الحجاج لم يفهمه: وكتب الحجاج إلى عبد الملك

يغلظ له أمر الخوارج مع قطري، فكتب إليه: أما بعد، فإني أحمد إليك السيف، وأوصيك بما أوصى به البكري زيداً، فلم يفهم الحجاج ما عناه عبد الملك، وقال: من جاء بتفسير ما أوصى به البكري زيداً فله عشرة آلاف درهم، فورد رجل من الحجاز يتظلم من بعض عماله، فقيل له: أتعلم ما أوصى به البكري زيداً: قال: نعم، قالوا: فأت الحجاج به ولك عشرة آلاف درهم، فأتاه فأحضره فقال: أوصاه بأن قال:

أقول لزيد لا تُسبر بر فإنهم يرون المنايا دون قتلك أو قتلي فإن وضعوا حرباً فضعها، وإن أبوا فشبُّ وقود الحرب بالحطب الجزل وإن عضت الحرب الضروس بنابها فعرضة حد السيف مثلك أو مثلي فقال الحجاج: صدق أمير المؤمنين وصدق البكري.

كتاب من الحجاج إلى المهلب: وكتب إلى المهلب. أن أمير المؤمنين أوصاني بما أوصى به البكري زيداً، وأنا أوصيك به وبما أوصى به الحارث بن كعب بنيه، فأتى المهلب بوصيته فإذا فيها: يا بني، كونوا جميعاً ولا تكونوا شتى فتفرقوا، وبروا قبل أن تبروا فموت في قوة وعز، خير من حياة في ذل وعجز، فقال المهلب: صدق البكري والحارث بن كعب.

وكتب عبد الملك إلى الحجاج: جنبني دماء آل أبي طالب؛ فإني رأيت الملك استوحش من آل حرب حين سفكوا دماءهم، فكان الحجاج يتجنبها خوفاً من زوال الملك عنهم، لا خوفاً من الخالق عزّ وجلّ.

ليلى الأخيلية والحجاج: ودخلت ليلى الأخيلية على الحجاج فقالت: أصلح الله الأمير! أتيت لإخلاف النجوم، وقلة الغيوم، وكلّب البرد، وشدة الجهد، قال: فأخبريني عن الأرض، قالت: الأرض مقشعرة، والفجاج مغبرة، والمقتر مقل، وذو العيال مختل، والبائس معتل، والناس مُسْنِتُونَ، رحمة الله يرجون، قال: أي النساء تختارين تنزلين عندها؟ قالت: سَمّهن لي، قال: عندي هند بنت المهلب، وهند بنت أسماء بن خارجة، فاختارتها فدخلت عليها، فصبت حليها عليها حتى أثقلها، لاختيارها إياها ودخولها عليها دون مَنْ سواها.

ابن عم للحجاج يطلب منه أن يوليه فيمتحنه فيوليه فينجح: حدّثنا المنقري قال: حدّثنا العتبي، عن أبيه، قال: قدم على الحجاج إبن عم له أعرابي من البادية؛ فنظر إليه يُولِّي الناس، فقال له: أيها الأمير، لم لا توليني بعض هذا الحضر؟ فقال الحجاج: هؤلاء يكتبون ويحسبون وأنت لا تحسب ولا تكتب، فغضب الأعرابي وقال: بلى إني والله لأحْسَبُ منهم حسباً، وأكتب منهم يداً، فقال له الحجاج: فإن كان كما تزعم فاقسم

ثلاثة دراهم بين أربعة أنفس، فما زال يقول: ثلاثة دراهم بين أربعة، ثلاثة بين أربعة، لكل واحد منهم درهم يبقى الرابع بلا شيء، كم هم أيها الأمير؟ قال: هم أربعة، قال: نعم أيها الأمير، قد وقفت على الحساب، لكل واحد منهم درهم، وأنا أعطي الرابع منهم درهماً من عندي، وضرب بيده إلى تكته فاستخرج منها درهماً، وقال: أيكم الرابع فلاها الله ما رأيت كاليوم زوراً مثل حساب هؤلاء الحضريين، فضحك الحجاج ومن معه، وذهب بهم الضحك كل مذهب، ثم قال الحجاج: إن أهل أصبهان كسروا خَرَاجهم ثلاث سنين، كلما أتاهم والِ أعجزوه، فلأرمينهم ببدوية هذا وعنجهيته، فأخلق به أن ينجب، فكتب له عهده على أصبهان، فلما خرج استقبله أهل أصبهان واستبشروا به، وأقبلوا عليه يقبلون يده ورجله، وقد استغمروه، وقالوا: أعرابي بدوي ماذا يكون منه، فلما أكثروا عليه قال: أعينوا على أنفسكم وتقبيلكم أطرافي وأخِّروا عني هذه الهيئات، أما يشغلكم ما أخرجني له الأمير؟ فلما استقر في داره بأصبهان جمع أهلها فقال لهم: ما لكم تعصون ربكم وتغضبون أميركم وتنقصون خراجكم؟ فقال قائلهم: جَوْر مَنْ كان قبلك، وظلم من ظلم، قال: فما الأمر الذي فيه صلاحكم؟ فقالوا: تؤخرنا بالخراج ثمانية أشهر ونجمعه لك، قال: لكم عشرة وتأتوني بعشرة ضمناء يضمنون، فأتوه بهم، فلما توثَّق منهم أمهلهم، فلما قرب الوقت رآهم غير مكترثين لما يدنو من الأجل، فقال لهم، فلم ينتفع بقوله، فلما طال به ذلك جمع الضمناء وقال لهم: المال، فقالوا: أصابنا من الآفة ما نقص ذلك، فلما رأى ذلك منهم آلى أن لا يفطر ـ وكان في شهر رمضان ـ حتى يجمع ماله أو يضرب أعناقهم، ثم قدم أحدهم فضرب عنقه، وكتب عليه فلان بن فلان أدًى ما عليه، وجعل رأسه في بدرة وختم عليها، ثم قدم الثاني ففعل به مثل ذلك، فلما رأى القوم الرؤوس تبذر وتجعل في الأكياس بدلاً من البِدَرِ قالوا: أيها الأمير، توقُّف علينا حتى نحضر لك المال، ففعل، فأحضروه في أسرع وقت، فبلغ ذلك الحجاج، فقال: إنا معاشر آل محمد ـ يعني جدَّه ـ ولدُنا نجيب، فكيف رأيتم فراستي في الأعرابي؟ ولم يزل عليها والياً حتى مات الحجاج.

إبراهيم التميمي في سجن الحجاج: وحبس الحجاج إبراهيم التميمي بواسط، فلما دخل السجن وقف على مكان مشرف ونادى بأعلى صوته: يا أهل بلاء لله في عافيته، ويا أهل عافية الله في بلائه، اصبروا، فنادوه جميعاً: لبيك، لبيك، ومات في حبس الحجاج، وإنما كان الحجاج طلب إبراهيم النخعي فنجا، ووقع إبراهيم التميمي.

وحكي عن الأعمش قال: قلت لإبراهيم النخعي: أين كنت حين طلبك الحجاج؟ فقال: بحيث يقول الشاعر:

عوَى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوّت إنسان فكدت أطير

الحجاج يسأل ابن القريبة عن النساء: حدّثنا الدمشقي الأموي أحمد بن سعيد وغيره، عن الزبير بن بكار، عن محمد بن سلام الجمحي، وحدّثنا الفضل بن الحباب الجمحي، عن محمد بن سلام قال: سأل الحجاج ابن القرية: أي النساء أحمد؟ قال: التي في بطنها غلام، وفي حجرها غلام، ويسعى لها مع الغلمان غلام، قال: فأي النساء شر؟ قال: الشديدة الأذى، الكثيرة الشكوى، المخالفة لما تهوى، فقال: أي النساء أعجب إليك؟ قال: الشفاء العطبول، المنعاج الكسول، التي لم يشنها قصر ولا طول، قال: فأي النساء أبغض إليك؟ قال: الرعينة القصيرة، الباهق الشريرة، قال: فأخبرني عن أفضل النساء مخبراً وأطيبهن أعطافاً، قال: أفضل النساء، الغضّة البضّة، التي أعلاها قصيب، وأسفلها كثيب، اللعساء الورهاء التي لم تذهب طولاً في انحطاط، ولم تلصق قصراً في إفراط، الجعدة الغدائر، السبّطة الضفائر، الضخمة المآكم، الطّفلة البراجم، إذا رأيت أناملها شبهتها بالمداري، وإذا قامت خلتها سارية من السواري، فتلك تهيج المشتاق، وتُحيى العاشق بالعناق.

قال المسعودي: وللوليد بن عبد الملك أخبار حِسان لما كان في أيامه من الكوائن والحروب، وكذلك الحجاج، وقد أتينا على كثير من مبسوطها في كتابينا «أخبار الزمان» و«الأوسط»، وإنما نذكر في هذا الكتاب ما لم نورده في ذينك الكتابين، كما أن ما ذكرناه في الكتاب الأوسط، هو ما لم نورده في كتاب «أخبار الزمان» والله أعلم.

#### ذكر أيام سليمان بن عبد الملك

موجز: وبويع سليمان بن عبد الملك بدمشق في اليوم الذي كانت فيه وفاة الوليد، وذلك يوم السبت للنصف من جمادى الآخرة سنة ست وتسعين من الهجرة، وتوفي سليمان بمرج دَابِق من أعمال جند قنسرين يوم الجمعة لعشر بقين من صفر سنة تسع وتسعين؛ فكانت ولايته سنتين وثمانية أشهر وخمس ليال، وهلك وهو ابن تسع وثلاثين سنة، وعهد إلى عمر بن عبد العزيز، وقيل: إن وفاة سليمان كانت يوم الجمعة لعشر خلون من صفر سنة تسع وتسعين، وإن ولايته سنتان وتسعة أشهر وثمانية عشر يوماً، على حسب ما وجدناه من تباين ما في كتب التواريخ والسير، وسنذكر جمل أيامهم في باب نُفْرده فيما يرد من هذا الكتاب.

وقد تنوزع في مقدار سِنِّ سليمان: فذكر بعضهم أنه قبض وهو ابن خمس وأربعين سنة، ومنهم من زعم أنه كان ابن ثلاث وخمسين، وقد قدمنا قول من قال: إنه قبض وهو ابن تسع وثلاثين سنة، ووجَدْتُ أكثر شيوخ بني مروان من ولده وولد غيره بدمشق وغيرها يذهبون إلى أنه كان ابْنَ تسع وثلاثين، والله أعلم.

# ذكر لمع من أخباره، وسيره

خطبته أول ما ولي الخلافة: ولما أفضَى الأمر إلى سليمان صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على رسوله، ثم قال: الحمد لله الذي ما شاء صنع، وما شاء أعطى، وما شاء منع، وما شاء رفع، وما شاء وضع، أيها الناس، إن الدنيا دار غرور وباطل وزينة وتقلُّب بأهلها، تُضْحِك باكيها، وتبكي ضاحكها، وتخيف آمنها، وتؤمن خائفها، وتثري فقيرها، وتفقر مثريها ميالة بأهلها. عباد الله، اتخذوا كتاب الله إماماً، وارْضُوا به حكماً، واجعلوه لكم هادياً ودليلاً، فإنه ناسخ ما قبله، ولا ينسخه ما بعده، واعلموا عباد الله أنه ينفي عنكم كيد الشيطان ومطامعه، كما يجلو ضوء الشمس الصبح إذا أسفر، وإدبار الليل إذا عسعس، ثم نزل وأذن للناس بالدخول عليه، وأقر عمال من كان قبله على أعمالهم، وأقر خالد بن عبد الله القَسْرِي على مكة.

خالد القسري في مكة: وقد كان خالد أحدث بمكة أحداثاً: منها أنه أدار الصفوف حول الكعبة، وقد كان قبل ذلك صفوف الناس في الصلاة بخلاف ذلك، وبلغه قول الشاعر:

ياحبذا الموسم من موقف وحبذا الكعبة من مسجد وحبذا الكاتي تراحمننا عند استكام الحَرَبِ الأسود

فقال خالد: أما إنهن لا يزاحمنك بعدها أبداً، ثم أمر بالتفريق بين الرجال والنساء في الطواف.

كان سليمان أكولاً: وكان سليمان صاحب أكل كثير يجوز المقدار، وكان يلبس الثياب الرقاق وثياب الوشي، وفي أيامه عمل الوشي الجيد باليمن والكوفة والإسكندرية، ولبس الناس جميعاً الوشي جِباباً وأرْدِيَةٌ وسراويل وعماثم وقلانس، وكان لا يدخل عليه رجل من أهل بيته إلا في الوشي، وكذلك عُماله وأصحابه ومن في داره، وكان لباسه في ركوبه وجلوسه على المنبر، وكان لا يدخل عليه أحد من خدامه إلا في الوشي، حتى الطباخ؛ فإنه كان يدخل إليه في صدره وشي وعلى رأسه طويلة وشي، وأمر أن يكفن في الوشي المثقلة وكان شبعه في كل يوم من الطعام مائة رطل بالعراقي وكان ربما أتاه الطباخون بالسفافيد التي فيها الدجاج المشوية وعليه جُبّة الوشي المثقلة فلنهمه وحرصه

على الأكل يدخل يده في كمه حتى يقبض على الدجاجة وهي حارة فيفصلها.

وذكر الأصمعي قال: ذكرت للرشيد نَهَمَ سليمان وتناوله الفراريج بكمه من السفافيد، فقال: قاتلك الله فما أعلمك بأخبارهم، إنه عرضت عليّ جباب بني أمية، فنظرتُ إلى جباب سليمان وإذا كل جبة منها في كمها أثر كأنه أثر دهن، فلم أدر ما ذلك حتى حدّثتني بالحديث ثم قال: علي بجباب سليمان، فأتي بها، فنظرنا فإذا تلك الآثار فيها ظاهرة، فكساني منها جبة فكان الأصمعي ربما يخرج أحياناً فيها فيقول: هذه جبة سليمان التى كسانيها الرشيد.

وذكر أن سليمان خرج من الحمام ذات يوم وقد اشتدَّ جوعه، فاستعجل الطعام، ولم يكن فرغ منه، فأمر أن يقدم عليه ما لحق من الشواء، فقدم إليه عشرون خروفاً، فأكل أجوافها كلها مع أربعين رقاقة، ثم قرب بعد ذلك الطعام فأكل مع ندمائه كأنه لم يأكل شيئاً.

وحكي أنه كان يتخذ سلال الحلوى، ويجعل ذلك حول مرقده، فكان إذا قام من نومه يمدُّ يده فلا تقع إلا على سلة يأكل منها.

لبس سليمان فأعجبته نفسه: حدّث المنقري، عن العتبي، عن إسحاق بن إبراهيم بن الصباح بن مروان \_ وكان مولى لبني أمية من أرض البلقاء من أعمال دمشق، وكان حافظاً لأخبار بني أمية \_ قال: لبس سليمان يوم الجمعة في ولايته لباساً شهر به، وتعطر، ودعا بتخت فيه عمائم، وبيده مرآة، فلم يزل يعتم بواحدة بعد أخرى حتى رضي منها بواحدة، فأرخى من سدُولها، وأخذ بيده مخصرة، وعلا المنبر ناظراً في عطفيه، وجمع جمعه وخطب خطبته التي أرادها، فأعجبته نفسه، فقال: أنا الملك الشاب، السيد المهاب، الكريم الوهاب، فتمثلت له جارية من بعض جواريه وكان يتحظاها، فقال لها: كيف ترين أمير المؤمنين؟ قالت: أراه مُنَى النفس وقُرَّة العين، لولا ما قال الشاعر، قال:

أنت نعم المتاع لوكنت تبقى أنت مَنْ لا يَوِيبنا منك شيء ليس فيما بدالنا منك عيب

غير أن لا بقاء له لإنسان عسلم الله غير أنك فاني يا سليمان غير أنك فان

فدمعت عيناه وخرج على الناس باكياً، فلما فرغ من خطبته وصلاته دعا بالجارية، فقال لها: ما دعاك إلى ما قلت لأمير المؤمنين؟ قالت: والله ما رأيت أمير المؤمنين اليوم ولا دخلت عليه، فأكبره ذلك، ودعا بِقَيِّمَةِ جواريه فصدقتها في قولها، فراع ذلك سليمان، ولم ينتفع بنفسه، ولم يمكث بعد ذلك إلا مُدَيْدة حتى توفي.

وكان سليمان يقول: قد أكلنا الطيب، ولبسنا اللين، وركبنا الفَارِهَ ولم يبق لي لذة إلا صديق أطرح معه فيما بيني وبينه مؤنة التحفظ.

بين سليمان وكاتب الحجاج: وأدخل عليه يزيد بن أبي مسلم كاتب الحجاج والمستولي عليه، وهو مكبل بالحديد، فلما رآه ازدراه، فقال: ما رأيت كاليوم قط، لعن الله رجلاً أجرًك رسنه، وحكمك في أمره، فقال له يزيد: لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإنك رأيتني والأمر مقبل علي لا ستعظمت مني ما استصغرت، ولاستجللت مني ما استحقرت، قال: صدقت فاجلس لا أم لك، فلما استقر به المجلس قال له سليمان: عزمت عليك لتخبرني عن الحجاج ما ظنك به أتراه يهوي بعد في جهنم أم قد استقر فيها؟ قال: يا أمير المؤمنين، لا تقل هذا في الحجاج فقد بذل لكم نصحه، واحقن دونكم دمه، وأمن وليكم، وأخاف عدوكم، وإنه يوم القيامة لعن يمين أبيك عبد الملك، ويسار أخيك الوليد، فاجعله حيث شئت، فصاح سليمان: اخرج عني إلى لعنة الله، ثم التفت إلى جلسائه فقال: قبحه الله! ما كان أحسن ترتيبه لنفسه وصاحبه، ولقد أحسن المكافأة، اطلقوا سبيله.

بين سليمان وأبي حارم الأعرج: ودخل عليه أبو حازم الأعرج، فقال: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وأخربتم آخرتكم، فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب، قال: فأخبرني كيف القدوم على الله؟ قال: أما المحسن فكالغائب يأتي أهله مسروراً، وأما المسيء فكالعبد الآبق يأتي مولاه محزوناً، قال: فأي الأعمال أفضل؟ قال: أداء الفرائض مع اجتناب المحارم، قال: فأي القول أعدل؟ قال: كلمة حق عند من تخاف وترجو، قال: فأي الناس أعقل؟ قال: من عمل بطاعة الله، قال: فأي الناس أجهل؟ قال: من باع آخرته بدنيا غيره، قال: عظني وأوجز، قال: يا أمير المؤمنين، نزّه ربك وعظمه بحيث أن يراك تجتنب ما نهاك عنه ولا يفقدك من حيث أمير المؤمنين، فقال له أبو حازم: اسكت فإن الله عز وجل أخذ الميثاق على العلماء ليبيننه اللناس ولا يكتمونه ثم خرج، فلما صار إلى منزله بعث إليه سليمان بمال، فرده، وقال للرسول: قل له والله يا أمير المؤمنين ما أرضاه لك، فكيف أرضاه لنفسي؟

بين سليمان وأعرابي: وذكر إسحاق بن إبراهيم الموصلي قال: حدّثني الأصمعي، عن شيخ من المهالبة، قال: دخل أعرابي على سليمان فقال له: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أكلمك بكلام فافهمه، فقال له سليمان: إنا نجود بسعة الاحتمال على من لا نرجو نصحه، ولا نأمن غشه، وأرجو أن تكون الناصح جيباً، المأمون غيباً، فهات، قال: يا أمير المؤمنين، أما إذ أمنتُ بادرة غضبك فسأطلق لساني بما خرست به

الألسن من عظتك تأدية لحق الله وحق أمانتك، يا أمير المؤمنين، إنه قد تكنفك رجال أساءوا الاختيار لأنفسهم، وابتاعوا دنياهم بدينهم، ورضاك بسخط ربهم، خافوك في الله ولم يخافوا الله فيك، حرب للآخرة وسلم للدنيا، فلا تأمنهم على ما يأمنك الله عليه، فإنهم لم يأتوا إلا ما فيه تضييع وللأمة خسف وعسف، وأنت مسؤول عما اجترموا، وليسوا مسؤولين عما اجترمت، فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك، فإن أعظم الناس غبناً بائع آخرته بدنيا غيره، فقال له سليمان: أما أنت يا أعرابي فقد سللت علينا لسانك، وهو أقطع من سيفك، فقال: أجل يا أمير المؤمنين، لك لا عليك، فقال سليمان: أما وأبيك يا أعرابي لا تزال العرب بسلطاننا لأكناف العز متبوئة، ولا تزال أيام دولتنا بكل خير مُقبلة، ولئن ساسكم ولاة غيرنا ليحمدن منا ما أصبحتم تذمون، فقال الأعرابي: أما إذا رجع الأمر إلى ولد العباس عم الرسول في وصنو أبيه ووارث ما جعله الله له أهلاً فلا، فتغافل سليمان ولد العباس بمدينة السلام مدينة أبي جعفر المنصور، وهو ابن ديهة المنصوري، عن أبيه، وذلك في سنة ثلاثمائة.

سليمان يصف معاوية: وذُكِرَ معاوية بن أبي سفيان في مجلس سليمان، فصلى على روحه وأرواح من سلف من آبائه، وقال: كان والله هَزْلُه جِداً، وجده علماً، والله ما رُئي مثل معاوية، كان والله غضبه حلماً، وحلمه حكماً، وقيل: إن هذا الكلام لعبد الملك.

خالد القسري في العراق: وكتب سليمان إلى خالد بن عبد الله القَسْري وهو على العراق في رجل استجار به من قريش، وكان هرب من خالد، أن لا يعرض له، فأتاه بالكتاب فلم يَفُضَّه حتى ضربه مائة سوط، ثم قرأه، فقال: هذه نقمة أراد الله أن ينتقم بها منك لتركي قراءة الكتاب، ولو كنت قرأته لأنفذت ما فيه، فخرج القرشي راجعاً إلى سليمان، فسأله الفرزدق وأناس ممن كان بالباب عما صنع خالد، فأخبرهم، فقال الفرزدق في ذلك:

سَـلُسوا خَـالَـداً لا قَـدُس الله خـالـداً مَتَى وَليت قَسْرٌ قُرَيْساً تَـدِينُها أَقَـبُـلَ رسـول الله أم بَـعْـدَ عـهـده فأضحَتْ قُرَيْشٌ قد أغثُ سَمِينُها رَجَـوْنا هُـدَاه لا هَـدَى الله سَـغـيَـهُ وما أمه بالأم يُـهـدَى جَـنِينُها

رجوب هداه لا هدى الله سعيه وما امه بالام يهدى جييسه فلا فلم الفرزدق في ذلك من ضربه مائة سوط، فقال الفرزدق في ذلك من أبيات:

العمري لقد صُبَّتْ على ظهر خالدٍ شَابِيا التضرب في العصيان من ليس عاصياً وتعُم

شآبِيبُ ليْسَتْ من سَحاب ولا قَطْرِ وتعْصي أمير المؤمنين أخا قَسْرِ

فلولا يَزيدُ بْنُ المهلب حَلْقَتْ لعمري لقد سار ابن شيبة سِيرَةً

بكفك فَتْخَاء إلى الفرخ في الوَكْر ارَتْكَ نجومَ الليل مُظْهَرَة تجري فخذ بيديك الخِزْيَ حقاً؛ فإنما خُزيتَ قصاصاً بالمرجرجة السُّمُر

بين سليمان وعمر بن عبد العزيز: وقال سليمان لعمر بن عبد العزيز يوماً وقد أعجبه سلطانه: كيف ترى ما نحن فيه؟ قال: سرور لولا أنه غرور، وحياة لولا أنه موت، وملك لولا أنه هلك، وحسن لولا أنه حزن، ونعيم لولا أنه عذاب أليم، فبكي سليمان

سليمان على الضد من الوليد: وكان سليمان بخلاف الوليد، وعلى الضد منه في الفصاحة والبلاغة، وقد كان الوليد أفسد في أرض لعبد الله بن يزيد بن معاوية، فشكا ذلك أخوه خالد بن يزيد إلى عبد الملك، فقال له عبد الملك: ﴿ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَكُواْ قَرَيَكَةً أَفْسَدُوهَا﴾ [النمل: ٣٤]، فقال له خالد: ﴿وَإِذَاۤ أَرَدُنَاۤ أَن نُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرَنا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِنْهَا﴾ [الإسراء: ١٦]، فقال عبد الملك: أني عبد الله تتكلم وبالأمس دخل علي فغير في لسانه ولحن في كلامه؟ فقال: أفعلى الوليد تقول؟ قال: إن كان الوليد يلحن فسليمان أخوه، قال خالد: وإن كان عبد الله لحاناً فأخوه خالد، فقال الوليد: أتتكلم ولست في العير ولا في النفير، قال خالد: ألم تسمع ما يقول أمير المؤمنين، أنا والله ابن العير والنفير، ولو قلت حُبَيْلات وغُنَيْمات والطائف ورحم الله عثمان، قلنا: صدقت، أراد بذلك أن رسول الله على نفي الحكم بن أبي العاص إلى الطائف فصار راعياً حتى رَدُّه

غضب سليمان على خالد القسري: وغضب سليمان على خالد الفَسري، فلما دخل عليه قال: يا أمير المؤمنين، إن القدرة تُذْهِب الحفيظة، وإنك تجلُّ عن العقوبة، فإن تَعْفُ فأهل لذلك أنت، وإن تعاقب فأهل ذلك أنا، فعفا عنه.

وذم رجل في مجلس سليمان الكلام، فقال سليمان: إنه من تكلم فأحسن قدَر على أن يصمت فيحسن، وليس مَن صمت فأحسن قدَر على أن يتكلم فيحسن.

ووقف سليمان على قبر ولده أيوب وبه كان يكنى، فقال: اللهم إني أرجوك له، وأخافك عليه، فحقق رجائي، وأمن خوفي.

بعض الكتَّاب ينعى سليمان: قال المسعودي: ولما دفن سليمان سمع بعض كتَّابه وهو يقول أبياتاً منها:

وما سالم عما قليل بسالم وإن كشرت أحسراسه وكتبائبه فعما قليل يهجر الباب حاجبه وَمـن يَـك ذا بـأس شـديـد ومـنـعـة ويصبح بعد الحجب للناس مقصياً رهينة بيت لم تستر جوانبه فما كان إلا الدفن حتى تفرقت إلى غيره أحراسه ومواكبه وأصبح مسروراً به كل كاشح وأسلمه أحبابه وأقاربه فنفسك أكسِبُها السعادة جاهداً فكل امرئ رَهن بما هو كاسبه

قال المسعودي: ولسليمان أخبار حسان لما كان في مدة ملكه من الكوائن، وقد أتينا على مبسوط ذلك في كتابينا «أخبار الزمان» و «الأوسط»، وإنما نذكر في هذا الكتاب لمعا طلباً للإيجاز، وميلاً إلى الاختصار وبالله التوفيق.

### ذكر خلافة عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم

موجز: واستخلف عمر بن عبد العزيز يوم الجمعة لعشر بقين من صفر سنة تسع وتسعين، وهو اليوم الذي مات فيه سليمان، وتوفي بدير سمعان من أعمال حمص مما يلي بلاد قنسرين يوم الجمعة لخمس بقين من رجب سنة إحدى ومائة، فكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وخمسة أيام، وقبض وهو ابن تسع وثلاثين سنة، وقبره مشهور في هذا الموضع إلى هذه الغاية، مُعَظم يغشاه كثير من الناس من الحاضرة والبادية، لم يتعرض لنبشه فيما سلف من الزمان كما تعرض لقبور غيره من بني أمية.

وأمه بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه!

وقيل: إنه قبض وهو ابن أربعين سنة، وقيل: إحدى وأربعين سنة.

وقد تنوزع أيضاً في مقدار مدته في الخلافة، وقد أتينا على المحصَّلِ من ذلك في باب مقدار المدة من الزمان وما تملكت فيه بنو أمية من الأعوام فيما يرد من هذا الكتاب.

# ذكر لمع من أخباره، وسيره، وزهده

كيف آلت الخلافة لعمر: لم تكن خلافة عمر في عَهدٍ تقدم، وكان السبب فيها أن سليمان لما حضرته الوفاة بمرج دابق دعا رجاء بن حَيْوة ومحمد بن شهاب الزهري ومكحولاً وغيرهم من العلماء ممن كان في عسكره غازياً ونافراً، فكتب وصيته، وأشهدهم عليها، وقال: إذا أنا متُ فأذّنوا بالصلاة جامعة، ثم اقرأوا هذا الكتاب على الناس، فلما فُرغ من دفنه نودي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس وحضر بنو مروان فاشرَأبُوا للخلافة، وتشوفوا نحوها، فقام الزهري فقال: أيها الناس، أرضيتم من سماه أمير المؤمنين سليمان في وصيته؟ فقالوا: نعم، فقرأ الكتاب فإذا أسم عمر بن عبد العزيز ومِن بعده يزيد بن عبد الملك، فقام مكحول فقال: أين عمر بن عبد العزيز؟ وكان عمر في أواخر الناس، فاسترجع حين دُعيَ باسمه مرتين أو ثلاثاً؛ فأتاه قوم فأخذوا بيده وعَضُدَيه، فأقاموه، وذهبوا به إلى المنبر فصعد وجلس على المرقاة الثانية، وللمنبر خمس مَرَاقيَ، فكان أول من بايعه من الناس يزيد بن عبد الملك، وقام سعيد وهشام فانصرفا ولم يبايعا، وبايع الناس جميعاً، ثم بايع سعيد وهشام بعد ذلك بيومين.

خلق عمر ودينه: وكان عمر في نهاية النسك والتواضع، فصرف عمال من كان قبله من بني أمية، واستعمل أصلح من قدر عليه، فسلك عماله طريقته، وترك لَغن علي عليه السلام على المنابر، وجعل مكانه ﴿رَبّنَا أَغَفِرُ لَنَا وَلِإِخْوَيْنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلإِيمَنِ وَلا تَجْعَلْ فِي السلام على المنابر، وجعل مكانه ﴿رَبّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَيْنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلإِيمَنِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُونِنَا عَلَيْ اللّه على مكان ذلك ﴿إِنَّ اللّه عَلَى اللّه عَلَى مَانَ ذلك ﴿إِنَّ اللّه عَلَى اللّه عَلَى وَاللّه عَلَى الفَرْبَكَ وَيَنْهَىٰ عَنِ الفَحْشَةِ وَالْمَنْكَرِ وَالْبَغَيْ ﴾ [السنحل: ٩٠]، وقيل: بل جعلهما جميعاً، فاستعمل الناس ذلك في الخطبة إلى هذه الغاية.

بين السدي وعمر: ولما استخلف عمر دخل عليه سالم السدي، وكان من خاصته، فقال له عمر: أسرَّكَ ما وليت أم ساءك؟ فقال: سرني للناس وساءني لك، قال: إني أخاف أن أكون قد أوْبقتُ نفسي، قال: ما أحسن حالك، إن كنت تخاف، إني أخاف عليك أن لا تخاف، قال: عِظني، قال: أبونا آدم أخرج من الجنة بخطيئة واحدةً.

من طاوس إلى عمر: وكتب طاوس إلى عمر: إن أردت أن يكون عملك خيراً كله فاستعمل أهل الخير، فقال عمر: كفي بها موعظة.

أول خطبة لعمر: ولما أفضى إليه الأمر كان أول خطبة خطب الناس بها أن قال: أيها الناس، إنما نحن من أصول قد مضت وبقيت فروعها، فما بقاء فرع بعد أصله؟ وإنما الناس في هذه الدنيا أغراض تنتضل فيهم المنايا، وهم فيها نُصب المصائب مع كل جرعة شَرق، وفي كل أكلة غَصص، لا ينالون نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوماً من عمره إلا بهدم آخر من أجله.

بين عمر وعامله على المدينة: وكتب إلى عامله بالمدينة أن اقسم في ولد على بن أبي طالب عشرة آلاف دينار، فكتب إليه: إن علياً قد وُلِدَ له في عدة قبائل من قريش ففي أي ولده؟ فكتب إليه: لو كتبت إليك في شاة تذبحها لكتبت إليَّ أسوداء أم بيضاء، إذا أتاك كتابي هذا فاقسِمْ في ولد علي من فاطمة رضوان الله عليهم عشرة آلاف دينار، فطالما تخطتهم حقوقهم، والسلام.

خطبة أخرى: وخطب في بعض مقاماته فقال بعد حمد الله تعالى والثناء عليه: أيها الناس إنه لا كتاب بعد القرآن، ولا نبي بعد محمد ﷺ، ألا وإني لست بقاض، ولكني منفذ، ألا وإني لست بمبتدع، ولكني متبع، إن الرجل الهارب من الإمام الظالم ليس بعاصٍ ولكن الإمام الظالم هو العاصي، ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

تقدير ملك الروم لعمر: وبعث عمر وفداً إلى ملك الروم في أمر من مصالح المسلمين وحق يدعوه إليه، فلما دخلوا إذا ترجمان يفسر عليه، وهو جالس على سرير ملكه، والتاج على رأسه، والبطارقة عن يمينه وشماله، والناس على مراتبهم بين يديه، فأدى إليه ما قصدوا له، فتلقاهم بجميل، وأجابهم بأحسن الجواب، وانصرفوا عنه في ذلك اليوم، فلما كان في غداة غد أتاهم رسوله، فدخلوا عليه، فإذا هو قد نزل عن سريره ووضع التاج عن رأسه، وقد تغيرت صفاته التي شاهدوه عليها كأنه في مصيبة، فقال: هل تدرون لماذا دعوتكم؟ قالوا: لا، قال: إن صاحب مسلحتي التي تلي العرب جاءني كتابه في هذا الوقت أن ملك العرب الرجل الصالح قد مات فما ملكوا أنفسهم أن بكوا، فقال: الكم تبكون، أو لدينكم، أو له؟ قالوا: نبكي لأنفسنا ولديننا وله، قال: لا تبكوا له وابكوا لأنفسكم ما بدا لكم، فإنه قد خرج إلى خير مما خلف، قد كان يخاف أن يدع طاعة الله فلم يكن الله ليجمع عليه مخافة الدنيا ومخافة الآخرة، لقد بلغني من بره وفضله وصدقه ما لو كان أحد بعد عيسى يحيي الموتى لظننت أنه يحيي الموتى، ولقد كانت تأتيني أخباره باطنا وظاهراً فلا أجد أمره مع ربه إلا واحداً، بل باطنه أشد حين خلوته بطاعة مولاه، ولم أعجب لهذا الراهب الذي قد ترك الدنيا وعبد ربه على رأس صومعته، بطاعة مولاه، ولم أعجب لهذا الراهب الذي قد ترك الدنيا وعبد ربه على رأس صومعته، بطاعة مولاه، ولم أعجب لهذا الراهب الذي قد ترك الدنيا وعبد ربه على رأس صومعته،

ولكني عجبت من هذا الذي صارت الدنيا تحت قدمه فزهد فيها، حتى صار مثل الراهب، إن أهل الخير لا يبقون مع أهل الشر إلا قليلاً.

وصية الأعرج: وكتب عمر إلى أبي حازم المدني الأعرج أن أوصني وأوجز، فكتب إليه: كأنك يا أمير المؤمنين بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل والسلام.

توقيع لعمر إلى عامل له: ووقع إلى عامل من عماله: قد كثر شاكوك وقل شاكروك، فإما عدلت، وإما اعتزلت، والسلام.

زهده بعد الخلافة: وذكر المدائني قال: كان يشترى لعمر قبل خلافته الحُلَّة بألف دينار، فإذا لبسها استخشنها ولم يستحسنها، فلما أتته الخلافة كان يُشترى له قميص بعشرة دراهم فإذا لبسه استلانه.

وخرج مع جماعة من أصحابه فمر بالمقبرة؛ فقال لهم: قفوا حتى آتي قبور الأحبة فأسلم عليهم، فلما توسطها وقف فسلم وتكلم وانصرف إلى أصحابه فقال: ألا تسألوني ماذا قلت لهم وما قيل لي؟ فقالوا: وماذا قلت يا أمير المؤمنين وما قيل لك؟ قال: مررت بقبور الأحبة فسلمت عليهم فلم يردوا، ودعوت فلم يجيبوا، فبينا أنا كذلك إذ نوديت: يا عمر، أما تعرفني؟ أنا الذي غيرت محاسن وجوههم، ومزقت الأكفان عن جلودهم، وقطعت أيديهم، وأبئتُ أكفهم عن سواعدهم، ثم بكى حتى كادت نفسه أن تطفأ، فوالله ما مضى بعد ذلك إلا أيام حتى لحق بهم.

من مطرف إلى عمر: وذكر المدائني قال: كتب مطرف إلى عمر: أما بعد، فإن الدنيا دار عقوبة، لها يجمع مَنْ لا عقل له، وبها يغتر من لا علم له، فكن بها كالمداوي جرحه، واصبر على شدة الدواء، لما تخاف من عاقبة الداء.

بين عمر وعبد له: وذكر بعض الأخباريين أن عمر في عنفوان حداثته جنى عليه عبد له أسود جناية، فبطحه وهم ليضربه، فقال له العبد: يا مولاي، لم تضربني؟ قال: لأنك جنيت كذا وكذا، قال فهل جنيت أنت جناية قط غضب بها عليك مولاك؟ قال عمر: نعم، قال: فهل عجّل عليك العقوبة؟ قال: اللهم لا، قال العبد: فلم تعجل علي ولم يعجل عليك؟ فقال له: قم فأنت حر لوجه الله، وكان ذلك سبب توبته.

بين عمر وغلام ورد عليه في وفد الحجاز: وكان عمر يكثر هذا الكلام في دعائه فيقول: يا حليماً لا يعجل على من عصاه.

وذكر جماعة من الأخباريين أن عمر لما ولي الخلافة وفد عليه وفود العرب ووفد عليه وفد الحجاز، فاختار الوفد غلاماً منهم، فقدموه عليهم ليبدأ بالكلام، فلما ابتدأ الغلام بالكلام وهو أصغر القوم سناً قال عمر: مهلاً يا غلام ليتكلم من هو أسن منك فهو

أولى بالكلام؛ فقال: مهلاً يا أمير المؤمنين، إنما المرء بأصغريه لسانه وقلبه، فإذا منح الله العبد لساناً لافظاً، وقلباً حافظاً، فقد استجاد له الحلية، يا أمير المؤمنين، ولو كان التقدم بالسن لكان في هذه الأمة من هو أسن منك، قال: تكلم يا غلام، قال: نعم يا أمير المؤمنين، نحن وفود التهنئة لا وفود المرزئة، قدمنا إليك من بلدنا؛ نحمد الله الذي من بك علينا، لم يخرجنا إليك رغبة ولا رهبة، أما الرغبة فقد أتانا منك إلى بلدنا، وأما الرهبة فقد أمننا الله بعدلك من جورك، فقال: عظنا يا غلام وأوجز، قال: نعم يا أمير المؤمنين، إن أناساً من الناس غرهم حلم الله عنهم، وطول أملهم، وحسن ثناء الناس عليهم، فلا يغرنك حلم الله عنك، وطول أملك، وحسن ثناء الناس عليهم، فنظر عمر في سن الغلام، فإذا هو قد أتت عليه بضع عشرة سنة، فانشاً عمر رحمه الله يقول:

تعلم فليس المرء يولدُ عالماً وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفتُ عليه المحافل

قصة جارية عند قاضي المدينة: وقد كان رجل من أهل العراق أتى المدينة في طلب جارية وصفت له قارئة قوالة، فسأل عنها فوجدها عند قاضي المدينة، فأتاه وسأله أن يعرضها عليه، فقال: يا عبد الله، لقد أبعدت الشقة في طلب هذه الجارية، فما رغبتك فيها؟ لما رأى من شدة إعجابه بها، قال: إنها تغني فتجيد، فقال القاضي: ما علمت بهذا، فألح عليه في عرضها، فعرضت بحضرة مولاها القاضي، فقال لها الفتى: هات، فغنت:

إلى خالد حتى أنخن بخالد فنعم الفتى يرجى ونعم المؤمّلُ ففرح القاضي بجاريته وسُرٌ بغنائها، وغشيه من الطرب أمر عظيم حتى أقعدها على فخذه، وقال: هات شيئاً بأبى أنت، فغنت:

أروح إلى القصاص كل عشية أرجي ثواب الله في عدد الخطا فزاد الطرب على القاضي، ولم يدر ما يصنع، فأخذ نعله فعلقها في أذنه، وجثا على ركبتيه، وجعل يأخذ بطرف أذنه والنعل معلقة فيها، وهو يقول: أهدوني إلى البيت الحرام، فإني بَدَنَة! حتى أدْمى أذنه، فلما أمسكت أقبل على الفتى فقال له: يا حبيبي، انصرف، قد كنا فيها راغبين قبل أن نعلم أنها تقول، فنحن الآن فيها أرغب، فانصرف الفتى، وبلغ ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فقال: قاتله الله! لقد استرقه الطرب، وأمر بصرفه من عمله، فلما صرف قال: نساؤه طوالق لو سمعها عمر لقال اركبوني فإني مطية، فبلغ ذلك عمر فأشخصه وأشخص الجارية، فلما دخلا على عمر قال له: أعِدْ ما قلت، قال: نعم، فأعاد ما قال، فقال للجارية قولى، فغنت:

كأنْ لم يكن بين الحَجُون إلى الصفا أنيس، ولم يسمر بمكة سامر

بلى، نحن كنا أهلها، فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر فما فرغت من هذا الشعر حتى طرب عمر طرباً بيناً، وأقبل يستعيدها، ثلاثاً، وقد بلَّتْ دموعه لحيته، ثم أقبل على القاضي فقال: قد قاربت في يمينك، ارجع إلى عملك راشداً.

بين فتى أموي وجارية لبعض قريش: حدّثنا الطوسي والأموي الدمشقي وغيرهما، عن الزبير بن بكار، عن عبد الله بن أحمد المديني، قال: كان بالمدينة فتى من بني أمية من ولد عثمان، وكان ظريفاً يختلف إلى قينة لبعض قريش، وكانت الجارية تحبه ولا يعلم، ويحبها ولا تعلم، ولم تكن محبة القوم إذ ذاك لريبة ولا فاحشة، فأراد يوماً أن يبلو ذلك، فقال لبعض من عنده: امض بنا إليها، فانطلقا، ووافاهما وُجوه أهل المدينة من قريش والأنصار وغيرهما، وما كان فيهم فتى يَجِدُ بها وجُدّه، ولا تجد بواحد منهم وجدها بالأموي، فلما أن أخذ الناس مواضعهم قال لها الفتى: أتحسنين أن تقولي:

أحبكم حباً بكل جوارحي فهل عندكم علم بما لكم عندي أتجزون بالود المضاعف مثله فإن كريماً من جزى الود بالود قالت: نعم، وأحسن منه، وقالت:

الماني وَدُّنا المودَّةُ بالضعال في فَضْلُ البادي به لا يُجازَى

لسو بدا ما بنا لكم ملا الأر ض وأقطار شامها والحجازا قال: فعجب الفتى من حذقها مع حسن جوابها وجودة حفظها فازداد كَلَفاً بها، وقال:

أنت عنذر الفتى إذا هتك الستد روإن كان يُوسُفَ المعصوما

فبلغ ذلك عمر بن عبد العزيز، فاشتراها بعشر حدائق ووهبها له بما يصلحها؛ فأقامت عنده حَوْلاً ثم ماتت، فرثاها، وقضى في حاله تلك نحبه فدفنا معاً، وكان من مَرْثيته لها قوله:

قد تمنيت جنة الخلد للخل لدفأذ خِلتُ ها بلا استشهال ثم أخرجت إذ تطمّعتُ بالنع ممة منها والموت أحمدُ حال وقال أشعب الطامع المدني: هذا سيد شهداء أهل الهوى انحروا على قبره سبعين بدئة، وقال أبو حازم الأعرج المدني: أما محب لله يبلغ هذا.

عمر والخوارج: وقد كان خرج في أيام عمر شودب الخارجي، وقوي أمره فيمن خرج معه من المحكمة من ربيعة وغيرها، فحدث عباد بن عباد المهلبي، عن محمد بن الزبير الحنظلي، قال: أرسلني عمر إليهم، وأرسل معي عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وكان خروجهم بالجزيرة، وكتب عمر معنا إليهم كتاباً، فأتيناهم فأبلغناهم كتابه ورسالته، فبعثوا معنا رجلين منهم أحدهما من بني شيبان والآخر فيه حبشية، وهو

أحدُّهما لساناً وعارضة، فقدمنا بهما على عمر بن عبد العزيز، وهو بخُناصرة، فصعدنا إليه إلى غرفة هو فيها ومعه ابنه عبد الملك وكاتبه مُزاحم، فذكرنا مكانهما، فقال: فتُشوهما لئلا يكون معهما حديد، ففعلنا، فلما دخلا قالا: السلام عليك، ثم جلسا، فقال لهما عمر: أخبراني ما الذي أخرجكم مخرجكم هذا؟ وما نقمتم علينا؟ فتكلم الذي فيه حبشية فقال: والله ما نقمنا عليك في سيرتك، وإنك لتجري بالعدل والإحسان، ولكن بيننا وبينك أمر إن أنت أعطيتناه فنحن منك وأنت منا، وإن منعتناه فلست منا ولسنا منك، فقال عمر: وما هو؟ قال: رأيناك خالفت أعمال أهل بيتك، وسميتها المظالم، وسلكت غير سبيلهم، فإن زعمت أنك على هدى وهم على ضلال فالعنهم وتبرأ منهم، فهذا الذي يجمع بيننا وبينك أو يفرق، فتكلُّم عمر فقال: إني قد علمت أنكم لم تخرجوا مخرجكم هذا لدنيا، ولكن أردتم الأخرة وأخطأتم طريقها، وإنى سائلكم عن أمور، فبالله لتصدقنني عنها، أرأيتما أبا بكر وعمر، أليسا من أسلافكم وممن تتولونهما وتشهدون لهما بالنجاة؟ قالا: بلى، قال: فهل علمتم أن أبا بكر حين قبض رسول الله ﷺ وارتدَّت العرب قاتلهم فسفك الدماء وأخذ الأموال وسبى الذراري؟ قالا: نعم، قال: فهل علمتم أن عمر حين قام بعد أبي بكر رد تلك السبايا إلى أصحابها؟ قالا: نعم، قال: فهل برئ عمر من أبي بكر؟ قالا: لا، قال: أفرأيتم أهل النهروان، أليسوا من أسلافكم وممن تتولون وتشهدون لهم بالنجاة؟ قالا: بلي، قال: فهل علمتم أن أهل الكوفة حين خرجوا إليهم كفوا أيديهم فلم يسفكوا دماً ولم يخيفوا آمناً ولم يأخذوا مالاً؟ قالاً: نعم، قال: فهل علمتم أن أهل البصرة حين خرجوا إليهم مع الشيباني وعبد الله بن وهب الراسبي وأصحابه استعرضوا الناس يقتلونهم، ولقوا عبد الله بن خبَّاب بن الأرتِّ صاحب رسول الله ﷺ فقتلوه وقتلوا جاريته، ثم صبحوا حياً من أحياء العرب فاستعرضوهم فقتلوا الرجال والنساء والأطفال حتى جعلوا يلقون الصبيان في قدور الأقط وهي تفور؟ قالا: قد كان ذلك، قال: فهل تبرأ أهل البصرة من أهل الكوفة وأهل الكوفة من أهل البصرة؟ قالا: لا، قال: فهل تبرَّأُون أنتم من إحدى الطائفتين؟ قالا: لا، قال: أرأيتم الدين واحداً أم اثنين؟ قالا: بل واحداً، قال: فهل يسعكم فيه شيء يعجز عني؟ قالا: لا، قال: فكيف وسعكم أن توليتم أبا بكر وعمر، وتولى أحدهما صاحبة، وتوليتم أهل البصرة وأهل الكوفة، وتولى بعضهم بعضاً، وقد اختلفوا في أعظم الأشياء في الدماء والفروج والأموال، ولا يسعني فيما زعمتم إلا لعن أهل بيتي والتبرؤ منهم؟ أرأيتم لعن أهل الذنوب فريضة مفروضة لا بدَّ منها، فإن كانت كذلك فأخبرني أيها المتكلم متى عهدك بلعن فرعون؟ قال: ما أذكر متى لعنته، قال: ويحك! لم لا تلعن فرعون وهو أخبث الخلق ويسعني فيما زعمت لعن أهل بيتي والتبرؤ منهم؟ ويحكم! إنكم قوم جهال أردتم أمراً فأخطأتموه، فأنتم تردون على الناس ما قبله منهم رسول الله ﷺ، ويأمن عندكم من خاف عنده، ويخاف عندكم من أمن

عنده، قالا: ما نحن كذلك، قال عمر: بل سوف تقرون بذلك الآن، هل تعلمون أن رسول الله وسلم الله وسلمان الله وسلمان الله وسلمان وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فمن فعل ذلك حقن دمه، وأحرز ماله، ووجبت حرمته، وكانت له أسوة المسلمين؟ قالا: نعم، قال: أفلستم أنتم تلقون من يخلع الأوثان ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فتستحلوا دمه وماله، وتلقون من ترك ذلك وأباه من اليهود والنصارى وسائر الأديان فيأمن عندكم وتحرّمون دمه، قال الحبشي: ما سمعت كاليوم قط حجة أبين وأقرب مأخذاً من حجتك، أما أنا فأشهد أنك على الحق وأنا بريء ممن برئ منك، فقال عمر للشيباني: فأنت ما تقول؟ قال: ما أحسن ما قلت، وأبين ما وصفت، ولكني لا أفتات على المسلمين بأمر حتى أعرض قولك عليهم فأنظر ما حجتهم، قال: فأنت أعلم: فأنصرف، وأقام الحبشي، فأمر له عمر بعطائه، فمكث خمسة عشر يوما ثم مات، ولحق الشيباني بأصحابه فقتل معهم بعد موت عمر رحمه الله تعالى.

ولعمر مع الخوارج أخبار غير ما ذكرنا، ومراسلات، ومناظرات، وكذلك لمن سلف من بني أمية وغيرهم من ولاة الأمصار، وقد أتينا على ذكرها وذكر كل من سمّته الخوارج بأمير المؤمنين وخاطبته بالإمامة من الأزارقة والإباضية والحمرية والنجدات والخلقية والصفرية وغيرهم من أنواع الحرورية، وذكرنا مواضعهم من الأرض في هذا الوقت مثل من سكن منهم من بلاد شهرزور وسجستان وإصطخر من بلاد فارس وبلاد كرمان وأذربيجان وبلاد مكران وجبال عمان وهراة من بلاد خراسان والجزيرة وتاهرت السفلى وغيرها من بقاع الأرض في كتابينا "أخبار الزمان" و"الأوسط"، وما ذكرنا من الرد عليهم في التحكيم، وغير ذلك في كتابنا المترجم بكتاب "الانتصار" المفرد لفرق الخوارج، وفي كتاب "الاستبصار".

بعض شعراء الخوارج: وقد ذكرنا جماعة من شعرائهم ممن سلف من أثمتهم من ذلك قول مَصقَلة بن عتبان الشيباني، وكان من غلبة الخوارج:

وأبلغ أمير المؤمنين رسالة فإنك إن لا ترض بكر بن وائل فإن يك منكم كان مروان وابنه فمنا سويد والبطين وقعنب غزالة ذات النذر منا حميدة ولا صُلح ما دامت منابر أرضنا

وذو النصح إن لم يرع منك قريب يكن لك يوم بالعراق عصيب وعمرو ومنكم هاشم وحبيب ومنا أمير المؤمنين شبيب لها في سهام المسلمين نصيب يقوم عليها من ثقيف خطيب

وكذلك ذكرنا أخبار أم شبيب، وما كانت عليه من الاجتهاد في ديانة المحكمة وفيها يقول الشاعر:

هل تلد الذئبة إلا ذيب

بعض علماء الخوارج: وأخبار علمائهم كاليمان، وله كتب مصنفة في مذاهبهم، وعبد الله بن يزيد الإباضي، وأبي مالك الحضرمي، وقعنب، وغير هؤلاء من علمائهم، وقد كان اليمان بن رباب من علية علماء الخوارج، وأخوه علي بن رباب من علية علماء الرافضة، هذا مقدم في أصحابه، وهذا مقدم في أصحابه، يجتمعان في كل سنة ثلاثة أيام يتناظران فيها ثم يفترقان ولا يسلم أحدهما على الآخر ولا يخاطبه، وكذلك كان جعفر بن المبشر من علماء المعتزلة وحذاقها وزهادها، وأخوه حنش بن المبشر من علماء أصحاب الحديث ورؤساء الحشوية بالضد من أخيه جعفر، وطالت بينهما المناظرة والمباغضة والتباين، وآلى كل واحد منهما ألا يخاطب الآخر إلى أن لحق بخالقه، وجعفر بن المبشر وجعفر بن حرب من علماء البغداديين من المعتزلة، وكان عبد الله بن يزيد الإباضي بالكوفة تختلف إليه أصحابه يأخذون منه، وكان خرازاً شريكاً لهشام بن يختلف إليه أصحابه من الرافضة يأخذون عنه، وكلاهما في حانوت واحد، على ما ذكرنا يختلف إليه أصحابه من الرافضة يأخذون عنه، وكلاهما في حانوت واحد، على ما ذكرنا من التشري والرفض ولم يجر بينهما مُسابَّة، ولا خروج عما يوجبه العلم وقضية العقل وموجب الشرع وأحكام النظر والسير.

وذكر أن عبد الله بن يزيد الإباضي قال لهشام بن الحكم في بعض الأيام: تَعْلَم ما بيننا من المودة ودوام الشركة، وقد أحببت أن تُنكحني ابنتك فاطمة، فقال له هشام: إنها مؤمنة، فأمسك عبد الله، ولم يعاوده في شيء من ذلك، إلى أن فرق الموت بينهما.

وكان من أمر هشام مع الرشيد وابن بَرْمَك ما قد أتينا على ذكره فيما سلف من كتبنا ـ

رأي عمرو بن عبيد فيه: وذكر عن عمرو بن عبيد أنه يقول: أخذ عمر بن عبد العزيز الخلافة بغير حقها، ولا باستحقاق لها، ثم استحقها بالعدل حين أخذها.

الفرزدق يرثي عمر: وفي وفاة عمر رضي الله تعالى عنه يقول الفرزدق من أبيات يُرثيه بها:

أقول لمَّا نعى الناعون لي عُمَراً لَقَدُ نَعَيْتُمْ قِوَامَ الحق والدين قد غيَّبَ الرامِسون اليوم إذ رَمَسوا بِدَيرِ سِمْعَان قِسْطاسَ الموازين لم يُلْهِ عِمرَهُ عَيْنٌ يُفَجِّرُها ولا النخيل ولا ركْضُ السراذين

ولعمر رحمة الله عليه خطب وأخبار حسان غير ما ذكرنا في هذا الكتاب، وفي الزهد وغيره، وقد أتينا على ذلك فيما سلف من كتبنا، والحمد لله رب العالمين.

### ذكر أيام يزيد بن عبد الملك بن مروان

موجز: ومَلَكَ يزيد بن عبد الملك في اليوم الذي توفي فيه عمر بن عبد العزيز، وهو يوم الجمعة لخمس بقين من رجب سنة إحدى ومائة، ويكنى أبا خالد وأمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وتوفي يزيد بن عبد الملك بإربد من أرض البلقاء من أعمال دمشق يوم الجمعة لخمس بقين من شعبان سنة خمس ومائة، وهو ابن سبع وثلاثين سنة، فكانت ولايته أربع سنين وشهراً ويومين.

## ذكر لمع من أخباره وسيره وجمل من ما كان في أيامه

حبه سلامة القس: كان الغالبُ على يزيد بن عبد الملك حُبَّ جارية يقال لها سَلَّامة القَسِّ، وكانت لسهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، فاشتراها يزيد بثلاثة آلاف دينار، فأعجب بها، وغلبت على أمره، وفيها يقول عبد الله بن قيس الرقيَّات:

لَقَدُ فتن الدنيا وسَلامَهُ القسا فلم يتركا للقس عقلاً ولا نَفْسَا فاحتالت أم سعيد العثمانية جَدّتُه بشراء جارية يقال لها حَبَابة قد كان في نفس يزيد بن عبد الملك قديماً منها شيء، فغلبت عليه، ووهب سَلَّامة لأم سعيد، فعذله مسلمة بن عبد الملك لما عم الناس من الظلم والجور، باحتجابه وإقباله على الشرب واللهو، وقال له: إنما مات عمر أمس، وقد كان من عدله ما قد علمت، فينبغي أن تظهر للناس العدل، وترفض هذا اللهو، فقد اقتدى بك عمّالك في سائر أفعالك وسيرتك، فارتدع عما كان عليه، فأظهر الإقلاع والندم، وأقام على ذلك مدة مديدة، فغلظ ذلك على حَبابة. فبعثت إلى الأحوص الشاعر ومَعْبد المغني: انظرا ما أنتما صانعان؛ فقال

الأحوص في أبيات له: ألا لا تَـلُـمْـهُ الـيـوم أن يـتـبـلـدا فقد غلب الـمحزون أن يـتـجـلّـدَا إذا كنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى فكن حَجراً من يابس الصَّلدِ جَلمَدَا فما العيش إلا ما تـلـذ وتشتهي وإن لام فـيـه ذو الـشَّـنـانِ وفَـنَّـدَا

وغنَّاه معبد، وأخذته حَبابة، فلما دخل عليها يزيد قالت: يا أمير المؤمنين اسمع مني صوتاً واحداً ثم افعل ما بَدَا لك، وغنته، فلما فرغت منه جعل يردد قولها:

فما العيش إلا ما تلذ وتشتهي وإن لام فيه ذو الشَّنانِ وفَنَّدَا وعاد بعد ذلك إلى لهوه وقَصْفه، ورَفضَ ما كان عليه.

يزيد وحبابة وشعر للفند الزماني: وذكر إسحاق بن إبراهيم المَوْصِليُّ قال: حدِّثني ابن سلام، قال: ذكر يزيد قول الشاعر:

صَفَحنا عن بني ذهبل وقبلندا: القدوم إخدوانُ

عَـسـى الأيام أن يَـرْجِعُـ نَ قـومـاً كـالـذي كـانـوا فــلــمـا صَـرَح الـشـرُ فـاُمـــى وَهُـو عُـريـان مَـشَيْنا مِشْيه اللَّيْبُ غـندا والسلسيث غـضبْان بسضَـرْبِ فـيه تَـوْهِين وتـخـفـيع وإقــران وطَـعُن رَكَـفَهم الـزُق وَهَــي والــرَقُ مــلان وفـي الـشـر نـجـاة حِـيـ نَ لا يُـنـجـيـك إخــان

وهو شعر قديم يقال: إنه للفند الزِّمَّاني في حرب البَسُوس، فقال لحبابة: غنيني به بحياتي، فقالت: يا أمير المؤمنين، هذا شعر لا أعرف أحداً يغني به إلا الأحول المكي، فقال: نعم، قد كنت سمعت ابن عائشة يعمل فيه ويترك، قالت: إنما أخذه عن فلان بن أبي لهب، وكان حَسَنَ الأداء، فوجَّه يزيد إلى صاحب مكة: إذا أتاك كتابي هذا فادفع إلى فلان بن أبي لهب ألف دينار لنفقة طريقه واحمله على ما شاء من دَوَابٌ البريد، ففعل، فلما قدم عليه قال: غنني بشعر الفند، فغناه فأجاد وأحسن، وقال: أعده، فأعاده فأجاد وأحسن وأطرب يزيد، فقال له: عمن أخذت هذا الغناء؟ فقال: يا أمير الؤمنين، أخذته عن أبي، وأخذه أبي عن أبيه، فقال: لو لم تَرِثُ إلا هذا الصوت لكان أبو لهب قد وَرَّثكم خيراً كثيراً، فقال: يا أمير المؤمنين، إن أبا لهب مات كافراً مؤذياً لرسول الله على فقال: قد أعلم ما تقول، ولكني دخلتني له رقة إذ كان مجيداً للغناء، ووصله وكساه ورَدَّه إلى بلده مكرماً.

وكتب في عهد عمر إلى يزيد: إذا أمكنتك القدرة بالعزة فاذكر قدرة الله عليك، وقيل: إن هذا الكلام كتب به عمر إلى بعض عماله، وفيه زيادة \_ على ما ذكره الزبير بن بكار \_ وهي: إذا أمكنتك القدرة من ظلم العباد فاذكر قدرة الله عليك بما تأتي إليهم، واعلم أنك لا تأتي إليهم أمراً إلا كان زائلاً عنهم باقياً عليك، وأنَّ الله يأخذ للمظلوم من الظالم، ومهما ظلمت من أحد فلا تظلمنً من لا ينتصر عليك إلا بالله تعالى.

موت حبابة وجزع يزيد عليها: واعتلَّتْ حبابة فأقام يزيد أياماً لا يظهر للناس، ثم ماتت، فأقام أياماً لا يدفنها جزعاً عليها حتى جيفَتْ، فقيل: إن الناس يتحدّثون بجزعك، وإن الخلافة تجلُّ عن ذلك، فدفنها وأقام على قبرها فقال:

فإن تسلُ عنك النفس أو تدع الهوى فباليأس تسلو النفسُ لا بالتجلد . ثم أقام بعدها أياماً قلائل ومات.

حدث أبو عبد الله محمد بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسحاق الموصلي عن أبي الحويرث الثقفي قال: لما ماتت حَبابة حزن عليها يزيد بن عبد الملك حزناً شديداً،

وضمَّ إليه جويرية لها كانت تحدِّثها فكانت تخدمه، فتمثلت الحارية يوماً:

كفى حَزَناً للهائم الصب أن يَرَى منازل من يهوى مُعَطَّلة قَفْرا

فبكى حتى كاد أن يموت، ولم تزل تلك الجويرية معه يتذكر بها حبابة حتى مات.

وكان يزيد ذات يوم في مجلسه وقد غنته حبابة وسلَّامة فطرب طرباً شديداً ثم قال: أريد أن أطير، فقالت له حَبابة: يا مولاي، فعلى مَنْ تَدع الأمة وتدعنا.

وكان أبو حمزة الخارجي إذا ذكر بني مروان وعابهم ذكر يزيد بن عبد الملك فقال: أقْعَدَ حبابة عن يمينه وسلامة عن يساره، ثم قال: أريد أن أطير، فطار إلى لعنة الله

وأليم عذابه.

يزيد بن المهلب يخرج على يزيد بن عبد الملك: قال المسعودي: وقد كان يزيد بن المهلب بن أبي صفرة هرب من سجن عمر بن عبد العزيز، حين أثقل وذلك في سنة إحدى ومائة، وصار إلى البصرة وعليها عدي بن أرطاة الفزاري، فأخذه يزيد بن المهلب، فأوثقه ثم خرج يريد الكوفة مخالفاً على يزيد بن عبد الملك، وحشدت له

الأزد وأحلافها، وانحاز إليه أهله وخاصته وعظم أمره، واشتدت شوكته، فبعث إليه يزيد أخاه مسلمة بن عبد الملك، في جيش عظيم، فلما شارفاه رأى يزيد بن المهلب في عسكره اضطراباً فقال: ما هذا الاضطراب؟

قيل: جاء مَسْلمة والعباس، قال: فوالله ما مَسْلمة إلا جرادة صفراء، وما العباس إلا نسطوس، وما أهل الشام إلا طَغام قد حشدوا ما بين فلاح وزراع ودباغ وسفلة،

فأعيروني اكفكم ساعة واحدة تصفعون بها خراطيمهم، فما هي إلا غدوة أو روحة حتى يحكم الله بيننا وبين القوم الظالمين، عليّ بفرسي، فأتى بفرس أبلق، فركب غير متسلح،

فالتقى الجيشان فاقتتلوا قتالاً شديداً، وولّى أصحاب يزيد عنه، فقتل يزيد في المعركة، وصبر إخوته أنفسهم، فقتلوا جميعاً، ففي ذلك يقول الشاعر:

كل القبائل بايعوك على الذي تدعو إليه طائعين وساروا حتى إذا حضر الوغى وجعلتهم نصب الأسنة أسلموك وطاروا إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عاراً عليك وبعضُ قتل عارُ

فلما ورد الخبر على يزيد بن عبد الملك استبشر، وأخذ الشعراء جميعاً يهجون آل المهلب، إلا كثير فإنه امتنع من ذلك فقال له يزيد: حَرَّكتك الرحم يا أبا صخر؛ لأنهم يمانيون، ففي ذلك يقول جرير يمدح يزيد، ويهجو آل المهلب:

يا رب قوم وقوم حاسدين لكم ما فيهم بَدَلٌ منكم ولا خلفُ آل المهام بَدَلٌ منكم ولا خلفُ آل المهار أصلٌ ولا طرفُ

ما نالت الأزد من دعوى مضلّهم إلا المعاصم، والأعناق تختطفُ والأزد قد جعلوا المنتوف قائدهم فقتّلتهُمْ جنود الله، وانتُسِفوا وهي طويلة، وفي ذلك يقول جرير أيضاً ليزيد من كلمة.

لقد تركت فلا نَعْدَمْكَ إذ كفروا آل المهلب عظماً غير مجبور يا بن المهلب، إن الناس قد علموا أن الخلافة للشّم المعاوير

صنيع يزيد في آل المهلب: وبعث يزيد هلال بن أحوز المازني في طلب آل المهلب، وأمره أن لا يلقى منهم من بلغ الحلم إلا ضرب عنقه، فأتبعهم حتى أتى قندابيل من أرض السند وأتي هلال بغلامين من آل المهلب، فقال لأحدهما: أدركت؟ قال: نعم، ومد عنقه، فكأن الآخر أشفق عليه فعَضَّ شفته لئلا يظهر جزعاً فضرب عنقه، وأثخن القتل في آل المهلب حتى كاد أن يفنيهم، فذكر أن آل المهلب مكثوا بعد إيقاع هلال بهم عشرين سنة يولد فيهم الذكور فلا يموت منهم أحد، وفي مدح هلال بن أحوز وما فعَل يقول جرير:

كطول الليالي: ليتَ صُبْحك نَوَّرا جلاكلَّ هم في النفوس فأسفرا وقبر عدي في المقابر أقبرا ولم يبق من آل المهلب عسكرا

أقول لها من ليلة ليس طولها أخاف على نفسي ابنَ أَحْوَزَ ، إنه جعلت بقبر بالحسان ومالك فلم يبق منهم راية تعرفونها وهي أبيات.

بين ابن هبيرة والشعبي وابن سيرين والحسن البصري: وقد كان يزيد بن عبد الملك حين ولي عمر بن هبيرة الفزاري العراق، وأضاف إليه خراسان واستقام أمره هنالك بعث ابن هبيرة إلى الحسن بن أبي الحسن البصري وعامر بن شرحبيل الشعبي ومحمد بن سيرين، وذلك في سنة ثلاث ومائة، فقال لهم: إن يزيد بن عبد الملك خليفة الله استخلفه على عباده، وأخذ ميثاقهم بطاعته، وأخذ عهدنا بالسمع والطاعة. وقد ولاني ما ترون، يكتب إلي بالأمر من أمره فأنفذه، وأقلده ما تقلّده من ذلك، فما ترون؟ فقال ابن سيرين والشعبي قولاً فيه تقية، فقال عمر: ما تقول يا حسن؟ فقال الحسن: يا بن هبيرة، خَفِ الله في يزيد، ولا تخف يزيد في الله، إن الله يمنعك من يزيد، وإن يزيد لا يمنعك من الله، وأوشك أن يبعث إليك ملكاً فيزيلك عن سريرك ويخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك، ثم لا ينجيك إلا عملك، يا بن هبيرة، إني أحذرك أن تعصي قصرك إلى ضيق قبرك، ثم لا ينجيك إلا عملك، يا بن هبيرة، إني أحذرك أن تعصي بسلطان الله؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وحكي في هذا الخبر أن ابن هبيرة أجازهم، وأضعف جائزة الحسن، فقال الشعبى: سفسفنا فسفسف لنا.

بين يزيد وأخيه هشام: وذكر أن يزيد بن عبد الملك بلغه أن أخاه هشام بن عبد الملك ينتقصه، ويتمنى موته، ويعيب عليه لهوه بالقَيْنات، فكتب إليه يزيد: أما بعد فقد بلغني استثقالك حياتي، واستبطاؤك موتى، ولعمري إنك بعدي لواهي الجناح، أجذمُ الكف، وما استوجبت منك ما بلغني عنك، فأجابه هشام: أما بعد، فإن أمير المؤمنين متى فرّغُ سمعه لقول أهل الشنآن وأعداء النعم يوشك أن يقدح ذلك في فساد ذات البين، وتقطع الأرحام، وأمير المؤمنين بفضله وما جعله الله أهلاً له أولى أن يتغمد ذنوب أهل الذنوب، فأما أنا فمعاذ الله أن استثقل حياتك، أو استبطئ وفاتك، فكتب إليه يزيد: نحن مغتفرون ما كان منك، ومكذبون ما بلغنا عنك، فاحفظ وصية عبد الملك إيانا، وقوله لنا في ترك التباغي والتخاذل، وما أمر به وحض عليه من صلاح ذات البين واجتماع الأهواء؛ فهو خير لك وأملك بك، وإني لأكتب إليك وأنا أعلم أنكَ كما قال الأول:

> ستقطع في الدنيا إذا ما قطعتنى وإن أنت لم تنصف أخاك وجدته

وإنسى عملى أشياء منك تريبنى قديماً لذو صفح على ذاك مجمل يمينك، فانظر أى كف تبدل على طرف الهجران إن كان يعقل

فلما أتى الكتاب هشاماً ارتحل إليه، فلم يزل في جواره مخافة أهل البغي والسعاية حتى مات يزيد.

وفاة عطاء بن يسار: وممن مات في أيام يزيد بن عبد الملك عطاء بن يسار مولى ميمونة زوج النبي ﷺ، ويكنى أبا محمد، وهو ابن أربع وثمانين سنة، وذلك في سنة ثلاث ومائة.

موت جماعة من العلماء: وفيها مات مجاهد بن جبر، مولى قيس بن السائب المخزومي، ويكني أبا الحجاج، وهو ابن أربع وثمانين سنة.

وجابر بن زيد، مولى الأزد، من أهل البصرة ويكنى أبا الشعثاء.

ويزيد بن الأصم، من أهل الرقة، وهو ابن أخت ميمونة زوج النبي ﷺ. ويحيى بن وثاب الأسدي، مولى بني كنانة كوفي.

وأبو بُرْدَةً بن أبي موسى الأشعري، واسمه عامر، كوفي.

وفي سنة أربع ومائة مات وهب بن مُنبُّه، ويقال: مات سنة عشر ومائة.

وفى سنة أربع ومائة هذه أيضاً مات طاوس.

وفي سنة خمس ومائة مات عبد الله بن جبير، مولى العباس بن عبد المطلب ويقال: إنه مولى مولى العباس. وقيل: إن طاوس بن كيسان ـ ويكنى أبا عبد الرحمن ـ مولى بجير الحميري مات بمكة سنة ست ومائة، وصلى عليه هشام بن عبد الملك.

وفي سنة سبع ومائة مات سليمان بن يسار، مولى ميمونة زوج النبي على وهو أخو عطاء بن يسار ويكنى أبا أيوب، وهو ابن ثلاث وسبعين سنة، بالمدينة، وقيل: إنه مات في سنة ثمان ومائة.

وفي سنة ثمان ومائة مات القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.

محمد بن سيرين وإخوته: ومات الحسن بن أبي الحسن البصري، ويكنى أبا سعيد، في سنة عشر ومائة، واسم أبيه يسار مولى لامرأة من الأنصار، ومات وله تسع وثمانون سنة، وقيل: تسعون سنة، وكان أكبر من محمد بن سيرين، ومات محمد بعده بمائة ليلة في هذه السنة وهو ابن إحدى وثمانين سنة، وقيل: ابن ثمانين. وكان أولاد سيرين خمسة إخوة: محمد، وسعيد، ويحيى، وخالد، وأنس بني سيرين، وسيرين مولى أنس بن مالك، والخمسة قد رووا السنن، ونقلت عنهم.

ووجدت أصحاب التواريخ متباينين ومختلفين غير متفقين في وفاة وهب بن منبه، ويكنى أبا عبد الله، فمنهم من ذكر وفاته على حسب ما قدمنا في هذا الباب، ومنهم مَنْ رأى أنه مات سنة عشر ومائة بصنعاء، وكان من الأبناء وهو ابن تسعين سنة.

وفي سنة خمس عشرة ومائة، مات الحكم بن عتبة الكندي، وقيل: إنه مات فيها عطاء بن أبي رباح.

وفي سنة ثلاث وعشرين ومائة مات أبو بكر محمد بن مسِلم بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله عبد الله عبد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، وذكر الواقدي أنه مات سنة أربع وعشرين ومائة.

وليزيد بن عبد الملك أخبار حسان، ولما كان في أيامه من الكوائن والأحداث، وقد أتينا على مبسوط ذلك في كتابينا «أخبار الزمان» و«الأوسط»، وإنما ذكرنا وفاة من سمينا من أهل العلم ونقلة الآثار وحملة الأخبار ليكون ذلك زيادة في فائدة الكتاب، فتكون فوائده عامة؛ إذ كان الناس في أغراضهم متباينين، وفيما يتيممونه من مأخذ العلم مختلفين: فمنهم طالبُ خبر ومقلد لأثر، ومنهم ذو بحث ونظر، ومنهم صاحب حديث، ومنقر عن علل، ومراع لوفاة مثل من ذكرنا، فجعلنا فيه لكل ذي رأي نصيباً وبالله التوفيق.

#### ذكر أيام هشام بن عبد الملك بن مروان

موجز: وبويع هشام بن عبد الملك في اليوم الذي توفي فيه أخوه يزيد بن عبد الملك وهو يوم الجمعة لخمس بقين من شوال سنة خمس ومائة، وقبض يزيد وله يومئذ ثمان وثلاثون سنة، وقيل: أربعون سنة، وتوفي هشام بن عبد الملك بالرصافة من أرض قنسرين يوم الأربعاء لست خَلُوْنَ من شهر ربيع الآخر سنة خمس وعشرين ومائة، وهو ابن ثلاث وخمسين سنة، فكانت ولايته تسع عشرة سنة وسبعة أشهر وإحدى عشرة ليلة.

# ذكر لمع من أخباره، وسيره

أوصافه وأخلاقه: وكان هشام أخول خشناً فظاً غليظاً، يَجْمَع الأموال، ويعمر الأرض، ويستجيد الخيل، وأقام الحلبة فاجتمع له فيها من خيله وخيل غيره أربعة آلاف فرس، ولم يعرف ذلك في جاهلية ولا إسلام لأحد من الناس، وقد ذكرت الشعراء ما اجتمع له من الخيل، واستجاد الكُسَى والفُرُش، وعُدَدَ الحرب ولأمتها واصطنع الرجال، وقوى الثغور، واتخذ القنى والبرك بطريق مكة، وغير ذلك من الآثار التي أتى عليها داود بن على في صدر الدولة العباسية.

وفي أيامه عمل الخز والقطف الخز، فسلك الناس جميعاً في أيامه مذهبه، ومنعوا ما في أيديهم، فقلً الإفضال، وانقطع الرُّفْد، ولم ير زمان أصعب من زمانه.

استشهاد زيد بن علي: وفي أيامه استشهد زيد بن علي بن الحسين بن علي كرم الله وجهه، وذلك في سنة إحدى وعشرين ومائة، وقيل بل في سنة اثنتين وعشرين ومائة، وقد كان زيد بن علي شَاوَرَ أخاه أبا جعفر بن علي بن الحسين بن علي فأشار عليه بأن لا يركن إلى أهل الكوفة؛ إذ كانوا أهل غدر ومكر، وقال له: بها قتل جدك علي، وبها طعن عمك الحسن، وبها قتل أبوك الحسين، وفيها وفي أعمالها شُتِمْنَا أهْلَ البيت، وأخبره بما كان عنده من العلم في مدة ملك ابن مروان، وما يتعقبهم من الدولة العباسية، فأبى إلا ما عزم عليه من المطالبة بالحق، فقال له: إني أخاف عليك يا أخي أن تكون غدأ المصلوبَ بكُناسة الكوفة، وودعه أبو جعفر، وأعلمه أنهما لا يلتقيان.

وقد كان زيد دخل على هشام بالرصافة، فلما مثل بين يديه لم ير موضعاً يجلس فيه، فجلس حيث انتهى به مجلسه، وقال: يا أمير المؤمنين، ليس أحد يكبر عن تقوى الله، ولا يصغر دون تقوى الله، فقال هشام: اسكت لا أم لك، أنت الذي تنازعك نفسك في الخلافة، وأنت ابن أمة، قال: يا أمير المؤمنين، إن لك جواباً إن أحببت أجبتك به، وإن أحببت أمسكت عنه، فقال: بل أجب، قال: إن الأمهات لا يقعدن بالرجال عن الغايات، وقد كانت أم إسماعيل أمّة لأم إسحاق عليه السلام، فلم يمنعه ذلك أن بعثه الله نبياً، وجعله للعرب أبا، فأخرج من صُلْبه خير البشر محمداً على فتقول لي هذا وأنا ابن فاطمة وابن علي، وقام وهو يقول:

شَــرَّدَهُ الــخــوف وأزرى بــه كـذاك مـن يحكره حر الـجـلاد

منخرق الكفين يشكو الجوى تنكث أطراف مَرْوِحداد قد كان في الموت له راحة والموت حتم في رقاب العباد إن يُسخ بِث الله له دولة يسترك آثار المعدا كالسرماد

فمضى عليها إلى الكوفة وخرج عنها، ومعه القراء والأشراف، فحاربه يوسف بن عمر الثقفي، فلما قامت الحرب انهزم أصحاب زيد، وبقي في جماعة يسيرة، فقاتلهم أشدً قتال، وهو يقول متمثلاً:

أذلَ الحياة وعز الممات وكُل أراه طعاماً وبيلا فيان كيان لابد مسن واحد فسيري إلى الموت سيراً جميلا

وحال المساء بين الفريقين، فراح زيد مثخناً بالجراح، وقد أصابه سهم في جبهته، فطلبوا من ينزع النصل، فأتي بحجام من بعض القرى، فاستكتموه أمره، فاستخرج النصل، فمات من ساعته، فدفنوه في ساقية ماء، وجعلوا على قبره التراب والحشيش، وأجري الماء على ذلك، وحضر الحجام مواراته فعرف الموضع، فلما أصبح مضى إلى يوسف متنصحاً، فدله على موضع قبره، فاستخرجه يوسف، وبعث برأسه إلى هشام، فكتب إليه هشام: أن اصلبه عرياناً، فصلبه يوسف كذلك، ففي ذلك يقول بعض شعراء بني أمية يخاطب آل أبي طالب وشيعتهم من أبيات:

صلبنا لكم زيداً على جذع نخلة ولم أر مهدياً على الجذع يصلب وبني تحت خشبته عموداً، ثم كتب هشام إلى يوسف يأمره بإحراقه وذروه في الرياح.

صنيع العباسيين بقبور الأمويين: قال المسعودي: وحكى الهيثم بن عدي الطائي، عن عمرو بن هانئ، قال: خرجت مع عبد الله بن علي لنبش قبور بني أمية في أيام أبي العباس السفاح، فانتهينا إلى قبر هشام، فاستخرجناه صحيحاً ما فقدنا منه إلا خورمة أنفه، فضربه عبد الله بن علي ثمانين سوطاً، ثم احرقه، واستخرجنا سليمان من أرض دابق، فلم نجد منه شيئاً إلا صلبه وأضلاعه ورأسه، فاحرقناه، وفعلنا ذلك بغيرهما من بني أمية، وكانت قبورهم بقنسرين، ثم انتهينا إلى دمشق، فاستخرجنا الوليد بن عبد الملك، فما وجدنا في قبره قليلاً ولا كثيراً، واحتفرنا عن عبد الملك فما وجدنا المؤون رأسه، ثم احتفرنا عن يزيد بن معاوية فما وجدنا فيه إلا عظماً واحداً ووجدنا مع لحده خطاً أسود كأنما خط بالرماد في الطول في لحده، ثم اتبعنا قبورهم في جميع البلدان فأحرقنا ما وجدنا فيها منهم.

وإنما ذكرنا هذا الخبر في هذا الموضع لقتل هشام زيد بن علي، وما نال هشاماً من الثملة بما فعل بسلفه من الإحراق كفعله بزيد بن علي.

وقد ذكر أبو بكر بن عياش وجماعة من الأخباريين أن زيداً مكث مصلوباً خمسين شهراً عرياناً، فلم ير له أحد عورة، ستراً من الله له، وذلك بالكناسة بالكوفة فلما كان في أيام الوليد بن يزيد بن عبد الملك وظهر ابنه يحيى بن زيد بخراسان كتب الوليد إلى عامله بالكوفة: أن أحرق زيداً بخشبته، ففعل ذلك به، وأذرى رماده في الرياح على شاطئ الفرات.

فرق الزيدية من الشيعة: وقد أتينا في كتابنا «المقالات في أصول الديانات» على السبب الذي من أجله سميت الزيدية بهذا الاسم، وأن ذلك بخروجهم مع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا، وقد قيل غير ذلك مما قد أتينا عليه فيما سلف من كتبنا، والخلاف بين الزيدية والإمامية والفرق بين هذين المذهبين وكذلك غيرهم من فرق الشيعة وغيرهم، وقد ذكر جماعة من مصنفي كتب المقالات والآراء والديانات من آراء الشيعة وغيرهم كأبي عيسى محمد بن هارون الوراق وغيره، أن الزيدية كانت في عصرهم ثماني فرق أولها الفرقة المعروفة بالجارودية، وهم أصحاب أبي الجارود زياد بن المنذر العبدي، وذهبوا إلى أن الإمامة مقصورة في ولد الحسن والحسين دون غيرهما، ثم الفرقة الثانية المعروفة بالمرئية، ثم الفرقة الثالثة المعروفة بالأبرقية، ثم الفرقة الرابعة المعروفة باليعقوبية، وهم أصحاب يعقوب بن علي الكوفي، ثم الفرقة الخامسة المعروفة بالعقبية، ثم الفرقة السادسة المعروفة بالأبترية، وهم أصحاب كثير الأبتر والحسن بن صالح بن يحيى، ثم الفرقة السابعة المعروفة بالجريرية، وهم أصحاب سليمان بن جرير، ثم الفرقة الثامنة المعروفة باليمانية، وهم أصحاب محمد بن اليمان الكوفي، وقد زاد هؤلاء في المذهب، وفرعوا مذاهب على ما سلف من أصولهم، وكذلك فرق أهل الإمامة فكانوا على ما ذكر من سلف من أصحاب الكتب ثلاثاً وثلاثين فرقة، وقد ذكرنا تنازع القطيعية بعد مضي الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وما قالت الكيسانية، وما تباينت فيه وغيرها من سائر طوائف الشيعة، وهم ثلاث وسبعون فرقة، دون ما تباينوا فيه من التفريع، وتنازعوا فيه من التأويل، والغلاة أيضاً ثمان فرق: المحمدية منهم أربع، والمعتزلة أربع، وهم العلوية، ولولا أن كتابنا هذا كتاب خبر لبسطنا من مذاهبهم ووصفنا من آرائهم ما تقدم قبلنا وحدث في وقتنا هذا، وما قالوه من دلائل ظهور المنتظر الموعود بظهوره، وما ذهب إليه كل فريق منهم في ذلك من أصحاب الدور والسرو والتشريق، وغيرهم من أهل الإمامة.

بين هشام ورجل من أهل حمص: وعرض هشام يوماً الجند بحمص، فمر به رجل من أهل حمص وهو على فرس نفور، فقال له هشام: ما حملك على أن تربط فرساً

نفوراً؟ فقال الحمصي: لا والرحمن الرحيم يا أمير المؤمنين، ما هو بنفور، ولكنه أبصر حولتك فظن أنها عين غزوان البيطار، فقال له هشام: تنح فعليك وعلى فرسك لعنة الله، وكان غزوان البيطار نصرانياً ببلاد حمص كأنه هشام في حولته وكشفته.

هشام والأبرش الكلبي وجارية من جواري هشام: وبينما هشام ذات يوم جالساً خالياً وعنده الأبرش الكلبي إذ طلعت وصيفة لهشام عليها حلة، فقال للأبرش: مازحها، فقال لها الأبرش: هبي لي حلتك، فقالت له: لأنت أطمع من أشعب، فقال لها هشام: ومَن أشعب؟ فقالت: كان مضحكاً بالمدينة، وحدّثته بعض أحاديثه، فضحك هشام، وقال: اكتبوا إلى إبراهيم بن هشام، وكان عامله في المدينة، في حَمله إلينا، فلما ختم الكتاب أطرق هشام طويلاً، ثم قال: يا أبرش، هشام يكتب إلى بلد رسول الله عليه ليحمل إليه منه مضحك، لا ها الله، ثم تمثل:

إذا أنت طاوعت الهوى قادك الهوى إلى بعض ما فيه عليك مقال وأوقف الكتاب.

أمثلة من بخل هشام: وذكر أن هشاماً أهدى له رجل طائرين، فأعجب بهما، فقال له الرجل: جائزتي يا أمير المؤمنين، قال: ويلك وما جائزة طائرين؟ قال له: ما شئت، قال: خذ أحدهما، فقصد الرجل أحسنهما فأخذه، فقال له هشام: وتختار أيضاً؟ قال: نعم والله أختار؛ فقال: دَعْه، وأمر له بدريهمات.

ودخل هشام بستاناً له ومعه ندماؤه فطافوا به، وبه من كل الثمار، فجعلوا يأكلون ويقولون؛ بارك الله لأمير المؤمنين، فقال: وكيف يبارك لي فيه وأنتم تأكلونه؟! ثم قال: ادع قيمه، فدعا به، فقال: اقلع شجره واغرس فيه زيتوناً حتى لا يأكل منه أحد شيئاً.

وكتب إليه ابنه سليمان: إن بغلتي قد عجزت، فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر لي بدابة، فكتب إليه هشام: قد فهم أمير المؤمنين كتابك، وما ذكرت من ضعف دابتك، وقد ظن أن ذلك من قلة تعاهدك لعلفها وضياع العلف، فقم عليها بنفسك، ولعل أمير المؤمنين يرى رأيه في حملانك.

ونظر هشام إلى رجل على برذون طخاري، فقال: من أين لك هذا؟ قال: حملني عليه الجنيد بن عبد الرحمن، قال: وقد كثرت الطخارية حتى ركبها العامة؟ لقد مات عبد الملك وفي مربطه برذون واحد طخاري، فتنافس فيه ولده، حتى ظن من فاته أن الخلافة فاتته، قال الرجل: فحسدني إياه.

وقد كان أخوه مسلمة مازحه قبل أن يلي الأمر، فقال له: يا هشام، أتؤمل الخلافة وأنت جبان بخيل! فقال: والله إني عليم حليم. السواس من بني أمية: وذكر الهيشم بن عدي والمدائني وغيرهما أن السواس من بني أمية ثلاثة: معاوية، وعبد الملك، وهشام، وختمت به أبواب السياسة وحسن السيرة، وأن المنصور كان في أكثر أموره وتدبيره وسياسته متبعاً لهشام بن عبد الملك في أفعاله، لكثرة ما كشفه عن أخبار هشام وسيره.

وقد أتينا على غرر أخباره وسيره وسياسته، وما حفظ من أشعاره وخطبه، وما كان في أيامه في كتابينا «أخبار الزمان» و«الأوسط»، وكذلك ذكرنا بدء الكلام الذي أثار تصنيف الكتاب المعروف بكتاب الواحدة في مناقب العرب ومثالبها مفردة لا يشاركها فيها غيرها، وما أضيف إلى كل حي من أحياء العرب من قحطان وغيرهم من نزار، وما جرى في مجلس هشام في أوقات مختلفة بين الأبرش الكلبي والعباس بن الوليد بن عبد الملك، وخالد بن مسلمة المخزومي والنضر بن مريم الحميري، وما أورده الحميري من مناقب قومه من حِمير وكهلان، وما أورده المخزومي من مناقب قومه من حِمير وكهلان، وما أورده المخزومي من المثالب فيما عدا قومه وبان عن عشيرته ورهطه، وقد قيل: إن هذا الكتاب ألفه أبو عبيدة معمر بن المثنى مولى آل تيم بن مرة بن كعب بن لؤي، على لسان من ذكرنا، وعزاه إلى من وصفنا، أو غيره من الشعوبية.

#### ذكر أيام الوليد ابن يزيد بن عبد الملك بن مروان

موجز: وبويع الوليد بن يزيد في اليوم الذي توفي فيه هشام، وهو يوم الأربعاء لست خلون من شهر ربيع الآخر سنة خمس وعشرين ومائة، ثم قتل بالبخراء يوم الخميس لليلتين بقيتا من شهر جمادى الآخرة سنة ست وعشرين ومائة، فكانت ولايته سنة وشهرين واثنين وعشرين يوماً، وقتل وهو ابن أربعين سنة، والموضع الذي قتل فيه دفن فيه، وهي قرية من قرى دمشق تعرف بالبخراء، على ما ذكرنا، وقد أتينا على خبر مقتله في كتابنا الأوسط.

#### ذكر لمع من أخباره، وسيره

ظهور يحيى بن زيد ومقتله: ظهر في أيام الوليد بن يزيد: يحيى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، بالجوزجان من بلاد خراسان، منكراً للظلم وما عم الناس من الجور، فسير إليه نصر بن سيار سلم بن أحوز المازني، فقتل يحيى في المعركة بقرية يقال لها أرعونة، ودفن هنالك، وقبره مشهور مزور إلى هذه الغاية، وليحيى وقائع كثيرة، وقتل في المعركة بسهم أصابه في صدغه، فولى أصحابه عنه يومئذ، واحتز رأسه، فحمل إلى الوليد، وصلب جسده بالجوزجان، فلم يزل مصلوباً إلى أن خرج أبو مسلم صاحب الدولة العباسية، فقتل أبو مسلم سلم بن أحوز، وأنزل جثة يحيى فصلى عليها في جماعة أصحابه ودفنت هناك، وأظهر أهل خراسان النياحة على يحيى بن زيد سبعة أيام في سائر أعمالها في حال أمنهم على أنفسهم من سلطان بني على يحيى بن زيد سبعة أيام في سائر أعمالها في حال أمنهم على أنفسهم من سلطان بني أمية، ولم يولد في تلك السنة بخراسان مولود إلا وسمي بيحيى أو بزيد، لما داخل أهل خراسان من الجزع والحزن عليه.

وكان ظهور يحيى في آخر سنة خمس وعشرين، وقيل: في أول سنة ست وعشرين ومائة، وقد أتينا على أخباره وما كان من حروبه في الكتاب الأوسط وفي غيره مما سلف من كتبنا، فأغنى ذلك عن إعادته.

وكان يحيى يوم قتل يكثر من التمثل بشعر الخنساء:

نهيئ المنفوس، وهون النفو سيوم الكريهة أوفى لها

لهو الوليد وخلاعته: وكان الوليد بن يزيد صاحب شراب ولهو وطرب وسماع للغناء، وهو أول من حمل المغنين من البلدان إليه، وجالس الملهين، وأظهر الشرب والملاهي والعزف، وفي أيامه كان ابن سريج المغني، ومعبد، والغريض، وابن عائشة، وابن محرز، وطويس، ودحمان، وغلبت عليه شهوة الغناء في أيامه، وعلى الخاص والعام، واتخذ القيان، وكان متهتكاً ماجناً خليعاً، وطرب الوليد لليلتين خلتا من ملكه وأرق فأنشأ يقول:

طال ليلي وبتُ أُسقى السُّلافه وأتاني نعي مَنْ بالرّصافه وأتاني نعي مَنْ بالرّصافه وأتاني بخاتم للحلافه

ومن مجونه قوله عند وفاة هشام، وقد أتاه البشير بذلك، وسلم عليه بالخلافة، فقال: إنبي سمعت، خليلي، نيحسو السرصافة رنسه أقسبلست أسحب ذيلي أقسول: ما حالها أسعنه إذا بسنسات هستشام ينند دُبين والسدَها

وقيل للوليد: ما بقي من لذاتك؟ قال: محادثة الإخوان في الليالي القمر على الكثبان العُفر.

الوليد وشراعة بن زيد: وبلغ الوليد عن شراعة بن زيد ورود حسن عشرة وحلاوة مجالسة، فبعث في إحضاره، فلما أدخل إليه قال: إني ما بعثت إليك لأسألك عن كتاب ولا سُنة، قال: ولست من أهلها، قال: إنما أسألك عن القهوة، قال: سل عن أي ذلك شئت يا أمير المؤمنين، قال: ما تقول في الشراب؟ قال: عن أيه تسأل؟ قال: ما تقول في الماء؟ قال: يشاركني فيه البغل والحمار، قال: فنبيذ الزبيب؟ قال: خمار وأذى، قال: فنبيذ التمر؟ قال: ضراط كله، قال: فالخمر؟ قال: شقيقة روحي، وأليفة نفسي، قال: فما تقول في السَّماع؟ قال: يبعث مع التأني على ذكر الأشجان، ويجدد اللهو على مواقع الأحزان، ويؤنس الخليّ الوحيد، ويسرّ العاشق الفريد، ويبرد غليل القلوب، ويثير من خواطر الضمائر خطرة ليست من الملاهي لغيره، يسرع ترقيها في أجزاء الجسد، فتهيج النفس، وتقوي الحس، قال: فأي المجالس أحب إليك؟ قال: ما رأيت فيه السماء من غير أن ينالني فيه أذى، قال: فما تقول في الطعام؟ قال: ليس رأيت فيه الطعام اختيار ما وجده أكله، فاتخذه الوليد نديماً.

#### من قوله في الشراب: ومن مليح قوله في الشراب من أبيات:

وصفراء في الكأس كالزَّعفران سباها لنا التجرُ من عسقلان تريك القذاة وعرض الإنا عسترٌ لها دون مسَّ البنان لها حَبَبٌ كلما صُفِّقت تراها كلمعة برق يماني ومن مجونه أيضاً على شرابه قوله لساقيه:

اسقنى يا يزيد بالقرقاره قد طربنا وحنسب السزُّمّاره

اسقني اسقني؛ فإن ذنوبي قد أحاطت فما لها كفّاره

سمير الوليد يتحدّث عنه: وأخبرنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي القاضي، عن محمد بن سلام الجمحي، قال: حدّثني رجل من شيوخ أهل الشام عن أبيه، قال:

كنت سميراً للوليد بن يزيد، فرأيت ابن عائشة القرشي عنده وقال له: غنني، فغناه:

إني رأيت صبيحة النحر حوراً نيفين عزيمة الصبير مثل الكواكب في مطالعها عند العشاء أطفن بالبذر وخرجت أبغي الأجر محتسباً فرجعت موقوراً من الوزر

فقال له الوليد: أحسنت والله يا أميري، أعد بحق عبد شمس، فأعاد، فقال: أحسنت والله، بحق أمية أعد، فأعاد، فجعل يتخطى من أب إلى أب ويأمره بالإعادة، حتى بلغ نفسه، فقال: أعد بحياتي، فأعاد، فقام إلى ابن عائشة فأكب عليه ولم يُبق عضواً من أعضائه إلا قبله، وأهوى إلى أيره يقبله، فجعل ابن عائشة يضم ذكره بين فخذيه، فقال الوليد: والله لا زلت حتى أقبله، فأبرأه فقبل رأسه وقال: واطرباه واطرباه ونزع ثيابه فألقاها على ابن عائشة، وبقي مجرداً إلى أن أتوه بثياب غيرها، ودعا له بألف دينار فدفعت إليه، وحمله على بغلة له وقال: اركبها على بساطي وانصرف فقد تركتني على أحر من جمر الغَضَى.

ورث الوليد الخلاعة عن يزيد أبيه: قال المسعودي: وقد كان ابن عائشة غَنَى بهذا الشعر يزيد بنَ عبدِ الملك أباه فأطربه، وقيل: إنه ألحد وكفر في طربه، وكان قيماً قال لساقيه: اسقنا بالسماء الرابعة، فكأن الوليد بن يزيد قد ورث الطرب في هذا الشعر عن أبيه، والشعر لرجل من قريش، والغناء لابن سريج، وقيل: لمالك، على حسب ما في كتب الأغاني من الخلاف في ذلك مما ذكره إسحاق بن إبراهيم الموصلي في كتابه في الأغاني وإبراهيم بن المهدي المعروف بابنِ شَكْلة في كتابه في الأغاني أيضاً، وغيرهما ممن صنف في هذا المعنى، والوليد يُدْعَى خليع بني مروان.

فعله بالمصحف وقد استفتح به: وقرأ ذات يوم ﴿ وَاَسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَادٍ عَنِيدٍ مِن وَرَآبِهِ ٤٠٠ ، ١٦] فدعا بالمصحف فنصبه عرضاً للنشّاب، وأقبل يرميه وهو يقول:

أَت وعِلَدُ كلَّ جبار عسنسيدٍ فها أنا ذاك جسبار عسنسيدُ إذا ما جنت ربك يوم حَشْر فقل يا رب خَرَّقني الوليد

شعر له الحد فيه: وذكر محمد بن يزيد المبرد النحوي أن الوليد ألحد في شعر له ذكر فيه النبي ﷺ، وأن الوحي لم يأته عن ربه، كَذَبَ أخزاه الله! من ذلك الشعر:

تَلَعَّبَ بِالْحُلَافَة هَاشَمِي بِللا وَحْبِي أَتَاه ولا كَسَبَابِ فَقَلَ لله يَمنعني طعامي، وقل لله يَمنعني شرابي! فلم يُمْهَلْ بعد قوله هذا إلا أياماً حتى قتل. نسب أمه: وأم الوليد بن يزيد: أم الحجاج بنت محمد بن يوسف الثقفية، ويكنى أبا العباس.

من خواص اليشب: وقد كان حمل إليه جفنة من البلور ـ وقيل: من الحجر المعروف باليشب وقد ذهب جماعة من الفلاسفة إلى أن مَنْ شَرِب فيه الخمر لا يسكر، وقد ذكرنا خاصية ذلك في كتاب «القضايا والتجارب» وأن من وضع تحت رأسه منه قطعة أو كان فص خاتمه منه لم ير إلا رؤيا حسنة، فأمر الوليد فملئت خمراً وطلع القمر وهو يشرب وندماؤه معه، فقال: أين القمر الليلة؟ فقال بعضهم: في البرج الفلاني، فقال له يشرب وندماؤه معه، فقال: أين القمر الليلة؟ فقال بعضهم: في البرج الفلاني، فقال له الحراب، فقال له الوليد: والله ما تعديت ما في نفسي، وطرب طرباً شديداً، وقال: الشراب، فقال له الوليد: والله ما تعديت ما في نفسي، وطرب طرباً شديداً، وقال: الموضبحن، هفت هفته، وهذا كلام فارسي تفسيره لأصطبحن سبعة أسابيع، فدخل عليه بعض حجابه فقال: يا أمير المؤمنين، إن بالباب جمعاً من وفود العرب وغيرهم من قريش، والخلافة تجلُّ عن هذه المنزلة، وتبعد عن هذه الحال، فقال: اسقوه، فأبى، قوضع في فمه قِمَعٌ وجعلوا يسقونه حتى خرَّ ما يعقل سكراً.

وقد كان أبوه أراد أن يعهد إليه، فلاستصغاره لسنه عهد إلى أخيه هشام، ثم إلى الوليد من بعده.

كان مغرى بالخيل: وكان الوليد مُغْرَى بالخيل وحبها وجمعها، وإقامة الحَلْمة، وكان السندي فرسه جواد زمانه، وكان يسابق به في أيام هشام، وكان يقصر عن فرس هشام المعروف بالزائد، وربما ضامَّه، وربما جاء مصلياً.

مراتب خيل الحلبة: وهاك مراتب السوابق من الخيل إذا جرت، فأولها السابق، ثم المُصلِّي، وذلك أن رأسه عند صلا السابق، ثم الثالث والرابع، وكذلك إلى التاسع، والعاشر السُّكِّيت، مشدد، وما جاء بعد ذلك لم يعتد به، والفِسْكِل: الذي يجيء في الحلبة آخر الخيل.

وأجرى الوليد الخيل بالرصافة، وأقام الحلبة، وهي يومئذ ألف قارح، ووقف بها ينتظر الزائد، ومعه سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، وكان له فيها جواد يقال له المصباح، فلما طلعت الخيل قال الوليد:

خَيْلي وربُ الكعبة المحرمه سبقن أفراس الرجال اللُّوَّمة كما سبقناهم وحُزْنا المكرمه

كذاك كننا في الدهور القدمه أهل العلا والرتب المعظمه

فأقبل فرس ابن الوليد \_ ويقال له: الوضاح \_ أمام الخيل، فلما دنا صرع فارسه وأقبل المصباح فرسُ سعيد يتلوه وعليه فارسه، وهو فيما يرى سعيد يعد سابقاً، فقال سعيد، والوليد يسمع:

نحن سبقنا اليوم خيل اللومه و وصرف الله إلىنا المكرمه كذاك كننا في الدهور القدمه أهل العلا والرتب المعظمه

فضحك الوليد لما سمعه، وخشي أن تسبق فرس سعيد، فركض فرسه حتى ساوى الوضاح، فقذف بنفسه عليه، ودخل سابقاً، فكان الوليد أول من فعل ذلك وسَنَّه في الحلبة، ثم تلاه في الفعل كذلك المهدي في أيام المنصور، والهادي في أيام المهدي، ثم عرضت على الوليد الخيل في الحلبة الثانية، فمر به فرس لسعيد، فقال: لا نسابقك يا أبا عنبسة، وأنت القائل:

نحن سبقنا اليوم خيل اللومه فقال سعيد: ليس كذا قلت يا أمير المؤمنين، وإنما قلت:

نحن سبقنا اليوم خيلاً لومه

فضحك الوليد، وضمه إلى نفسه، وقال: لا عَدمتْ قريش أخاً مثلك.

وللوليد بن يزيد أخبار حسان في جمعه الخيول في الحَلْبة، فإنه اجتمع له في الحلبة ألف قارح، وجمع بين الفرس المعروف بالزائد والفرس المعروف بالسندي وكانا قد برزا في الجري على خيول زمانهما، وقد ذكر ذلك جماعة من الأخباريين وأصحاب التواريخ، مثل ابن عفير والأصمعي وأبي عبيدة وجعفر بن سليمان، وقد أتينا على الغرر من أخباره في أخبار الخيل، وأخبار الحَلْبات، وخبر الفرس المعروف بالزائد والسندي وأشقر مروان، وغير ذلك من أخبار من سلف من الأمويين، ومن تأخر، في كتابنا المترجم بالأوسط، وإنما الغرض من هذا الكتاب إيراد جوامع تاريخهم، ولمع من أخبارهم وسيرهم، وكذلك أتينا على ذكر ما يستحب من معرفة خلق الخيل وصفاتها من سائر أعضائها وعيوبها وخلقها، والشاب منها والهرم، ووصف ألوانها ودوائرها، وما يستحسن من ذلك، ومقادير أعمارها، ومنتهى بقائها، وتنازع الناس في أعداد هذه الدوائر، والمحمودة منها والمذمومة، ومَنْ رأى أنها والتجارب، ووصف السوابق من الخيل، وغير ذلك مما تكلم الناس به في شأنها وأعرافها، فيما سلف من كتبنا.

وفاة أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين: وفي أيام الوليد بن يزيد كانت وفاة أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وقد تنوزع في ذلك: فمن الناس من رأى أن وفاته كانت في أيام هشام، وذلك سنة سبع عشرة ومائة، ومن الناس من رأى أنه مات في أيام يزيد بن عبد الملك، وهو ابن سبع وخمسين سنة، بالمدينة، ودفن بالبقيع مع أبيه علي بن الحسين، وغيره مِنْ سَلفه عليهم السلام، مما سنورد ذكرهم فيما يرد من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، والله ولي التوفيق.

# ذكر أيام يزيد وإبراهيم ابني الوليد

ابن عبد الملك بن مروان

موجز: ولي يزيد بن الوليد بدمشق ليلة الجمعة لسبع بقين من جمادى الآخرة، فبايعه الناس بعد قتل الوليد بن يزيد، وتوفي يزيد بن الوليد بدمشق يوم الأحد هلال ذي الحجة سنة ست وعشرين ومائة، فكانت ولايته من مقتل الوليد بن يزيد إلى أن مات خمسة أشهر وليلتين، وقد كان إبراهيم بن الوليد أخوه قام بالأمر من بعده، فبايعه الناس بدمشق أربعة أشهر، وقيل: شهرين، ثم خُلِعَ، وكانت أيامه عجيبة الشأن من كثرة الهرج والاختلاط، واختلاف الكلمة، وسقوط الهيبة، وفيه يقول بعض أهل ذلك العصر: نسايع إسراهيم في كل جمعة ألا إن أمسراً أنست والسيه ضائم وثلاثين ودفن يزيد بن الوليد بدمشق بين باب الجابية وباب الصغير، وهو ابن سبع وثلاثين

سنة، ويقال: ابن ست وأربعين سنة على الخلاف في ذلك.

# ذكر لمع مما كان في أيامهما

وصف يزيد الناقص: كان يزيد بن الوليد أَخُولَ، وكان يلقب بيزيد الناقص، ولم يكن ناقصاً في جسمه ولا عقله، وإنما نقص بعض الجندِ من أرزاقهم، فقالوا: يزيد الناقص، وكان يذهب إلى قول المعتزلة وما يذهبون إليه في الأصول الخمسة: من التوحيد، والعدل، والوعيد، والأسماء والأحكام، وهو القول بالمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

قول المعتزلة في التوحيد: وتفسير قولهم فيما ذهبوا إليه من الباب الأول \_ وهو باب التوحيد \_ وهو ما اجتمعت عليه المعتزلة من البصريين والبغداديين وغيرهم، وإن كانوا في غير ذلك من فروعهم متباينين، من أن الله عزّ وجل لا كالأشياء، وأنه ليس بجسم ولا عَرَضِ ولا عنصر ولا جزء ولا جوهر، بل هو الخالق للجسم والعرض والعنصر والجزء والجوهر، وأن شيئاً من الحواس لا يدركه في الدنيا، ولا في الآخرة، وأنه لا يحصره المكان، ولا تحويه الأقطار، بل هو الذي لم يزل ولا له زمان ولا مكان ولا نهاية ولا حَدّ، وأنه الخالق للأشياء المبدع لها لا من شيء، وأنه القديم، وأن ما سواه محدث.

قولهم في العدل: وأما القول بالعدل \_ وهو الأصل الثاني \_ فهو أن الله لا يحب الفساد، ولا يخلق أفعال العباد، بل يفعلون ما أمروا به ونهُوا عنه بالقدرة التي جعلها الله لهم وركبها فيهم، وأنه لم يأمر إلا بما أراد، ولم ينه إلا عما كره، وأنه ولي كل حسنة أمر بها، بريء من كل سيئة نهى عنها، لم يكلفهم مالاً يطبقونه، ولا أراد منهم ما لا يقدرون عليه، وأن أحداً لا يقدر على قبض ولا بَسْط إلا بقدرة الله التي أعطاهم إياها، وهو المالك لها دونهم، يُفنيها إذا شاء، ويُبقيها إذا شاء، ولو شاء لجبر الخلق على طاعته، ومعهم اضطرارياً عن معصيته ولكان على ذلك قادراً، غير أنه لا يفعل؛ إذ كان في ذلك رفع للمحنة، وإزالة البلوي.

قولهم في الوعيد: أما القول بالوعيد \_ وهو الأصل الثالث \_ فهو أن الله لا يغفر لمرتكب الكبائر إلا بالتوبة، وإنه لصادق في وعده ووعيده، لا مبدل لكلماته.

قولهم في المنزلة بين المنزلتين: وأما القول بالمنزلة بين المنزلتين - وهو

الأصل الرابع \_ فهو أن الفاسق المرتكب للكبائر ليس بمؤمن ولا كافر، بل يسمى فاسقاً، على حسب ما ورد التوقيف بتسميته، وأجمع أهل الصلاة على فسوقه.

قال المسعودي: وبهذا الباب سميت المعتزلة، وهو الاعتزال، وهو الموصوف بالأسماء والأحكام، مع ما تقدم من الوعيد في الفاسق من الخلود في النار.

قولهم في الأمر بالمعروف: وأما القول بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ وهو الأصل الخامس ـ فهو أن ما ذكر على سائر المؤمنين واجب، على حسب استطاعتهم في ذلك، بالسيف فما دونه، وإن كان كالجهاد، ولا فرق بين مجاهدة الكافر والفاسق.

فهذا ما اجتمعت عليه المعتزلة، ومن اعتقد ما ذكرنا من هذه الأصول الخمسة كان معتزلياً، فإن اعتقد الأكثر أو الأقل لم يستحق اسم الاعتزال، فلا يستحقه إلا باعتقاد هذه الأصول الخمسة، وقد تنوزع فيما عدا ذلك من فروعهم.

الاختلاف في الإمامة: وقد أتينا على سائر قولهم في أصولهم وفروعهم وأقاويلهم وأقاويلهم وأقاويلهم وأقاويلهم وأقاويل غيرهم من فرق الأمة من الخوارج والمرجئة والرافضة والزيدية والحشوية وغيرهم في كتابنا «المقالات في أصول الديانات» وأفردنا بذلك كتابنا الممترجم بكتاب «الإبانة» اجتبيناه لأنفسنا، وذكرنا فيه الفرق بين المعتزلة وأهل الإمامة، وما بان به كل فريق منهم عن الآخر، إذ كانت المعتزلة وغيرها من الطوائف تذهب إلى أن الإمامة اختيار من الأمة، وذلك أن الله عز وجل لم ينص على رجل بعينه ولا رسوله ولا أبه ولا اجتمع المسلمون عندهم على رجل بعينه، وأن اختيار ذلك مفوض إلى الأمة تختار رجلاً منها ينفذ فيها أحكامه، سواء كان قرشياً أو غيره من أهل ملة الإسلام وأهل العدالة والإيمان، ولم يراعوا في ذلك النسب ولا غيرة، وواجب على أهل كل عصر أن يفعلوا ذلك.

والذي ذهب إلى أن الإمامة قد تجوز في قريش وغيرهم من الناس هو المعتزلة بأسرها، وجماعة من الزيدية مثل الحسن بن صالح بن يحيى، ومن قال بقوله، على حسب ما قدمنا من ذكرهم فيما سلف من هذا الكتاب في أخبار هشام.

ويوافق على هذا القول جميعُ الخوارج من الإباضية وغيرهم، إلا النجدات من فرق الخوارج، فزعموا أن الإمامة غير واجب نصبها، ووافقهم على هذا القول أناسٌ من المعتزلة ممن تقدم وتأخّر، إلا أنهم قالوا: إن عدلت الأمة ولم يكن فيها فاسق لم يحتج إلى إمام.

وذهب من قال بهذا القول إلى دلائل ذكروها؛ منها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أن سالماً حي ما داخلتني فيه الظنون، وذلك حين فوض الأمر إلى أهل الشورى، قالوا: وسالم مولى امرأة من الأنصار، فلو لم يعلم عمر أن الإمامة جائزة في سائر المؤمنين لم يطلق هذا القول، ولم يتأسف على موت سالم مولى أبي حذيفة.

قالوا: وقد صح بذلك عن النبي ﷺ أخبار كثيرة، منها قوله: «اسمعوا وأطيعوا ولو لعبد أُجْدَعَ» وقد قال الله عز وجلّ: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْفَنكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣].

وذهب أبو حنيفة، وأكثر المرجئة، وأكثر الزيدية من الجارودية وغيرها، وسائر فرق الشيعة والرافضة والراوندية، إلى أن الإمامة لا تجوز إلا في قريش فقط؛ لقول النبي على «الإمامة في قريش» وقوله عليه السلام: «قدّموا قريشاً ولا تقدّموها» ولما احتج المهاجرون به على الأنصار يوم سقيفة بني ساعدة من أن الإمامة في قريش لأنهم إذا ولوا عدلوا، ولرجوع كثير من الأنصار إلى ذلك.

ولما انفرد به أهل الإمامة من أن الإمامة لا تكون إلا نصا من الله ورسوله على عين الإمام واسمه واشتهاره كذلك، وفي سائر الأعصار لا تخلو الناس من حجة لله فيهم ظاهراً أو باطناً، على حسب استعماله التقية والخوف على نفسه، واستدلوا بالنص على الإمامة، وبدلائل كثيرة من العقول وجوامع من النصوص في وجوبها، وفي النص عليهم، وفي عصمتهم، من ذلك قوله عز وجل مخبراً عن إبراهيم: ﴿إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ [البقرة: ١٢٤] وإجابة الله له بأنه ﴿لا يَنالُ عَهْدِي ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٢٤] وإجابة الله له بأنه ﴿لا يَنالُ عَهْدِي ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٢٤].

قالوا: ففيم تلونا دلائل على أن الإمامة نص من الله، ولو كان نصها إلى الناس ما كان لمسألة إبراهيم ربه وجه، ولما كان الله قد أعلمه أنه اختاره، وقوله: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ﴾ دلالة على أن عهده يناله من ليس بظالم.

ووصف هؤلاء الإمام فقالوا: نعت الإمام في نفسه أن يكون معصوماً من الذنوب، لأنه إن لم يكن معصوماً لم يؤمن أن يدخل فيما يدخل فيه غيره من الذنوب؛ فيحتاج أن يقام عليه الحد، كما يقيمه هو على غيره، فيحتاج الإمام إلى إمام، إلى غير نهاية، ولم يؤمن عليه أيضاً أن يكون في الباطن فاسقاً فاجراً كافراً؛ وأن يكون أعلم الخليقة؛ لأنه إن لم يكن عالماً لم يؤمن عليه أن يقلب شرائع الله وأحكامه، فيقطع من يجب عليه الحد، ويجد من يجب عليه القطع، ويضع الأحكام في غير المواضع التي وضعها الله، وأن يكون أشجَع الخلق؛ لأنهم يرجعون إليه في الحرب، فإن جبن وهرب يكون قد باء بغضب من الله، وأن يكون أسخى الخلق؛ لأنه خازن المسلمين وأمينهم، فإن لم يكن سخياً تاقت نفسه إلى أموالهم، وشرهت إلى ما في أيديهم، وفي ذلك الوعيد الشديد بالنار، وذكروا خصالاً كثيرة ينال بها أعلى درجات الفضل لا يشاركه فيها أحد، وأن ذلك كله وجد في علي بن أبي طالب وولده رضي الله عنهم: من السبق إلى الإيمان، والهجرة، والقرابة، والحكم بالعدل، والجهاد في سببل الله، والورع، والزهد، وأن الله قد أخبر عن بواطنهم وموافقتها لظواهرهم بقوله عزّ وجلّ، ووصفه لهم فيما صنعوه من

الإطعام للمسكين واليتيم والأسير، وأن ذلك لوجهه تعالى خالصاً، لا أنهم أبْدَوْهُ بألسنتهم فقط وأخبر عن أمرهم في المنقلب، وحسن المَوْيِلِ في المحشر، ثم إخباره عز وجل عما أذهب عنهم من الرجس وفعل بهم من التطهير، وغير ذلك مما أوردوه دلائل لما قالوه، وأن علياً نص على ابنه الحسن، ثم الحسين، والحسين على علي بن الحسين، وكذلك مَنْ بعده إلى صاحب الوقت الثاني عشر، على حسب ما ذكرنا وسمينا في غير هذا الموضع من هذا الكتاب.

ولأهل الإمامة من فرق الشيعة في هذا الوقت ـ وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة ـ كلام كثير في الغيبة واستعمال التقية، وما يذكرونه من أبواب الأئمة والأوصياء، لا يسعنا إيراده في هذا الكتاب، إذ كان كتاب خبر، وإنما تغلغل بنا الكلام إلى إيراد لمع من هذه المذاهب والآراء.

وكذلك ما عليه غير أهل الإمامة من أصحاب الدور والسيرورة، وما براعونه من الظهور، وقد أتينا على جميع ذلك فيما سلف من كتبنا، وما وصفنا فيها من الأقاويل في الظاهر والباطن والسائر والدائر والوافر، وغير ذلك من أمورهم وأسرارهم.

قال المسعودي: وكان خروج يزيد بن الوليد بدمشق مع شائعة من المعتزلة وغيرهم من أهل دَارَيًّا والمِزَّة من غوطة دمشق على الوليد بن يزيد، لما ظهر من فسقه، وشمل الناس من جوره، فكان من خبر مقتل الوليد ما قد ذكرناه فيما سلف من كتبنا مفصلاً، وذكرناه في هذا الكتاب مجملاً.

أم يزيد أم ولد: وكان يزيد بن الوليد أول من ولي هذا الأمر وأمُّهُ أمُّ ولد، وكانت أمه سارية بنت فيروز بن كسرى، وهو الذي يقول في ذلك:

أنسا ابسنُ كِسسىرى وأبسي مَسروان وقسيصرٌ جَددُي وجددي خاقسان

وكان يكنى بأبي خالد، وأم أخيه إبراهيم أم ولد تدعى بدبرة. والمعتزلة تفضل في الديانة يزيد بن الوليد على عمر بن عبد العزيز، لما ذكرناه من الديانة.

ظهور مروان بن محمد (الحمار): وفي سنة سبع وعشرين ومائة أقبل مَروان بن محمد بن مروان من الجزيرة فدخل دمشق، وخرج إبراهيم بن الوليد هارباً من دمشق، ثم ظفر به مروان فقتله وصلبه، وقتل مَنْ مالأه ووالاه، وقتل عبد العزيز بن الحجاج، ويزيد بن خالد القَسْري، وبدأ أمر بنى أمية يؤول إلى ضعف.

وذكر اليحصبي عن الخليل بن إبراهيم السبيعي، قال: سمعت ابن الجمحي يقول: قال لي العلاء ابن بنت ذي الكلاع: إنه كان مؤانساً لسليمان بن عبد الملك لا يكاد يفارقه، وكان أمر المسودة بخراسان والمشرق قد بان، ودنا من الجبل، وقرب من

العراق، واشتد إرجافُ الناس، ونطق العدو بما أحب في بني أمية وأوليائهم، قال العلاء: فإني لَمَعَ سليمان وهو يشرب حذاء رصافة أبيه، وذلك في آخر أيام يزيد الناقص، وعنده حكم الوادي، وهو يغنيه بشعر العَرْجي:

أصُلاً؛ فدم عدك دائه إسباله إن السحبيبَ تروَّحَتْ أحمالُهُ إقنَ الحياء فقد بكيتَ بعَوْلَةٍ لو كان ينفع باكياً إعوالُهُ يا حبَّذا تبلك الحمول، وحبَّذا شخصٌ هناك، وحبَّذا أمشالُهُ

فأجاد بما شاء، فشرب سليمان بالرطل، وشربنا معه، حتى توسدنا أيدينا، فلم أنتبه إلا بتحريك سليمان إياي، فقمت إليه مسرعاً، فقلت له: ما شأن الأمير؟ فقال لي: على رسْلِكِ، رأيت كأنى في مسجد دمشق، وكأن رجلاً في يده خنجر وعليه تاج أرى بصيص ما فيه من جوهر، وهو رافع صوته بهذه الأبيات:

أبنى أمَيَّة قد دنا تشتيتكم وذهابُ مُلكِكم وأن لا يرجع بعدالممات بكل ذكر صالح يا وَيْلَهُ من قبح ما قد يَصْنَعُ

وينالُ صفوتَهُ عدوٌّ ظالم للمحسنين إليه ثمة يفجعُ

فقلت: بل لا يكون ذلك، وعجبت من حفظه، ولم يكن من أصحاب ذلك، فوَجَمَ ساعة ثم قال: يا حميري، بعيدُ ما يأتي به الزمان قريبٌ، قال: فما اجتمعنا على شراب بعد ذلك.

ودخلت سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وكان من أمر المسَوِّدة ومروان بن محمد الجعدى ما كان.

سبب زوال ملك الأمويين: وذكر المنقري قال: سئل بعض شيوخ بني أمية ومحصَّليها عقيب زوال الملك عنهم إلى بني العباس: ما كان سبب زوال ملككم؟ قال: إنا شُغِلنا بلذاتنا عن تفقد ما كان تفَقَّده يلزمنا، فظَلَمنا رعيتنا؛ فيئسوا من إنصافنا، وتمنوا الراحة منا، وتحومل على أهل خراجنا فتَخَلُّوا عنا، وخربت ضياعنا، فخلت بيوت أموالنا، ووثقنا بوزرائنا، فآثروا مرافقهم على منافعنا، وامْضَوْا أموراً دوننا أخْفَوْا علمها عنا، وتأخَّرَ عطاء جندنا، فزالت طاعتهم لنا، واستدعاهم أعادينا فتظافروا معهم على حربنا، وطلبنا أعداؤنا فعجزنا عنهم لقلة أنصارنا، وكان استتار الأخبار عنا من أوكَدِ أسباب زوال ملكنا.

# ذكر السبب في العصبية بين النزارية واليمانية

الكميت يعرض شعره على الفرزدق: ذكر أبو الحسن علي بن محمد بن سليمان النوفلي، قال: حدّثني أبي، قال: لما قال الكميت بن زيد الأسدي \_ من أسد مضر بن نزار \_ الهاشميات قدّم البصرة فأتى الفرزدق فقال: يا أبا فراس، أنا ابن أخيك، قال: ومن أنت؟ فانتسب له، فقال: صدقت فما حاجتك؟ قال: نُفِث على لساني، وأنت شيخ مضر وشاعرها، وأحببت أن أعرض عليك ما قلت، فإن كان حسناً أمرتني بإذاعته، وإن كان غير ذلك أمرتني بستره وسترته علي، فقال: يا بن أخي، أحسب شعرك على قدر عقلك، فهات ما قلت راشداً، فأنشده:

طربتُ وما شوقاً إلى البيضِ أطرَبُ ولا لَعباً مني، وذو الشيب يلعب قال: بلى فالعَبْ، فقال:

ولم يُلهِني دارٌ ولا رسمُ منزلِ ولم يتطرَّبْني بَنانٌ مُخضَّبُ وَلَم يتطرَّبْني بَنانٌ مُخضَّبُ قال: قال:

وما أنا مِمَّن يزجُرُ الطير هَمُّهُ أصاح غُيرابٌ أو تعرَّض شعلب قال: فما أنت ويحك؟ وإلى مَن تسمو؟ فقال:

وما السانحات البارحاتُ عشيةً أمرَّ سليمُ القرنِ أم مر أعْضَبُ قال: أما هذا فقد أحسنت فيه، فقال:

ولكن إلى أهل الفضائل والنُّهي وخيرِ بني حوَّاء، والخيرُ يُطلب وقال: ومَن هم ويحك؟ قال:

إلى النفر البيض الذين بحبهم إلى الله في ما نابني أتقرَّبُ قال: أرحني ويحك! مَن هؤلاء؟ قال:

بني هاشم رَهْطِ النبيّ؛ فإنني بهيم ولهم أرضي مِراراً وأغضب قال: لله درُك يا بنيّ، أصبت فأحسنت، إذ عدلت عن الزعانف والأوباش إذاً لا يصرّد سهمك، ولا يُكذّب قولك، ثم مرّ فيها، فقال له: أظهر ثم أظهر وِكدِ الأعداء، فأنت والله أشعر مَن مضى وأشعر من بقي.

الكميت يعرض شعره على أبي جعفر محمد بن علي: فحينئذ قدم المدينة، فأتى أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم، فأذن له ليلاً فأنشده، فلما بلغ من الميمية قوله:

وقستيل بالطُّفُّ غُودِر منهم بين غوغاء أمة وطغَّام

بكى أبو جعفر، ثم قال: يا كميت، لو كان عندنا مال لأعطيناك، ولكن لك ما قال رسول الله ﷺ لحسان بن ثابت: لا زلت مؤيداً بروح القدس ما ذَبَبْتَ عنا أهلَ البيت، فخرج من عنده.

ثم يعرضه على عبد الله بن الحسن: فأتى عبد الله بن الحسن بن على، فأنشده، فقال: يا أبا المستهل، إن لي ضيعة قد أعطيت فيها أربعة آلاف دينار، وهذا كتابها، وقد أشهدت لك بذلك شهودا، وناوله إياه، فقال: بأبي أنت وأمي، إني كنت أقول الشعر في غيركم أريد بذلك الدنيا والمال، ولا والله ما قلت فيكم شيئاً إلا لله، وما كنت لآخذ على شيء جعلته لله مالاً ولا ثمناً، فألح عبد الله عليه، وأبى من إعفائه، فأخذ الكميت الكتاب ومضى، فمكث أياماً، ثم جاء إلى عبد الله فقال: بأبي أنت وأمي يا بن رسول الله، إن لي حاجة، قال: وما هي؟ وكل حاجة لك مقضية؛ قال: كائنة ما كانت؟ قال: نعم، قال: هذا الكتاب تقبله وترتجع الضيعة، ووضع الكتاب بين يديه، فقبله عبد الله.

عبد الله بن عبد الله بن جعفر يثيب الكميت: ونهض عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب؛ فأخذ ثوباً جلداً فدفعه إلى أربعة من غلمانه، ثم جعل يدخل دور بني هاشم، ويقول: يا بني هاشم، هذا الكميت قال فيكم الشعر حين صَمَتَ الناس عن فضلكم، وعرَّض دمَه لبني أمية، فأثيبوه بما قدرتم، فيطرح الرجل في الثوب ما قدر عليه من دنانير ودراهم، وأعلم النساء بذلك، فكانت المرأة تبعث ما أمكنها، حتى إنها لتخلع الحلي عن جسدها، فاجتمع من الدنانير والدراهم ما قيمته مائة ألف درهم، فجاء بها إلى الكميت، فقال: يا أبا المستهل، أتيناك بجهد المُقِلِّ، ونحن في دولة عدونا، وقد جمعنا لك هذا المال وفيه حلي النساء كما ترى، فاستعن به على دهرك، فقال: بأبي أنت وأمي، قد أكثرتم وأطيبتم، وما أردت بمدحي إياكم إلا الله ورسوله، ولم أك لآخذ لذلك ثمناً من الدنيا، فاردده إلى أهله، فجهد به عبد الله أن يقبله بكل حيلة؛ فأبى، فقال: إن أبيت أن تقبل فإني رأيت أن تقول شيئاً تغضب به بين الناس، لعل فتنة تحدث فيخرج من أبيت أن تقبل فإني رأيت أن تقول شيئاً تغضب به بين الناس، لعل فتنة تحدث فيخرج من أبين أصابعها بعض ما تحب، فابتدأ الكميت وقال قصيدته التي يذكر فيها مناقب قومه من

مضر بن نزار بن معد وربيعة بن نزار وإياد وأنمار ابني نزار، ويكثر فيها من تفضيلهم، ويطنِب في وصفهم، وأنهم أفضل من قحطان؛ فغضب بها بين اليمانية والنزارية، فيما ذكرناه، وهي قصيدته التي أولها:

ألا حُـيِّـيـتِ عَـنًا يـا مــدِيـنـا وهَـلْ نـاسٌ تـقــول مـسـلـمـيـنـا الله أن انتهى إلى قوله تصريحاً وتعريضاً باليمن فيما كان من أمر الحبشة وغيرهم فيها، وهو قوله:

لنَا قَسَرُ السَّماءِ وكلُّ نجم وجـــدْت الله إذ سَــمَــى نــزاراً وأسكنهم بـمكة قاطنينا لنا جعَلَ المكارمَ خالصات وللناس القفا ولنا الجبينا وما ضربت هجائن من نزار فوالج من فُحول الأعجمينا وما حملوا الحمير على عِتاقِ مُعطهً رة فيلفوا مبلغينا وما وجـدت نـساء بني نــزار حـلائل أسـوَدِين وأحـمرينا

دعبل الخزاعي يرد على الكميت: وقد نقض دعبل بن علي الخزاعي هذه القصيدة على الكميت وغيرها، وصرح وعرض على الكميت، وذلك في قصيدته التي أولها:

أفيقي من ملامِكِ يا ظعِينا كَفَاكِ اللّومَ مَرُ الأربعينا المامِكِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ والقُرونا ألم تحزُنْكِ أحداث الليالي يُشيبنَ الدفوائب والقُرونا أحيّ الغُرَّ من سروات قومي لقد حُيّيتِ عنّا يا مَدينا فإن يك آل إسرائيل منكم وكنتم بالأعاجم فاخِرينا فلا تنسَ الخنازير اللواتي مُسِخنَ مع القرود الخاسئينا بأيلة والخليج لهم رُسومٌ وآثار قلمُ من وما مُحينا وما طلبُ الكميتِ طلاب وتر ولكنا لنصرتنا هُجِينا لقد علمت نزاد أن قومي

لقد على المست نسزارٌ أن قومي إلى نسطر النبوة فاخرينا كانت العصبية من دواعي زوال ملك بني أمية: وهي طويلة، ونمي قول الكميت في النزارية واليمانية، وافتخرت نزار على اليمن، وافتخرت اليمن على نزار وأدلى كل فريق بما له من المناقب، وتحزبت الناس، وثارت العصبية في البدو والحضر؛ فنتج بذلك أمر مروان بن محمد الجعدي، وتعصبه لقومه من نزار على اليمن، وانحراف اليمن عنه إلى الدعوة العباسية، وتغلغل الأمر إلى انتقال الدولة عن بني أمية إلى بني هاشم ثم ما تلا ذلك من قصة معن بن زائدة باليمن، وقتليه أهلها تعصباً لقومه من ربيعة

وغيرها من نزار: وقطعه الحلف الذي كان بين اليمن وربيعة في القِدَم، وفعل عقبة بن سالم بعُمان والبحرين، وقتله عبد القيس وغيرهم من ربيعة وسائر نزار ممن بأرض البحرين وعُمان كياداً لمعن، وتعصباً من عقبة بن سالم لقومه من قحطان، وغير ذلك مما تقدم وتأخر مما كان بين نزار وقحطان.

# ذكر أيام مروان بن محمد بن مروان ابن الحكم، وهو الجعدي

موجز: وبويع مروان بن محمد بن مروان بدمشق يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة خُلتْ من صفر سنة سبع وعشرين ومائة، وقيل: إنما دعا إلى نفسه بمدينة حران من ديار مُضَر، وبويع له بها، وأمه أم ولد يقال لها رَيًّا، وقيل طرونة، كانت لمصعب بن الزبير فصارت بعد مقتله لمحمد بن مروان أبيه، وكان مروان يكنى أبا عبد الملك، واجتمع أهلُ الشام على بيعته، إلا سليمان بن هشام بن عبد الملك وغيره من بني أمية، فكانت أيامه منذ بويع بمدينة دمشق من أرض الشام إلى مقتله خمس سنين وعشرة أيام، وقيل: خمس سنين وثلاثة أشهر، وكان مقتله في أول سنة اثنتين وثلاثين ومائة، ومنهم من رأى أن ذلك كان في المحرم، ومنهم من رأى أنه كان في صفر، وقيل غير ذلك مما تنازع فيه أهل التواريخ والسير على حسب تنازعهم في مقدار ملكه: فمنهم من ذهب إلى أن مدته خمس سنين وثلاثة أشهر، ومنهم من قال: خمساً وشهرين وعشرة أيام، ومنهم من قال: خمساً وعشرة أيام، وكان مقتله ببوصير قريةٍ من قرى الفيوم بصعيد مصر، وقد تنوزع في مقدار سنه كتنازعهم في مقدار ملكه، فمنهم من زعم أنه قتل وهو ابن سبعين سنة، ومنهم من قال: ابن تسع وستين، ومنهم من قال: اثنتين وستين، ومنهم من قال: ئمان وخمسين، وإنما نذكر هذا الخلاف من قولهم لئلا يظن ظانٌّ أننا قد أغفلنا ما ذكروه أو تركنا شيئاً مما وصفوه، مما إليه قصدنا في كتابنا هذا، وإن كنا قد أتينا على مبسوط ما قيل في ذلك، في كتابينا «أخبار الزمان» و«الأوسط».

وسنورده فيما يرد من هذا الكتاب جملاً من كيفية مقتله وأخباره، وجوامع من سيره وحروبه، وما كان من أمر الدولتين في ذلك من الماضية \_ وهي الأموية \_ والمستقبلة في ذلك الزمان \_ وهي العباسية \_ مع إفرادنا باباً نذكر فيه جوامِع تاريخ ملك الأمويين، وهو الباب المترجم بذكر مقدار المدة من الزمان، وما ملكت فيه بنو أمية من الأعوام، ثم نعقب ذلك بلمع من أخبار الدولة العباسية وأخبار أبي مُسلم، وخلافة أبي العباس السفاح ومَن تلا عصره من خلفاء بني العباس، إلى سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة من خلافة أبي إسحاق المتقي بالله إبراهيم بن المقتدر بالله، إن شاء الله تعالى، والله ولي التوفيق.

# ذكر مقدار المدة من الزمان وما ملكت فيه بنو أمية من الأعوام

المعدة إجمالاً: كان جميع مُلك بني أمية إلى أن بويع أبو العباس السفّاح ألف شهر كاملة لا تزيد ولا تنقص؛ لأنهم ملكوا تسعين سنة، وأحد عشر شهراً، وثلاثة عشر يوماً.

تفصيل المدة: قال المسعودي: والناس متباينون في تواريخ أيامهم، والمعول على ما نورده وهو الصحيح عند أهل البحث ومن عني بأخبار هذا العالم، وهو أن معاوية بن أبي سفيان ملك عشرين سنة، ويزيد بن معاوية ثلاث سنين وثمانية أشهر وأربعة عشر يوماً، ومعاوية بن يزيد شهراً وأحد عشر يوماً ومروان بن الحكم ثمانية أشهر وخمسة أيام، وعبد الملك بن مروان إحدى وعشرين سنة وشهراً وعشرين يوماً، والوليد بن عبد الملك تسع سنين وثمانية أشهر ويومين، وسليمان بن عبد الملك سنتين وستة أشهر وخمسة أيام، يوماً، وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه سنتين وخمسة أشهر وخمسة أيام، ويزيد بن عبد الملك أربع سنين وثلاثة عشر يوماً، وهشام بن عبد الملك تسع عشرة سنة وتسعة أشهر وتسعة أيام، والوليد بن عبد الملك كإسقاطنا أيام وراهيم بن الوليد بن عبد الملك كإسقاطنا أيام وأبراهيم بن الوليد بن عبد الملك كإسقاطنا أيام وشهرين وعشرة أيام، وأسقطنا أيام إبراهيم بن الوليد بن مروان خمس سنين عشر يوماً، يضاف إلى أن بويع السفاح، فتكون الجملة تسعين سنة وأحد عشر شهراً وثلاثة أشهر يوماً، يضاف إلى ذلك الثمانية أشهر وثلاثة عشر يوماً، يضاف إلى ذلك الثمانية أشهر وثلاثة عشر يوماً.

يُوضع من ذلك أيام الحسن بن علي \_ وهي خمسة أشهر وعشرة أيام \_ وتوضع أيام عبد الله بن الزبير إلى الوقت الذي قتل فيه \_ وهي سبع سنين وعشرة أشهر وثلاثة أيام \_ فيصير الباقي بعد ذلك ثلاثاً وثمانين سنة وأربعة أشهر، يكون ذلك ألف شهر سواء.

وقد ذكر قوم أن تأويل قوله عزّ وجلّ: ﴿لَيَلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ ٱلْفِشَهْرِ﴾ [القدر: ٣] ما ذكرناه من أيامهم.

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: والله ليملكنّ بنو العباس ضعف ما ملكته بنو أمية: باليوم يومين، وبالشهر شهرين، وبالسنة سنتين، وبالخليفة خليفتين. مدة ملك بني العباس: قال المسعودي: فملك بنو العباس في سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وانقضى مُلك بني أمية؛ فلبني العباس من وقت ملكهم إلى هذا الوقت وثلاثين وثلاثين وثلاثين وثلاثمائة \_ مائتا سنة، وذلك أن أبا العباس السفاح بويع له بالخلافة في ربيع الآخر من سنة اثنتين وثلاثين ومائة وانتهينا من تصنيفنا من هذا الكتاب إلى هذا الموضع في شهر ربيع الأول من سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة في خلافة أبي إسحاق المتقي لله، والله أعلم بما يكون من أمرهم فيما يأتي به الزمان المستقبل بعد هذا الوقت من الأيام.

وقد أتينا بحمد الله فيما سلف من كتابينا «أخبار الزمان» و «الأوسط» على الغرر من أخبارهم، والنوادر من أسمائهم، والطرائف مما كان في أيامهم وعهودهم، ووصاياهم، ومكاتباتهم، وأخبار الحوادث والخوارج في أيامهم من الأزارقة والإباضية وغيرهم، ومن ظهر من الطالبيين طالباً بحق أو آمراً بمعروف أو ناهياً عن منكر، فقتل في أيامهم، وكذلك من تلاهم من بني العباس إلى خلافة المتقي لله من سنتنا هذه \_ وهي سنة اثنتين وثلاثيان وثلاثمائة \_ وما ذكرنا في هذا الكتاب من جوامع التاريخ قد يخالف ما تقدم بسطه باليوم أو العشرة أو الشهر عند ذكرنا لدولة كل واحد منهم وأيامه، وهذا هو المعول عليه من تاريخهم وسنيهم، والمفصل من مدتهم، والله أعلم، ومنه التوفيق.

#### ذكر الدولة العباسية ولمع من أخبار مروان ومقتله وجوامع من حروبه وسيره

قول الراوندية في الخلافة: قد قدمنا في الكتاب الأوسط ما ذكرته الراوندية وهم شيعة ولد العباس بن عبد المطلب، من أهل خراسان وغيرهم من أن رسول الله وهم شيعة ولد العباس بن عبد المطلب؛ لأند عمه ووارثه وعصبته، وأن أحق الناس بالإمامة بعده العباس بن عبد المطلب؛ لأند عمه ووارثه وعصبته، لقول الله عز وجل : ﴿وَأُولُوا اللاّرَحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْكِ اللّهِ ﴾ [الأنفال: ٧٥] وأن الناس اغتصبوه حقه، وظلموه أمره، إلى أن رده الله إليهم، وتبرؤوا من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأجازوا بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإجازته لها، وذلك لقوله: يا بن أخي، هلم إلى أن أبايعك فلا يختلف عليك اثنان، ولقول داود بن علي على منبر الكوفة يوم بويع لأبي العباس: يا أهل الكوفة، لم يقم فيكم إمام بعد رسول الله على بن أبي طالب، وهذا القائم فيكم عيني أبا العباس السفاح -.

من حوار فاطمة الزهراء وأبي بكر الصديق: وقد صنف هؤلاء كتباً في هذا المعنى الذي ادعوه هي متداولة في أيدي أهلها وَمنتحليها، منها كتاب صنّفه عمرو بن بحر الجاحظ، وهو المترجم بكتاب "إمامة ولد العباس" يحتج فيه لهذا المذهب، ويذكر فعل أبي بكر في فذك وغيرها وقصته مع فاطمة رضي الله عنها، ومطالبتها بإرثها من أبيها على واستشهادها ببعلها وابنيها وأم أيمن، وما جرى بينها وبين أبي بكر من المخاطبة، وما كثر بينهم من المنازعة، وما قالت، وما قبل لها عن أبيها عليه السلام، من أنه قال: "نحن معاشر الأنبياء نَرنُ ولا نورث" وما احتجت به من قوله عز وجلّ: "ووَرَيثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَّ [النمل: ١٦] على أن النبوة لا تورث، فلم يبق إلا التوارث وغير ذلك من الخطاب، ولم يصنف الجاحظ هذا الكتاب، ولا استقصى فيه الحجاج للراوندية، وهم شيعة ولد العباس، لأنه لم يكن مذهبه، ولا كان يعتقده، ولكن فعل ذلك تماجناً وتطرباً.

العثمانية للجاحظ: وقد صنف أيضاً كتاباً استقصى فيه الحِجاجَ عند نفسه، وأيده بالبراهين وعَضَّده بالأدلة فيما تصوره من عقله، وترجمه بكتاب العثمانية، يحل فيه عند نفسه فضائل على عليه السلام ومناقبه، ويحتج فيه لغيره، طلباً لإماتة الحق، ومضادة لأهله، والله متم نوره ولو كره الكافرون.

كتب أخرى للجاحظ: ثم لم يرض بهذا الكتاب المترجم بكتاب العثمانية حتى أعقبه بتصنيف كتاب آخر في إمامة المروانية وأقوال شيعتهم، ورأيته مترجماً بكتاب إمامة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، في الانتصار له من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وشيعته الرافضة، يذكر فيه رجال المروانية، ويؤيد فيه إمامة بنى أمية وغيرهم.

ثم صنف كتاباً آخر ترجمه بكتاب مسائل العثمانية، يذكر فيه ما فاته ذكره ونقضه عند نفسه، من فضائل أمير المؤمنين على ومناقبه فيما ذكرنا.

نقض الشيعة لكتب الجاحظ: وقد نقضت عليه ما ذكرنا من كتبه ككتاب العثمانية وغيره، وقد نقضها جماعة من متكلمي الشيعة: كأبي عيسى الوراق، والحسن بن موسى النخعي، وغيرهما من الشيعة من ذكر ذلك في كتبه في الإمامة مجتمعاً ومفترقاً.

والمعتزلة تنقض العثمانية: وقد نقض على الجاحظ كتاب العثمانية أيضاً رجل من شيوخ المعتزلة البغداديين ورؤسائهم، وأهل الزهد والديانة منهم، ممن يذهب إلى تفضيل علي والقول بإمامة المفضول ـ وهو أبو جعفر محمد بن عبد الله الإسكافي ـ وكانت وفاته سنة أربعين ومائتين، وفيها مات أحمد بن حبل، وسنذكر وفاة الجاحظ فيما يرد من هذا الكتاب، ووفاة غيره من المعتزلة، وإن كنا قد أتينا على ذلك فيما سلف من كتبنا.

راي الجريانية في الإمامة: والذي ذهب إليه مَنْ تأخر من الراوندية وانتقل وتحبر عن جملة الكيسانية القائلة بإمامة محمد بن الحنفية \_ وهم الجريانية أصحاب أبي مسلم عبد الرحمن بن محمد صاحب الدولة العباسية، وكان يلقب بجريان \_ أن محمد بن الحنفية هو الإمام بعد علي بن أبي طالب، وأن محمداً أوصى إلى ابنه أبي هاشم، وأن أبا هاشم أوصى إلى علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، وأن علي بن عبد الله أوصى إلى ابنه محمد بن علي، وأن محمداً أوصى إلى ابنه إبراهيم الإمام المقتول بحران، وأن إبراهيم أوصى إلى أخيه أبى العباس بن عبد الله بن الحارثية المقتول.

أصل أبي مسلم الخراساني: وقد تنوزع في أمر أبي مسلم: فمن الناس من رأى أنه كان عبداً فأعتق، وكان من أهل البرس والجامعين أنه كان من العرب، ومنهم من رأى أنه كان عبداً فأعتق، وكان من أهل البرس والجامعين من قرية يقال لها خرطينة وإليها تضاف الثياب البرسية المعروفة بالخرطينية، وتلك من أعمال الكوفة وسوادها؛ وكان قهرماناً لإدريس بن إبراهيم العجلي، ثم آل أمره ونمت به الأقدار إلى أن اتصل بمحمد بن علي، ثم بإبراهيم بن محمد الإمام، فأنفذه إبراهيم إلى خراسان، وأمر أهل الدعوة بإطاعته والانقياد إلى أمره ورأيه فقوي أمره وظهر سلطانه، وأظهر السواد، وصار زينة في اللباس والأعلام والبنود، وكان أول من سوّد من أهل خراسان بنيسابور وأظهر ذلك فيهم أسيد بن عبد الله، ثم نمى ذلك في الأكثر من المدن والكور بخراسان، وقوي أمر أبي مسلم، وضعف أمر نصر بن سيّار صاحب مروان بن

محمد الجعدي على بلاد خراسان، وكانت له مع أبي مسلم حروب أكثر فيها أبو مسلم الحيل والمكايد من تفريقه بين اليمانية والنزارية بخراسان وغير ذلك مما احتال به على عدوه، وقد كان لنصر بن سَيَّار حروب كثيرة مع الكرماني إلى أن قتل؛ أتينا على ذكرها في كتابينا «أخبار الزمان» و«الأوسط»، وذكرنا بدء أخبار الكرماني جديع بن علي، وما كان بينه وبين سَلْم بن أحْوَزَ صاحب نصر بن سيَّار، وما كان من أمر خالد بن برمك، وقحطبة بن شبيب، وغيرهما من الذُعاة والمقيمين بخراسان للدعوة العباسية: كسليمان بن كثير، وأبي داود خالد بن إبراهيم، ونظرائهم، وما كان من شعارهم عند إظهار الدعوة، وندائهم حين الحروب: محمد يا منصور، والسبب الذي له ومن أجله أظهروا استعمال السواد دون سائر الألوان.

بين نصر بن سيار ومروان بن محمد الجعدي: وطالت مكاتبة نصر بن سيّارٍ مروانً، وإعلامه بما هو فيه، وإظهار أمر العباسية، وتزايده في كل وقت؛ فكان فيما كتب به إليه إعلامه بحال أبي مسلم وحال من معه، وأنه كشف عن أمره وبحث عن حاله، فوجده يدعو إلى إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، وضمن كتابه أبياتاً من الشعر، وهي:

أرى بيين الرماد وميض جمر فإن النار بالمعوديين تذكى فإن لم تطفئوها تجن حرباً أقول من التعجب: ليت شعري فإن يك قومنا أضحوا نياماً ففري عن رحالك، ثم قولى:

ويوسك أن يكون له ضرام وإن الحرب أولها الكلام مشمرة يشيب لها الغلام أأية اظ أمية أم نيام؟ فقل: قوموا؛ فقد حان القيام على الإسلام والعرب السلام

فلما ورد الكتاب على مروان وجده مشتغلاً بحروب الخوارج بالجزيرة وغيرها، وما كان من خبره في حروبه مع الضحاك بن قيس الحروري حتى قتله مروان بعد وقائع كثيرة بين كفرتوثا ورأس العين، وكان الضحاك خرج من بلاد شهرزور، ونصبت الخوارج بعد قتل الضحاك عليها الحري الشيباني، فلما قتل الحري ولتب الخوارج عليها أبا الذلفاء شيبان الشيباني، وما كان من حروب مروان مع نعيم بن ثابت الجذامي، وكان خرج عليه ببلاد طبرية والأردن من بلاد الشام حتى قتله مروان، وذلك في سنة ثمان وعشرين وماثة، بللاد طبرية والأردن من بلاد الشام حتى قتله مروان وخراسان وإنجازه لما هو فيه من الحروب والفتن، فكتب إليه مروان مجيباً عن كتابه: إن الشاهد يرى ما لا يراه الغائب فاحسم الثؤلول قِبَلك، فلما ورد الكتاب على نصر قال لخواص أصحابه: أما صاحبكم فقد أعلمكم أن لا نصر عنده.

بعض خلال وأعمال مروان بن محمد الجعدي: وأقام مروان أكثر أيامه لا يدنو من النساء إلى أن قتل، وبرزت له جارية من جواريه، فقال لها: والله لا دنوتُ منك، ولا حللتُ لك عقدة، وخراسان ترجف وتتضرم بنصر بن سيار، وأبو مجرم قد أخذ منه بالمخنَّق.

وكان مع ما هو فيه يديم قراءة سير الملوك، وأخبارها في حروبها، من الفرس، وغيرها من ملوك الأمم.

وعذَله بعض أوليائه ممن كان يأنس إليه في ترك النساء والطيب وغير ذلك من اللذات، فقال له مروان: يمنعني منهن ما منع أمير المؤمنين عبد الملك، فقال له الرجل: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: حمّل صاحب إفريقية إليه جارية ذات بهاء وكمال، تامة المحاسن، شهية للمثأمل، فلما وقفت بين يديه تأمل حسنها وبيده كتاب ورد من الحجاج وهو بدير الجماجم مواقعاً لابن الأشعث فرمى بالكتاب عن يده، وقال لها: أنت والله منية النفس، فقالت الجارية: ما يمنعك يا أمير المؤمنين إذ كنتُ بهذا الوصف؟ قال: يمنعني والله منك بيتٌ قاله الأخطل:

قـومٌ إِذَا حـاربـوا شَــدُوا مـآزرَهـم دون الـنـسـاءِ ولـو بـاتـت بـأطـهـار أَالْتَذَ بِالْعِيشِ وَابِنِ الْأَشْعَتْ مُصَافٌّ لأبي محمد وقد هلكت فيه رعماء العرب؟ لاها الله إذاً، ثم أمر بصيانتها، فلما قتل ابن الأشعث كانت أول جارية خلا بها.

نصر يكتب لابن هبيرة يستنجده: ولما يئس نصر بن سيار من إنجاد مروان كتب إلى يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري عامل مروان على العراق يستمدُّه، ويسأله النصرة على عدوه، وضمَّن كتابه أبياتاً من الشعر وهي:

أبلِغْ يزيدَ، وخير القول أصدقه وقد تبيّنتُ أن لا خير في الكَذبِ بِأَنَّ أُرضَ خراسانِ رأيتُ بِهِا بَيْضاً لَوَ افْرخَ قد حُدثتَ بالعجب فِراخَ عَامِين إِلا أَنْهَا كَبِرَتْ لَمَا يَطُرْنَ وَقَدِ سُرِيلُنَ بِالزُّغَبِ فإنْ يطرنَ ولم يحتلُ لهُنَّ بها يلهَبنَ نيران حرب أيَّما لهب

فلم يجبه يزيد بن عمر عن كتابه، وتشاغل بدفع فتن العراق.

دعاة إلى طالب الحق بالحجاز: ودخلت خوارج اليمن مكة والمدينة وعليهم أبو حَمزة المختار بن عوف الأزدي، وبلخ بن عقبة الأزدي، وهما فيمن معهما يدعون إلى عبد الله بن يحيي الكندي، وكان قد سمى نفسه بطالب الحق، وخوطب بأمير المؤمنين، وكان إباضي المذهب من رؤساء الخوارج، وذلك في سنة تسع وعشرين ومائة.

مروان يجهز لحرب الخوارج: وفي سنة ثلاثين ومائة جهز مروان بن محمد جيشاً مع عبد الملك بن محمد بن عطية السعدي، فلقي الخوارج بوادي القرى، فقتل بلخ، وفر أبو حمزة في بقيتهم إلى مكة، فلحقه عبد الملك، فكانت بينهم وقعة قتل فيها أبو حمزة وأكثر من كان معه من الخوارج، وسار عبد الملك في جيش مروان من أهل الشام يريد اليمن، وخرج عبد الله بن يحيى الكندي الخارجي من صنعاء، فالتقوا بناحية الطائف وأرض جُرش، فكانت بينهم حرب عظيمة قتل فيها عبد الله بن يحيى وأكثر من كان معه من الإباضية، ولحق بقية الخوارج ببلاد حضرموت، فأكثرها إباضية إلى هذا الوقت \_ وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة \_ ولا فرق بينهم وبينَ مَن بعمان من الخوارج في هذا المذهب، وسار عبد الملك في جيش مروان فنزل صنعاء، وذلك في سنة ثلاثين ومائة، وقد كان سليمان بن هشام بن عبد الملك اتصل بالخوارج بالجزيرة خوفاً من مروان، واحتوى عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر على بلاد إصطخر وغيرها من أرض فارس، إلى أن رفع عنها وصار إلى خراسان، فقبض عليه أبو مسلم، وقد ذكرنا من يقول بإمامته، وينقاد إلى دعوته، في كتابنا «المقالات، في أصول الديانات» في باب يقوق الشيعة ومذاهبهم.

موت نصر بن سيار: وقوي أمر أبي مسلم، وغلب على أكثر خراسان، وضعف أمر نصر بن سيار من عدم النجدة، فخرج عن خراسان حتى أتى الري، وخرج عنها، فنزل ساوة بين بلاد همذان والري، فمات بها كمداً.

وقد كان نصر بن سيار \_ لما صار بين الري وخراسان \_ كتب كتاباً إلى مروان يذكر فيه خروجه عن خراسان، وأن هذا الأمر الذي أزعجه سينمو حتى يملأ البلاد، وضمَّن ذلك أبياتاً من الشعر، وهي:

إنا وما نَكتُم من أمرنا أو كالتي يحسبها أهلها كننا نرفيها فقد مزقت كالثوب إذ أنهج فيه البلي

كالتور إذ قرب للساخع عذراء بكراً وهي في التاسع واتسع الخرق على الراقع أعياعلى ذي الحيلة الصانع

خديعة مروان للقبض على إبراهيم الإمام: فلم يستتم مروان قراءة هذا الكتاب حتى مثل أصحابه بن يديه ممن كان قد وكل بالطرق رسولاً من خراسان من أبي مسلم إلى إبراهيم بن محمد الإمام يخبره فيه خبره، وما آل إليه أمره، فلما تأمل مروان كتاب أبي مسلم قال للرسول: لا ترع، كم دفع لك صاحبك؟ قال: كذا وكذا، قال: فهذه عشرة آلاف درهم لك، وإنما دفع إليك شيئاً يسيراً، وامض بهذا الكتاب إلى إبراهيم، ولا تعلمه بشيء مما جرى، وخذ جوابه فائتني به، ففعل الرسول ذلك، فتأمل مروان جواب إبراهيم إلى أبي مسلم بخطه يأمره فيه بالجد والاجتهاد والحيلة على عدوه وغير ذلك من أمره ونهيه، فاحتبس مروان الرسول وكتب إلى الوليد بن معاوية بن عبد الملك وهو على

دمشق يأمره أن يكتب إلى عامل البلقاء فيسير إلى القرية المعروفة بالكرار والحُميْمة ليأخذ إبراهيم بن محمد فيشده وثاقاً، ويبعث به إليه في خيل كثيفة، فوجَّه الوليد إلى عامل البلقاء فأخذ إبراهيم وهو جالس في مسجد القرية فأخذ وهو ملفف، وحمل إلى الوليد، فحمله إلى مروان فحبسه في السجن شهرين، وقد كان جرى بين إبراهيم ومروان خطب طويل حين مثل بين يديه، وأغلظ له إبراهيم، وأنكر كل ما ذكره له مروان من أمر أبي مسلم، فقال له مروان: يا منافق، أليس هذا كتابك إلى أبي مسلم جواباً عن كتابه إليك، وأخرج إليه الرسول، وقال: أتعرف هذا؟ فلما رأى ذلك إبراهيم أمسك، وعلم أنه أتي من مأمنه.

مقتل إبراهيم وجماعة معه: واشتد أمر أبي مسلم، وكان في الحبس مع إبراهيم جماعةٌ من بني هاشم وبني أمية: فمن بني أمية عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن مروان، والعباس بن الوليد بن عبد الملك بن مروان، وكان مروان قد خافهما على نفسه وخشي أن يخرجا عليه، ومن بني هاشم: عيسى بن علي، وعبد الله بن علي، وعيسى بن موسى؛ فذكر أبو عبيدة الثعلبي \_ وكان معهم في الحبس \_ أنه هجم عليهم في الحبس وذلك بحران جماعةٌ من موالي مروان من العجم وغيرهم فدخلوا البيت الذي كان فيه إبراهيم والعباس وعبد الله، فأقاموا عندهم ساعة، ثم خرجوا وأغلق باب البيت، فلما أصبحنا دخلنا عليهم، فوجدناهم قد أتي عليهم، ومعهم غلامان صغيران من خدمهم كالموتى، فلما رأونا أنسوا بنا، فسألناهم الخبر، فقالا: أما العباس وعبد الله فجعل على وجوههما مخاد وقعد فوقهما فاضطربا ثم بردا، وأما إبراهيم فإنهم جعلوا رأسه في جراب كان معهم فيه نورة مسحوقة، فاضطرب ساعة ثم خمد.

وكان في الكتاب الذي قرأه مروان من إبراهيم إلى أبي مسلم أبياتٌ من الرجز بعد خطب طويل، منها:

دونك أمراً قد بدت أشراطه إن السبيل واضع صراطة للما السيف واختراطه للم يبق إلا السيف واختراطه

وقد ذكر في كيفية قتل إبراهيم الإمام من الوجوه غير ما ذكرنا، وقد أتينا على جميع ما قيل في ذلك في الكتاب الأوسط، وكذلك ما كان من قحطبة وابن هبيرة على الفرات، وغرق قحطبة فيه، ودخول ابنه الحسن بن قحطبة الكوفة.

موقعة الزاب بين عبد الله بن علي ومروان: وسار مروان حتى نزل على الزاب الصغير، وعقد عليه الجسر، وأتاه عبد الله بن علي في عساكر أهل خراسان وقوادهم، وذلك لليلتين خلتا من جمادى الآخرة من سنة اثنتين وثلاثين ومائة، فالتقى مروان وعبد الله بن علي، وقد كردس مروان خيله كراديس ألفاً وألفين، فكانت على مروان، فانهزم، وقتل وغرق من أصحابه خلق عظيم، فكان فيمن غرق في الزاب من بني أمية

ذلك اليوم ثلاثمائة رجل، دون من غرق من سائر الناس، وكان فيمن غرق في الزاب في ذلك اليوم من بني أمية إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك المخلوع، وهو أخو يزيد الناقص، وقد قيل في رواية أخرى: إن مروان كان قد قتل إبراهيم بن الوليد قبل هذا الوقت وصلبه، وكانت هزيمة مروان من الزاب في يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة في سنة اثنتين وثلاثين ومائة.

**أهل حران ومروان**: ومضى مروان في هزيمته حتى أتى الموصل فمنعه أهلها من الدخول إليها، وأظهروا السواد لما رأوه من تولية الأمر عنه، وأتى حران ـ وكانت داره، وكان مقامه بها ـ وقد كان أهل حران قاتلهم الله تعالى حين أزيل لعن أبي تراب ـ يعني على بن أبي طالب رضي الله عنه ـ عن المنابر يوم الجمعة امتنعوا عن إِزالته، وقالوا: لا صلاة إلا بلعن أبي تراب، وأقاموا على ذلك سنة حتى كان من أمر المشرق وظهور المسوِّدة ما كان، وامتنع مروان من ذلك لانحراف الناس عنهم، وخرج مروان في أهله وسائر بني أمية عن حران، وعبر الفرات، ونزل عبد الله بن علي على باب حران؛ فهدم قصر مروان، وقد كان أنفق عليه عشرة آلاف درهم، واحتوى على خزائن مروان وأمواله، وسار مروان فيمن معه من خواصه وعياله حتى انتهى إلى نهر أبي فطرس من بلاد فلسطين والأردن فنزل عليه، وسار عبد الله بن على حتى نزل دمشق فحاصرها وفيها يومئذ الوليدُ بن معاوية بن عبد الملك في خمسين ألف مقاتل، فوقعت بينهم العصبية في فضل اليمن على نزار ونزار على اليمن فقتل الوليد بن معاوية، وقد قيل: إن أصحاب عبد الله بن على قتلوه وأتى عبد الله بن علي يزيد بن معاوية بن عبد الملك بن مروان وعبد الجبار بن يزيد بن عبد الملك بن مروان فحملهما إلى أبي العباس السفاح، فقتلهما وصلبهما بالحيرة، وقتل عبد الله بن علي بدمشق خلقاً كثيراً ولحق مروان بمصر، ونزل عبد الله بن على على نهر أبي فطرس، فقتل من بني أمية هناك بضعاً وثمانين رجلاً، وذلك في يوم الأربعاء للنصف من ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثين ومائة. وقتل بالبلقاء سليمان بن يزيد بن عبد الملك وحمل رأسه إلى عبد الله بن علي، ورحل صالح بن على في طلب مروان ومعه أبو عون عبد الملك بن يزيد، وعامر بن إسماعيل المَذحِجي، فلحقوه بمصر وقد نزل بوصير، فبايتوه، وهجموا على عسكره وضربوا بالطبول، وكبروا ونادوا: يا لئارات إبراهيم، فظن من في عسكر مروان أن قد أحاط بهم سائر المسوّدة، فقتل مروان، وقد اختلف في كيفية قتله في المعركة في تلك الليلة، وكان قتله ليلة الأحد لثلاث بقين من ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائة .

ولما قتل عامرُ بن إسماعيل مروانَ وأراد الكنيسة التي فيها بنات مروان ونساؤه إذا بخادم لمروان شاهر السيف يحاول الدخول عليهن، فأخذوا الخادم فسئل عن أمره؛ فقال: أمرني مروان إذا هو قتل أن أضرب رقاب بناته ونسائه فلا تقتلوني؛ فإنكم والله إن قتلتموني ليفقدن ميراث رسول الله على، فقالوا له: انظر ما تقول، قال: إن كذبت فاقتلوني، هلموا فاتبعوني، ففعلوا، فأخرجهم من القرية إلى موضع رمل، فقال: اكشفوا هنا، فكشفوا، فإذا البُرْد والقَضِيب ومِخْصَر قد دفنها مروان لئلا تصير إلى بني هاشم، فوجه بها عامر بن إسماعيل إلى عبد الله بن علي، فوجه بها عبد الله إلى أبي العباس السفاح، فتداولت ذلك خلفاء بني العباس إلى أيام المقتدر، فيقال: إن البرد كان عليه في يوم مقتله، ولست أدري أكل ذلك باقٍ مع المتقي لله إلى هذا الوقت \_ وهو سنة اثنتين وثلاثمائة \_ في نزوله الرقة أم قد ضيع ذلك.

بنات مروان بين يدي صالح بن علي: ثم وجه عامر بنات مروان وجواريه والأساري إلى صالح بن على، فلما دخلن عليه تكلمت ابنة مروان الكبري، فقالت: يا عمَّ أمير المؤمنين، حفظ الله لك من أمرك ما يحبُّ لك حفظه، وأسعدك في الأمور كلها بخواص نعمه، وعَمَّك بالعافية في الدنيا والآخرة، نحن بناتك وبنات أخيك وابن عمك، فليسعنا من عفوكم ما وسعكم من جورنا، قال: إذن لا نستبقى منكم أحداً رجلاً ولا امرأة، ألم يقتل أبوك بالأمس ابن أخي إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس الإمام في محبسه بحران؟ ألم يقتل هشام بن عبد الملك زيد بن علي بن الحسين بن على وصلبه في كنَّاسة الكوفة، وقتل امرأة زيد بالحيرة على يدي يوسف بن عمر الثقفي؟ ألم يقتل الوليد بن يزيد يحيى بن زيد وصلبه بخراسان؟ ألم يقتل عبيد الله بن زياد الدعِيُّ مسلم بن عقيل بن أبي طالب بالكوفة؟ ألم يقتل يزيد بن معاوية الحسين بن علي على يدي عمر بن سعد مع من قتل بين يديه من أهل بيته؟ ألم يخرج بحرم رسول الله ﷺ سبايا حتى ورد بهنَّ على يزيد بن معاوية وقبل مقدمهن بعث إليه برأس الحسين بن على قد ثقب دماغه على رأس رمح يطاف به كُور الشام ومدائنها حتى قدموا به على يزيد بدمشق، كأنما بعث إليه برأس رجل من أهل الشرك؟ ثم أوقف حرم رسول الله ﷺ موقف السبى يتصفحهن جنودُ أهل الشام الجُفاة الطُّغام ويطلبون منه أن يهب لهم حرم رسول الله عِنْ استخفافاً بحقه عَنْ وجراءة على الله عزّ وجلّ، وكفراً لأنْعُمِه، فما الذي استبقيتم منا أهل البيت؟ لو عدلتم فيه علينا! قالت: يا عمَّ أمير المؤمنين ليسعنا عفوكم إذاً، قال: أما العفو فنعم قد وسعكم، فإن أحببت زوجتك من الفضل بن صالح بن على، وزوجت أختك من أخيه عبد الله بن صالح، فقالت: يا عم أمير المؤمنين، وأي أوان عرس هذا؟ بل تلحقنا بحران، قال: فإذا أفعل ذلك بكنَّ إن شاء الله، فألحقهن بحران، فعَلَتْ أصواتهن عند دخولهن بالبكاء على مروان، وشققن جيوبهن، وأغُولُنَ بالصياح والنحيب، حتى ارتج العسكر بالبكاء منهن على مروان.

فكان ملك مروان إلى أن بويع أبو العباس السفاح خمس سنين وشهرين وعشرة أيام على حسب ما قدمنا ذكره في هذا الكتاب من التنازع في مدة أيامه، ومن وقت أن بويع أبو العباس السفاح إلى أن قتل ببوصير ثمانية أشهر، فكانت مدة أيامه إلى أن قتل خمس سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام، وقد قدمنا ما تنازعوا فيه من مقدار سنه وغير ذلك من أخباره، وقد أتينا على مبسوط أخباره فيما سلف من كتينا.

عبد الحميد بن يحيى الكاتب: وكان كاتبه عبد الحميد بن يحيى بن سعد صاحب الرسائل والبلاغات، وهو أول من أطال الرسائل، واستعمل التحميدات في فصول الكتب، واستعمل الناس ذلك بعده.

وذكر أن مروان قال لكاتبه عبد الحميد \_ حين أيقن بزوال ملكه \_ قد احْتَجْتُ أن تصير مع عدوي وتظهر الغدر بي، فإِن إعجابهم بأدبك وحاجتهم إلى كتابتك تدعوهم إلى حسن الظن بك، فإن استطعت أن تنفعني في حياتي، وإلا لم تعجز عن حفظ حُرَمي بعد وفاتي، فقال له عبد الحميد: إن الذي أشرت به عليَّ أنفع الأمرين لك، وأقبحهما بي، وما عندي إلا الصبر حتى يفتح الله أو أقتل معك، وقال:

أسِرُ وفياء ثم أظهر غدرة فمن لي بعذر يوسع الناس ظاهره؟

وقد أتينا على خبر أبي الورد ومقتله، وخبر بشر بن عبد الله الواحدي ومقتله في كتابنا الأوسط، فأغنى ذلك عن ذكره.

مروان يعتزم الفرار إلى أرض الروم فيرده إسماعيل القشيري: وذكر إسماعيل بن عبد الله القشيري قال: دعاني مروان وقد وافي على الهزيمة إلى حران، فقال: يا أبا هاشم، وما كان يكنيني قبلها، قد ترى ما جاء من الأمر وأنت الموثوق به، ولا مخبأ لعِطْر بعدَ عرُوس، فما الرأي؟ فقلت: يا أمير المؤمنين علام أجمعت؟ قال: على أن أرتحل بمواليٌّ ومن تبعني من الناس حتى أقطع الدُّرْبُ وأميل إلى مدينة من مدن الروم فأنزلها، وأكاتب صاحبها، وأستوثق منه، فقد فعل ذلك جماعةٌ من ملوك الأعاجم، وليس هذا عاراً بالملوك، فلا يزال يأتيني من أصحابي الخائفُ والهاربُ والطامعُ فيكثر من معي، ولا أزال على ذلك حتى يكشف الله أمري وينصرني على عدوي، فلما رأيت ما أجمع عليه وكانَ الرأيَ، ورأيت آثاره في قومي من قحطان وبلاءه عندهم، فقلت: أعيذك بالله يا أمير المؤمنين من هذا الرأي، تحكم أهل الشرك في بناتك وحرمك، وهم الروم، ولا وفاء لهم، ولا تدري ما تأتي به الأيام، وأنت إن حدث عليك حادث بأرض النصرانية ـ ولا يحدث عليك إلا خير ـ ضاع مَنْ بعدك، ولكن اقطع الفرات، ثم استنفر أهل الشام جنداً جنداً فإنك في كنف وعزة، ولك في كل جند صنائع، يسيرون معك حتى تأتي مصر، فإنها أكثر أرض الله مالاً وخيلاً ورجالاً، ثم الشام أمامك وإفريقية خلفك، فإن

رأيت ما تحبُّ انصرفت إلى الشام، وإن كانت الأخرى مضبت إلى إفريقية؛ قال: صدقت، وأستخير الله، فقطع الفرات، ووالله ما قطعه معه من قيس إلا رجلان: ابن حمزة السلمي وكان أخاه من الرضاعة، والكوثر بن الأسود الغنوي، ولم ينفع مروان تعصبه مع النزارية شيئاً، بل غدروا به وخذلوه، فلما اجتاز ببلاد قنسرين وخُناصرة أوقعت تنُوخُ القاطنة بقنسرين بساقته، ووثب به أهل حمص، وسار إلى دمشق، فوثب به المحارث بن عبد الرحمن الحرشي، ثم أتى الأردن فوثب به هاشم بن عمرو القيسي والمذحجيون جميعاً، ثم مر بفلسطين فوثب الحكم بن صنعان بن روح بن زنباع؛ لما رأوا من إدبار الأمر منه، وعلم مروان أن إسماعيل بن عبد الله القشيري قد غشه في الرأي ولم يمحضه النصيحة، وأنه فرَّط في مشورته إياه؛ إذ شاور رجلاً من قحطان موتوراً متعصباً من قومه على أضدادهم من نزار، وأن الرأي كان الذي هَمَّ بفعله من قطع الدرب ونزول بعض حصون الروم ومكاتبته ملكها إلى أن يرتئي في أمره.

وذكر المدائني والعتبي وغيرهما أن مروان حين نزل على الزاب جَرَّدَ من رجاله، ومَنِ اختاره من سائر جيشه من أهل الشام والجزيرة وغيرهم، مائة ألف فارس على مائة ألف قارح، فلما كان يوم الوقعة وأشرف عبد الله بن علي في المسودة، وفي أوائلهم البنود السود يحملها الرجال على الجمال البُخت، وقد جعلت أقتابها من خشب الصفصاف والغرب، قال مروان لمن قَرُبَ منه: أما ترون رماحهم كأنها النخل غلظاً؟ أما ترون إلى أعلامهم فوق هذه الإبل كأنها قطع من الغمام سود؟ فبينا هو كذلك إذ طار من أفرجة هنالك قطعة من الغرابيب سود فاجتمعت على أول رايات عبد الله بن علي، واتصل سوادها بسواد تلك الرايات والبنود، ومروان ينظر، فتطير من ذلك فقال: أما ترون السواد قد اتصل بالسواد، وكأن الغرابيب كالسحب سواداً، ثم نظر إلى أصحابه المحاربين وقد استشعروا الجزع والفزع والفشل فقال: إنها لعدة، وما تنفع العدة إذا المحاربين وقد استشعروا الجزع والفزع والفشل فقال: إنها لعدة، وما تنفع العدة إذا

ولمروان على الزاب أخبار غير هذه قد أتينا على ذكرها في كتابينا "أخبار الزمان" و"الأوسط"، فأغنى ذلك عن إعادة ذكرها، والله ولى التوفيق.

## ذكر خلافة أبي العباس عبد اللَّه بن محمد السفاح

موجز: وبويع أبو العباس السّفاح \_ وهو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب \_ ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلةً خلت من شهر ربيع الآخر من سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وقيل: إنه بويع يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلةً خلت من شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وقيل في النصف من شهر جمادى الآخرة من هذه السنة، وأمه ريطة بنت عبيد الله بن عبد المدان الحارثية، وركب إلى المسجد الجامع في يوم الجمعة فخطب على المنبر قائماً، وكانت بنو أمية تخطب قعوداً، فضج الناس وقالوا: أحييت السنة يا بن عم رسول الله على فكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهر وعشرين يوماً، ومات بالأنبار في مدينته التي بناها، وذلك في يوم الأحد لاثنتي عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومائة، وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة، وقيل: ابن تسع وعشرين سنة، وكانت أمه تحت عبد الملك بن مروان، فكان له منها الحجاج بن عبد الملك، فلما توفي عبد الملك تزوجها محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، فولدت منه عبد الله بن محمد السفاح، وعبيد الله، وداود وميمونة.

## ذكر جمل من أخباره وسيره، ولمع مما كان في أيامه

وصية إبراهيم الإمام له: ولما حبس إبراهيم الإمام بحران، وعلم أن لا نجاة له من مروان، أثبت وصيته وجعلها إلى أخيه أبي العباس عبد الله بن محمد، وأوصاه بالقيام بالدولة والجدُّ والحركة وأن لا يكون له بعده بالحميمة لُبثُ ولا عَرْجة حتى يتوجُّه إلى الكوفة فإن هذا الأمر صائر إليه لا محالة، وأنه بذلك أتتهم الرواية، وأظهره على أمر الدعاة بخراسان والنقباء، ورسم له بذلك رسماً أوصاه فيه أن يعمل عليه ولا يتعداه، ودفع الوصية بجميع ذلك إلى سابق الخوارزمي مولاه، وأمره إِنْ حدَث به حدث من مروان في ليل أو نهار أن يجدُّ السير إلى الحميمة حتى يدفع وصيته إلى أخيه أبي العباس، فلما قضى إبراهيم نحبه أسرع سابق في السير حتى أتى الحميمة فدفع الوصية إلى أبي العباس ونعاه إليه، فأمره أبو العباس بستر الوصية وأن ينعاه، ثم أظهر أبو العباس أهلَ بيته على أمره، ودعا إلى مؤازرته ومكاشفته أخاه أبا جعفر عبد الله بن محمد، وعيسى بن موسى بن محمد ابن أخيه، وعبد الله بن على عمه، وتوجه أبو العباس إلى الكوفة مسرعاً، وهؤلاء معه في غيرهم ممن خَفُّ من أهل بيته، فلقيتهم أعرابية على بعض مياه العرب في طريقهم إلى الكوفة، وقد تقدم أبو العباس وأخوه أبو جعفر وعمه عبد الله بن على فيمن كان معهم إلى الماء، فقالت الأعرابية: تالله ما رأيت وجوهاً مثل هذه ما بين خليفة وخليفة وخارجي، فقال لها أبو جعفر المنصور: كيف قلت يا أمة الله؟ قالت والله ليلينها هذا، وأشارت إلى السفاح، ولتخلفنه أنت، وليخرجن عليك هذا، وأشارت إلى عبد الله بن علي، فلما انتهوا إلى دومة الجندل لقيهم داود بن علي وموسى بن داود، وهما منصرفان من العراق إلى الحميمة من أرض الشراة، فسأله داود عن مسيره، فأخبره بسببه، وأعلمه بحركة أهل خراسان لهم مع أبي مسلم، وأنه يريد الوثوب بالكوفة، فقال له داود: يا أبا العباس، تثب بالكوفة ومروان شيخ بني أمية وزعيمهم في أهل الشام والجزيرة مُطِلُّ على أهل العراق، وابن هبيرة شيخ العرب في جلَّة العرب بالعراق؟ فقال أبو العباس: يا عمَّاه، من أحب الحياة ذل، وتمثل بقول الأعشى:

فما ميتة إن متُّها غير عاجز بعار، إذا ما غالت النفسَ غولها

فالتفت داود إلى ابنه موسى، فقال: أيْ بني، صدق ابن عمك، ارجع بنا معه نحيا أعزاء أو نموت كراماً، فعطفا ركابهما معه، وسار أبو العباس حتى دخل الكوفة.

وقد كان أبو سَلَمة حفص بن سليمان \_ حين بلغه مقتل إبراهيم الإمام \_ أضْمَرَ الرجوع عما كان عليه من الدعوة العباسية إلى آل أبي طالب.

مقدم السفاح الكوفة: وقدم أبو العباس الكوفة فيمن ذكرنا من أهل بيته سراً، والمسودة مع أبي سلمة بالكوفة، فأنزلهم جميعاً دار الوليد بن سعد في بني أوْدٍ حي من اليمن، وقد ذكرنا مناقب أود وفضائلها فيما سلف من هذا الكتاب في أخبار الحجاج، وبراءتهم من عليّ والطاهرين من ذريته، ولم أرّ إلى هذا الوقت \_ وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمن وثلاثمنة \_ فيما دُرْتُ من الأرض وتغربت من الممالك رجلاً من أود إلا وجدته \_ إذا استبطنت ما عنده \_ ناصبياً متولياً لآل مروان وحزبهم.

وأخفى أبو سَلَمة أمر أبي العباس ومن معه، ووكل بهم وكيلاً، وكان قدوم أبي العباس الكوفة في صفر من سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وفيها جرى البريد بالكتب لولد العباس، وقد كان أبو سلمة لما قتل إبراهيم الإمام خاف انتقاض الأمر وفساده عليه، فبعث بمحمد بن عبد الرحمن بن أسلم وكان أسلم مولى لرسول الله على وكتب معه كتابين على نسخة واحدة إلى أبي عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب والي أبي محمد عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين! يدعو كل واحد منهما إلى الشخوص إليه ليصرف الدعوة إليه، ويجتهد في عنهم أجمعين! يدعو كل واحد منهما إلى الشخوص إليه ليصرف الدعوة إليه، ويجتهد في محمد بن عبد الرحمن المدينة على أبي عبد الله جعفر بن محمد فلقيه ليلاً، فلما وصل محمد بن عبد الرحمن المدينة على أبي عبد الله جعفر بن محمد فلقيه ليلاً، فلما وصل اليه أعلمه أنه رسول أبي سلمة، ودفع إليه كتابه، فقال له أبو عبد الله: وما أنا وأبو سلمة شيعة لغيري، قال: إني رسول، فتقرأ كتابه وتجيبه بما رأيت، فدعا أبو عبد الله بسراج ثم أخذ كتاب أبي سلمة فوضعه على السراج حتى احترق، وقال للرسول: عرف صاحبك بما رأيت، ثم أنشأ يقول متمثلاً بقول الكميت بن زيد:

أيا مُوقِداً ناراً لغيرك ضوؤها وياحاطباً في غير حبلك تحطب

كيف آلت الإمامة للسفاح: فخرج الرسول من عنده وأتى عبد الله بن الحسن فدفع إليه الكتاب فقبله وقرأه وابتهج به، فلما كان من غد ذلك اليوم الذي وصل إليه فيه الكتاب ركب عبد الله حماراً حتى أتى منزل أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق، فلما رآه أبو عبد الله أكبر مجيئه، وكان أبو عبد الله أسن من عبد الله، فقال له: يا أبا محمد أمر ما أتى بك، قال: نعم وهو أجل من أن يوصف، فقال: وما هو يا أبا محمد؟ قال: هذا كتاب أبي سلمة يدعوني إلى ما أقبله، وقد قدمت عليه شيعتنا من أهل خراسان،

فقال له أبو عبد الله: يا أبا محمد، ومتى كان أهل خراسان شيعة لك؟ أنت بعثت أبا مسلم إلى خراسان؟ وأنت أمرته بلبس السواد؟ وهؤلاء الذين قدموا العراق أنت كنت سبب قدومهم أو وَجُّهت فيهم؟ وهل تعرف منهم أحداً؟ فنازعه عبد الله بن الحسن الكلام، إلى أن قال: إنما يريد القوم ابني محمداً لأنه مهديُّ هذه الأمة، فقال أبو عبد الله جعفر: والله ما هو مهدي هذه الأمة، ولئن شهر سيفه ليقتلن، فنازعه عبد الله القول، حتى قال له: والله ما يمنعك من ذلك إلا الحسد، فقال أبو عبد الله: والله ما هذا إلا نصح مني لك، ولقد كتب إلىَّ أبو سلمة بمثل ما كتب إليك، فلم يجد رسوله عندي ما وجد عندك، ولقد أحرقت كتابه من قبل أن أقرأه، فانصرف عبد الله من عند جعفر مغضباً، ولم ينصرف رسول أبي سلمة إليه إلى أن بويع السفاح بالخلافة وذلك أن أبا حميد الطوسى دخل ذات يوم من العسكر إلى الكوفة فلقى سابقاً الخوارزمي في سوق الكناسة فقال له: سابق؟ قال: سابق، فسأله عن إبراهيم الإمام، فقال: قتله مروان في الحبس، وكان مروان يومئذ بحران، فقال أبو حميد: فإلى من الوصية؟ قال: إلى أخيه أبي العباس، قال: وأين هو؟ قال: معك بالكوفة هو وأخوه وجماعة من عُمُومته وأهل بيته، قال: مُذْ متى هم هنا؟ قال: من شهرين، قال: فتمضى بنا إليهم، قال: غداً بيني وبينك الموعد في هذا الموضع وأراد سابق أن يستأذن أبا العباس في ذلك، فانصرف إلى أبي العباس فأخبره، فلامه إذ لم يأت به معه إليهم، ومضى أبو حميد فأخبر جماعة من قوَّاد خراسان في عساكر أبي سلمة بذلك، منهم أبو الجهم وموسى بن كعب، وكان زعيمهم، وغدا سابق إلى الموضع، فلقى أبا حميد، فمضيا حتى دخلا على أبى العباس ومن معه فقال: أيكم الإمام؟ فأشار داود بن علي إلى أبي العباس، وقال: هذا خليفتكم، فأكبُّ على أطرافه يقبلها، وسلم عليه بالخلافة، وأبو سلمة لا يعلم بذلك، وأتاه وجوهُ القواد فبايعوه، وعلم أبو سلمة بذلك فبايعه، ودخلوا إلى الكوفة في أحسن زي، وضربوا له مصافاً، وقُدِّمت الخيول، فركب أبو العباس ومن معه حتى أتوا قصر الإمارة، وذلك في يوم الجمعة لاثنتي عشرَةَ ليلة خلت من ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين ومائة .

وقد قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب تنازع الناس في أي شهر بويع له من هذه السنة.

ثم دخل المسجد الجامع من دار الإمارة فحمد الله وأثنى عليه، وذكر تعظيم الرب ومننه، وفضل النبي عليه، وقاد الولاية والوراثة حتى انتهت إليه، ووعد الناس خيراً، ثم سكت، فتكلم عمه داود بن علي وهو على المنبر دون أبي العباس، فقال: إنه والله ما كان بينكم وبين رسول الله علي خليفة إلا علي عليه السلام وأمير المؤمنين هذا الذي خلفى، ثم نزلا.

ثم خرج أبو العباس إلى عسكر أبي سلمة فنزل في حجرته، واستخلف على الكوفة

وأرضها عَمَّه داود بن علي، وبعث بعمه عبد الله بن علي إلى أبي عون عبد الملك بن يزيد، فسارا معا إلى مروان، فكان من أمرهم ما قدمنا ذكره من التقائهم على الزاب، وهزيمة مروان بن محمد.

عامر بن إسماعيل قاتل مروان: واتصل بأبي العباس السفاح ما كان من عامر بن إسماعيل وقتله لمروان ببوصير وقيل: إن ابن عم لعامر يقال له نافع بن عبد الملك كان قتله في تلك الليلة في المعركة وهو لا يعرفه، وإن عامراً لما احتز رأس مروان واحتوى على عسكره دخل إلى الكنيسة التي كان فيها مروان، فقعد على فرشه وأكل من طعامه، فخرجت إليه ابنة مروان الكبرى، وتعرف بأم مروان، وكانت أسنهن، فقالت: يا عامر إن دهراً أنزل مروان عن فرشه حتى أقعدك عليها فأكلت من طعامه واحتويت على أمره، وحكمت في مملكته؛ لقادر أن يغير ما بك من نعمة.

بين السفاح وعامر بن إسماعيل: وبلغ السفاح فعله وكلامها، فاغتاظ من ذلك، وكتب إليه: «ويلك! أما كان لك في أدب الله عزّ وجلّ ما يزجرك عن أن تأكل من طعام مروان، وتقعد على مهاده، وتتمكن من وساده؟ أما والله لولا أن أمير المؤمنين تأول ما فعلت على غير اعتقاد منك لذلك ولا شهوة لمسّك من غضبه وأليم أدبه ما يكون لك زاجراً، ولغيرك واعظاً، فإذا أتاك كتاب أمير المؤمنين فتقرب إلى الله تعالى بصدقة تطفىء بها غضبه، وصلاة تظهر بها الاستكانة، وصُمْ ثلاثة أيام، ومُرْ جميع أصحابك أن يصوموا مثل صيامك».

رأس مروان بين يدي السفاح: ولما أتي أبو العباس برأس مروان ووضع بين يديه سجد فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال: الحمد لله الذي لم يبق ثأري قبلك وقبل رَهْطِك، والحمد لله الذي أظفرني بك وأظهرني عليك، ثم قال: ما أبالي متى طرقني الموت، قد قتلت بالحسين وبني أبيه من بني أمية مائتين، وأحرقت شلو هشام بابن عمي زيد بن علي، وقتلت مروان بأخي إبراهيم، وتمثل:

لويشربون دمي لم يُرُو شاربهم ولا دماؤهُم للغيظ ترويني ثم خُوَّل وجهه، وتمثل بقول ثم حُوَّل وجهه، وتمثل بقول العباس بن عبد المطلب من أبيات له:

أبى قومُنا أن ينصفونا، فأنصفت توورثن من أشياخ صدق تقربوا إذا خالطَتْ هام الرجال تركنها وقالت الشعراء في أمر مروان فأكثرت.

قواطِعُ في أيماننا تقطر الدما بهنَّ إلى يوم الوغى فتقدما كبَيْض نعامٍ في الوغى متحطما

وذكر أبو الخطاب عن أبي جعدة بن هبيرة المخزومي \_ وكان أحد وزراء مروان وسمَّاره، وقد كان لما ظهر أمر أبي العباس انضاف إلى جملته وصار في عداد أصحابه وخواصه الذين اتخذهم ـ أنه كان في ذلك اليوم حاضراً لمجلس أبي العباس ورأسُ مروان بين يديه، وهو يومئذ بالحميمة، وأن أبا العباس التفت إلى أصحابه فقال: أيكم يعرف هذا؟ قال أبو جعدة: فقلت أنا أعرفه، هذا رأس أبي عبد الملك مروان بن محمد خليفتنا بالأمس رضي الله عنه، قال: فحدقَتْ إِليَّ الشيعة فأخذتني بأبصارها، فقال لي أبو العباس: في أي سنة كان مولده؟ قلت: سنة ست وسبعين، فقام وقد تغير لونه غيظاً على، وتفرق الناس من المجلس، وانصرفْتُ وأنا نادم على ما كان مني، وتكلم الناس في ذلك وتحدثوا به، فقلت هذه زلة والله لا تستقال ولا ينساها القوم أبداً، فأتيت منزلي، فلم أزل باقي يومي أعهد وأوصى، فلما كان الليل اغتسلت وتهيأت للصلاة، وكان أبو العباس إذا همَّ بأمر بعث فيه ليلاً، فلم أزل ساهراً حتى أصبحت، فلما أصبحت ركبت بغلتي واستعرضت بقلبي إلى من أقصد في أمري، فلم أجد أحداً أولى من سليمان بن خالد مولى بني زهرة، وكانت له من أبي العباس منزلة عظيمة، وكان من شيعة القوم، فأتيته، فقلت: أذكرني أمير المؤمنين البارحة؟ فقال: نعم، جرى ذكرك فقال: هو ابن أختنا، وفَّى لصاحبه، ونحن إن أوليناه خيراً كان لنا أشكر، فشكرت ذلك له وجزيته خيراً، ودعوت له، وانصرفت، فلم أزل آتي أبا العباس على ما كنتُ عليه لا أرى إلا خيراً ونمى الكلام الذي كان في مجلس أبي العباس ـ حي أتى برأس مروان ـ فبلغ أبا جعفر وعبد الله بن على، فكتب عبد الله بن على إلى أبي العباس يُعلمه بما بلغه من كلامي، وأنه ليس هذا يحتمل، وكتب أبو جعفر يخبر بما بلغه من ذلك، ويقول: هو ابن أختنا، ونحن أوْلي باصطناعه واتخاذ المعروف عنده، وبلغني ما كان منهما فأمسكت، وضرب الدهر ضربانه، فبينا أنا ذاتَ يوم عند أبي العباس بعد حين وقد تزايدت حالي عنده وأحظاني فنهض الناس ونهضتُ، فقال لي أبو العباس: على رسْلِكَ يا بن هبيرة، اجلس فجلست، ونهض ليدخل فقمت لقيامه، فقال: اجلس، فرفع الستر ودخل، وثبتُّ في مجلسي، فأقام مليّاً ثم رفع الستر فخرج في ثَوْبي وَشْي رداء وجبة، فما رأيت أحسن منه ولا مما عليه قط، فلما رفع الستر نهضت، فقال: اجلس، فجلست، فقال: يا بن هبيرة، إنى ذاكر لك أمراً فلا يخرجنَّ من رأسك إلى أحدٍ من الناس، ثم قال: قد علمت ما جعلنا من هذا الأمر وولاية العهد لمن قتَلَ مروان، وعبدُ الله بن على عمى هو الذي قتله؛ لأن ذلك كان بجيشه وأصحابه، وأخي أبو جعفر ـ مع فضله وعلمه وسنه وإيثاره لأمر الله \_ كيف يسوغ إِخراجه عنه؟ قال: فأطال في مديح أبي جعفر، فقلت: أصلح اللهُ أمير المؤمنين!! لا أشير عليك، ولكني أحدثك حديثاً تعتبره، فقال: هاته، فقلت: كنا

مع مَسْلمة بن عبد الملك عام الخليج بالقسطنطينية إذ ورد عليه كتاب عمر بن عبد العزيز بنعي سليمان ومصير الأمر إليه، فبعث إليّ، فدخلت عليه، فرمى بالكتاب إليّ فقرأته، ثم الندفع يبكي، فقلت: أصلح الله الأمير! لا تَبْكِ على أخيك، ولكن ابك على خروج الخلافة من ولد أبيك إلى ولد عمك، فبكى حتى اخضلّت لحيته، قال: فلما فرغت من حديثي قال لي أبو العباس: حسبك قد فهمت عنك، ثم قال: إذا شئت فانهض، فما مضيت غير بعيد حتى قال لي: يا بن هبيرة، فالتفتُ راجعاً، فقال لي: امْضِ، أما إنك قد كافأت هذا، وأدركت بثأرك من هذا، قال: فما أدري من أي الأمرين أعجب؟ أمن فطنته أم من ذكره لما كان؟

وأبو جعدة بن هبيرة هذا هو من ولد جعدة بن هبيرة المخزومي من فاختة أم هانىء بنت أبي طالب، وعلي وجعفر وعقيل أخْوَالُه، وقد قدمنا خبره فيما سلف من هذا الكتاب.

بين عبد الله بن علي وأخيه داود في ولاية عهد السفاح: قال المسعودي: ووجدت في أخبار المدائني، عن محمد بن الأسود، قال: بينما عبد الله بن علي يُساير أخاه داود بن علي ومعهما عبد الله بن الحسن بن الحسن، فقال داود لعبد الله: لم لا تأمر ابنيك بالظهور؟ فقال عبد الله: هيهات لم يئن لهما بعد فالتفت إليه عبد الله بن علي فقال: كأنك تحسب أن ابنيك هما قاتلا مروان، فقال: إن ذلك كذلك، فقال عبد الله: هيهات، وتمثل:

سيكفيك المقالَة مستميت خفيف اللحم من أولاد حام أنا والله قاتله.

وقيل لعبد الله بن علي: إن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز يذكر أنه قرأ في بعض الكتب أنه يقتل مروانَ عينُ ابنُ عين، وقد أمَّلَ أن يكون هو، فقال عبد الله بن علي: أنا والله ذلك، ولي عليه فضل ثلاثة أعين، أنا عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم، وهو عمرو بن عبد مناف.

فلما صافٌ مروان عبد الله بن علي أقبل مروان على رجل إلى جنبه فقال: من الرجل الذي كان يخاصم عندك عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر الأقنى الحديد البصر الحسن الوجه؟ فقلت: يرزق الله البيان من يشاء، قال: إنه لهو، قلت: نعم، قال: من ولد العباس بن عبد المطلب هو؟ قلت: أجَلُ، فقال مروان، إنا لله وإنا إليه راجعون، ويحك! إني ظننت أن الذي يحاربني من ولد أبي طالب وهذا الرجل من ولد العباس واسمه عبد الله أتدري لم صيرت الأمر بعدي لابني عبيد الله بعد عبد الله ومحمد أكبر من عبد الله؟ قلت: لم؟ قال: لأنا خُبرنا أن الأمر صائر بعدي إلى عبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله أقرب إلى عبد الله من محمد، فوليته دونه.

قال: وبعَثَ مروان بعد أن حَدَّث صاحبه بهذا الحديث إلى عبد الله بن علي في خِفْية: إِن الأمر يا بن عم صائر إليك فاتق الله في الحرم، قال: فبعث إليه عبد الله: إن الحق لنا في دمك، والحق علينا في حرمك.

زواج السفاح بأم سلمة بنت يعقوب: وذكر مصعب الزبيري عن أبيه قال: كانت أم سلمة بنت يعقوب بن سلمة بن عبد الله بن الوليد بن المغيرة المخزومي عند عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك، فهلك عنها، ثم كانت عند هشام فهلك عنها، فبينا هي ذات يوم جالسة إذ مر بها أبو العباس السفاح، وكان جميلاً وسيماً، فسألت عنه، فنسب لها، فأرسلت له مولاةً لها تعرض عليه أن يتزوجها، وقالت لها: قولي له هذه سبعمائة دينار أوجه بها إليك، وكان معها مال عظيم وجوهر وحشم، فأتته المولاة فعرضت عليه ذلك، فقال: أنا مملق لا مال عندي، فدفعت إليه المال، فأنعم لها، وأقبل إلى أخيها فسأله التزويج فزوجه إياها، فأصدقها خمسمائة دينار، وأهدى مائتي دينار، ودخل عليها من ليلته، وإذا هي على مِنَصَّةٍ، فصعد عليها، فإذا كل عضو منها مكلل بالجوهر فلم يصل إليها، فدعت بعض جواريها فنزلت وغيرت لبسها ولبست ثياباً مصبغة وفرشت له فراشاً على الأرض دون ذلك فلم يقدر يصل إليها، فقالت: لا يضرك هذا، كذلك الرجال كان يصيبهم مثل ما أصابك، فلم تزل به حتى وصل إليها من ليلته، وحَظِيت عنده، وحلف أن لا يتزوج عليها ولا يتسرَّى، فولدت منه محمداً ورَيْطة، وغلبت عليه غلبة شديدة، حتى ما كان يقطع أمراً إِلا بمشورتها وبتأميرها حتى أفضت الخلافة إليه، فلم يكن يدنو إلى النساء غيرها لا إلى حرة ولا إلى أمة، ووفي لها بما حلف أن لا يغيرها، فلما كان ذات يوم في خلافته خلا به خالد بن صفوان فقال: يا أمير المؤمنين، إنى فكرت في أمرك، وسَعَةِ ملكك، وقد ملكت نفسك امرأة واحدة واقتصرت عليها فإن مرضت مرضت، وإن غابت غبت، وحرمت نفسك التلذذ باستظراف الجواري ومعرفة أخبار حالاتهن والتمتع بما تشتهي منهن فإن منهن يا أمير المؤمنين الطويلة الغَيْداء، وإن منهن البَضَّة البيضاء، والعتيقة الأدْماء، والدقيقة السمراء، والبربرية العَجْزاء، من مولدات المدينة، تفتن بمحادثتها، وتلذ بخلوتها، وأين أمير المؤمنين من بنات الأحرار والنظر إلى ما عندهن وحسن الحديث منهن؟ ولو رأيت يا أمير المؤمنين الطويلة البيضاء، والسمراء اللعساء، والصفراء العجزاء، والمولدات من البصريات والكوفيات، ذات الألسن العذبة، والقدود المهفهفة، والأوساط المخصرة، والأصداغ المزرْفنة، والعيون المكحلة، والثدي المحققة، وحسن زيهن وزينتهن وشكلهن، لرأيت شيئاً حسناً، وجعل خالد يجيد في الوصف، ويكثر في الإطناب بحلاوة لفظه وجودة وصفه، فلما فرغ كلامه قال له أبو العباس: ويحك يا خالد! ما صَكَّ مسامعي والله قط كلام أحسن مما سمعته منك، فأعِدْ علي كلامك فقد وقع مني موقعاً، فأعاد عليه كلامه خالد أحسن مما

ابتدأه، ثم انصرف، وبقى أبو العباس مفكراً فيما سمع منه، فدخلت عليه أم سلمة امرأته، فلما رأته مفكراً مغموماً قالت: إني لأنكرك يا أمير المؤمنين، فهل حدُّث أمر تكرهه، أو أتاك خبر فارتعْتَ له؟ قال: لم يكن من ذلك شيء، قالت: فما قصتك؟ فجعل ينزوي عنها، فلم تزل به حتى أخبرها بمقالة خالد له، فقالت: فما قلت لابن الفاعلة؟ قال لها: سبحان الله ينصحني وتشتمينه؟ فخرجت من عنده مُغْضَبة، وأرسلت إلى خالد جماعة من النجارية ومعهم الكامركوبات، وأمرتهم أن لا يتركوا منه عضواً صحيحاً، قال خالد: فانصرفت إلى منزلي، وأنا على السرور بما رأيت من أمير المؤمنين، وإعجابه بما ألقيته إليه، ولم أشك أن صلته ستأتيني، فلم ألبث حتى صار إليَّ أولئك النجارية وأنا قاعد على باب داري، فلما رأيتهم قد أقبلوا نحوى أيقنت بالجائزة والصلة، حتى وقفوا عليَّ، فسألوا عني، فقلت: ها أنا ذا خالد، فسبق إلى أحدهم بهراوة كانت معه فلما أهوى بها إلى وثبت فدخلت منزلى، وأغلقت الباب عليّ، واستترت، ومكثت أياماً على تلك الحال لا أخرج من منزلي، ووقع في خَلُدي أني أوتيت من قبل أم سلمة، وطلبني أبو العباس طلباً شديداً، فلم أشعر ذات يوم إلا بقوم قد هجموا على، وقالوا: أجب أمير المؤمنين، فأيقنت بالموت فركبت وليس عليَّ لحم ولا دم، فلم أصل إلى الدار حتى استقبلني عدة رسل، فدخلت عليه فألفيته خالياً، فسكنت بعض السكون، فسلمت فأومأ إلى بالجلوس، ونظرت فإذا خلف ظهري باب عليه ستور قد أرخيت، وحركة خلفها، فقال لي: يا خالد، لم أركَ منذ ثلاث، قلت: كنت عليلاً يا أمير المؤمنين، قال: ويحك! إنك كنت وصفت لي في آخر دخلة من أمر النساء والجواري ما لم يخرق مسامعي قط كلام أحسن منه، فأعده علي، قلت: نعم يا أمير المؤمنين، أعلمتك أن العرب اشتقت اسم الضرة من الضر، وأن أحدهم ما تزوج من النساء \*أكثر من واحدة إلا كان في جَهْد، فقال: ويحك! لم يكن هذا في الحديث، قلت: بلي والله يا أمير المؤمنين وأخبرتك أن الثلاث من النساء كأثافئ القِدْر يغلى عليهن، قال أبو العباس: برئت من قرابتي من رسول الله عليه إن كنت سمعت هذا منك في حديثك، قال: وأخبرتك أن الأربعة من النساء شر مجموع لصاحبهن يشيبنه ويهرمنه ويسقمنه، قال: ويلك! والله ما سمعت هذا الكلام منك ولا من غيرك قبل هذا الوقت، قال خالد: بلى والله، قال: ويلك! وتكذبني؟ قال: وتريد أن تقتلني يا أمير المؤمنين؟ قال: مُرَّ في حديثك، قال: وأخبرتك أن أبكار الجواري رجال، ولكن لا خصى لهنَّ، قال خالد: فسمعت الضحك من وراء الستر، قلت: نعم وأخبرتك أيضاً أن بني مخزوم رَيحانَةُ قريش، وأن عندك ريحانة من الرياحين، وأنت تطمح بعينك إلى حرائر النساء وغيرهن من الإماء، قال خالد: فقيل من وراء الستار: صدقت والله يا عماه وبَررْتَ، بهذا حدثت أمير

3191

المؤمنين، ولكنه بدل وغير ونطق عن لسانك، فقال لي أبو العباس: ما لك قاتلك الله وأخزاك وفعل بك وفعل!؟ قال: فمركته وخرجت وقد أيقنت بالحياة، قال خالد: فما شعرت إلا برسل أم سلمة قد صاروا إليَّ ومعهم عشرة آلاف درهم وتختُّ وبرذون وغلام.

كان السفاح يحب مسامرة الرجال: ولم يكن أحد من الخلفاء يحب مسامرة الرجال مثل أبي العباس السفاح، وكان كثيراً ما يقول: إنما العجب ممن يترك أن يزداد علماً، ويختار أن يزداد جهلاً، فقال له أبو بكر الهذلي: ما تأويل هذا الكلام يا أمير المؤمنين؟ قال: يترك مجالسة مثلك وأمثال أصحابك، ويدخل إلى امرأة أو جارية، فلا يزال يسمع سخفاً، ويروي نقصاً، فقال له الهذلي: لذلك فضلكم الله على العالمين، وجعل منكم خاتم النبين.

السفاح وأبو نخيلة: ودخل عليه أبو نخيلة الشاعر، فسلم عليه، وانتسب له، وقال: عبدك يا أمير المؤمنين وشاعرك، أفتأذن لي في إنشادك؟ فقال له: لعنك الله! ألست القائل في مسلمة بن عبد الملك بن مروان:

أَمَسْلَمَ، إِني يا بن كل خليفة ويا فارس الهيجا ويا جبل الأرض شكرتك، إن الشكر حبلٌ من التقى وما كل من أوليته نعمة يقضي وأحييت لي ذكري وما كان خاملاً ولكنَّ بعض الذكر أنبَهُ من بعض قال: فأنا يا أمير المؤمنين الذي أقول:

كنا أناساً نَرهَبُ المسلاك

من كل شيء ما خيلا الإشراك

زُورٌ، وقد كه مله ذاكه

ثم انتيظرنا بعدها أخاكا

فكسنست أنست لسلسرجساء ذاكسا

لـمـا رأيـنـا اسـتـمـسـكـت يــداكـا ونـــركـــب الأعـــجــاز والأوراكـــا

فكلما قد قلت في سواكا

ثم انتظرناك لها إياكما

قال: فرضي عنه ووصله وأجازه.

كان أبسط وجها إذا حضر طعامه: وكان أبو العباس إذا حضر طعامه أبسط ما يكون وجها، فكان إبراهيم بن مخرمة الكندي إذا أراد أن يسأله حاجة أخرها حتى يحضر طعامه ثم يسأله، فقال له يوماً: يا إبراهيم، ما دعاك أن تشغلني عن طعامي بحوائجك؟ قال: يدعوني إلى ذلك التماس النجح لما أسأل، قال أبو العباس: إنك لحقيق بالسؤدد لحسن هذه الفطنة.

بعض عادات وسياسات السفاح: وكان إذا تعادى رجلان من أصحابه وبطانته لم يسمع من أحدهما في الآخر شيئاً ولم يقبله، وإن كان القائل عدلاً في شهادته، وإذا اصطلح الرجلان لم يقبل شهادة واحد منهما لصاحبه ولا عليه، ويقول: إِن الضغينة القديمة تولد العداوة المُحِضَّة، وتحمل على إِظهار المسالمة، وتحتها الأفعى التي إِذا تمكنت لم تُبق.

وكان في أول أيامه يَظهر لندمائه، ثم احتجب عنهم، وذلك لسنة خلت من ملكه، لأمر قد ذكرناه فيما سلف من كتبنا، وكان في قعوده من وراء الستارة، على حسب ما ذكرناه فيما سلف من هذا الكتاب في سيرة أردشير بن بابك وأيامه.

وكان يطرب من وراء الستر، على حسب ما ذكرنا، ويصيحُ بالمطرب له من المغنين: أحسنت والله، أعد هذا الصوت.

وكان لا ينصرف عنه أحد من ندمائه ولا من مطربيه إلا بصلة من مال أو كسوة، ويقول: لا يكون سرورنا معجلاً، ومكافأة من سرنا وأطربنا مؤجلاً، وقد سبقه إلى هذا الفعل ملك من الملوك التي للفرس، وهو بَهْرام جور.

وحضره أبو بكر الهذلي ذات يوم، والسفاح مقبل عليه يحادثه بحديث لأنوشروان في بعض حروبه بالمشرق مع بعض ملوك الأمم، فعصفت الريح فأذرت تراباً وقطعاً من الأجر من أعلى السطح إلى المجلس، فجزع من حضر المجلس لوقوع ذلك، وارتاع له، والهذلي شاخص نحو أبي العباس لم يتغير كما تغير غيره، فقال له أبو العباس: لله أنت يا أبا بكر، لم أر كاليوم، أما راعك ما راعنا ولا أحسست بما ورد علينا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وإنما جُعل للرجل قلب واحد، فلما غمره السرور بفائدة أمير المؤمنين لم يكن فيه لحادث مجال، والله عز وجل إذا أفرد بكرامته أحداً وأحب أن يبقي له ذكرها جعل تلك الكرامة على لسان نبي أو خليفة، وهذه كرامة خصصت بها فمال إليها ذهني، وشغل بها فكري، فلو انقلبت الخضراء على الغبراء ما أحسست بها، ولا وجمت لها، إلا بما يلزمني من نفسي لأمير المؤمنين أعزه الله تعالى، فقال له السفاح: لئن بقيت لك لأرفعنً منك وضيعاً لا تطيف به السباع، ولا ينحط عليه العقاب.

من النصائح في مخالطة الملوك: وقد قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب وصية عبد الملك للشعبي في فضل الإنصات للملوك.

وقد حكي عن عبد الله بن عياش المنتوف أنه قال: لم تتقرب العامة إلى الملوك بمثل الطاعة، ولا العبيد بمثل الخدمة، ولا البطانة بمثل حسن الاستماع.

وقد حكي عن روح بن زنباع الجذامي أنه كان يقول: إذا أردت أن يمكنك الملك من أذنه فأمكن أذنك من الإصغاء إلى حديثه، ولا يتعتب الرجل عندي إذا كان يصغي إلى حديثه، ولا يقدح ما قبل فيه في قلبي لما تقدم له من حسن الاستماع عندي.

وقد حكي عن معاوية أنه كان يقول: يُغلّب الملك حتى يُرْكَب لشيئين: بالحلم عند سورته، والإصغاء إلى حديثه.

ووجدت في سير الملوك من الأعاجم أن شيرويه بن أبرويز بينا هو في بعض متنزهاته بأرض العراق، وكان لا يسايره أحد من الناس مبتدئاً، وأهل المراتب العالية خلف ظهره على مراتبهم، فإن التفت يميناً دنا منه صاحب الجيش، وإن التفت شمالاً دنا منه الموبذانُ، فأمر مَن دنا منهما بإحضار مَن أراد مسامرته، فالتفت في مسيره هذا يميناً، فدنا منه صاحب الجيش، فقال: أين شداد بن جرثمة؟ فأحضر، فسايره فقال له شيرويه: أَفكُرْتُ في حديث جدنا أردشيدر بن بابك حين واقع ملك الخزر، فحدُّثني به إن كنت تحفظه، وكان شداد قد سمع هذا الحديث من أنوشروان، وعرف المكيدة، وكيف كان أردشير أوقعها بملك الخزر، فاستعجم عليه شداد، وأوهمه أنه لا يعرفه، فحدثه شيرويه بالحديث، فأصغى إليه الرجل بجوارحه كلها، وكان مسيرهم على شاطىء نهر، فترك الرجل لإقباله على شيرويه النظر إلى موطىء حافر دابته، فزلَّت إحدى قوائم الدابة، فمالت بالرجل إلى اليمين، فوقع في الماء، ونفرت الدابة، فابتدرها حاشية الملك وغلمانه فأمالوها عن الرجل، وجذبوه فحملوه على أيديهم حتى أخرجوه فاغتمَّ الملك لذلك، ونزل عن دابته وبسط له هنالك حتى تغذّى في موضعه، ودعا بثياب من خاص كسوته فألقيت على شداد وأكل معه، وقال له: غفلت عن النظر إلى موضع حافر دابتك، فقال: أيها الملك، إن الله إذا أنعم على عبد نعمة قابلها بمحنة، وعارضها ببلية، وعلى قدر النعم تكون المحن، وإن الله أنعم عليَّ بنعمتين عظيمتين هما: إقبال الملك عليَّ بوجهه من بين هذا السواد الأعظم وهذه الفائدة وهي تدبير الحرب حتى حدَّث بها عن أردشير حتى إنى لو دخلت إلى حيث تطلع الشمس أو تغرب لكنت رابحاً، فلما اجتمعت نعمتان جليلتان في وقت واحد قابلتهما هذه المحنة، ولولا أساورة الملك ويمن جده لكنت بعرض هلكة، وعلى ذلك فلو غرقت حتى ذهبت عن جديد الأرض لكان قد أيقي لى الملكَ ذكراً مخلداً ما بقي الضياء والظلام والجنوب والصبا فسر الملك بذلك، وقال: ما ظننتك بهذا المقدار الذي أنت فيه، فحشا فاه جوهراً ودراً رائقاً ثميناً، واستبطنه حتى غلب على أكثر أمره.

وإنما ذكرنا هذا الخبر من أخبار من سلف من ملوك الفرس ليعلم أن أبا بكر الهذلي لم يبتدىء بحال لم يسبقه إليها غيره، ويتقدمه بها سواه.

أحسن المواقع من الملوك: وأحسن المواقع من الملوك الاستماع منها، والأخذ عنها، وقد كانت حكماء اليونانيين تقول: إن الواجب على من أقبل عليه ملك أو ذو رياسة بحديث أن يصرف قلبه كله إلى ذلك، وإن كان يعرف الحديث الذي يسمعه من الملك، كأنه لم يسمعه قط، ويظهر السرور بالفائدة من الملك والاستبشار بحديثه، وإن

في ذلك أمرين: أحدهما ما يظهر من حسن أدبه، فإنه يعطي الملك حقه بحسن الاستماع لحديثه والاستغراب له منه كأنه لم يسمعه، وإظهار السرور والاستفادة منه، فالنفس إلى الفوائد من الملوك والحديث عنهم أشهى وأقرب منها إلى فوائد السوقة وما أشبهها.

معاوية وابن شجرة الرهاوي: وقد ذكر جماعة من الأخباريين كابن دأب وغيره نحو هذا المعنى عن معاوية بن أبي سفيان، ويزيد بن شجرة الرهاوي، وهو أن ابن شجرة كان يساير ذات يوم معاوية وكان آنساً به، وإلى حديثه تائقاً، ومعاوية مقبل عليه يحدثه عن جزعان يوم كان لبني مخزوم وغيرهم من قريش، كان فيه حرب عظيمة فني فيه خلق من الناس، وذلك قبل الإسلام، وقيل: إن ذلك كان قبل الهجرة، وكانت لأبي سفيان فيه مكرمة سابقة في الرياسة، وهو أنه لما أشرف الفريقان على الفناء صعد على نشز من الأرض ثم صاح بالفريقين، وأشار بكمه، فانصرف الفريقان جميعاً انقياداً إلى أمره، وكان معاوية معجباً بهذا الحديث، فبينما هو يحدثه به ويزيد بن شجرة مقبل عليه، وقد استخفهما لذة المحدث والمستمع إذ صك جبين يزيد بن شجرة حجرٌ عائر فأدماه، فجعلت الدماء تسيل على وجهه ولحيته وثوبه، وغير ذلك، ولم يتغير عما كان عليه من الاستماع، فقال له معاوية: لله أنت يا بن شجرة، أما ترى ما نزل بك؟ قال: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا دم يسيل على ثوبك، قال: أعتق ما أملك إن لم يكن حديث أمير المؤمنين ألهاني حتى غمر فكري وغطى على قلبي، فما شعرت بشيء مما حدث، حتى نبهني عليه أمير المؤمنين، فقال معاوية: لقد ظلمك من جعلك في ألف من العطاء، وأخرجك عن عطاء أبناء المهاجرين والجماهير ممن حضر معنا بصفين، ثم أمر له وهو في مسيره بخمسمائة ألف درهم، وزاده في عطائه ألفاً من الدراهم، وجعله بين جلده وثوبه.

تعليق: وقد قال بعض أهل المعرفة والأدب من مصنفي الكتب في هذا المعنى وغيره مما حكيناه عن معاوية وابن شجرة: لئن كان ابن شجرة خدّع معاوية في هذا ومعاوية ممن لا يخادع فما مثله إلا كما قاله الأول:

#### من يَسنِكِ العبير يسنك نسياكما

وإن كان قد بلغ من بلادةِ ابن شجرة، وقلة حسه، ما وصف به نفسه فما كان جديراً بخمسمائة ألف درهم صِلَةً، وزيادة ألف في عطائه، وما أظن ذلك خفي عن معاوية.

حسن الاستماع: قال المسعودي: وقد قالت الحكماء في هذا وأكثرت، وأمرت بحسن الاستماع والصمت وأطنبت، فقالوا: لا تحسن المحادثة إلا بحسن الفهم، وقالوا: تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام، وحسن الاستماع هو إمهال المحدث حتى ينقضى حديثه.

مِنْ أَدْبِ الحديث: ومن أدب الحديث وواجباته: أنْ لا يقتضب اقتضاباً، ولا يهجم

المجزء الثالث: ذكر أيام أبي العباس عبد الله السفاح \_\_\_\_\_\_\_ 190 كالمجزء الثالث: ذكر أيام أبي العباس عبد الله السفاح

عليه، وأن يتوصل إلى إجرائه بما يشاكله، وأن يستنسب له ما يحسن أن يجري في عرضه حتى يكون بعض المفاوضة متعلقاً ببعض، على حسب ما قالوا في المثل: إن الحديث ذو

شجون، يريدون بذلك تشعبه وتفرعه عن أصل واحد إلى وجوه من المعاني كثيرة؛ إذ كان العيش كله في الجليس الممتع، وقال رجل: والله ما أمل الحديث، فقال السامع: إنما يمل العتيق لا الحديث.

ر ي ي وقد أكثرت الشعراء من الإغراق في هذا المعنى، ومن ذلك قول علي بن العباس الرومي:

وسئمت كل مآربي فكأن أطيبها غنيث إلا السحديث فإنسه مشل اسمه أبداً حديث وأحسن ما قيل في هذا المعنى قول إبراهيم بن العباس:

إن النزمان وما ترين بمفرقي صَرفَ الغواية فانصرفت كريما وضجرت إلا من لقاء محدث حسن الحديث يزيدني تعليما وقد ذكر بعض المحدثين من أهل الأدب أن من الأدب عَدَمَ إطالة الحديث من

النديم، وأن أحلى الحديث وأحسنه موقعاً أن تجتنب منه الأحاديث الطُوال ذات المعاني المغلغلة والألفاظ الحشوية التي ينقضي باقتصاصها زمان المجلس، وتتعلق بها النفوس، وتحتسى على أواخرها الكؤوس، فإن ذلك بمجالس القُصَّاص أشبه منه بمجالس الخواص.

وقد ذكر هذا المعنى فأجاد فيه عبد الله بن المعتز بالله، ووصف ذلك من أصحاب الشراب على المعاقرة، فقال:

بين أقَّندًا حسم حديثٌ قصيرٌ هيو سيحرٌ، وما عداه كلام وكأن السُّقاة بين الندامي ألِفَاتٌ بين السلطور قيام وهذه طريقة من ذهب في هذا المعنى إلى استماع الملح.

أول وزير في الدولة العباسية: وكان أول من وقع عليه اسم الوزارة في دولة بني العباس أبو سَلمة حفص بن سليمان الخلّال الهمداني، مولى لسبيع، وكان في نفس أبي العباس منه شيء؛ لأنه كان حاول في رد الأمر عنهم إلى غيرهم، فكتب أبو مسلم إلى السفاح يشير عليه بقتله؛ ويقول له: قد أحل الله لك دمه؛ لأنه قد نكث وغير وبدل،

ابي العباس منه شيء؛ لانه كان حاول في رد الامر عنهم إلى غيرهم، فحتب ابو مسلم إلى السفاح يشير عليه بقتله؛ ويقول له: قد أحل الله لك دمه؛ لأنه قد نكث وغير وبدل، فقال السفاح: ما كنت لأفتتح دولتي بقتل رجل من شيعتي، لا سيما مثل أبي سلمة، وهو صاحب هذه الدعوة، وقد عرض نفسه، وبذل مهجته، وأنفق ماله، وناصح إمامه، وجاهد عدوه، وكلمه أبو جعفر أخوه وداود بن علي عمه في ذلك، وقد كان أبو مسلم

كتب إليهما يسألهما أن يشيرا على السفاح بقتله. فقال أبو العباس: ما كنت لأفسد كثير إحسانه، وعظيم بلائه وصالح أيامه بزلَّة كانت منه، وهي خَطْرة من خطرات الشيطان، وغفلة من غفلات الإنسان، فقالا له: فينبغي يا أمير المؤمنين أن تحترس منه، فإنا لا نأمنه عليك، فقال: كلا إني لآمنه في ليلي ونهار وسري وجهري ووحدتي وجماعتي، فلما اتصل هذا القول من أبي العباس بأبي مسلم أكبره وأعظمه، وخاف من ناحية أبي سلمة أن يقصده بمكروه، فوجّه جماعة من ثقات أصحابه في إعمال الحيلة في قتل أبي سلمة، وقد كان أبو العباس يأنس بأبي سلمة ويسمر عنده، وكان أبو سلمة فكها ممتعا أديباً عالماً بالسياسة والتدبير، فيقال: إن أبا سلمة انصرف ليلة من عند السفاح من مدينته بالأنبار، وليس معه أحد، فوثب عليه أصحاب أبي مسلم فقتلوه، فلما اتصل خبره بالسفاح أنشأ يقول:

إلى النار فليذهب، ومن كان مثله على أي شيء فاتنا منه نأسف وكان أبو مسلم يقال له: أمين آل محمد، وأبو سلمة حفص بن سليمان يدعى وزير آل محمد، فلما قتل غيلة على ما ذكرنا قال في ذلك الشاعر من أبيات:

إن السساءة قد تسرّ، وربسا كان السرور بسما كرهت جديرا إن السوزير وزير آل محسد أؤدى؛ فسمن يشناك كان وزيرا وقد أتينا على خبر مقتله وكيفية أمره في الكتاب الأوسط.

مسامرات السفاح: وكان السفاح يعجبه المحادثة، ومفاخرات العرب من نزار واليمن، والمذاكرة بذلك، ولخالد بن صفوان ولغيره من قحطان أخبار حسان، ومفاخرات ومذاكرات ومنادمات ومسامرات مع أبي العباس السفاح قد أتينا على مبسوطها وما اخترناه من غررها في كتابينا «أخبار الزمان» والأوسط»، فأغنى ذلك عن ذكرها.

ومما ذكر من أخباره واستفاض من أسماره، ما ذكره البهلول بن العباس عن الهيثم بن عدي الطائي، عن يزيد الرقاشي، قال: كان السفاح يعجبه مسامرة الرجال، وإني سمرت عنده ذات ليلة، فقال: يا يزيد، أخبرني بأظرف ما سمعته من الأحاديث، فقلت: يا أمير المؤمنين، وإن كان في بني هاشم؟ قال: ذلك أعجب إليّ، قلت: يا أمير المؤمنين، نزل رجل من تنُوخَ بحي من بني عامر بن صَعْصَعَة، فجعل لا يحط شيئاً من متاعه إلا تمثل بهذا البيت:

لعمرك ما تبلى سرائر عامر من اللؤم ما دامت عليها جلودها فخرجت إليه جارية من الحي، فحادثته وآنسته، وسألته حتى أنس بها، ثم قالت: من أنت مُتَّعْتُ بك؟! قال: رجل من بني تميم، فقالت: أتعرف الذي يقول:

تميم بُطْرق اللؤم أهدى من القطا ولو سلكت سُبْلَ المكارم ضلتِ

ولو أن برغوثاً على ظهر قملة

ذبحنا فسمينا فتم ذبيحنا

بكر على جمعي تميم لولت وما ذبحت يوماً تميم فسمت عظام المخازي عن تميم تجلت

أرى الليل يَجْلُوه النهار، ولا أرى عظام المخازي عن تميم تجلت فقال: لا والله ما أنا منهم، قالت: فممن أنت؟ قال: رجل من عِجْلِ، قالت: أتعرف الذي يقول:

أرى الناسَ يُعْطونَ الجزيل، وإنما عطاء بني عجل ثلاث وأربعُ إذا مات عجليٌ بأرض فإنما يشق له منها ذراع وإصبع قال: لا والله ما أنا من عجل، قالت: فممن أنت؟ قال: رجل من بني يشكر، قالت: أتعرف الذي يقول:

إذا يـشكـريِّ مَـسَّ ثـوبـك ثـوبـه فـلاتـذكـرن الله حـتـى تَـطَـهُـرَا قال: لا والله ما أنا من يشكر، قالت: فممن أنت؟ قال: رجل من بني عبد القيس، قالت: أتعرف الذي يقول:

رأيت عبد القيس لاقت ذلًا إذا أصابوا بصلاً وخَللًا ومالحاً مصنعاً قد طلًا باتوا يسلون النساء سلًا سُلً النبيط القَصَبَ المبتلًا

قال: لا والله ما أنا من عبد القيس، قالت: فممن أنت؟ قال: رجل من باهلة، قالت: أتعرف الذي يقول:

إذا ازدحم الكرام على المعالي تنحّى الباهليّ عن الزحام فلوكان الخليفة باهلياً لسقيصر عن مناوأة الكرام وعرض الباهلي وإن تَوقَى عليه مثل منديل الطعام

قال: لا والله ما أنا من باهلة، قالت: فممن أنت؟ قال: رجل من بني فزارة، قالت: أتعرف الذي يقول:

لا تسأمنين فسزارياً خلوت به على قَلوصِكَ واكتبها بأسيار لا تسأمني في النار لا تسأمني في النار العير في النار قوم إذا نيزل الأضياف ساحتهم قالوا لأمهم: بُولي على النار

قال: لا والله ما أنا من فزارة، قالت: فممن أنت؟ قال: أنا رجل من ثقيف، قالت: أتعرف الذي يقول:

أضل الناسبون أباثقيف فسما لهسم أبٌ إلا الضلال

فإن نسبت أو انتسبت ثقيف إلى أحد فذاك هو المحال خنازير الحشوش فقتًلوها فإن دماءها لحم حلال قال: لا والله ما أنا من ثقيف؛ قالت: فممن أنت؟ قال: رجل من بني عبس، قالت: أتعرف الذي يقول:

و تعلية بن قيس شرً قوم وألأمهم وأغدرهم بجار قال لا والله ما أنا من ثعلبة، قالت: فممن أنت؟ قال: أنا رجل من غني، قالت: أتعرف الذي يقول:

إذا غَــنَــوِيــة ولــدت غــلامــاً فبـشرهـا بـخـيـاط مــجـيـد قال: لا والله ما أنا من غني، قالت: فممن أنت؟ قال: رجل من بني مرة، قالت: أتعرف الذي يقول:

إذا مُرِيَّة خض بت يداها فروجها ولا تأمن زناها قال: لا والله ما أنا من بني مرة، قالت: فممن أنت؟ قال: رجل من بني ضبة، قالت: أتعرف الذي يقول:

لقد زرِقت عيناك يا بن مكعبر كسماكل ضَبِّيِّ من اللؤم أزرق قال: لا والله ما أنا من بني ضبة، قالت: فممن أنت؟ قال: رجل من بجيلة، قالت: أتعرف الذي يقول:

سألناعن بجيلة حين حلّت لنخبر أين قرَّ بها القرار؟ فما تدري بجيلة حين تُدعى أقد حطان أبوها أم نسزار فقد وقعت بجيلة بين بين وقد خلعت كما خلع العذار قال: لا والله ما أنا من بجيلة، قالت: فممن أنت ويحك؟! قال: رجل من بني الأزد، قالت: أتعرف الذي يقول:

إذا أزديــــة ولـــــدت غــــــلامـــــأ فــبــشـــرهـــا بــمـــلاح مــجــيــد قال: لا والله ما أنا من الأزد، قالت: فممن أنت ويلك؟ أما تستحي؟! قل الحق، قال: أنا رجل من خُزاعة، قالت: أتعرف الذي يقول:

إِذا افت خررت خزاعة في قديم وجدنا فحرها شرب الخمور

وباعت كعبة الرحمن جهراً بِزِق، بئس مفتخر الفخور قال: لا والله ما أنا من خُزاعة، قالت: فممن أنت؟ قال: رجل من سليم، قالت:

قال: لا والله ما انا من خزاعة، قالت: فممن انت؟ قال: رجل من سليم، قالت: أتعرف الذي يقول:

ف ما لِسُليم شُتَّت الله أمرها تنيك بأيديها وتعيا أيورها قال: لا والله ما أنا من سليم، قالت: فممن أنت؟ قال: رجل من لقيط، قالت:

أتعرف الذي يقول: لعمرك ما البحار ولا الفيافي بأوسّع من فِقاح بني لقيط لقيط شد مَن دكب المطابا وأنذل من بدب علي المسيط

لقيط شرمَن ركب المطايا وأنذل من يدب على البسيط ألا لمعسن الإله بني لقيط بقايا سبية من قوم لوط قال: لا والله ما أنا من لقيط، قالت: فممن أنت؟ قال: رجل من كندة، قالت:

أتعرف الذي يقول: إذا ما افتخر الكنديُّ ذو البهجة والطررَّهُ فبالنسج وبالخف وبالسدل وبالحفره

فدع كِــنْــدَة لـــلــنــســج فــأغـــلــى فــخــرهــاعــره قال: لا والله ما أنا من كِنْدَة، قالت: فممن أنت؟ قال: رجل من خَثْعَم، قالت: أتعرف الذي يقول:

وخَثْمَ م لوصَفَرْتَ بها صفيراً لطارت في البلاد مع الجراد قال: لا والله ما أنا من خَثْمَ م، قالت: أتعرف الذي يقول:

العرف التي يمون . وما طيّئ إلا نَسِيطٌ تجمعت فقالت طيانا كلمة فاستمرت ولو أن حُرقوصاً يمدُّ جناحه على جبليْ طيّ إذا لاستظلت قال: لا والله ما أنا من طيّئ، قالت: فممن أنت؟ قال: رجل من مُزَينة، قالت: أتعرف الذي يقول:

وهل مسزينة إلا مسن قَسبَسيًلة لا يُسرتجى كسرم فسيها ولا ديسن قال: لا والله ما أنا من مُزَينة، قالت: فممن أنت؟ قال: رجل من النَّخَع، قالت: أتعرف الذي يقول:

إذ النخع اللبّام غَدَوا جميعاً تأذّى النباس من وفر الرحام وما تسمو إلى مجدكريم وما هم في الصميم من الكرام

قال: لا والله ما أنا من النَّخَع، قالت: فممن أنت؟ قال: رجل من أوْدٍ، قالت: أتعرف الذي يقول:

إذا نــزلْــتَ بــأوْدِ فــي ديــارهــمُ فاعلم بأنك منهم لست بالناجي لا تـركـنـنً إلــي كـهــل ولا حَــدَث فليس في الـقـوم إلا كـل عـفّـاج قال: لا والله ما أنا من أوْدٍ، قالت: فممن أنت؟ قال: أنا رجل من لَخْم، قالت: أتعرف الذي يقول:

إذا ما انتمى قوم لفخر قديمهم تباعد فخر القوم من لخم أجمعا قال: لا والله ما أنا من لخم، قالت: فممن أنت؟ قال: أنا رجل من جُذَام، قالت: أتعرف الذي يقول:

إِذَا كَانُسُ الْسَمَادَامُ أَدْيَـرَ يَسُومُا لَا لَمَـكُـرَمِـةُ تَسْنَحُـى عَـن جُــذَامِ قال: لا والله ما أنا من جذام، قالت: فممن أنت ويلك؟! أما تستحي؟ أكثرت من الكذب! قال: أنا رجل من تَنُوخ، وهو الحق، قالت: أتعرف الذي يقول:

إذا تَـنُـوخٌ قَـطَـعَـت مَـنُـهـلاً فـي طـلب الـخـارات والـشـأر آبـت بـخـزي مـن إلـه الـحـار وشـهـرة فـي الأهـل والـجـار قال: لا والله ما أنا من تنوخ، قالت: فممن أنت تُكِلَتْكَ أمك؟! قال: أنا رجل من

حَمْير، قالت: أتعرف الذي يقول:

نُبِّنْتُ حِمْير تهجوني، فقلت لهم: ماكنت أحسبهم كانوا ولا خلقوا لأن حمير قوم لانصاب لهم كالعود بالقاع لا ماء ولا ورق لا يكثرون وإن طالت حياتُهم ولويبول عليهم ثعلبٌ غرقوا

قال: لا والله ما أنا من حِمْيَر، قالت: فممن أنت؟ قال: أنا رجل من يُحَابر، قالت: أتعرف الذي يقول:

ولو صَرَّ صَرَّار بأرض يُحابر لماتوا وأضحوا في التراب رميما قال: لا والله ما أنا من يُحابر، قالت: فممن أنت؟ قال: رجل من قُشَيْر، قالت: أتعرف الذي يقول:

بني قشير قتلتُ سيدكم فاليوم لا فِديةٌ ولا قودُ قال: لا والله ما أنا من قشير، قالت: فممن أنت؟ قال: رجل من بني أمية، قالت: أتعرف الذي يقول:

وَهَـى مـن أمـيـة بـنـيـانُـها فـهـان عـلـى الله فـقـدانُـها

شيبان قوم لهه عديدً

وكانت أمية في ما مضى جريء على الله سلطانها في الله سلطانها في الله المسادية في الله مسروانها في الله مسروانها في الله مسروانها في قال: لا والله ما أنا من بني أمية، قالت: فممن أنت؟ قال: رجل من بني هاشم، قالت: أتعرف الذي يقول:

بني هاشم عودوا إلى نخلاتكم فقد صار هذا التمر صاعاً بدرهم فإن قلتم وهط عيسى ابن مريم فإن النصاري رهط عيسى ابن مريم قال: لا والله ما أنا من بني هاشم، قالت: فممن أنت؟ قال: رجل من همدان، قالت: أتعرف الذي يقول:

إذا هسمدان دارت يسوم حسرب رحاها فوق هامات الرجال رأيت هم يسح شون السمطايا سراعاً هاربين من القتال قال: لا والله ما أنا من همدان، قالت: فممن أنت؟ قال: رجل من قُضاعة، قالت: أتعرف الذي يقول:

لا ينف خرنً قنضاعيً بأسرت فليس من يَمنِ محضاً ولا مُضَر مذبذبين فلا قحطان والدهم ولانزار، فخلوهم إلى سقر قال: لا والله ما أنا من قضاعة، قالت: فممن أنت؟ قال: رجل من شيبان، قالت: أتعرف الذي يقول:

ما فيهم ماجد حسيب ولا نهم ولا كسريم قال: لا والله ما أنا من شيبان، قالت: فممن أنت؟ قال: رجل من بني نُمير،

فكلهم مُقرف لئيم

قالت: أتعرف الذي يقول: فغض الطرف إنك من نمير فلا كعباً بلغت ولا كلابا فلو وضعت فِقاحُ بني نمير على خبث الحديد إذاً لذابا

قال: لا والله ما أنا من نمير، قالت: فممن أنت؟ قال: أنا رجل من تُغلب، قالت: أتعرف الذي يقول:

لا تطلبنَّ خوولة في تغلب فالزنج أكرم منهم أخوالا والتغلبيُّ إذا تنحنح للقرى حكَّ استه وتمشل الأمشالا قال: لا والله ما أنا من تغلب، قالت: فممن أنت؟ قال: رجل من مُجاشع، قالت: أتعرف الذي يقول:

تبكي المغيبة من بنات مجاشع ولهاً إذا سُمعت نهيق حمار

قال: لا والله ما أنا من مجاشع، قالت: فممن أنت؟ قال: رجل من كلب، قالت: أتعرف الذي يقول:

فلاتقرباً كلباً ولاباب دارها فما يطمع الساري يرى ضوء نارها قال: لا باشيا أنا مركل بيرقال تن في من أنت؟ قال: أنا بحل من تي، قالت:

قال: لا والله ما أنا من كلب، قالت: فممن أنت؟ قال: أنا رجل من تيم، قالت: أتعرف الذي يقول:

تيميّة مثل أنف الفيل مقبلها تهدي الرحاببنان غير مخدوم قال: لا والله ما أنا من تيم، قالت: فممن أنت؟ قال: رجل من جَرْم، قالت: أتعرف الذي يقول:

تُمنَّيني سويتَ الكرم جَرْم وما جرم وما ذاك السويت؟ فما شربوه لما كان حلاً ولا غالوًا به في يوم سوق فلما أنزل التحريم فيها إذا الجرميُّ منها لا يفيق تاذ الالله الذالية الله الله المناسبة المن

قال: لا والله ما أنا من جرم، قالت: فممن أنت؟ قال: رجل من سليم، قالت: أتعرف الذي يقول:

إذا ما سليم جئتها لغدائها رجعتَ كما قدجئت غرثان جائعا قال: لا والله ما أنا من سليم، قالت: فممن أنت؟ قال: رجل من الموالي، قالت: أتعرف الذي يقول:

ألا من أراد الفحش واللؤم والخنا فعند الموالي الجيد والطَّرفان قال: أخطأتُ نسبي ورب الكعبة، أنا رجل من الخوز، قالت: أتعرف الذي يقول: لا بارك الله ربي في كم أبداً يا معشر الخوز؛ إن الخوز في النار قال: لا والله ما أنا من الخوز، قالت: فممن أنت؟ قال: رجل من أولاد حام، قالت: أتعرف الذي يقول:

فلاتنكحن أولاد حام؛ فإنهم مشاويه خلق الله حاشا بن أكوع قال: لا والله ما أنا من ولد حام، لكني من ولد الشيطان الرجيم، قالت: فلعنك الله ولعن أباك الشيطان معك، أفتعرف الذي يقول:

ألا يا عباد الله هذا عدوكم وهذا عدوُّ الله إبليس ف اقتلوا فقال لها: هذا مقام العائذ بك، قالت: قم فارحل خاسئاً مذموماً، وإذا نزلت بقوم فلا تنشد فيهم شعراً حتى تعرف من هم، ولا تتعرض للمباحث عن مساوئ الناس، فلكل قوم إساءة وإحسان، إلا رسول رب العالمين، ومَن اختاره الله على عباده، وعصمه من عدوه، وأنت كما قال جرير للفرزدق:

وكسنت إذا حسلست بسدار قوم رحست بسخزية وتسركت عسارا

فقال لها: والله لا أنشدت بيت شعر أبداً، فقال السفاح: لئن كنتَ عملتَ هذا الخبر

ونظمت فيمن ذكرت هذه الأشعار فلقد أحسنت، وأنت سيد الكاذبين، وإن كان الخبر

صدقاً وكنت فيما ذكرته محقاً فإن هذه الجارية العامرية لمن أحضر الناس جواباً، وأبصرهم بمثالب الناس.

قال المسعودي: وللسفاح أخبار غير هذه وأسماء حسان قد أتينا على مبسوطها في كتابينا أخبار الزمان والأوسط.

# ذكر خلافة أبي جعفر المنصور

موجز: وبويع أبو جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب وهو بطريق مكة، أخذ له البيعة عمّه عيسى بن علي، ثم لعيسى بن موسى من بعده، يوم الأحد لاثنتي عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومائة، والمنصور يومئذ ابن إحدى وأربعين سنة، وكان مولده في ذي الحجة سنة خمس وتسعين، وكانت أمه أم ولد يقال لها سلامة بربرية، وكانت وفاته يوم السبت لست خلون من ذي الحجة سنة ثمان وخمسين ومائة، فكانت ولايته اثنتين وعشرين سنة إلا تسعة أيام، وهو حاجٌ عند وصوله إلى مكة في الموضع المعروف ببستان بني عامر من جادة العراق، ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة، ودفن بمكة مكشوف الوجه لأنه كان محرماً، وقيل: إنه مات بالبطحاء عند بئر ميمون، ودفن بالحجون، وهو ابن خمس وستين سنة، والله أعلم.

## ذكر جمل من أخباره، وسيره ولمع مما كان في أيامه

رؤيا أم المنصور: ذكر عن سلامة أم المنصور أنها قالت: رأيت لما حملت بأبي جعفر المنصور كأنَّ أسداً خرج من قُبُلي فأقعى وزأر وضرب بذنبه، فأقبلت إليه الأسد من كل ناحية، فكلما انتهى إليه أسدٌ منها سجد له.

**المنصور ورفيق سفر ضرير شاعر:** وحدث علي بن محمد المدائني أن المنصور قال: صحبت رجلاً ضريراً إلى الشام وكان يريد مروان بن محمد بشعر قاله فيه، قال: فسألته أن ينشدني فأنشدني:

ليت شعري أفاح رائحة المسرحيين غابت بنو أمية عنه خطباء على المنابر فرسا لا يعابون قائلين، وإن قا وحلوم استخفت

والبهاليل من بني عبد شمس ن عمليها، وقالة غير خرس لوا أصابوا، ولم يقولوا بلبس

ووجموه ممثمل المدنمانسيسر مملمس

ـك وما إن إخال بالخيف إنسى

قال المنصور: فوالله ما فرغ من شعره حتى ظننت أن العمى قد أدركني، وكان والله ممتع الحديث حسن الصحبة.

قال: وحججت سنة إحدى وأربعين ومائة، فنزلت على الحمارة في جبلي زرود في الرمل أمشي لنذر كان عليّ، فإذا أنا بالضرير، فأومأت إلى من كان معي أن يتأخروا، فتأخروا، ودنوت منه، فأخذت بيده فسلمت عليه، فقال: من أنت جعلني الله فداك فما أثبتك معرفة، قلت: رفيقك إلى الشام في أيام بني أمية وأنت متوجه إلى مروان، فسلم عليّ وتنفس وأنشأ يقول:

آمت نساء بني أمية منهم نامت جدودهم وأسقط نجمهم خلت المنابر والأسرة منهم

وبناتهم بمضيعة أيسام والنجم يسقط والجدود نيام فعليهم حتى الممات سلام

فقلت له: كم كان مروان أعطاك؟ فقال: أغناني فلا أسأل أحداً بعده، فقلت: كم؟

فقال: أربعة آلاف دينار وخلع وحملان، قلت: وأين ذاك؟ قال: بالبصرة، قلت: اثبتني معرفة؟ فقال: أما معرفة الصحبة فقد لعمري، وأما معرفة النسب، فلا، فقلت: أنا أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين، فوقع عليه الإفكل، وقال: يا أمير المؤمنين اعذر، فإن ابن عمك محمداً على قال: «جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، وبغض من أساء إليها»، قال أبو جعفر: فهممت والله به، ثم تذكرت الحرمة والصحبة، فقلت للمسيب: أطلقه فأطلق ثم بدا لى في مسامرته رأي؛ فأمرت بطلبه فكأن البيداء أبادته.

المنصور وأهله يتحدثون عن سير بني أمية: وحدث الربيع قال: اجتمع عند المنصور عيسى بن على، وعيسى بن موسى، ومحمد بن على، وصالح بن على، وقثم بن العباس، ومحمد بن جعفر، ومحمد بن إبراهيم، فذكروا خلفاء بني أمية، وسيرهم وتدبيرهم، والسبب الذي به سُلِبوا عزهم، فقال المنصور: أما عبد الملك فكان جباراً لا يبالي ما صنع، وأما سليمان فكانت همته بطنه وفرجه، وأما عمر بن عبد العزيز فكان أعور بين عميان، وكان رجل القوم هشام، ولم تزل بنو أمية ضابطين لما مُهِّد لهم من السلطان يحوطونه ويحفظونه، ويصونون ما وهب الله لهم منه مع كسبهم معالى الأمور ورفضهم أدانيها، حتى أفضى الأمر إلى أبنائهم المترفين، فكانت همتهم قصد الشهوات، وركوب اللذات، من معاصي الله عز وجل؛ جهلاً منهم باستدراجه، وأمناً منهم لمكره، مع اطراحهم صيانة الخلافة، واستخفافهم بحق الله تعالى وحق الرياسة، وضعفهم عن السياسة، فسلبهم الله العز، وألبسهم الذل، ونفي عنهم النعمة، فقال صالح بن علي: يا أمير المؤمنين، إن عبد الله بن مروان لما دخل أرض النوبة هارباً فيمن اتبعه سأل ملك النوبة عن حالهم وهيئتهم وما نزل بهم، وكيف كانت سيرتهم، فأخبره بجميع ذلك، فركب إلى عبد الله ليسأله عن شيء من أمورهم، والسبب الذي به زالت النعمة عنهم، وكلمه بكلام سقط عنى حفظه، ثم أشخصه عن بلده، فإن رأى أمير المؤمنين أن يدعو به ليحدثه عن أمره فعل، فأمر المنصور بإحضاره في مجلسه، فلما مثل بين يديه قال له: يا عبد الله قص على قصتك وقصة ملك النوبة، قال يا أمير المؤمنين، قدمت إلى النُّوبَةِ، فأقمت بها ثلاثاً، فأتاني ملكها، فقعد على الأرض وقد أعددت له فراشاً له قيمة فقلت له: ما منعك من القعود على فراشنا؟ فقال: لأنى ملك، وحق لكل ملك أن يتواضع لعظمة الله عزَّ وجلِّ إذ رفعه الله، ثم قال: لم تشربون الخمر وهي محرمة عليكم في كتابكم؟ فقلت: اجترأ على ذلك عبيدنا وأتباعنا، قال: فلم تطؤون الزرع بدوابكم والفسادُ محرم عليكم في كتابكم؟ فقلت: فعل ذلك عبيدنا وأتباعنا لجهلهم، قال: فلم تلبسون الديباج والحرير والذهب وهو محرم عليكم في كتابكم ودينكم؟ فقلت: ذهب منا الملك

فانتصرنا بقوم من العجم دخلوا في ديننا فلبسوا ذلك على الكره منا، فأطرق إلى الأرض

يقلب يده مرة وينكث في الأرض أخرى، ويقول: عبيدنا واتباعنا وأعاجم دخلوا علينا في ديننا، ثم رفع رأسه فقال: ليس كما ذكرت بل أنتم قوم استحللتم ما حرم الله، وركبتم ما عنه نُهِيتم، وظلمتم فيما ملكتم؛ فسلبكم الله العز، وألبسكم الذي بذنوبكم، ولله فيكم نقة لم تبلغ غايتها فيكم، وأنا خائف أن يحل بكم العذاب وأنتم ببلدي فينالني معكم، وإنما حق الضيافة ثلاث؛ فتزوَّد ما احتجت إليه وارحل عن أرضي ففعلت، فتعجب المنصور وأطرق ملياً فرق له وهم بإطلاقه، فأعلمه عيسى بن علي أن في عنقه بيعة له، فأعاده إلى الحبس.

وفاة محمد بن جعفر الطالبي: قال المسعودي: ولعشر سنين خلت من خلافة المنصور توفي أبو عبد الله محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، سنة ثمان وأربعين ومائة، ودفن بالبقيع مع أبيه وجده، وله خمس وستون سنة، وقيل: إنه سمّ، وعلى قبورهم في هذا الموضع من البقيع رخامة عليها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله مُبِيد الأمم، ومحيي الرمم، هذا قبر فاطمة بنت رسول الله على سيدة نساء العالمين، وقبر الحسن بن على بن أبي طالب، وعلى بن الحسين بن على بن أبي طالب، ومحمد بن على وجعفر بن محمد رضى الله عنهم!

وزراء المنصور: واستوزر أبو جعفر المنصور ابن عطية الباهلي، ثم استوزر أبا أيوب المورياني الخوزي وكان له بأبي جعفر أسباب: منها أنه كان يكتب لسليمان بن حبيب بن المهلّب، وقد كان سليمان ضرب المنصور بالسوط في أيام الأمويين، وأراد هتكه، فخلصه كاتبه أبو أيوب من يده، فكان ذلك سبب الاتصال به، فلما استوزره اتّهم بأشياء منها احْتِجَان الأموال وسوء النية فكان، على الإيقاع به، وتطاول ذلك، فكان كلما دخل عليه ظن أنه سيوقع به، ثم يخرج سالماً، فقيل: إنه كان معه دهن قد عمل فيه شيئاً من السحر يطليه على حاجبيه إذا أراد الدخول على المنصور، فسار في العامة دهن أيوب لما ذكرنا، ثم أوقع به، واستكتب أبان بن صدقة إلى أن مات.

المنصور يسأل عن تدبيرات هشام بن عبد الملك: وذكر لأبي جعفر تدبير هشام في حرب كانت له فبعث إلى رجل كان ينزل برصافة هشام يسأله عن تلك الحرب، فقدم عليه الرجل، فقال له: أنت صاحب هشام؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين، قال: فأخبرني كيف فعل في حرب دبرها في سنة كذا وكذا، قال فعل رضي الله عنه فيها كذا وكذا، وفعل رحمه الله كذا وكذا فأغاظ ذلك المنصور، فقال له: قم عليك غضب الله، تطأ بساطي وتترحم على عدوي؟ فقام الشيخ وهو يقول: إن لعدوك قلادة في عنقي، ومنة في بساطي وتترحم على عدوي؟ فقام المنصور برده، وقال: كيف قلت؟ قال: إنه كفاني الطلب، وصان وجهي عن السؤال، فلم أقف على باب عربي ولا عجمي منذ رأيته، أفلا

يجب لي أن أذكره إلا بخير وأتبعه بثنائي؟ فقال: بلى، لله أمِّ نهضت عنك! أشهد أنك نهيض حرة وغِرَاسُ كريم ثم استمع منه، وأمر له بجائزة، فقال: يا أمير المؤمنين، ما آخذها لحاجة، وما هو إلا أن أتبجع بحبائك وأتشرف بصلتك، فأخذ الصلة، فقال له المنصور: مت إذا شئت، لله أنت! لو لم يكن لقومك غيرك كنت قد أبقيت لهم مجداً، وقال لجلسائه بعد خروجه عنه: في مثل هذا تحسن الصَّنِيعة، ويوضع المعروف، ويجاد بالمَصُونِ، وأنَى في عسكرنا مثله؟

المنصور ومعن بن زائدة: ودخل معن بن زائدة على المنصور، فلما نظر إليه قال: هيه يا معن، تعطي مروان بن أبي حفصة مائة ألف درهم على قوله:

معن بسن زائدة الذي زيدت به شرفاً على شرف بنو شيبان فقال: كلا يا أمير المؤمنين، إنما أعطيته على قوله:

ما زلت يوم السهاشمية معلناً بالسيف دون خليفة الرحمن فمنعت حوزته، وكنت وقاءه من وقع كل مُهند وسنان

فقال: أحسنت يا معن، وكان معن من أصحاب يزيد بن عمر بن هُبيرة وكان مستتراً حتى كان يوم الهاشمية \_ وقد كان سعت فيه عدة من أهل خراسان \_ فإنه حضر وهو مُعتم مُتلثم، فلما نظر إلى القوم قد وثبوا على المنصور تقدم: ثم جعل يضربهم بالسيف قدامه، فلما أفرجوا وتفرقوا عنه قال: من أنت؟ فحسر عن وجهه وقال: أنا طلبتُك يا أمير المؤمنين معن بن زائدة، فلما انصرف المنصور آمنهُ وحباه وأكرمه وكساه ورتبه.

ودخل معن بن زائدة يوماً على المنصور، فقال له: ما أسرع الناس إلى حسد قومك! فقال: يا أمير المؤمنين

إن الغرانية تلقاها محسَّدة ولن ترى للشام الناس حُسَّادا

المنصور يقع بين يديه سهم كتب عليه شعر وظلامة: وذكر ابن عياش المنتوف أن المنصور كان جالساً في مجلسه المبني على طاق باب خراسان من مدينته التي بناها وأضافها إلى اسمه، وسماها مدينة المنصور، مُشرفاً على دجلة؛ وكان قد بنى على كل باب من أبواب المدينة في الأعلى من طاقه المعقود مجلساً يُشرف منه على ما يليه من البلاد من ذلك الوجه، وكانت أربعة أبواب شوارع محدقة وطاقات معقودة، وهي باقية إلى وقتنا هذا الذي هو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة، فأول أبوابها باب خراسان، وكان يسمى باب الدولة لإقبال الدولة العباسية من خراسان، ثم باب الشام، وهو تلقاء الشام، ثم باب الكوفة، وهو تلقاء الكوفة، ثم باب البصرة، وهو تلقاء البصرة، وقد أتينا على كيفية خبر بناء تلك المدينة، واختيار المنصور لهذه البقعة بين دجلة والفرات ودجيل

والصَّراة، وهذه أنهار تأخذ من الفرات، وأخبار بغداد وعلة تسميتها بهذا الاسم، وما قاله الناس في ذلك، وخبر القبة الخضراء وسقوطها في هذا العصر، وقصة قبة الحجاج الخضراء التي كان الحجاج بناها بواسط العراق، وبقاؤها إلى ذلك الوقت وهو سنة اثنتين وثلاثمائة، في كتابنا الأوسط الذي كتابنا هذا تال له، فبينما المنصور جالس في هذا المجلس من أعالي باب خراسان إذ جاء سهم عائر حتى سقط بين يديه، فذعر منه المنصور ذعراً شديداً ثم أخذه فجعل يقلبه فإذا هو مكتوب عليه بين الريشتين:

وتسحسب إن مالك من مَعاد وتُسال بعد ذاك عن العباد

أتطمع في الحياة إلى التّناد ستسأل عن ذنوبك والخطايا ثم قرأ عند الريشة الأخرى:

ولم تخف سوء ما يأتي به القدر وعند صفو الليالي يحدث الكدر

أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت وسالمتك الليالي فاغتررت بها ثم قرأ عند الريشة الأخرى:

فاصبر فليس لها صبرٌ على حال إلى السماء، ويوماً تخفض العالي

هي المقاديرُ تجري في أعنتها يوماً تُريك خسيس القوم ترفعه

وإذا على جانب السهم مكتوب: همذان منها رجل مظلوم في حبسك، فبعث من فوره بعدة من خاصته، ففتشوا الحبوس والمطابق، فوجدوا شيخاً في بنية من الحبس فيه سراج يسرج وعلى بابه بارية مسبلة، وإذا الشيخ موثق بالحديد متوجه نحو القبلة يردد هذه الآية: ﴿وَسِيَعْلُمُ اللَّيِنَ طَلَمُوا أَنَّى مُنْفَلَبٍ يَفَلِبُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٧] فسألوه عن بلده، فقال: همذان، فحمل، ووضع بين يدي المنصور، فسأله عن حاله فأخبره أنه رجل من أبناء مدينة همذان، وأرباب نعمها، وإن واليك علينا دخل بلدنا، ولي ضيعة في بلدنا تساوي ألف ألف درهم، فأراد أخذها مني، فامتنعت فكبلني في الحديد، وحملني وكتب إليك أني عاص، فطرحت في هذا المكان، فقال: منذ كم لك في الحبس؟ قال: منذ أربعة أعوام، فأمر بفك الحديد عنه، والإحسان إليه، والإطلاق له، وأنزله أحسن منزل، ورده إليه فقال له: يا شيخ قد رددنا عليك ضيعتك بخراجها ما عشت أمره إليك، فجزاه خيراً، ودعا له بالبقاء، وقال: يا أمير المؤمنين أما الضيعة فقد أمره إليك، فجزاه خيراً، ودعا له بالبقاء، وقال: يا أمير المؤمنين أما الضيعة فقد قبلتها، وأما الولاية فلا أصلح لها، وأما واليك فقد عفوت عنه، فأمر له المنصور بمال جزيل، وبر واسع، واستحله وحمله إلى بلده مكرماً، بعد أن صرف الوالي بمال جزيل، وبر واسع، واستحله وحمله إلى بلده مكرماً، بعد أن صرف الوالي وعاقبه على ما جنى من انحرافه عن سنة العدل وواضحة الحق، وسأل الشيخ مكاتبته

في مهماته وأخبار بلده، وإعلامه بما يكون من وُلاته على الحرب والخراج، ثم أنشأ المنصور يقول:

من يصحب الدهر لا يأمن تصرفه يوماً، وللدهر إحلاء وإمرار لكل شيء وإن دامت سلامته إذا انتهى فله لا بُدً إقصار

المنصور يستشير في أمر أبي مسلم: وقال المنصور يوماً لسالم بن قتيبة: ما ترى في أمر أبي مسلم؟ قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فقال: حسبك يا بن قتيبة، لقد أودعتها أذناً واعية.

وذكر ابن دأب وغيره عن عيسى بن علي قال: ما زال المنصور يشاورنا في جميع أموره حتى امتدحه إبراهيم بن هَرْمة فقال في قصيدة له:

إذا ما أراد الأمر ناجى ضميره فناجى ضميراً غير مختلف العقل ولم يسرك الأذنين في سر أمره إذا انتقضت بالأصبعين قوى الحبل

ولما أراد المنصور قتل أبي مسلم سقط بين الاستبداد برأيه والمشورة فيه، فأرقه

تقسّمني أمران لم أمتحنهما بحزم، ولم تعرك قواي الكراكر وما ساور الأحشاء مثل دفينة من الهم رَدَتُهَا عليك المصادر وقد علمت أبناء عدنان أنني على مثلها مِقْدَامَةٌ متجاسر

خروج عبد الله بن علي وقد كان عبد الله بن علي خالف على المنصور، ودعا إلى نفسه مَنْ كان معه من أهل الشام وغيرهم، فبايعوه وزعم أن السفاح جعل الخلافة من بعده لمن انتدب لقتل مروان، فلما بلغ المنصور ذلك من فعل عبد الله كتب إليه:

سأجعل نفسي منك حيث جعلتها وللدهر أيام لهن عسواقب

ثم بعث إليه بأبي مسلم، فكانت له حروب كثيرة ببلاد نصيبين في الموضع المعروف بدير الأعور، وصبر الفريقان جميعاً شهوراً على حربها، واحتفروا الخنادق، ثم انهزم عبد الله بن علي فيمن كان معه، وسار في نفر من خواصه إلى البصرة، وعليها أخوه سليمان بن علي عم المنصور، فظفر أبو مسلم بما كان في عسكر عبد الله، فبعث إليه المنصور بيقطين بن موسى لقبض الخزائن، فلما دخل يقطين على أبي مسلم قال: السلام عليك أيها الأمير، قال: لا سلم الله عليك يا بن اللخناء! وتمن على الدماء ولا أؤتمن على الأموال؟ فقال له: ما أبدى هذا منك أيها الأمير؟ قال: أرسلك صاحبك لقبض ما في يديّ من الخزائن، فقال له: امرأته طالق ثلاثاً إن كان أمير المؤمنين وَجهني إليك لغير تهنئتك بالظفر، فاعتنقه أبو مسلم، وأجلسه إلى جانبه، فلما

انصرف قال لأصحابه: والله إني لأعلم أنه قد طلق زوجته ثلاثاً، ولكنه وَفَّى لصاحبه.

خلاف أبي مسلم للمنصور وقتله: وسار أبو مسلم من الجزيرة وقد أجمع على خلاف المنصور، واجتاز على طريق خراسان متنكباً للعراق يريد خراسان، وسار المنصور من الأنبار يريد المدائن، فنزل برومية المدائن التي بناها كسرى، وقد قدمنا ذكرها فيما سلف من هذا الكتاب، وكتب إلى أبي مسلم: إني قد أردت مذاكرتك بأشياء لم يحتملها الكتاب، فأقبل فإن مُقامك عندنا قليل، فقرأ الكتاب ومضى على حاله، فسرح إليه المنصور جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البَجَليّ، وكان واحد أهل زمانه، وداهية عصره، وكانت المعرفة بينه وبين أبي مسلم قديمة بخراسان، فأتاه فقال: أيها الأمير، ضربت الناس عن عرض لأهل هذا البيت، ثم تنصرف على هذه الحالة؟ ما آمَنُ أن يعيبك من هنالك ومن ها هناً، وأن يقال: طلب بثأر قوم ثم نقض بيعتهم، فيخالفك مَنْ تأمن مخالفته إياك، وأن الأمر لم يبلغ عند خليفتك ما تكره، ولا أرى أن تنصرف على هذه الحال، فأراد أن يجيب إلى الرجوع، فقال له مالك بن الهيثم: لا تفعل، فقال لمالك: ويلك! لقد بليت بإبليس وما بليت بمثل هذا قط، يعنى الجريري، فلم يزل به حتى أقبل به على المنصور، وكان أبو مسلم يجد خبره في الكتب السالفة ونعته وأنه يقتل بالروم، وكان يكثر من قول ذلك، وأنه يقتل بالروم على حسب ما وجد في الملاحم وأنه يميت دولة ويحيي أخرى، فلما دخل على المنصور وقد تلقاه الناس رَحَّبَ به وعانقه وقال له: كدت أن تمضى قبل أن أقضى عليك بما أريد، قال فقد أتيت يا أمير المؤمنين فأمر بأمرك، فأمره بالانصراف إلى منزله، وانتظر فيه الفرص والغوائل، فركب أبو مسلم إلى المنصور مراراً وهو لا يظهر له شيئاً، ثم ركب وقد أظهر له التجنّي، فسار أبو مسلم إلى عيسى بن موسى، وكان له فيه رأي جميل، فسأله الركوب معه إلى المنصور ليعذله بحضرته، فأمره أن يتقدمه إلى المنصور فإنه بالأثر، فتقدم أبو مسلم إلى مَضْرب المنصور، وهو على دجلة برومية المدائن، فدخل وجلس تحت الشراع، وقيل الرواق، فأخبر أن المنصور يتوضأ للصلاة، وكان المنصور قد تقدم إلى صاحب حَرَسه عثمان بن نهيك، في عدة فيهم شبيب بن رواح المروروذي وأبو حنيفة حَرْب بن قيس، وأمرهم أن يقوموا خلف السرير الذي كان وراء أبي مسلم وأمرهم أنه إذا عاتبه وظهر صوته لا يظهروا، فإذا صفق بيد على يد، فليظهروا، وليضربوا عنقه وما أدركوا منه بسيوفهم، وجلس المنصور، فقام أبو مسلم من موضعه ودخل فسلم عليه، فرد عليه، وأذن له بالجلوس، وحادثه ساعة، ثم أقبل يعاتبه ويقول: فعلت وفعلت، فقال أبو مسلم: ليس يقال هذا لي بعد بلائي وما كان مني؟ فقال له: يا بن الخبيثة، وإنما فعلت ذلك بجدُّنا وحظوظنا ولو كان مكانك أمة سوداء لأجْزَتْ، ألست الكاتب إلى تبدأ بنفسك والكاتب إليّ تخطب آسية بنت علي وتزعم أنك ابن سليط بن عبد الله بن العباس؟ لقد ارتقيْتَ لا

أمَّ لك مُرتقى صعباً، فأخذ أبو مسلم بيده يعركها ويقبلها ويعتذر إليه، فقال المنصور وهو آخر ما كلمه به: قتلني الله إن لم أقتلك، وذكر له قتله لسليمان بن كثير، ثم صفق بإحدى يديه على الأخرى، فخرج إليه القوم، فبدره عثمان بن نهيك فضربه ضربة خفيفة بالسيف قطعت نجاد سيف أبي مسلم، وضربه شبيب بن رواح فقطع رجله، واعتورته السيوف، فخلطت أجزاءه، وأتوا عليه، والمنصور يصيح: اضربوا قطع الله أيديكم، وقد كان أبو مسلم عند أول ضربة قال: استبقني يا أمير المؤمنين لعدوك، قال: لا أبقاني الله أبداً إن أبقيتك! وأي عدو أعدى لى منك؟

وكان قتله في شعبان من سنة ست وثلاثين ومائة، وفيها كانت بيعة المنصور، وهزيمة عبد الله بن على وأدرج أبو مسلم في بساط.

ودخل عيسى بن موسى فقال: يا أمير المؤمنين، أين أبو مسلم؟ فقال: قد كان ها هنا آنفاً، فقال: يا أمير المؤمنين، قد عرفت طاعته ونصيحته، ورأي إبراهيم الإمام فيه، فقال له المنصور: يا أنوك خلق الله، ما أعلم في الأرض عدواً أعدى لك منه، وها هو ذاك في البساط، فقال عيسى: إنا لله وإنا إليه راجعون.

ودخل عليه جعفر بن حنظلة فقال له المنصور: ما تقول في أمر أبي مسلم؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت أخذت من رأسه شعرة فاقتل ثم اقتل ثم اقتل، فقال المنصور: وفقك الله! ها هو في البساط، فلما نظر إليه قتيلاً قال: يا أمير المؤمنين، عُدَّ هذا اليوم أول خلافتك، وقد كان السفاح هم بقتله برأي المنصور ثم رجع عن قتله، وأقبل المنصور على من حضره وأبو مسلم بين يديه طريحاً فقال:

زعمت أن الدّين لا يستقيضي فاستوف بالكيل أبا مجرم اشرب بكأس كنت تسقي بها أمرّ في الحلق من العلقم

ودعا المنصور بنصر بن مالك، وكان على شرطة أبي مسلم، فقال: استشارك أبو مسلم بالمسير إلي فنهيته؟ قال: نعم، قال: ولمَ؟ قال: سمعت أخاك إبراهيم الإمام يحدّث عن أبيه قال: لا يزال المرء يزداد في عقله إذا ما مَحَض النصيحة لمن شاوره، فكنتُ له كذلك، وأنا الآن لك كذلك.

واضطرب أصحاب أبي مسلم ففرقت فيهم الأموال، وعلموا بقتله، فأمسكوا رَغْبَةً ورَهْبَةً.

خطبة المنصور بعد قتل أبي مسلم: وخطب المنصور الناسَ بعد قتله أبا مسلم فقال: أيها الناس، لا تخرجوا عن أنس الطاعة إلى وَحْشة المعصية، ولا تُسِرُّوا غش الأئمة، فإن من أسرَّ غشَّ إمامه أظهر الله سريرته في فلتات لسانه، وسقطات أفعاله، وأبداها الله لإمامه، الذي بادر بإعزاز دينه به، وإعلاء حقه بفلجه، إنا لم نَبْخُسكم

حقوقكم، ولم نبخس الدين حقه عليكم، إن من نازعنا عروة هذا القميص أوطأناه ما في هذا الغمد، وإن أبا مسلم بايعنا وبايع لنا على أنه من نكث بيعتنا فقد أباح لنا دمه، ثم نكث بيعته هو، فحكمنا عليه لأنفسنا حكمه على غيره لنا، ولم تمنعنا رعاية الحق له من إقامة الحق عليه.

الخرمية الفوقة التي تتولى أبا مسلم: ولما نمي قتل أبي مسلم إلى خُراسان وغيرها من الجبال اضطربت الخرمية، وهي الطائفة التي تدعى بالمسلمية القائلون بأبي مسلم وإمامته، وقد تنازعوا في ذلك بعد وفاته: فمنهم من رأى أنه لم يمت ولن يموت حتى يظهر فيملأ الأرض عدلاً، وفرقة قطعت بموته وقالت بإمامة ابنته فاطمة، وهؤلاء يدعون الفاطمية، وأكثر الخرمية في هذا الوقت \_ وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة \_ الكردكية واللودشاهية وهاتان الفرقتان أعظم الخرمية، ومنهم كان بابك الخرمي الذي خرج على المأمون والمعتصم بالبدين من أرض الران وأذربيجان، وسنأتي على خبره وخبر مقتله في أخبار المعتصم فيما يرد من هذا الكتاب إن شاء الله، وأكثر الخرمية ببلاد وراسان والري وأصبهان وأذربيجان وكرج أبي دُلفَ والبرج الموضع المعروف بالرذ والورسنجان ثم ببلاد الصيروان والصيمرة وأربوجان من بلاد ماسبذان وغيرها من تلك وينتظرونه في المستقبل من الزمان، ويعرفون هؤلاء بخراسان وغيرها بالباطنية، وقد أتينا على مذاهبهم وذكر فرقهم في كتابنا "المقالات في أصول الديانات» وإن كان قد سبقنا إلى ذلك مؤلفو الكتب في "المقالات».

بين الخرمية وجيش المنصور: فاجتمعت الخرمية ـ حين علمت بقتل أبي مسلم ـ بخراسان، فخرج فيهم رجل يقال له بسنفاد من نيسابور يطلب بدم أبي مسلم فسار في عسكر عظيم من بلاد خراسان إلى الري، فغلب عليها وعلى قومس وما يليها، وقبض على ما كان بالري من خزائن أبي مسلم، فكثر جمع بسنفاد بمن حوله من أهل الجبال وطبرستان، ولما اتصل خبر مسيرهم بالمنصور سَرَّحَ إليه جهور بن مراد العجلي في عشرة آلاف رجل، وتلاه بالعساكر، فالتقوا بين همذان والري على طرف المفازة، فاقتتلوا قتالاً شديداً، وصبر الفريقان جميعاً، فقتل بسنفاد، وولى أصحابه فقتل منهم ستون ألفاً وسبي منهم سبايا وذراري كثيرة، وكان بين خروجه إلى مقتله سبعون ليلة، وذلك في سنة ست وثلاثين ومائة بعد قتل أبي مسلم بأشهر.

ظهور محمد بن عبد الله بن الحسن (النفس الزكية): وفي سنة خمس وأربعين ومائة كان ظهور محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم بالمدينة، وكان قد بويع له في كثير من الأمصار، وكان يُدْعَى بالنفس

الزكية لزهده ونسكه، وكان مستخفياً من المنصور، ولم يظهر حتى قبض المنصور على أبيه عبد الله بن الحسن وعمومته وكثير من أهله وعدتهم، ولما ظهر محمد بن عبد الله بالمدينة دعا المنصور إسحاق بن مسلم العقيلي، وكان شيخاً ذا رأي وتجربة، فقال له: أُشِرْ عليَّ في خارجي خرج علي، قال: صف لي الرجل، قال: رجل من ولدِ فاطمة بنت رسول الله ﷺ ذو علم وزهد وورع، قال: فمن تبعه! قال: ولد علي وولد جعفر وعَقِيل وولد عمر بن الخطاب وولد الزبير بن العوام وسائر قريش وأولاد الأنصار، قال له: صف لي البلد الذي قام به، قال: بلد ليس به زَرْع ولا ضَرْع ولا تجارة واسعة، ففكر ساعة ثم قال: اشحن يا أمير المؤمنين البصرة بالرجال، فقال المنصور في نفسه: قد خَرِف الرجل، أسأله عن خارجي خرج بالمدينة يقول لي اشحن البصرة بالرجال، فقال له: انصرف يا شيخ، ثم لم يكن إلا يسير حتى ورد الخبر أن إبراهيم قد ظهر بالبصرة، فقال المنصور: عليَّ بالعقيلي، فلما دخل عليه أدناه ثم قال له: إِنِّي كنتَ قد شاورتك في أمر خارجي خرج بالمدينة فأشرت علي أن أشحن البصرة بالرجال أو كَانَ عندك من البصرة علم! قال: لا، ولكن ذكرت لي خروج رجل إذا خرج مثلُه لم يتخلُّفُ عنه أحد، ثم ذكرت لي البلد الذي هو فيه فإذا هو ضيق لا يحتمل الجيوش، فقلتُ: إنه رجل سيطلب غير موضعه، ففكرت في مصر فوجدتها مضبوطة، والشام والكوفة كذلك، وفكرت في البصرة فخفت عليها منه لخلوها، فأشرت بشحنها، فقال له المنصور: أحسنت، وقد خرج بها أخوه، فما الرأي في صاحب المدينة! قال: ترميه بمثله، إذا قال أنا ابن رسول الله ﷺ، قال هذا: وأنا ابن عم رسول الله ﷺ، فقال المنصور لعيسى بن موسى: إما أن تخرج إليه وأقيم أنا أمدُّكَ بالجيوش، وإِما أن تكفيني ما أخلُفُ ورائي وأخرج أنا إليه، فقال عيسى: بل أقيك بنفسي يا أمير المؤمنين، وأكون الذي يخرج إليه، فأخرجه إليه من الكوفة في أربعة آلاف فارس وألفَيْ راجل، وأتبعه محمد بن قحطبة في جيش كثيف، فقاتلوا محمداً بالمدينة حتى قتل وهو ابن خمس وأربعين سنة، ولما اتصل بإبراهيم قتل أخيه محمد بن عبد الله وهو بالبصرة صعد المنبر فنعاه وتمثل:

أبالمنازل يا خير الفوارس من يُفْجَعُ بمثلك في الدنيا فقد فُجِعَا الله يعلم أني لو خشيتهم وأؤجَسَ القلب من خوف لهم فزعا لم يقتلوه ولم أسلم أخيَّ لهم حتى نموت جميعاً أو نعيش معا تفرق إخوة محمد بن عبد الله في البلاد: وقد كان تفرق إخوة محمد وولده في

البلدان يدعون إلى إمامته؛ فكان فيمن توجه ابنه علي بن محمد ألى مصر، فقتل بها، وسار ابنه الحسن وسار ابنه الحسن

إلى اليمن؛ فحبس فمات في الحبس، وسار أخوه موسى إلى الجزيرة، ومضى أخوه

يحيى إلى الري ثم إلى طبرستان، فكان من خبره في أيام الرشيد ما سنورده فيما يرد من هذا الكتاب، ومضى أخوه إدريس بن عبد الله إلى المغرب فأجابه خلق من الناس، وبعث الممنصور من اغتاله بالسم فيما احتوى عليه من مدن المغرب، وقام ولده إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن مقامه، فغرف البلد بهم، فقيل: بلد إدريس بن إدريس، وقد أتينا على خبرهم عند ذكرنا لخبر عبيد الله صاحب المغرب وبنائه المدينة المعروفة بالمهدية، وخبر أبي القاسم ابنه بعده، وانتقالهم من مدينة سلمية من أرض حمص إلى المغرب، في الكتاب الأوسط، ومضى إبراهيم أخوه إلى البصرة وظهر بها، فأجابه أهل فارس والأهواز وغيرهما من الأمصار، وسار من البصرة في عساكر كثيرة من الزيّدية وجماعة ممن يذهب إلى قول البغداديين من المعتزلة وغيرهم، ومعه عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فسيّر إليه المنصور عيسى بن موسى وسعيد بن سلم في العساكر، فحارب حتى قتل في الموضع المعروف بباخمرى وذلك على ستة عشر فرسخاً من الكوفة من أرض الطف، المؤمن الذي ذكرته الشعراء ممن رثى إبراهيم، فممن ذكر ذلك دِعْبِلُ بن علي الخزاعي، فقال في قصيدة له أولها:

مدارسُ آيساتِ خَلَتْ من تسلاوة ومنزل وحْيي مُقْفِر العرصات ومنها قوله فيهم:

قبور بكوفان، وأخرى بطيبة وأخرى بفخ، يالها صلوات وأخرى بفخ، يالها صلوات وأخرى بأرض الجوزجان محلّها وقبر بباخمرَى لدى الغَرباتِ وقتل معه من الزيدية من شيعته أربعمائة رجل، وقيل: خمسمائة رجل.

وروى بعض الأخباريين عن حماد التركي قال: كان المنصور نازلاً في دَيْر على شاطئ دجلة في الموضع الذي يسمّى اليوم الخلد، ومدينة السلام، إذ أتى الربيع في وقت الهاجرة، والمنصور نائم في البيت الذي هو فيه، وحماد قاعد على الباب والخريطة بيد الربيع، بخروج محمد بن عبد الله فقال: يا حماد افتح الباب، فقلت: الساعة هجع أمير المؤمنين، فقال: افتح ثكِلَتْك أمك، قال: فسمع المنصور كلامه، فنهض يفتح الباب بيده وتناول منه الخريطة، فقرأ ما فيها من الكتب وتلا هذه الآية: ﴿وَالْقَيَّنَا بَيْهُمُ الْعَدُوهُ وَالْبَعْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِينَاءُ كُلُمَا الْقَدُولُ نَارًا لِلْحَرِبِ أَطْفَأَهَا اللهُ وَيَستعونَ في الْأَرْضِ فَسَاداً وَاللهُ لاَ يُحِبُ المُفْسِدِينَ وَالمائدة: ١٤]، ثم أمر بإحضار الناس والقُواد والموالي وأهل بيته وأصحابه، وأمر حماد التركي بإسراج الخيل، وأمر سليمان بن مجالد بالتقدم، والمسيب بن زهير فأخرج الأقوات ثم خرج فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبي على ثم قال:

مالي أكَفْكِفُ عن سعد ويشتمني وإن شتمت بني سعد لقد سكنوا؟

جهلاً علينا وجُبناً عن عدوهم لبئست الخصلتان الجهل والجُبن أما والله لقد عجزوا عن أمر قمنا له، فما شكروا القائم ولا حمدوا الكافي، ولقد مهدوا فاستوعروا، وغبطوا فغمطوا، فماذا تحاول مني؟ أسقى رَنْقاً على كدر؟ كلا والله، لأن أموت معززاً أحب إلي من أن أحيا مستذلاً، ولئن لم يرض العفو مني ليطلبَنَ ما لا يوجد عندي، والسعيد من وعظ بغيره، ثم نزل، فقال: يا غلام، قدم، فركب من فوره إلى معسكره، وقال: اللهم لا تكِلنا إلى خلقك فنضيع، ولا إلى أنفسنا فنعجز فلا تكلنا إلا إليك.

وذكر أن المنصور هيئت له عجة من مخ وسكر فاستطابها. فقال: أراد إبراهيم أن يحرمني هذا وأشْباهه.

وذكر أن المنصور قال يوماً لجلسائه بعد قتل محمد وإبراهيم: تالله ما رأيت رجلاً أنصح من الحجاج لبني مروان، فقام المسيب بن زهير الضبي فقال: يا أمير المؤمنين ما سبقنا الحجاج بأمر تخلفنا عنه، والله ما خلق الله على جديد الأرض خلقاً أعز علينا من نبينا على، وقد أمرتنا بقتل أولاده فأطعناك. وفعلنا ذلك فهل نصحناك أم لا؟ فقال له المنصور: اجلس لا جلست.

وقد ذكرنا أنه كان قبض على عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنه ومحمد وإبراهيم ابني عبد الله وعلى كثير من أهل بيته، وذلك في سنة أربع وأربعين ومائة في منصرفه من الحج، فحملوا من المدينة إلى الرَّبَذَّةِ من جادة ألعراق، وكان ممن حمله مع عبد الله بن الحسن إبراهيم بن الحسن بن الحسن، وأبو بكر بن الحسن بن الحسن، وعليّ بن الخير، وأخوه العباس، وعبد الله بن الحسن بن الحسن والحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن ومعهم محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان أخو عبد الله بن الحسن بن الحسن لأمه فاطمة ابنة الحسين بن علي، وجدتهما فاطمة بنت رسول الله ﷺ، فجرد المنصور بالرَبَذَةِ محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فضربه ألف سوط، وسأله عن ابني أخيه محمد وإبراهيم، فأنكر أن يعرف مكانهما، فسألت جدته العثماني في ذلك الوقت، وارتحل المنصور عن الربذة وهو في قبة، وأوهن القوم بالجهد، فحملوا على المحامل المكشوفة، فمر بهم المنصور في قبته على الجمازة فصاح به عبد الله بن الحسن: يا أبا جعفر ما هكذا فعلنا بكم يوم بدر، فصيرهم إلى الكوفة، وحبسوا في سرداب تحت الأرض لا يفرقون بين ضياء النهار وسواد الليل، وخَلَّى منهم سليمان وعبد الله ابني داود بن الحسن بن الحسن وموسى بن عبد الله بن الحسن والحسن بن جعفر، وحبس الآخرين ممن ذكرناهم حتى ماتوا، وذلك على شاطئ الفرات بالقرب من قنطرة الكوفة، ومواضعهم بالكوفة تُزار في هذا الوقت، وهو سنة اثنتين وثلاثمائة، وكان قد هدم عليهم الموضع، وكانوا يتوضؤون في مواضعهم، فاشتدت عليهم الرائحة، فاحتال بعضُ مواليهم، حتى أدخل إليهم شيئاً من الغالية فكانوا يدفعون بشمها تلك الروائح المنتنة، وكان الورم يبدو في أقدامهم فلا يزال يرتفع حتى يبلغ الفؤاد فيموت صاحبه.

وذكر من وجه آخر أنهم لما حبسوا في هذا الموضع أشكل عليهم أوقات الصلاة فجزً أوا القرآن خمسة أجزاء، فكانوا يصلون الصلاة على فراغ كل واحد منهم من حزبه، وكان عدد من بقي منهم خمسة، فمات إسماعيل بن الحسن، فترك عندهم حتى جَيَف، فصعق داود بن الحسن فمات، وأتي برأس إبراهيم بن عبد الله فوجه به المنصور مع الربيع إليهم، فوضع الرأس بين أيديهم وعبد الله يصلي فقال له إدريس أخوه: أسرع في صلاتك يا أبا محمد، فالتفت إليه وأخذ الرأس فوضعه في حجره وقال له: أهلاً وسهلاً يا أبا القاسم، والله لقد كنت \_ ما علمتُك \_ من الذي قال الله عز وجل فيهم: ﴿اللَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَلَا يَنْ عَلَيْنَ مَا أَمْرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَى [الرعد: ٢٠، ٢١] إلى آخر الآية. فقال له الربيع: كيف أبو القاسم في نفسه؟ قال: كما قال الشاعر:

فتًى كان يحميه من الذل سَيْفه ويكفيه أن يأتي الذنوب اجتِنابها

ثم التفت إلى الربيع فقال له: قل لصاحبك قد مضى من بؤسنا أيام، ومن نعيمك أيام، والملتقى يوم القيامة، قال الربيع: فما رأيت المنصور قط أشد انكساراً منه في الوقت الذي بلّغته فيه هذه الرسالة. فأخذ هذا المعنى العباس بن الأحنف فقال:

فإن تلحظي حالي وحالَكِ مرةً بنظرة عين عن هوى النفس تحجب ترَيْ كل يوم مرّ من بؤس عيشتي تمر بيوم من نعيمك يُخسب

قال المسعودي: ولما أخذ المنصور عبد الله بن الحسن وإخوته والنفر الذين كانوا معه من أهل بيته صعد المنبر بالهاشمية، فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على محمد على مم قال: يا أهل خراسان، أنتم شيعتنا وأنصارنا، وأهل دعوتنا، ولو بايعتم غيرنا، لم تبايعوا خيراً منا، إن ولد ابن أبي طالب تركناهم والذي لا إله إلا هو والخلافة فلم نعرض لهم لا بقليل ولا بكثير، فقام فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فما أفلح، وحكم الحكمين؛ فاختلفت عليه الأمة، وافترقت الكلمة، ثم وثب عليه شيعته وأنصاره وثقاته فقتلوه، ثم قام بعده الحسن بن علي رضي الله عنه فوالله ما كان برجل، عُرِضَت عليه الأموال فقبلها، ودس إليه معاوية إني أجعلك ولي عهدي، فخلعه وانسلخ له مما كان فيه، وسلمه إليه، وأقبل على النساء يتزوج اليوم واحدة ويطلق غداً أخرى، فلم يزل كذلك حتى مات على فراشه، ثم قام من بعده الحسين بن علي رضي الله عنه، فخدعه أهل العراق وأهل الكوفة أهل الشقاق والنفاق والإغراق في الفتن، أهل هذه المدرة

السوء، وأشار إلى الكوفة، فوالله ما هي لي بحرب فأحاربها، ولا هي لي بسلم فأسالمها، فرق الله بين وبينها! فخذلوه وأبرؤوا أنفسهم منه، فأسلموه حتى قتل، ثم قام من بعده زيد بن علي فخدعه أهل الكوفة وغروه، فلما أظهروه وأخرجوه أسْلموه، وقد كان أبي محمد بن علي ناشده الله في الخروج، وقال له: لا تقبل أقاويل أهل الكوفة فإنا نجد في علمنا أن بعض أهل بيتنا يصلب بالكَناسة، وأخشى أن تكون ذلك المصلوب، وناشده الله بذلك عمى داود وحَذَّره رحمه الله غدر أهل الكوفة، فلم يقبل، وتم على خروجه، فقتل وصلب بالكُناسة، ثم وثب بنو أمية علينا فابتزونا شرفنا، واذهبوا عزنا، والله ما كان لهم عندنا تِرَةٌ يطلبونها، وما كان ذلك كله إلا فيهم وبسبب خروجهم، فنفونا عن البلاد، فصرنا مرة بالطائف، ومرة بالشام، ومرة بالسَّراة، حتى ابتعثكم الله لنا شيعة وأنصاراً، فأحيا الله شرفنا وعزنا بكم، يا أهل خراسان، ودفع بحقكم أهل الباطل، وأظهر لنا حقنا، وأصار إلينا أمرنا وميراثنا من نبينا ﷺ، فقرّ الحق في قراره، وأظهر الله مناره، وأعز أنصاره، وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، فلما استقرت الأمور فينا على قرارها من فضل الله وحكمه العدل وثبوا علينا، حسداً منهم لنا وبغياً علينا، بما فضلنا الله به عليهم، وأكرمنا من خلافته ميراثنا من نبيه، وجبناً من بني أمية، وجراءة علينا، إني والله يا أهل خراسان ما أتيت من هذا الأمر من جهالة ولا عن ظنة ولقد كنت يبلغني عنهم بعض السقم، ولقد كنت سميت لهم رجالاً فقلت: قم أنت يا فلان، فحذ معك من المال كذا وكذا، وقم أنت يا فلان فخذ معك من المال كذا وكذا، وحذوت لهم مثالاً يعملون عليه، فخرجوا حتى أتوا المدينة فلقوهم فدسوا ذلك المال، فوالله ما بقي منهم شيخ ولا شاب ولا صغير ولا كبير إلا بايعهم لي، فاستحللت به دماءهم، وحَلْتُ عند ذلك بنقضهم بيعتي وطلبهم الفتنة والتماسهم الخروج علي، ثم قرأ في درج المنبر ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَيَبْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْبَاعِهِم مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكِّي ثُرِيبٍ﴾ [سبأ: ٥٤].

بين المنصور والربيع: قال المسعودي: وقال المنصور للربيع يوماً: اذكر حاجتك، قال: يا أمير المؤمنين حاجتي أن تحبّ الفضل ابني، فقال له: ويحك! إن المحبة إنما تقع بأسباب، قال: يا أمير المؤمنين، قد أمكنك الله من إيقاع السبب، قال: والله وما ذاك؟ قال: تُفْضِل عليه، فإنك إذا فعلت ذلك أحبك، وإذا أحبك أحببته، قال: والله قد أحببته قبل إيقاع السبب، ولكن كيف اخترت له المحبة دون كل شيء؟ قال: لأنك إذا أحببته كبر عندك صغير إحسانه، وصغر عندك كبير إساءته، وكانت ذنوبه كذنوب الصبيان، وحاجته إليك كحاجة الشفيع العريان.

وقال المنصور يوماً للربيع: ويحك يا ربيع! ما أطيب الدنيا لولا الموت، قال له: ما طابت إلا بالموت، قال: وكيف ذلك؟ قال: لولا الموت لم تقعد هذا المقعد، قال: صدقت.

بين المنصور إذ أتى عمرو بن عُبيد فنزل عن حماره، وجلس فخرج إليه الربيع، فقال له: قم المنصور إذ أتى عمرو بن عُبيد فنزل عن حماره، وجلس فخرج إليه الربيع، فقال له: قم أبا عثمان، بأبي أنت وأمي! فلما دخل على أبي جعفر أمر أن تفرش له لبود بقربه، وأجلسه إليه بعد ما سلم. ثم قال: يا أبا عثمان، عِظْنِي بموعظة، فوعظه بمواعظ، فلما أراد النهوض قال: أمرنا لك بعشرة آلاف، قال: لا حاجة لي فيها، قال أبو جعفر: والله لتأخذنها قال: لا والله لا آخذها، وكان المهدي حاضراً، فقال: يحلف أمير المؤمنين وتحلف أنت؟ فالتفت عمرو إلى أبي جعفر، فقال: مَنْ هذا الفتى؟ قال: هذا محمد البين، وهو المهدي، وهو ولي عهدي، قال: أما والله لقد ألبسته لباساً ما هو من لباس الأبرار، ولقد سميته باسم ما استحقه عملاً، ولقد مهدت له أمراً أمتع ما يكون به أشغل ما يكون عنه، ثم أقبل عمرو على المهدي فقال: نعم يا بن أخي، إذا حَلف أبوك أخنثه عمك؛ لأن أباك أقوى على الكفارات من عمك، فقال له المنصور: هل لك من حاجة يا أبا عثمان؟ قال: هي حاجتي، فمضى وأتبعه المنصور بطرفه، ثم قال:

كىلىكىمىسىسىي رُوَيْدُ كىلىكىم يىطىلىب صَيْدَ غىيىر عىمىروبىن عىبىد

ودخل عمرو بن عبيد على المنصور بعدما بايع للمهدي، فقال له: يا أبا عثمان هذا ابن أمير المؤمنين، وولي عهد المسلمين، فقال له عمرو: يا أمير المؤمنين، أراك قد وطَّدْتَ له الأمور، وهي تصير إليه، وأنت عنه مسؤول، فاستعبر المنصور وقال له: عظني يا عمرو، قال: يا أمير المؤمنين، إن الله قد أعطاك الدنيا بأسرها، فاشتر نفسك منه ببعضها، وإن هذا الذي أصبح في يديك لو بقي في يد غيرك لم يصل إليك، فاحذر ليلة تمخض بيوم لا ليلة بعده، وأنشد:

يا أيها ذا الذي قد غرّهُ الأمل ودون ما يأمل التنغيص والأجلُ الا ترى أنما الدنيا وزينتها كمنزل الركب حَلُوا ثُمَّتَ ارتحلوا حتوفها رَصَدٌ، وعيشها نكد وصفوها كدر، وملكها دُوَلُ تظل تقرع بالروعات ساكنها فما يسوغ له لين ولا جدلُ كأنه للمنايا والرَّدى غرضٌ تظل فيه بنات الدهر تنتضلُ والنفس هاربة، والموت يَرْصُدُها وكل عشرة رجل عندها زللُ والمرء يسعى لما يبقى لوارثه والقبر وارث ما يسعى له الرجلُ

موت عمرو بن عبيد: ومات عمرو بن عبيد في أيام المنصور سنة أربع وأربعين

ومائة، وقيل: سنة خمس وأربعين ومائة، ويكنى أبا عثمان، وهو عمرو بن عبيد بن باب، مولى بني تميم، وكان شيخ المعتزلة في وقته ومفتيها، وله خطب ورسائل وكلام كثير في العدل والتوحيد وغير ذلك. وقد أتينا على أخباره والغرر من كلامه ومناظراته في كتابنا في «المقالات في أصول الديانات».

وفي سنة إحدى وأربعين ومائة شخص المنصور إلى بيت المقدس فصلى فيه لنذر كان عليه وانصرف.

موت هشام بن عروة: وفي سنة ست وأربعين ومائة مات هشام بن عروة بن الزبير وهو ابن خمس وثمانين، وكان إذا أسمعه رجل كلاماً قال: أنا أرفع نفسي عنك، ثم نازع علي بن الحسن، فأسرع إليه هشام، فقال له علي: إني أدعوك إلى ما كنت تدعو إليه.

موت أبي حنيفة النعمان وجماعة: وفي سنة خمسين ومائة مات أبو حنيفة النعمان بن ثابت مولى تَيْم اللات من بكر بن وائل في أيام المنصور ببغداد، توفي وهو ساجد في صلاته، وهو ابن تسعين سنة وفيها مات عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريْج المكي، مولى خالد بن أسيد، ويكنى أبا الوليد، وهو ابن سبعين سنة، وفيها مات محمد بن إسحاق بن يسار مولى قيس بن مَخْرَمة من بني المطلب، ويكنى أبا عبد الله، ويقال: مات سنة إحدى، ويقال: سنة اثنتين وخمسين ومائة.

وفي سنة سبع وخمسين مات الأوزاعي، ويكنى أبا عمرو عبد الرحمن بن عمرو من الله من الله من الله من أهل الشام، وإنما كان منزله فيهم ـ أعني الأوزاع ـ ولم يكن منهم، وذلك بدمشق فأضيف إليهم، وكان من سبي أهل اليمن في آخر أيام المنصور، وله تسعون سنة.

وفي أيام المنصور مات ليث بن أبي سليم الكوفي، مولى عنبسة بن أبي سفيان، سنة ثمان وخمسين ومائة وفي سنة ست وخمسين ومائة مات سَوَّار بن عبد الله القاضي، وفي سنة أربع وخمسين ومائة مات أبو عمرو بن العلاء في أيام المنصور.

مقتل عبد الله بن علي، عم المنصور: وطال حبس عبد الله بن علي بأمر المنصور، وأقام في محبسه تسع سنين، وقيل غير ذلك فلما أراد المنصور الحجّ في سنة تسع وأربعين ومائة حَوَّله من عنده إلى عيسى بن موسى، وأمره بقتله، وأن لا يعلم بذلك أحداً، فبعث عيسى بن موسى إلى ابن أبي ليلى وابن شبرمة، فشاورهما في ذلك، فقال ابن أبي ليلى: امضِ بما أمرك به أمير المؤمنين، وقال ابن شبرمة: لا تفعل، فأبى أن يقتله، وأظهر لأبي جعفر أنه قتله، وشاع ذلك؛ فكلم بنو على المنصور في أخيهم عبد الله فقال لهم: هو عند عيسى بن موسى، فلما قدموا مكة أتوا عيسى بن موسى فسألوه عنه، فقال: قد قتلته، فرجعوا إلى أبي جعفر، فقالوا: زعم عيسى أنه قد قتله، فأظهر أبو جعفر الغضب على عيسى، وقال: يقتل عمى والله لأقتلنه، وكان أبو جعفر فأظهر أبو جعفر الغضب على عيسى، وقال: يقتل عمى والله لأقتلنه، وكان أبو جعفر

أحب أن يكون عيسى قتله فيقتله به فيستريح منهما جميعاً، قال: فدعا به، فقال: لِمَ قتلت عمي؟ قال: أنت أمرتني بقتله، قال: لم آمرك بذلك، فقال: هذا كتابُك إلي فيه، قال: لم أكتبه، فلما رأى الجدّ من المنصور، وتخوف على نفسه قال: هو عندي لم أقتله، قال: ادفعه إلى أبي الأزهر المهلب بن أبي عيسى، فدفعه إليه، فلم يزل عنده محبوساً، ثم أمره بقتله، فدخل عليه ومعه جارية له فبدأ بعبد الله فخنقه حتى مات، ثم مدَّه على الفراش، ثم أخذ الجارية ليخنقها فقالت: يا عبد الله، قتلة غير هذه، فكان أبو الأزهر يقول: ما رحمت أحداً قتلته غيرها، فصرفت وجهي عنها، وأمرت بها فخنقت، ووضعتها عَلَى الفراش، وأدخلت يدها تحت جنبه ويده تحت جنبها كالمعتنقين، ثم أمرت بالبيت فهدم عليهما، ثم أحضرنا القاضي ابن علائة وغيره فنظروا إلى عبد الله والجارية معتنقين على تلك الحال، ثم أمر به فدفن في مقبرة أبي سويد بباب الشام من بغداد في الجانب الغربي.

قال المسعودي: وذكر عبد الله بن عياش المنتوف قال: قال المنصور يوماً ونحن عنده: أتعرفون جباراً أول اسمه عين، قتل جباراً أول اسمه عين، وجباراً أول اسمه عين، وجباراً أول اسمه عين؟ قال: قلت: نعم يا أمير المؤمنين، عبد الملك بن مروان قتل عمرو بن سعيد ابن العاص، وعبد الله بن الزبير، وعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، فقال المنصور: أفتعرفون خليفة أول اسمه عين قتل جباراً أول اسمه عين، وجباراً أول اسمه عين؟ قلت: نعم أنت يا أمير المؤمنين، قتلت عبد الرحمن بن مسلم، وعبد الجبار بن عبد الرحمن، وعمك عبد الله بن علي سقط عليه البيت، قال: فما ذنبي إن كان سقط عليه البيت؟ قلت: لا ذنب لك، فتبسم ثم قال: هل تحفظ الأبيات التي قالتها زوجة الوليد بن عبد الملك أخاها؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين، خرَجَتْ في اليوم الذي قتل فيه أخوها عمرو وهي حاسرة تنشد:

أيا عين جودي بالدّموع على عمرو غدرتم بعمرويا بني خيط باطل وما كان عمروعاجزاً، غير أنه كأن بني مروان إذ يتقتلونه لحى الله دنيا تعقب النّار أهلها ألايا لقومي للوفاء وللغدر فرُحنا وراح الشامتون عشية

عشِيَّة يُبْترُ الخلافة بالقهر وكلكم يبني البيوت على غدر أتته المنايا بغتة وهُوَ لا يدري خشاشٌ من الطير اجتمعن على صقر وتهتك ما بين القرابة من ستر وللمغلِقين الباب قسراً على عمرو كأن على أعناقهم فلق الصخر

قال ابن عياش: فقال المنصور: فما الأبيات التي بعث بها عمرو بن سعيد إلى عبد الملك بن مروان؟ قال: قلت: نعم يا أمير المؤمنين كتب إليه:

يريد أبن مروان أمورا أظنها ستحمله منى على مركب صعب

لينقض عهداً كان مروان شدّه فقدمته قبلي، وقد كنت قبله وكان الذي أعطيت مروان هفوة فإن تُنْفِذُوا الأمر الذي كان بيننا وإن يُعطها عبدُ العزيز ظلامة

وأدرك فيه بالقطيعة والكذب ولولا انقيادي كان كرب من الكرب غلبت بها رأياً، وخَطباً من الخطب قَفَلنا جميعاً بالسُّهولة والرَّحبِ فأوْلى بها مِنَّا ومنه بنو حربِ

وفاة المنصور: وكان مولد المنصور في السنة التي مات فيها الحجاج بن يوسف، وهي سنة خمس وتسعين، وكان يقول: ولدت في ذي الحجة، وأُعذرت في ذي الحجة، ووليت الخلافة في ذي الحجة، وأحسب المنية تكون في ذي الحجة، فكان كما ذكر.

وحدث الفضل بن الربيع قال: كنت مع المنصور في السفر الذي مات فيه فنزل منزلاً من المنازل، فبعث إليَّ وهو في قبة ووجهه إلى الحائط، فقال لي: ألم أنهَكَ أن تدع العامة يدخلون هذه المنازل فيكتبوا فيها ما لا خير فيه؟ قلت: وما هو يا أمير المؤمنين! قال: أما ترى على الحائط مكتوباً:

أبا جعفر حانث وفاتك، وانقضت سِنُوك، وأمرُ السَّهِ لا بدَ نازلُ أبا جعفر، هل كاهن أو مُنجِّم يردُ قضاء الله، أم أنت جاهل!

قال: قلت والله ما أرى على الحائط شيئاً، وإنه لنقي أبيض، قال: الله؟ قلت: الله، قال: إنها والله إذا نفسي نعيت إلى الرحيل، بادر بي إلى حرّم ربي وأمنيه هارباً من ذنوبي وإسرافي على نفسي، فرحلنا وقد ثقل، حتى إذا بلغنا بثر ميمون، قلت له: هذه بئر ميمون، وقد دخلت الحرم، قال: الحمد لله، فتوفي بها.

صفات المنصور: وكان المنصور من الحزم وصواب الرأي وحسن السياسة على ما تجاوز كل وصف، وكان يعطي الجزيل والخطير ما كان عطاؤه حزماً، ويمنع الحقير اليسير ما كان إعطاؤه تضييعاً، وكان كما قال زياد: لو أن عندي ألف بعير وعندي بعير أجرب لقمت عليه قيام من لا يملك غيره، وخلف أبو جعفر ستمائة ألف ألف درهم وأربعة عشر ألف ألف دينار، وكان مع هذا يضن بماله، وينظر فيما لا ينظر فيه العوام، ووافق صاحب مطبخه على أن له الرؤوس والأكارع والجلود، وعليه الحطب والتوابل، ومن كرمه أنه وصل عمومته وهم عشرة في يوم واحد بعشرة آلاف درهم، وأسماؤهم: عبد الله بن علي، وعبد الصمد بن علي، وإسماعيل بن علي، وعيسى بن علي، وداود بن علي، وصالح بن علي، وسليمان بن علي، وإسحاق بن علي، ومحمد بن علي، ويحيى بن علي، وما على، ويحيى بن علي، وما على يوم على، ويحيى بن على، وكان يعمل في بناء مدينة بغداد التي بناها وعرفت به في كل يوم خمسون ألف رجل.

**اولاده:** وكان له من الولد: المهدي وجعفر، وأُمهما أم موسى الحميرية، وتوفي جعفر في حياة أبيه المنصور، وسليمان وعيسى ويعقوب وجعفر الأصغر، من كردية، وصالح الملقب بالمسكين، وبنت تسمى عالية.

قال المسعودي: وللمنصور أخبار حسان مع الربيع وعبد الله بن عياش وجعفر بن محمد وعمرو بن عبيد وغيرهم، وله خطب ومواعظ وسير وسياسات في الملك، قد أتينا على أكثرها في كتابينا أخبار الزمان والأوسط، وإنما نذكر في هذا الكتاب لمعا تدلُك على ما سبق في كتبنا، والله سبحانه وتعالى أعلم.

# ذكر خلافة المهدي محمد بن عِبد اللَّه بن محمد بن علي

#### ابن عبد الله بن العباس

موجز: ویکنی أبا عبد الله، وأمه أم موسی بنت منصور بن عبد الله بن ذي سهم بن أبي سَرْح، من ولد ذي رُعَينِ من ملوك حِمْير.

أخذ له البيعة بمكة الرَّبيعُ مولاً هيوم السبت لست خلون من ذي الحجة سنة ثمانٍ وخمسين ومائة، وأتاه بنعي أبيه وبيعته منارة مولاه، فأقام يومين بعد ذلك، ثم خطب الناس فنعى أباه ودعا إلى بيعته وبويع بيعة العامة، وكان مولده سنة سبع وعشرين ومائة، وخرج من مدينة السلام في سنة تسع وستين ومائة يريد بلاد قرماسين من بلاد الدينور، وقد وصف له طيب ماسبذان من بلاد السيروان وجرجان، فعدل إلى الموضع المعروف بأرزن والران، فمات بقرية يقال لها ردين ليلة الخميس لسبع بقين من المحرم سنة تسع وستين ومائة، فكانت خلافته عشر سنين وشهراً وخمسة عشر يوماً وقبض وله ثلاث وأربعون سنة، وصلى عليه هارون الرشيد، كان موسى الهادي غائباً بجرجان، وقيل: إنه مات مسموماً في قطائف أكلها، ولبست حسنة جاريتُه وغيرها من حشمه المسوح والسواد جزعاً عليه، فقال في ذلك أبو العتاهية:

حن عليه ق المسوحُ ش، له يومساً نَسطُسوحُ رْتَ مساعُسمِّ نسوحُ كسنستَ لا بُسدَّ تسنسوحُ رُحْسنَ في السوَشْسيِ وأصبِ كسل نَسطُساح وإن عسسا لسستَ بسالباقي ولو عُسمً فَعَلَى نفسسكَ أنع إن

# ذكر جمل من أخباره وسيره، ولمع مما كان في أيامه

المهدي وشريك القاضي: ذكر الفضل بن الربيع قال: دخل شريك القاضي على المهدي يوماً، فقال له: لا بد أن تجيبني إلى خَصْلة من ثلاث خصال، قال: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: إما أن تلي القضاء، أو تحدِّثَ وَلدِي وتعلمهم، أو تأكل عندي أكلة، ففكر ثم قال: الأكلة أخفهن على نفسي، فاحتبسه وقدم إلى الطباخ أن يصلح له ألواناً من المخ المعقود بالسكر الطبرزد والعسل، فلما فرغ من غدائه قال له القيم على المطبخ: يا أمير المؤمنين ليس يفلح الشيخ بعد هذه الأكلة أبداً، قال الفضل بن الربيع: فحدثهم والله شريكٌ بعد ذلك، وعَلم أولادهم، وولي القضاء لهم، ولقد كتب بأرزاقه

إلى الجهبذ فضايقه في النقص، فقال له الجهبذ: إنك لم تبع بزاً، قال له شريك: بلى والله لقد بعت أكبر من البز، لقد بعت ديني. المهدي وعمرو بن الربيع يجوعان في طريقهما للصيد: وقال الفضل بن الربيع: خرج المهدي متنزها ومعه عمرو بن ربيع مولاه، وكان شاعراً، فانقطع عن

العسكر، والناس في الصيد، وأصاب المهديَّ جوع شديد، فقال لعمرو: ويحك! ارْتَدْ لِي إنساناً نجد عنده ما نأكل، فما زال عمرو يطوف إلى أن وجد صاحب مَبْقَلة وإلى جانبها كوخ له، فصعد إليه فقال له: هل عندك شيء يؤكل؟ قال: نعم، رقاق من خبز شعير ورثيثة، وهذا البقل والكراث، فقال له المهدي: إن كان عندك زيت فقد أكملت، قال: نعم عندي فضلة منه، فقدم إليهما ذلك، فأكلا أكلاً كثيراً، وأمعن المهدي حتى لم

إِنَّ مِن يُسطِّعِمُ الرثيشة بالزير حت وخُبُزَ الشعير بالكُرَّات لحقيقٌ بِصَفْعَةِ أو بشنت حين لسوء الصنيع أو بشلاث فقال المهدي: بئس والله ما قلت؛ ولكن أحسن من ذلك:

يبق فيه فضل، فقال لعمرو: قل شعراً تصف به ما نحن فيه، فقال عمرو:

الحقيق ببدرة أو بشنت ين لسوء الصنيع أو بشلاث

ووافى العسكر، ولحقته الخزائن والخدم والموكب، فأمر لصاحب المبقلة بثلاث بدر دراهم.

ومرة أخرى يجوع المهدي في طريقه للصيد: قال: وعار به فرسه مرة أخرى، وقد خرج للصيد، فدفع إلى خباء أعرابي وهو جائع، فقال: يا أعرابي هل عندك قرى فإني ضيفك؟ قال: أراك طريراً جسيماً عميماً، فإن احتملت الموجود قربنا لك ما يحُضِّرنا، قال: هات ما عندك فأخرج له خبز ملة، فأكلها، وقال: طيبة، هات ما عندك فأخرج إليه لبناً في كرش فسقاه؛ فشرب، وقال: طيب، هات ما عندك فأخرج له فضلة نبيذ في ركوة، فشرب الأعراب واحداً وسقاه، فلما شرب قال المهدي: أتدري من أنا؟ قال: لا والله، قال: أنا من خدم الخاصة، قال: بارك الله في موضعك وحباك من كنت، ثم شرب الأعرابي قدحاً وسقاه، فلما شرب قال له: يا أعرابي أتدري من أنا؟ قال: نعم ذكرت أنك من خدم الخاصة، قال: لست كذلك، قال: فمن أنت؟ قال: أنا أحد قوَّاد المهدي، قال: رحُبت دارك، وطاب مزارك، ثم شرب الأعرابي قدحاً وسقاه، فلما شرب الثالث قال: يا أعرابي، أتدري من أنا؟ قال: نعم، زعمت أنك أحد قواد المهدي، قال: فلست كذلك قال: فمن أنت؟ قال: أمير المؤمنين بنفسه، فأخذ الأعرابي ركوته فوكاها، فقال له المهدي: اسقنا، قال: لا والله لا تشرب منها جرعة فما فوقها، قال: ولم؟ قال: سقيتك قدحاً فزعمت أنك من خدم الخاصة، فاحتملناها لك، ثم سقيناك آخر فزعمت أنك أحد قواد المهدي فاحتملناها لك، ثم سقيناك الثالث فزعمت أنك أمير المؤمنين، لا والله ما آمن أن أسقيك الرابع فتقول: إنك رسول الله، فضحك المهدي، وأحاطت به الخيل، فنزل إليه أبناء الملوك والأشراف، فطار قلب الأعرابي، فلم يكن همه إلا النجاة بنفسه، وجعل يشتد في عدوه، فقال له المهدي: لا بأس عليك، وأمر له بصلة جزيلة من مال وكسوة وبزة وآلة، فقال: أشهد أنك صادق، ولو ادعيت الرابعة والخامسة لخرجت منها، فضحك النمهدي منه حتى كاد أن يقع عن فرسه حين ذكر الرابعة والخامسة، وجعل له رزقاً، وألحقه بخواصه.

وزراء المهدي: وكان وزيره أبو عبيد الله معاوية بن عبد الله الأشعري، وهو جد محمد بن عبد الوهاب الكاتب وكان كاتبه قبل الخلافة، فقتل المهدي ابناً لأبي عبيد الله على الزندقة، فاستوحش كل واحد منهما من صاحبه فعزله وعاش أبو عبيد الله إلى سنة سبعين ومائة، ثم اختص المهدي يعقوب بن داود السلمي، وخرج كتابه على الدواوين: إن أمير المؤمنين قد آخاه، وكان يصل إليه في كل وقت دون الناس كلهم، ثم اتهمه بشيء من أمر الطالبيين، فهم بقتله، ثم حبسه فبقي في حبسه إلى أيام الرشيد، فأطلقه الرشيد، وقد قيل في أمره أنه كان يرى الإمامة في الأكبر من ولد العباس، وأن غير المهدي من عمومته كان أحق بها منه.

خصال المهدي وأعماله: وكان المهدي محبباً إلى الخاص والعام، لأنه افتتح أمره

خازن بيوت أمواله، فرمي بالمفاتيح بين يديه، وقال: ما معنى مفاتيح لبيوت فرغ؟ ففرق المهدي عشرين خادماً في جباية الأموال، فوردت الأموال بعد أيام قلائل فتشاغل أبو حارثة النهري بقبضها وتصحيحها عن الدخول على المهدي ثلاثة أيام فلما دخل عليه قال: ما أخَّرك؟ فقال: الشغل بتصحيح الأموال، فقال: أنت أعرابي أحمق كنت تظن أن الأموال لا تأتينا إذا احتجنا إليها، قال أبو حارثة: إن الحادثة إذا حدثت لم تنتظرك حتى توجه في استخراج الأموال وحملها، وقيل: إنه فرق في عشرة أيام من صلب ماله عشرة آلاف ألف درهم، فعند ذلك قام شبة بن عقال على رأسه خطيباً فقال: وللمهدي أشباه، فمنها القمر الزاهر، والربيع الباكر، والأسد الخادر، والبحر الزاخر، فأما القمر الزاهر فأشبه منه حسنه وبهاه، وأما الربيع الباكر فأشبه منه طيبه وهواه، وأما الأسد الخادر فأشبه منه غرته ومضاه، وأما البحر الزاخر فأشبه منه جوده وسخاه. الخيزران وامرأة مروان بن محمد: وكانت الخيزران أم الهادي والرشيد في دارها المعروفة اليوم بأشناس، وعندها أمهات أولاد الخلفاء وغيرهن من بنات بني هاشم، وهي على بساط أرمني، وهن على نمارق أرمنية، وزينب بنت سليمان بن على أعلاهن مرتبة، فبينا هن كذلك إذ دخل خادم لها فقال: بالباب امرأة ذات حسن وجمال في أطمار رثة تأبى أن تخبر باسمها وشأنها غيركن، وتروم الدخول عليكن، وقد كان المهدي تقدم إلى الخيزران بأن تلزم زينب بنت سليمان بن علي، وقال لها: اقتبسي من آدابها، وخذي من أخلاقها، فإنها عجوز لنا قد أدركت أوائلنا، فقالت الخيزران للخادم: ائذن لها، فدخلت امرأة ذات بهاء وجمال في أطمار رثة، فتكلمت فأوضحت عن بيان على لسان فقالوا لها: من أنت؟ قالت: أنا مزنة امرأة مروان بن محمد، وقد أصارني الدهر إلى ما ترين، ووالله ما الأطمار الرثة التي علي إلا عارية، وإنكم لما غلبتمونا على هذا الأمر وصار لكم دوننا لم نأمن مخالطة العامة على ما نحن فيه من الضرر على بادرة إلينا تزيل موضع الشرف، فقُصدناكم لنكون في حجابكم على أية حالة كانت، حتى تأتي دعوة مَن له الدعوة، فاغرورقت عينا الخيزران ونظرت إليها زينب بنت سليمان بن علي، فقالت لها: لا خفف الله عنك يا مزنة، أتذكرين وقد دخلتُ عليك بحران وأنت على هذا البساط بعينه، ونساء قرابتكم على هذه النمارق، فكلمتك في جثة إبراهيم الإمام، فانتهرتني وأمرت بإخراجي، وقلت: ما للنساء والدخول على الرجال في آرائهم؟ فوالله لقد كان مروان أرعى للحق

منك؛ لقد دخلت إليه فحلف أنه ما قتله، وهو كاذب، وخيرني بين أن يدفنه أو يدفع إليَّ جئته، فاخترت جثته؛ وعرض عليَّ مالاً فلم أقبله؛ فقالت مزنة: والله ما نظن هذه الحالة

بالنظر في المظالم، والكف عن القتل، وأمن الخائف، وإنصاف المظلوم، وبسط يده في الإعطاء فأذهب جميع ما خلفه المنصور، وهو ستمائة ألف ألف درهم وأربعة عشر ألف ألف دينار، سوى ما جباه في أيامه، فلما فرغت بيوت الأموال أتى أبو حارثة النهري

و الثالث: ذكر أبام المهدي بن المنصور

أدنتني إلى ما ترينه إلا بالفعال التي كانت مني؛ وكأنك استحسنته فحرضت الخيزران على فعل مثله إنما كان يجب أن تحضيها على فعل الخير وترك المقابلة بالشر؛ لتحرز بذلك نعيمها، وتصون بها دينها؛ ثم قالت لزينب: يا بنت عم؛ كيف رأيت صنيع الله بنا في العقوق فأحببت التأسي بناء ثم ولت باكية وكرهت الخيزران أن تخالف زينب فيها فغمزت الخيزران بعض جواريها، فعدلت بها إلى بعض المقاصير وأمرت بتغيير حالها والإحسان إليها، فلما دخل المهدي عليها ـ وقد انصرفت زينب وكان من شأنه الاجتماع مع خواص حرمه في كل عشية \_ قصت عليه الخيزران قصتها، وما أمرت به من تغيير حالها؛ فدعا بالجارية التي ردتها؛ فقال لها: لما رددتيها إلى المقصورة ما الذي سمعتها تقول؟ قالت: لحقتها في الممر الفلاني وهي تبكي في خروجها مؤتسية وهي تقرأ: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةُ كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوع وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصِّمنَعُونَ﴾ [النحل: ١١٢]؛ ثم قال للخيزران: والله والله لو لم تفعلي بها ما فعلت ما وكلتك أبداً، وبكي بكاءً كثيراً، وقال: اللهم إني أعوذ بك من زوال النعمة؛ وأنكرَ فعل زينب، وقال: لولا أنها أكبر نسائنا لحلفت ألا أكلمها؛ ثم بعث إليها بعض الجواري إلى مقصورتها التي أخليت لها، وقال للجارية: اقرئي عليها السلام مني وقولي لها يا بنت عم إن أخواتك قد اجتمعن عندي؛ ولولا أني أغمك لجئناك؛ فلما سمعت الرسالة علمت مراد المهدي؛ وقد حضرت زينب بنت سليمان؛ فجاءت مزنة تسحب أذيالها؛ فأمرها بالجلوس؛ ورحب بها واستدناها ورفع منزلتها فوق منزلة زينب بنت سليمان بن علي، ثم تفاوضوا أخبار أسلافهم، وأيام الناس، والدول وتنقلها، فما تركت لأحد في المجلس كلاماً؛ فقال لها المهدي: يا بنت عم، والله لولا أني أحب أن أجعل لقوم أنت منهم من أمرنا شيئاً لتزوجتك، ولكن لا شيء أَضُوَنُ لك من حجابي، وكونك مع أخواتك في قصري: لك ما لهن وعليك ما عليهن، إلى أن يأتيك أمر مَنْ له الأمر فيما حكم به على الخلق، ثم اقطعها مثل ما لهن من الإقطاع، وأخدمها وأجازها، فأقامت في قصره إلى أن قبض المهدي وأيام الهادي وصدراً من أيام الرشيد، وماتت في خلافته، لا يفرق بينها وبين نساء بني هاشم وخواص حرائرهم وجواريهم فلما قبضت

جزع الرشيد والحرم جزعاً شديداً.

عبد الله بن عمرو بن عتبة يعزي المهدي ويهنئه: وحدثنا الرياشي عن الأصمعي: دخل عبد الله بن عمرو يعزي المهدي يعزيه بالمنصور، فقال: آجر الله أمير المؤمنين على أمير المؤمنين قبله، وبارك الله له فيما خلفه فيه، ولا مصيبة أعظم من فقد إمام والد، ولا عقبي أجل من خلافة الله على أولياء الله، فاقبل يا أمير المؤمنين من الله أفضل الرزية.

عتبة الجارية وأبو العتاهية: ولما كثر تشبيب أبي العتاهية بعتبة جارية الخيزران، شكت إلى مولاتها ما يلحقها من الشناعة، ودخل المهدي وهي تبكي بين يدي الخيزران، فسألها عن خبرها، فأخبرته، فأمر بإحضار أبي العتاهية، فأدخل إليه، فلما وقف بين يديه قال: أنت القائل في عتبة:

الله بسيسنسي وبسيسن مسولاتسي أبدَثُ لمي السصد والسملامات ومتى وصلتك حتى تشكو صدها عنك؟ قال: يا أمير المؤمنين ما قلت ذلك بل أنا الذي أقول:

ياناق حشي بنا ولا تهني نفسك فيما ترين راحات حتى تجيئي بنا إلى ملك توجه الله بالمسهابات يقول للريح كلما عصفت: هل لك يا ريح في مباراتي عمليه تاجان فوق مفرقه تاج جمال وتاج إخبات

قال: فنكس المهدي رأسه، ونكت بالقضيب الذي كان في يده ثم رفع رأسه فقال: أنت القائل:

ألا ما لسيدتي ما لها أدلت فأحمل إدلالها؟ وجارية من جواري الملو كقد أسكن الحسن سربالها قال: وما علمك بما حواه سربالها؟ فأجابه معارضاً له فيه:

أتستسه السخلافة منقادة إلسيسه تسجرر أذيسالها فسلسم تسك يسملسح إلا لسها فسلسم تسكيس يسملسح إلا لسهسا ثم سأله عن أشياء، فأفحم أبو العتاهية في الجواب، فأمر المهدي بجلده نحواً من حد، وأخرج مجلوداً، فلقيته عتبة وهو على تلك الحال، فقال:

بخ بخ باعتب من أجلكم قد قتل المهدي فيكم قتيلا فتغرغرت عيناها، وفاض دمعها، وصادفت المهدي عند الخيزران، فقال: ما لعتبة تبكي؟ قالوا له: رأت أبا العتاهية مجلوداً، وقال لها: كيت وكيت، فأمر له بخمسين ألف درهم، ففرقها أبو العتاهية على من كان بالباب، فكتب صاحب الخبر بذلك، فوجه إليه: ما حملك على أن أكرمتك بكرامة فقسمتها؟ قال: ما كنت لآكل ثمن من أحببت، فوجه إليه بخمسين ألفاً، أخرى، وحلف علية أن لا يفرقها، فأخذها وانصرف.

من أبي العتاهية إلى المهدي: قال المبرد: أهدى أبو العتاهية إلى المهدي في يوم

نوروز أو مهرجان برنية صينية فيها ثوبٌ ممسَّك فيه سطران مكتوبان عليه بالغالية:

نفسي بشيء من الدنيا معلقة الله والقائم المهديُّ يكفيها

إِني لأيأس منها ثم يُطْمِعني فيها احتقارك للدنيا وما فيها

فهم أن يدفع إليه عتبة، فقالت له: يا أمير المؤمنين، مع حرمتي وحقي وخدمتي تدفعني إلى بائع جرار يكتسب بالشعر؟ فبعث إليه: أما عتبة فلا سبيل لك إليها، وقد أمرنا لك بملء البرنية مالاً، فخرجت عتبة وهو يناظر الكتاب، ويقول: إنما أمر لي بدنانير، وهم يقولون: بدراهم، فقالت: أما لو كنت عاشقاً لعتبة لشُغلت عن العَيْن والورق.

من طرف أبي العتاهية: وكان أبو العتاهية وهو إسماعيل بن القاسم بائع جرار، وكان من أسهل الناس لفظاً وأقدرهم على وزن الكلام، وكان حُلْوَ الألفاظ، حتى إنه يتكلم بالشعر في جميع حالاته، ويخاطب به جميع أصناف الناس، قد جعله شعراً ونثاراً.

واجتمع أبو نواس وجماعة، فدعا أحدهم بماء فشرب ثم قال:

ثم قال أجيزوا فترددوا فلم يحضر أحد ما يجانسه في سهولته وقرب مأخذه حتى جاء أبو العتاهية فقال:

حبيذا السماء شرابسا

ومن مختار شعره في عتبة:

بالله يا حلوة العينين زوريسي هذان أمران، فاختاري أحبهما إن شئت موتاً فأنت الدَّهْرَ مالكةً يا عُتْبَ ما أنت إلا بدعة خلقت إني لأعجب من حب يقربني لو كان ينصفني مما كلفت به يا أهل ودي إني قد لطفت بكم الحمد لله قد كنا نظنكم أما الكثير فلا أرجوه منك، ولو

ألايا عتب يا قهر الرصافة

ومن مختار شعره فيها قوله:

قبل الممات، وإلا فاستزيريني اليك، أو لا فداعي الموت يدعوني روحي، وإن شئت أن أحيا فأحييني من غير طين، وخَلْقُ الناس من طين ممن يباعدني عنه ويُقْصيني إذا رضيت وكان النصف يرضيني في الحب جهدي ولكن لا تُبالوني من أرحم الناس طرا بالمساكين أطمَعْتِني في قليل كان يكفيني

ويسا ذات المملاحة والنيظافة

رُزِقْتِ مودتي، ورزقت عطفي، وصرتُ من الهوى دَنِفاً سقيماً أناراً الله المستعدد

أظلل إذا رأيتك مستكيناً كأنك ة ومما اخترناه من شعره واستحسنه ذوو الحجا قوله:

ومما احترباه من شعره واستحسنه ذو مــا أغُــفــل الــنــاس عـــن بـــلائـــي

يلومني الناسُ في حبيب يا له ف نفسي على خليل صيّرني حُبُّه غريباً فقد بلغ الجدّ بي مَدَاه فقد بلغ الجدّ بي مَدَاه أنت بلائي، وأنت دائيي والله ميا تُصدُكُ ريين إلا تسبيل الله ميا دعياكيم

إنسي عملى ما لىقىيىت مىنىكىم شستَّان ما بىيىنىكىم وبىيىنىي مىنىحسىكىم صَـبْـوتــي وودي

فأستم الهم في صباحي

وعن عنائي وعن شقائي والنساس لا يسعرفون دائي والسناس لا يسعرفون دائي أصبح في كفه شفائي فسي غيير أرض، ولا سسماء في أسما اصطباري؟ وما عزائي؟ وأنست تندرين ما دوائيي وأنست دموعي على ردائي في أهل وُدِّي إلى جفائي؟ يا أهل وُدِّي إلى جفائي؟ وأنت أليهم في مسائي وأنت أليهم في مسائي ليم حيي، وفي وفائي في نصح حبي، وفي وفائي

ولسم أدزق فسديستيك مسنيك رَافَـهُ صريعياً كالبصريع من السُسلافـهُ

كأنك قد بعث على آفه

وحدث المبرد محمد بن يزيد أن ريطة ابنة أبي العباس السفاح وجهت إلى عبد الله بن مالك الخزاعي في شراء رقيق للعتق، وأمرت جاريتها عتبة ـ وكانت لها ثم صارت إلى الخيزران بعدها ـ أن تحضر ذلك، فإنها لجالسة إذ جاء أبو العتاهية في زي متنسك فقال: جعلني الله فداك! أنا شيخ ضعيف كبير لا يَقْوَى على الخدمة، فإن رأيت أعزك الله أن تأمري بشرائي وعتقي فعلت مأجورة، فأقبلت على عبد الله، فقالت: إني لأرى هيئة جميلة وضعفا ظاهرا، ولسانا فصيحاً ورجلاً بليغاً، فاشتره وأعتقه، فقال: نعم، فقال أبو العتاهية: أتأذنين لي أصلحك الله في تقبيل يدك شكراً لك على جميل فعلك وما أوليتني فأذنت له، فقبل يدها وانصرف، فضحك عبد الله بن مالك، وقال: أتدرين مَنْ هذا؟ قالت: لا، قال: هذا أبو العتاهية، وإنما احتال عليك حتى قبل يدك فستَرتْ وجهها خجلاً، وقالت: سَوْأة لك يا أبا العباس، أمثلك يعبث؟ إنما اغتررنا بكلامك، وقامت فلم تعد إليه.

ولأبي العتاهية أشعار حسان سنذكرها في أخبار من يرد من الخلفاء، وسنذكر لمعا من أخباره وما استحسناه من أشعاره وذكر وفاته ولو لم يكن لأبي العتاهية سوى هذه

الأبيات التي أبان فيها عن صدق الإِخاء ومحض الوفاء لكان مبرزاً على غيره، ممن كان في عصره وهي:

إن أخاك الصّدق من كان معك ومن ينضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت شمل نفسه كي يجمعك

وهذه الصفة في عصرنا معدومة، ومستحيل وجودها، ومتعذر كونها، ومتعسر رؤيتها. محمد المهدي والشرقي بن القطامي: وروى ابن عياش وابن دأب أن المنصور كان قد ضمَّ الشرقي بن القطامي إلى المهدي، حين خلفه بالري، وأمره أن يأخذه بحفظ أيام العرب، ومكارم الأخلاق، ودراسة الأخبار، وقراءة الأشعار، فقال له المهدي ذات ليلة: يا شرقي أرح قلبي بشيء يلهيه قال: نعم أصلح الله الأمير، ذكروا إنه كان في ملوك الحيرة ملك له نديمان قد نزلا من قلبه منزلة مكينة، وكانا لا يفارقانه في لهوه وأنسه ومنامه ويقظته، ومقامه وظعنه، وكان لا يقطع أمراً دونهما، ولا يصدر إلا عن رأيهما، فغبر بذلك دهراً طويلاً، فبينا هو ذات ليلة في شربه ولهوه إذ غلب عليه الشرابُ فأزال عقله، فدعا بسيفه وانتضاه، وشدَّ عليهما فقتلهما، وغلبته عيناه فنام، فلما أصبح سأل عنهما فأخْبر بما كان منه، فأكَبُّ على الأرض عاضاً لها تأسفاً عليهما وجزعاً لفراقهما، وامتنع من الطعام والشراب، ثم حلف لا يشرب شراباً يزعج قلبه ما عاش، وواراهما وبني على قبريهما قبة، وسماها الغريَّينِ، وسن أن لا يمر بهماً أحد من الملك فمن دونه إلا سجد لهما، وكان إذا سن الملك منهم سنة توارثوها، وأخيَوا ذكرها ولم يميتوها، وجعلوها عليهم حكماً واجباً، وفرضاً لازماً، وأوصى بها الآباء أعقابهم، فغبر الناس بذلك دهراً طويلاً، لا يمر بقبريهما أحد من صغير ولا كبير إلا سجد لهما، فصار ذلك سنة لازمة وأمراً كالشريعة والفريضة، وحكم فيمن أبي أن يسجد لهما بالقتل بعد أن يحكم له بخصلتين يجاب إليهما كائناً ما كانتا، قال: فمر يوماً قَصَّار معه كارة ثياب وفيها مُدُقَّتِه، فقال الموكلون بالغَريَّينِ للقصار: اسجد، فأبي أن يفعل، فقالوا له: إنك مقتول إن لم تفعل، فأبي، فرفعوه إلى الملك، وأخبروه بقصته، فقال: ما منعك أن تسجد؟ قال: سجدت ولكن كذبوا علي، قال: الباطل قلت، فاحتكم في خصلتين فإنك مجاب إليهما، وإني قاتلك بعد، قال: لا بد من قتلي بقول هؤلاء عليٌّ؟ قال: لا بد من ذلك، قال: أحتكم أن أضرب رقبة الملك بمدقتي هذه، قال له الملك: يا جاهل، لو حكمت

عليّ أن أجري على من تخلف وراءك ما يغنيهم كان أصلح لهم، قال: ما أحكم إلا بضربة بضربة لرقبة الملك، فقال الملك ما يغنيهم كان أصلح لهم، قال: ما أحكم إلا بضربة لرقبة الملك، فقال الملك لوزرائه: ما ترون فيما حكم به هذا الجاهل قالوا: نرى أن هذه سنة أنت سننتها وأنت أعلم بما في نقض السنن من العار والنار وعظم الإثم، وأيضاً إنك

متى نقضت سنة نقضت أخرى، ثم يكون ذلك لمن بعدك كما كان لك، فتبطل السنن، قال: فارغبوا إلى القصار أن يحكم بما شاء ويعفيني من هذه، فإني أجيبه إلى ما شاء الله ولو بلغ حكمه شطر ملكي، فرغبوا إليه، فقال: ما أحكم إلا بضربة في عنق الملك، قال: فلما رأى الملك ذلك وما عزم عليه القصار قعد له مقعداً عاماً وأحضر القصار، فأبدى مدقته وضرب بها عنق الملك فأوهنه وخر مغشياً عليه، فأقام وقيذاً ستة أشهر، وبلغت به العلة إلى أن كان يسقى الماء بالقطر، فلما أفاق وتكلم وأكل وشرب واستقلَّ سأل عن القصار، فقيل: إنه محبوس، فأمر بإحضاره، فحضر، فقال: لقد بقيت لك خصلة فاحكم بها، فإني قاتلك لا محالة إقامة للسنة، قال القصار: فإذا كان لا بد من قتلي فإني أحكم أن أضرب الجانب الآخر من رقبة الملك مرة أخرى، فلما سمع ذلك خر على وجهه من الجزع، وقال: ذهبت نفسي والله إذاً، ثم قال للقصار: ويلك!! دَعْ عنك ما لا ينفعك فإنه لم ينفعك منه ما مضى، واحكم بغيره وأنفذه لك كائناً ما كان، قال: ما أرى حقي إلا في ضربة أخرى، فقال الملك لوزرائه: ما ترون؟ قالوا: تموت على السنة أصلح لك، قال: ويلكم!! إن ضرب الجانب الآخر ما شربت الماء البارد أبدأ لأني أعلم ما قد نالني، قالوا: فما عندنا حيلة. فلما رأى ما قد أشرف عليه، قال للقصار: أخبرني، ألم أكن قد سمعتك تقول يوم أتى بك الموكلون بالغَريّين أنك قد سجدت وأنهم كذَّبوا عليك، قال: قد كنت قلت ذلك فلم أصدق، قال: فكنت سجدت؟ قال: نعم، فوثب الملك من مجلسه وقبل رأسه، وقال: أشهد أنك صادق وأنهم كذبوا عليك، وقد وليتك موضعهم، وجعلت إليك بأسهم وأمرهم في تأديبهم؛ فضحك المهدي حتى فحص برجليه، وقال: أحسنت، ووصَله.

المهدي ومروان بن أبي حفصة: قال الهيثم بن عدي: كنت في مجلس المهدي، فأتاه الحاجب فقال: ابن أبي حفصة بالباب، فقال: لا تأذن له فإنه منافق كذاب. فكلمه الحسن بن قحطبة فيه، فأدخله، فقال له المهدي: يا فاسق ألست القائل في معن:

جبسلٌ تلوذ به نزار كلمها صَغبُ الذرى متمنع الأركان قال: بل أنا الذي أقول فيك يا أمير المؤمنين:

يا بنَ الذي ورث النبيُّ محمداً دون الأقسارب مسن ذوي الأرحام وأنشده الأبيات كلها، فرضى عنه وأجازه.

بين المهدي وسفيان الثوري: وقال القعقاع بن حكيم: كنت عند المهدي وأتى سفيان الثوري فلما دخل عليه سلم تسليم العامة، ولم يسلم تسليم الخلافة، والربيع قائم على رأسه متكئ على سيفه يرقب أمره، فأقبل المهدي بوجه طلق وقال له: يا سفيان، تفر منا ها هنا وها هنا وتظن أنا لو أردناك بسوء لم نقدر عليك، فقد قدرنا عليك الآن،

أفما تخشى أن نحكم فيك بهوانا؟ قال سفيان: إن تحكم في يحكم فيك ملك قادر يفرق بين الحق والباطل، فقال له الربيع: يا أمير المؤمنين، ألهذا الجاهل أن يستقبلك بمثل هذا، ائذن لي أن أضرب عنقه، فقال له: اسكت ويلك، ما يريد هذا وأمثاله إلا أن نقتلهم فنشقى بسعادتهم، اكتبوا بعهده على قضاء الكوفة، على أن لا يعترض عليه في حكم، فكتب عهده ودفعه إليه، فأخذه وخرج ورمى به في الدجلة وهرب، فطلب في كل بلد، فلم يوجد.

رؤيا المهدي قبيل وفاته: وقال علي بن يقطين: كنا مع المهدي بماسبذان، فقال لي يوماً: أصبحت جائعاً فأتني بأرغِفَة ولحم بارد، ففعلت، فأكل ثم دخل البهو ونام، وكنا نحن في الرواق، فانتبهنا لبكائه، فبادرنا إليه مسرعين، فقال: أما رأيتم ما رأيت؟ قلنا: ما رأينا شيئاً، قال: وقف عليَّ رجل لو كان في ألف رجل ما خفي عليَّ صوته ولا صورته فقال:

كأني بهذا القصر قدباد أهله وأوحش منه رَبعه ومنازلة وصار عميد القوم من بعد بهجة ومُلْكِ إلى قبر عليه جنادله فلم يبق إلا ذكره وحديثه تنادي عليه مُعُولات حلائله قال علي: فما أتت على المهدي بعد رؤياه إلا عشرة أيام حتى توفي.

وفاة زفر بن الهذيل وجماعة من العلماء: قال المسعودي: وكانت وفاة زفر بن الهذيل الفقيه صاحب أبي حنيفة النعمان بن ثابت سنة ثمان وخمسين ومائة، وفيها كانت بيعة المهدى كما قدمناه.

ومات سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري بالبصرة، وكان من تميم، وهو ابن ثلاث وستين سنة، ويكنى أبا عبد الله، في أيام المهدي، وذلك في سنة إحدى وستين ومائة.

ومات ابن أبي ذئب، وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، ويكنى أبا الحارث، بالكوفة سنة تسع وخمسين ومائة، وذلك في أيام المهدي.

وفي سنة ستين ومائة مات شعبة بن الحجاج، ويكنى أبا بسطام، وهو مولى لبني شقرة من الأزد، وفيها توفي عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، وفي سنة ست وستين ومائة مات حماد بن سَلَمة في أيام المهدي.

قال المسعودي: وللمهدي أخبار حسان، ولما كان في أيامه من الكوائن والحروب وغيرها، قد أتينا على مبسوطه في الكتاب الأوسط، وكذلك من مات في سُلطانه من الفقهاء وأصحاب الحديث وغيرهم، وبالله التوفيق.

### ذكر خلافة موسى الهادي

موجن: وبويع موسى بن محمد الهادي يوم الخميس لسبع بَقينَ من المحرم، وهو ابن أربع وعشرين سنة وثلاثة أشهر، صبيحة تلك الليلة التي كانت فيها وفاة والده المهدي، وذلك في سنة تسع وستين ومائة، وتوفي بعيساباذ نحو مدينة السلام سنة سبعين ومائة، لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول من هذه السنة، وكانت خلافته سنة وثلاثة أشهر، وكان يكنى أبا جعفر وأمه الخيزران بنت عطاء، أم ولد حرشية، وهي أم الرشيد، وأتته البيعة وهو ببلاد طبرستان وجرجان في حرب كانت هناك، فركب البريد وقد أخذ له أخوه هارون البيعة وفي ذلك يقول بعض الشعراء:

لما أتت خيربني هاشم خيلافة الله بجرجان شمر للحرب سرابيله برأي لا غُسمر ولا وان

## ذكر جمل من أخباره وسيره، ولمع مما كان في أيامه

أوصاف الهادي: كان موسى قاسي القلب، شرس الأخلاق، صعب المرام، كثير الأدب، محباً له، وكان شديداً شجاعاً، بطلاً، جواداً، سخياً.

مثل من شجاعته: حدث يوسف بن إبراهيم الكاتب، وكان صاحب إبراهيم بن المهدي، عن إبراهيم، أنه كان واقفاً بين يديه وهو على حمار له ببستانه المعروف به ببغداد إذ قيل له: قد ظفر برجل من الخوارج، فأمر بإدخاله، فلما قرب منه الخارجي أخذ سيفاً من بعض الحرس، فأقبل يريد موسى، فتنحيت وكلُّ مَنْ معي عنه، وإنه لواقف على حماره، ما يتحلحل، فلما أن قرب منه الخارجي صاح موسى: اضربا عنقه، وليس وراءه أحد، فأوهمه، فالتفت الخارجي لينظر، وجمع موسى نفسه ثم ظهر عليه فصرعه، فأخذ السيف من يده، فضرب عنقه، قال: فكان خوفنا منه أكثر من الخارجي، فوالله ما أنكر علينا تنحينا ولا عذلنا على ذلك، ولم يركب حماراً بعد ذلك اليوم، ولا فارقه سفه.

بين الهادي وهيسى بن دأب: وكان عيسى بن دأب يجالسه، وكان من أهل الحجاز وكان أكثر أهل عصره أدباً وعلماً ومعرفة بأخبار الناس وأيامهم، وكان الهادي يدعو له متكأ، ولم يكن غيره يطمع منه في ذلك، وكان يقول له: يا عيسى ما استطلت بك يوماً ولا ليلة، ولا غبت عني إلا ظننت أني لا أرى غيرك.

جريمة غلام سندي: وذكر عيسى بن دأب أنه رفع إلى الهادي أن رجلاً من بلاد المنصورة ــ من بلاد السند من أشرافهم وأهل الرياسة فيهم من آل المهلب بن أبي صفرة ـ ربى غلاماً سندياً أو هندياً، وأن الغلام هَويَ مولاته، فراودها عن نفسها، فأجابته، فدخل مولاه فوجدها معه، فجبَّ ذكرَ الغلام وخصاه، ثم عالجه إلى أن برىء فأقام مدة، وكان لمولاه ابنان، أحدهما طفلٌ والآخر يافع، فغاب الرجل عن منزله وقد أخذ السندي الصبيين فصعد بهما إلى أعالي سور الدار إلى أن دخل مولاه فرفع رأسه فإذا هو بابنيه مع الغلام على السور فقال: يا فلان، عرضت ابني للهلاك؛ فقال: دَعْ ذا عنك، والله لو لم تجبّ نفسك بحضرتي لأرمين بهما، فقال له: الله الله فيَّ وفي ابنيَّ، قال: دع عنك هذا،

فوالله ما هي إلا نفسي، وإني لأسمح بها من شربة ماء، وأهوى ليرمي بهما، فأسرع مولاه فأخذ مدية فجب نفسه، فلما رأى الغلام أنه قد فعل رمى بالصبيين فتقطعا، وقال: ذاك الذي فعلت لفعلك بي، وقتلُ هذين زيادة، فأمر الهادي بالكتاب إلى صاحب السند بقتل الغلام وتعذيبه بأفظع ما يمكن من العذاب، وأمر بإخراج كل سندي في مملكته، فرخص السند في أيامه حتى كانوا يتداولون بالثمن اليسير.

وزراء الهادي: وكان الهادي قد استوزر الربيع، وضم إليه ما كان لعمر بن بزيع من الزمام ثم إنه ولى عمر بن بزيع الوزارة وديوان الرسائل، وأفرد الربيع بالزمام، فمات الربيع في هذه السنة، وقيل: إن الهادي سقاه شربة لأجل جارية كان قد وهبها له المهدي كانت قبل ذلك للربيع، وقيل غير ذلك.

ظهور الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهو المقتول بفخ، وذلك على ستة أميال من مكة، يوم التروية وكان على الجيش الذي حاربه جماعة من بني هاشم: منهم سليمان بن أبي جعفر، ومحمد بن سليمان بن علي، وموسى بن عيسى، والعباس بن محمد بن علي، في أربعة آلاف فارس؛ فقتل الحسين وأكثر من كان معه، وأقاموا ثلاثة أيام لم يواروا حتى أكلتهم السباع والطير، وكان معه سليمان بن عبد الله بن الحسن بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي، وأسر الحسن بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي وضرب عنقه صبراً، وأخذ لعبد الله بن الحسن بن علي وللحسين بن علي الأمان، فحبسا عند جعفر بن يحيى بن خالد بن الحسن بن الحسن بن علي ولله بن برعك، وقبض أموال موسى، وأظهر برمك، وقبض أموال موسى، وأظهر اللذين أتوا بالرأس الاستبشار، فبكي الهادي وزجرهم، وقال: أتيتموني مستبشرين كأنكم أتيتموني برأس رجل من الترك أو الديلم، إنه رجل من عترة رسول الله على ألا أن أقل جزائكم عندى ألا أثيبكم شيئاً.

من مراثي الحسين بن علي صاحب فخ: وفي الحسين بن علي صاحب فخ، يقول بعض شعراء ذلك العصر من أبيات:

ف الأسكين على المحسيد وعلى ابن عاتكة الذي تركوا بسفيخ عدوة كانوا كراماً قستلسوا

ين بعولة وعلى الحسن أثـووه لـيسس لـه كـفسن في غير منزلة الوطن لاطائـشين ولا جُسن

تنطق عنده بحلو ولا مر بعدها.

هُدي السعبادُ بسجدهم فلهم على الناس المنن طاعة الهادي لأمه الخيزران، مجيباً لها فيما تسأل من الحوائج للناس، فكانت المواكب لا تخلو من بابها؛ ففي ذلك يقول أبو المعافى: يسا خيرزران هَنَاكُ ثم هَنَاكُ إن السعباد يسسوسهم ابناك فكلمته ذات يوم في أمر، فلم يجد إلى إجابتها فيه سبيلاً، فاعتلَّ عليها بعلة، فقالت: لا بد من إجابتي، قال: لا أفعل، قالت: فإني قد ضمنت هذه الحاجة لعبد الله بن مالك، فغضب الهادي، وقال: ويلُ لابن الفاعلة، قد علمت أنه صاحبها، والله لا قضيتها لك، قالت: إذا والله لا أسألك حاجة أبداً، قال: إذ والله لا أبالي وحمي وقامت وهي مغضبة، فقال: مكانك، فاستوعبي كلامي، والله، وإلا نفيت من قرابتي من والمت رسول الله ينه المناك، فاستوعبي كلامي، والله، وإلا نفيت من قرابتي من خدمي، لأضربنَّ عنقه، ولأقبضنَّ ماله، فمن شاء فليلزم ذلك، ما هذه المواكب التي تغدو إلى بابك كل يوم؟ أما لك مغزل يشغلك، أو مُصحف يذكرك، أو بيت يصونك؟ إياك ثم إياك أب اباك كل يوم؟ أما لك مغزل يشغلك، أو مُصحف يذكرك، أو بيت يصونك؟

غسس الوا المذلة عنهم غسس الشياب من الدرن

أخذ العباسيون ثأر بني هاشم من بني مروان: وذكر ابن دأب، قال: دعاني الهادي في وقت من الليل لم تجر العادة أنه يدعوني في مثله، فدخلت إليه، فإذا هو جالس في بيت صغير شتوي، وقدامه جزء صغير ينظر فيه، فقال لي: يا عيسى، قلت: لبيك يا أمير المؤمنين، قال: إني أرقت في هذه الليلة، وتداعت إلي الخواطر واشتملت علي الهموم، وهاج لي ما جرت إليه بنو أمية من بني حرب وبني مروان في سفك دمائنا، فقلت: يا أمير المؤمنين، هذا عبد الله بن علي قد قتل منهم على نهر أبي فطرس فلاناً وفلاناً حتى أتيت على تسمية أكثر من قتل منهم، وهذا عبد الصمد بن علي قد قتل منهم بالحجاز في وقت واحد نحو ما قتل عبد الله بن علي، وهو القائل بعد سفكه دماءهم:

ولقد شفى نفسي وأبرأ سُقمها أخذي بشأري من بني مروان ومن آل حرب، ليت شيخي شاهد سفكي دماء بني أبي سفيان

قال ابن دأب: فسر والله الهادي، وظهرت منه أريحية، فقال: يا عيسى داود بن علي هو القائل ذلك والقاتل لمن ذكرت بالحجاز، ولقد اذكرتنيهما، حتى كأني ما سمعتهما، قلت: يا أمير المؤمنين، وقد قيل: إنهما لعبد الله بن علي، قالهما على نهر أبي فطرس، قال: قد قيل ذلك.

بعض فضائل مصر وبعض أخبارها وبعض عيوبها: قال ابن دأب: ثم تغلغل بنا الكلام والحديث إلى أخبار مصر عيوبها وفضائلها وأخبار نيلها، فقال لي الهادي: فضائلها أكثر، قلت: يا أمير المؤمنين هذه دعوى المصريين لها بغير برهان أوردوه، والبينة على الدعوى، وأهل العراق يأبَوْنَ هذه الدعوى، ويذكرون أن عيوبها أكثر من فضائلها، قال: مثل ماذا؟ قلت: يا أمير المؤمنين من عيوبها أنها لا تمطر، وإذا أمطرت كرهوا ذلك، وابتهلوا إِلَى الله بالدعاء وقد قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ بُشّرًا بَيُّنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ ﴾ [الأعراف: ٥٧]، فهذه رحمة مجللة لهذا الخلق وهم لها كارهون، وهي لهم ضارة غير موافقة لا يزكو عليها زرعهم ولا تخصب عليها أرضهم، ومن عيوبها الريح الجنوبية التي يسمونها المريسيَّة، وذلك أن أهل مصر يسمون أعالى الصعيد إلى بلاد النوبة مَريس، فإذا هبت الريح المريسية \_ وهي الجنوبية ـ ثلاثة عشر يوماً تباعاً، اشترى أهل مصر الأكفان والحنوط وأيقنوا بالوباء القاتل، والبلاء الشامل، ثم من عيوبها اختلاف هوائها لأنهم في يوم واحد يغيرون ملابسهم مراراً كثيرة، فيلبسون القُمُصَ مرة، والمبطنات أخرى؛ والحشو مرة، وذلك لاختلاف جواهر الساعات بها، ولتباين مَهابِّ الهواء فيها في سائر فصول السنة من الليل والنهار، وهي تمير ولا تمتار، فإذا أجدبوا هلكوا. وأما نيلها فكفاك الذي هو عليه من الخلاف لجميع الأنهار، من الصغار والكبار، وليس بالفرات ولا الدجلة ولا نهر بلخ ولا سيحان ولا جيحان شيء من التماسيح، وهي في نيل مصر ضارة بلا منفعة ومفسدة غير مصلحة؛ وفي ذلك يقول الشاعر :

أظهَرْتُ للنيلِ هِ حُراناً ومَقْلِية إِذ قيل لي إِنما التمساح في النيل فمن رأى النيل رَأيَ العين من كثب فما أرى النيل إلا في النواقيل

قال: ويحك! ما النواقيل التي ترى النيل فيها؟ قلت: القلال والكِيزان يسمونها بهذا الاسم، قال: وما مراد الشاعر فيما وصف؟ قال: لأنه لا يتمتع بالماء إلا في الآنية؛ لخوف مباشرة الماء في النيل من التمساح؛ لأنه يختطف الناس وسائر الحيوان؛ قال: إن هذا النهر قد منع هذا النوع من الحيوان مصالح الناس منه، وقد كنت متشوقاً إلى النظر إليها، فلقد زهدتني عنها بوصفك لها.

مدينة دنقلة: قال ابن دأب: ثم سألني الهادي عن مدينة دنقلة، وهي دار مملكة النوبة، كم المسافة بينها وبين أسوان؟ قلت: قد قيل أربعون يوماً على شاطئ النيل عمائر متصلة.

بين البصرة والكوفة: قال ابن دأب: ثم قال لي الهادي: إيها يا بن دأب، دع عنك ذكر المغرب وأخباره، وهلم بنا إلى ذكر فضائل البصرة والكوفة وما زادت به كل واحد منهما على الأخرى، قال: قلت: ذكر عن عبد الملك بن عمير، أنه قال: قدم علينا الأحنف بن قيس الكوفة مع مصعب بن الزبير، فما رأيت شيخاً قبيحاً إلا ورأيت في

وجه الأحنف منه شبهاً؛ كان صَعْل الرأس، أجْخى العين، أعْصَف الأذن، باخِقَ العين، ناتئ الوجه، مائل الشَّدْق، متراكب الأسنان، خفيف العارضين، أخنف الرِّجُل، ولكنه كان إِذ تكلمَ جلّى عن نفسه، فجعل يفاخرنا ذات يوم بالبصرة ونفاخره بالكوفة، فقلنا: الكوفة أغذى وأمرأ وأفسح وأطيب، فقال له رجل: والله ما أشبه الكوفة إلا بشابة صبيحة الوجه كريمة الحسب ولا مال لها؛ فإذا ذكرت ذكرت حاجتها، فكف عنها طالبها، وما أشبه البصرة إلا بعجوز ذات عوارض موسرة، فإذا ذكرت ذكر يسارها، وذكرت غوارضها، فكف عنها طالبها، فقال الأحنف: أما البصرة فإن أسفلها قصب، وأوسطها خشب، وأعلاها رُطب، نحن أكثر ساجاً وعاجاً وديباجاً، ونحن أكثر قنداً ونقداً؛ والله ما آتي البصرة إلا طائعاً، ولا أخرج منها إلا كارهاً؛ قال: فقام إليه شاب من بكر بن وائل فقال: يا أبا بحر؛ بِمَ بلغت في الناس ما بلغت؟ فوالله ما أنت بأجملهم، ولا بأشرفهم ولا بأشجعهم؛ قال: يا ابن أخي؛ بخلاف ما أنت فيه، قال: وما ذاك؟ قال: بتركي ما لا يَعْنِينَى كما عناك من أمري ما لا ينبغي أن يعنيك.

قال المسعودي: ولابن دأب مع الهادي أخبار حِسَان يطول ذكرها، ويتسع علينا شرحها، ولا يتأتى لنا إيراد ذلك في هذا الكتاب؛ لاشتراطنا فيه على أنفسنا الاختصار والإيجاز بحذف الأسانيد وترك إعادة الألفاظ.

ولأهل البصرة وأهل الكوفة ومَنْ شرب من دجلة مناظرات كثيرة في مياههم ومنافعها ومضارها. منها ما عاب به أهل الكوفة وأهل البصرة، فقالوا: ماؤكم كَدِر زَهِك زَفِر؛ فقال لهم أهل البصرة: من أين يأتي ماءنا الكَدَرُ وماء البحر صاف وماء البطيحة طافٍ؛ وهما يمتزجان وسط بلادنا؟! قال الكوفيون: من طباع الماء العذب الصافي إذا خالط ماء البحر صار جميعاً إلى الكدورة؛ وقد يُرَوِّق الإنسان ماء أربعين ليلة، فإن جعل منه شيئاً في قارورة أزْبَدَ وتكدر.

وقد افتخر أهل الكوفة بمائهم ـ الذي هو الفرات ـ على ماء دجلة، وهو ماء البصرة! فقالوا: ماؤنا أعذب المياه وأغذاها، وهو أصح للأجسام من ماء دجلة، والفرات خير من النيل؛ فأما دجلة فإن ماءها يقطع شهوة الرجال، ويذهب بصهيل الخيل، ولا يذهب بصهيلها إلا مع ذهاب نشاطها ونقصان قواها، وإن لم يتدسم النازلون عليها أصابهم قحول في عظامهم ويبس في جلودهم، وسائرُ من نزل من العرب على دجلة لا يكادون يسقون خيلهم منها ويسقونها من الآبار والرَّكاة، لاختلاط مياهها واختلاف أنواعها إذ ليست بماء واحد لمصب الأنهار إليها كالزابين وغيرهما، وسبيلُ المشروب غير المأكول؛ لأن اختلاف المآكل غير ضار؛ واختلاف الأشربة كالخمر والنبيذ وغيره من الأنبذة إذا شربه الإنسان كان ضاراً، وإذا كان فضيلة مائنا على دجلة فما ظنك بفضيلته

على ماء البصرة وهو يختلط بماء البحر، ومن الماء المستنقع في أصول القصب الهروي، وقد قال تعالى: ﴿هَٰذَا عَذْبُ فُرَاتُ وَهَٰذَا مِلْمُ أُجَاجٌ﴾ [الفرقان: ٥٣]. والفرات أعذب المياه عذوبة، وإنما اشتق الفرات لكل ماء عَذب من ماء الكوفة.

وقد طعن أيضاً أهل الكوفة على أهل البصرة، فقالوا: البصرة أسرع الأرض خراباً، وأخبثها تراباً، وأبعدها من السماء، وأسرعها غرقاً.

وقد أجاب أهل البصرة أهل الكوفة عما سألوا عنه وعابوهم به، وكذلك من شرب من دجلة، وعابوا أهل الكوفة، وذكروا عيوبها، وما يؤثر عن سكانها من الشح على المأكول والمشروب والغدر وقلة الوفاء.

وقد أتينا على وصف جميع ذلك في كتابنا «أخبار الزمان» وكذلك أتينا على خواص الأرض والمياه، وفصول السنة، وانقسام الأقاليم، وما لحق بهذه المعاني، فيما سلف من كتبنا على الشرح والإيضاح، وذكرنا في هذا الكتاب من جميع ذلك لمعاً.

فلنرجع الآن إلى أخبار الهادي ونعدل عن هذا السانح.

رغبة الهادي في خلع الرشيد من ولاية العهد: وقد كان الهادي أراد أن يخلع الرشيد من ولاية العهد، وجعلها لابنه جعفر بن موسى، وحبس يحيى بن خالد البرمكي، وأراد قتله، فقال له يحيى وكان القيم بأمر الرشيد: يا أمير المؤمنين، أرأيت إن كان ما أسأل الله أن يعيذنا منه، وأن لا يبلغناه، ويَنسَأ في أجَل أمير المؤمنين، أيظن أن الناس يُسلمون لجعفر ابن أمير المؤمنين الأمر ولم يبلغ الحنَّث، ويرضون به لصلاتهم وحَجِّهم وغزُّوهم؟ قال: ما أظن ذلك؛ قال: فتأمن أن يسمو إليها جلة أهل بيتك فتخرج من ولد أبيك إلى غيرهم؟ فتكون قد حملت الناس على النكث، وهَوّنت عليهم أيمانهم، ولو تركت بيعة أخيك على حالاها وبُويِعَ لجعفر بعده كان آكد، فإذا بلغ مبلغ الرجال سألت أخاك أن يقدمه على نفسه، قال: نبهتني والله على أمر لم أكن قد انتبهت له، ثم عزم بعد ذلك على خلعه رضى أم كره، وأمر بالتضييق عليه في الأكثر من أموره فأشار عليه يحيى أن يستأذنه في الخروج إلى الصَّيد، وأن يطيل التشاغل بذلك، فإن مدة موسى قصيرة على ما أوجبته قضية المولد، واستأذنه الرشيد، فأذن له، فسار إلى شاطئ الفرات من بلاد الأنبار وهَيتَ، وتوسط البر مما يلي السماوة، وكتب الهادي إليه يأمره بالقدوم فأكثر الرشيد التعلل، وبسط الهادي لسانه في شتمه، وسنح للهادي الخروج نحو بلاد الحديثة، فمرض هناك، وانصرف وقد ثقل في العلة فلم يجسر أحد من الناس على الدخول عليه إلا صغار الخدم، ثم أشار إليهم أن يحضروا الخيزران أمه، فصارت عند رأسه، فقال لها: أنا هالك في هذه الليلة، وفيها يلي أخي هارون، وأنت تعلمين ما قضي به أصل مولدي بالري، وقد كنت أمرتك بأشياء ونهيتك عن أخرى، مما أوجبته سياسة الملك،

لا موجبات الشرع من برك، ولم أكن بك عاقاً، بل كنت لك صائناً وبراً واصلاً، ثم قضى قابضاً على يدها، واضعاً لها على صدره.

وكان مولده بالري، وكذلك مولد هارون الرشيد، فكانت تلك الليلة فيها وفاة الهادى، وولاية الرشيد، ومولد المأمون.

الهادي ورجل ذو ذنوب: ويقال: إن الهادي أوقف بين يديه رجلاً من أولياء الدولة ذا أجرام كثيرة، فجعل الهادي يذكره ذنوبه، فقال له الرجل يا أمير المؤمنين، اعتذاري مما تقرعني به رَدِّ عليك؛ وإقراري بما ذكرت يوجب ذنباً عليّ ولكني أقول:

فإِنْ كنتَ تَرْجُو في العقوبةِ رَاحَةً فلا تزْهَدَنْ عِنْدَ المعَافَاةِ في الأَجْرِ فأَطلقه ووصله.

بين الهادي والرشيد: وحدّث عدة من الأخباريين من ذوي المعرفة بأخبار الدولة، أن موسى قال لهارون أخيه: كأني بك تحدث نفسك بتمام الرؤيا، وتؤمل ما أنت عنه بعيد، ومن دون ذلك خَرْطُ القَتَاد، فقال له هارون: يا أمير المؤمنين من تكبر وضع، ومن تواضع رفع، ومن ظلم خذل، وإن وصل الأمر إليّ وصَلْتُ مَنْ قطعت، وبررت من حرمت، وصيرت أولادك أعلى من أولادي، وزوجتهم بناتي، وقضيت بذلك حق الإمام المهديّ؛ فانجلى عن موسى الغضب؛ وبان السرور في وجهه، وقال: ذلك الظن بك يا أبا جعفر؛ اذن مني، فقام هارون فقبّل يده، ثم ذهب ليعود إلى مجلسه، فقال موسى: والشيخ الجليل، والملك النبيل، لا جلستَ إلا معي في صدر المجلس؛ ثم قال: يا خرّاني! احمل إلى أخي الساعة ألف ألف دينار، فإذا فتح الخراج فاحمل إليه نصفه؛ فلما أراد هارون الانصراف قُدّمت دابته إلى البساط.

رؤيا المهدي لولديه الهادي والرشيد: قال عمرو الرومي: فسألت الرشيد عن الرؤيا، فقال: قال المهدي: رأيت في منامي كأني دفعت إلى موسى قضيباً، وإلى هارون قضيباً، فأما قضيب موسى فأوْرَقَ أعلاه قليلاً، وأما قضيب هارون فأورق من أوله إلى آخره، فقص الرؤيا على الحكيم ابن إسحاق الصيمري، وكان يعبرها، فقال له: يملكان جميعاً؛ فأما موسى فتقل أيامه، وأما هارون فيبلغ آخر ما عاش خليفة، وتكون أيامه أحسن الأيام، ودهره أحسن الدهور.

قال عمرو الرومي: فلما أفضت الخلافة إلى هارون زوَّج حمدونة ابنته من جعفر بن موسى، وفاطمة من إسماعيل بن موسى، ووفى له ما وعده.

حاز الهادي سيف عمرو بن معديكرب (الصمصامة): وحدث عبد الله بن الضحاك، عن الهيثم بن عدي، قال: وهب المهدي موسى الهادي سيف عمرو بن معديكرب الصَّمْصامة، فدعا به موسى بعد ما ولي الخلافة، فوضعه بين يديه، وملَ ع

الجزء الثالث: ذكر أيام موسى الهادي بن المهدي \_\_\_\_\_\_\_\_ ٢٤٣

مكتل دنانير، وقال لحاجبه: ائذن للشعراء، فلما دخلوا أمرهم أن يقولوا في السيف، فبدأهم ابن يامين البصري فقال:

حَازَ صَمْصَامَة النَّرُبَيْدِيِّ عمرو مِن جميعِ الأنامِ مُوسى الأمينُ سَيْفُ عمرو، وكان فِيما سمِعْنَا خَيْرَ ما أُغْمِدَتْ عليهِ الجفونُ أوقد ذَّتْ فوقه الصواعقُ ناراً ثم شابت فِيهِ الذُّعافَ المَسُونُ وإذا ما شهرته تبهر الشم سن ضياة فلم تكذ تستبينُ وكأنَّ الفِرنْدَ والجوهر الجا ريّ في صفحتيه ماء معينُ وكأنَّ الفِرنْدَ والجوهر الجا

وهي أبيات كثيرة، فقال له الهادي: لك السيف والمكتل، فخذهما؛ ففرق المكتل على الشعراء، وقال: دخلتم معي وحُرمتم من أجلي، وفي السيف عوض، ثم بعث إليه الهادى فاشترى منه السيف بخمسين ألفاً.

ما يبالى إذا الضريبة حانت

أشمال سَطت به أمْ يحمينُ؟

وللهادي أخبار حسان وإن كانت أيامه قَصُرت، وقد أتينا على ذكرها في كتابينا «أخبار الزمان» و «الأوسط»، وبالله التأييد.

### ذكر خلافة هارون الرشيد

موجز: وبويع هارون الرشيد بن المهدي يوم الجمعة صبيحة الليلة التي مات فيها الهادي بمدينة السلام، وذلك لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول سنة سبعين ومائة، ومات بطوس بقرية يقال لها سناباذ، يوم السبت لأربع ليال خلون من جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين ومائة، فكانت ولايته ثلاثاً وعشرين سنة وستة أشهر، وقيل: ثلاثاً وعشرين سنة وشهرين وثمانية عشر يوماً، وولي الخلافة وهو ابن إحدى وعشرين سنة وشهرين، ومات وهو ابن أربع وأربعين سنة وأربعة أشهر.

### ذكر جمل من أخباره، وسيره ولمع مما كان في أيامه

الرشيد يستوزر يحيى بن خالد البرمكي: ولما أفْضَتِ الخلافة إلى الرشيد دعا بيحيى بن خالد فقال له: يا أبت، أنت أجلستني في هذا المجلس ببركتك ويُمنك وحسن تدبيرك، وقد قلدتك الأمر، ودفَعَ خاتمه إليه، ففي ذلك يقول الموصلي:

ألم تر أن الشمس كانت سقيمة فلما ولي هارون أشرق نورها بيمين أمين الله هارون ذو الندى فهارون واليها، ويحيى وزيرها

وماتت ريطة بنت أبي العباس السفاح لشهور خلت من أيام الرشيد، وقيل: في آخر أيام الهادي وماتت الخيزران أم الهادي والرشيد في سنة ثلاث وسبعين ومائة، ومشى الرشيد أمام جنازتها، وكانت غلة الخيزران مائة ألف ألف وستين ألف ألف درهم، وفيها مات محمد بن سليمان، وقبض الرشيد أمواله بالبصرة وغيرها، فكان مبلغها نيفاً وخمسين ألف ألف درهم سوى الضياع والدور والمستغلات، وكان محمد بن سليمان يغل كل يوم مائة ألف درهم.

محمد بن سليمان وسوار القاضي يعترضهما مجنون: وحكي أن محمد بن سليمان ركب يوماً بالبصرة وسَوَّار القاضي يسايره في جنازة ابنة عم له، فاعترضه مجنون كان بالبصرة يعرف برأس النعجة، فقال له: يا محمد، أمِن العدل أن تكون نحلتك في كل يوم مائة ألف درهم وأنا أطلب نصف درهم فلا أقدر عليه؟ ثم التفت إلى سَوّار فقال: إن كان هذا عدلاً فأنا أكفر به، فأسرع إليه غلمان محمد، فكفّهم عنه، وأمر له بمائة درهم، فلما انصرف محمد وسوار معه اعترضه رأس النعجة فقال له: لقد كرم الله منصبك، وشرف أبوتك، وحسن وجهك، وعظم قدرك، وأرجو أن يكون ذلك لخير يريده الله بك، ولأن يجمع الله لك الدارين، فدنا منه سَوّار، فقال: يا خبيث، ما كان هذا قولك في البداءة، فقال له: سألتك بحق الله وبحق الأمير إلا ما أخبرتني في أي سورة هذه الآية ﴿فَإِنْ أَعْظُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾ التوبة: ٥٩] قال: في براءة، قال: صدقت، فبرئ الله ورسوله منك، فضحك محمد بن سليمان حتى كاد يسقط عن دابته.

ولما بنى محمد بن سليمان قصره بالبصرة على بعض الأنهار دخل إليه عبد الصمد بن شبيب بن شبة، فقال له محمد: كيف ترى بنائي؟ قال: بنيت أجّل بناء، بأطيب فناء، وأوسع فضاء، وأرق هواء، على أحسن ماء، بين صراري وحسان وظباء، فقال محمد: بناء كلامك أحسن من بنائنا، وقيل: إن صاحب الكلام والباني للقصر هو عيسى بن جعفر، على ما حدث به محمد بن زكريا الغلابي، عن الفضل بن عيسى بن شبيب بن شبة، وفي هذا القصر يقول ابن أبى عينة:

زُرْ واديَ القصر، نعم القصر والوادي لابد من زَوْرة من غير ميعاد زره فليسس له شبه يُقاربه من منزل حاضر إن شئت أو باد ترقى قراقيره والعيس واقفة والضب والنون والملاح والحادي

موت الليث بن سعد: وفي سنة خمس وسبعين ومائة مات الليث بن سعد، المصري، الفهمي، ويكنى أبا الحارث، وهو ابن اثنتين وثمانين سنة، وكان قد حج سنة ثلاث عشرة ومائة وسمع من نافع.

موت شريك النخعي القاضي: وفي سنة خمس وسبعين ومائة مات شريك بن عبد الله بن سنان النخعي القاضي، وكان يكنى أبا عبد الله، وهو ابن اثنتين وثمانين سنة، وكان مولده ببخارى؛ وليس بشريك بن عبد الله بن أبي أنمر الليثي، لأن ابن أبي أنمر مات في سنة أربعين ومائة، وإنما ذكرنا ذلك لأنهما يتشابهان في الآباء والأمهات، وبينهما تسع وثلاثون سنة، وكان شريك بن عبد الله النخعي يتولى القضاء بالكوفة أيام المهدي، ثم عزله موسى الهادي، وكان شريك مع فهمه وعلمه ذكياً فطناً، وكان قد جرى بينه وبين مصعب بن عبد الله كلام بحضرة المهدي فقال له مصعب: أنت تنتقص أبا بكر وعمر، فقال: والله ما انتقص جدًك وهو دونهما.

وذُكر معاوية عند شريك بالحلم، فقال: ليس بحليم من سفه الحق وقاتل علي بن أبي طالب.

وشم من شريك رائحة النبيذ، فقال له أصحاب الحديث: لو كانت هذه الرائحة منا لاستحيينا، فقال: لأنكم أهل الريبة.

موت مالك بن أنس الإمام: ومات في أيام الرشيد أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر، الأصبحيُّ، وهو ابن تسعين سنة، وحمل به ثلاث سنين، وذلك في ربيع الأول، وقيل: إنه صلى عليه ابن أبي ذئب، على ما ذكر من التنازع في وفاة ابن أبي ذئب، وذكر الواقدي أن مالكاً كان يأتي المسجد، ويشهد الصلوات والجمع والجنائز، ويعود المرضى، ويقضي الحقوق، ثم ترك ذلك كله، ثم قيل له فيه، فقال: ليس كل إنسان يقدر أن يتكلم بعذره.

وسعي به إلى جعفر بن سليمان، وقيل له: إنه لا يرى أيمان بيعتكم شيئاً، فضربه بالسياط، ومُدّ لذلك حتى انخلع كتفاه.

حماد بن زيد، وهي السنة التي مات فيها مالك كانت وفاة حماد بن زيد، وهي سنة تسع وسبعين ومائة.

ابن المبارك: وفي سنة إحدى وستين ومائة مات عبد الله بن المبارك، المروزي، الفقيه، بهيت بعد منصرفه من طرسوس.

القاضي أبو يوسف: وفي سنة اثنتين وثمانين ومائة مات أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي، وهو ابن تسع وستين سنة، وهو رجل من الأنصار، وولي القضاء سنة ست وستين ومائة في أيام خروج الهادي إلى جرجان، وأقام على القضاء إلى أن مات خمس عشرة سنة.

قال المسعودي: وقد كانت أم جعفر كتبت مسألة إلى أبي يوسف تستفتيه فيها، فأفتاها بما وافق مرادها على حسب ما أوجبته الشريعة عنده وأداه اجتهاده إليه، فبعثت إليه بحق فضة فيه حقان من فضة في كل حق لون من الطيب، وجام ذهب فيه دراهم، وجام فضة فيه دنانير، وغلمان وتخوت من ثياب، وحمار وبغل، فقال له بعض من حضره: قال رسول الله ﷺ: "من أهديت له هدية فجلساؤه شركاؤه فيها" فقال أبو يوسف: تأولت الخبر على ظاهره والاستحسان قد منع من إمضائه، ذاك إذ كان هدايا الناس التمر واللبن، لا في هذا الوقت وهدايا الناس اليوم العين والوَرِقُ وغيره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

بين عبد الله بن مصعب الزبيري وموسى بن عبد الله بن الحسن الطالبي بحضرة الرشيد: وذكر الفضل بن الربيع قال: صار إليّ عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، فقال: إن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي قد أرادني على البيّعة له فجمع الرشيد بينهما، فقال الزبيري لموسى: سعيتم علينا وأردتم نقض دولتنا، فالتفت إليه موسى فقال: ومَنْ أنتم؟ فغلب على الرشيد الضحك حتى رفع رأسه إلى السقف حتى لا يظهر منه، ثم قال موسى: يا أمير المؤمنين، هذا الذي ترى المشنع عليّ خرج والله مع أخي محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على على حدك المنصور، وهو القائل من أبيات:

قوموا ببيعتكم نشهض بطاعتنا إن الخلافة فيكم يا بني حسن في شعر طويل، وليس سعايته يا أمير المؤمنين حُباً لك، ولا مراعاة لدولتك، ولكن بغضاً لنا جميعاً أهل البيت، ولو وجد من ينتصر به علينا جميعاً لكان معه، وقد قال باطلاً، وأنا مستحلفه، فإن حلف أني قلت ذلك فدمي لأمير المؤمنين حلال، فقال

الرشيد: احلف له يا عبد الله، فلما أراده موسى على اليمين تلكأ وامتنع، فقال له الفضل: لم تمتنع وقد زعمت آنفا أنه قال لك ما ذكرته؟ قال عبد الله: فأنا أحلف له، قال موسى: قل تقلّدتُ الحول والقوة دون حول الله وقوته إلى حولي وقوتي إن لم يكن ما حكيته عني حقاً، فحلف له، فقال موسى: الله أكبر، حدثني أبي عن جدي عن أبيه عن جده عليّ عن رسول الله عليه أنه قال: «ما حلف أحد بهذه اليمين وهو كاذب إلا عجل الله له العقوبة قبل ثلاث» والله ما كَذَبْتُ ولا كُذِبْتُ، وها أنا يا أمير المؤمنين بين يديك وفي قبضتك، فتقدم بالتوكيل علي، فإن مضت ثلاثة أيام ولم يحدث على عبد الله بن مصعب حادث فدمي لأمير المؤمنين حلال، فقال الرشيد للفضل خذ بيد موسى فليكن عندك حتى أنظر في أمره.

قال الفضل: فوالله ما صليت العصر من ذلك اليوم حتى سمعت الصراخ من دار عبد الله بن مصعب، فأمرت من يتعرف خبره، فعرفت أنه قد أصابه الجُذَام، وأنه قد تورم واسُوذ، فصرت إليه، فوالله ما كدت أعرفه لأنه قد صار كالزق العظيم ثم اسود حتى صار كالفحم، فصرت إلى الرشيد فعرفته خبره، فما انقضى كلامي حتى أتى خبر وفاته، فبادرت بالخروج، وأمرت بتعجيل أمره والفراغ منه، وتوليت الصلاة عليه. فلما ذلّوه في حفرته لم يستقر فيها حتى انخسفت به وخرجت منه رائحة مفرطة النتن، فرأيت أحمال شوك تمر في الطريق فقلت: عليّ بذلك الشوك، فأتيت به، فطرح في تلك الوهدة، فما استقر حتى انخسفت ثانية، فقلت: على بألواح ساج، فطرحت على موضع قبره، ثم طرح التراب عليها، وانصرفت إلى الرشيد فعرفته الخبر وما عاينت من الأمر فأكثر التعجب من ذلك، وأمرني بتخلية موسى بن عبد الله رضي الله عنه، وأن أعطيه ألف دينار. وأحضر الرشيد موسى فقال له: لم عدلت عن اليمين المتعارفة بين الناس؟ قال: لأنا روينا عن جدنا رضي الله عنه عن النبي شخة: «مَن حلف بيمين مجد الله فيها استحيا الله من تعجيل عقوبته، وما من أحد حلف بيمين كاذبة نازع الله فيها حوله وقوته إلا عجل الله له العقوبة قبل ثلاث».

وقيل: إن صاحب هذا الخبر هو يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي أخو موسى بن عبد الله، رضوان الله عليهم.

وكان يحيى قد سار إلى الديلم مستجيراً؛ فباعه صاحب الديلم من عامل الرشيد بمائة ألف درهم فقتل، رحمه الله!

وقد روي من وجه آخر ـ على حسب تباين النسخ وطرق الرواية في ذلك في كتب الأنساب والتواريخ ـ أن يحيى ألقي في بركة فيها سباع قد جوعت، فأمسكت عن أكله، ولاذت بناحية، وهابت الدنو إليه، فبني عليه ركن بالجص والحجر وهو حي.

ظهور محمد بن جعفر ثم هربه إلى المغرب: وقد كان محمد بن جعفر بن يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي كرم الله وجهه سار إلى مصر، فطلب، فدخل المغرب، واتصل ببلاد تاهرت السفلى، واجتمع إليه خلق من الناس، فظهر فيهم بعدل وحسن استقامة فمات هنالك مسموماً، وقد أتينا على كيفية خبره وما كان من أمره في كتاب «حدائق الأذهان، في أخبار أهل بيت النبي على وتفرقهم في البلدان».

الرشيد يحج آخر حجة: وفي سنة ثمان وثمانين ومائة حج الرشيد، وهي آخر حجة حجها، فذكر عن أبي بكر بن عياش ـ وكان من علية أهل العلم ـ أنه قال وقد اجتاز الرشيد بالكوفة في حال منصرفة من هذه الحجة: لا يعود إلى هذه الطريق، ولا خليفة من بني العباس بعده أبداً، فقيل له: أضَربٌ من الغيب؟ قال: نعم، قيل: بوحي؟ قال: نعم، قيل: إليك؟ قال: لا، إلى محمد على وكذلك أخبر عنه على عليه السلام المقتول في هذا الموضع، وأشار إلى الموضع الذي قتل فيه على بالكوفة، رضي الله عنه!

موت الكسائي ومحمد بن الحسن الشيباني: وفي سنة تسع وثمانين ومائة - وذلك في أيام الرشيد - مات علي بن حمزة الكسائي صاحب القراءات، ويكنى أبا الحسن، وكان قد شخص مع الرشيد إلى الري فمات بها، وكذلك مات محمد بن الحسن الشيباني القاضي، ويكنى أبا عبد الله، ودفن بالري وهو مع الرشيد، وتطير من وفاة محمد بن الحسن لرؤيا كان رآها في نومه.

يحيى بن خالد: وفي هذه السنة كانت وفاة يحيى بن خالد بن برمك.

سخط الرشيد على عبد الملك بن صالح: وفي سنة ثمان وثمانين ومائة كان سخط الرشيد على عبد المملك بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، فحدث يموت بن المزرع عن الرياشي قال: سمعت الأصمعي يقول: كنت عند الرشيد، وأتي بعبد الملك بن صالح يرفل في قيوده، فلما نظر إليه قال: هيه يا عبد الملك، كأني والله أنظر إليك وشؤبوبها قد همع، وإلى عارضها قد لمع، وكأني بالوعيد قد أقلع عن براجم بلا معاصم، ورؤوس بلا غلاصم، مهلاً مهلاً بني هاشم، والله سهل لكم الوعر، وصفا لكم الكدر، وألقت إليكم الأمور أزمّتها، فخذوا حذركم مني قبل حلول داهية خبوط باليد والرجل، فقال له عبد الملك: أفذاً أتكلم أم توأماً؟ فقال: توأماً، قال: فاتق الله يا أمير المؤمنين فيما ولاك، وراقبه في رعاياك التي استرعاك، قد سهلت لك والله الوعور، وجمعت على خوفك ورجائك الصدور، وكنت كما قال أخو جعفر بن كلاب:

ومنقام ضيئة فرَّجته بلسان أبسو بسيان أو جدَلْ لسوينقسوم النفسيل أو فيَّاله زنَّ عن مشل منقامي أو رحل قال: فأراد يحيى بن خالد البرمكي أن يضع من مقام عبد الملك عند الرشيد فقال له: يا عبد الملك، بلغني أنك حقود، فقال: أصلح الله الوزير! إن يكن الحقد هو بقاء الخير والشر عندي إنهما لباقيان في قلبي، فالتفت الرشيد إلى الأصمعي، فقال: يا أصمعي حررها فوالله ما احتج أحد للحقد بمثل ما احتج به عبد الملك، ثم أمر به فرد إلى محبسه، ثم التفت إلى الأصمعي فقال: والله والله يا أصمعي لقد نظرتُ إلى موضع السيف من عنقه مراراً، يمنعني من ذلك إبقائي على قومي في مثله.

أهديت للرشيد سمكة فمنعها عنه ابن يختيشوع الطبيب: حدث يوسف بن إبراهيم بن المهدي، قال: حدثني سليمان الخادم الخراساني مولى الرشيد، أنه كان واقفاً على رأس الرشيد بالحيرة وهو يتغدَّى إذا دخل عليه عون العبادي، وكان صاحب الحيرة، وفي يده صحفة فيها سمكة منعوتة بالسمن فوضعها بين يديه ومعه محبس قد اتخذ لها، فحاول الرشيد أكل شيء منها فمنعه جبريل بن يختيشوع، وأشار جبريل إلى صاحب المائدة أن يشيلها عن المائدة ويعزلها له، ففطن له الرشيد فلما رفعت المائدة وغسل الرشيد يده وخرج جبريل أمرني الرشيد باتباعه وأن أكبسه في منزله وهو يأكل فأرجع إليه بخبره، ففعلت ما أمرني به وأحسب أن أمري لم يخف على جبريل فيما تبينت من تحرزه، فإنه صار إلى موضع من دار عون، ودعا بالطعام فأحضر له، وفيه السمكة، فدعا بأقداح ثلاثة، فجعل في واحد منها قطعة من السمك وصب عليها خمراً من خمر طيرناباذ - وهي قرية بين الكوفة والقادسية ذات كروم وأشجار ونخل ورياض تخرقها الأنهار من كل البقاع من الفرات، شرابها موصوف بالجودة كوصف القطربلي \_ فصبه على السمكة وقال: هذا أكل جبريل، وجعل في قدح آخر قطعة منها، وصب عليها ماء بثلج شديد البرودة، وقال: هذا أكل أمير المؤمنين أعزه الله إن لم يخلط السمك بغيره، وجعل في القدح الثالث قطعة من السمكة، وجعل قطعاً من اللحم من ألوان مختلفة، من شواء ومن حلوى ومن بوارد وبقول، ومن سائر ما قدم إليه من الألوان، من كل واحد منها جزءاً يسيراً مثل اللقمة واللقمتين، وصب عليها ماء بثلج، وقال: هذا أكل أمير المؤمنين إن خلط السمك بغيره من الطعام ودفع الثلاثة الأقداح إلى صاحب المائدة وقال: احتفظ بها إلى أن ينتبه أمير المؤمنين أعزه الله، ثم أقبل جبريل على السمكة فأكل منها حتى تضلع، وكان كلما عطش دعا بقدح من الخمر الصرف فشربه، ثم نام، فلما انتبه الرشيد من نومه سألني عما عندي من خبر جبريل، وهل أكل من السمكة شيئاً أم لم يأكل! فأخبرته بالخبر، فأمر بإحضار الأقداح الثلاثة فوجد ما في القدح الأول ـ وهو الذي ذكر حبريل أنه أكله وصب عليه الخمر الصرف ـ قد تفتت وانماع واختلط، ووجد ما في القدح الثاني \_ الذي قال جبريل إنه أكل أمير المؤمنين وصب عليه الماء بالثلج \_ قد ربا وصار على النصف مما كان، ونظر إلى القدح الثالث \_ الذي قال جبريل وهذا أكل أمير المؤمنين إن الجزء الثالث: ذكر أيام هارون الرشيد بن المهدي \_\_\_\_\_\_\_\_ ٢٥١

خلط السمك بغيره \_ قد تغيرت رائحته وحدثت له سهوكة شديدة كاد الرشيد أن يتقيأ حين قرب منه، فأمرني بحمل خمسة آلاف دينار إلى جبريل وقال: من يلومني على محبة هذا الرجل الذي يدبرني بهذا التدبير، فأوصلت إليه المال.

رؤيا للرشيد يؤمر بالتخلية عن موسى بن جعفر: وذكر عبد الله بن مالك الخزاعي \_ وكان على دار الرشيد وشرطته \_ قال: أتاني رسول الرشيد في وقت ما جاءني فيه قط، فانتزعني من موضعي ومنعني من تغيير ثيابي، فراعني ذلك منه فلما صرت إلى الدار سبقني الخادم، فعرّف الرشيد خبري، فأذن لي في الدخول عليه، فدخلت، فوجدته قاعداً على فراشه؛ فسلمت فسكت ساعة، فطار عقلي وتضاعف الجزع عليّ ثم قال لي: يا عبد الله، أتدري لم طلبتك في هذا الوقت؟ قلت: لا والله يا أمير المؤمنين، قال: إُني رأيت الساعة في منامي كأن جيشاً قد أتاني ومعه حربة فقال لي: إن لم تخَلُّ عن موسى بن جعفر الساعة وإلا نحرتك بهذه الحربة، فاذهب فخلَ عنه، فقلت: يا أمير المؤمنين، أطلق موسى بن جعفر؟ ثلاثاً، قال: نعم، امض الساعة حتى تطلق موسى بن جعفر وأعطه ثلاثين ألف درهم، وقل له: إن أحببت المقام قَبَلَنَا فلك عندي ما تحب وإن أحببت المضي إلى المدينة فالإذن في ذلك إليك، قال: فمضّيت إلى الحبس لأخرجه، فلمّا رآني موسى وَثُبَ إِلَي قائماً وظن أنّي قد أمرَت فيه بمكروه؛ فقلت: لا تخف، وقد أمرني أمير المؤمنين بإطلاقك، وأن أدفع إليك ثلاثين ألف درهم، وهو يقول لك: إِن أحببتُ المقام قبلنا فلك ما تحب، وإِن أحببت الانصراف إِلى المدينة فالأمر في ذلك مطَّلق إليك. وأعطيته الثلاثين ألف درهم، وخليت سبيله، وقلت: لقد رأيت من أمرك عجباً، قال: فإني أخبرك: بينما أنا نائم إِذا أتاني النبي ﷺ، فقال: «يا موسى، حبست مظلوماً فقل هذه الكلمات فإنك لا تبيت هذه الليلة في الحبس"، فقلت: بأبي وأمي ما أقول؟ فقال:

قل: «يا سامع كل صوت، ويا سابق الفوت، ويا كاسي العظام لحماً ومنشرها بعد الموت أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم الأكبر المخزون المكنون الذي لم يطلع عليه أحد من المخلوقين، يا حليماً ذا أناة لا يقوى على أناته، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبداً، ولا يحصى عدداً، فرج عني، فكان ما ترى».

إبراهيم بن المهدي يغني السود: وذكر حماد بن إسحاق بن إبراهيم الموصلي قال: قال إبراهيم بن المهدي: حججت مع الرشيد فبينا نحن في الطريق وقد انفردت أسيرُ وحدي وأنا على دابتي، إذ غلبتني عيناي فسلَكتْ بي الدابة غير الطريق، فانتبهت وأنا على غير الجادَّة، فاشتدَّ بي الحر، فعطشتُ عطشاً شديداً، فارتفع لي خباء، فقصدته، فإذا بقبة وبجنبها بئر ماء بقرب مُزْرَعة، وذلك بين مكة والمدينة، ولم أر بها إنسياً؛ فأطلعت في القبة فإذا أنا بأسود نائم فأحس بي ففتح عينيه كأنهما إجَّانتا دم، فاستوى جالساً، وإذا هو عظيم الصورة، فقلت: يا أسود، اسقني من هذا الماء، فقال: يا

أسود اسقني من هذا الماء، محاكياً لي، وقال: إن كنت عطشاناً فانزل واشرب، وكان تحتي برذون خبيث نفور، فخشيت أن أنزل عنه فينفر، فضربت رأس البرذون، وما نفعني الغناء قط إلا في ذلك اليوم، وذلك أني رفعت عقيرتي وأنا أغني:

كَ فُ نُسونِ إِن مِست فِ فِي دِرْع أَرْوى واستقوا لِي مِن بِسُر عُرُوةَ ماء

فلها مربع بحنب أجاج ومصيف بالقصر قصر قباء سخنة في الشتاء، باردة في الصيف ف بدرٌ في الليلة الظلماء

فرفع الأسود رأسه إلى وقال: أيما أحب إليك: أن أسقيك ماء وحده، أو ماء أو سويقاً؟ قلت: الماء والسويق، فأخرج قَعْباً له فصبُّ السويق في القدح فسقاني، وأقبل يضرب بيده على رأسه وصدره، ويقول: واحَرّ صدراه، وانارات اللهب في فؤادي. يا مولاي زدني وأنا أزيدك، وشربت السويق، ثم قال لي: يا مولاي، إن بينك وبين الطريق أميالاً، ولست أشك أنك تعطش، لكن املأ قربتي هذه واحملها قدامك، فقلت: افعل، قال: فملأ قربته وسار قدامي وهو يحجل في مشيته غير خارج عن الإيقاع فإذا أمسكت لأستريح أقبل علي فقال: يا مولاي، أما عطشت، فأغنيه النصب، إلى أن أوقفني على الجادة، ثم قال لي: سر رعاك الله ولا سلبك ما كساك من هذه النعم، بكلام عجمي معناه هذا الدعاء، فلحقت بالقافلة والرشيد كان قد فقدني، وقد بث البُختَ والخيل في البر يطلبونني، فسرَّ بي حين رآني، فأتيته، فقصصت عليه الأمر، فقال: على بالأسود، فما كان إلا هنيهة حتى مثل بين يديه، فقال له: ويلك! ما حر صدرك؟ فقال: يا مولاي ميمونة، قال: ومن ميمونة؟ قال: بنت حبشية، قال: ومن حبشية؟ قال: بنت بلال يا مولاي، فأمر من يستفهمه، فإذا الأسود عبد لبني جعفر الطيار، وإذا السوداء التي يهواها لقوم من ولد الحسن بن على، فأمر الرشيد بابتياعها له، فأبي مواليها أن يقبلوا لها ثمناً، ووهبوها للرشيد، فاشترى الأسود وأعتقه، وزوجه منها، ووهب له من ماله بالمدينة

ودخل ابن السماك على الرشيد يوماً وبين يديه حمامة تلتقط حباً، فقال له: صفها وأوجز، فقال كأنما تنظر من ياقوتتين، وتلتقط بدرتين، وتطأ على عقيقتين، وأنشدونا لبعضهم:

ذنها إلى ف ببيين نسون أقسنسي السطرفسيسن وك من ياقسوتستين بسين كاللولوتسين عن لمسهدا قسادم تسيين

ه<u>ت ف</u>ت هات<u> ف</u>ة آ ذات طوق مشل عطف الس وتسراها ناظسرة نسحس تسرجع الأنفاس من ثق وتسرى مسشل البسساتسي

حديقتين وثلاثمائة دينار.

غيين مسن عسرعسرتسيسن وليها ليحييان كاليصيد وليها ساقان حمرا وإن مسشل السوردتسيسن ها لها برنوستسين وهيى طياووسيية السلب ون بسنسان السمسنسكسبسيسن أيك صافى الكتفيس تــحــت ظــل مــن ظــلال الــ فقيدَتْ إلىفاً فينساحيت من تسبساريسح وبسيسن ع جهمود السمقتليين فهسی تبکیه بالا دم ها كها تصبغ عين وهمي لاتمسبغ عسينا

بين الرشيد ومعن بن زائدة: ودخل معن بن زائدة على الرشيد وقد كان وجد عليه، فمشى فقارب الخطو، فقال له هارون: كبرت والله يا معن، قال: في طاعتك يا أمير المؤمنين، قال: وإن فيك على ذلك لبقية، قال: هي لك يا أمير المؤمنين، قال: وإنك لجلد، قال: على أعدائك يا أمير المؤمنين، فرضي عنه وولاه.

قال: وعرض كلامه هذا على عبد الرحمن بن زيد زاهد أهل البصرة فقال: ويح هذا! ما ترك لربه شيئاً.

وقال الرشيد يوماً لمعن بن زائدة: إني قد أعددتك لأمر كبير، فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله قد أعد أعد لك مني قلباً معقوداً بنصيحتك، ويدا مبسوطة بطاعتك، وسيفاً مشحوذاً على عدوك، فإن شئت فقل، وقيل: إن هذا الجواب من كلام يزيد بن مزيد.

بين الرشيد والكسائي: وقال الكسائي: دخلت على الرشيد، فلما قضيت حق التسليم والدعاء وثبت للقيام، فقال: اقعد، فلم أزل عنده حتى خفّ عامة من كان في مجلسه، ولم يبق إلا خاصته، فقال لي: يا علي، ألا تحب أن ترى محمداً وعبد الله؟ قلت: ما أشوقني إليهما يا أمير المؤمنين، وأسرّني بمعاينة نعمة الله على أمير المؤمنين فيهما، فأمر بإحضارهما، فلم ألبث أن أقبلا ككوبي أفق يزينهما هدوء ووقار، وقد غضا أبصارهما، وقاربا خطوهما حتى وقفا على باب المجلس، فسلما على أبيهما بالخلافة، ودعوا له بأحسن الدعاء، فأمرهما بالدنو منه فدنوا فصير محمداً عن يمينه وعبد الله عن يساره، ثم أمرني أن أستقرئهما وأسألهما؛ ففعلت، فما سألتهما عن شيء إلا أحسنا الجواب فيه والخروج منه، فسرً بذلك الرشيد حتى تبينته فيه، ثم قال لي: يا علي، كيف ترى مذهبهما وجوابهما؟ فقلت: يا أمير المؤمنين هما كما قال الشاعر:

أرى قسري مجد وفرعي خلافة يزينه ما عرق كريم ومحتد يا أمير المؤمنين هما فرع زكا أصله، وطاب مغرسه، وتمكنت في الثرى عروقه، وعذبت مشاربه، أبوهما أغر، نافذ الأمر، واسع العلم، عظيم الحلم، يحكمان بحكمه، ويستضيئان بنوره، وينطقان بلسانه، ويتقلبان في سعادته، فأمتع الله أمير المؤمنين بهما، وآنس جميع الأمة ببقائه وبقائهما ثم قلت لهما: هل ترويان من الشعر شيئاً؟ فقالا: نعم، ثم أنشدني محمد:

وإن لعَفُ الفقر مشترك الغنى واجعل مالي دون عرضي جُنَّة ثم أنشد عبد الله:

وتارك شكل لا يموافقه شكلي لنفسي، ومفضال بماكان من فضل

بكرت تلومُكَ مطلع الفجر ولقد تلوم بغير ما تدري ملك الأمور علي مقتدر يُعطِي إذا ما شاء من يُسر ولربَّ مغتبط بمرزئة ومفجع بسنوائب الدهر وترى قناتي حين يغمدها عضُّ الثقاف بطيئة الكسر

فما رأيت أحداً من أولاد الخلفاء وأغصان هذه الشجرة المباركة أذرَب ألسناً ولا أحسن ألفاظاً ولا أشد اقتداراً على تأدية ما حفظا منهما، ودعوت لهما دعاءً كثيراً، وأمنن الرشيد على دعائي، ثم ضمهما إليه، وجمع يده عليهما، فلم يبسطها حتى رأيت الدموع تنحدر على صدره، ثم أمرهما بالخروج، فلما خرجا أقبل علي فقال: كأنك بهما وقد حُمَّ القضاء، ونزلت مقادير السماء، وبلغ الكتاب أجله، قد تشتت كلمتهما، واختلف أمرهما، وظهر تعاديهما، ثم لم يبرح ذلك بهما حتى تسفك الدماء، وتقتل القتلى، وتهتك ستور النساء، ويتمنى كثير من الأحياء أنهم في عداد الموتى، قلت: أيكون ذلك يا أمير المؤمنين لأمر رئي في أصل مولدهما أو لأثر وقع لأمير المؤمنين في مولدهما؟ فقال: لا والله إلا بأثر واجب حملته العلماء عن الأوصياء عن الأنبياء.

وصية الرشيد لتأديب ولده محمد الأمين الأحمر النحوي: قال الأحمر النحوي: بعث إليًّ الرشيد لتأديب ولده محمد الأمين، فلما دخلت قال: يا أحمر، إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه، وثمرة قلبه، فصير يدك عليه مبسوطة، وطاعتك عليه واجبة، فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين، أقرئه القرآن، وعرفه الآثار، وروه الأشعار، وعلمه السنن، وبصره مواقع الكلام وبدأه، وامنعه الضحك إلا في أوقاته، وخذه بتعظيم مشايخ بني هاشم إذا دخلوا إليه، ورفع مجالس القواد إذا حضروا مجلسه، ولا تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فيها فائدة تفيده إياها، من غير أن تخرق به فتميت ذهنه، ولا تمعن في مسامحته فيستحلي الفراغ ويألفه، وقوّمه ما استطعت بالقرب والملاينة، فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة.

العماني عند الرشيد يحرضه على تجديد العهد للأمين: ويقال: إن العماني الشاعر قام بحضَّرة الرشيد خطيباً فلم يزل يقرظ محمداً ويحرضه على تجديد العهد له، فلما فرغ من كلامه قال له: أبشر يا عماني بولاية العهد له، فقال: أي والله يا أمير المؤمنين سرور العشب بالغيث، والمرأة النزور بالولد، والمريض المدنف بالبرء، لأنه نسيج وحده، وحامي مجده، وشبيه جده، قال: فما تقول في عبد الله؟ قال: مرعى ولا كالسعدان، فتبسم الرشيد وقال: قاتله الله! من أعرابي ما أعرفه بمواضع الرغبة، أما والله إني لأتعرف في عبد الله حزم المنصور؛ ونسك المهدي، وعز نفس الهادي، والله لو شاء الله أن أنسبه إلى الرابعة لنسبته إليها.

حرص الرشيد على ولاية عهده: قال الأصمعي: بينما أنا أسامر الرشيد ذات ليلة إذ رأيته قد قلق قلقاً شديداً فكان يقعد مرة ويضطجع مرة ويبكي أخرى ثم أنشأ يقول: قلد أمور عبد الله ذا تقة مُوحّد الرأي لا نكس ولا بسرم واتبرك مقالة أقبوام ذوي خطل لايفهمون إذا ما معشر فهموا

فلما سمعت منه ذلك علمت أنه يريد أمراً عظيماً، ثم قال لمسرور الخادم: على بيحيى، فما لبث أن أتاه، فقال: يا أبا الفضل، إن رسول الله ﷺ مات في غير وصية والإسلام جذع، والإيمان جديد، وكلمة العرب مجتمعة، قد آمنها الله تعالى بعد الخوف؛ وأعزها بعد الذل، فما لبث أن ارتدُّ عامة العرب على أبي بكر، وكان من خبره ما قد علمت، وإن أبا بكر صَيَّر الأمر إلى غمر، فسلَّمت الأمة له، ورضيت بخلافته، ثم صيرها عمر شُوري، فكان بعده ما قد بلغك من الفتن حتى صارت إلى غير أهلها، وقد عنيت بتصحيح هذا العهد وتصييره إلى مَنْ أرضى سيرته، وأحمد طريقته، وأثق بحسن سياسته، وآمن ضعفه ووهنه، وهو عبد الله، وبنو هاشم مائلون إلى محمد بأهوائهم، وفيه ما فيه من الانقياد لهواه، والتصرف مع طويته، والتبذير لما حوته يده، ومشاركة النساء والإماء في رأيه؛ وعبد الله المرضي الطريقة، الأصيل الرأي، الموثوق به في الأمر العظيم؛ فإن مِلْتُ إلى عبد الله أسخطت بني هاشم، وإن أفردت محمداً بالأمر لم آمن تخليطه على الرعية. فأشِرْ عليَّ في هذا الأمر برأيك مشورة يعم فضلها ونفعها، فإنك بحمد الله مبارك الرأي لطيف النظر، فقال: يا أمير المؤمنين إن كل زلة مستقالة وكل رأي يتلافي خلا هذا العهد، فإن الخطأ فيه غير مأمون، والزلة فيه لا تستدرك، وللنظر فيه مجلس غير هذا؛ فعلم الرشيد أنه يريد الخلوة فأمرني بالتنحي، فقمت وقعدت ناحية بحيث أسمع كلامهما، فما زالا في مناجاة ومناظرة طويلة حتى مضى الليل، وافترقا على أن عقد الأمر لعبد الله بعد محمد.

ودخلت أم جعفر على الرشيد فقالت: ما أنصفت ابنك محمداً حيث ولّيته العراق

وأغريته عن العدد والقواد، وصيرت ذلك إلى عبد الله دونه، فقال لها: وما أنت وتميز الأعمال واختبار الرجال؟ إني وليت ابنك السّلم، وعبد الله الحرب، وصاحب الحرب أحوج إلى الرجال من المسالم ومع هذا فإنا نتخوف ابنك على عبد الله، ولا نتخوف عبد الله على ابنك إن بويع.

وفي سنة ست وثمانين ومائة خرج الرشيد حاجاً ومعه وليًا عهده: الأمين والمأمون، وكتب الشرطين بينهما وعلقهما في الكعبة.

الرشيد يعلق كتاب العهد في الكعبة: وحكي عن إبراهيم الحَجَبيِّ أن الكتاب لما رُفع ليعلق بالكعبة وقع، فقلت في نفسي: وقع قبل أن يرتفع، إن هذا الأمر سريع انتقاضه قبل تمامه.

وحكي عن سعيد بن عامر البصري قال: حججت في هذه السنة وقد استعظم الناسُ أمر الشرط والأيمان في الكعبة، فرأيت رجلاً من هذيل يقود بعيره وهو يقول:

وبيعة قدنكشت أيسمانها وفتنة قدسعرت نسيرانها

فقلت له: ويحك ما تقول؟! قال: أقول إِن السيوف سَتُسَل، والفتنة ستقع، والتنازع في الملك سيظهر؛ قلت: وكيف ترى ذلك؟ قال: أما ترى البعير واقفاً والرجلان يتنازعان والغرابان قد وقعا على الدَّم والتطخا به، والله لا يكون آخِرُ هذا الأمر إِلا محاربة وشراً.

ويرواى أن الأمين لمَّا حلفَ للرشيد بما حلفَ له به، وأراد الخروج من الكعبة رَدًّ جعفر بن يحيى، وقال له: فإن غدرتَ بأخيك خَذَلك الله، حتى فعل ذلك ثلاثاً في كلها يحلف له، وبهذا السبب اضطغنت أم جعفر على جعفر بن يحيى، فكانت أحَدَ من حَرَّض الرشيد على أمره، وبعثته على ما نزل به.

قال المسعودي: وفي سنة سبع وثمانين ومائة بايع الرشيد لابنه القاسم بولاية العهد بعد المأمون، فإذا أفضت الخلافة إلى المأمون كان أمره إليه، إن شاء أن يقرّه أقرّه، وإن شاء أن يخلعه خلعه.

وفاة القضيل بن عياض: وفي هذه السنة \_ وهي سنة سبع وثمانين ومائة \_ توفي الفُضَيْلُ بن عياض ويكنى أبا علي، وكان مولده بخراسان، وقدم الكوفة، وسمع المنصور بن المعتمر وغيره، ثم تعبد وانتقل إلى مكة فأقام بها إلى أن مات.

حدث سفيان بن عيينة قال: دعانا الرشيد، فدخلنا عليه ودخل الفضيل آخرنا مقنعاً رأسه بردائه، فقال لي: يا سفيان، أيهم أمير المؤمنين؟ فقلت: هذا، وأومأت إلى الرشيد، فقال له أنت يا حسن الوجه، الذي أمْرُ هذه الأمة في يدك وعنقك؟ لقد تقلدت أمراً عظيماً، فبكى الرشيد، ثم أتى كل رجل منا ببدرة، فكل قبلها إلا الفضيل، فقال له

الرشيد: يا أبا علي، إن لم تستحلها فأعطها ذا دين، وأشبع بها جائعاً، واكس بها عرياناً، فاستعفاه منها، فلما خرجنا قلت له: يا أبا علي أخطأت، ألا أخذتها وصرفتها في أبواب البر؛ فأخذ بلحيتي ثم قال: يا أبا محمد؛ أنت فقيه البلد والمنظور إليه وتغلط مثل هذا الغلط؟ لو طابت لأولئك لطابت لى.

موت موسى بن جعفر الطالبي: وقبض موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ببعداد مسموماً، لخمس عشرة سنة خلت من ملك الرشيد، سنة ست وثمانين ومائة، وهو ابن أربع وخمسين سنة، وقد ذكرنا في رسالة بيان أسماء الأئمة القطعية من الشيعة: أسماءهم، وأسماء أمهاتهم ومواضع قبورهم، ومقادير أعمارهم، وكم عاش كل واحد منهم مع أبيه، ومن أدرك من أجداده عليهم السلام.

من شعر العتابي في الرشيد: ولكلئوم العتابي في الرشيد من أبيات:

إمامٌ له كف يَفُ سَمُ بَسَائُها عَصَا الدِّينِ ممنوع مِنَ البر عودها وعَيْنٌ محيطٌ بالبَريَّةِ طَرْفُها سواءٌ عليها قربُها وبعيدها واسمعَ يقظاناً يبيت مُناجِياً له في الحشا مُسْتَودَعاتِ يكيدها سَمِيعٌ إذا ناداه مِنْ قَعْر كُرْبَةٍ مُنادٍ كَفَتْهُ دعوة لا يُعيدها

العتابي ينال من أبي نواس: حدث يموت بن المزرع قال: حدثني خالد عن عمرو بن بحر الجاحظ قال:

كان كلثوم العتابي يضع من قدر أبي نواسٍ، فقال له راوية أبي نواس يوماً: كيف تضع مِنْ قدر أبي نواس وهو الذي يقول:

إِذَا نَحِنُ أَثْنَيْنَا عَلَيْكَ بِصَالِحٍ فَأَنْتَ الذِي نُثْنِي وَفُوقَ الذِي نُثْنِي وَاللَّهِ وَالذِي نُثْنِي وَإِنْ جَرَتِ الأَلْفَاظُ مِنَّا بِمَدْحَةً لِغِيرِكَ إِنْسَاناً فَأَنْتَ الذِي نَعِنِي وَإِنْ جَرَتِ الأَلْفَاظُ مِنَّا بِمَدْحَةً لِغِيرِكَ إِنْسَاناً فَأَنْتَ الذي نَعِنِي

قال العتابي: هذا سرقهُ، قال: ممن؟ قال: من أبي الهذيل الجمحي قال: حيث يقول ماذا؟ قال: حيث يقول:

وإذا يقال لبعضهم نِعْمَ الفتى فابنُ المُغِيرَة ذلك النعم عَقُمَ النساءُ فلا يَجِتْنَ بمثله إن النساءَ بمثله عُقْمُ قال: فقد أحسن في قوله:

فَتَمَشَّتُ في مفاصلهم كَتَمَشِّي البرء في السَّقَمِ قال: سرقه أيضاً؛ قال له: وممن؟ قال: من شَوْسَة الفقعسي، قال: حيث يقول ماذا؟ قال حيث يقول:

إِذَا مِا سَقِيمٌ حَلَّ عنها وكاءها تصَعَّدُ فيه بُرُؤها وتصوُّبا

ماذا! قال حيث يقول:

وإِنْ خَالَطَتْ منه الحشا خِلْت أنه على سالِفِ الأيام لم يَبْقَ موصبا قال: فقد أحسن في قوله:

وما خُلِقَتْ إِلَّا لِبَذْلِ أَكُفُّهُمُ وَأَقْدَامُهُمْ إِلَّا لأَعوَادِ مِنبَرِ قَال: قد سرقه أيضاً، قال: ممن؟ قال: من مروان بن أبي حفصة قال: حيث يقول

وما خُلِقَت إلا لبذل أكفهم وألسنهُم إلا لتَحبير مَنْطِقِ فيوماً يُبارُونَ الرِّياحَ سَمَاحَةً ويوماً لبذل الخاطِبِ المتشدُّق قال: فسكت الرَّاوية، ولو أتى بشعره كله لقال سرقه.

أبو العتاهية وعتبة: وحدث أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب قال: كان أبو العتاهية قد أكثر مسألة الرشيد في عُتْبة، فوعده بتزويجها وأنه يسألها في ذلك: فإن أجابت جهزها وأعطاه مالاً عظيماً، ثم إن الرشيد سَنَحَ له شغل استمر به، فحجب أبو العتاهية عن الوصول إليه، فدفع إلى مسرور الخادم الكبير ثلاث مراوح فدخل بها على الرشيد وهو يتبسم، وكانت مجتمعة فقرأ على واحدة منها مكتوباً:

ولقد تَنَسَّمْتُ الرياحَ لحاجَنتي فإذا لها مِنْ رَاحَتَيْهِ شَمِيمُ فقال: أحسن الخبيث، وإذا على الثانية:

أَعْلَقْتُ نَفْسي من رجائك ما له عَنَقٌ بحثُ إليك بي ورسيم فقال: قد أجاد، وإذا على الثالثة:

ولرب ما استياست ثم أقول لا إن الله في ضمن المنجاح كريم فقال: قاتله الله!! ما أحسن ما قال، ثم دعا به، وقال: ضمنت لك يا أبا العتاهية وفي غد نقضي حاجتك إن شاء الله، وبعث إلى عتبة إن لي إليك حاجة فانتظريني الليلة في منزلك، فأكبرت ذلك وأعظمته، وصارت إليه تستعفيه، فحلف أن لا يذكر لها حاجته إلا في منزلها، فلما كان في الليل سار إليها ومعه جماعة من خواص خدمه، فقال لها: لست أذكر حاجتي أو تضمنين قضاءها، قالت: أنا أمَتُكَ وأمرك نافذ في ما خلا أمر أبي العتاهية فإني حلفت لأبيك رضي الله عنه بكل يمين يحلف بها بر وفاجر، وبالمشي إلى بيت الله الحرام حافية كلما انقضت عني حَجَّة وجبت عليَّ أخرى لا أقتصر منها على الكفارة، وكلما أفدت شيئاً تصدقت به إلا ما أصلي فيه، وبكت بين يديه، فرق لها ورحمها وانصرف عنها، وغدا عليه أبو العتاهية وهو لا يشك في الظفر بها؛ فقال له الرشيد: والله ما قصَّرتُ في أمرك، ومسرور وحسين ورشيد وغيرهم شهود لي بذلك،

وشرح له الخبر، قال أبو العتاهية: فلما أخبرني بذلك مكثت ملياً لا أدري أين أنا، ثم قلت: الآن يئست منها إِذْ رَدَّتْكَ، وعلمت أنها لا تجيب أحداً بعدك، فلبس أبو العتاهية الصوف، وقال في ذلك من أبيات:

قَطَّعْت مِنْكِ حَبَائِلَ الآمالِ وحَطَطْت عن ظهْر المَطيِّ رحالي وَوَجَدْتُ بَرْدَ اليَأْسِ بَيْنَ جَوَانِحِي فَخَسْيِبَ عِن حِلْ وعِن تَسرْحَالِ

وذكر أنه لمَّا اتصل بالرشيد قول أبي العتاهية في عُتبة:

ألا إن ظَبْياً للخليفةِ صادني وما لي على ظبي الخليفة مِنْ عدوي غضب الرشيد وقال: أسخر منا فعبث، وأمر بحبسه، فدفعه إلى تَنجاب صاحب عقوبته، وكان فظّاً غليظاً، فقال أبو العتاهية:

تَسندجساب لا تَسعُسجَسلُ عسليَّ ف ل سيسس ذا مِن رَاثِهِ ما خِـلْت هـ ذا فـي مَـخَـا يسلُ ضَسوء بَسرُقِ سَسمَساتِسهِ

وكان من أشعاره في الحبس بعد ما طال مكثه: إنسما أنست رحسمة وسلامة زادكَ السلَّــ أغ غِـــ بُـــ طَـــ أَ وكــــ رامَـــ أ قيل لي قد رَضيت عَني، فمن لي

أن أدَى لسي عسلسى رضساكَ عَسلامَسهُ فقال الرشيد: لله أبوه! لو رأيته ما حبسته، وإنما سمحت نفسي بحبسه لأنه كان غائباً عني، وأمر بإطلاقه.

وأبو العتاهية الذي يقول:

نُـرَاعُ لِـذِكْر الـمـوتِ سـاعـةَ ذِكـره ولَغْتَرُ بِالدُّنيا فِنلِهُو وِنلِعِبُ ونحن بَنُو الدنيا خُلِقنا لغيرها وماكنت فيهِ فهو شيءٌ مُحَبَّبُ وهو الذي يقول أيضاً:

وكَـدُّهـانـكـد، ومُـلْكُـهـا دُوّلُ حُتُوفُهَا رصَدٌ، وعيشُها رَنَقٌ وهو الذي يقول:

كالشوب يَبْلَى بعد جِدَّتِهِ السمسرء فسي تأخسيسر مُسدِّتِ بِهِ عجبألمنتب يضيعما يحتاج فبيه ليبوم رقدتيه وقال:

لا تسأمسن السدنسيسا عسلسي غسدرهسا كسم غسدَرَتْ قسيسلُ بسأمسشىالسكسا قىد أجىمىع السناس عبلى ذمها وما أرى منهم لها تارك. ا

ف تسردَّنَّ، والسمُسعارُ يُسرَدُ

م عليه الأنفاس فيها تعد!!.

مضى نفَسٌ منها نقصت به جُزءا

ويحدوك حادما يريدبك الهزءا

أتيت بما يخيف ولا تحابي

كما هجم المشيب على شبابي

كأنسى لم أجِدُ أحَداً يموت

فهمها لسي أبسادر مسا يسفسوت

ويكيتك ساكنة خفت

تبلي وعين صور سبت

ر وأنيت خيئ ليم تسمست

. و قال:

إنما أنت مستعير لماسو كيف يهوى امسرؤ لذاذة أيا

حياتك أنفاس تعدُّ، فكلما يُميتُكَ ما يحييك في كل ساعة

ألا يسا مسوت لسم أر مسنسك بسداً كأنك قد هجمت على مشيبي

نسبت الموت فيما قدنسيت أليس الموت غاية كل حيي

وَعَــظَــتُــكَ أجــداث صُــمُــتُ وتسكسلسست عسن أغسظهم وأرتك قببرك فسي المقبسو

ألا عَـلُـلانـى قـبـل أن نـتـفـرقـا

فقد كاد ضوء الصبح أن يفضَحَ الدجي

ومشيد داراً ليسكن ظلها سكن القبور، ودَارَه لم يسكن إسحاق الموصلي يغني للرشيد: حدث إسحاق بن إبراهيم الموصلي قال: بينا

أنا ذات ليلة عند الرشيد أغنيه إِذ طرب لغنائي، وقال: لا تبرح، ولم أزل أغنيه حتى نام، فأمسكت، ووضعت العود في حجري، وجلست مكاني، فإذا بشاب صبيح الوجه، حسن القدِّ عليه مقطعات خز وهيئة جميلة، فدخل وسلم وجلس، فجعلت أعجب من دخوله في ذلك الوقت إلى ذلك الموضع بغير استئذان، ثم قلت في نفسي: عسى بعض ولد الرشيد ممن لا نعرفه ولم نره، فضرب بيده إلى العود، فأخذه ووضعه في حجره وجسُّه، فرأيت أنه جس أحسن خلق الله، ثم أصلحه إِصلاحاً ما أدري ما هو، ثم ضرب ضرباً، فما سمعت أذني صوتاً أجود منه، ثم اندفع يغني:

وهات اسقني صرفاً شراباً مُروَّقا وكاد قميص الليل أن يتمزقا ثم وضع العود من حجره، وقال: يا عاضً بظر أمه، إذا غنيت فغن هكذا ثم خرج، فقمت على أثره، فقلت للحاجب: من الفتى الذي خرج الساعة؟ فقال: ما دخل هنا أحد ولا خرج، قلت: نعم الساعة مرّ بين يديّ فتى صفته كيت وكيت، قال: لا والله ما دخل أحد ولا خرج، فبقيت متعجباً، ورجعت إلى مجلسي، وانتبه الرشيد فقال: ما شأنك؟ فحدثته القصة، فبقي متعجباً، وقال: لقد صادفت شيطاناً، ثم قال: أعد عليّ الصوت، فأعدته عليه، فطرب طرباً شديداً، وأمر لي بجائزة، وانصرفت.

جماعة المغنين عند الرشيد: وحدث إبراهيم الموصلي قال: جمع الرشيد ذات يوم المغنين، فلم يبق أحد من الرؤساء إلا حضر، وكنت فيهم، وحضر معنا مسكين المدنى، ويعرف بأبي صدقة، وكان يوقع بالقضيب، مطبوعاً حاذقاً، طيب العشرة، مليح البادرة، فاقترح الرشيد ـ وقد عمل فيه النبيذ ـ صوتاً، فأمر صاحب الستارة ابنَ جامع أن يغنيه؛ ففعل، فلم يطرب عليه. ثم فعل مثل ذلك بجماعة ممن حضر، فلم يحرك منه أحد، فقال صاحب الستارة لمسكين المدني: يأمرك أمير المؤمنين إن كنت تحسن هذا الصوت فغنه، قال إبراهيم: فاندفع فغناه، فأمسكنا جميعاً مُتعجبين من جراءة مِثله على الغناء بحضرتنا في صوت قد قصرنا فيه عن مراد الخليفة، قال إبراهيم: فلما فرغ منه سمعت الرشيد يقول وقد رفع صوته يا مسكين أعده. فأعاده بقوة ونشاط واجتماع قلب، فأحسن فيه كل الإحسان؛ فقال الرشيد: أحسنت والله يا مسكين وأجملت، ورفعت الستارة بيننا وبينه. قال مسكين: يا أمير المؤمنين إن لهذا الصوت خبراً عجيباً؛ قال: وما هو؟ قال: كنت عبداً خيَّاطاً لبعض آل الزبير، وكانَ لمولاي عليَّ ضريبة أدفع إليه كل يوم درهمين فإذا دفعت ضريبتي تصرفت في حوائجي، وكنت مولعاً بالغناء محباً له فخِطتُ يوماً قميصاً لبعض الطالبيِّين، فدفع إليّ درهمين وتغديت عنده وسقاني أقداحاً، فخرجت وأنا جذلان، فلقيتني سوداء على رقبتها جَرَّة وهي تغني هذا الصوت، فأذهلني عن كل مهمٍّ، وأنساني كلُّ حاجة، فقلت: بصاحب هذا القبر والمنبر إلا ألقيت على هذا الصوت، فقالت: وحق صاحب هذا القبر والمنبر لا ألقيته عليك إلا بُدرهمين، فأخْرجت والله يا أمير المؤمنين الدرهمين فدفعتهما إليها، فأنزلت الجرة عن عاتقها واندفعت، فما زالت تردده حتى كأنه مكتوب في صدري، ثم انصرفتُ إلى مولاي، فقال لي: هلمَّ خراجك، فقلت: كان وكان، فقال: يا بن اللخناء، ألم أتقدم إليك أنى لا أقبل لك عذراً في حبة تكسرها؟ وبَطَحَني وضربني خمسين جريدة بأشد ضرب يكون وحلق لحيتي ورأسي، فبتُّ يا أمير المؤمنين من أسوأ خلق الله حالاً، وأنسيت الصوت مما نالني، فلمَّا أصبحت غدوت نحو الموضع الذي لقيتها فيه، وبقيت متحيراً لا أعرف اسمها ولا منزلها، إذ نظرت بها مقبلة، فأنسيت كل ما نالني وملت إليها، فقالت: أنسيت الصوت ورَبِّ الكعبة، فقلت: الأمر كما ذكرت، وعرفتها ما مر بي من حلق الرأس واللحية،

فقالت: وحق القبر ومن فيه لا فعلت إلا بدرهمين، فأخرجت جلمي ورهنته على درهمين، فدفعتهما إليها، فأنزلت الجرة عن رأسها واندفعت، فمرت فيه ثم قالت: كأني بك وقد أخذت مكان الأربعة دراهم أربعة آلاف دينار، من الخليفة، ثم اندفعت تغنيه وتوقع على جرتها، فلم تزل تردده حتى رسخ في صدري، ثم مضت، وانصرفت إلى مولاي وجلا، فقال: هلم خراجك، فلويت لساني، فقال: يا بن اللخناء، ألم يكفك ما مر عليك بالأمس، فقلت: إني أعرفك أني اشتريت بخراجي أمس واليوم هذا الصوت، واندفعت أغنيه، فقال لي: ويحك!! معك مثل هذا الصوت منذ يومين ولم تعلمني، امرأته طائق لو كنت قلته أمس لأعتقتك فأما حلق الرأس واللحية فلا حيلة لي فيهما، وأما خراجك فقد وهبه الله لك إلى أن ينبت شعرك، قال: فضحك الرشيد وقال: ويلك!! ما أدري أيما أحسن: حديثك، أم غناؤك؟ وقد أمرت لك بما ذكرته السوداء، فقبضه وانصرف، والشعر:

قف بالمنازل ساعة فشأمل هل بالديار لرائد من منزل؟ ما بالديار من البلى في محمل ما بالديار من البلى في محمل

الرشيد يجري حلبة الخيل: وأجرى الرشيد الخيل يوماً بالرقة، فلما أرسلت، سار إلى مجلسه في صدر الميدان حيث توافى إليه الخيل، فوقف على فرسه وكان في أوائلها سوابق من خيله يقدمها فرسان في عنان واحد لا يتقدم أحدهما صاحبه، فتأملها فقال: فرسي والله، ثم تأمل الآخر فقال: فرس ابني المأمون، قال: فجاءا يحنكان أمام الخيل وكان فرسه السابق وفرس المأمون الثانية، فسر بذلك، ثم جاء الخيل بعد ذلك، فلما انقضى المجلس وهم بالانصراف قال الأصمعي ـ وكان حاضراً وقد تبين سرور الرشيد ـ للفضل بن الربيع: يا أبا العباس، هذا يوم من الأيام فأحب أن توصلني إلى أمير المؤمنين، وقام الفضل فقال: يا أمير المؤمنين، هذا الأصمعي يذكر شيئاً من أمر الفرسين يزيد الله به أمير المؤمنين سروراً، قال: هاته، فلما دنا قال: ما عندك يا أصمعي؟ قال: يا أمير المؤمنين، كنت وابنك اليوم في فرسيكما كما قالت الخنساء:

جَارَى أباه فأقب لا وهما يتنازعان مُلاءة المحضر وهما كأنهما وقد برزا صَقران قد حَطاعلى وكر برزت صفيحة وجه والده ومضى على غُلوائه يجري أولى فأولى أن يقاربه لولاج لال السن والكبر

طبق سمك يتكلف ألف درهم: حدث إبراهيم بن المهدي قال: استزرت الرشيد بالرقة، فزارني، وكان يأكل الطعام الحار قبل البارد، فلما وضعت البوارد رأى فيما قرب إليه منها جام قريص مثل قريص السمك، فاستصغر القطع، وقال: لم صَغَر طباخك

تقطيع السمك؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، هذه ألسنة السمك، قال: فيشبه أن يكون في هذا الجام مائة لسان، فقال مراقب خادمه: يا أمير المؤمنين، فيها أكثر من مائة وخمسين، فاستحلفه عن مبلغ ثمن السمك، فأخبره أنه قام بأكثر من ألف درهم، فرفع الرشيد يده وحلف أن لا يطعم شيئاً دون أن يُحْضِرهُ ألف درهم فلما حضر المال أمر أن يتصدق به. وقال: أرجو أن يكون كفارة لسرفك في إنفاقك على جام سمك ألف درهم، ثم ناول الجام بعض خدمه وقال: اخرج من دار أخي، ثم انظر أول سائل تراه فادفعه إليه، قال إبراهيم: وكان شراء الجام على الرشيد بمائتين وسبعين ديناراً، فغمزت بعض خدمي للخروج مع الخادم ليبتاع الجام ممن يصير إليه، ففطن الرشيد فقال له: يا غلام إذا دفعته إلى سائل فقل له يقول لك أمير المؤمنين احذر أن تبيعه بأقل من مائتي دينار فإنه خير منها، ففعل الخادم ذلك، فوالله ما أمكن خادمي أن يخلصه من السائل إلا بمائتي دينار.

احسن الأسماء والسمجها: وقال إبراهيم بن المهدي، كنت أنا والرشيد على ظهر حرَّاقة وهو يريد نحو الموصل والمدادون يمدون، والشطرنج بين أيدينا، فلما فرغنا قال لي الرشيد: يا إبراهيم ما أحسن الأسماء عندك؟ قلت: اسم رسول الله على، قال: فما الثاني بعده؟ قلت: إسم هارون اسم أمير المؤمنين، قال: فما أسمجها؟ قلت: إبراهيم؛ فزارني وقال: ويلك!! أليس هو اسم إبراهيم خليل الرحمن جلّ وعزّ، قلت: بشؤم هذا الاسم لقي من نمروذ، قال: وإبراهيم ابن رسول الله على، قلت: لا جَرَمَ لما سمي بهذا الاسم لم يَعِش، قال: فإبراهيم الإمام، قلت: بحرفة اسمه قتله مروان الجعدي في جراب النورة، وأزيدك يا أمير المؤمنين إبراهيم بن الوليد خلع، وإبراهيم بن عبد الله بن الحسن قتل، ولم أجد أحداً سمي بهذا الاسم إلا رأيته مقتولاً أو مضروباً أو مطروداً، فما انقضى كلامي حتى سمعت ملاحاً على بعض الحرَّاقات يهتف بأعلى صوته: يا إبراهيم يا عاض كذا وكذا من أمه مدَّ، فالتفت إليَّ الرشيد فقلت: يا أمير المؤمنين، أصدقت قولي إن أشأم الأسماء إبراهيم فضحك حتى فحص برجله.

أدب مخاطبة الأمراء: قال: وكنت يوماً عنده فإذا رسول عبد الله قد أتى، ومعه أطباق خيزران عليها مناديل، ومعه كتاب، فجعل الرشيد يقرأ الكتاب ويقول: بَرَّه الله ووصله فقلت: يا أفير المؤمنين من هذا الذي أطنبت في شكره حتى نشركك في جميل شكره؟ قال: هذا عبد الله بن صالح، ثم كشف المنديل، فإذا أطباق بعضها فوق بعض: في أحدها فستق، وفي الآخر بندق، إلى غير ذلك من الفاكهة، فقلت: يا أمير المؤمنين ما في هذا البر ما يستحق به هذا الدعاء، إلا أن يكون في الكتاب شيء قد خفي عليً، فنبذه إلى، فإذا فيه: دخلت يا أمير المؤمنين بستاناً لي في داري عمرته بنعمتك، وقد أينعت فواكهه، فأخذت من كل شيء، وصيرته في أطباق قُضْبان ووجهته إلى أمير المؤمنين ليصل إليً من بركة دعائه مثل ما وصل إليّ من نوافل بره؛ قلت: ولا والله ما

في هذا أيضاً ما يستحق به هذا، فقال: يا غبي أما ترى كيف كنى بالقضبان عن الخيزران إعظاماً لأمّنا رحمها الله تعالى.

رجل يتعرض للرشيد بقصة فيثيبه بأربعة آلاف دينار: ويروى أنه وقف رجل من بني أمية للرشيد على الطريق وبيده كتاب كالقصة، فإذا فيه أربعة أبيات، وهي:

يا أميين الله، إني قائل قول ذي لب وصدق وحسب للكم الفضل على كل العرب عبد شمس كان يتلوها شما وهسما وهسما بسعسد لأم ولأب في في الأرحام منا، إنها عبدُ شمس عمُّ عبد المطلب فاستحسن ذلك الرشيد فأمر له لكل بيت بألف دينار، وقال: لو زدتنا لزدناك.

السكر أطيب أو المشان: وكان الرشيد ذات يوم وأبو يوسف القاضي وعبد الوهاب الكوفي في مجلسه، فتذاكروا الرطب، فقال أبو يوسف: السكر أطيب من المشان، وقال عبد الوهاب: المشان أطيب، فقال الرشيد: ليحضر الطعام، ودعا بعدة من بني هاشم كانوا هناك، فأقبلوا جميعاً على السكر وتركوا المشان، فقال الرشيد قَضَوا عليك يا أبا عبد الرحمن وهم لا يعلمون؛ فقال أبو عبد الرحمن: إني لم أر مشان قط أرداً من هذا، فقال له أبو يوسف: هكذا هما إذا اجتمعا.

تعزية وتهنئة: ودخل عبد الملك بن صالح على الرشيد، فقال له الحاجب إن أمير المؤمنين قد أصيب في هذه الليلة بولد وولد له ولد، فعز وهنّ، فلما مثل قال: يا أمير المؤمنين، سرك الله فيما ساءك، وجعل هذه لهذه ثواباً للصابر وجزاء للشاكر.

**علة الرشيد**: ولما اشتدت علة الرشيد وصار إلى طوس سنة ثلاث وتسعين ومائة هون عليه الأطباء علته، فأرسل إلى متطبب فارسي كان هناك، فأراه ماءه مع قوارير شتى فلما انتهى إلى قارورته قال: عرفوا صاحب هذا الماء أنه هالك فليوص؛ فإنه لا برء له من هذه العلة، فبكى الرشيد وجعل يردد هذين البيتين:

إن السطبيب بطبه ودوائه لايستطيع دفاع محذور القضا ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرىء مثله فيما مضى؟

واشتد ضعفه، وأرجف الناس بموته فدعا بحمار ليركبه، فلما صار عليه سقطت فخذاه فلم يثبت على السرج، فقال: أنزلوني صدق المرجفون، ثم دعا بأكفان فاختار منها ما أراد، وأمر بحفر قبر، فلما اطلع فيه قال: ﴿مَا أَفْنَ عَنِي مَالِيَةٌ هَلَكَ عَنِي سُلطَنِيَهُ ﴾ [الحاقة: ٢٨، ٢٩] ثم دعا بأخي رافع، فقال: أزعجتموني حتى تجشمت هذه الأسفار مع علتي وضعفي، وكان أخو رافع بن الليث ممن خرج عليه، قال: لأقتلنك قتلة ما قتل

مثلها أحد قبلك، ثم أمر ففصل عضواً عضواً، واستأمن رافع بعد ذلك على المأمون؛ وقد ذكرنا خبره في غير هذا الكتاب؛ ثم دعا من كان بعسكره من بني هاشم فقال: إن كل مخلوق ميت، وكل جديد بال، وقد نزل بي ما ترون وأنا أوصيكم بثلاث: الحفظ لأمانتكم، والنصيحة لأئمتكم، واجتماع كلمتكم؛ وانظروا محمداً وعبد الله فمن بغى منهما على صاحبه فردُّوه عن بغيه وقبحوا له بغيه ونكثه، وأقطع في ذلك اليوم أموالاً كثيرة وضياعاً ورباعاً.

شعر لأبي العتاهية يبكي الرشيد: قال الرياشي: قال الأصمعي: دخلت على الرشيد وهو ينظر في كتاب ودموعه تنحدر على خديه؛ فظللت قائماً حتى سكن وحان منه التفاتة فقال: اجلس يا أصمعي، أرأيت ما كان؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين، قال: أما والله لو كان لأمر الدنيا ما رأيت هذا، ورمى بقرطاس فإذا فيه شعر لأبي العتاهية بخط جليل؛ وهو:

هل أنت مُعتبرٌ بمن خَلِيَتُ منه غداة مضى دساكره وبمن أذل السموت مصرعه فتبرأت منه عشائره وبمن خلت منه منابره وبمن خلت منه منابره أين المملوك وأين غيرهم؟ صاروا مصيراً أنت صائره يا مُوثر الدنيا بلذته والمستعدل من يفاخره نَلْ ما بدا لك أن تنال من الدنيا افيان السموت آخيره

ثم قال الرشيد: كأني والله أخاطب بذلك دون الناس، فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيراً حتى مات.

قال المسعودي: قد ذكرنا جملاً وجوامع من أخبار الرشيد فيما سلف من كتبنا، وفي هذا الكتاب شيئاً من أخبار الرشيد في هذا الكتاب شيئاً من أخبار البرامكة، فلنذكر الآن جملاً من أخبارهم في باب نفرده له، نذكر فيه السعود من أيامهم والنحوس، وإن كنا قد أتينا على سائر أخبارهم والزهر من أيامهم فيما سلف من كتبنا، والله ولى التوفيق.

## ذكر جمل من أخبار البرامكة وما كان منهم في أيامهم

أسماهم خالد بن برمك: لم يبلغ مبلغ خالد بن برمك أحد من ولده في جودة رأيه وبأسه وجميع خلاله، لا يحيى في رأيه ووفور عقله ولا الفضل في جوده وبراعته ولا جعفر بن يحيى في كتابته وفصاحته، ولا محمد بن يحيى في سروره وبعد همته، ولا موسى بن يحيى في شجاعته وبأسه، وفيمن ذكرنا يقول أبو الغول الشاعر:

أولاد يحيى بن خالد وهم أربعة سيد ومتبوع الخير فيهم إذا سألت بهم مفرق فيهم ومجموع

سبب نكبتهم: ولما أفضت الخلافة إلى الرشيد استوزر البرامكة، فاحتازوا الأموال دونه حتى كان يحتاج إلى اليسير من المال فلا يقدر عليه، وكان إيقاعه بهم في سنة سبع وثمانين ومائة، واختلف في سبب ذلك، فقيل: احتياز الأموال، وأنهم أطلقوا رجلاً من آل أبي طالب كان في أيديهم، وقيل غير ذلك، والله أعلم.

الفضل بن يحيى يتشاغل بالصيد فيزجره أبوه بأمر الرشيد: ويحكى أنه ورد على الرشيد يوماً كتاب صاحب البريد بخراسان، ويحيى بن خالد بين يديه، يذكر فيه أن الفضل بن يحيى يتشاغل بالصيد وإدمان اللذات عن النظر في أمور الرعية، فلما قرأه الرشيد رمى به ليحيى، وقال له: يا أبت اقرأ هذا الكتاب، واكتب إليه كتاباً يردعه عن مثل هذا، فمد يده إلى دواة الرشيد وكتب إلى الفضل على ظهر كتاب صاحب البريد: حفظك الله يا بني، وأمتع بك، قد انتهى إلى أمير المؤمنين ما أنت عليه من التشاغل بالصيد ومداومة اللذات عن النظر في أمور الرعية ما أنكره، فعاود ما هو أزيّنُ بك، فإنه من عاد إلى ما يزينه ويشينه لم يعرفه أهل دهره إلا به، والسلام، وكتب في أسفله هذه الأبيات:

إنصَبُ نهاراً في طِلاب العلا واصبر على فقد لقاء الحبيب حتى إذا الليل بدا مقبلاً واستترت فيه وجوه العيوب فبادر الليل بما تشتهي فإنما الليل نهار الأريب كم من فتى تحسبه ناسكاً يستقبل الليل بأمر عجيب ألقى عليه الليل أستاره فبات في لهو وعيش خصيب

ولذة الأحسمة مكشوفة يسعى بهاكل عدو رقيب والرشيد ينظر إلى ما يكتب يحيى فلما فرغ قال له: أبلغت يا أبت، فلما ورد الكتاب على الفضل لم يفارق المسجد نهاراً إلى أن انصرف عن عمله.

قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: كنت عند الرشيد يوماً، وأحضر البرامكة الشراب، وأحضر يحيى بن خالد جارية فغنت:

أرقت حتى كأني أعشق الأرقا وذبت حتى كأن السقم لي خلقا وفاض دمعي على قلبي فأغرقه يامن رأى غرقاً في الماء محترقا

فقال الرشيد: لمن هذا؟ فقيل: لخالد بن يزيد الكاتب، قال: علي به، قال خالد: فأحضرت، فقال للجارية: أعيدي، فأعادت، فقال لي: لمن هذا؟ فقلت: لي يا أمير المؤمنين، فبينا نحن كذلك إذا أقبلت وصيفة معها تفاحة عليها مكتوب بغالية:

سمرورك ألمهاك عمن مموعمدي فسصميدرت تمفياحمتي تمذكره فأخذ الرشيد تفاحة أخرى وكتب عليها:

تـقــاضــيـت وعــدي ولــم أنــســه فــتــفــاحــتــي هــذه مــعــذره ثم قال له يا خالد، قل في هذا شيئاً فقال:

تفاحة خرجت بالدر من فيها أشهى إليَّ من الدنيا وما فيها بيضاء في حمرة غلت بغالية كأنما قطفت من خدِّمُ هديها

جعفر البرمكي عند الإصمعي: حدث الجاحظ عمن أخبره عن أنس بن أبي شيخ، قال: ركب جعفر بن يحيى ذات يوم، وأمر خادماً له أن يحمل معه ألف دينار، وقال له: سأجعل طريقي على الأصمعي، فإذا حدثني فرأيتني ضحكت فاجعلها بين يديه، ونزل جعفر عند الأصمعي، فجعل الأصمعي يحدثه بكل أعجوبة ونادرة تطرب وتضحك، فلم يضحك، وخرج من عنده؛ فقال له أنس بن أبي شيخ: رأيت منك عجباً، أمرت بألف دينار للأصمعي وقد حركك بكل مضحكة وليس من عادتك أن ترد إلى بيت مالك ما قد خرج عنه، فقال له: ويحك! إنه قد وصل إليه من أموالنا مائة ألف درهم قبل هذه المرة، فرأيت في داره خبًا مكسوراً وعليه دراعة خَلَق، ومقعداً وسخاً، وكل شيء رأيته عنده رثًا، وأنا أرى أن لسان النعمة أنطق من لسانه، وأن ظهور الصنيعة أمدح وأهجى من مدحه وهجائه، فعلى أي وجه

وفي الرشيد وجعفر بن يحيى يقول الشاعر: ليهن الرشيد خلافاته وأمر الذي قد وهي عقده أضاف إلى بيعة بيعة فقام بها جعفر وخدة

أعطيه إذا كانت الصنيعة لم تظهر عنده ولم تنطق النعمة بالشكر عنه؟

بنسوبرْمَكِ أُسَّسُوا ملكه وشَدُوا لسوارثه عهده

مجلس عند يحيى بن خالد: وقد كان يحيى بن خالد ذا علم ومعرفة وبحث ونظر، وله مجلس يجتمع فيه أهل الكلام من أهل الإسلام وغيرهم من أهل الآراء والنّحل، فقال لهم يحيى وقد اجتمعوا عنده: قد أكثرتم الكلام في الكمون والظهور، والقدم والحدوث، والإثبات والنفي، والحركة والسكون، والمماسّة والمباينة، والوجود والعدم، والجر والطفرة، والأجسام والأعراض، والتعديل والتجريح ونفي الصفات وإثباتها، والاستطاعة والأفعال، والكمية والكيفية، والمضاف، والإمامة أنص هي أم اختيار، وسائر ما توردونه من الكلام في الأصول والفروع، فقولوا الآن في العشق على غير منازعة، وليورد كل واحد منكم ما سنح له فيه وخطر إيراده بباله.

حديث لهم عن العشق: فقال علي بن هيثم وكان إمامي المذهب من المشهورين من متكلمي الشيعة: أيها الوزير، العشق ثمرة المشاكلة، وهو دليل تمازج الروحين، وهو من بحر اللطافة، ورقة الصنيعة، وصفاء الجوهر وليس يحد لسعته، والزيادة فيه نقصان من الجسد.

وقال أبو مالك الحضرمي، وهو خارجي المذهب وهم الشراة: أيها الوزير، العشق نفث السحر، وهو أخفى وأحر من الجمر، ولا يكون إلا بازدواج الطبعين، وامتزاج الشكلين، وله نفوذ في القلب كنفوذ صَيِّب المُزْنِ في خلل الرمل، وهو ملك على الخصال تنقاد له العقول، وتستكين له الآراء.

وقال الثالث: وهو محمد بن الهذيل العلاف، وكان معتزليَّ المذهب وشيخ البصريين: أيها الوزير، العشق يختم على النواظر، ويطبع على الأفئدة، مرتقى في الأجساد، ومسرعة في الأكباد، وصاحبه متصرف الظنون، متغير الأوهام، لا يصفو له موجود، ولا يسلم له موعود، تسرع إليه النوائب، وهو جرعة من نقيع الموت، وبقية من حياض الثكل، غير أنه من أريحية تكون في الطبع، وطلاوة توجد في الشمائل، وصاحبه جواد لا يُصْغي إلى داعية المنع، ولا يسنح به نازعُ العذل.

وقال الرابع ـ وهو هشام بن الحكم الكوفي شيخ الإمامة في وقته وكبير الصنعة في عصره ـ: أيها الوزير، العشق حِبَالةٌ نصبها الدهر فلا يصيد بها إلا أهل التخالص في النوائب، فإذا عَلِقَ المحب في شبكتها ونشب في أثنائها فأبعد به أن يقوم سليماً أو يتخلص وشيكاً، ولا يكون إلا من اعتدال الصورة، وتكافؤ في الطريقة، وملاءمة في الهمة، له مقتل في صميم الكبد ومهجة القلب، يعقد اللسان الفصيح ويترك المالك مملوكاً والسيد خَولاً حتى يخضع لعبد عبده.

وقال النظَّام إِبراهيم بن يَسار المعتزلي وكان من نظار البصريين في عصره: أيها

الوزير العشق أرق من السراب وأدبُّ من الشراب، وهو من طينة عَطِرة عجنت في إِناء الجلالة، حلو المجتنى ما اقتصد، فإذا أفرط عاد خبلاً قاتلاً، وفساداً معضلاً، لا يطمع في إِصلاحه، له سحابة غزيرة تهمي على القلوب، فتعْشِب شعفاً، وتثمر كلفاً، وصريعه دائم اللوعة، ضيق المتنفس، مُشارف الزمن، طويل الفكر، إِذا أجنحه الليل أرق، وإِذا أوضحه النهار قلب، صومه البلوى، وإفطاره الشكوى.

ثم قال السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر ومَنْ يليهم، حتى طال الكلام في العشق بألفاظ مختلفة ومعان تتقارب وتتناسب، وفيما مر دليل عليه.

العشق وعلة وقوعه: قال المسعودي: تنازع الناس ممن تقدم وتأخر في ابتداء وقوع الهوى وكيفيته، وهل ذلك من نظر وسماع، واختيار واضطرار، وما علة وقوعه بعد أن لم يكن، وزواله بعد كونه؟ وهل ذلك فعل النفس الناطقة أو الجسم وطباعه؟

فقال بقراط: هو امتزاج النفسين، كما لو امتزج الماء بماء مثله عسر تخليصه بحيلة من الاحتيال، والنفس ألطف من الماء، وأرقُ مسلكاً، فمن أجل ذلك لا تزيله الليالي، ولا تخلقه الدهور ولا يدفعه دافع دق عن الأوهام مسلكه، وخفي عن الأبصار موضعه وحارت العقول عن كيفية تمكنه غير أن ابتداء حركته من القلب، ثم تسير إلى سائر اعضاء، فتظهر الرَّعْدة في الأطراف، والصفرة في الألوان، واللجلجة في الكلام، والضعف في الرأي والويل والعثار حتى ينسب صاحبه إلى النقص.

وذهب بعض الأطباء إلى أن العشق طمع يتولد في القلب وينمى وتجتمع إليه مواد من الحرص فإذا قوي زاد بصاحبه الاهتياج واللجاج والتمادي في التفكر والأماني والهيمان والأحزان وضيق الصدر وكثرة الفكر وقلة الطعم وفساد العقل ويبس الدماغ، وذلك أن التمادي في الطمع للدَّم محرق، فإذا احترق استحال إلى السوداء، فإذا قويت جلبت الفكر فتستعلي الحرارة، وتلتهب الصفراء، ثم تستحيل الصفراء إلى الفساد فتلحق حينئذ بالسواد، وتصير مادة لها، فتقوى، ومن طبائع السوداء الفكر، فإذا فسد الفكر اختلطت الكيموسات بالفساد، ومع الاختلاط تكون الفدامة ونقصان العقل ورجاء ما لا يكون ولا يتم فحينئذ يشتد ما به، فيموت أو يقتل نفسه، وربما شهق فتخفى روحه أربعاً وعشرين ساعة فيظن أنه مات فيقبرونه حياً، وربما تنفَّس الصعداء فتخفى روحه في تامور قلبه، وينضم القلب ولا ينفرج حتى يموت، وربما ارتاح وتشوق بالنظر ويرى من يحب فجأة، وأنت ترى العاشق إذا سمع يموت، وربما ارتاح وتشوق بالنظر ويرى من يحب فجأة، وأنت ترى العاشق إذا سمع يموت، وربما ويفرب دمه ويحول لونه.

وقال بعضهم: إِن الله خلق كل روح مدورة على هيئة الكرة، وجزأها أنصافاً، وجعل في كل جسد نصفاً، فكل جسدٍ لقي الجسد الذي فيه النصف الذي قطع من

النصف الذي معه كان بينهما عِشْقٌ ضرورة للمناسبة القديمة، وتفاوت أحوال الناس في ذلك من القوة والضعف على قدر طبائعهم.

وذهب إلى هذا القول جماعة من الأعراب، ففي ذلك يقول جميل بن عبد الله بن مَعْمَر العذري في بثينة:

تعلّقَ روحي رُوحَهَا قبل خلقنا ومن قبل ما كُنًا نِطَافاً، وفي المهدِ فزاد كما زدنا، فأصبح نامياً وليس وإن مُثْنَا بمنتقض العهد ولكننه باقٍ على كل حالة وزائرنا في ظلمة القبر واللحد

وقال جالينوس: المحبة تقع بين العاقلين لتشاكلهما في العقل، ولا تقع بين الأحمقين وإن كانا شكلين في الحمق، لأن العقل يجري على ترتيب فيجوز أن يتفق فيه اثنان على طريق واحدة، والحمق لا يجري على ترتيب: ولا يجوز أن يتفق فيه اثنان.

وقسَّم بعض العرب الهوى فقال: ثـــلاثـــة أَحـــبَـــاب فــحـــبِّ عـــلاقَــةً وحُــبٌّ تِــمِــلَّاق، وحـبٌ هــو الــقــتــل

وقال الصوفية من البغداديين: إن الله عز وجل إنما امتحن الناس بالهوى ليأخذوا أنفسهم بطاعة من يهوونه، ليشق عليهم سخطه، ويسرَّهم رضاه، فيستدلوا بذلك على قدر طاعة الله؛ إذ كان لا مثل له، ولا نظير وهو خالقهم غير محتاج إليهم، ورازقهم مبتدئاً بالمن عليهم فإذا أوجبوا على أنفسهم طاعة سواه كان تعالى أحرى أن يتبع رضاه.

وللباطنية المتصوفة في هذا كلام كثير وخطب طويل.

وقال أفلاطون: ما أُدري ما الهوى، غير أنه جنون إلهي، والهوى لا محمود لا مذموم.

وكتب بعض ظرفاء الكُتَّاب إلى أخ له: إني صادفت منك جوهر نفسي، فأنا غير محمود على الانقياد إليك بغير زمام؛ لأن النفس يتبع بعضها بعضاً.

وللناس ممن خلف وسلف من الفلاسفة والفلكيين والإسلاميين وغيرهم كلام كثير في العشق، وقد أتينا على ذلك في كتابنا «أخبار الزمان، ومن أباده الحدثان، من الأمم الماضية والأجيال الخالية، والممالك الداثرة» وإنما خرجنا مما كنا فيه آنفاً من أخبار البرامكة عند ذكرنا العشق، فتغلغل بنا الكلام إلى إيراد لمع مما قيل في ذلك.

فنرجع الآن إلى ما كنا فيه من أخبارهم، واتّساق أيامهم، وانتظامها لهم بالسعود، ثم انعكاسها إلى النحوس.

الرشيد يزوج أخته العباسة لجعفر البرمكي: ذكر ذو معرفة بأخبار البرامكة أنه لما بلغ جعفر بن يحيى بن خالد بن بَرمَك ويحيى بن خالد والفضل وغيرهم من آل برمك ما بلغوا من الملك، وتناهوا إليه من الرياسة، واستقامت لهم الأمور حتى قيل: إن أيامهم عروس وسرور دائم لا يزول، قال الرشيد لجعفر بن يحيى: ويحك يا جعفر!! إنه ليس في الأرض طلعة أنا بها آنس، ولا إليها أميل، وأنا بها أشد استمتاعاً وأنساً منى برؤيتك، وإن للعباسة أختى منى موقعاً ليس بدون ذلك، وقد نظرت في أمرى معكما، فوجدتني لا أصبر عنك ولا عنها، ورأيتني ناقص الحظ والسرور منك يوم أكون معها، وكذلك حكمي منك في يوم كوني معك دونها، وقد رأيت شيئاً يجتمع لي به السرور، وتتكاثف لى به اللذة والأنس، فقال: وفقك الله يا أمير المؤمنين! وعزم لك على الرشيد في أمورك كلها! قال الرشيد قد زوجتكها تزويجاً تملك به مجالستها والنظر إليها والاجتماع بها في مجلس أنا معكما فيه لا سوى ذلك، فزوجه الرشيد بعد امتناع كان من جعفر إليه في ذلك، وأشهد له مَنْ حضره من خدمه وخاصة مواليه، وأخذ الرشيد عليه عهد الله ومواثيقه وغليظ أيمانه أنه لا يخلو بها، ولا يجلس معها، ولا يظله وإياها سَقْفُ بيتٍ إلا وأمير المؤمنين الرشيد ثالثهما؟ فحلف له جعفر على ذلك، ورضى به وألزمه نفسه، وكانوا يجتمعون على هذه الحالة التي وصفناها وجعفر في ذلك صارف بصره عنها، مزور بوجهه هيبة لأمير المؤمنين، ووفاءً بعهده وأيمانه ومواثيقه على ما وافقه الرشيد عليه وعَلِقَتْه العباسة، وأضمرت الاحتيال عليه وكتبت إليه رقعة، فردَّ رسولها وشتمه وتهدُّده، وعادت فعاد بمثل ذلك، فلما استحكم اليأس عليها قصدت لأمه، ولم تكن بالحازمة، فاستمالتها بالهدايا من نفيس الجواهر والألطاف، وما أشبه ذلك من كثرة المال وألطاف الملوك، حتى إذا ظنت أنها لها في الطاعة كالأمَّة، وفي النصيحة والإشفاق كالوالدة، ألقت إليها طرفاً من الأمر الذي تريده، وأعلمتها ما لها في ذلك من حميد العاقبة، وما لابنها من الفخر والشرف بمصاهرة أمير المؤمنين، وأوهمتها أن هذا الأمر إذا وقع كان به أمان لها ولولدها من زوال النعمة وسقوط مرتبته، فاستجابت لها أم جعفر، ووعدتها بإعمال الحيلة في ذلك، وأنها تلطف لها حتى تجمع بينهما؛ فأقبلت على جعفر يوماً فقالت له: يا بني، قد وُصفت لي وصيفة في بعض القصور من تربية الملوك قد

بلغت من الأدب والمعرفة والظَّرْفِ والحلاوة مع الجمال الرائع والقَّدُ البارع والخصال المحمودة ما لم ير مثله، وقد عزمت على اشترائها لك، وقد قرب الأمر بيني وبين مالكها، فاستقبل جعفر كلامها بالقبول، وعَلَقت بذلك قلبه، وتطلعت إليها نفسه، وجعلت تمطَّله، حتى اشتد شوقه، وقويت شهوته، وهو في ذلك يلح عليها بالتحريك والاقتضاء، فلما علمت أنه قد عجز عن الصبر واشتد به القلق قالت له: أنا مُهدِيتها إليك ليلة كذا وكذا، وبعثَت إلى العباسة فأعلمتها بذلك، فتأهبت بمثل ما تتأهب به مثلها وسارت إليها في تلك الليلة، وانصرف جعفر في تلك الليلة من عند الرشيد، وقد بقيَ في نفسه من الشراب فضلة لما قد عزم عليه، فدخل منزله، وسأل عن الجارية فخبر بمكانها، فأدخلت على فتى سكران لم يكن بصورتها عالماً، ولا على خَلقها واقفاً، فقام إليها فواقعها فلما قضى حاجته منها قالت له: كيف رأيت حيل بنات الملوك؟ قال: وأي بنات الملوك تعنين؟ وهو يرى أنها من بعض بنات الروم، فقالت له: أنا مولاتك العباسة بنت المهدي، فوثب فزعاً قد زال عنه سكره ورجع إليه عقله، فأقبل على أمه وقال: لقد بِعْتني بالثمن الرخيص، وحملتني على المركب الوّعر، فانظري ما يؤول إليه حالي، وانصرفت العباسة مشتملة منه على حمل، ثم ولدت غلاماً، فوكلت به خادماً من خدمها يقال له رياش وحاضنة تسمى برة، فلما خافت ظهور الخبر وانتشاره وجُّهت الصبى والخادم والحاضنة إلى مكة، وأمرتهما بتربيته، وطالت مدة جعفر، وغلب هو وأبوه وإخوته على أمر المملكة، وكانت زبيدة أم جعفر زوج الرشيد من الرشيد بالمنزلة التي لا يتقدِّمها أحد من نظرائها، وكان يحيى بن خالد لا يزال يتفقد أمر حرم الرشيد ويمنعهن من خدمة الخدم، فشكت زبيدة إلى الرشيد، فقال ليحيى بن خالد: يا أبت، ما بال أم جعفر تشكوك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أمتُّهم أنا في حرمك وتدبير قصرك عندك؟ فقال: لا والله، فقال: لا تقبل قولها، قال الرشيد: فلست أعاودك، فازداد يحيى لها منعاً، وعليها في ذلك غَلْظَة، وكان يأمر بقفل أبواب الحرم بالليل، ويمضى بالمفاتيح إلى منزله، فبلغ ذلك من أم جعفر كل مبلغ، فدخلت ذات يوم على الرشيد فقالت: يا أمير المؤمنين، ما يحمل يحيى على ما لا يزال يفعله من منعه إياي من خدمي ووضعه إياي في غير موضعي؟ فقال لها الرشيد: يحيى عندي غير متهم في حرمي، فقالت: إن كان كذلك لحفظ ابنه مما ارتكبه، فقال: وما ذاك؟ فخبرته بالخبر وقَصَّت عليه قصة العباسة مع جعفر، فسقط في يده، وقال لها: هل لك على ذلك من دليل أو شاهد؟ قالت: وأي دليل أدل من الولد؟ قال: وأين الولد؟ قالت: قد كان هاهنا، فلما خافت ظهور أمره وَجُّهته إلى مكة فقال لها: أفيعلم هذا أحد غيرك؟ قالت: ما في قصرك جارية إلا وقد علمت به، فأمسك عن ذلك، وطوى عليه كشْحاً، وأظهر أنه يريد الحج، فخرج هو

وجعفر بن يحيى، وكتبت العباسة إلى الخادم والحاضنة أن يخرجا بالصبي إلى اليمن فلما صار الرشيد إلى مكة وكًل مَنْ يثق به بالفحص والبحث عن أم الصبي والداية والخادم، فوجد الأمر صحيحاً، فلما قضى حجه ورجع أضمر في البرامكة على إزالة نعمهم، فأقام ببغداد مُدَيدة، ثم خرج إلى الأنبار، فلما كان في اليوم الذي عزم فيه على قتل جعفر دعا بالسندي بن شاهك، فأمره بالمضي إلى مدينة السلام والتوكيل بدور البرامكة ودور كُتّابهم وأبنائهم وقراباتهم وأن يجعل ذلك سرا من حيث لا يكلم به أحداً حتى يصل إلى بغداد ثم يُفضي بذلك لمن يئق به من أهله وأعوانه، فامتثل السندي ذلك وقعد الرشيد وجعفر عنده في موضع يعرف في الأنبار بالعمر، فأقاما يومها بأحسن هيئة وأطيب عيش، فلما انصرف جعفر من عنده خرج الرشيد حتى ركب مشيعاً له ثم رجع الرشيد فجلس على كرسي، وأمر بما كان بين يديه فرفع فمضى جعفر إلى منزله وفيه فضلة من الشراب، ودعا بأبي زكار المغني الطنبوري وأبن أبي شيخ كاتبه، ومُدَّت ستارة وجلس جواريه خلفها يضربن ويعنين، وأبو زكار يغنيه:

ماتريد الناس مِنْا ماتينامُ الناس عنا إندما مِددَفنا إندما مِددَفنا

وأمر الرشيد من ساعته ياسراً خادمه المعروف برخلة فقال له: إني أندبك لأمر ما أرى محمداً ولا القاسم له أهلاً ولا موضعاً، ورأيتك به مستقلاً ناهضاً، فحقق ظني، واحذر أن تخالف أمري فيكون ذلك سبباً لسقوط منزلتك عندي وفساد حالك لدي، فقال: يا أمير المؤمنين، لو أمرتني أن أدخل السيف في بطني وأخرجه من ظهري بين يديك لفعلت، فمُرْني بأمرك فإني والله مسرع، فقال: ألست تعرف جعفر بن يحيى البرمكي؟ قال: يا أمير المؤمنين وهل أعرف سواه؟ أو يُنكر مثل جعفر؟ قال: ألم تر تشييعي إياه عند خروجه؟ قال: بلي، قال: فامض الساعة إليه فأتني برأسه على أي حالة تجده عليها، فأرتج على ياسر الكلام وأخذته رِعْدَة ووقف لا يحير جواباً، فقال: يا ياسر، ألم أتقدم إليك بترك الخلاف على؟ قال: بلي يا أمير المؤمنين، ولكن الخطب أجَلُّ من ذلك، والأمر الذي ندبني إليه أمير المؤمنين وددت لو أني كنت مت قبل أن يجري على يدي منه شيء؛ فقال: دع عنك هذا وامض لما قد أمرتك؛ فمضى ياسرٌ حتى دخل على جعفر وهو عُلَى حال لهوَّه، فقال له: إن أمير المؤمنين قد أمرني فيك بكيت وكيت، فقال جعفر: إن أمير المؤمنين يمازحني بأصناف من المزاح فأحسب أن هذا جنس منه، فقال: والله ما رأيته إِلا جاداً، قال: فإن يكن الأمر كما قلت فهو إذاً سكران، قال: لا والله ما افتقدت من عقله شيئاً، ولا ظننته شرب نبيذاً في يومه مع ما رأيت من عبادته، قال له: فإن لي عليك حقوقاً لم تجد لها مكافأة في وقت من الأوقات إلا هذا

الوقت، قال: تجدني إلى ذلك سريعاً إلا فيما خالف أمير المؤمنين، قال: فارجع إليه فأعلمه أنك قد نفذت ما أمرك به فإن أصبح نادماً كانت حياتي على يديك جارية، وكانت لك عندي نعمة مجددة وإن أصبح على مثل هذا الرأى نفذت ما أمرت به في غد، قال: ليس إلى ذلك سبيل، قال: فأصير معك إلى مضرب أمير المؤمنين حتى أقف بحيث أسمع كلامه ومراجعته إياك، فإذًا أبديت عذراً ولم يقنع إلا بمصيرك إليه برأسي خرجت فأخذت رأسي من قرب، قال له: أما هذا فنعم، فمضيا جميعاً إلى مضرب الرشيد فدخل إليه ياسر فقال: قد أخذت رأسه يا أمير المؤمنين، وها هو ذا بالحضرة، فقال له: ائتني به وإلا والله قتلتك قبله، فخرج فقال له: أسمعت الكلام؟ قال: فشأنك وما أمرت به، فأخرج جعفر من كمه منديلاً صغيراً فعصب به عينيه ومدِّ رقبته فضربها ياسر وأدخل رأسه إلى الرشيد فلما رأى الرأس بين يديه أقبل عليه، وجعل يذكره بذنوبه، ثم قال: يا ياسر ائتني بفلان وفلان فلما أتى بهم قال لهم: اضربوا عنق ياسر، فإني لا أقدر أن أنظر إلى قاتل جعفر.

وقال الأصمعي: وجّه إلى الرشيد في تلك الليلة، فلما أدخلت إليه قال: يا أصمعي، قد قلت شعراً فاسمعه، قلت: نعم يا أمير المؤمنين، فأنشد:

لوأن جعفرهابَ أسباب الرَّدى لنجابمهجته طمرٌّ مُلجَمُ ولكان من حذر المنون بحيثُ لا يسمو إليه به العُقابُ القَشْعَمُ لكنه لما تعقاربَ وقت الميذفع الحدَثان عنه مُنَجِّمُ

قال الأصمعي: ورجعت إلى منزلي فلم أصر إليه حتى تحدث الناس بقتل جعفر، وأصيب على باب قصر على بن عيسي بن ماهان بخراسان في صبيحة الليلة التي قتل فيها جَعَفُر وأُوقع بالبرامكة مكتوب بقلم جليل:

صُبَّتْ عليهم غِيرُ الندهر إن السمساكيين بسنو بُرمَك إن لسنسا فسي أمسرههم عسبسرة فليسعتبس ساكنُ ذا القصر

مدة سلطان البرامكة ورثاء الشعراء لهم: قال المسعودى: وكان مدة دولة البرامكة وسلطانهم وأيامهم النضرة الحسنة من استخلاف هارون الرشيد إلى أن قتل جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك سبع عشرة سنة وسبعة أشهر وخمسة عشر يوماً، وقد رثتهم الشعراء بمراث كثيرة، وذكرت أيامهم فمن ذلك قول على بن أبي معاذ:

يا أيُّها المغترُّ بالمدهس والسدهسر ذو صسرف وذو غَسدّر وكسن مسن السدهسر عسلسي حسذر فانظر إلى المصلوب بالجسر ياذا البجبجا والعقل والفكر

لا تـــأمـــن الـــدهـــرَ وصـــوُلاتـــه إن كنت ذا جهل بتصريفه فإن فيه عبرة؛ فاعتبر

واجري مع الـدهر كـما يـجري وخذمن الدنيا صفي عيشها وذا الحِجا والفضل والذكر كان وزيبر القائم المرتضي إلىه في البرّ وفسى السبخر وكانت الدنيا بأقطارها وكان فيه نافذ الأمر يسشيد الماك بآرائه عشيّة الجمعة بالعَثمر فبينما جعفرُ في مُلكه يأمل طول الخلد والعمر يطير وفي الدنيا بأجناحه يا ويلنا من عثرة اللهر إذ عسشر الدهر به عشرة، كانت له قياصمة الطهر وزليت الناعل أبيه زلية ت قسيب لا مُسطسل ع السفسجس فعودر البائسُ في ليلة السب وأصبح الفضل بن يحيى وقد أحيط بالشيخ ومايدري يحييي معاً في الغل والأسر وجيء بالشيخ وأولاده من كسان في الآفاق والمصر والبررم كحيين وأتساعهم كموعد البنياس إلى البحبشس كأنهما كانهوا عللي مهوعد سبحان ذي السلطان والأمر وأصبحوا للنباس أحدوثة وممن رثاهم فاستحسن قوله أشجعُ السَّلمي، فقال من قصيدة:

وأمسك من يجدي ومن كان يجتدي وطيً الفيافي فذفداً بعد فَدُفد وقبل للرزايا: كل يوم تجدّدي أصيب بسيف هاشمي مُهَنّد

وغاضتْ بحارُ الجودِ بعد البَرامِكِ بها يعرفُ الهادي قويمَ المسالِكِ

وأيُّ مُـلـوكٍ لـم تـخـئـهـا دهـورُهـا فأضحى كـمن وارَثْه منها قبورها

أن رمى مُسلكسهُ م بأمرٍ بديع غسير راع حقاً لآل السربسيسع الان أرحنا واستراحت ركابنا فقُل للمطايا قد أمِنْت من السَّرَى وقل للعطايا بعد فضل: تعطلي ودونك سيفاً برمكياً مُهَنداً وقال فيهم سَلم الخاسر:

خوَتْ أنجُمُ الجدوى وشَلَّتْ يَدُ النَّدى هَـوَتْ أنـجـمٌ كانت لأبناء بَرمَكِ وقال فيهم صالح الأعرابي: لقد خان هذا الدهـر أبناء برمكِ

ألم يَكُ يحيى واليَ الأرض كلها فأضح وقال فيهم أبو حزرة الأعرابي، وقيل أبو نواس: ما رَمى السدهر آل برمك لممًا أن رموان دهراً لم يَرْعَ حقاً ليحيى غسي

وقال فيهم بعض الشعراء فأحسن:

يا بىئىي بسرمىك واهساً لىكسم كانت اللذياعروسا بكمم وقال أشجع فيهم:

ولْسى عسن السدنسيسا بسنسو بَسرْمسك كأنهما أيامهم كلها ولآخر فيهم من أبيات:

كأن أيامهم من حسن بهجتها وقال منصور النمري:

انسذُبْ بسنسى بسرمسك لسدنسيسا كسانست بسهسم بسرهسة عسروسسأ وقال دعبل الخزاعي:

ألم تو صَرْف الدهو في آل برمك لقدغرس القوم النخيل تمكنأ وقال أشجع فيهم أيضاً:

قسد سار دهر ببني برمك كانوا أولي الخير وهم أهله

ولما قتل جعفر وقبض على يحيى والفضل، وضيق عليهما المحابس، واشتد بهما الجهد، وترادف عليهما البلاء قال الفضل بن يحيى يذكر ما هما فيه:

> إلى الله فيما نابنا نرفع الشكوى خرجنا من الدنيا ونحن مِنْ أهلها

إِذَا جِاءِنِا السَّجَّان يوماً لحاجة

وكان الرشيد كثيراً ما ينشد بعد نكبة البرامكة:

إن استهانتها إذا وقسعت وإذا بَدتُ للنمل أجسحة

ولأيامكم المقتبلة وهمي المسيسوم شكولٌ أرملله

فهلسو تسوالسي السنساس مسازادا كانست لأهسل الأرض أعسيسادا

مواسم الحج والأعياد والجممع

تبكي عليهم بكل واد فسأضحست السيسوم فسي حسداد

وفي ابن نهيك والقرون التي تخلو فما حصدا إلا كما حصد البقل

ولم يَـدَعُ فيهم لـنا بُـقْـيا

فارتبغم البخميس عمن المدنميما

ففي يده كشف المضرَّة والبَلوي فلا نحن في الأموات فيها ولا الأحيا عجبنا وقلنا: جاء هذا من الدنيا

لبقذرماتعلوبها رُتبُة حتىيطيرَفقددناعَطَبُهُ

وقال محمد بن عبد الرحمن الهاشمي: دخلت على والدتي يوم نَحْر، فوجدتها وعندها امرأة برزة متكلمة في أثواب رثة فقالت لي: أتعرف هذه؟ قلت: لا، قالت: هذه عبادة أم جعفر بن يحيى، فأقبلت عليها بوجهي أحدثها وأعظمها ثم قلت لها: يا أماه ما أعجب ما رأيت؟ قالت: يا بني لقد أتى عليّ عيد مثل هذا وأنا على رأسي أربعمائة وصيفة. وإني لأعد أبني عاقاً لي ولقد أتى عليّ هذا العيد وما أتمنى سوى جلد شاتين أفترش أحدهما وألتحف الآخر، قال: فدفعت إليها خمسمائة درهم، فكادت تموت فرحا بها، ولم تزل تختلف إلينا حتى فرَّق الموت بيننا.

وحكي عن بعض عمومة الرشيد أنه صار إلى يحيى بن خالد عند تغير الرشيد له قبل الإيقاع بهم، فقال له: إن أمير المؤمنين قد أحب جمع الأموال، وقد كثر ولده فهو يريد أن يعقد لهم الضياع، وقد كثر عليك وعلى أصحابك عنده، فلو نظرت إلى ضياعهم وأموالهم فجعلتها لولد أمير المؤمنين، وتقربت إليه بها رجوت أن يكون لك السلامة، وأن يرجع لك أمير المؤمنين، فقال له يحيى: والله لأن تزول النعمة عني أَحَبُ إليّ من أن أزيلها عن قوم كنت سببها إليهم.

وذكر الخليل بن الهيثم الشعبي ـ وكان قد وكله الرشيد بيحيي والفضل في الحبس \_ قال: أتاني مسرور الخادم ومعه جماعة من الخدم، ومع خادم منهم منديل ملفوف، فسبق إلى نفسي أن الرشيد قد تعطف عليهم، فوجه إليهم بلطف، فقال لي مسرور: أخرج الفضل بن يحيى، فلما مثل بين يديه قال له: إن أمير المؤمنين يقول لك: إني قد أمرتك أن تصدقني عن أموالكم فزعمت أنك قد فعلت، وقد صح عندي أنك أبقيت لك أموالاً، وقد أمرت مسروراً إِن لم تطلعه عليها أن يضربك مائتي سوط، فقال له الفضل: قُتِلْتُ والله يا أبا هاشم، فقال له مسرور: يا أبا العباس أرى لك أنك لا تؤثر مالك على مهجتك، فإني لا آمن أن أنفذ ما أمرت به فيك أن آتي على نفسك، فرفع الفضل رأسه إلى السماء وقال له: يا أبا هاشم، ما كذبت بأمير المؤمنين، ولو كانت الدنيا لي وخيرت بين الخروج منها وبين أن أقرع مقرعة لاخترت الخروج منها، وأمير المؤمنين يعلم وأنت تعلم أنا كنا نصون أعراضنا بأموالنا، وكيف صرنا اليوم نصون أموالنا منكم بأنفسنا؟ فإن كنت أمرت بشيء فامض له، فأمر بالمنديل فنفض، فسقط منه أسواط بأثمارها، فضرب مائتي سوط، وتولى ضربه أولئك الخدم، فضربوه أشد الضرب الذي يكون بغير معرفة، فكادوا يأتون على نفسه، فخفنا عليه الموت، فقال الخليل بن الهيثم لوكيله المعروف بأبي يحيى: إِن هنا رجلاً قد كان في الحبس وهو بصير بالعلاج لمثل هذا أو شبهه، فصر إِليه واسأله أِن يعالجه، قال: فأنهيت إِليه ذلك، فقال: لعلك تريد أن تعالج الفضل بن يحيى، فقد بلغني ما صنع به؟ فقلت: إياه أريد؛ قال: فامضِ بنا إِليه حتى أعالجه؛ فلما رآه قال: أحسبه ضربه خمسين سوطاً، قال: إنه ضربه مائتي سوط، قال: ما أظن إلا أن

هذا أثر خمسين سوطاً، ولكن يحتاج أن ينام على بارية وأدوسَ صدره ساعة، فجزع الفضل من ذلك، ثم أجاب إليه، ففعل ذلك به، ولم يزل يدوس صدره، ثم أخذ بيده فجذبه حتى أقامه عن البارية، فتعلق بها من لحم ظهره شيء كثير، ثم جعل يختلف إليه ويعالجه إلى أن نظر يوماً إليه فخرَّ ساجداً، فقلت: ما لك؟ فقال: يا أبا يحيى، قد برىء أبو العباس، اذنُ مني حتى ترى، قال: فدنوت منه فأراني في ظهره لحماً نابتاً، ثم قال لي: أتحفظ قولي هذا أثرُ خمسين سوطاً؟ قلت: نعم، قال: والله لو ضُربَ ألف سوط ما كان أثرها بأشد من ذلك الأثر، وإنما قلت ذلك لكي تقوى نفسه فيعينني على علاجه، فلما خرج الرجل قال لي الفضل: يا أبا يحيى، قد احتجت عشرة آلاف درهم، فَسِرْ إِلَى المعروف بالنسائي وأعلمه حاجتي إليها، قال: فأتيته بالرسالة، فأمر بحملها إليه، فقال: يا أبا يحيى، أحب أن تمضي بُها إلى هذا الرجل، وتعتذر إليه وتسأله قبول ما وجهت به، قال: فمضيت إليه فوجدته قاعداً على حصير وطنبور له معلق ودساتيج فيها نبيذ وأداة رثة، فقال: ما حاجتك يا أبا يحيى؟ فأقبلت أعتذر عن الفضل، وأذكر ضيق الأمر عليه، وأعلمته بما وجه به إليه، فامتعض من ذلك ونخر حتى أفزعني، وقال: عشرة آلاف درهم، يرددها؛ فجهدت كل الجهد أن يقبلها فأبى؛ فصرت إلى الفضل، فأعلمته، فقال لي: استقلُّها والله، ثم قال لي الفضل: أحب أن تعود إلى النسائي ثانية وتعلمه أني احتجت إلى عشرة آلاف درهم أخرى؛ فإذا دفعها إليك فسر بالكل إلى الرجل، قال: فقبضت من النسائي عشرة آلاف أخرى ورجعت إلى الرجل ومعي المال، وعرفته الخبر، فأبي أن يقبل شيئاً منه، فقال: أنا أعالج فتي من الأبناء بكراء؟ اذهب عني، فوالله لو كانت عشرين ألف دينار ما قبلتها؛ فرجعت إلى الفضل وأخبرته الخبر، فقال لي: يا أبا يحيى، حدثني بأحسن ما رأيت أو بلغك من أفعالنا، قال: فجعلت أحدثه ملياً، فقال: دع عنك هذا، فوالله إن ما فعله هذا الرجل أحسن من كل ما فعلناه في أيامنا كلها.

وقتل جعفر بن يحيى وهو ابن خمس وأربعين سنة، وقيل: أقل من ذلك، ومات يحيى بن خالد بالرقة في سنة تسع وثمانين ومائة على ما قدمنا.

قال المسعودي: وللرشيد أخبار حسان وسير، وقد قدمنا ذكرها فيما سلف من كتبنا في ذكر أخبار ملوك الروم بعد ظهور الإسلام، وما كان بينه وبين نقفور فيما تقدم من هذا الكتاب، وللبرامكة أخبار حسان وما كان منهم من الإفضال بالمعروف واصطناع المكارم، وغير ذلك من عجائب أخبارهم وسيرهم وما مدحتهم الشعراء به، رومراثيهم، وقد أتينا على جميع ذلك في كتابينا «أخبار الزمان» والكتاب «الأوسط»،

وإنما نورد في هذا الكتاب لمعاً من الأخبار لم يتقدم لها إيراد في ما تقدم من كتبنا، وكذلك ذكرنا بدء أخبارهم قبل ظهور الإسلام وكونهم على بيت النوبهار، وهو بيت النار ببلخ المقدم ذكرها فيما سلف من هذا الكتاب، وعلة تسميته بَرْمَك، وخبر برمك الأكبر مع ملوك الترك، وخبرهم بعد ظهور الإسلام، وما كان منهم في أيام بني أمية كهشام بن عبد الملك وغيره وما كان منهم في أيام المنصور، واكتفينا بما ذكرناه في هذا الكتاب من هذه التلويحات من أخبارهم واللمع من آثارهم.

## ذكر خلافة محمد الأمين

موجز: وبويع محمد بن هارون في اليوم الذي مات فيه هارون الرشيد، وهو يوم السبت لأربع ليال خلون من جمادى الأولى، بطوس، سنة ثلاث وتسعين ومائة، وتقدم ببيعته رجاء الخادم، وكان القيم ببيعته الفضل بن الربيع، وكان محمد يكنى بأبي موسى. وأمه زبيدة ابنة جعفر بن أبي جعفر بالرصافة، وكان مولده بالرصافة. وقتل وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وستة أشهر وثلاثة عشر يوماً. ودفنت جثته ببغداد. وحمل رأسه إلى خراسان. وكانت خلافته أربع سنين وستة أشهر، وقيل تسعة أشهر، وقيل: ثمانية أشهر وستة أيام، على حسب ما وجدنا من اختلاف التواريخ وتباينها. وقيل: إن محمداً أفضت الخلافة إليه وهو ابن اثنتين وعشرين سنة وسبعة أشهر وأحد وعشرين يوماً وكان أصغر من المأمون بستة أشهر، وكانت أيامه في الحصار من خلعه إلى مقتله سنة ونصفاً وثلاثة عشر يوماً، حبس فيها يومين.

## ذكر جمل من أخباره وسيره ولمع مما كان في أيامه

كيف جاء خبر الولاية: قبض الرشيد والمأمون بمرو وبعثَ صالح بن الرشيد رجاء الخادم مولى محمد الأمين، إلى محمد، فأتاه بالخبر في اثني عشر يوماً إلى مدينة السلام يوم الخميس للنصف من جمادى الآخرة.

رؤيا زبيدة أيام حملت بالأمين وعند مولده وبعده: وذكر جماعة من الأخباريين وممن عنى بأخبار العباسيين كالمدائني، والعتبي وغيرهما أن زبيدة رأت في المنام ليلة عَلقتُ بمحمد كأن ثلاث نسوة دخلن عليها وهي بمجلس فقعدت اثنتان عن يمينها وواحدة عن يسارها، فدنت إحداهن، فجعلت يدها على بطن أم جعفر، ثم قالت: ملك فخم عظيم البذل ثقيل الحمل، نكد الأمر، ثم فعلت الثانية كما فعلت الأولى، وقالت: ملك ناقص الجد، مفلول الحد، ممذوق الود، تجور أحكامه، وتخونه أيامه، ثم فعلت الثالثة كما فعلت الثانية، وقالت: ملك قصاف، عظيم الإيلاف، كثير الخلاف، قليل الإنصاف، قالت: فاستيقظت وأنا فزعة، فلما كان في الليلة التي وضعت فيها محمداً دخلن عليّ وأنا نائمة كما كن دخلن، فقعدن عند رأسي، ونظرن في وجهي، ثم قالت إحداهن: شجرة نضرة، وريحانة حسنة، وروضة زاهرة، ثم قالت الثانية: عين غدِقة، قليل لبثها، سريع فناؤها، عجلٌ ذهابها، وقالت الثالثة: عدو لنفسه، ضعيف في بطشه، سريع إلى غشه، مُزال عن عرشه، فاستيقظت من نومي وأنا فزعة بذلك، وأخبرت بذلك بعض قهارمتي فقالت: بعض ما يطرق النائم، وعبث عن عبث التوابع، فلما تم فصاله أخذت مرقدي ليلة ومحمد أمامي في مهده، إذ بهن قد وقفن على رأسي وأقبلن على ولدي محمد، فقالت إحداهن: ملك جبار، متلاف مهذار، بعيد الآثار، سريع العثار، ثم قالت الثانية: ناطق مخصوم، ومحارب مهزوم، وراغب محروم، وشقى مهموم، وقالت الثالثة: احفروا قبره، ثم شقوا لحده، وقدموا أكفانه، وأعدوا جهازه فإن موته خير من حياته، قالت: فاستيقظت وأنا مضطربة وَجلة، وسألت مفسري الأحلام والمنجمين، فكل يخبرني بسعادته وحياته وطول عمره، وقلبي يأبي ذلك، ثم زجرت نفسي وقلت: وهل يدفع الإشفاق والحذر والاحتراز واقع القدر، أو يقدر أحد أن يدفع عن أحبابه الأجل؟

موت ابن عياش: وفي سنة ثلاث وتسعين ومائة مات أبو بكر بن عياش الكوفي الأسدي وهو ابن ثمان وتسعين سنة، بعد موت الرشيد بثماني عشرة ليلة.

عزم الأمين على خلع أخيه: ولما هم محمد بخلع المأمون شاور عبد الله بن حازم، فقال له: أنشدك الله يا أمير المؤمنين ألا تكون أول الخلفاء نكث عهده، ونقض ميثاقه، واستخف بيمينه، فقال: اسكت أسكَتَ الله فاك؛ فعبد الملك بن صالح كان أفضل منك رأياً حيث يقول: لا يجتمع فحلان في هجمة، وجمع القواد وشاورهم فاتبعوه في مراده إلى أن بلغ إلى هرثمة بن حازم فقال: يا أمير المؤمنين، لن ينصحك من كذبك: ولن يغشك من صدقك، لا تجرىء القواد على الخلع فيخلعوك، ولا تحملهم على نكث العهد فينكثوا عهدك وبيعتك، فإن الغادر مخذول، والناكث مغلول، ودخل على بن عيسى بن ماهان، فتبسم محمد وقال: لكن شيخ هذه الدعوة، وباب هذه الدوَّلة، لا يخالف إمامه، ولا يوهن طاعته، ثم رفعه إلى موضع ما رفعه إليه فيما مضي، فكان علي بن عيسى أول من أجاب إلى خلع المأمون، فسيره في جيش عظيم نحو خراسان فلما قرب من الري قيل له: إن طاهر بن الحسين مقيم بها وقد كان يظن أن طاهراً لا يثبت له فقال والله ما طاهر إلا شوكة من أغصاني وشرارة من ناري، وما مثل طاهر يؤمر على جيش، وما بينه وبين الموت إلا أن تقع عينه على سوادكم، فإن السِّخال لا تقوى على نطاح الكباش، والثعالب لا تقدر على لقاء الأسد، فقال له ابنه: ابعث طلائع وارتد موضعاً لعسكرك، فقال: ليس مثل طاهر يستعدُّ له بالمكايد ويستظهر له بالاحتراز والتحفظ، إنَّ حال طاهر يؤدي إلى أمرين: إما أن يتحصن بالري فيتب به أهلها ويكفونا مؤنته، أو يخليها ويدبر راجعاً، لو قد قربت خيولنا منه، فقال له ابنه: إن الشرارة ربما صارت ضراماً، فقال: اسكت إن طاهراً ليس قرناً في هذا الموضع، وإنما تحترس الرجال من أقرانها. وسار على بن عيسى حتى دنت عساكره من الري؛ وتبين ما عليه طاهر من الجد وأهبة الحرب وضم الأطراف، فعدل إلى رُستاق من رساتيق الري متياسراً عن الطريق، فنزل به، وانبسطت عساكره، وأقبل طاهر في نحو من أربعة آلاف فارس فأشرف على عساكر على بن عيسى وتبين كثرتها وعدة ما فيها، فعلم أن لا طاقة له بذلك الجيش، فقال لخواص من معه: نجعلها خارجية، وكردَسَ خيله كراديس، وصمد في نحو القلب في سبعمائة من الخوارزمية وغيرهم من فرسان خراسان، وخرج إليه من القلب العباس بن الليث مولى المهدي، وكان فارساً، فقصده طاهر وضم يديه على سيفه فانثني العباس وانضم المعروف بداود سياه إلى على بن عيسى وقد اختلط الناس، فضربه ضربة فأتى عليه، وكان على في ذلك الوقت على بردون كميت أرجل، وتمالأ على رأس الرجال، وتنازعوا في خاتمه ورأسه، فذبحه رجل يعرف بطاهر بن الراجي، وقبض آخر على خصلة من شعر لحيته، وآخر على خاتمه، وكان سبب هزيمة الجيش ضربة طاهر

بيديه جميعاً للعباس بن الليث، وبذلك سمي طاهر ذا اليمينين؛ لجمعه يَدَيه على السيف.

وذكر أحمد بن هشام ـ وكان من وجوه القواد ـ قال: جئت إلى مضرب طاهر وقد توهم أني قُتِلْتُ في المعركة ومعي رأس علي وقد شد، فقال: البشرى، هذه خصلة من رأس علي مع غلامي في المخلاة، فطرحه قُدّامه، ثم أتى بجثته، وقد شدّت يداه ورجلاه، كما يفعل بالدواب إذا مات، فأمر به طاهر فألقي في بئر، وكتب إلى ذي

ورجلاه، كما يفعل بالدواب إذا مات، فأمر به طاهر فألقي في بئر، وكتب إلى ذي الرياستين الفضل بن سهل بالخبر، فكان في الكتاب: أطال الله بَقَاكَ، وكبَتَ أعداك، كتابي إليك، ورأس علي بن عيسى بين يدي وخاتمه في أصبعي، والحمد لله رب العالمين؛ فسر المأمون بذلك، وسُلم عليه في ذلك الوقت بالخلافة.

وقد كانت أم جعفر لا تعلق من الرشيد، فشاور بعض مجالسيه من الحكماء وشكا ذلك إليه، فأشار عليه بأن يُغيرَها، فإن إبراهيم الخليل عليه السلام كانت عنده سارة فلم تكن تعلق منه، فلما وهبت له هاجر علقت منه بإسماعيل فغارت سارة عند ذلك، فعلقت بإسحاق، فاشترى الرشيد أم المأمون، فاستخلاها، فعلقت بالمأمون، فغارت أم جعفر عند ذلك فعلقت بمحمد.

قال المسعودي: وقد قدمنا التنازع في ذلك - أعني قصص إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عليهم السلام - وقول من ذهب إلى أن إسحاق هو المأمور بذبحه، ومن قال: بل إسماعيل، وما ذكر كل فريق منهم في ذلك، وقد تناظر في ذلك السلف والخلف فمن ذلك ما جرى بين عبد الله بن عباس وبين مولاه عِكرِمة، وقد قال عكرمة: من المأمور بذبحه؟ فقال: إسماعيل، واحتج بقول الله عز وجلّ: ﴿وَمِن وَرَلَو إِسْحَقَ يَعْقُوبَ﴾ [هود: ٧١] ألا ترى أنه بشر إبراهيم بولادة إسحاق فكيف يأمره بذبحه، فقال له عكرمة: أنا أوجدك أن الذبيح إسحاق من القرآن، واحتج بقول الله عز وجلّ: ﴿وَكَنَاكِ يَعْنَيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأُحَدِيثِ وَيُتِدُ مِن مَنْلُ إِنْهِيمَ وَالِسَعَقُ ﴾ [يوسف: ٦] فنعمته على يغمته على أن نجاه من النار، ونعمته على إسحاق: أن فداه بالذبح، وكانت وفاة عكرمة مولى ابراهيم: أن نجاه من النار، ونعمته على إسحاق: أن فداه بالذبح، وكانت وفاة عكرمة مولى ابن العباس سنة خمس ومائة، ويكنى أبا عبد الله، مات في اليوم الذي مات فيه كُثَيِّر عزة، فقال الناس: مات عظيم الفقهاء وأهل العلم وكبير الشعراء، وفيها كانت وفاة الشعبي.

الأمين ينصب مجلس غناء وهو محاصر: وحدَّثَ يوسف بن إبراهيم الكاتب الأمين ينصب مجلس غناء وهو محاصر: وحدَّثَ يوسف بن إبراهيم الكاتب قال: حدثني أبو إسحاق إبراهيم بن المهدي، قال: بعث إليَّ الأمينُ محمدٌ وهو محاصر، فصرت إليه، فإذا هو جالس في طارمة خشبها من عود وصندل عشرة في عشرة، وإذا سليمان بن أبي جعفر المنصور معه في جوف الطارمة، وهي قبة كان اتخذ لها فراشاً مبطناً بأنواع الحرير والديباج المنسوج بالذهب الأحمر وغير ذلك من أنواع

الإبريسم، فسلمت فإذا قدَّامه قدح بلور مخروز فيه شراب ينفذ مقداره خمسة أرطال، وبين يدي سليمان قدح مثله، فجلست بإزاء سليمان، فأتيت بقدح كالأول والثاني، قال: فقال: إنما بعثت إليكما لما بلغني قدوم طاهر بن الحسين إلى النهروان، وما قد صنع في أمرنا من المكروه، وقابلنا به من الإساءة، فدعوتكما لأفرج بكما وبحديثكما، فأقبلنا نحدثه ونؤنسه حتى سلا عما كان يجده وفرح، ودعا بجارية من خواص جواريه تسمى ضعفاً؛ قال: فتطيَّرْتُ من اسمها ونحن على تلك الحال، فقال لها: غنينا، فوضعت العود في حجرها وغنت:

كلَيْبٌ لعمري كان أكثر ناصراً وأكثر حزماً منك ضُرِّج بالدَّم فتطير من قولها، ثم قال لها: اسكتي قبَّحك الله، ثم عاد إلى ما كان عليه من الغم والإقطاب، فأقبلنا نحادثه ونبسطه، إلى أن سلا وضحك، ثم أقبل عليها وقال لها: هاتٍ ما عندك، فغنت:

هم قتلوه كي يكونوا مكانه كما غَدَرت يوماً بكسرى مرازبُه فأسكتها وزأرها وعاد إلى حالته الأولى، فسليناه حتى عاد إلى الضحك، فأقبل عليها الثالثة فقال: غنى فغنت:

أنيسٌ ولم يسمر بمكة سامر صروفُ الليالي والجدودُ العواثر

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا بىلىي نىحىن كىنا أهلها فأبادنا وقيل: بل إنها غنت:

أما ورت السكون والحرك إن المنايا كثيرة الشمرك فقال لها: قومي عني فعل الله بك كذا وكذا وصنع بك، فقامت فعثرت بالقدح الذي كان بين يديه فكسرته، فانهرق الشراب، وكانت ليلة قمراء، ونحن على شاطىء دجلة في قصره المعروف بالخلد، فسمعنا قائلاً يقول: ﴿ فُضِي اللَّامُ لُلَّا اللَّهِ فِيهِ تَسَنَقْتِيانِ ﴾ [يوسف: ١٤] قال ابن المهدي: فقمت وقد وثب، فسمعت منشداً من ناحية القصر ينشد هذين البيتين:

لاتعجبنَّ من العجب قد جاء ما يقضي العجب قد جاء ما يقضي العجب قد جب عجب عجب عجب عليه الذي عجب عجب عليه الله أن قتل.

وكان الأمين معجباً بأم ولده نظم وهي أم موسى الذي كان سماه الناطق بالحق، وأراد خلع المأمون والعَقْدَ له من بعده، فهلكت أم موسى نظم، فجزع عليها جزعاً

شديداً، فلما اتصل الخبر بأم جعفر زبيدة قالت: احملوني إلى أمير المؤمنين، فحملت إليه، فاستقبلها وقال: يا سيدتى ماتت نظم، فقالت:

نفسي فداؤك لايذهب بك اللهفُ ففي بقائِكَ مما قد مضى خلف عوضت موسى على مفقودة أسف

لهو الأمين وقت الحصار: وذكر إبراهيم بن المهدي قال: استأذنت على الأمين يوماً، وقد اشتد الحصار عليه من كل وجه، فأبوا أن يأذنوا لي بالدخول عليه، إلى أن كاثرت ودخلت، فإذا هو قد تطلع إلى دجلة بالشباك، وكان في وسط قصره بركة عظيمة لها مخترق إلى الماء في دجلة، وفي المخترق شباك حديد، فسلمت عليه وهو مقبل على الماء والخدم، والغلمان قد انتشروا إلى تفتيش الماء وهو كالواله، فقال لي وقد ثنيت بالسلام وكررت: لا تدري يا عمي؛ فمقرطتي قد ذهبت في البركة إلى دجلة، والمقرطة: سمكة كانت قد صيدت له وهي صغيرة فقرًطها حلقتين من ذهب فيهما حبتا در، وقيل: ياقوت؛ قال: فخرجت وأنا آيس من فلاحه، وقلت: لو ارتدع من وقت لكان هذا الوقت.

صفات الأمين: وكان محمد في نهاية الشدة والقوة والبطش والبهاء والجمال، إلا أنه عاجز الرأي، ضعيف التدبير، غير مفكر في أمره.

وحكي أنه اصطبح يوماً، وقد كان خرج أصحاب اللبابيد والحراب على البغال وهم الذين كانوا يصطادون السباع - إلى سبع كان بلغهم خبره بناحية كوثى والقصر، فاحتالوا في السبع إلى أن أتوا به في قفص من خشب على جمل بُختي، فحُط بباب القصر وأدخل، فمثل في صحن القصر والأمين مصطبح، فقال: خلوا عنه وشيلوا باب القفص، فقيل له: يا أمير المؤمنين إنه سبع هائل أسود وحش، فقال: خلوا عنه، فشالوا باب القفص، فخرج سبع أسود له شعر عظيم مثل الثور، فزأر وضرب بذنبه إلى الأرض فتهارب الناس، وغلقت الأبواب في وجهه، وبقي الأمين جالساً في موضعه غير مكترث بالأسد، فقصده الأسد حتى دنا منه، فضرب الأمين بيده إلى مرفقة أرمنية، فامتنع منه بها، ومد السبع يده إليه، فجذبها الأمين وقبض على أصل أذنيه، وغمزه ثم هَزَّه أو دفع به إلى خلف فوقع السبع ميتاً على مؤخره، وتبادر الناس الأمينَ فإذا أصابعه ومفاصل يديه قد زالت عن مواضعها، فأتي بمجبر فرذ عظام أصابعه إلى مواضعها، وجلس كأنه لم يعمل شيئاً، فشقوا بطن الأسد فإذا مرارته قد انشقت عن كبده.

نبوءة بخلع الأمين: وحكي أن المنصور جلس ذات يوم ودخل إليه بنو هاشم من أهله؛ فقال لهم وهو مستبشر: أما علمتم أن محمداً المهدي ولد البارحة له ولد ذكر وقد سميناه موسى؟ فلما سمع القوم ذلك وجموا وكأنما حثا في وجوههم الرماد، وسكتوا ولم يُحيروا جواباً، فنظر إليهم المنصور فقال لهم: هذا موضع دعاء وتهنئة، وأراكم قد سكتم

ثم استرجع، فقال لهم: كأني بكم لما أخبرتكم بتسميتي إياه موسى اغتممتم به، لأن المولود المسمى بموسى بن محمد هو الذي على رأسه تختلف الكلمة وتسفك الدماء وتنتهب الخزائن، ويضطرب الملك، ويقتل أبوه، وهو المخلوع من الخلافة، ليس هو ذا، لا، ولا هذا زمانه، والله إن جَدَّ هذا المولود \_ يعني هارون الرشيد \_ لم يولد بعد قال: فدعوا له وهنوه وهنوا المهدي، وكان هذا موسى الهادى أخا الرشيد.

وكان العهد الذي كتبه الرشيد بين الأمين والمأمون وأودعه الكعبة أن الغادر منهما خارجٌ من الأمر، أيهما غدر بصاحبه، والخلافة للمغدور به.

وذكر ياسر خادم أم جعفر، وكان من خُواصّها، أنه لما أحيط بمحمد دخلت عليه أم جعفر باكية، فقال لها: مه، إنه ليس بجزع النساء وهلعهن عُقِدَتْ التيجان، وللخلافة سياسة لا تسعها صدور المراضع، وراءك وراءك.

ويقال: إن محمداً قصف عند طاهر، فبينا طاهر في بستانه إذ ورد كتاب من محمد بخطه، فإذا فيه "بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم أنه ما قام لنا مذ قمنا قائم بحقنا وكان جزاؤه منا إلا السيف، فانظر لنفسك أو دع» قال: فلم يزل والله يتبين موقع الكتاب من طاهر، فلما رجع إلى خراسان أخرجه إلى خاصته، وقال لهم: والله ما هذا كتاب مضعوف، ولكنه كتاب مخذول.

ولم يكن فيمن سلف من الخلفاء إلى وقتنا هذا \_ وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة \_ مَنْ أبوه وأمه من بني هاشم، إلا عليُّ بن أبي طالب كرم الله وجهه ومحمد بن زُبَيْدَةً. وفي محمد بن زُبَيْدَةً يقول أبو الغول:

ملك أبوه وأمه من نبعة منها سِرَاجُ الأمة الوهّاجُ شربت بمكة من ذرى بطائحها ماء النبوة ليس فيه مزاج وفي سنة أربع وتسعين وماثة كان ابتداؤه بالغدر بالمأمون.

عبد الملك بن صالح بن علي في أيام الأمين وكان عبد الملك أفصح ولد العباس في عبد الملك بن صالح بن علي في أيام الأمين وكان عبد الملك أفصح ولد العباس في عصره، يقال: إن الرشيد لما اجتاز ببلاد منبج من أرض الشام نظر إلى قصر مشيد، وبستان مُعْتم بالأشجار كثير الثمار، فقال لعبد الملك: لمن هذا القصر؟ قال: هو لك ولي بك يا أمير المؤمنين، قال: فكيف بناء القصر؟ قال: دون منازلك وفوق منازل الناس، قال: فكيف مدينتك؟ قال: عذبة الماء، باردة الهواء، صلبة الموطأ، قليلة الأدواء، قال: كيف ليلها؟ قال: سَحَر كله، وقال له: يا أبا عبد الرحمن ما أحسن بلادكم! قال: فكيف لا تكون كذلك وهي تربة حمراء، وسنبلة صفراء، وشجرة خضراء،

YAV الجزء الثالث: ذكر أبام محمد الأمين بن هارون الرشيد فيافي فيح، وجبال وضيح، بين قيصوم وشيح، فالتفت الرشيد إلى الفضل بن الربيع فقال: ضرب السياط أهْوَنُ على من هذا الكلام. ولما سمى محمد ابنه «موسى الناطق بالحق» وأخذ له العهد على الناس الفضلُ بن الربيع وزيرُه، وموسى يومئذ لا ينطق بأمر، ولا يعرف حسناً ولا يعقل قبيحاً ولا يخلو من الحاجة إلى من يخدمه في ليله ونهاره ويقظته ومنامه وقيامه وقعوده، وأحضنه على بن عيسى بن ماهان قال في ذلك رجل أعمى من أهل بغداد يعرف بعلي بن أبي طالب: أضاع المخللافة غِشُ الوزير وفِستُ الإمام ورأي الممشير وشر المسالك طُرقُ الخرور وميا ذاك إلا طبريسق السغيرور فعال الخليفة أعجوبة وأعجب منه فيعيال البوزيس وأعسجسب مسن ذا وذا أنسنسا نبايع للطفل فينا الصغير ولم يخل من متنه حجر ظِيرْ ومَن ليس يُخسِن مسح الله يريدان نبقض التكتباب البصنيس ومساذاك إلا بسساغ وغساو أفي العبير هذان أم في الشفيس وهدذان لدولا انقلاب الرمان ل نرتع فيها بصنع الحقير ولكنها فبتسن كبالبجبا ولما قتل طاهر بن الحسين علي بن عيسى بن ماهان سار فنزل حلوان، وذلك على خمسة أيام من مدينة السلام، فتعجب الناس من ريادة أمره، وإدبار أصحاب الأمين وهزيمتهم على كل حال، وأيقنت القلوب بغلبة طاهر وظهور المأمون، وأسقط في يدي الفضل بن الربيع وأصحابه، فقال الشاعر الأعمى في ذلك، وكان مأمونياً متعصباً على محمد بن زبيدة مع المأمون، وكان من أهل بغداد ومقامه بها، من أبيات: عجبتُ لمعشر يَرْجُون نجعاً لأمسر ما تستسم له الأمسور وأسُّ بـنـائـهـم مـنـه الـفُـجُـورُ وكيف يستم ماعقدوا وراموا وشيطان مواعده غسرور أهاب إلى النصلال بهم غَويّ يصيب بهم ويلعب كل لعب كمالعبت بشاربها الخمور وليسس بمفلح أبد غدور وكادوا الحق والمأمون غدرا تيضمن حبيه منا البصدور هو العدل النجيب البرُّ فينا يه شهد الشريعة والنزبور وعياقبة الأمُسور ليه يسقسينسأ تستسبع به الأهساسة والسسمهسور فسيمغلك أربعين لهاوتاء وكسيدكه لمه فسيمه المسرور فكسدوا أجمعين بكل كيد وبلغ محمداً فجمع قواده وبطانته عندما ظهر من أمر طاهر، وشاورهم وقال

أحضروا لي غناءكم كما أحضرت خراسان لعبد الله غناءها، وكانت كما قال أعشى ربيعة:

ثم ما هابوا ولكن قدموا كبش غارات إذا لاقى نطع أما والله لقد حدثت بأحاديث الأمم السالفة، وقرأت كتب حروبها وقصص من أقام دولها، فما رأيت في حديثهم حديثاً لرجل منهم وأبي كهذا الرجل في إقدامه وسياسته، وقد قصدني واجترأ علي، وتملى الهامة العظيمة من الجند ومجمع القواد وساسة الحروب، فهاتوا اليوم ما عندكم، فقالوا: يُبْقِي الله أمير المؤمنين يكفيه كما كَفَى الخلفاء قبله بَغى من بَغَى عليهم.

ولما انهزم جيش محمد بين يدي طاهر ولم يقم له قائمة منهم قال سليمان بن أبي جعفر: لعن الله الغدار، ماذا جلب على الأمة بغدره وسوء رأيه، وأبعد الله نسبه من أهل الفضل، ما أسرع ما انتصر الله للمأمون بكبش المشرق يعني طاهراً وفي ذلك يقول الشاعر:

تبًا لذي الآثام والمتزندق والغدر بالبر الزكي أخي التقى زين الخلافة والإمامة والنهى إن تغدروا جهلاً بوارث أحمد فالله للمأمون خير مُوازر

ماذا دعاه إلى العظيم المويق والسائس المأمون غير الأخرق أهل السماحة والندى المتدفق ووصي كل مسدد وموفق والماجد القمقام كبش المشرق

من الأمين إلى طاهر بن الحسين: ولما أحيط بمحمد من الجانب الشرقي والغربي، وكان هرثمة بن أعين نازلاً مما يلي النهروان بالقرب من باب خُرَاسان، وثلاثة أبواب، وطاهر من الجانب الغربي مما يلي الياسرية وباب المحول والكُناسة، جمع قواده فقال: الحمد لله الذي يضع من يشاء بقدرته ويرفع، والحمد لله الذي يعطي بقدرته من يشاء ويمنع، والحمد لله الذي يعبض ويبسط وإليه المصير، أحمده على نوائب الزمان، وخذلان الأعوان، وتشتت الحال، وكسوف البال، وصلّى الله على محمد وآله وسلم، وقال: إني لأفارقكم بقلب موجع، ونفس حزينة، وحسرة عظيمة، وإني محتال لنفسي، فأسأل الله أن يلطف بي فضرت، وقد يغلب الغالب، ويخذل المفلح، وقد رأيت الصلاح في معاونة أخي، والخروج فنصرت، وقد يغلب الغالب، ويخذل المفلح، وقد رأيت الصلاح في معاونة أخي، والخروج وخدمي وحاشيتي وأنصاري وأعواني حتى أخرج إليك وأتبراً من هذا الأمر إلى أخي، فإن وخدمي وحاشيتي وأنصاري وأعواني حتى أخرج إليك وأتبراً من هذا الأمر إلى أخي، فإن خناقه، وهِيض جناحه، وانهزم فساقه؟ لا والذي نفسي بيده حتى يضع يده في يدي وينزل على حكمي، فعند ذلك كتب إلى هرثمة يسأله النزول على حكم أمانه.

وقد كان المخلوع جهز جماعة من رجاله من الأبناء وغيرهم ممن استأمن إليه لدفع المأمونية عنه، فمالوا نحو هرثمة، كان طاهر بن الحسين يمد هرثمة بالرجال، ولم يلق هرثمة مع ذلك كثير كيد، فلما مال من ذكرنا إلى حرب هرثمة وعلى الجيش بشر وبشير الأزديان بعث إليهما يتوعّدُهما، فلم يأمنا صولته، لإشرافه على الفتح، فخليا عن الجيش، وانقض الجمع، وكان طاهر قد نزل في البستان المعروف بباب الكباش

الطاهري؛ ففي ذلك يقول بعض العيَّارين من أهل بغداد ومن أهل السجون:

لنا من طاهر يومٌ عظيمُ الشان والخطب
عليا فيه بالأنجا دهر شهة الكلب

ومننا لأبسي السطيب بيسوم صادق السكرب أتسساه كسل طسرار ولسص كسان ذا نسقسب وعسريسان عملى جنبي به آثسار مسن السضسرب إذا مساحً أنساد مسن السخرب إذا مساحً أمسن شسرق أتسيناه مسن السغرب وضاق الأمر بمحمد الأمين ففرق في قواده المحدثين دون غيرهم خمسمائة أوهم وقارورة غالية، ولم يعطِ قدماء أصحابه شيئاً، فأتت طاهراً عيونه وجواسيسه بذلا

إدا مساحل من شرق السيد المسن السعد و السيد المحدثين دون غيرهم خمسمائة ألف وضاق الأمر بمحمد الأمين ففرق في قواده المحدثين دون غيرهم خمسمائة ألف درهم وقارورة غالية، ولم يعطِ قدماء أصحابه شيئاً، فأتت طاهراً عيونه وجواسيسه بذلك، فراسلهم وكاتبهم، ووعدهم ومناهم، وأغرى الأصاغر بالقادة، حتى غضبوا لذلك، وشغبوا على الأمين، وذلك يوم الأربعاء لست ليالي خلون من ذي الحجة سنة ست وتسعين ومائة، فقال رجل من المشغبة على الأمين:

قبل لأمين الناس في نفسه ما شقّت الجند سوى الغاليه وطاهر ـ نفسي فدى طاهر ـ برسُله والعُدّة الحافيه أضحى زمامُ الملك في كفه مقابلاً للفئة الباغيه يا ناكشا أسلمه نكشه عيوبه من حَيْنه فاشيه قد جاءك الليث بشدّاته مستكلباً في أسد ضاريه فاهر ب فلا مهر ب من مثله الاللي النار أو اللهاوية

قد جاءك السلسة محسة عيوبة من حيبة فاسية قد جاءك السلب بشداته مستكلباً في أسد ضاريه فاهرب فلا مهرب من مشله إلا إلى النار أو الهاوية وغادى القتال ونقل طاهر من الياسرية، فنزل في باب الأنبار، وحاصر أهل بغداد، وغادى القتال وراوَحه، حتى تواكل الفريقان، وخربت الديار، وعفت الآثار، وغلت الأسعار، وذلك في سنة ست وتسعين ومائة، وقاتل الأخ أخاه والابن أباه، هؤلاء محمدية وهؤلاء مأمونية، وهدمت المنازل، وأحرقت الديار، وانتهبت الأموال، فقال الأعمى في ذلك المعروف بعلي أبي طالب:

تقطّعت الأرحام بين العشائر وأسلمهم أهل التقى والبصائر

لما اجترموه من ركوب الكبائر ولانحن أصلحنا فساد البسرائر فينجع فينا وعظ ناه وآمر رجاه، ورَجْي خيرها كل كافر فمن بين مقهور ذليل وقاهر وصار رئيساً فيهم كل شاطر ولا يستطيع البَرُّ دفعاً لفاجر ومن أول قد سن عنا لآخر فأمَّتُه لأتلوي على زجر زاجر بسعيهم قاموا بهدم الأواخر تحشهم بالمرهفات البواتر تشدعلي أقرانها بالخناجر كريم، ومن جار شفيق مجاور فيبكى لها من رحمة كل طائر وتبكي عليه بالدموع البوادر فغيب عنى اليوم عزي وناصري وقتل وإنهاب اللهيي والذخائر خرجين ببلا خُهُر ولا بسمآزر نوافر أششال النظياء النوافر ومَـلْـهِــيّ رأتــه عــيــن لاهِ ونــاظــر وبدُّد منها الشمل حكم المقادر فأضحوا أحاديثاً ليباد وحاضر صنوف المنى، يا مستقرّ المنابر ومستنبط الأموال عندالمتاجر يحلون في روض من العيش زاهر؟ تشبه حسناً بالنجوم الزواهر؟ لورد أمنور مشكلات الأوامنر؟ ورَصْف كلام من خطيب وشاعر مزخرفة فيها صنوف الجواهر؟

فذاك انتقام الله من خلقه بهم فلا نحن أظهرنا من الذنب توبة ولم نستمع من واعظ ومُذكّر فنبكى على الإسلام لما تقطعت فأصبح بعض الناس يقتل بعضهم وصار رئيس القوم يحمل نفسه فلافاجر للبريحفظ حرمة فمن قائم يدعو إلى الجهد عامداً تراهم كأمشال الذئباب رأت دماً إذا هـدم الأعـداء أول مـنـزل فأصبحت الأغنام بين بيوتهم وأصبح فساق القبائل بينهم فنبكي لقتلى من صديق، ومن أخ ووالدة تبكي بحزن على ابنها وذات حليل أصبحت وَهْيَ أيِّمٌ تقول له: قد كنت عزاً وناصراً وأنيت لإحراق وهيذم منازل وإبراذ ربسات السخدود حسواسرا تراها خياري ليس تعرف مذهباً كأن لم تكن بغداد أحسن منظراً بلى، هكذا كانت فأذهب حسنها وحَلَّ بهم ما حل بالناس قبلهم أبغداد، يا دار الملوك، ومجتنى ويا جنة الدنيا، ويا مطلب الغنى أبيني لنا: أين الذين عهدتهم وأين الملوك في المواكب تغتدي وأين القضاة الحاكمون برأيهم أو القائلون الناطقون بحكمة وأين مراح للملوك عهدتها

ترشُ بماء المسك والوَرْد أرضها وراح الندامى فيه كل عشية ولهو قيبان تستجيب لنغمها فلما للملوك الغُرِّ من آل هاشم يروحون في سلطانهم وكأنهم تخاذل عما نالهم كبراؤهم فأقسم لو أن الملوك تناصروا

يفوح بها من بعد ريح المجامر إلى كل فياض كريم العناصر إذ هو لبَّاها حنين المزاهر وأشياعهم فيها اكتفوا بالمفاخر يروحون في سلطان بعض العشائر فنالهم بالكره أيدي الأصاغر لذلَّت لها خوفاً رقاب الجبابر

قادة الجيش (الضباط): وبعث هرثمة بن أعين بزهير بن المسيب الضبي من الجانب الشرقي، فنزل الماطر مما يلي كلواذا، وعشَّر ما في السفن من أموال التجار الواردة من البصرة وواسط، ونصب على بغداد المنجنيقات، ونزل في رقة كلواذا والجزيرة، فتأذى الناس به، وصمد نحوه خلق من العيَّارين وأهل السجون، وكانوا يقاتلون عُراة في أوساطهم التبابين والميازر، وقد اتخذوا لرؤوسهم دواخل من الخوص وسموها الخوذ، ودَرَقاً من الخوص والبواري قد قُيْرت وحشيت بالحصى والرمل، على كل عشرة منهم عريف، وعلى كل عشرة عرفاء نقيب، وعلى كل عشرة نقباء قائد، وعلى كل عشرة قواد أمير، ولكل ذي مرتبة من المركوب على مقدار ما تحت يده، فالعريف له أناس مركبهم غير ما ذكرنا من المقاتلة، وكذلك النقيب والقائد والأمير، وناس عُراة قد جعل في أعناقهم الجلاجل والصوف الأحمر والأصفر، ومقاود قد اتخذت لهم، ولجم وأذناب من مكانس ومذابُّ، فيأتى العريف وقد أركب واحداً وقدامه عشرة من المقاتلة على رؤوسهم خوذ الخوص ودَرَقُ البواري، ويأتي النقيب والقائد والأمير كذلك، فتقف النظارة ينظرون إلى حربهم مع أصحاب الخيول الفُرُّهِ الجواشن والدروع والتجافيف والسواعد والرماح والدرق التبتية؛ فهؤلاء عراة وهؤلاء على ما ذكرنا من العدّة فكانت للعراة على زهير، وأتاه المدد من هرثمة، فانهزمت العراة، ورمت بهم خيولهم: وتحاصروا جميعاً، وأخذهم السيف، فقتل منهم خلق، وقتل من النظارة خلق، فقال في ذلك الأعمى، وذكر رَمْيَ زهير بالمنجنيق:

وقد رأيت القتيل إذ قبرا راح قتيلاً وخلّف السخبرا أمر فلم يدر ما به أمرا كفاك؟ لم تُبقيا ولم تذرا هيهات أن يغلب الهوى القدرا لا تقرب المنجنيق والحجرا باكر كيلايفوته خبر أراد ألا يقال كان لهمم

فلما ضاق الأمر بالأمين في أرزاق الجند ضرب آنية الذهب والفضة سراً، وأعطى رجاله، وتحيز إلى طاهر الحربية وغيرها من الأرباض مما يلي باب الأنبار، وباب حرب، وباب قطربل فصارت الحرب في وسط الجانب الغربي، وعملت المنجنيقات بين الفريقين وكثر الحريق والهدم ببغداد والكرخ وغيره من الجانبين، حتى درست محاسنها، واشتد الأمر، وتنقل الناس من موضع إلى موضع، وعم الخوف، فقال الشاعر:

ألم يكن فيك قوم كان قربهم وكان مسكنهم زيناً من الزين؟ صاح الزمان بهم بالبين فانقرضوا استودع الله قوماً ما ذكرتهم كانوا ففرَّقهم دهر وصدّعهم والدهر يصدع ما بين الفريقين

من ذا أصابك يا بغنداد بالعيس ألم تكوني زماناً قرة العين؟ ماذا لقيت بهم من لوعة البين؟ إلا تحدُّر ماء المدمع من عيني

ولم تزل الحرب قائمة بين الفريقين أربعة عشر شهراً، وضاقت بغداد بأهلها، وتعطلت المساجد، وتركت الصلاة، ونزل بها ما لم ينزل بها قط مثله، مذ بناها أبو جعفر المنصور، وقد كان لأهل بغداد في أيام حرب المستعين والمعتز حرب نحو هذا من خروج العيارين إلى الحرب وقد اتخذوا خيلاً منهم وأمراء كالملقب بنينويه خالويه وغيرهم، يركب الواحد منهم على واحد من العيارين ويسير إلى الحرب في خمسين ألف عراة، ولم ينزل بأهل بغداد شر من هذا الحرب حرب المأمون والمخلوع، وقد استعظم أهل بغداد ما نزل بهم في هذا الوقت في سنة اثنتين وثلاثمائة من خروج أبي إسحاق المتقى لله عنهم، وما كان قبل هذا الوقت من البريديين، وابن رائق وتوزون التركي، وما دفعوا إليه من الوحشة بخروج أبي محمد الحسن بن أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان الملقب بناصر الدولة وأخيه علي بن عبد الله الملقب بسيف الدولة عليهم، لبعد العهد مما حلَّ بالمنازل بها، وطول السنين، وغيبة ذلك عنهم وبعدهم منه، وتقدم مثل أولئك العيارين الذين كانوا في ذلك العصر، واشتد الأمر بين المأمونية والعراة وغيرهم من أصحاب المخلوع، وحوصِرَ محمد في قصره من الجانب الغربي، فكان بينهم في بعض الأيام وقعة تفاني فيها خلق كثير من الفريقين، فقال في ذلك حسين الخليع:

ك يروم السسوء والسبره ك\_ريـه طـعــمــهـا مــره وليكين ليههم أخسره ه تُعطُ الصرر والنصره

لنسا السنسصر بسعسون السلب وكيأس يسليفيظ السميوت سيقونا وسيقييناهم أمـــن الله ثـــق بـــالــــلـــ

وقعة دار الرقيق: وكانت وقعة أخرى عظيمة بشارع دار الرقيق هلك فيها خلق كثير، وكثر القتل في الطرق والشوارع، ينادي هذا بالمأمون والآخر بالمخلوع، ويقتل بعضهم بعضاً، وانتهبت الدور، فكان الفوز لمن نجا بنفسه من رجل وامرأة بما يسلم معه إلى عسكر طاهر فيأمن على نفسه وماله، وفي ذلك يقول الشاعر:

بكت عينى على بغداد لما فقدت غضارة العيش الأنسق ومن سعة تسبدلنا بضيق فأفنت أهلها بالمنجنيق أصابتنا من الحساد عيسن ونائحة تسنوح على غريق فقوم أحسرقوا ببالسنار قيصرأ وقائلة تنادى: يا شقيقى وصائحة تنادى: يا صحابى مضمّخة المجاسد بالخلوق وحيوراء المسمداميع ذات دَلّ وقد فقد الشفيق مع الرفيق تنادى بالشفيق؛ فلا شفيق متاعُهم يباع بكل سوق وقدوم أخرجوا من ظمل دنسيا بلا رأس بقارعة الطريبق ومخترب ببعيد البدار مُلقّي توسط منن قتالهم جميعاً ف ما يدرون من أي الفريق فلا وليديقيم عملي أبيه وقد هرب الصديق عن الصديق ومسهما أنس من شيء تسولسي فانسى ذاكسر دار السرقسيسق

صرامة العراة: وسأل قائد من قواد خراسان طاهراً أن يجعل له الحرب في يومها له فيه، ففعل طاهر له ذلك، فخرج القائد وقد حقرهم، وقال: ما يبلغ من كيد هؤلاء، ولا سلاح معهم، مع ذوي البأس والنجدة والسلاح والعدة؟ فبصر به بعض العراة وقد راماه مدة طويلة حتى فنيت سهام القائد، وظن أن العريان فنيت حجارته، فرماه بحجر بقي في المخلاة، وقد حمل عليه القائد، فما أخطأ عينه، وثناه بحجر آخر، فكاد يصرع القائد عن فرسه، ووقعت البيضة عن رأسه، فكر راجعاً وهو يقول: ليس هؤلاء بناس، هؤلاء شياطين، ففي ذلك يقول أبو يعقوب الخريمي:

الكرخ أسواقه معطلة يستن عيّارها وعاسرها خرّجت الحرب من أراذلهم أسود غيل علَتْ قساورها

وقال على الأعمى: خرَّجَت هذه الحروب رجالاً

لالقحطان، لا، ولالنزار

معشر في جواشن الصوف يغدو ليسس يدرون ما الفرار إذا ما ال واحدٌ منهمُ يشدُ على أل ويقول الفتى إذا طعن الطعب

ن إلى الحرب كالليوث الضواري بأبطيال عباذوا مين الفينيا ببالبفرار فيسن عسريسان مسالسه مسن إزار سنة: خُذْها من فستى العيار

الوقائع الحاسمة: واشتد القتال في كل يوم، وصبر الفريقان جميعاً، وصار حامية المخلوع وجنده العراة أصحاب خوذ الخوص ودرق البواري، وضايق طاهر القوم، وأقبل يقتطع من بغداد الشارع بعد الشارع، ويصير في حيزه أهل تلك الناحية معاونين له في حربه، وأقبل الهدم يكثر فيما ليس من حيزه، ثم جعل يحفر الخنادق بينه وبين أصحاب المخلوع في مواضع الدور والمنازل والقصور، وأصحاب طاهر في قوة وإقبال، وأصحاب المخلوع في نقص وإدبار، وأصحاب طاهر يهدمون، وأصحاب المخلوع يأخذون بعض الدور من الخشب وأثواب وغير ذلك، وينهبون المتاع، فقال رجل من المحمدية:

لخاكل يوم ثلمة لانسدها يزيدون فيما يطلبون وننقص إذا هــدَمـوا داراً أخـذنــا سُــقــوفــهـــا يثيرون بالطبل القنيص، وإن بدا وقىد أفسدوا شرق البيلاد وغربها إذا حضروا قالوا بما يبصرونه وقد رخصت قراؤنا في قتالهم

ونحن لأخبري مشلها نشربيص لهم وجهُ صيدِ من قريب تقنصوا علينا فما ندرى إلى أين نشخص وإن لم يروا شيئاً قبيحاً تخرصوا وما قتل المقتول إلا المرخص

ولما نظر طاهر إلى صبر أصحاب المخلوع على هذه الحال الصعبة قطع عنهم موادًّ الأقوات وغيرها من البصرة وواسط وغيرهما من الطرق، فكان الخبز في حد المأمونية عشرين رطلاً بدرهم، وفي حد المحمدية رطل بدرهم، وضاقت النفوس وأيسوا من الفرج، واشتد الجوع، وسر من سار إلى حيز طاهر، وأسف من بقي مع المخلوع، وتقدم طاهر في سائر أصحابه من مواضع كثيرة، وقصد باب الكباش، فاشتد القتال، وتبادرت الرؤوس، وعمل السيف والنار، وصبر الفريقان، وكان القتل أعم في أصحاب طاهر، وَفَنِيَ خلق من العراة أصحاب مخالي الحجارة والآجُرُّ وخوذ الخوص ودرق الحصر والبواري ورماح القصب وأعلام الخرق وبوقات القصب وقرون البقر، وكان ذلك في يوم الأحد؛ ففي ذلك يقول الأعمى:

كانت حديث الأبد مُلِلَمِ وكسم من جَسدِ مَنِيِّه بالرصَدِ

وقعة يروم الأحسد كـــم جَـــسَـــد أبـــصـــرتـــه وناظر كانت لسه

أتـــاه ســهـــم عـــائــر مصشل الستسهاب الأسسد وقائل: قد قسته لوا ألسفا ولحايسزد فــقــائــل: أكـــثــر، بــل مالهه مُ مسن عسدد قلت لمطعون وفيي به طبعینیة لیسم تبید: من أنت؟ يسا ويسلك يسا مسسكين من محمد فــقـال: لامــن نـــســـ ولا أنسا لسلسغسي قسا يسمسيسر مسنسه فسي يسدى

ولما ضاق بمحمدِ الحالُ واشتد به الحصار أمر قائداً من قواده يقال له ذريح أن يتبع أصحاب الأموال والودائع والذخائر من أهل الملة وغيرهم، وقرَن معه آخر يعرف بالهرش، فكانا يهجمان على الناس، ويأخذان بالظنة، فاجتبيا بذلك السبب أموالاً كثيرة، فهرب الناس بعلة الحج، وفرّ الأغنياء من ذريح والهرش ففي ذلك يقول عليِّ الأعمى:

بل من الهرش يريدون الهرب رَكُضَ الليل عليهم بالعطب

كم أناس أصبحوا في غبطة لــقِــيَ الـــذلُّ ووافـــاه الـــحَــرَبْ کے مُن زار ذریسے ہے۔۔۔۔۔ في شعر له طويل. ولما عم البلاد أهل الستر اجتمع التجار بالكرخ على مكاتبة طاهر أنهم ممنوعون

منه ومن الخروج إليه، ومغلوبٌ عليهم وعلى أموالهم، وأن العُراة والباعة هم الآفة، فقال بعضهم: إِنكم إن كاتبتم طاهراً لم تأمنوا صولة المخلوع بذلك، فدعوهم فإن الله مهلكهم، وقال قائلهم:

> دعوا أهل الطريق فعن قريب فستهستك خرجب أكباد شداد فان الله مهلنكهم جسسعاً

أظهروا الحج ومايبغونه

تناكهم مخاليب التهصور وشيكاً ما تصير إلى القبور لأسباب التمرد والفجور

وثارت العُراة ذات يوم في نحو مائة ألف بالرماح والقصب والطرادات من القراطيس على رؤوسها، ونفخوا في بوقات القصب وقرون البقر، ونهضوا مع غيرهم من المحمدية، وزحفوا من مواضع كثيرة نحو المأمونية، فبعث إليهم طاهر بعدة قواد وأمراء من وجوه كثيرة، فاشتد الجلَّاد، وكثر القتل، وكان للعُراة على المأمونية إلى الظهر،

وكان يوم الاثنين، ثم ثارت المأمونية على العُراة من أصحاب محمد؛ فغرق منهم وقتل وأحرق نحو عشرة آلاف، وفي ذلك يقول الشاعر الأعمى:

بالأمير الطاهر بن الحسين صبحونا صبيحة الاثنين جمعوا جمعهم فثار إليهم كل صُلْب القناة والساعدين يا قتيل العُراة مُلقَّى على الشيط تطاه الخيول في الجانبين ما الذي كان في يديك إذا ما اصطلح الناس أية الخلتين أوزير أم قائد، بيل بعيد أنت من ذين موضع الفرقدين كم بصير غدا بعينين كي ين ظرما حالهم فراح بعين ليس يُخطُونَ ما يريدون ما إن يقصدوا منهم سوى الناظرين

واشتد الأمر بمحمد المخلوع، فباع ما في خزائنه سراً، وفرق ذلك أرزاقاً فيمن معه، ولم يبقَ معهم ما يعطيهم، وكثرت مطالبتهم إياه، وضيق عليه طاهر، وكان نازلاً بباب الأنبار في بستان هنالك، فقال محمد: وددت أن الله قتل الفريقين جميعاً؛ فما منهم إلا عدو: مَنْ معي ومَن عليّ؛ أما هؤلاء فيريدون امالي، وأما أولئك فيريدون نفسي، وقال:

تسفر قسوا و دَعسوني يامع شر الأعسوان فسكسلكم ذو وجوه كشيرة الألسوان وما أرى غيرة الألسوان وتُرهسات الأمسانسي ولسست أمسلك شيئاً فسسائسلسوا إخوانسي فالويل فيما دهاني من نازل البستان يعنى طاهر بن الحسين.

ولما اشتد الأمر عليه وجد به ونزل هرثمة بن أعين بالجانب الشرقي، وطاهر بالجانب الغربي، وبقي محمد في مدينة أبي جعفر، شاور من حضره من خواصه في النجاة بنفسه؛ فكل أذلى برأي، وأشار بوجه؛ فقال قائل منهم: تكاتب ابن الحسين وتحلف له بما يثق به أنك مفوض أمرك إليه، لعله أن يجيبك إلى ما تريد منه، فقال: ثكلتك أمك! لقد أخطأت الرأي في طلبي المشورة منك، أما رأيت ثأر رجل لا يؤول إلى عذر؟ وهل كان المأمون لو اجتهد لنفسه وتولّى الأمر برأيه بالغا عشر ما بلغه له طاهر؟ ولقد دسست وفحصت عن رأيه؛ فما رأيته يطلب إلا تأثيل المكارم، وبعند الصيت والوفاء، فكيف أطمع في استذلاله بالأموال وفي غدره والاعتماد في عقله؟ ولو قد أجاب إلى طاعتي وانصرف إليّ، ثم ناصبني جميعُ الترك والديلم ما اهتممت

بمناصبتهم، ولكنت كما قال أبو الأسود الدؤلي في الأزد عند إجارتها زياد ابن أبيه:

فلما رآهم يطلبون وزيره وساروا إليه بعد طول تَمَادِ

أتى الأزْدَ إِذْ خاف التي لا بَقَالها عليه، وكان الرأي رأي زياد

فقالواله: أهلاً وسهلاً ومرحباً أصبت فكاشف من اردت وعادِ

فأصبح لا يخشى من الناس كلهم عدواً، ولو مالوا بقوة عادِ

والله لوددت أنه أجابني إلى ذلك فأبحته خزائني، وفَوَّضْتُ إليه ملكي، ورضيت بالمعاش تحت يديه، ولا أظنني مفلته، ولو كانت لي ألف نفس. فقال السندي: صدقت والله يا أمير المؤمنين، ولو أنك أبوه الحسين بن مصعب ما استبقاك، فقال محمد: وكيف لنا بالخلاص إلى هرثمة ولات حين مناص! وراسل هرثمة، ومال إلى جنبته، فوعده هرثمة بكل ما أحبُّ، وأنه يمنعه ممن يريد قتله؛ وبلغ ذلك طاهراً، فاشتد عليه وزاد غيظه وحنقه، ووعده هرثمة أن يأتيه في حراقة إلى مشرعة باب خراسان فيصير به إلى عسكره هو ومن أحبُّ، فلما همَّ محمد بالخروج في تلك الليلة \_ وهي ليلة الخميس، لخمس ليال بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة ـ دخل إِليه الصعاليك من أصحابه، وهم فتيان الأبناء والجند، فقالوا له: يا أمير المؤمنين، ليس معك من ينصحك، ونحن سبعة آلاف رجل مقاتلة، وفي إصطبلك سبعة آلاف فرس يحمل كل منا على فرس ونفتح بعض أبواب المدينة، ونخرج في هذه الليلة، فما يُقْدِمُ علينا أحد إلى أن نصير إلى بلد الجزيرة وديار ربيعة، فنجنى الأموال، ونجمع الرجال، ونتوسط الشام وندخل مصر، ويكثر الجيوش والمال، وتعود الدولة مقبلة جديدة، فقال هذا: والله الرأيُ، فعزم على ذلك وهَمَّ به وجَنَح إليه، وكان لطاهر في جوف دار الأمين غلمانً وخَدَم من خاصة الأمين يبعثون إليه بالأخبار ساعة فساعة، فخرج الخبر إلى طاهر من وقته، فخاف طاهر وعلم أنه الرأي إن فعله، فبعث إلى سليمان بن أبي جعفر وإلى نهيك والسندي بن شاهك ـ وكانوا مع الأمين ـ إن لم تزيلوه عن هذا الرأي لأخربَنَّ دياركم وضياعكم ولأزيلَنَّ نعمكم ولأتلفَنَّ نفوسكم، فدخلوا على الأمين في ليلتهم، فأزالوه عن ذلك الرأي، وأتاه هرثمة في الحرَّاقة إلى باب خراسان، ودعا الأمين بفرس يقال له الزهيري، أغر محجل أدهم محذوف، ودعا الأمين بابنيه موسى وعبد الله فعانقهما وشمهما وبكي، وقال: الله خليفتي عليكما، فلست أدري أألتقي معكما بعدها أو لا؛ وعليه ثياب بيض وطيلسان أسود، وقُدَّامه شمعة، حتى أتى باب خراسان إلى المشرعة والحراقة قائمة فنزل ودخل الحراقة، فقبل هرثمة بين عينيه، وقد كان طاهر نمي إليه خروجه فبعث بالرجال من الهروية وغيرهم والملاحين في الزوارق على الشط، فدفعت الحراقة، ولم يكن مع هرثمة عدة من رجاله، فأتى أصحاب طاهر عُرَاة فغاصوا تحت الحراقة فانقلبت بمن فيها فلم يكن لهرثمة شاغل إلا أن نجا بحُشَاشة نفسه، فتعلق بزورق وصعد إليه من الماء ومضى إلى عسكره من الجانب الشرقي، وشق محمد ثيابه عن نفسه، وَسَبَحَ فوقع نحو السراة إلى عسكر قرين الديراني غلام طاهر فأخذه بعض السواس حين شم منه رائحة المسك والطيب، فأتى به قريناً فاستأذن فيه طاهراً، فأتاه الإذن في الطريق وقد حمل إلى طاهر فقتل في الطريق وهو يصيح: إنّا لله وإنا إليه راجعون، أنا ابن عم رسول الله على وأخو المأمون، والسيوف تأخذه حتى بَرَد؛ وأخذوا رأسه، وكانت ليلة الأحد لخمس بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة.

وذكر أحمد بن سلام \_ وقد كان مع الأمين في الحراقة حين انقلبت \_ فسبح فقبض عليه بعض أصحاب طاهر وأراد قتله، فأرغبه في عشرة آلاف درهم، وأنه يحملها إليه في صبيحة تلك الليلة، قال: فأدخلت بيتاً مظلماً فبينا أنا كذلك إذ دخل علىَّ رجل عُرْيان عليه سراويل وعمامة قد تلثم بها، وعلى كتفه خرقة فجعلوه معى، وتقدموا إلى مَن في الدار في حفظنا، فلما استقر في الدار حسر العمامة عن وجهه فإذا هو محمد، فاستعبرت واسترجعت فيما بيني وبين نفسي، وجعل ينظر إليّ ثم قال: أيهم أنت؟ قلت: أنا مولاك يا سيدي، قال: وأي الموالي أنت؟ قلت: أحمد بن سلام، قال: أعرفك بغير هذا، كنت تأتيني بالرقة؟ قلت: نعم، ثم قال: يا أحمد، قلت: لبيك يا سيدي، قال: ادْنُ مني وضُمَّني إليك فإِني أجد وَحشة شديدة، قال: فضممته إليَّ، فإذا قلبه يخفق خفقاناً شديداً، ثم قال: أخبرُني عن أخي المأمون أحيٌّ هو؟ قلت له: فهذا القتال عمن إذن؟ قال: قبحهم الله! ذكروا أنه مات، قلت: قبح الله وزراءك! فهم أوردوك هذا المورد، فقال لي: يا أحمد ليس هذا موضع عتاب؛ فلا تقل في وزرائي إلا خيراً فما لهم ذنب، ولست بأول من طلب أمراً فلم يقدر عليه، قلت: البس إزاري هذا وارم بهذه الخرقة التي عليك، فقال: يا أحمد من كان حاله مثل حالي فهذه له كثير، ثم قالَ لي: يا أحمد ما أشك أنهم سيحملونني إلى أخي أفترى أخي قاتلي؟ قلت: كلا، إن الرحم ستعطفه عليك، فقال لي: هيهات! المُلْكُ عقيم لا رحم له، فقلت له: إِن أمان هرثمة أمانُ أخيك؛ قال: فلقنته الاستغفار وذكر الله، فبينا نحن كذلك إذ فتح باب البيت فدخل علينا رجل عليه سلاح فاطّلع في وجه محمد مستثبتاً له، فلما أثبته معرفة خرج وأغلق الباب وإذا هو محمد الطاهري؛ قال: فعلمت أن الرجل مقتول؛ وقد كان بقي عليّ من صلاتي الوتر، فخفت أن أقتل ولم أوتر، فقمت لأوتر، فِقال لي: يا أحمد لا تبعد مني وَصلِّ بقربي، فإني أجد وحشة شديدة، فدنوت منه، فقلُّ ما لبثنا حتى سمعنا حركة الخيل ودقُّ باب الدار، ففتح الباب فإذا قوم من العجم بأيديهم السيوف مُصْلَتة، فلما أحس بهم محمد قام قائماً وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهبت والله نفسي في سبيل الله، أما من حيلة؟ أما من مغيث؟ وجاءوا حتى قاموا على باب البيت الذي نحن فيه، وجعل بعضُهم

يقول لبعض: تقدم، ويدفع بعضهم بعضاً: فأخذ محمد بيده وسادة وجعل يقول: أنا ابن عم رسول الله، أنا ابن هارون الرشيد، أنا أخو المأمون، الله الله في دمي، فدخل عليه رجل منهم مولى لطاهر فضربه بالسيف ضربة وقعت في مقدم رأسه، وضرب محمد وجهه بالوسادة التي كانت في يده، واتكأ عليه ليأخذ السيف من يده، فصاح بالفارسية: قتلني الرجل، فدخل منهم جماعة فنخسه أحدهم بسيفه في خاصرته، وكبوه فذبحوه من قفاه، وأخذوا رأسه، ومضوا به إلى طاهر.

وقد قيل في كيفية قتله غير هذا، وقد أتينا على التنازع في ذلك في الكتاب «الأوسط».

وأتي بخادمه كوثر، وكان حظِيّه، معه الخاتم والبُرْدُ والسيف والقضيب، فلما أصبح طاهر أمر برأسه، فنصب على باب من أبواب بغداد يعرف بباب الحديث نحو قَطْرُبُلَّ في النجانب الغربي، إلى الظهر، ودفنت جثته في بعض تلك البساتين.

ولما وضع رأس الأمين بين يدي طاهر قال: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذلّ من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، وحُمِل الرأس إلى خراسان إلى المأمون في منديل والقطن عليه والأطلية، فاسترجع المأمون وبكى واشتد تأسفه عليه؛ فقال له الفضل بن سهل: الحمد لله يا أمير المؤمنين على هذه النعمة الجليلة، فإن محمداً كان يتمنى أن يراك بحيث رأيته، فأمر المأمون بنصب الرأس في صَحْن الدار على خشبة، وأعطى الجند، وأمر كل من قبض رزقه أن يلعنه، فكان الرجل يقبض ويلعن الرأس، فقبض بعض العجم عطاءه فقيل له: العن هذا الرأس، فقال: لعن الله هذا ولعن والديه؟ وما ولدا وأدخلهم في كذا وكذا من أمهاتهم، فقيل له: لعنت أمير المؤمنين، وذلك بحيث يسمعه المأمون منه فتبسم وتغافل، وأمر بحط الرأس، وترك ذلك المخلوع، وطيب الرأس وجعله في سفط، ورده إلى العراق فدفن مع جثته، ورحم الله أهل بغداد وخلصهم مما كانوا فيه من الحصار والجزع والقتل، ورثاه الشعراء، وقالت زبيدة أم جعفر والدته:

أودى بإلفك من لم يسرك الناسا فامنح فؤادك عن مقتولك الياسا لمّا رأيتُ المنايا قد قصدنَ له أصبن منه سواد القلب والراسا فبتُ متكئاً أزعى النجوم له إخال سنته في الليل قرطاسا والموت دان له، والهم قارنه حتى سقاه التي أودى بها الكاسا رزئته حين باهَيْتُ الرجالَ به وقد بنيت به للدهر آساسا فليس من مات مرْدوداً لنا أبداً حتى يردَّ علينا قبله ناسا

ورَثْتُهُ زوجته لُبابة ابنة علي بن المهدي، ولم يكن دخل بها، فقالت:

أبكيك لاللنعيم والأئس بل للمعالى والسيف والترس أبكى على سيد فبجعت بــه يها مباليكياً ببالبعيراء مُنظِّرِحياً

أزملني قبل ليلة العرس خانته أشراطه مع الحرس

ولما قتل محمد دخل إلى زبيدة بعض خدمها فقال لها: ما يجلسك وقد قتل أمير المؤمنين محمد؟ فقالت: ويلك!! وما أصنع؟ فقال: تخرجين فتطلبين بثأره كما خرجت عائشة تطلب بدم عثمان، فقالت: اخسأً لا أم لك، ما للنساء وطلب الثأر ومنازلة الأبطال؟ ثم أمرت بثيابها فسودت، ولبست مسحاً من شُعَرٍ، ودعت بدواة وقرطاس وكتبت إلى المأمون:

> لخير إمام قام من خير عُنصُر ووارث علكم الأوليين وفخرهم كتبت وعينى تستهل دموعها أصبتُ بأدنى الناس منك قرابة أتسى طباهر، لا طَهَّرَ الله طباهراً، فأبرزني مكشوفة الوجه حاسرأ يىعىز عىلىي هارون ما قىدلىقىيتُـهُ فإن كان ما أسدى لأمر أمرته

وأفضل راقي فوق أعسواد مستبر وللملك المأمون من أم جعفر إليك ابن عمى من جفوني ومحجري ومَنْ زال عن كبدى فقلّ تصبّري وما طاهر في فعله بمُطهّر وأنهب أموالي وأخرب أدؤرى وما نالني من ناقص الخلق أعور صبرت لأمر من قدير مقدر

فلما قرأ المأمون شعرها بكي ثم قال: اللهم إني أقول كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لـما بلغه قتل عثمان: "والله ما قتلت، ولا أمرت، ولا رضيت اللَّهُمَّ جَلُلْ قلب طاهر حزناً؟

قال المسعودي: وللمخلوع أخبار وسير غير ما ذكرنا قد أتينا عليها في كتابينا في «أخبار الزمان» وفي الكتاب الأوسط، فأغنى ذلك عن ذكرها في هذا الكتاب، والله ـ سبحانه \_ ولى التوفيق.

## ذكر خلافة المأمون

واسمها مراجل، وقيل: إن كنيته أبو العباس، وهو ابن ثمان وعشرين سنة وشهرين،

موجز: وبويع المأمون عبدُ الله بن هارون، وكُنْيته أبو جعفر، وأمه باذغيسية،

وتوفي بالبديدون على عين القشيرة، وهي عين يخرج منها النهر المعروف بالبديدون، وقيل: إن اسمها بالرومية أيضاً رقة، وحمل إلى طرسوس، فدفن بها على يسار المسجد، سنة ثماني عشرة ومائتين، وهو ابن تسع وأربعين سنة، فكانت خلافته إحدى وعشرين سنة، منها أربعة عشر شهراً كان يحارب أخاه محمداً بن زُبَيْدَة على ما ذكرنا، وقيل: سنتان وخمسة أشهر، وكان أهل خُراسان في تلك الحروب يسلمون عليه بالخلافة، ويُدْعَى له على المنابر في الأمصار والحرمين والكور والسهل والجبل مما حواه طاهر

وغَلبَ عليه، ويسلِّم على محمدٍ بالخلافة مَنْ كان ببغداد خاصة لا غيرها.

## ذكر جمل من أخباره وسيره، ولمع مما كان في أيامه

المأمون والفضل بن سهل: وغلب على المأمون الفضل بن سهل، حتى ضايقه في جارية أراد شراءها، فقتله، وادعى قوم أن المأمون دَسَّ عليه من قتله، ثم سلم عليه الوزراء بعد ذلك: منهم أحمد بن خالد الأحول، وعمرو بن مسعدة، وأبو عبادة، وكل هؤلاء سلم عليهم برسم الوزارة.

عمرو بن مسعدة: ومات عمرو بن مسعدة سنة سبع عشرة ومائتين، فعرض لماله، ولم يعرض لمال وزير غيره، وغلب على المأمون آخرا الفضلُ بن مروان، ومحمد بن يزداذ.

على بن موسى الرضا: وفي خلافته قبض علي بن موسى الرضا مسموماً بطوس، ودفن هنالك وهو يومئذ ابن تسع وأربعين سنة وستة أشهر، وقيل غير ذلك.

المأمون وعمه إبراهيم: وهجا المأمون إبراهيم بن المهدي المعروف بابن شكلة عمُّه، وكان المأمون يظهر التشيع، وابن شكلة التسنن، فقال المأمون:

إذا المَـرْجِـيُّ سـرَّك أن تـراه يَـمُـوتُ لحينه من قبل مؤتِه فَ فَـجَسدُدِ عَـنـده ذكرى عَـلِيَّ وصَلِّ عـلى النبي وآل بيته فَ فأجابه إبراهيم رادًا عليه:

إذا الشّيعِيُّ جَمْجَمَ في مقال فَسَرَّكَ أَن يبوح بذاتِ نَفَسِهُ فَصَلُ على النبيُّ وصاحِبَيْهِ وَزِيرَيْهِ وجارَيْهِ برَمْسِهُ وَلِيرَيْهِ وجارَيْهِ برَمْسِهُ ولإبراهيم بن المهدي مع المأمون أخبار حسان، هي موجودة في كتاب الأخبار لإبراهيم بن المهدي.

المأمون وأبو دلف: ودخل أبو دُلَف القاسم بن عيسى العِجْليُّ على المأمون، فقال له: يا قاسم، ما أحسن أبياتك في صفة الحرب، ولذاذتك بها، وزهدك في المغنيات؟ قال: يا أمير المؤمنين أي أبيات هي؟ قال: قولك:

لِسَلِّ السيوف وشَقِّ المصفوف ونفضِ التراب وضرب القُلَلْ

قال: ثم ماذا يا قاسم؟ قال:

حيث تقول:

ولبس العَجاجة والخافقات تُريكُ المنايا بروس الأسَلْ وقد كشفَتُ عن شَبانا بها عروس المنية بين الشعَلْ

وقد كشفَتْ عن شَبانابها عروس المنية بين الشعَلْ وجاءت تهادى وأبناؤها كأنَّ عليهم شروق الطَّفلُ

خروس نطوق إذا استنطقت جهول تطيش على من جهل

إذا خطبت أخذت مهرها رؤوساً تساقَطُ بين القُللُ الذوأشهي من المسمعات وشرب المدامة في يوم طلّ أنا ابن الحسام، وتربُ الصّفاح، ورَيْبُ المنون، وقرب الأجلْ

ثم قال: يا أمير المؤمنين، هذه لذتي مع أعدائك، وقُوَّتي مع أوليائك، ويدي معك، ولئن استلذً مستلذ شيئاً من المعاقرة مِلتُ إلى المصادمة والمحاربة، قال: يا قاسم، إذا كان هذا النمط من الأشعار شأنك واللذة لذتك، فماذا تركت للوسنان مما خلفت، وأظهرت له من قليل ما سترت؟ قال: يا أمير المؤمنين، وأي أشعاري؟ قال:

أيها الراقد المؤرِّقُ عيني نَمْ، هنيئاً لك الرقاد اللذيذُ علم الله أن قلب يَ مما قد جَنَتْ مُقلتاكُ فيه وقيذُ

قال: يا أمير المؤمنين، سهوة بعد سهرة غلبت، وذلك قسم متقدم، وهذا ظن متأخر، قال: يا قاسم، ما أحسن ما قال صاحب هذين البيتين:

أَذُمُّ لَمْكُ الأَيْمَامُ فَمِي ذَاتَ بِمِينَمَا وَمَا لِلْمِالِي فَيِ الَّذِي بِينَمَا عُذُرُ إِذَا لَمَ يَكُن بِينَ الْمُحَرِين زَوْرَة سوى ذَكْر شيء قد مضي درس الفكرُ

فقال أبو دلف: ما أحسن ما قال يا أمير المؤمنين!! هذا السيد الهاشمي والملك العباسي، قال: وكيف أدَّتك الفطنة، ولم تداخلك الظنة، حتى تحققت أني صاحبهما، ولم يداخلك الشك فيهما، قال: يا أمير المؤمنين، إنما الشعر بساط صوف، فمن خَلَط الشعر بنقيً الصوف ظهر رونقه عند التصنيف، ونار ضوءه عند التأليف.

من كلمات المأمون: وكان المأمون يقول، يغتفر كل شيء إلا القَدْح في الملك، وإفشاء السر، والتعرض للحرم.

وقال المأمون: أخِّرِ الحرب ما استطعت، فإن لم تجد منها بدًّا فاجعلها في آخر النهار.

وذكر أنه من كلام أنوشروان.

وكان المأمون يقول: أعْيَتِ الحيلة في الأمر إِذا أقبل أن يُدْبر، وإذا أدبر أن يُقبل.

ولما تأتى الملك للمأمون وخلص قال: هذا جسيم لولا أنه عديم، وهذا ملك لولا أنه بعده هُلُك، وهذا سرور لولا أنه غرور، وهذا يوم لو كان يوثق بما بعده.

وكان المأمون يقول: البشر منظرٌ مونق، وخلق مشرق، وزارع للقلوب، ومحلِّ مألوف، وفضل منتشر، وثناء بسيط، وتحف للأحرار، وذرع رحيب، وأول الحسنات، وذريعة إلى الجاه، وأحمد للشِّيم، وباب لرضى العامة، ومفتاح لمحبة القلوب.

وكان المأمون يقول: سادة الناس في الدنيا الأسخِياء، وفي الآخرة الأنبياء، وإن الرزق الواسع لمن لا يستمتع به بمنزلة طعام على ميزاب البخل: لو كان طريقاً ما سلكته، ولو كان قميصاً ما لبسته.

بين ثمامة ويحيى بن أكثم عند المأمون: وذكر ثمامة بن أشرس قال: كنا يوماً عند المأمون، فدخل يحيى بن أكثم وكان قد ثقل عليه موضعي منه، فتذاكرنا شيئاً من الفقه، فقال يحيى في مسألة دارت: هذا قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وابن عمرو وجابر. قلت: أخطأوا كلهم، وأغفلوا وجه الدلالة، فاستعظم مني ذلك يحيى وأكبره، وقال: يا أمير المؤمنين، إن هذا يخطئ أصحاب رسول الله كاكلهم، فقال المأمون: سبحان الله!! أكذا يا ثمامة؟ قلت: يا أمير المؤمنين، إن هذا لا يبالي ما قال ولا ما شنّع به، ثم أقبلت عليه فقلت: ألست تزعم أن الحق في واحد عند الله عز وجل؟ قال: نعم، قلت: فإلى: فنظر المأمون إليّ وتبسم، وقال: لم يعلم أبو محمد أنك تجيب هذا الجواب، قال يحيى: وكيف ذلك؟ قلت: ألست تقول: إن الحق في واحد؟ قال: بلى، قلت: فهل يُخلي الله عز وجلّ هذا الحق من قائل يقول به من أصحاب رسول الله عليه؟ قال: لا، قلت: أفليس من يخالفه ولم يقل به فقد أخطأ عندك الحقّ؟ قال: نعم، قلت: فقد دخلت فيما عِبْتَ، وقلت بما أنكرت وبه شنعت، وأنا أوضح دلالة منك، لأني

خطأتهم في الظاهر، وكل مصيب عند الله الحق، وإنما خطأتهم عند الخلاف وأدّثني الدلالة إلى قول بعضهم، فخطأت من خالفني، وأنت خطأت من خالفك في الظاهر وعند الله عز وجلّ.

وقد الكوقة والمأمون: وقدم وَفْدُ الكوفة إلى بغداد، فوقفوا للمأمون، فأعرض عنهم، فقال شيخ منهم: يا أمير المؤمنين، يَدُك أحق يد بتقبيل؛ لعلوها في المكارم، وبعدها من المآثم، وأنت يوسفي العفو في قلة التثريب، مَنْ أرادك بسوء جعله الله حصيد سيفك، وطريد خوفك، وذليل دولتك، فقال: يا عمرو، نِعْم الخطيب خطيبهم، اقض حوائجهم، فقضيت.

المأمون والزنادقة ومعهم طفيلى: وذكر ثمامة بن أشرس قال: بلغ المأمون خبر عشرة من الزنادقة ممن يذهب إلى قول ماني، ويقول بالنور والظلمة، من أهل البصرة، فأمر بحملهم إليه بعد أن سُمُّوا واحداً واحداً، فلما جمعوا نظر إليهم طَفيْلي فقال: ما اجتمع هؤلاء إلا لصنيع فدخل في وَسَطهم، ومضى معهم، وهو لا يعلم بشأنهم، حتى صار بهم الموكلون إلى السفينة، فقال الطفيلي: نزهة لا شك فيها، فدخل معهم السفينة، فما كان بأسرع من أن جيء بالقيود، فقيد القوم والطفيلي معهم، فقال الطفيلي: بلغ أمر تطفيلي إلى القيود، ثم أقبل على الشيوخ فقال: فدَيْتكم أيش أنتم؟ قالوا: بل أيش أنت؟ ومن أنت من إخواننا؟ قال: والله ما أدري غير أني والله رجل طفيلي خرجت في هذا اليوم من منزلي فلقيتكم فرأيت منظراً جميلاً وعوارض حسنة وبزة ونعمة فقلت: شيوخ وكهول وشباب جمعوا لوليمة، فدخلت في وسطكم، وحاذيت بعضكم كأني في جملة أحدكم، فصرتم إلى هذا الزورق، فرأيته قد فُرِش بهذا الفرش ومهد ورأيت سفراً مملوءة وجُرُباً وسلالاً، فقلت: نزهة يمضون إليها إلى بعض القصور والبساتين، إن هذا اليوم مبارك، فابتهجت سروراً، إذ جاء هذا الموكل بكم فقيدكم وقيدني معكم، فورد على ما قد أزال عقلي، فأخبروني ما الخبر، فضحكوا منه وتبسموا وفرحوا به وسُرُّوا، ثم قالوا: الآن قد حصلت في الإحصاء، وأوثقت في الحديد، وأما نحن فمانية غمز بنا إلى المأمون، وسندخل إليه، ويسائلنا عن أحوالنا، ويستكشفنا عن مذهبنا، ويدعونا إلى التوبة والرجوع عنه بامتحاننا بضروب من المحن: منها إظهار صورة ماني لنا، ويأمرنا أن نتْفُلَ عليها، ونتبرأ منها، ويأمرنا بذبح طائر ماء، وهو الدَّرَّاج، فمن أجابه إلى ذلك نجا، ومن تخلف عنها قتل، فإذا دعيت وامتحنت فأخبر عن نفسك واعتقادك على حسب ما تؤدِّيك الدلالة إلى القول به، وأنت زعمت أنك طفيلي، والطفيلي يكون معه مداخلات وأخبار، فاقُطَعْ سَفرَنا هذا إلى مدينة بغداد بشيء من الحديث وأيام الناس، فلما وصلوا إلى بغداد وأدخلوا على المأمون جعل يدعو بأسمائهم رجلاً فيسأله عن مذهبه، فيخبره بالإسلام، فيمتحنه ويدعوه إلى البراءة من ماني ويظهر له صورته ويأمره أن يَتْفُل عليها والبراءة منها، وغير ذلك، فيأبون، فيمرهم على السيف، حتى بلغ إلى الطفيلي بعد فراغه من العشرة، وقد استوعبوا عدة القوم، فقال المأمون للموكلين: مَنْ هذا؟ قالوا: والله ما ندري، غير أنا وجدناه مع القوم فجئنا به، فقال له المأمون: ما خبرك؟ قال: يا أمير المؤمنين، امرأتي طالق إن كنت أعرف من أقوالهم شيئاً، وإنما أنا رجل طفيلي، وقص عليه خبره من أوله إلى آخره، فضحك المأمون، ثم أظهر له الصورة، فلعنها وتبرأ منها، وقال: أعطونيها حتى أسلح عليها، والله ما أدري ما ماني: أيهودياً كان أم مُسلماً، فقال المأمون: يؤذّبُ على فرط تطفله ومخاطرته بنفسه.

وكان إبراهيم بن المهدي قائماً بين يدي المأمون، فقال: يا أمير المؤمنين، هَبْ لي ذنبه وأحدثك بحديث عجب في التطفيل عن نفسي، قال: قل يا إبراهيم.

إبراهيم بن المهدي يتطفل: قال: يا أمير المؤمنين، خرجت يوماً فمررت في سِكك بغداد متطرفاً، حتى انتهيت إلى موضع، فشممت رائحة أبازير من جناح في دار عالية، وقدور قد فاح قتارها، فتاقت نفسي إليها، فوقفت على خيّاط فقلت: لمن هذه الدار؟ فقال: لرجل من التجار من البزازين، قلت: ما اسمه؟ قال: فلان بن فلان، فرفعت طرفي إلى الجناح، فإذا فيه شباك، فنظرت إلى كف قد خرجت من الشباك ومِعصم ما رأيت أحسن منهما قط، فشغلني يا أمير المؤمنين حسن الكف والمعصم عن رائحة القدور، فبقيت باهتاً وقد ذُهِلَ عقلي، ثم قلت للخياط: هو ممن يشرب النبيذ؟ قال: نعم، وأحسب أن عنده اليوم دعوة، ولا ينادم إلا تجاراً مثله، مستورين، فأنا كذلك إذ أقبل رجلان نبيلان راكبان من رأس الدرب، فقال لي الخياط: هذان منادماه، قلت: ما اسماهما وما كُناهما؟ فقال: فلان وفلان، فحركت دابتين حتى دخلت بينهما، وقلت: جعلت فداكما قد استبطأكما أبو فلان أعزه الله، وسايرتهما حتى انتهينا إلى الباب، فقدَّماني، فدخلت ودخلا، فلما رآني صاحب المنزل لم يشكِّ إِلا أني منهما بسبيل، فرحب وأجلسني في أجل موضع، فجيء يا أمير المؤمنين بالمائدة وعليها خبز نظيف، وأتينا بتلك الألوان: فكان طعمها أطيب من رائحتها، فقلت في نفسي: هذه الألوان قد أكلتها، وبقي الكف والمعصم، ثم رفع الطعام فغسلنا أيدينا، ثم صرنا إلى مجلس المنادمة، فإذا هو أنبلُ مجلس وأجلُ فرش، وجعل صاحب المجلس يلطف بي ويقبل على بالحديث، والرجلان لا يشكان أنه مني بسبيل، وإنما كان ذلك الفعل منه بي لمَّا ظنِّ أني منهما بسبيل، حتى إذا شربنا أقداحاً خرجت علينا جارية تتثنى كأنها غصن بان، فسلمت غير خجِلة، وهيئت لها وسادة، وأتي بعُود فوضع في حجرها، فحبسته فتبينت الحذق في جسها، ثم اندفعت تغني:

توهَّ مها طَرْفي ف آلم خدها فصار مكان الوهم من نظري أثرُ وصَافحها كفي ف آلم كفها فمن لمس كفي لفي أناملها عَقْرُ ومرَّتْ بقلبي خاطراً فجرحتها ولم أرشيئاً قط يجرحه الفكر

فهيجت والله يا أمير المؤنين عليّ بلابلي، وطربت لحسن غنائها وحدقها، ثم

اندفعت تغني:

أشرّت إليها: هل علمت مودتي فردّدت بطرف العين: إني على العهد فحدت على الإظهار أيضاً على عمد فحدت على الإظهار أيضاً على عمد

فصحت السلامة، وجاءني من الطرب ما لا أملك معه النفس ولا الصبر، واندفعت تغني:

أليس عجيباً أن بيتاً يضمني وإياك لا نخلو ولا نتكلم سوى أعين تشكو الهوى بجفونها وترجيع أحشاء على النار تضرم

إِشارة أفواه، وغمز حواجب وتكسير أجفان، وكفّ يسلم

فحسدتها والله يا أمير المؤمنين على حِذقها، ومعرفتها بالغناء، وإصابتها معنى الشعر، وأنها لم تخرج من الفن الذي ابتدأته، فقلت: بقي عليك يا جارية شيء، فغضبت وضربت بعودها الأرض، ثم قالت: متى كنتم تحضرون مجالسكم البُغَضَاء؟ فندمت على

ما كان مني، ورأيت القوم قد تغيروا إليّ، فقلت: أليس ثَمَّ عودٌ؟ قالوا: بلى يا سيدنا، فأتيت بعود، فأصلحت من شأنه ما أردت، والدفعت أغني:

ماللمنازل لا يُجِبنَ حزينا؟ أصممن أم بعد المدَى فبلينا؟ راحُوا العشية روحة مذكورة إن متن متن، وإن حيين حيينا

فما استتممته جيداً حتى خرجت الجارية فأكبّت على رجلي تقبلها، وهي تقول: المعذرة والله لك يا سيدي، فما سمعت من يغني هذا الصوت مثلك، وقام مولاها وكل من كان عنده فصنعوا كصنعها، وطرب القوم، واستحثوا الشرب فشربوا بالطاسة ثم اندفعت أغنى:

أبالله هل تُمْسينَ لا تذكرينني وقد سَجَمَتْ عيناي من ذكرك الدَّما إلى الله أشكو بُخُلها وسماحتي لها عسل مني وتبذل عَلقما فردِّي مُصاب القلب أنت قتلته ولا تتركيه ذاهل العقل مغرما اللى الله أشكو أنها أجنبية وأنّي لها بالود ما عشت مكرما

فجاء من طرب القوم يا أمير المؤمنين ما خشيت أن يخرجوا من عقولهم، فأمسكت ساعة، حتى إذا هدأ القوم اندفعت أغني الثالثة:

هذا محبك مَطويٌ على كمده صَبُ، مدامعهُ تجري على جسده له يَدُ تسأل الرحمنَ راحت مما به، ويَدُ أخرى على كبده يا من رأى كلفاً مستهتراً أسفاً كانت منيته في عينه ويده

فجعلت الجارية يا أمير المؤمنين تصيح: السلامة، هذا والله الغناء يا مولاي، وسكر القوم، وخرجوا من عقولهم، وكان صاحب المنزل جيد الشراب ونديماه دونه، فأمر غلمانه مع غلمانهم بحفظهم وصرفهم إلى منازلهم، وخلوت معه فشربنا أقداحاً، ثم قال: يا سيدي، ذهب والله ما خلا من أيامي باطلاً، إذ كنت لا أعرفك، فمن أنت يا مولاي؟ فلم يزل يلح عليّ حتى أخبرته فقام فقبل رأسي، وقال: يا سيدي، وإني أعجب أن يكون هذا الأدب إلا لمثلك، وإذا أنا منذ اليوم مع الخلافة ولا أعلم، وسألني عن قصتي وكيف حَمَلتُ نفسي على ما فعلته، فأخبرته خبر الطعام والكف والمعصم، فقال: يا فلانة، لجارية له، قولي لفلانة تنزل، فجعل ينزل إليَّ جواريه واحدة واحدة، فأنظر إلى كفها وأقول: ليست هي، حتى قال: والله ما بقى غير أمي وأختى، ولأنزلنهما إليك، فعجبت من كرمه وسَعَةِ صدره، فقلت له: جعلت فداك، ابدأ بالأخت قبل الأم، فعسى أن تكون صاحبتي، فقال: صدقت، ففعل، فلما رأيت كفها ومعصمها قلت: هي هي، جعلت فداك، فأمر غلمانه من فوره فصاروا إلى عشرة مشايخ من جلَّة جيرانهم فأحضروا، وجيء ببدرتين فيهما عشرون ألف درهم، ثم قال: هذه أختي فلانة، وأنا أشهدكم أني قد زوجتها من سيدي إبراهيم بن المهدي، وأمهرتها عنه عشرين ألف درهم، فرضيت وقبلت النكاح، ودفعت إليها البدرة الواحدة، وفرقت الأخرى على المشايخ، وقلت لهم: اعذروا فهذا الذي حضرني في هذا الوقت، فقبضوها وانصرفوا، ثم قال: يا سيدي أمهد لك بعض البيوت تنام مع أهلك، فأحشَمني والله يا أمير المؤمنين ما رأيت من كرمه وسعة صدره، فقلت: بل أحضر عمارية وأحملها إلى منزلي، فقال: أفعل ما شئت فأحضرت عمارية وحملتها إلى منزلي، فوحقك يا أمير المؤمنين لقد حمل إلي من الجهاز ما ضاق عنه بعض دوري.

فتعجب المأمون من كرم ذلك الرجل وأطلق الطفيلي، وأجازه بجائزة حسنة وأمر إبراهيم بإحضار ذلك الرجل، فصار بعد من خواص المأمون وأهل مودته، ولم يزل معه على أفضل الأحوال السارة في المنادمة وغيرها.

إسحاق الموصلى وكلثوم العتابي عند المأمون: وذكر المبرد وثعلب قالا:

كان كلثوم العتَّابي واقفاً بباب المأمون، فجاء يحيى بن أكثم، فقال له العتابي: إِنْ رأيت أن تعلم أمير المؤمنين بمكاني، قال: لست بحاجب، قال: قد علمت، ولكنك ذو فضل، وذو الفضل مِعْوانٌ، قال: سلكت بي غير طريقي، قال: إِن الله قد ألحقك بجاه ونعمة منه، فهما مقيمان عليك بالزيادة إن شكرت، وبالتقتير إن كفرت، وأنا لك اليوم خَيرٌ منك لنفسك، أدعوك لما فيه زيادة نعمتك وأنت تأبى ذلك، ولكل شيء زكاة، وزكاة الجاه بَذلة للمستعين، فدخل يحيى فأخبر المأمون الخبر، فأدخل إليه العتابي، وفي المجلس إسحاق بن إبراهيم الموصلي، فأمره بالجلوس، وأقبل يسأله عن أحواله وشأنه، فيجيبه بلسان ناطق، فاستظرفه المأمون، وأخذ في مداعبته، فظن الشيخ أنه قد استخف به، فقال: يا أمير المؤمنين، الإيناس قبل الإبساس، فاشتبه عليه قوله فنظر إلى إسحاق فغمزه بعينه ثم قال: ألف دينار، فأتي بها فوضعت بين يدي العتَّابي، ثم دعا إلى المفاوضة، وأغرى المأمون إسحاق بالعبث به، فأقبل إسحاق يعارضه في كل باب يذكره ويزيد عليه، فعجب منه، وهو لا يعلم أنه إِسحاق، ثم قال: أيأذن أمير المؤمنين في مسألة هذا الرجل عن اسمه ونسبه؟ فقال: افعل: فقال له العتابي: من أنت؟ وما اسمك؟ قال: أنا من الناس واسمي كل بصل! فقال له العتابي: أما النسبة فقد عرفت، وأما الاسم فمنكر، وما كل بصل من الأسماء؟ فقال له إِسحاق: ما أقلَّ إِنصافك، وما كلثوم؟ والبصل أطيب من الثوم، قال العتابي: قاتلك الله! ما أملحك!! ما رأيت كالرجل حلاوة، أفيأذن أمير المؤمنين في صِلته بما وصلني به فقد والله غلبني فقال له المأمون: بل ذلك مُوَفِّر عليك ونأمر له بمثله، فانصرف إسحاق إلى منزله، ونادمه بقية يومه.

العتابي: وكان العتابي من أرض جند قنسرين والعواصم، وسكن الرقة من ديار مُضَرَ، وكان من العلم والقراءة والأدب والمعرفة والترسل وحسن النظم للكلام وكثرة الحفظ وحسن الإشارة وفصاحة اللسان وبراعة البيان وملوكية المجالسة وبراعة المكاتبة وحلاوة المخاطبة وجَوْدة الحفظ وصحة القريحة على ما لم يكن كثير من الناس في عصره.

وذكر أنه قال: كاتب الرجل لسانه، وحاجبه وجهه، وجليسه كله، ونظم في ذلك شعراً فقال:

ودكر عنه آنه قال. إذا وليك عمار قالصو من عليك الوفود قبل الوصول إليك بحاجبك، واستكرم واستطرب جليسك ونديمك، فإنما يوزن الرجل بمن معه.

بين كاتب ونديم: وقد فاخر كاتب نديماً فقال الكاتب: أنا معونة وأنت مؤونة، وأنا للجد وأنت للسلم، فقال النديم: وأنا للجد وأنت للهزل، وأنا للشدة وأنت للذة، وأنا للحرب وأنت للسلم، فقال النديم أنا للنعمة وأنت للنقمة، وأنا للحظوة وأنت للمهنة، وتقوم وأجلس، وتحتشم وأنا مؤنس، تدأب لحاجتي، وتشقى بما فيه سعادتي، وأنا شريك وأنت معين، وأنا قرين وأنت تابع، وإنما سميت نديماً للنّدم على مفارقتي.

وللعتابي أخبار حسان، وتصنيفات ملاح، في ذكرها خروج عما إليه قصدنا، ونحوه يمَّمنا، وإنما ذكرنا عنه هذه الفصول لتغلغل الكلام بنا إليها وتشعبه نحوها.

رجل يرفع قصة للمأمون: وحكى الجوهري عن العتبي، عن عباس الديري، قال: رفع رجل قصة إلى المأمون، وسأله أن يأذن له في الدخول عليه، والاستماع منه، فأذن له، فدخل فسلم، فقال له المأمون: تكلم بحاجتك، قال: أخبر أمير المؤمنين أن مصائب الدهر وأعاجيب الأيام ومحن الزمان قصدتني فأخذت مني ما كانت الدنيا أعطتني، فلم تبق لي ضيعة إلا خربت، ولا نهر إلا اندقر، ولا منزل إلا تهذم، ولا مال إلا ذهب، وقد أصبحتُ لا أملك سَبداً ولا لَبداً، وعليَّ دَيْن كثير، ولي عيال وأطفال وصبية صغار، وأنا شيخ كبير، قد قعدت بي المطالب، وكبرت عني المكاسب، وبي حاجة إلى نظر أمير المؤمنين وعطفه، قال فبينما هو في الكلام إذ ضَرَط، فقال: وهذا يا أمير المؤمنين من عجائب الدهر ومحنته، ولا والله ما ظهر مني قط إلا في موضعه؛ فقال المأمون لجلسائه: ما رأيت قط أقوى قلباً ولا أربط جأشاً ولا أشد نفساً من هذا الرجل، ثم أمر له بخمسين ألف درهم مُعجَّلة.

المأمون وأبو العتاهية: قال أبو العتاهية: وَجُه إِليَّ المأمون يوماً فصِرْتُ إِليه فألفيته مطرقاً متفكراً مغموماً، فأحجمت عن الدنو إليه وهو على تلك الحال، فرفع رأسه وأشار بيده أن اذنُ، فدنوت، فأطرق ملياً ثم رفع رأسه فقال: يا إسماعيل، شأن النفس الملل، وحب الاستطراف، والأنس بالوحدة، كما نأنس بالألفة، قلت: أجل يا أمير المؤمنين، ولي في هذا بيت شعر، قال: وما هو؟ قلت:

لا يُصْلح النفس إذ كانت مصرفة إلا التنقُلُ من حال إلى حال قال: أحسنت زدني، فقلت: لا أقدر على ذلك، وآنسته بقية يومه، وأمر لي بمال، فانصرفت.

المأمون ورجل عامي: ويحكى أن المأمون أمر بعض خواصه من خدمه أن يخرج فلا يرى أحداً في الطريق إلا أتى به كائناً مَنْ كان من رفيع أو خسيس، فأتاه برجل من العامة، فدخل وعنده المعتصم ويحيى بن أكثم ومحمد بن عمرو الرومي، وقد طبخ كل واحد منهم قدراً، فقال محمد بن إبراهيم الطاهري للرجل العامي: هؤلاء من خواص

أمير المؤمنين فأجبهم عما يسألون، فقال المأمون: إلى أين خرجت في هذا الوقت وقد بقي عليك من الليل ثلاثُ ساعاتٍ؟ فقال: غرني القمر، وسمعت تكبيراً فلم أشك أنه أذان، فقال له المأمون: اجلس، فجلس، فقال له المأمون: قد طبخ كل واحد منا قِدْراً هو ذا يقدم إليك من كل واحد منها قَدْراً فذق ذلك فأخبر عن فضَّائلها وما ترى من طيبها، فقال: هاتوا، فقدمت في طبق كبير كلها موضوعة عليه لا تمييز بينها، ولكل واحدة ممن طبخها علامة، فبدأ فذاق قدراً طبخها المأمون فقال: زه، وأكل منها ثلاث لقمات، وقال: أما هذه فكأنها مسكة وطباخها حكيم نظيف ظريف مليح، ثم ذاق قدر المعتصم، فقال: هذه والله فكأنها والأولى من يد واحدة خرجَتا، وبحكمة متساوية طبختا، ثم ذاق قدر محمد بن عمرو الرومي فقال: وهذه قِدْرُ طباخ ابن طباخ أجاد ما أحكمه، ثم ذاق قدر يحيى بن أكثم القاضي فأعرض بوجهه، وقال: شه، هذه والله جعل طباخها فيها مكان بصلها خرا، فضحك القوم وذهب بهم الضحك كلُّ مَذْهَب، وقعد يحادثهم ويطايبهم ويتلهَّى معهم، وطابوا معه، فلما برق الفجر قال له المأمُّون: لا يخرجنَّ منك ما كنا فيه، وعلم أنه علم بهم، فوصله بأربعة آلاف دينار، وقسَّط له على أصحاب القدور كل واحد منهم على قدر مرتبته، وقال: إِياك أن تعود إلى الخروج في مثل هذا الوقت مرةً أخرى، فقال لا أعدمكم الله الطبيخ ولا أعدمني الخروج! فسألوه عن تجارته، وعرفوا منزله، وجعل يعدُّ في خدمة المأمون وخدمة الجميع، وصار في جملتهم.

عي المأمون عن جواب ثلاثة: وحدث أبو عباد الكاتب \_ وكان خاصاً بالمأمون \_ قال: قال لي المأمون: ما أعياني إلا جواب ثلاثة أنفس: صرت إلى أم ذي الرياستين أعزيها عنه فقلت: لا تأسي عليه ولا تحزني لفقده، فإن الله قد أخلف عليك مني ولدا يقوم لك مقامه، فمهما كنت تنبسطين إليه فيه فلا تنقبضين عني منه، فبكت، ثم قالت: يا أمير المؤمنين، وكيف لا أحزن على ولد أكسبني ولدا مثلك؟ وأتيت برجل قد تنبأ فقلت له: مَنْ أنت؟ قال: موسى بن عمران عليه السلام، فقلت: ويحك! إن موسى بن عمران عليه السلام، فقلت: ويحك! إن موسى بن عمران عليه السيّحرة، ومنها إخراجه يده من جيبه وهي بيضاء، وجعلت أعدد عليه ما أتى به موسى بن عمران عليه السلام من دلائل النبوة، وقلت له: لو أتيتني بشيء واحدٍ من علاماته أو آية من آياته كنت أول من آمن بك، وإلا قتلتك، فقال: صدقت، إلا أني أتيت بهذه العلامات لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، فإن قلت أنت كذلك أتيك من العلامات بمثل ما أتيته به، والثالثة أن أهل الكوفة اجتمعوا يَشْكُون عاملاً كنت أحمد مذهبه وأرتضي سيرته، فوجّهت إليهم أني أعلم سيرة الرجل، وأنا عازم على القعود لكم في غداة غَدِ، فاختاروا رجلاً يتولى المناظرة عنكم، فأنا أعلم بكثرة كلامكم، فقالوا: ما فينا من نرتضيه فاختاروا رجلاً يتولى المناظرة عنكم، فأنا أعلم بكثرة كلامكم، فقالوا: ما فينا من نرتضيه فاختاروا رجلاً يتولى المناظرة عنكم، فأنا أعلم بكثرة كلامكم، فقالوا: ما فينا من نرتضيه

لمناظرة أمير المؤمنين، إلا رجل أطروش، فإن صبر أمير المؤمنين عليه تفضل بذلك، فوعدتهم الصبر عليه، وحضروا من الغد، فأمرت بالرجال فدخلوا والأطروش، فلما مثل بين يدي أمرتهم بالجلوس، ثم قلت له: ما تشكو من عاملكم؟ فقال: يا أمير المؤمنين، هو شر عامل في الأرض، أما في أول سنة ولينا فإنا بعنا أثاثاتنا وعقارتا، وفي السنة الثانية بعنا ضياعنا وذخائرنا، وفي السنة الثالثة خرجنا عن بلدنا فاستغثنا بأمير المؤمنين ليرحم شكوانا ويتطوَّلَ علينا بالأمر بصرفه عنا، فقلت له: كذبت لا أمان لك، بل هو رجل أحمدت سيرته ومذهبه، وارتضيت دينه وطريقته، واخترته لكم لمعرفتي بكثرة سخطكم على عمالكم، قال: يا أمير المؤمنين، صدقت وكذبت أنا! ولكن هذا العامل الذي على عمالكم، قال: يا أمير المؤمنين، صدقت وكذبت أنا! ولكن هذا العامل الذي ارتضيت دينه وأمانته وعفته وعدله وإنصافه، كيف خصصتنا به هذه السنين دون البلاد التي قد ألزمك الله عز وجل من العناية بأمورها مثل ما ألزمك من العناية بأمرنا! فاستعمله على هذه البلاد حتى يشملهم من إنصافه وعدله مثل الذي شملنا، فقلت له، قم في غير حفظ الله، فقد عزلته عنكم.

مناظرة المأمون للفقهاء: وكان يحيى بن أكثم يقول: كان المأمون يجلس لِلمناظرة في الفقه يوم الثلاثاء فإذا حضر الفقهاء ومَنْ يناظره من سائر أهل المقالات أدخلوا حجرة مفروشة، وقيل لهم: انزعوا أخفافكم، ثم أحضرت الموائد، وقيل لهم: أصيبوا من الطعام والشراب وجدِّدوا الوضوء، ومن خُفه ضيق فلينزعه، ومن ثقلت عليه قلنسوته فليضعها، فإذا فرغوا أتوا بالمجامرة فبخروا وطيبوا، ثم خرجوا فاستدناهم حتى يدنوا منه، ويناظرهم أحسن مناظرة، وأنْصَفها وأبعدَها من مناظرة المتجبرين، فلا يزالون كذلك إلى أن تزول الشمس، ثم تنصب الموائد الثانية فيطعمون وينصرفون، قال: فإنه يوماً لجالسٌ إذ دخل عليه علي بن صالح الحاجب فقال: يا أمير المؤمنين، رجل واقف بالباب عليه ثياب بيض غلاظ مشمرة، ويطلب الدخول للمناظرة، فقلت: إنه بعض الصوفية، فأردت بأن أشير أن لا يؤذن له، فبدأ المأمون فقال: ائذن له، فدخل رجل عليه ثيابٌ قد شمرها ونعله في يده، فوقف على طرف البساط فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال المأمون: وعليك السلام، فقال: أتأذن لي في الدنو منك؟ قال: اذن، فدنًا، ثم قال: اجْلِسْ، فجلس، ثم قال: أتأذن في كلامك؟ فقال: تكلم بما تعلم أن لله فيه رضا، قال: أخبرني عن هذا المجلس الذي أنت قد جلسته أباجتماع من المسلمين عليك، ورضاً منك، أم بالمغالبة لهم والقوة عليهم بسلطانك؟ قال: لم أجلسه باجتماع منهم ولا بمغالبة لهم، إنما كان يتولَّى أمر المسلمين سلطان قبلي أحْمَدَه المسلمون إما على رضا وإما على كره، فعقد لي ولآخر معي ولاية هذا الأمر بعده في أعناق مَنْ حضرهُ من المسلمين، فأخذ على من حضر بيتَ الله الحرام من الحاجِّ البَيْعَةَ لي والآخر معي

فأعطوه ذلك إما طائعين وإما كارهين، فمضى الذي عقد له معى على هذهِ السبيل التي مضى عليها، فلما صار الأمر إليَّ علمت أنى أحتاج إلى اجتماع كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على الرضا، ثم نظرت فرأيت أني متى تخلَّيْتُ عن المسلمين اضطرب حبل الإسلام ومرج عهدهم، وانتقضت أطرافه، وغلب الهرج والفتنة، ووقع التنازع، فتعطلت أحكام الله سبحانه وتعالى، ولم يحجُّ أحد بيته، ولم يجاهد في سبيله، ولم يكن لهم سلطان يجمعهم ويَسُوسهم، وانقطعت السبل، ولم يؤخذ لمظلوم من ظالم، فقمت بهذا الأمر حياطة للمسلمين، ومجاهداً لعدوهم، وضابطاً لسبلهم، وآخذاً على أيديهم، إلى أن يجتمع المسلمون على رجل تتفق كلمتهم على الرضا به، فأسلُّم الأمر إليه، وأكون كرجل من المسلمين وأنت أيها الرجل رسولي إلى جماعة المسلمين، فمتى اجتمعوا على رجل ورضوا به خرجت إليه من هذا الأمر، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقام، فأمر المأمون عليَّ بن صالح الحاجب بأن ينفذ في طلبه مَنْ يعرف مقصده، ففعل ذلك ثم رجع وقال: وجهت يا أمير المؤمنين من اتبع الرجل فمضى إلى مسجد فيه خمسة عشر رجلاً في هيئته وزيه فقالوا له: لقيت الرجل؟ فقال: نعم! قالوا: فما قال لك؟ قال: ما قال لي إلا خيراً، ذكر أنه ضبط أمور المسلمين إلى أن تأمن سُبُلهُم، ويقوم بالحج والجهاد في سبيل الله، ويأخذ للمظلوم من الظالم، ولا يعطل الأحكام، فإذا رضي المسلمون برجل سلم الأمر إليه وخرج إليه منه، قالوا: ما نرى بهذا بأساً، وافترقوا، فأقبل المأمون على يحيى، فقال: كفينا مؤنة هؤلاء بأيسر الخطب، فقلت: الحمد لله الذي ألهمك يا أمير المؤمنين الصواب والسداد في القول والفعل.

يحيى بن أكثم قاضي البصرة: قال المسعودي: وكان يحيى بن أكثم قد ولي قضاء البصرة قبل تأكد الحال بينه وبين المأمون، فرفع إلى المأمون أنه أفسد أولادهم بكثرة لواطه، فقال المأمون: لو طعنوا عليه في أحكامه قبل ذلك منهم، قالوا: يا أمير المؤمنين، قد ظهرت منه الفواحش وارتكاب الكبائر، واستفاض ذلك عنه، وهو القائل يا أمير المؤمنين، في صفة الغلمان وطبقاتهم ومراتبهم في أوصافهم قوله المشهور؛ فقال المأمون: وما الذي قال؟ فدفعت إليه القصة فيها جُمَلُ مما رمي به وحكي عنه في هذا المعنى، وهو قوله:

أربىعة تَفْتِنُ ألحاظهم فواحد دنياه في وجهه وآخر دنياه مفتوحة وثالث قد حاز كلتيهما ورابع قد ضاع ما بينهم

فعين من يعشقهم ساهره منافق ليست له آخره من خَلْفِه آخرة وافره قد جمع الدنيا مع الآخره ليست له دنيا ولا آخره فأنكر المأمون ذلك في الوقت واستعظمه، وقال: أيكم سمع هذا منه؟ قالوا: هذا مستفاض من قوله فينا يا أمير المؤمنين، فأمر بإخراجهم عنه، وعزل يحيى عنهم.

وفي يحيى وما كان عليه بالبصرة يقول ابن أبي نعيم:

يا ليت يحسي لم يلده أكشمه ولم تطأ أرض العراق قَدَمُه ألْوَطُ قاض في العراق نعلمه أي دواة لم يلقها قلمه وأي شِعب لم يلجه أرقمه

وضرب الدهر ضربانه فاتصل يحيى بالمأمون ونادمه، ورخُص له في أمور كثيرة، ففال له يوماً: يا أبا محمد، من الذي يقول:

قاض يـري الـحـدُّ فـي الـزنـاء، ولا يسرى عملني من يملوط من بناس قال: ذلك ابن أبي نعيم يا أمير المؤمنين، وهو القائل:

يلبوط، والسرأس شير ميا راس أمِيرُنَا يرتشي، وحاكمنا قاض يسرى السحد في النزناء، ولا یسری عملی مین پیلوط میں بناس أمسة وَال مسن آل عسباس ما أحسب الجور ينقضي وعلى الـ

فأطرق المأمون خجلاً ساعة، ثم رفع رأسه وقال: ينفي ابن أبي نعيم إلى السند. وكان يحيى إِذَا ركب مع المأمون في سفر ركب معه بمنطقة وقَبَاء وسيف بمعاليق

وساسية، وإذا كان الشتاء ركب في أقْبِيَةِ الخزّ وقلانس السمُّور والسروج المكشوفة، وبلغ من إذاعته ومجاهرته باللواط أن المأمون أمره أن يفرض لنفسه فرضاً يركبون بركوبه ويتصرفون في أموره، ففرض أربعمائة غلام مُرْدأ اختارهم حسان الوجوه، فافتضح بهم،

وقال في ذلك راشد بن إسحاق يذكر ما كان من أمر يحيى في الفرض: الأظرف مسظر مَقَلَتْهُ عيني خليلي انظرا متعجّبين

يخادرهم إلى الأذقان صرعي

لنفرض ليبس يسقبل فيه إلا وإلا كـــلُّ أشـــقــر أكْــــَـــمِــــيُّ يقدم دون موقف صاحبيه يـقـودهُــمُ إلـي الـهـيــجـاء قـاض إذا شبهد الوغي منهم شبجاع يقودهم على علم وحلم وصار الشيخ منحنياً عليه

أسيل الخدحلو المقلتين قبلييل نبنات شبعير البعبارضيين بسقدر جماله وبسقسج ذين شديد الطعن بالرمح الرُدَيْني تجدأل للجبين ولليدين ليسوم سلامسة لايسوم حَسيْسن ممدمجه يجوز الركبتين وكلهم جريح الخصيتين

وفيه يقول راشد أيضاً:

وكنا نرجي أن نرى العدل ظاهراً فأعقبنا بعد الرجاء قُنُوطُ متى تصلح الدنيا ويصلح أهْلُهَا وقاضي قضاة المسلمين يلوط؟

وكان يحيى بن أكثم بن عمرو بن أبي رباح من أهل خراسان من مدينة مرو، وكان رجلاً من بني تميم، وسخط عليه المأمون في سنة خمس عشرة ومائتين وذلك بمصر، وبعث به إلى العراق مغضوباً عليه، وكان قد كتب الحديث وتفقّه للبصريين كعثمان البَتّي وغيره، وله مصنفات في الفقه وفي فروعه وأصوله، وكتاب أفرده سماه بكتاب «التنبيه» يردّ فيه على العراقيين وبينه وبين أبي سليمان أحمد بن أبي دُواد بن علي مناظرات كثيرة.

وفاة الإمام الشافعي: وفي خلافة المأمون كانت وفاة أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبد الله بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف الشافعي، في رجب ليلة الجمعة، وذلك سنة أربع ومائتين، ودفن صبيحة الليلة، وهو ابن أربع وخمسين سنة، وصلى عليه السري بن الحكم أميرُ مصر يومئذ، كذلك ذكر عكرمة بن محمد بن بشر عن الربيع بن سليمان المؤذن، وذكر أيضاً محمد بن سفيان بن سعيد المؤذن وغيرهما عن الربيع بن سليمان مثل ذلك، ودفن الشافعي بمصر بحومة قبور الشهداء في مقبرة بني عبد الحكم، وبين قبورهم وعند رأسه عمود من الحجر كبير، وكذلك عند رجليه، وعلى العالي الذي عند رأسه حفر قد كتب فيه في ذلك الحجر «هذا قبر محمد بن إدريس الشافعي أمين الله» وما ذكرنا فمشهور بمصر، والشافعي يتفق نسبه مع بني هاشم وبني أمية في عبد مناف، لأنه من ولد المطلب بن عبد مناف، وقد قال النبي على المطلب مع بني هاشم في الشعب.

وحدثني فقير بن مسكين عن المزني بهذا، وكان فقير يحدث عن المزني، وكان سماعنا من فقير بن مسكين بمدينة أسوان بصعيد مصر، قال: قال المزني: دخلت على الشافعي غداة وفاته، فقلت له: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلاً، ولإخواني مفارقاً، وبكأس المنية شارباً، ولا أدري إلى الجنة تصير روحي فأهنيها أم إلى النار فأعزيها، وأنشأ يقول:

ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي جَعَلْتُ الرجا مني لعفوك سلَّما تَعَاظَمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما

أبو داود الطيالسي وابن الكلبي: وفي هذه السنة التي مات فيها الشافعي \_ وهي سنة أربع ومائتين \_ مات أبو داود سليمان بن داود الطيالسي، وهو ابن إحدى وتسعين سنة، وفيها مات هشام بن محمد بن السائب الكلبي.

المأمون ورجل يدعي النبوة: وادّعى رجل النبوة بالبصرة أيام المأمون، فحمل إليه مُوثَقاً بالحديد، فمثل بين يديه، فقال له: أنت نبي مرسل؟ قال: أما الساعة فأنا مُوثَقّ، قال: ويلك!! مَنْ غرك؟ قال: أبهذا تخاطب الأنبياء؛ أما والله لولا أني مُوثقّ لأمرت جبريل أن يُدَمْدِمها عليكم؟ قال له المأمون: والموثق لا تجاب له دعوة؟ قال: الأنبياء خاصة إذا قيدت لا يرتفع دعاؤها، فضحك المأمون، وقال: من قيدك؟ قال: هذا الذي بين يُديك، قال: فنحن نطلقك وتأمر جبريل أن يدمدمها، فإن أطاعك آمنا بك وصدقناك، فقال: صدق الله إذ يقول: ﴿فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَى بَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِم ﴾ [يونس: ٨٨] إن شئت فافعل، فأمر بإطلاقه فلما وجد راحة العافية، قال: يا جبريل، ومَدَّ بها صوته، ابعثوا من شئتم فليس بيني وبينكم الآن عمل، غيري يملك الأموال وأنا لا شيء معي، ما يذهب لكم في حاجة إلا كشخان فأمر بإطلاقه والإحسان إليه.

المامون ورجل يدعي أنه إبراهيم الخليل: وحدث ثمامة بن أشرس قال: شهدت مجلساً للمأمون وقد أتي برجل ادعى أنه إبراهيم الخليل، فقال له المأمون: ما سمعت بأجراً على الله من هذا، قلت: إن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي في كلامه، قال: شأنك وإياه، قلت: يا هذا إن إبراهيم عليه السلام كانت له براهين، قال: وما براهينه؟ قلت: أضرِمتْ له النار وألقي فيها فكانت عليه برداً وسلاماً، فنحن نُضْرِمُ لك ناراً ونطرحك فيها فإن كانت عليك برداً وسلاماً كما كانت عليه آمنًا بك وصدقناك، قال: هات ما هو ألينُ علي من هذا، قلت: فبراهين موسى عليه السلام، قال: وما هي؟ قلت: ألقى العصا فإذا هي حية تسعى تُلقفُ ما يأفكون، وضرب بها البحر فانفلق، وبياض يده من غير سوء، قال: هذا أصعب، ولكن هات ما هو ألين عليّ من هذا قلت: فبراهين عيسى عليه السلام، قال: وما براهينه؟ قلت: إحياء الموتى، فقطع الكلام في براهين عيسى وقال: جِئْتَ بالطامَةِ الكبرى، دعني من براهين هذا، قلت: فلا بد من براهين، قال: ما معي من هذا شيء، وقد قلت لجبريل إنكم توجهونني إلى شياطين فأعطوني حجة أذهب بها وإلا لم أذهب، فغضب جبريل عليه السلام عليّ، وقال: جئت بالشر من ساعة، اذهب أولاً فانظر ما يقول لك القوم، فضحك المأمون وقال: هذا من الأنبياء التي ساعة، اذهب أولاً فانظر ما يقول لك القوم، فضحك المأمون وقال: هذا من الأنبياء التي تصلح للمنادمة.

وفي سنة ثمان وتسعين ومائة خَلَعَ المأمون أخاه القاسم بن الرشيد من ولاية العهد.

خروج أبي السرايا وابن طباطبا وقوم من العلويين: وفي سنة تسع وتسعين ومائة خرج أبو السرايا السري بن منصور الشيباني بالعراق، واشتد أمره، ومعه محمد بن إبراهيم بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وهو ابن طباطبا، ووثب بالمدينة محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي رحمهم الله،

ووثب بالبصرة علي بن محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسن بن علي عليهم السلام، وزيد بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي، فغلبوا على

وفي هذه السنة مات ابن طباطبا الذي كان يدعو إليه أبو السرايا، وأقام أبو السرايا مكانه محمد بن محمد بن يحيى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي.

وظهر في هذه السنة باليمن ـ وهي سنة تسع وتسعين ومائة ـ إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسن بن على، وظهر في أيام المأمون بمكة ونواحي الحجاز محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين رحمهم الله، وذلك في سنة مائتين، ودعا لنفسه، وإليه دعت السبطية من فرق الشيعة وقالت بإمامته وقد افترقوا فرقا: فمنهم مَنْ غَلَا، ومنهم من قصر، وسلك طريق الإمامية، وقد ذكرنا في كتاب «المقالات في أصول الديانات» وفي كتاب «أخبار الزمان» من الأمم الماضية والأجيال الخالية والممالك الداثرة، في الفن الثلاثين من أخبار خلفاء بني العباس ومن ظهر في أيامهم من الطالبيين، وقيل: إن محمد بن جعفر هذا دعا في بدء أمره وعنفوان شبابه إلى محمد بن إبراهيم بن طباطبا صاحب أبي السرايا، فلما مات ابن طباطبا \_ وهو محمد بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن ـ دعا لنفسه، وتسَمَّى بأمير المؤمنين، وليس في آل محمد ممن ظهر لإقامة الحق ممن سلف وخلف قبله وبعده مَنْ تسمى بأمير المؤمنين غير محمد بن جعفر هذا، وكان يسمى بالديباجة؛ لحسنه وبهائه، وما كان عليه من البهاء والكمال وكان له بمكة ونواحيها قصص حمل فيها إلى المأمون بخراسان، والمأمون يومئذٍ بِمَرُو، فأمنه المأمون، وحمله معه إلى جرجان، فلما صار المأمون مات محمد بن جعفر، فدفن بها. وقد أتينا على كيفية وفاته وما كان من أمره وغيره من آل أبي طالب ومقاتلهم ببقاع الأرض في كتابنا «حداثق الأذهان» في أخبار آل أبي طالب ومقاتلهم في بقاع الأرض.

ظهور ابن الأفطس: وظهر في أيام المأمون أيضاً بالمدينة الحسين بن الحسن بن علي بن علي بن الحسين بن علي، وهو المعروف بابن الأفطس، وقيل: إنه دعا في بدء أمره إلى ابن طباطبا، فلما مات ابن طباطبا دعا إلى نفسه والقول بإمامته وسار إلى مكة فأتى الناس وهم بمِنَى، وعلى الحاج داود بن عيسى بن موسى الهاشمي، فهرب داود، ومضى الناس إلى عرفة، ودفعوا إلى مُزْدَلفة بغير إنسان عليهم من ولد العباس، وقد كان ابن الأفطس وافى الموقف بالليل، ثم صار إلى المزدلفة والناس بغير إمام فصلى بالناس، ثم مضى إلى منى، فنحر ودخل مكة وجرد البيت مما عليه من الكسوة إلا القباطي البيض فقط.

المظفر بأبي السرايا: وفي سنة مائتين ظفر حماد المعروف بالكندغوش بأبي السرايا، فأتى به الحسن بن سهل، فقتله وصلبه على الجسر ببغداد، وقد أتينا في كتابنا

«أخبار الزمان» على خبر أبي السرايا وخروجه وما كان منه في خروجه وقتله عبدوس بن محمد بن أبي خالد ومن كان معه من قواد الأبناء واستباحته عسكره.

قال المسعودي: وفي سنة مائتين بعث المأمون برجاء بن أبي الضحاك وياسر الخادم إلى علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي الرضا لإشخاصه، فحمل إليه مكرماً، وفيها أمر المأمون بإحصاء ولد العباس من رجالهم ونسائهم وصغيرهم وكبيرهم، فكان عددهم ثلاثة وثلاثين ألفاً.

المأمون وعلي بن موسى الرضا: ووصل إلى المأمون أبو الحسن علي بن موسى الرضا، وهو بمدينة مَرْوَ، فأنزله المأمون أحسن إنزال، وأمر المأمون بجميع خواص الأولياء، وأخبرهم أنه نظر في ولد العباس وولد علي رضي الله عنهم، فلم يجد في وقته أحداً أفضل ولا أحق بالأمر من علي بن موسى الرضا، فبايع له بولاية العهد، وضرب اسمه على الدنانير والدراهم، وزوج محمد بن علي بن موسى الرضا بابنته أم الفضل، وأمر بإزالة السواد من اللباس والأعلام وأظهر بدلاً من ذلك الخضرة في اللباس والأعلام وغير ذلك، ونمي ذلك إلى مَن بالعراق من ولد العباس، فأعظموه إذ علموا أن في ذلك خروج الأمر عنهم، وحج بالناس إبراهيم بن موسى بن جعفر أخو الرضا بأمر المأمون، واجتمع مَن بمدينة السلام من ولد العباس ومواليهم وشيعتهم، على خلع المأمون ومبايعة إبراهيم بن المهدي المعروف بابن شِكلة، فبويع له يوم الخميس لخمس ليال خلون من المحرم سنة اثنتين ومائتين، وقيل إن ذلك في سنة ثلاث ومائتين.

مقتل الفضل بن سهل: وفي سنة اثنتين ومائتين قتل الفضل بن سهل ذو الرياستين في حمام غيلة، وذلك بمدينة سرخس من بلاد خراسان، وذلك في دار المأمون، في مسيره إلى العراق فاستعظم المأمون ذلك وقتل قتَلته، وسار المأمون إلى العراق.

موت علي بن موسى الرضا: وقبض علي بن موسى الرضا بطوس لعنب أكله وأكثر منه، وقيل: إنه كان مسموماً؛ وذلك في صفر سنة ثلاث ومائتين، وصلى عليه المأمون، وهو ابن ثلاث وخمسين سنة، وقيل: سبع وأربعين سنة وستة أشهر. وكان مولده بالمدينة سنة ثلاث وخمسين ومائة للهجرة، وكان المأمون زوَّجَ ابنته أم حبيبة لعلي بن موسى الرضا، فكانت إحدى الأختين تحت محمد بن علي بن موسى، والأخرى تحت أبيه على بن موسى.

إبراهيم بن المهدي يخرج على المأمون: واضطربت بغداد في أيام إبراهيم بن المهدي، وثارت الرويبضة، وسموا أنفسهم المطوعة، وهم رؤساء العامة والتوابع، ولما قرب المأمون من مدينة السلام صلى إبراهيم بن المهدي بالناس في يوم النحر، واختفى في يوم الثاني من النحر، وذلك في سنة ثلاث ومائتين، فخلعه أهل بغداد، وكان دخول

المأمون بغداد سنة أربع ومائتين، ولباسه الخضرة، ثم غير ذلك، وعاد إلى لباس السواد، وذلك حين قدم طاهر بن الحسين من الرقة إليه.

خروج بابك الخرمي: وفي سنة أربع ومائتين كان القحط العظيم ببلاد المشرق والوباء بخراسان وغيرها، وفيها كان خروج بابك الخرمي ببلاد البدين في أصحاب جاويذان بن شهرك، وقد قدمنا ذكرنا بلاد بابك، وهي البدين من أرض أذربيجان والران والبيلقان فيما سلف من هذا الكتاب عند ذكرنا لجبل الفتح والباب والأبواب ونهر الراس وجريانه نحو بلاد البدين.

الناس اليه، ثم حول إلى الحال التي أخذ عليها، في طلب إبراهيم بن المهدي، وقد علم باختفائه فيها، فظفر به ليلة الأحد لئلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر سنة سبع ومائتين في زي امرأة، ومعه امرأتان، أخذه حارس بن أسود في الدرب المعروف بالطويل ببغداد، فأدخل إلى المأمون فقال: هيه يا إبراهيم، فقال: يا أمير المؤمنين، وليُّ الثار مُحكَّم في القصاص، والعفو أقرب للتقوى، ومن تناوله الزمان واستولى عليه الاغترار بما مُدًّ له من أسباب الشقاء أمكن عادية الدهر من نفسه، وقد جعلك الله فوق كل ذي عفو، كما جعل كل ذي ذنب دوني، فإن تعاقب فبحقك، وإن تعفُ فبفضلك، قال: بل العفو يا إبراهيم، فكبر ثم خَرَّ ساجداً، فأمر المأمون فصيرت المقنعة التي كانت عليه على صدره ليرى الناس الحال التي أخذ عليها، ثم أمر به فصير في دار الحرس أياماً ينظر الناس إليه، ثم حول إلى أحمد بن خالد، ثم رضي عنه من بعد أن كان وكل به، فقال إبراهيم في ذلك من كلمة له:

إن الذي قسم المكارم حازها جمع القلوب عليك جامع أهلها فبدلت أعظم ما يقوم بحمله وعفوت عمن لم يكن عن مثله

من صلب آدم للإمام السابع وحَوَى ودادك كل خير جامع وسع النفوس من الفعال البارع عفو، ولم يشفع إليك بشافع

زواج المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل: وانحدر المأمون إلى فم الصلح في شعبان سنة تسع ومائتين، وأملك بخديجة ابنة الحسن بن سهل التي تسمى بوران، ونثر الحسن في ذلك الإملاك من الأموال ما لم ينثره ولم يفعله ملك قط في جاهلية ولا في إسلام، وذلك أنه نثر على الهاشميين والقواد والكتاب والوجوه بنادق مسك فيها رقاع بأسماء ضياع وأسماء جوار وصفات دواب وغير ذلك، فكانت البندقة إذا وقعت في يد الرجل فتحها فقرأ ما فيها فيجد على قدر إقباله وسعوده فيها، فيمضي إلى الوكيل الذي نصب لذلك فيقول له: ضيعة يقال لها فلانة الفلانية من طَسُّوج كذا من رُسْتاق كذا، وجارية يقال لها فلانة الفلانية، ودابة صفتها كذا، ثم نثر بعد ذلك على سائر الناس

الدنانير والدراهم ونوافيج المسك وبيض العنبر، وأنفق على المأمون وقواده وعلى جميع أصحابه ومن كان معه من جنوده أيام مقامه عنده حتى المكارين والحمالين والملاحين وكل من ضمه العسكر من تابع ومتبوع مرتزق وغيره، فلم يكن أحد من الناس يشتري شيئاً في عسكر المأمون مما يطعم ولا مما تعتلفه البهائم، فلما أراد المأمون أن يصعد في دجلة منصرفاً إلى مدينة السلام قال للحسن: حوائجك يا أبا محمد، قال: نعم يا أمير المؤمنين، أسألك أن تحفظ عليَّ مكاني من قلبك، فإنه لا يتهيأ لي حفظه إلا بك، فأمر المأمون حمل خراج فارس وكور الأهواز إليه سنة، فقالت في ذلك الشعراء فأكثرت، وأطنبت الخطباء في ذلك وتكلمت، فمما استظرف مما قيل في ذلك من الشعر قول محمد بن حازم الباهلي:

بارك الله للمنتفس ولبورانَ في المختَن يا بارك الله للمنتفس ت ولمنتفس وللمنتفس وللمنتفس فلما نمي هذا الشعر إلى المأمون قال: والله ما ندري خيراً أراد أم شراً.

أهل المأمون يحملونه على قتل إبراهيم بن المهدي: ودخل إبراهيم بن المهدي يوماً على المأمون بعد مدة من الظفر به فقال: إن هذين يحملانني على قتلك \_ يعني المعتصم أخاه والعباس بن المأمون \_ فقال: ما أشارا عليك إلا بما يُشار به على مثلك، ولكن تذَّعُ ما تخاف لما ترجو، وأنشد:

رددت مالي ولم تبخّل عليَّ به فبوت منها وما كافيتها بيَدٍ البر وطَّأ منك العذر عندك لي وقام عذرك بي فاحتج عندك لي

وقبل ردك مالي قد حقنت دمي هما الحياتان من موت ومن عدم فيما أتيت، ولم تعذل، ولم تلم مقام شاهد عدل غيسر متهم

ولإبراهيم أخبار حسان، وأشعار ملاح، وما كان من أمره في حال اختفائه في سويقة غالب ببغداد، وتنقله من موضع إلى موضع بها، وخبره في الليلة التي قبض عليه فيها، وقد أتينا على جميعها فيما سمينا من كتبنا التي كتابُنا هذا تال لها ومنبه عليها.

وقد صنف يوسف بن إبراهيم الكاتب صاحب إبراهيم بن المهدي كتباً منها: كتابه في أخبار المتطببين مع الملوك في المآكل والمشارب والملابس، وغير ذلك، وكتابه المعروف بكتاب إبراهيم بن المهدي في أنواع الأخبار، وغير ذلك من كتبه.

من أخبار إبراهيم بن المهدي: ومن أحسن ما اختير من أخبار إبراهيم في حال تنقله واختفائه ببغداد خبره مع المزين، وهو أن المأمون لما دخل بغداد على ما ذكرنا فيما سلف من هذا الباب من بثه العيون طالباً لإبراهيم بن المهدي، وجعل لمن دل عليه جعلاً

خطيراً من المال، قال إبراهيم: فخرجت في يوم صائف في وقت الظهر لا أدري أين أتوجه، فصرت إلى زقاق ولا منفذ له، فرأيت أسود على باب دار، فصرت إليه وقلت له: أعندك موضع أقيم فيه ساعة من نهار؟ فقال: نعم، وفتح بابه، فدخلت إلى بيت فيه حصير نظيف ووسادة جلد نظيفة، ثم تركني وأغلق الباب في وجهي ومضي، فتوهمته قد سمع الجعالة فيَّ، وأنه خرج ليدل عليَّ، فبينما أنا كذلك إذا أقبل ومعه طبق عليه كل ما يحتاج إليه من خبز ولحم، وقدر جديد وآلتها وجرَّة نظيفة وكيزان ونظاف، كل ذلك جديد، وقال لي: جعلني الله فداك، إني حجام، وإني أعلم أنك تتقذر ما أتولاه، فشأنك بما لم تقع عليه يدي، وكانت بي حاجة شديدة إلى الطعام، فقمت فطبخت لنفسي قدراً ما أذكر أني أكلت أطيب منها، ثم قال لى بعد ذلك: هل لك في النبيذ؟ فقلت: ما أكره ذلك، ففعل مثل فعله في الطعام، وأتاني بكل شيء نظيف لم يَمسُّ شيئاً منه بيده، ثم قال لى بعد ذلك: أتأذن لي جعلني الله فداك أن أقعد ناحية منك فآتي بنبيذ فأشرب منه سروراً بك؟ قال: فقلت: افعل ذلك، فلما شرب ثلاثاً دخل خزانة له وأخرج منها عوداً وقال: يا سيدي، ليس من قدري أن أسألك أن تغنى، ولكن قد وجبت عليك حرمتي، فإن رأيت أن تشرف عبدك بأن تغنيه، قال: فقلت: وكيف توهمت عليَّ أني أحسن الغناء؟ فقال متعجباً: يا سبحان الله!! أنت أشهر من أن لا أعرفك، أنت إبراهيم بن المهدي الذي جعل المأمون لمن دل عليك مائة ألف درهم، قال: فلما قال لي ذلك تناولت العود، فلما هممت بالغناء قال: يا سيدي أتجعل ما تغنيه ما أقترحه عليك؟ قلت: هات، فاقترح ثلاثة أصوات أتقدم فيها كل من غني، قلت: هبك عرفتني، هذه الأصوات من أين لك بمعرفتها؟ قال: أنا أخدم إسحاق بن إبراهيم الموصلي، وكثيراً ما كنت أسمعه يذكر المحسنين وما يجيدونه، ولم أتوهم أني أسمع ذلك منك في منزلي، فغنيته، وأنست به، واستظرفته فلما كان الليل خرجت من عنده، وقد كنت حملت معي خريطة فيها دنانير، فقلت له: خذها فاصرفها في بعض مؤنتك، ولك عندنا مزيد إن شاء الله تعالى، فقال: ما أعجب هذا!! والله عزمت على أن أعرض عليك جملة ما عندي، وأسألك أن تتفضل بقبولها ثم أجللتك عن ذلك، وامتنع من قبول شيء، ومضى حتى دلّني على الموضع الذي احتجت إليه، وانصرف، وكان آخر العهد به.

يزيد بن هارون بن زادان الواسطي، وله تسع وثمانون سنة، وكان مولده سنة سبع عشرة يزيد بن هارون بن زادان الواسطي، وله تسع وثمانون سنة، وكان مولده سنة سبع عشرة ومائة وهو مولى لبني سُلَيم، وكان أبوه يخدم في مطبخ زياد ابن أبيه وعبيد الله بن زياد ومصعب بن الزبير والحجاج بن يوسف ويزيد هذا عند أهل الحديث من عِلْيتهم وعظيم من عظمائهم، وكانت وفاته بواسط العراق.

موت جماعة من أهل العلم: وفيها مات جرير بن خُزَيمة بن حازم، وشيبة بن سوَّار المدني، والحجاج بن محمد الأعور الفقيه، وعبد الله بن نافع الصائغ المدني مولى لبني مخزوم، ووهب بن جرير، ومؤمل بن إسماعيل، وروح بن عبادة، وفيها مات الهيثم بن عديّ وكان يغمز عليه نسبه، وفيه يقول القائل:

إذا نسبتَ عدياً في بني تُعَل فقدُّم الدال قبل العين في النسب

قصة وفاء وإيثار: وفي سنة تسع ومائتين مات الواقدي، وهو محمد بن عمرو بن واقد مولى لبني هاشم، وهو صاحب السير والمغازي، وقد ضعف في الحديث، وذكر ابن أبي الأزهر قال: حدثني أبو سهل الرازي، عمن حدثه عن الواقدي قال: كان لي صديقان أحدهما هاشمي، وكنا كنفس واحدة، فنالتني ضيقة شديدة، وحضر العيد، فقالت امرأتي: أما نحن في أنفسنا فنصبر على البؤس والشدة، وأما صبياننا هؤلاء فقد قَطُّعوا قلبي رحمة لهم، لأنهم يرون صبيان الجيران قد تزَّينوا في عيدهم وأصلحوا ثيابهم، وهم على هذه الحال من الثياب الرثَّةِ، فلو احتلت بشيء تصرفه في كسوتهم، قال: فكتبُّت إلى صديقي الهاشمي أسأله التوسعة عليَّ لما حضر، فوجه إلى كُيساً مختوماً ذكر أن فيه ألف درهم، فما استقر قراري حتى كتب إليَّ الصديقُ الآخر يشكو مثل ما شكوت إلى صاحبي، فوجهت إليه الكيس بحاله، وخرجت إلى المسجد فأقمت فيه ليلي مستحيياً من امرأتي، فلما دخلت عليها استحسنت ما كان مني ولم تعنفني عليه، فبينا أنا كذلك إذا وافى صديقي الهاشمي ومعه الكيس كهيئته؛ فقال لي: اصدُقْني عما فعلته فيما وجهت إليك، فعرفته الخبر على جهته، فقال: إنك وجهت إلى وما أملك على الأرض إلا ما بعثت به إليك، وكتبت إلى صديقنا أسأله المواساة، فوجه بكيسي بخاتمي قال: فتواسينا الألف ثلاثاً بعد أن أخرجنا إلى المرأة قبل ذلك مائة درهم، ونمى الخبر إلى المأمون، فدعاني؛ فشرحت له الخبر، فأمر لنا بسبعة آلاف دينار: لكل واحد ألفا دينار، وللمرأة ألف دينار، وقبض الواقدي وهو ابن سبع وسبعين سنة.

وفيها كانت وفاة يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي ببغداد، وصلى عليه المأمون، وقد أتينا على خبره فيما سلف من كتبنا.

بين أزهر وأبي جعفر المنصور: وفيها مات أزهرُ السمان، وكان صديقاً لأبي جعفر المنصور في أيام بني أمية وكانا قد سافرا جميعاً وسمعا الحديث، وكان المنصور يألفه، ويأنس إليه، ويكبر عنده، فلما أفضت الخلافة إليه أشخص إليه من البصرة فسأله المنصور عن زوجته وبناته، وكان يعرفهن بأسمائهن، وأظهر بره وإكرامه، ووصله بأربعة آلاف درهم، وأمره أن لا يقدم إليه مستميحاً، فلما كان بعد حول صار إليه، فقال له: ألم آمرك أن تسير إليً مستميحاً، فقال له: ما صرت إليك إلا مسلماً ومجدداً بك عهداً، قال:

ما أرى الأمر كما ذكرت، فأمر له بأربعة آلاف درهم، وأمره ألّا يصير إليه مسلّماً ولا مستميحاً، فلما كان بعد سنة صار إليه، فقال: إني لم أقدم عليك للأمرين اللذين نهيتني عنهما، وإنما بلغني أن علة عرضت لأمير المؤمنين فأتيته عائداً، فقال: ما أظنك أتيت إلا مستوصلاً، فأمر له بأربعة آلاف درهم، فلما كان بعد الحول ألح عليه بناته وزوجته، وقلن له: أمير المؤمنين صديقك فارجع إليه، فقال: ويحكن!! ماذا أقول له وقد قلت له أتيتك مستميحاً ومسلماً وعائداً؟ ماذا أقول في هذه المرة؟ وبِمَ أحتج؟ فأبوا على الشيخ إلا الإلحاح، فخرج فأتى المنصور وقال: لم آتك مسترفداً، ولا زائراً ولا عائداً، وإنما جئت لسماع حديث كنا سمعناه جميعاً في بلد كذا من فلان عن النبي على فيه اسم من أسماء الله تعالى من سأل الله به لم يرده ولم يخيب دعوته، فقال له المنصور: لا تُرِدهُ في قد جربته فليس هو بمستجاب، وذلك أني مذ جئتني أسأل الله به أن لا يردك إلي، فإني قد جربته فليس هو بمستجاب، وذلك أني مذ جئتني أسأل الله به أن لا يردك إلي، فقال له: قد أعيتني فيك الحيلة فصر إلى متى شئت.

مقتل ابن عائشة: وفي سنة تسع ومائتين ركب المأمون إلى المطبق بالليل حتى قتل ابن عائشة، وهو رجل من ولد العباس بن عبد المطلب، واسمه إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام أخي أبي العباس والمنصور، وقتل معه محمد بن إبراهيم الإفريقي وغيره، وابن عائشة هذا أول عباسي صُلِبَ في الإسلام، وتمثل المأمون حين قتله بقول الشاعر:

إذا النارفي أحجارها مستكنة متى ما يُهِ جُها قادحٌ تتضرم

وكان رجل من ولد العباس بن علي أبي طالب ذو مال وثروة وعز ومنعة وفهم وبلاغة، وهو العباس بن العباس العلوي، بمدينة السلام، وكان المعتصم يشنأه لحال كانت بينهما، فمكن في نفس المأمون أنه شانئ له ولدولته، ماقِتٌ لأيامه، فلما كان في تلك الليلة لحق العباس بالمأمون على الجسرفقال له المأمون: ما زلت تنتظرها حتى وقعت، فقال: أعيذك بالله يا أمير المؤمنين، ولكني ذكرت قول الله عز وجل: هما كان لأهل المكينة وَمَن حَوَّهُم يَن الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلِّفُوا عَن رَسُولِ اللهوولا يرَعْبُوا بِأَنفُسِم عَن تَقْسِم عَن الله النه عن المناه ولم يزل يسايره حتى بلغ المطبق، فلما قتل ابن عائشة قال: يأذن أمير المؤمنين في الكلام؟ قال: تكلم، قال: الله الله في الدماء، فإن الملك إذا ضرى بها لم يصبر عنها، ولم يُبق على أحد، قال: لو سمعت هذا الكلام منك قبل أن أركب ما ركبت ولا سفكت دماً، وأمر له بثلاثمائة ألف درهم.

وقد أتينا على خبر ابن عائشة هذا وما أراد من الإيقاع بالمأمون، وما كان من أمره في كتابنا في «أخبار الزمان».

موت أبي عبيدة معمر بن المثنى: وفي سنة إحدى عشرة ومائتين مات أبو عبيدة معمر بن المثنى بالبصرة، وكان يرى رأي الخوارج، وبلغ نحواً من مائة سنة، ولم يحضر جنازته أحد من الناس، حتى اكتري لها من يحملها، ولم يكن يسلم عليه شريف ولا وضيع إلا تكلم فيه، وله مصنفات حسان في أيام العرب وغيرها: منها كتاب المثالب، ويذكر فيه أنساب العرب وفسادها، ويرميهم بما يُسيء الناسَ ذِكْرُهُ، ولا يحسن وصفه، وكان أبو نُواسٍ الحسن بن هانئ كثير العبث به، وكان أبو عبيدة يقعد في مسجد البصرة إلى سارية من سَوَاريه، فكتب أبو نواس عليها في غيبته عنها بهذين البيتين يُعَرِّضُ به:

صلى الإلهُ على لوط وشيعته أباعبيدة قل بالله آمينا وأنت عندي بلاشك بقيتُهُمْ مذاحتلمت، وقد جاوزت تسعينا

فلما جاء أبو عبيدة ليجلس في مجلسه ويستند على تلك السارية رأى ذلك فقال: هذا فعلُ الماجِنِ اللواط أبي النواس، حُكُوه وإن كان فيه صلاة على نبي.

موت أبي العتاهية وشيء من أخباره: وفي هذه السنة ـ وهي سنة إحدى عشرة ومائتين ـ مات أبو العتاهية إسماعيل بن القاسم، الشاعر، متنسكاً لابساً للصوف، وكان له مع الرشيد أخبار حسان: من ذلك ما قدمنا ذكره فيما سلف من هذا الكتاب، ومنها أن الرشيد أمر ذات يوم بحمله إليه، وأمر أن لا يكلم في طريقه، ولا يعلم ما يراد منه، فلما صار في بعض الطريق كتب له بعض من معه في الطريق: إنما يراد قتلك، فقال أبو العتاهية من فوره:

ولعلَّ ما تحشاه ليس بكائن ولعل ما ترجوه سوف يكون ولعل ما هَوَّنْتَ ليس بهين ولعل ما شددت سوف يهون

وحج في بعض الحجج مع الرشيد، فنزل الرشيد يوماً عن راحلته، ومشى ساعة، ثم أعيا، فقال: هل لك يا أبا العتاهية أن تستند إلى هذا الميل؟ فلما قعد الرشيد أقبل على أبي العتاهية، وقال له: يا أبا العتاهية: حركنا، فقال:

هب الدنيا تواتيكا أليس الموت يأتيكا ألا يا طالِب الدنيا دع الدنيا لشانيكا وما تصنع بالدنيا وظل الميل يكفيكا

ولأبي العتاهية أخبار وأشعار كثيرة حسان، قد قدمنا فيما سلف من كتبنا جملاً مما اختير من شعره وما انتخب من قوافيه، وكذلك قدمنا من ذلك لمعاً فيما سلف من هذا الكتاب في أخبار خلفاء بني العباس، ومما استحسن من ذلك قوله:

أَحْمَدٌ قال لي ولم يَدْرِ ما بي: أتحب الغداة عتبة حقًّا؟

أجرى في العروق عِرْقاً فعرقاً أبداً ما حبيت منها ملقى قَيْتُ من لوعة الجوى ليس يبقى معلى صاحب لنا مات عشقا زقُ منها والحمد لله عتقا

ياليتني لم أرَكِ ما شئت أن تنتهكي أرعدى نه وم الفلك ملتحفاً بالحسك

وكل امرئ من شجو صاحبه خِلْوُ على حَرِّه في صدر صاحبه حُلْوُ فلم يبقَ إلا الروح والبدن النِّضُوُ هـوى صادقاً إلا يداخله زَهْوُ وما لي سواها من حديثٍ ولا لهوُ من الود منى فضلة، ولها العَفْوُ

باي جرم ترونها عَتَبَتَ بي في هواها، وبئس ما ارتكبتْ وَعْدِيَ إِذْ جئتها وما احتسبتْ لناعليها لم تُقْضَ إِذْ وجبتْ إلا استردَّت جميع ما وهبتْ ليذاتِ دَلُّ تريق ما حلسبتْ؟ طلبت منها وصالها فأبتْ منها رسولاً إليَّ أو كتبت ليتنني مُتُ فاسترحت؛ فإني لا أراني أبقى، ومن يَلْقَ ما لا فاختَسِبْ صحبتي، وقل رحمة اللَّ أنا عَبْدُ لها وإن كنت لا أر ومما استحسن من شعره أيضاً قوله:

فتنفستُ ثم قلت: نعم حُيد

يا عُتْبَ مالي ولكِ يه مملكتني فانتهكي مملكتني فانتهكي ما أبيت أبيت أرع أبيت أبي ساهراً أرع مفتر الغضمي ما ومن قوافيه الغريبة وأشعاره المستحسنة قوله:

أخِلاي بي شَجوٌ، وليس بكم شجُوُ

رأيت الهوى جمْرَ الغضى، غير أنه على حَرِّه فه أذاب الهوى جسمي وعظمي وقوتي فلم يبقّ إلا وما من حبيب نال ممن يحبه هوى صادة وإني لنائي الطرف من غير خلتي ومالي سواه لها دون إخواني وأهل مودتي من الود مني ومما انتخب من شعره واستحسنه الناس من قوله قوله:

يالهف نفسي على الذي اجتنبت تبارك الله بـ تسس مـا صنعت أتستها زائراً فـما انتجزت كم من ديون والله يعلمها ما وهبت لي من فضلها عِدةً فـأيُّ خيير وأيُّ مسندهمة فـأيُّ خيير وأيُّ مسندهمة الله بيني وبين ظالمتي ماذا عليها لو انها بعثت رغبت في وصلها وقد زَهِدتُ

وكان أبو العتاهية قبيح الوجه، مليح الحركات، حلو الإنشاد، شديد الطرب ومن مليح شعره أيضاً قوله:

من لم يذق لصبابة طعما فلقد أخطتُ بطعمها علما إني منحت مودتي سَكناً فرأيت قدع ذها جُرْما يا عُتب ما أبقيت من جسدي لحما، ولا أبقيت لي عظما ياعتب ما أنا من صنيعك بي أعمى، ولكن الهوى أعمى إن الذي لم يدر ما كلفي يسرى وجهي به وسَما وله أشعار خرج فيها عن العروض مثل قوله:

هم القاضي بسبت يطرب قال القاضي لما عوتب ما في السدنيا إلا مذنب هذا عذر القاضي واقلب

وزنه فعلن فعلن أربع مرات، وقد قال قوم: إِن العرب لم تقل على وزن هذا شعراً، ولا ذكره الخليل ولا غيره من العروضيين.

الزيادة في العروض على الخليل: قال المسعودي: وقد زاد جماعة من الشعراء على الخليل بن أحمد في العروض: من ذلك المديد، وهو ثلاثة أعاريض وستة ضروب عند الخليل، وفيه عروض رابع وضربان محدثان، فالضرب الأول من العروض الرابعة المحدثة قول الشاعر:

من لسعين لا تنام دمعها سخّ سجام والضرب الثاني من العروض الرابعة المحدثة قول الشاعر:

يالبكسر لاتنوا ليسس ذا حين ونا وغير ذلك مما قد تكلموا فيه، وذكروه في هذا المعنى من الزيادات مما قد أتينا على وصفه وقدمنا من ذكره في كتابنا في «أخبار الزمان».

أبو العباس الناشئ: وقد صنف أبو العباس عبد الله بن محمد الناشئ الكاتب الأنباري على الخليل بن أحمد في ذلك كتاباً ذكر فيه أنواعاً من هذا المعنى مما خرج فيه الخليل بن أحمد عن تقليد العرب إلى باب التعسف والنظر ونصب العلل عن أوضاع الجدل، كان ذلك له لازماً، ولما أورده كاسراً، وللناشئ أشعار كثيرة حسان: منها قصيدة واحدة نحو من أربعة آلاف بيت قافية واحدة نونية منصوبة يذكر فيها أهل الآراء والنحل والمذاهب والملل، وأشعار كثيرة ومصنفات واسعة في أنواع من العلوم، فمما جود فيه

قوله حين سار من العراق إلى مصر، وبها كانت وفاته، وذلك في سنة ثلاث وتسعين ومائتين على حسب ما قدمنا ذكره:

عندك يشفي غليل نائي المزار؟ فيه للسائليين طبول اعتبار أو خلت منهم فبيعيد قرار ووصلنا الأسحار بالأسحار وحنيين النايات والأوتار وبنفس وسوسن وبسهار ر الشهيّ الجني والجلنار دناعلى حين غفلة واغترار ونأينا بعد اقتراب الديار يا ديار الأحباب هل من مُجيب ما أجابت، ولكن الصمتُ منها إن تكن أوحشت فبعد أنيس قد لهونا بها زماناً وحيناً واغتبقنا على صبوح وله و واغتبقنا على صبوح ولهو وأقاح وكل صنفُ من النَّوْ فرمتنا الأيامُ أحسن ما كوفافترقنا من بعد طوّل اجتماع

نداء المأمون في أمر معاوية وسببه: وفي سنة اثنتي عشرة ومائتين نادي منادي المأمون: برئت الذمة من أحد من الناس ذكر معاوية بخير أو قدمه على أحد من أصحاب رسول الله ﷺ، وتكلم في أشياء من التلاوة أنها مخلوقة، وغير ذلك، وتنازع الناس في السبب الذي من أجله أمر بالنداء في أمر معاوية، فقيل في ذلك أقاويل: منها أن بعض سُمّاره حدث بحديث عن مطرف بن المغيرة بن شعبة الثقفي، وقد ذكر هذا الحبر الزبير بن بكار في كتابه في الأخبار المعروفة بالموفقيات التي صنفها للموفق، وهو ابن الزبير، قال: سمعت المدائني يقول: قال مطرف بن المغيرة بن شعبة: وَفَدْتُ مع أبي المغيرة إلى معاوية، فكان أبي يأتيه يتحدث عنده ثم ينصرف إليَّ فيذكر معاوية ويذكر عقله ويعجب مما يرى منه، إذ جاء ذات ليلة فأمسك عن العشاء، فرأيته مغتماً، فانتظرته ساعة، وظننت أنه لشيء حدث فينا أو في عملنا، فقلت له: ما لي أراك مغتماً منذ الليلة؟ قال: يا بني، إني جئت من عند أخبث الناس، قلت له: وما ذاك؟ قال: قلت له وقد خلوت به: إنك قد بلغت منا يا أمير المؤمنين، فلو أظهرت عدْلاً وبسطت خيراً فإنك قد كبرت، ولو نظرت إلى إخوتك من بني هاشم فوصلت أرحامهم فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافه، فقال لي: هيهات هيهات!! مَلَكَ أخو تيم فعدل وفعل وما فعل، فوالله ما عدا أن هلك فهلك ذكره، إلا أن يقول قائل: أبو بكر، ثم ملك أخو عَدِيّ، فاجتهد وشمر عشر سنين، فوالله ما عدا أن هلك فهلك ذكره، إلا أن يقول قائل: عمر، ثم ملك أخونا عثمان فملك رجلٌ لم يكن أحد في مثل نسبه، فعمل ما عمل وعمل به فوالله ما عدا أن هلك فهلك ذكره، وذكر ما فعلَ به، وإن أخا هاشم يُصْرَخُ به في كل يوم خمس مرات: أشهد أن محمداً رسول الله، فأي عمل يبقى مع هذا؟ لا أمَّ لك؛ والله ألا دفنا

دفنا، وإن المأمون لما سمع هذا الخبر بعثه ذلك على أن أمر بالنداء على حسب ما وصفنا، وأنشئت الكتب إلى الآفاق بلعنه على المنابر، فأعظمَ الناسُ ذلك وأكبروه، واضطربت العامة منه فأشير عليه بترك ذلك، فأعرض عما كان هَمَّ به.

وفاة أبي عاصم النبيل، وجماعة من أهل العلم: وفي خلافة المأمون كانت وفاة أبي عاصم النبيل، وهو الضحاك بن مخلد بن سنان الشيباني، وذلك في سنة اثنتي عشرة ومائتين، وفيها مات محمد بن يوسف الفارابي، وفي سنة خمس عشرة ومائتين ـ وذلك في خلافة المأمون ـ مات هوذة بن خليفة بن عبد الله بن أبي بكر، ويكنى بأبي الأشهب، ببغداد، وهو ابن سبعين سنة، ودفن بباب البردان، في الجانب الشرقي، وفيها مات محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، وفيها مات إسحاق بن الطباع، بأذنة من الثغر الشامي، ومعاوية بن عمرو، ويكنى بأبي عمرو، ويكنى بأبي عمرو، وقبيصة بن عقبة، ويكنى بأبي عامر، من بني عامر بن صعصعة.

وفي سنة سبعَ عشرَة ومائتين دخل المأمون مصر، وقتل بها عبدوس، وكان قد تغلب عليها.

غزو الروم: وفي سنة ثمان عشرة ومائتين غزا المأمون أرض الروم، وقد كان شرع في بناء الطوانة، مدينة من مدنهم على فم الدرب، مما يلي طرسوس، وعمد إلى سائر حصون الروم، ودعاهم إلى الإسلام، وخيرهم بين الإسلام والجزية بالسيف، وذلل النصرانية، فأجابه خلق من الروم إلى الجزية.

قال المسعودي: وأخبرنا القاضي أبو محمد عبد الله بن أحمد بن زيد الدمشقي بدمشق، قال: لما توجه المأمون غازيا، ونزل البديدون، جاءه رسول ملك الروم فقال له: إن الملك يخيرك بين أن يرد عليك نفقتك التي أنفقتها في طريقك من بلدك إلى هذا الموضع، وبين أن يخرج كل أسير من المسلمين في بلد الروم بغير فداء ولا درهم ولا دينار، وبين أن يعمر لك كل بلد للمسلمين مما خربت النصرانية ويرده كما كان، وترجع عن غَزَاتِك، فقام المأمون ودخل خيمة، فصلى ركعتين، واستخار الله عز وجل وخرج، فقال للرسول: قل له، أما قولك ترد علي نفقتي، فإني سمعت الله تعالى يقول في كتابنا، حاكياً عن بلقيس: ﴿وَإِنِي مُرْسِلَةُ إِلَيْهم بِهدِيَةٍ فَنَاظِرةٌ لِيم يَرْجِعُ ٱلْمُرسَلُونَ فَلَماً جَآء سُلَيْمَنَ قَالَ أَنْيُدُونَنِ بِمَالِ حَلَى أَمْتَلُونَ فَلَا أَسْرَهُ وَلَا أَلَا أَلَا الله عَلَى الله المناب الله عز وجل ولك: إنك تخرج كل أسير من المسلمين في بلد الروم، فما في يدك إلا أحد رجلين: إما رجل طلب الله عز وجل والدار الآخرة، فقد صار إلى ما أراد، وإما رجل يطلب الدنيا، فلا فَكَ الله أشره، وأما قولك: إنك تعمر كل بلد للمسلمين قد خربته الروم، فلو أني قلعت أقصى حجر في بلاد الروم ما اعتضت بامرأة عثرت عثرة في حال أسرها، فقالت: وامحمداه حجر في بلاد الروم ما اعتضت بامرأة عثرت عثرة في حال أسرها، فقالت: وامحمداه

وامحمداه، عُد إلى صاحبك، فليس بيني وبينه إلا السيف، يا غلام اضرب الطبل، فرحل، فلم ينثن عن غَزَاته، فلي عشر حصناً، وانصرف من غزاته، فلزل على عين البديدون، المعروفة بالقشيرة على حسب ما قدمنا في هذا الكتاب، فأقام هناك حتى ترجع رُسُله من الحصون، فوقف على العين ومنبع الماء، فأعجبه بَرْدُ مائها وصفاؤه وبياضه وطيب حسن الموضع وكثرة الخضرة، فأمر بقطع خشب طوال وأمر به فبسط على العين كالجسر، وجعل فوقه كالأزج من الخشب وورق الشجر، وجلس تحت الكنيسة التي قد عقدت له والماء تحته، وطرح في الماء درهم صحيح فقرأ كتابته وهو في قرار الماء لصفاء الماء، ولم يقدر أحد يدخل يده في الماء من شدة بَرْده.

علة المأمون وموته: فبينا هو كذلك إذا لاحت سمكة نحو الذراع كأنها سبيكة فضة، فجعل لمن يخرجها سَبْقاً، فبدر بعض الفراشين فأخذها وصعد، فلما صارت على حرف العين أو على الخشب الذي عليه المأمون اضطربت وأفلتت من يد الفراش فوقعت في الماء كالحجر، فنضح من الماء على صدر المأمون ونحره وترْقوَيه فبلُّت ثوبه، ثم انحدر الفراش ثانية فأخذها ووضعها بين يدي المأمون في منديل تضطرب، فقال المأمون: تُقلى الساعة، ثم أخذته رعدة من ساعته، فلم يقدر يتحرك من مكانه، فغطي باللحف والدواويج، وهو يرتعد كالسعفة، ويصيح البرد البرد، ثم حول إلى المضرب، ودثر، وأوقدت النيران حوله، وهو يصيح: البرد البرد، ثم أتي بالسمكة وقد فرغ من قليها فلم يقدر على الذوق منها، وشغله ما هو فيه عن تناول شيء منها، ولما اشتد به الأمر سأل المعتصم بختيشوع وابن ماسويه في ذلك الوقت عن المأمون وهو في سكرات الموت، وما الذي يدل عليه علم الطب من أمره؟ وهل يمكن برؤه وشفاؤه؟ فتقدم ابن ماسويه، فأخذ إحدى يديه وبختيشوع الأخرى، وأخذ المجسة من كلتا يديه، فوجدا نبضه خارجاً عن الاعتدال، مُنذراً بالفناء والانحلال، والتزقت أيديهما ببشرته لِعَرَقِ كان يظهر منه من سائر جسده، كالزيت، أو كلعاب بعض الأفاعي، فأخبر المعتصم بذلك، فسألهما عن ذلك، فأنكرا معرفته، وأنهما لم يجداه في شيء من الكتب، وأنه دال على انحلال الجسد، وأفاق المأمون من غشيته، وفتح عينيه من رقدته، فأمر بإحضار أناس من الروم، فسألهم عن اسم الموضع والعين، فأحضر له عدة من الأسارى والأدلة، وقيل لهم: فسروا هذا الاسم القشيرة، فقيل له تفسيره مُذّ رجليك، فلما سمعها اضطرب من هذا الفأل وتطيَّر به، وقال: سَلوهم ما اسم الموضع بالعربية، فقالوا: الرقة، وكان فيما علم من مولد المأمون أنه يموت بالموضع المعروف بالرقة، وكان المأمون كثيراً ما يحيد عن المقام بمدينة الرقة فرَقاً من الموت فلما سمع هذا من الروم علم أنه الموضع الذي وُعِدَ فِيه فيما تقدم من مولده، وأن فيه وفاته، وقيل: إن اسم البديدون تفسيره مُدَّ رجليك، والله أعلم بكيفية ذلك، فأحضر المأمون الأطباء حوله يؤمل خلاصه مما هو فيه، فلما ثقل قال: أخرجوني أشرف على عسكري، وأنظر إلى رجالي، وأتبين ملكي، وذلك في الليل، فأخرج فأشرف على الخيم والجيش وانتشاره وكثرته وما قد أوقد من النيران، فقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، ثم رُدَّ إلى مرقده وأجُلَسَ المعتصم رَجلاً يشهده لما ثقل، فرفع الرجل صوته ليقولها، فقال له ابن ماسويه: لا تَصِحْ فوالله ما يفرق بين ربه وبين ماني في هذا الوقت، ففتح المأمون عينيه من ساعته، وبهما من العظم والكبر والاحمرار ما لم يُرَ مثله قط، وأقبل يحاول البطش بيديه بابن ماسويه، ورام مخاطبته، فعجز عن ذلك، فرمى بطرفه نحو السماء، وقد امتلأت عيناه دموعاً، فانطلق لسانه من ساعته، وذلك في يوم الخميس لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ثماني عشرة ومائتين، وحمل إلى طرسوس فدفن بها، على حسب ما قدمنا في أول أخباره من هذا الكتاب.

قال المسعودي: وللمأمون أخبار حسان ومَعَانِ وسير ومجالسات وأشعار وأخلاق جميلة، قد أتينا على مبسوطها فيما سلف من كتبنا، فأغنى ذلك عن ذكرها.

وفي المأمون يقول أبو سعيد المخزومي:

هل رأيت النجوم أغنت عن المأ مون شيئاً وملكِمهِ المأنوس خَلَّفُوهُ بعرصتي طرسوس مثل ما خلفوا أباه بِطُوس

وكان المأمون كثيراً ما ينشد هذه الأبيات:

ن يتركنك أذات يوم عميدا فيوشك مخطئها أن يعودا قصدن فأعجلنه أن يحيدا

فإن هن أخطأنه مرة

ومَـنُ لا يـزل غَـرَضـاً لــلـمـنــو

## ذكر خلافة المعتصم

موجز: وبويع المعتصمُ في اليوم الذي كانت فيه وفاة المأمون على عين البديدون، وهو يوم الخميس لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ثمان عشرة ومائتين، واسمه محمد بن هارون، ويكنى أبا إسحاق، وكان بينه وبين العباس بن المأمون في ذلك الوقت تنازع في المجلس، ثم انقاد العباس إلى بيعته، والمعتصم يومئذ ابن ثمان وثلاثين سنة وشهرين، وأمه يقال لها ماردة بنت شبيب، وقيل إنه بويع سنة تسع عشرة ومائتين، وتوفي بسرً من رأى سنة سبع وعشرين، وهو ابن ست وأربعين سنة وعشرة أشهر، فكانت خلافته ثمان سنين وثمانية أشهر، وقبره بالجوْسَق بسرً من رأى على ما ذكرنا.

## ذكر جمل من أخباره وسيره، ولمع مما كان في أيامه

ابن الزيات وزير المعتصم وأحمد بن أبي دؤاد: واستوزر المعتصم محمد بن عبد الملك إلى آخر أيامه، وغلب عليه أحمد بن أبي دُؤاد، ولم يزل محمد بن عبد الملك في أيام المعتصم والوائق إلى أن ولي المتوكل، وكان في نفسه عليه شيء، فقتله، وسنذكر لمعا من خبر مقتله فيما يرد من هذا الكتاب في أخبار المتوكل، وإن كنا قد أتينا على ذلك ملخصاً في الكتاب الأوسط.

حب المعتصم للعمارة: وكان المعتصم يحب العمارة، ويقول إن فيها أموراً محمودة، فأولها عمران الأرض التي يحيا بها العالم، وعليها يزكو الخراج وتكثر الأموال، وتعيش البهائم، وترخص الأسعار، ويكثر الكسب، ويتسع المعاش، وكان يقول لوزيره محمد بن عبد الملك: إذا وجدت موضعاً متى أنفقت فيه عشرة دراهم جاءني بعد سنة أحد عشر درهماً فلا تؤامرني فيه.

بأس المعتصم وقوته: وكان المعتصم ذا بأس وشدة في جسمه، وشجاعة في قلبه فذكر أحمد بن أبي دُوَّاد ـ وكان به آنساً ـ قال: لما أنكر المعتصم نفسه وقوته دخلت عليه يوماً وعنده ابن ماسويه، فقام المعتصم فقال لي: لا تبرح حتى أخرج إليه، فقلت ليحيى بن ماسويه: ويحك!! إني أرى أمير المؤمنين قد حال لونه، ونقصت قوته، وذهبت سَوْرَته، فكيف تراه أنت؟ قال: هو والله زبرة من زبر الحديد، إلا أن في يديه فأساً يضرب بها تلك الزبرة، فقلت: وكيف ذاك؟ قال: كان قبل ذلك إذا أكل السمك اتخذ له صباغاً من الخل والكراويا والكمون والسذاب والكرفس والخردل والجوز فأكله بذلك الصباغ، يدفع أذى السمك وأضراره بالعصب، وإذا أكل الرؤوس اتخذت له أصباغ، تدفع أذاها وتلطفها، وكان في أكثر أموره يلطف غذاءه ويكثر مشورتي، فصار اليوم إذا أنكرت عليه شيئاً خالفني، وقال: آكل هذا على رغم أنف ماسويه فما أقدر أن أصنع، قال: وهو خلف الستر يسمع ما نحن فيه، فقلت: ويلك يا أبا يحيى!! أدخل أصبعك في عينيه، قال: جعلت فداك، ما أقدر أرده ولا أجترئ عليه في خلاف، فلما فرغ من كلامه خرج علينا المعتصم، فقال لي: ما الذي كنت فيه مع ابن ماسويه؟ قلت:

ناظرته يا أمير المؤمنين في لونك الذي أراه حائلاً، وفي قلة طعمك الذي قد هَدَّ جوارحي وأنْحَلَ جسمي، قال: فما قال لك؟ قلت: شكا أنك كنت تقبل منه ما يشير به عليك وكنت ترى في ذلك على ما يحب، وأنه الآن تخالفه، قال: فما قلت له أنت؟ قال: فجعلت أصرف الكلام، قال: فضحك وقال: هذا بعد ما دخل في عيني أو قبل ذلك؟ قال: فارْفَضَضْتُ عَرَقاً وعلمت أنه قد سمع ما كنا فيه، ورأى ما قد داخلني، فقال: يغفر الله لك يا أحمد، لقد فرحت بما ظننت أنه أحزنك إذ سمعته وعلمت أنه نوع من أنواع الانبساط والأنس.

المعتصم وعلى بن الجنيد: وكان المعتصم يأنس بعلى بن الجنيد الإسكافي، وكان عجيب الصورة عجيب الحديث، فيه سلامة أهل السواد، فقال المعتصم يوماً لمحمد بن حَمَّاد: اذهب بالغداة إلى على بن الجنيد، فقل له يتهيأ حتى يزاملني، فأتاه فقال: إن أمير المؤمنين يأمرك أن تزامله، فتهيأ لشروط مزاملة الخلفاء ومعادلتهم فقال علي بن الجنيد: وكيف أتهيأ؟ أهيئ لي رأساً غير رأسي؟ أأشتري لحية غير لحيتي! أأزيد في قامتي! أنا متهيئ وفضلة، قال: لست تدري بعدُ ما شروط مزاملة الخلفاء ومعادلتهم! فقال على بن الجنيد: وما هي؟ هات يا من تَدْري، قال له ابن حماد وكان أديباً ظريفاً وكان برسم الحجاب: شرط المعادلة الإمتاع بالحديث والمذاكرة والمناولة، وأن لا يبزق، ولا يسعل، ولا يتنحنح، ولا يمخطّ، وألا يتقدم الرئيسَ في الركوب إشفاقاً عليه من الميل، وأن يتقدمه في النزول، فمتى لم يفعل المعادل هذا كان هو والمثقلة الرصاص التي تعدل بها القبة سَواءً، وليس له أن ينام وإن نام الرئيس، بل يأخذ نفسه بالتيقظ، ومراعاة حال مَنْ هو معه وما هو راكبه؛ لأنهما إذا ناما جميعاً فمال جانب لا يشعر بميله كان في ذلك ما لا خفاء به، وعلي بن الجنيد ينظر إليه، فلما أكثر عليه في هذا الوصف والشروط قطع عليه كلامه وقال كما يقول أهل السُّواد: آه حرها، اذهب له فقل له: ما يزاملك إلا مَنْ أمُّه زانية وهو كشخان، فرجع ابن حماد، فقال للمعتصم ما قال، فضحك المعتصم وقال: جئني به، فجاءه، فقال: يا علي، أبعث إليك تزاملني فلا تفعل؟ فقال: إن رسولك هذا الجاهل الأزعر جاءني بشروط حَسَّان الشاشي وخالويه المحاكي فقال: لا تبزق، ولا تفعل كذا، وافعل كذا، وجعل يمطط في كلامه، ويفرقع في صاداته، ويشير بيديه، ولا تسعل، ولا تعطس، وهذا لا يقوم لي، ولا أقدر عليه، فإن رضيت أن أزاملك فإن جاءني الفُسَاء فسوت عليك وضَرَطْتُ، وإذا جاءك أنت فأده فافس واضرط، وإلا فليس بيني وبينك عمل، فضحك المعتصم حتى فحص برجليه وذهب به الضحك كل مذهب، وقال: نعم زاملني على هذه الشريطة، قال: نعم وكرامَةً، فزامَلَهُ في قبة على بغل، فسارا ساعة، وتوسطا البر، فقال علي: يا أمير المؤمنين حَضَر ذلك المتاع فما ترى؟ قال: ذلك إليك إذا شئت، قال: تحضر ابن حماد، فأمر المعتصم بإحضاره، فقال له على: تعالى حتى أسارَّكَ، فلما دنا منه فَسَا، وناوله كمه، وقال: أجِدُ دبيب شيء في كمي فانظر ما هو، فأدخل رأسه، فشم رائحة الكنيف، فقال: ما أرى شيئاً، ولكني لم أعلم أن في جوف ثيابك كنيفاً، والمعتصم قد غَطَى فمه بكمه، وقد ذهب به الضحك كل مذهب، ثم جعل يفسو فساء متصلاً، ثم قال لابن حماد: قلت لي لا تسعل ولا تبزق ولا تمخط، فلم أفعل ولكني أخرى عليك، قال: فاتصل فساؤه والمعتصم يخرج رأسه من العمارية، ثم قال للمعتصم: قد نضجت القدر، وأريد أخرى، فقال المعتصم ورفع صوته حين كثر ذلك عليه: ويلك! يا غلام الأرض، الساعة أموت.

ودخل علي بن الجنيد الإسكافي يوماً على المعتصم فقال له بعد أن ضاحكه وهازله: يا علي، ما لي لا أراك ويلك!؟ أنسيت الصحبة وما حفيظت المودة؟ فقال له حينئذ: بالغ الكلام الذي أريد أن أقوله قلته أنت، ما أنت إلا إبليس، فضحك، ثم قال: لم لا تجيئني؟ قال: آه كم أجيء فلا أصل إليك، أنت اليوم نبيل، فكأنك من بني مارية، وبنو مارية أناس من أهل السواد يضرب بهم أهل السواد الأمثال لكبرهم في نفوسهم، فقال له المعتصم: هذا سندان التركي، وأشار إلى غلام على رأسه بيده مذبة، وقال له: يا سندان، إذا حضر علي فأعلمني وإن أعطاك رقعة فأوصلها إليّ، وإن جمّلك رسالة فأخبرني بها، قال: نعم يا سيدي، وانصرف علي فأقام أياماً ثم جاء يطلب سنداناً فقالوا: فأخبرني بها، فانصرف ثم عاد، فقالوا: هو داخل، ولا تصل إليه، فانصرف وعاد، فقالوا: هو عند أمير المؤمنين فاحتال حتى دخل عند المعتصم من جهة أخرى، فضاحكه ساعة وعاتبه، وقال له: يا علي، ألك حاجة؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، إن رأيت سندان التركي فأقره مني السلام، فضحك وقال: ما حاله؟ قال: حاله إنك جعلت بيني وبينك إنساناً رأيتك قبل أن أراه، وقد اشتقت إليه، فأسألك أن تبلغه مني السلام، فغلب المعتصم الضحك، وجمع بينه وبين سندان ثانية، وأكد عليه في مراعاة أمره، فكان المعتصم الضحك، وجمع بينه وبين سندان ثانية، وأكد عليه في مراعاة أمره، فكان لا يمنع عنه.

المعتصم وشيخ زلق حماره في الطين: وعبر المعتصم من سُرَّ من رأى من الجانب الغربي \_ وذلك في يوم مطير، وقد تبع ذلك ليلة مطيرة \_ وانفرد من أصحابه، وإذا حمار قد زلق ورمى بما عليه من الشوك، وهو الشوك الذي توقد به التنانير بالعراق، وصاحبه شيخ ضعيف واقف ينتظر إنساناً يمر فيعينه على حمله، فوقف عليه، وقال: ما لك يا شيخ؟ قال: فديتك حماري وقع عنه هذا الحمل، وقد بقيت أنتظر إنساناً يعينني على حمله، فذهب المعتصم ليخرج الحمار من الطين، فقال الشيخ: جعلت فداك تفسد ثيابك هذه وطيبك الذي أشمه من أجل حماري هذا؟ قال: لا عليك، فنزل واحتمل ثيابك هذه وطيبك الذي أشمه من أجل حماري هذا؟ قال: لا عليك، فنزل واحتمل

الحمار بيد واحدة وأخرجه من الطين، فبهت الشيخ وجعل ينظر إليه ويتعجب منه ويترك الشغل بحماره ثم شد عنان فرسه في وسطه وأهوى إلى الشوك وهو حزمتان فحملهما فوضعهما على الحمار، ثم دنا من غدير فغسل يديه واستوى على فرسه؛ فقال الشيخ السوادي: رضي الله عنك، وقال بالنبطية: أشقل غرمي تاحوتكا، وتفسير ذلك: فديتك يا شاب، وأقبلت الخيول، فقال لبعض خاصته: أغطِ هذا الشيخ أربعة آلاف درهم، وكن معه، حتى تجاوز به أصحاب المسالح، وتبلغ به قريته.

وفاة جماعة من العلماء: وفي سنة تسع عشرة ومائتين كانت وفاة أبي نُعَيم الفضل بن دكين مولى آل طلحة بن عبيد الله بالكوفة، وبشر بن غياث المريسي، وعبد الله بن رجاء الغداني.

وفيها ضَرَب المعتصم أحمد بن حنبل ثمانية وثلاثين سوطاً ليقول بخلق القرآن.

محمد بن علي بن موسى بن جعفر: وفي هذه السنة ـ وهي سنة تسع عشرة ومائتين ـ قبض محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وذلك لخمس خلون من ذي الحجة، ودفن ببغداد في الجانب الغربي من مقابر قريش مع جده موسى بن جعفر، وصلى عليه الواثق، وقبض وهو ابن خمس وعشرين سنة، وقبض أبوه علي بن موسى الرضا ومحمد ابن سبع سنين وثمانية أشهر، وقيل: غير ذلك، وقيل: إن أم الفضل بنت المأمون لما قدمت معه من المدينة إلى المعتصم سمَّته، وإنما ذكرنا من أمره ما وصفنا لأن أهل الإمامة اختلفوا في مقدار سنه عند وفاة أبيه، وقد أتينا على ما قيل في ذلك في رسالة «البيان في أسماء الأئمة» وما قالت في ذلك الشبعة من القطعية.

محمد بن القاسم، العلوي: وفي هذه السنة \_ وهي سنة تسع عشرة ومائتين \_ أخاف المعتصم محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمهم الله، وكان بالكوفة من العبادة والزهد والورع في نهاية الوصف، فلما خاف على نفسه هرب فصار إلى خراسان، فتنقل من مواضع كثيرة من كورها كمرو وسرخس والطالقان ونسا، فكانت له هناك حروب وكوائن، وانقاد إليه وإلى إمامته خلق كثير من الناس، ثم حمله عبد الله بن طاهر إلى المعتصم، فحبسه في أزّج اتخذه في بستان بسُرٌ مَن رأى، وقد تنوزع في محمد بن القاسم، فمن قائل يقول: إنه قتل بالسم، ومنهم من يقول: إن ناساً من شيعته من الطالقان أتوا ذلك البستان فتأتوا للخدمة فيه من غَرس وزراعة، واتخذوا سلالم من الحبال واللبود والطالقانية ونقبوا الأزج وأخرجوه فذهبوا به، فلم يعرف له خبر إلى هذه الغاية، وقد انقاد إلى إمامته خلق كثير من الزَّيْدِية إلى هذا الوقت \_ وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة \_ ومنهم خلق كثير يزعمون أن محمداً لم

يمت، وأنه حي يرزق، وأنه يخرج فيملؤها عدلاً كما ملئت جوراً، وأنه مهدي هذه الأمة، وأكثر هؤلاء بناحية الكوفة وجبال طبرستان والديلم وكثير من كور خراسان، وقول هؤلاء في محمد بن القاسم نحو قول رافضة الكيسانية في محمد بن الحنفية، ونحو من قول الواقفية في موسى بن موسى بن جعفر، وهم الممطورة، بهذا تعرف هذه الطائفة من بين فرق الشيعة، وقد أتينا على وصف قولهم في كتابنا في «المقالات في أصول الديانات» ووصف قول غُلاتهم من المعنوية وغيرهم من المحمدية وسائر فرق أهل الباطل ممن قال بتنقل الأرواح في أنواع الأشخاص من بهائم الحيوان وغيره في كتابنا المترجم بكتاب سر الحياة.

جمع المعتصم للأتراك: وكان المعتصم يحب جمع الأتراك وشراءهم من أيدي مواليهم، فاجتمع له منهم أربعة آلاف، فألبسهم أنواع الديباج والمناطق المذهبة والحلية المذهبة، وأبانهم بالزي عن سائر جنوده، وقد كان اصطنع قوماً من حوف مصر ومن حوف اليمن وحوف قيس، فسماهم المغاربة، واستعد رجال خراسان من الفراغنة وغيرهم من الأشروسية، فكثر جيشه، وكانت الأتراك تؤذي العوام بمدينة السلام بجريها الخيول في الأسواق وما ينال الضعفاء والصبيان من ذلك، فكان أهل بغداد ربما ثاروا ببعضهم فقتلوه عند صدمه لامرأة أو شيخ كبير أو صبي أو ضرير، فعزم المعتصم على النقلة منهم، وأن ينزل في فضاء من الأرض، فنزل البراذان على أربعة فراسخ من بغداد، فلم يستطب هواءها، ولا اتسع له هواؤها، فلم يزل يتنقل ويتقرى المواضع والأماكن إلى دجلة وغيرها حتى انتهى إلى الموضع المعروف بالقاطول، فاستطاب الموضع، وكان هناك قرية يسكنها خلق من الجرامقة وناس من بلقاطول، فاستطاب الموضع، وكان هناك قرية يسكنها خلق من الجرامقة وناس من وانتقلوا من مدينة السلام، وخلت من السكان إلا اليسير، وكان فيما قاله بعض العيّارين في ذلك معبراً للمعتصم بانتقاله عنهم:

أيا ساكن القاطولِ بين الجرامِقة تركتَ ببغداد الكِباشَ البطارقة ونالَتْ مَنْ مع المعتصم شدة عظيمة لبرد الموضع وصلابة أرضه، وتأذَّوا بالبناء؛ ففي ذلك يقول بعض من كان في الجيش:

قالوا لنا إِنَّ بالقاطول مَشْتانا فنحن نأمل صنع الله مولانا الناس يأت مرون الرأي بينهم والله في كل يوم مُحْدِثُ شانا

تخطيط سامرا: ولما تأذى المعتصم بالموضع وتعذر البناء فيه خرج يتقرّى المواضع، فانتهى إلى موضع سامرا، وكان هناك للنصارى دير عاديّ، فسأل بعض أهل الدير عن اسم الموضع، فقال: يعرف بسامرا، قال له المعتصم: وما معنى سامرا؟ قال:

نجدها في الكتب السالفة والأمم الماضية أنها مدينة سام بن نوح، قال له المعتصم: ومن أي بلاد هي؟ وإلام تضاف؟ قال: من بلاد طبرهان، وإليها تضاف، فنظر المعتصم إلى فضاء واسع تسافر فيه الأبصار، وهواء طيب، وأرض صحيحة، فاستمرأها واستطاب هواءها، وأقام هنالك ثلاثاً يتصيد في كل يوم، فوجد نفسه تتوقُّ إلى الغذاء، وتطلب الزيادة على العادة الجارية، فعلم أن ذلك لتأثير الهواء والتربة والماء، فلما استطاب الموضع دعا بأهل الدير فاشترى منهم أرضهم بأربعة آلاف دينار، وارتاد لبناء قصره موضعاً فيها، فأسس بنيانه، وهو الموضع المعروف بالوزيرية بسُرٌّ من رأى، وإليها يضاف التين الوزيري، وهو أعذب الأتيان وأرَقُّها قشراً، وأصغرها حباً، لا يبلغه تين الشام، ولا يلحقه تين أرجان وحلوان، فارتفع البنيان، وأحضر له الفَّعَلة والصناعة وأهل المهن من سائر الأمصار، ونقل إليها من سائر البقاع أنواع الغروس والأشجار، فجعل للأتراك قطائع متحيزة، وجاورهم بالفراغنة والأشروسية وغيرهم من مدن خراسان على قدر قربهم منهم في بلادهم وأقطع أشناس التركي وأصحابه من الأتراك الموضع المعروف بكرخ سامرا، ومن الفراغنة مَنْ أنزلهم الموضِعَ المعروف بالعمري والجسر واختطت الخطط، واقتطعت القطائع والشوارع والدروب، وأَفرِدَ أهَلُ كل صنعة بسوق، وكذلك التجار، فبني الناس، وارتفع البناء، وشيدت الدور والقصور، وكثرت العمارة، واستنبطت المياه، وجرت من دجلة وغيرها، وتسامع الناس أن دار ملك قد اتخذت، فقصدوها وأجهزوا إليها من أنواع الأمتعة وسائر ما ينتفع به الناس وغيرهم من الحيوان، وكثر العيش، واتسع الرزق، وشملهم الإحسان، وعمهم العدل، فاتسع الخصب، وأقبلت الأرض، وكان بدء ما وصفنا فيما فعله المعتصم سنة إحدى وعشرين ومائتين.

خروج بابك الخرمي: واشتد أمر بابك الخرمي ببلاد الران والبيلقان، وكثرت غثرته، في تلك البلاد وسار عساكره نحو تلك الأمصار، ففرق الجيوش، وهزم العساكر، وقتل الولاة، وأفنى الناس، فسير إليه المعتصم الجيوش وعليها الأفشين؛ وكثرت حروبه واتصلت، وضاق بابك في بلاده حتى انفض جمعه، وقتل رجاله، وامتنع بالجبل المعروف بالبدين من أرض الران، وهي بلاد بابك، وبه يعرف هذا الموضع إلى هذا الوقت، فلما استشعر بابك ما نزل به وأشرف عليه هرب من موضعه، وزال عن مكانه فتنكر هو وأخوه وولده وأهله ومَنْ تبعه من خواصه، وقد تزيا بزي السفر وأهل التجارة والقوافل، فنزل موضعاً من بلاد أرمينية من أعمال سهل بن سنباط من بطارقة أرمينية على بعض المياه، وبالقرب منهم راعي غنم، فابتاعوا منه شاة، وساموا شراء شيء من الزاد لهم، فمضى من فَوْرِهِ إلى سهل بن سنباط الأرميني، فأخبره الخبر، وقال: هو بابك لهم، فمضى من فَوْرِه إلى سهل بن سنباط الأرميني، فأخبره الخبر، وقال: هو بابك يعتصم ببعض الجبال المنبعة أو يتحصن ببعض القلاع، أو ينضاف إلى بعض الأمم يعتصم ببعض الجبال المنبعة أو يتحصن ببعض القلاع، أو ينضاف إلى بعض الأمم يعتصم ببعض الجبال المنبعة أو يتحصن ببعض القلاع، أو ينضاف إلى بعض الأمم يعتصم ببعض الجبال المنبعة أو يتحصن ببعض القلاع، أو ينضاف إلى بعض الأمم يعتصم ببعض الجبال المنبعة أو يتحصن ببعض القلاع، أو ينضاف إلى بعض الأمم يعتصم القبال المنبعة أو يتحصن ببعض القلاع، أو ينضاف إلى بعض الأمم

القاطنة ببعض تلك الديار فيكتر جمعه وينضاف إليه فُلَّال عسكره، فيرجع إلى ما كان من أمره، فأخذ الطرق، وكاتب البطارقة في الحصون والمواضع من بلاد أرمينية وأذربيجان والران والبيلقان، وضمن في ذلك الرغائب، فلما سمع سهل بن سنباط من الراعي ما أخبره به سار من فُوْره فيمن حضره من عدده وأصحابه حتى أتى الموضع الذي فيه بابك، فترجُّلُ له، ودنا منه، وسلم عليه بالملك، وقال له: أيها الملك، قم إلى قصرك الذي فيه وليك وموضع يمنعك الله فيه من عدوك، فسار معه، إلى أن أتى قلعته، وأجلسه على سريره، ورفع منزلته، ووطأ له منزله ومن معه، وقدمت المائدة، وقعد سهل يأكل معه، فقال له بابك ـ بجهله وقلة معرفته بما هو فيه وما دفع إليه: أمثلك يأكل معي؟ فقام سهل عن المائدة وقال أخطأت أيها الملك، وأنت أحق من احتمل عبده؛ إذ كانت منزلتي ليست بمنزلة من يأكل مع الملوك، وجاءه بحداد، وقال له: مُدَّ رجلك أيها الملك، وأَوْثَقَه بالحديد، فقال له بابك: أغدراً يا سهل؟! قال: يا بن الخبيثة إنما أنت راعي غنم وبقر، ما أنت والتدبير للملك ونظم السياسات وتدبير الجيوش؟! وقيد مَنْ كان معه وأرسل إلى الأفشين يخبره الخبر، وأن الرجل عنده، فسرح إليه الأفشين أربعة آلاف فارس عليهم الحديد، وعليهم خليفة يقال له بوماده، فتسلموا بابك ومن معه، وأتى به إلى الأفشين ومعه سهل بن سنباط، فرفع الأفشين منزلة سهل، وخلع عليه، وجمله، وتَوجُّه، وقاد بين يديه، وأسقط عنه الخراج، فأطلقه وأطلقت الطيور إلى المعتصم، وكتب إليه بالفتح، فلما وصل إليه ذلك ضَجَّ الناس بالتكبير، وعمهم الفرح، وأظهروا السرور، وكتبت الكتب إلى الأمصار بالفتح وقد كان أفني عساكر السلطان، فسار الأفشين ببابك، وتنقل بالعساكر، حتى أتى سُرَّ مَنْ رأى، وذلك سنة ثلاث وعشرين ومائتين، وتلقى الأفشين هارون بن المعتصم وأهل بيت الخلافة ورجال الدولة، ونزل بالموضع المعروف بالقاطول على خمسة فراسخ من سامرا، وبعث إليه بالفيل الأشْهَب، وكان قد حمله بعض ملوك الهند إلى المأمون، وكان فيلاً عظيماً قد جلل بالديباج الأحمر والأخضر وأنواع الحرير الملون، ومعه ناقة عظيمة بُخْتية قد جللت بما وصفنا، وحمل إلى الأفشين دُرَّاعة من الديباج الأحمر منسوجة بالذهب قد رُصِّع صدرها بأنواع الياقوت والجوهر، ودراعة دونها، وقلنسوة عظيمة بالبرنس ذات سفاسك بألوان مختلفة، وقد نظم على القلنسوة كثير من اللؤلؤ والجوهر؛ وألبس بابك الدراعة الجليلة، وألبس أخوه الأخرى، وجعلت القلنسوة على رأس بابك، وعلى رأس أخيه نحوها. وقُدِّمَ إليه الفيل، وإلى أخيه الناقة، فلما رأى صورة الفيل استعظمه وقال: ما هذه الدابة العظيمة؟ واستحسن الدراعة، وقال: هذه كرامة ملك عظيم جليل، إلى أسير فقد العز ذليل، أخطأته الأقدار، وزالت عنه الجدود، وتورَّطته المحن، إنها لَفرحة تقتضي ترحة، وضرب

له المصاف صفين في الخيل والرجال والسلاح والحديد والرايات والبنود، من القاطول إلى سامرا، مدد واحد متصل غير منفصل، وبابك على الفيل وأخوه وراءه على الناقة، والفيل يخطر بين الصفين به، وبابك ينظر إلى ذات اليمين وذات الشمال، ويميز الرجال والعُدد، ويظهر الأسف والحنين على ما فاته من سفك دمائهم، غير مستعظم لما يرى من كثرتهم، وذلك يوم الخميس لليلتين خلنا من صفر سنة ثلاث وعشرين ومائتين، ولم ير الناس مثل ذلك اليوم، ولا مثل تلك الزينة، ودخل الأفشين على المعتصم فرفع منزلته، وأعلى مكانه، وأتى ببابك فطوّف به بين يديه، فقال له المعتصم، أنت بابك؟ فلم يجب، وكررها عليه مراراً، وبابك ساكت، فمال إليه الأفشين وقال: الويل لك! أمير المؤمنين يخاطبك وأنت ساكت؟ فقال: نعم أنا بابك، فسجد المعتصم عند ذلك، وأمر بقطع يديه ورجليه.

قال المسعودي: ورأيت في كتاب أخبار بعداد أنه لما وقف بابك بين يديه لم يكلمه ملياً، ثم قال له: أنت بابك؟ قال: نعم، أنا عبدك وغلامك، وكان اسم بابك الحسن، واسم أخيه عبد الله، قال جَرِدوه، فسلبه الخدام ما عليه من الزينة، وقطعت يمينه، وضرب بها وجهه، وفعل مثل ذلك بيساره، وثلث برجليه، وهو يتمرغ في النطع في دمه، وقد كان تكلم بكلام كثير يرغب في أموال عظيمة قبله، فلم يلتفت إلى قوله، وأقبل يضرب بما بقي من زنديه وجهه، وأمر المعتصم السيَّاف أن يدخل السيف بين ضلعين من أضلاعه أسفل من القلب ليكون أطول لعذابه، ففعل، ثم أمر بجز لسانه وصلب أطرافه مع جسده فصلب ثم حمل الرأس إلى مدينة السلام، ونصب على الجسر، وحمل إلى استفحال أمره، وعظم شأنه، وكثرة جنوده، وإشرافه على إزالة مُلكِ وقلب ملة وتبديلها وحمل أخوه عبد الله مع الرأس إلى مدينة السلام، ففعل به إسحاق بن إبراهيم أميرها ما فعل بأخيه بابك بسامرا، وصلبت جثة بابك على خشبة طويلة في أقاصي سامرا، وموضعه مشهور إلى هذه الغاية يعرف بخشبة بابك، وإن كانت سامرا في هذا الوقت قد خلا منها مساكنها، وبان عنها قاطنها، إلا يسيراً من الناس في بعض المواضع بها.

ولما قتل بابك وأخوه وكان من أمره ما تقدم ذكره قام في مجلس المعتصم الخطباء فتكلموا، وقالت الشعراء: فممن قام في ذلك اليوم إبراهيم بن المهدي فقال شعراً بدلاً من الخطبة، وهو:

| ـد شه کــــ <del>ــ ــــــــر</del> | با أميين الله، إن السحمي |
|-------------------------------------|--------------------------|
|                                     | هكذا النصر؛ فللا زال     |
|                                     | وعلى الأعداء أعطي        |
|                                     | وهنسيت أهبيا السأ        |

45.

فهو فتح لسم يسر السنس اس له فت حانظيرا وجَزَى الأَفْ شِيسَنَ عبد الله خييراً وحُبُسوراً فيلسقد لاقسى به با بَكُ يوماً قَدُ طريرا ذاك مسولاك السني ألس في تسه جَلْداً صبورا لك حتى ضَرِّجَ السي في له خداً نضيرا ضربَة ألقت على الده سرله في الوجه نورا

وتوج الأفشين بتاج من الذهب مرصع بالجواهر، وإكليل ليس فيه من الجوهر إلا الياقوت الأحمر والزمرد الأخضر قد شبك بالذهب، وألبس وشاحين، وزوج المعتصم الحسن بن الأفشين بأترجة بنت أشناس، وزفت إليه، وأقيم لها عُرْسٌ يجاوز المقدار في البهاء والجمال، وكانت توصف بالجمال والكمال، ولما كان من ليلة الزفاف ما عم سروره خواص الناس وكثيراً من عوامهم، قال المعتصم أبياتاً يصف حسنهما وجمالهما واجتماعهما، وهي:

زفت عروس إلى عروس بنت رئيس إلى رئيس أيسه ما كان ليت شعري أجَلً في الصدر والنفوس أصاحب المرهف المحلى أم ذو الوشاحين والشموس

غزو الروم زبطرة: وفي هذه السنة ـ وهي سنة ثلاث وعشرين ومائتين ـ خرج توفيل ملك الروم في عساكره ومعه ملوك برجان والبرغر والصقالبة وغيرهم ممن جاورهم من ملوك الأمم حتى نزل على مدينة زِبَطْرَة من الثغر الخزري، فافتتحها بالسيف، وقتل الصغير والكبير وسبى وأغار على بلاد ملطبة، فضج الناس في الأمصار، واستغاثوا في المساجد والديار، فدخل إبراهيم بن المهدي على المعتصم، فأنشده قائماً قصيدةً طويلة يذكر فيها ما نزل بمن وصفنا ويحضه على الانتصار ويحثه على الجهاد، فمنها:

يا غارة الله قد عاينت فانتهكي هتك النساء وما منهن يرتكب هب الرجال على أجرامها قتلت ما بال أطفالها بالذبح تنتهب وإبراهيم بن المهدي أول من قال في شعره: «يا غَارَةَ الله».

فخرج المعتصم من فَوْره نافراً عليه دُرَّاعَةٌ من الصوف بيضاء، وقد تعمم بعمامة الغزاة، فعسكر في غربي دجلة، وذلك يوم الاثنين، لليلتين خلتا من جمادى الأولى، من سنة ثلاث وعشرين ومائتين، ونصبت الأعلام على الجسر، ونودي في الأمصار بالنفير والسير مع أمير المؤمنين، فسارت إليه العساكر والمطوعة من سائر الإسلام، وجعل على مقدمته أشناس التركي، ويتلوه محمد بن إبراهيم، وعلى ميمنته إيتاخ التركي، وعلى

ميسرته جعفر بن دينار الخياط وعلى ساقتِه بُغا الكبير ويتلوه دينار بن عبد الله وعلى القلب عجيب، وسار المعتصم من الثغور الشامية، ودخل من درب السلامة، ودخل الأفشِينُ من درب الحدث، ودخل الناس من سائر الدروب، فلم يكن يحصي الناس العدد، ولا يضبطون كثرة، فمن مكثر ومقلل، فالمكثر يقول: خمسمائة ألف، والمقلل يقول: مائتي ألف. ولقي ملك الروم الأفشين، فحاربه فهزمه الأفشين، وقتل أكثر بطارقته وأصحابه، وحماه رجل من المتنصرة يقال له نصير في خلق من أصحابه، وقد كان الأفشين قصر عن أخذ الملك في ذلك اليوم حين ولي، وقال: هو ملك، والملوك تُبثِقي بعضُها على بعض، وفتح المعتصم حصوناً كثيرة، ونزل على ملك، والملوك تُبثِقي بعضُها على يديه، وخرج إليه لاوي البطريق منها، وسلمها إليه، وأسر البطريق الكبير منها، وهو باطس، وقتل منها ثلاثين ألفاً، وأقام المعتصم عليها أربعة أيام يهدم ويحرق، وأراد المسير إلى القسطنطينية، والنزول على خليجها، والحيلة في فتحها براً وبحراً، فأتاه ما أزعجه وأزاله عما كان عزم عليه من أمر العباس بن المأمون، وأن ناساً قد بايعوه، وأنه كاتب طاغية الروم، فأعجل المعتصم في مسيره وحبس العباس وشيعته.

وفي هذه السنة مات العباس بن المأمون.

خروج المازيار ماحب طبرستان وموته: وفي سنة خمس وعشرين ومائتين أدخل المازيار بن قارن بن بندار هرمس، صاحب جبال طبرستان إلى سامرا وقد كان اصطنعه المأمون، فعصى في أيام المعتصم، وكثرت عساكره، واتسعت جيوشه، وكتب المعتصم إليه يأمره بالحضور، فأبى، فكتب المعتصم إلى عبد لله بن طاهر يأمره بحربه، فسير إليه من نيسابور عمه الحسن بن الحسين بن مصعب، فنزل مدينة السارية من بلاد طبرستان، بعد حروب كثيرة كانت له مع المازيار، وأتت الحسن بن الحسين عيونه بركوب محمد بن قارن \_ وهو المازيار \_ إلى الصيد في نفر يسير، فبادره الحسن وناوشه الحرب، فأسر وحمل إلى سامرا، فأقر على الأفشين أنه بعثه على الخروج والعصيان، لمذهب كانوا اجتمعوا عليه، ودين اتفقوا عليه من مذاهب الثنوية والمجوس، وقبض على الأفشين قبل قدوم المازيار بسامرا بيوم، وأقر عليه كاتب له يقال له: سابور، فضرب المازيار بسوط حتى مات، بعد أن شهر وصلب إلى عليه بالبقاء، فأبى قبول ذلك، وتمثل:

إِن الأسود أسود الغيل همتها يوم الكريهة في المسلوب لا السلب ومالت خشبة مازيار إلى خشبة بابك، فتدانت أجسامهما، وقد كان صلب في ذلك

الموضع باطس بَطْريق عمورية، وقد انحنت نحوهما خشبته، ففي ذلك يقول أبو تمام حبيب بن أوس من كلمة له:

إذ صار سابَكَ جارَ مازيًار لاثنين ثان إذ همما في الخار

ولقد شَفَى الأحشاء من بُرَحاتها ثانيه في كبدِ السماء، ولم يكن فكأنما انْحَنَّيَا لكيما يَطُوِيا عن باطس خبراً من الأخبارِ

ومات الأفشين في الحبس بعد أن جمع بينه وبين مازيار، فأقر عليه، وأخرج الأفشين ميتاً، فصلب بباب العامة، وأحضرت أصنام زعموا أنها كانت حملت إليه، فألقيت عليه، وأضرمت النار، فأتت على الجميع.

موت أبي دلف العجلي: وفي سنة ست وعشرين ومائتين مات أبو دُلَف القاسم بن على العجلي، وكان سيد أهله، ورئيس عشيرته، من عجل وغيرها من ربيعة. وكان شاعراً مجيداً وشجاعاً بطلاً، مغنياً مصيباً، وهو القائل:

يسومساً تسراني عسلسي طِسمِسرٌ تسرهبني الأجببُسلُ السرواسي ويوم لهو أحستُ كاسا وخلف أذني قضيب آس

وذكر أن أبا دُلَفَ طعن فارساً، فنفذت الطعنة إلى أن وصل السنان إلى فارس آخر كان من خلفه فقتلهما، في ذلك يقول بكر بن النطاح من كلمة له:

قالوا: وينظم فارسين بطعنة يوم الهياج ولانراه كاليلا لا تعجبوا فلكوأن طول قساته ميل إذا نَظَمَ الفوارس ميلا

وذكر عيسى بن أبي دلف أن أخاه دلف \_ وبه كان يكنى أبوه أبا دلف \_ كان ينتقص علي بن أبي طالب، ويضع منه ومن شيعته، وينسبهم إلى الجهل وأنه قال يوماً وهو في مجلس أبيه ولم يكن أبوه حاضراً: إنهم يزعمون أن لا ينتقص علياً أحد إلا كان لغير رشدة، وأنتم تعلمون غيرة الأمير، يعني أباه، وأنه لا يتهيأ الطعن على أحد من حرمه، وأنا أبغض علياً، قال: فما كان بأوشك من أن خرج أبو دلف، فلما رأيناه قمنا له، فقال: قد سمعت ما قاله دلف، والحديث لا يكذب، والخبر الوارد في هذا المعنى لا يختلف، هو والله لزَنْية وحَيْضَة، وذلك أني كنت عليلاً فبعثت إِليَّ أختي جاريةً لها، كنت بها معجباً، فلم أتمالك أن وقعت عليها وكانت حائضاً فعلقت به، فلما ظهر حملها وهبتها لي.

عداوة أبى دلف وابنه: فبلغ من عداوة هذا لأبيه ونصبه ومخالفته له لأن الغالب على أبيه التشيع والميل إلى على أن شنع عليه بعد وفاته، وهو ما حدث به محمد بن على القُوهِسْتاني قال: حدثنا دُلفُ بن أبي دلف، قال: رأيت في المنام آتياً أتاني بعد موت أبي، فقال لي: أجِب الأمير، فقمت معه، فأدخلني داراً وحْشة وغرة، وأصعدني على درج منها، ثم أدخلني غرفة في حيطانها أثر النار، وفي أرضها أثر الرماد، وإذا به عُرْيان واضع رأسه بين ركبتيه، فقال كالمستفهم: دلف؟ قلت: دلف، فأنشأ يقول:

فلو أنا إذا متنا تُركنا لكان الموت راحة كل حي ولكنتا إذا متنا بعثنا ونُسْأل بعده عن كل شي ثم قال: أفهمت؟ قلت: نعم، وانتبهت.

موت جماعة من العلماء: وفي خلافة المعتصم \_ وذلك في سنة أربع وعشرين وماثتين \_ مات جماعة من نقلة الأخبار وعِلْية أصحاب الحديث منهم عمرو بن مرزوق

الباهلي البصري، وأبو النعمان حازم بن محمد بن الفضل السدوسي، وأبو أيوب سليمان بن حرب الواشجي البصري من الأزد، وسعيد بن الحكم بن أبي مريم البصري، وأحمد بن عبد الله الغُداني، وسليمان الشاذكوني، وعلي المدني.

وفي سنة سبع وعشرين ومائتين مات بشر الحافي ببغداد، وكان من بلاد مَرْوَ، وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي بالبصرة، وهو ابن ثلاث وتسعين سنة، وعبد الله بن عبد الوهاب الجمحي، وإبراهيم بن يسار الرمادي وقيل: إن فيها كانت وفاة محمد بن كثير العبدي، والصحيح أن وفاته كانت في سنة ثلاث وعشرين ومائتين.

وفاة المعتصم: قال المسعودي: وفي سنة سبع وعشرين ومائتين كانت وفاة المعتصم، على دجلة في قصره المعروف بالخاقاني، يوم الخميس، لثماني عشرة ليلة بقين من شهر ربيع الأول، وقيل: لساعتين من ليلة الخميس، وهو ابن ثمان وأربعين سنة، وقيل: ست وأربعين سنة، على ما قدمنا في صدر هذا الباب، وكان مولده بالخلد ببغداد سنة ثمانين ومائة في الشهر الثامن من السنة. وهو ثامن الخلفاء، والثامن من ولد العباس، ومات عن ثمانية بنين، وثمان بنات.

وللمعتصم أخبار حسان، وما كان من أمره في فتح عمُوريّة، وما كان من حروبه قبل الخلافة في السفارة نحو الشام ومصر، وغير ذلك، وما كان منه بعد الخلافة، وما حكى عنه من حسن السيرة واستقامة الطريقة أحمدُ بن أبي دُؤاد القاضي، ويعقوب بن إسحاق الكندي، في لمع أوردها في رسالته المترجمة بسبيل الفضائل، وقد أتينا على جميع ذلك في كتابنا في «أخبار الزمان» والكتاب الأوسط، وقد ذكرنا في هذا لمعاً منبهة على ما سلف، وباعثة على درس ما تقدم.

## ذكر خلافة الواثق باللَّه

موجز: وبويع هارونُ بن محمدِ بنِ هارونَ الواثق بالله، ويكنى بأبي جعفر، وأمه أم ولد رومية، وتسمى قَرَاطِيسَ، وذلك في اليوم الذي كانت فيه وفاة المعتصم، وهو يوم الخميس لثماني عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائتين، وبويع وهو ابن إحدى وثلاثين سنة وتسعة أشهر، وتوفي بسامرا وهو ابن سبع وثلاثين سنة وستة أشهر، وكانت خلافته خمس سنين وتسعة أشهر وثلاثة عشر يوماً، وقيل: إنه توفي في أشهر، وكانت خلافته خمس سنين وتسعة أشهر وثلاثين ومائتين، وهو ابن أربع وثلاثين يوم الأربعاء لست بقين من ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين، وهو ابن أربع وثلاثين سنة، ووزيره محمد بن عبد الملك، على حسب ما قدمنا في أيام المعتصم من هذا الكتاب، والتواريخ متباينة في مقادير أعمارهم وأيامهم في الزيادة والنقصان.

## ذكرلمع من أخباره وسيره ولمع مما كان في أبامه

صغات الواثق: كان الواثق كثير الأكل والشرب، واسع المعروف، متعطفاً على أهل بيته، متفقداً لرعيته، وسلك في المذهب مذهب أبيه وعمه من القول بالعدل.

غلب عليه اثنان: وغلب عليه أحمد بن أبي دؤاد، ومحمد بن عبد الملك الزيات، فكان لا يصدر إلا عن رأيهما، ولا يعتب عليهما فيما رأياه، وقلدهما الأمر وفوض إليهما ملكه.

أعرابي يصف الواثق وأعوانه: وذكر أبو تمام حبيب بن أوس الطائي الجاسمي، نسبة إلى جاسم \_ وهي قرية من أعمال دمشق بين بلاد الأردن ودمشق بموضع يعرف بالجولان ويعرف بجاسم على أميال من الجابية وبلاد نوى وهي من مراعي أيوب عليه السلام .. قال: خرجت في أول أيام الواثق إلى سُرٌّ من رأى، فلما قربت منها لقيني أعرابي، فأردت أن أعلم خبر العسكر منه، فقلت: يا أعرابي، ممن أنت؟ قال: من بني عامر، قلت: وكيف علمك بعسكر أمير المؤمنين؟ قال: قتل أرضاً عالمها، قلت: ما تقول في أمير المؤمنين؟ قال: وثق بالله فكفاه، أشجى العاصية، وقَصَم العادية، وعدل في الرعية، ورغب عن كل ذي جناية، قلت: فما تقول في أحمد بن أبي دؤاد؟ قال: هَضَبة لا تُرام، وجبل لا يضام، تشحذ له المدى، وتنصب له الحبائل، حتى إذا قيل قد هلك وثب وثبة الذئب، وخَتَل خَتْلة الضب، قلت: فما تقول في محمد بن عبد الملك الزيات؟ قال: وسع الداني شره، ووصل إلى البعيد ضره، له في كل يوم صريع لا يرى فيه أثر ناب ولا مِحْلَب، قلت: فما تقول في عمرو بن فرج؟ قال: ضخم نهم، استعدب الدم، ينصبه القوم ترسأ للوغي، قلت: فما تقول في الفضل بن مروان؟ قال: رجل نبش بعد ما قبر، ليس تعد له حياة في الأحياء، وعليه خَفْتة الموتى، قلت: فما تقول في أبي الوزير؟ قال: تخاله كبش الزنادقة، أما تراه إذا أخمله الخليفة سمن ورَتَع، وإذا هزه أمطر فأمرع، قلت: فما تقول في أحمد بن الخصيب؟ قال: ذاك أكل أكلة نهم، فزرق زرقة بشم، قلت: فما تقول في إبراهيم أخيه؟ قال: أموات غير أحياء وما يشعرون أيَّانَ يبعثون. قلت: فما تقول في أحمد بن إبراهيم؟ قال: لله دره! أي فاعل هو؟ وأي صابر

الغلام الطائي:

هو؟ اتخذ الصبر دثاراً، والجود شعاراً وأهون عليه بهم؛ قلت: فما تقول في المعلى بن أيوب؟ قال: ذاك رجل خير، نصبح السلطان، عفيف اللسان، سلم من القوم وسلموا منه، قلت: فما تقول في إبراهيم بن رباح؟ قال: ذاك رجل أوثقه كرمه، وأسلمه فضله، وله دعاء لا يسلمه، ورب لا يخذله، وفوقه خليفة لا يظلمه، قلت: فما تقول في الحسن ابنه؟ قال: ذاك عود نُضار، غرس في منابت الكرم، حتى إذا اهتز حصدوه، قلت: فما تقول في نجاح بن سلمة؟ قال: لله دره! أي طالب وِتْر، ومدرك ثار؟ يلتهب كأنه شعلة نار، له من الخليفة في الأحيان جلسة تزيل نعماً، وتحل نقماً، قلت: يا أعرابي أين منزلك حتى آتيك؟ قال: اللهم غَفراً ما لي منزل، أنا أشتمل النهار، وألتحف الليل، فحيثما أدركني الرقاد رقدت، قلت: فكيف رضاك عن أهل العسكر؟ قال: لا أخلق فحيثما أدركني الرقاد رقدت، قلت: فكيف رضاك عن أهل العسكر؟ قال: لا أخلق

وما أبالي وخَيْرُ القول أصدقُه حَقَنْتَ لي ماء وجهي أو حقنت دمي قلت: فأنا قائل هذا الشعر، قال: أنك أنت الطائي؟ قلت: نعم، قال: لله أبوك، وأنت القائل:

وجهي بمسألتهم، إن أعطوني لم أحمدهم، وإن منعوني لم أذمهم، وإني كما قال هذا

ما جودُ كفِّكَ إن جادت وإن بخلت من ماء وجهي وقد أخلقته عوض قلت: نعم، قال: أنت أشعر أهل زمانك.

وفي رواية أخرى ليست في الكتاب قلت: أنشدني شيئاً من شعرك، فأنشدني: أقسول وجسنح السدجي مسلب ولسلسيل في كسل فسج يسد ونحن ضجيعان في مُجسَد فلله ما ضُمَّن المسجسد فيا غدُ إن كنت بي محسناً فلا تددُنُ من ليسلت يا غد ويا ليلة الوصل لا تنفدي كما ليسلة الهجر لا تنفد

فقلت: لله أبوك!! ورددته معي حتى لقيت ابن أبي دؤاد وحدّثته بخبره فأوصله إلى الواثق، فأمر له بألف دينار، وأخذ له من سائر الكتاب وأهل الدولة ما أغناه به، وأغنى عقبه بعده.

وهذا الخبر فمخرجه عن أبي تمام، فإن كان صادقاً فيما قال، ولا أراه، فقد أحسن الأعرابي في الوصف، وإن كان أبو تمام هو الذي صنعه وعزاه إلى هذا الأعرابي فقد قصر في نظمه، إذ كانت منزلته أكبر من هذا.

أبو تمام الطائي: وكانت وفاة أبي تمام بالموصل سنة ثمان وعشرين ومائتين، وكان خليعاً ماجناً في بعض أحواله، وربما أداه ذلك إلى ترك موجبات فرضه، تماجناً لا اعتقاداً.

وحدَّث محمد بن يزيد المبرد، عن الحسن بن رجاء، قال: صار إليَّ أبو تمام وأنا بفارس، فأقام عندي مقاماً طويلاً، ونمي إليَّ من غير وجه أنه لا يصلي، فوكلت به من يراعيه ويتفقده في أوقات الصلاة، فوجدت الأمر على ما اتصل بي عنه، فعاتبته على فعله ذلك، فكان من جوابه أن قال: أتراني أنشط للشخوص إليك من مدينة السلام وأتجشم هذه الطرقات الشاقة وأكسل عن ركعات لا مؤونة عليَّ فيها، لو كنت أعلم أن لمن صلاها ثواباً أو على من تركها عقاباً، قال: فهممت والله بقتله، ثم تخوفت أن يصرف الأمر إلى غير جهته، وهو القائل:

وأحق الأنام أن يَـقـضِــيَ الـدّيــ بنَ امــرؤ كــان لـــلإلــه غــريــمــا وهذا قول مباين لهذا الفعل، والناس في أبي تمام في طرفي نقيض: متعصب له يعطيه أكثر من حقه، ويتجاوز به في الوصف قدره، ويرى أن شعره فوق كل شعر، أو منحرف له معاند، فهو ينفي عنه حسنه، ويعيب مختاره، ويستقبح المعاني الظريفة التي سبق إليها وتفرد بها.

وذكر عبد الله بن الحسن بن سعد، أن المبرد قال: كنت في مجلس القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق، وحضر جماعة سماهم، منهم الحارثي الذي قال فيه على بن الجهم الشامي:

الم يطلعا إلا لآبدة الحارثي وكوكب الذنب

فجرى ذلك الشعر وإن كان الكلام تسلسل إلى ذكر أبي تمام وشعره، وأن الحارثي أنشد لأبي تمام معاتبة أحسن فيها، وأن المبرد استحيا أن يستعيد الحارثي الشعر أو يكتب منه لأجل القاضي، قال ابن سعد: فأعلمت المبرد أني أحفظ الشعر، فأنشدته إياه، فاستحسنه واستعاده مني مرارأ حتى حفظه مني، وهو:

جعلت فداك عبد الله عندي بعقب النأي عنه والبعاد له أَمَة من الفتيان بيض قضوًا حق الصداقة والوداد

دعوتهم عليك وكنت ممن أناديمه على النُّوب المسداد

قال: وسألته عن أبي تمام والبحتري أيهما أشعر؟ قال: لأبي تمام استخراجات لطيفة، ومعان ظريفة، وجيده أجود من شعر البحتري، ومن شعر مَنْ تقدُّمه من| المحدّثين، وشعر البحتري أحسن استواء من شعر أبي تمام؛ لأن البحتري يقول القصيدة كلها، فتكون سليمة من طعن طاعن أو عيب عائب، وأبو تمام يقول البيت النادر ويتبعه البيت السخيف، وما أشبهه إلا بغائص البحر يخرج الدرة والمخْشَلبة فيجعلها في نظام واحد، وإنما يؤتى هو وكثير من الشعراء من البخل بأشعارهم، وإلا فلو أسقط من شعره على كثرة عدده ما أنكر منه لكان أشعر نظرائه، فدعاني هذا القول منه إلى أن قرأت عليه شعر أبي تمام، وأسقطت خواطئه وكل ما ذُمَّ من شعره، وأفردت جيده، فوجدت ما يتمثل به ويجري على ألسنة العامة وكثير من الخاصة مائة وخمسين بيتاً، ولا أعرف شاعراً جاهلياً ولا إسلامياً يتمثل له بهذا المقدار من الشعر، ثم قال المبرد: وبالبحتري يُخْتمُ الشعر، وأنشدني له بيتين زعم المبرد أنهما لو أضيفا إلى شعر زهير لجازا فيه، وهما:

وماسفه السفيه وإن تعتدى بأنجع فيك من حلم الحليم متى أحفظت ذاكسرم تخطى إليك ببعض أفعال اللئيم

قال: وكان مما ذكرناه من شعر البحتري في هذا المجلس وقدُّمه محمد بن يزيد على نظرائه قوله في ابني صاعد بن مخلد:

وإذا رأيت مخايل ابنني صاعبد كسالفرقدين إذا تأمل ناظر

> مَنْ شاكر عنى الخليفة للذي حتى لقد أفضلت من إفضاله أغننت يداه يدي، وشرّد جوده ووثقت بالخلق الجميل معجلاً وقوله:

> > وددت بياض السيف يوم لقينني وقوله:

دنسوت تسواضبعياً وعبليوت قيدراً كذاك الشمس تبعد أن تسامى وقوله في الفتح بن خاقان، وقد نزل

حملت عليه السيف، لا عزمك انثني فأحجم لمالم يجدفيك مطمعأ وكنت متى تجمع يمينك والعلا

ما زال صرف الدهر يؤيس صفقتي

أدت إليك مخايل ابنى مخلد لم يَعْلُ موضع فرقد من فرقد

أولاه من بر ومنن إحسان؟ وأريىت نمهج الجود حيث أرانى بخلى، فأفقرني كما أغناني منه، وأعطيت اللذي أعبط انبي

مكان بياض الشيب كان بمفرقي

فسشأناك انحدار وارتفاع ويبدنو النضوء منها والشعاع إلى أسد فقتله:

ولا يلدُك ارتلدت، ولا حلَّه نلبا وصمم لمالم يجدمنك مهربا لدى ضيغم لم تبق للسيف مضربا

حتى رهنت على المشيب شبابي

وأزكمي يمدأ عمنمدكهم ممن عممر

لَ يسوم السبراذيسن دون السغرر

وقوله في المنتصر:

وفيمن يقول:

وإن عماية ألأولى بكم

وكلُّ له فضله، والحجو وقوله:

تعيب الغانيات عليَّ شيبي ومن لي أن أمتع بالمشيب ثم ذكر انتقاض الصلح بين عشيرته فقال:

إذا ما السجرح زمَّ على فساد تبين فيه تفريط الطبيب

وللسَّهُمُ السريد أخف عبثاً على الرامي من السهم المصيب وقوله:

وما منع الفتح بن خاقان نيله ولكنها الأيام تعطي وتحرم سحاب خطاني جوده وهو مسبل وبحر عَدَاني فيضه وهو مُفعمُ

وبدر أضاء الأرض شرقاً ومغرباً وموضع رجلي منه أسود مظلم

أأشكو نداه بعد أن وسع الورى ومن ذايذم الغيث إلا مذمم؟

وذكر محمد بن أبي الأزهر قال: كان إبراهيم بن المدبر - مع محله في العلم والأدب والمعرفة - يسيء الرأي في أبي تمام، ويحلف أنه لا يحسن شيئاً قط، فقلت له يوماً: ما تقول في قول من يقول:

غدا الشيب مختطاً بفؤدي خطة سبيل الردى منها إلى النفس مَهيَعُ هو الزور يجفو، والمعاشر يجتوي، وذو الإلف يُقلى، والجديد يرقّع له منظر في العين أبيض ناصع ولكنه في القلب أسودُ أسفعُ ونحن نرجّيه على الكره والرضا وأنف الفتى من وجهه وهو أجدع

فإن ترم عن عمرو تداعى به المدى فخانكَ حتى لم تجد فيه مترعا فما كنت إلا السيف لاقى ضريبة فقطعها ثم انثنى فتقطعا

وفيمن يقول: شرف على أول الزمان وإنما الصلم المناسب ما يكون كريما

وفيمن يقول:

إذا أحسن الأقوام أن يتبطاولوا وفيمن يقول:

ممطرلي الحياة والمال لاأك وإذا ما أردت كنت رشاءً وفي القائل:

خشعوا لصولتك التي عودتهم فالمشي همس، والنداء إشارة، أيامنا معقودة أطرافها تندى عفاتك للعفاة، ويغتدى وفيمن يقول:

وعاذل عذلت في عذل ماغبس المغبون مثل عقله لبست ربعاني فدعني أبله وسيوقية في قوله وفيعيله فسجرز حبسل أملى من وصله ثم اغتدى معتذراً بجهله يلحظني في جده وهزله لحظ الأسير حلقات كسله يا واحداً منفرداً بعدله ما يصنع الخمد بغير نصله

بلانعمة أحسنت أن تسطؤلا

عقاك إلا مستوهبا أو وَهوبا وإذا ما أردت كنت قاليبا

كالموت يأتى ليس فيه عشار خوف انتقامك والحديث سِرارُ بك، والمليالي كلها أسحار رفىقىماً إلىي زوارك المسزوار

إذا أوهدت أرضاً كان فيها رضاك فلا نحن إلى رباها

قال ابن أبي الأزهر: فوالله لكأني أغريت ابن المدبر بأبي تمام، حتى سبه ولعنه، فقلت: إذا فعلت ذلك لقد حدّثني المعروف بأبي عمرو بن الحسن الطوسي الراوية أن أباه وجُّه به إلى ابن الأعرابي يقرأ عليه أشعار هُذَيْل، قال: فمرت بنا أراجيز، فأنشدته أرجوزة لأبي تمام، لم أنسبها إليه، وهي:

فيظن أنبي جاهل من جهله مَن لك يوماً بأخيك كله ومَسلك فسي كسبسره ونسبسله بذلت مدحى فيه باغى بذله من بعدما استعبدني بمطله ذا عنت في الجهل لم يخله يعجب من تعجبي من بخله حتى كأني جئته بعذله اكسبتك المال فلاتمله والتمدح إن لتم ينك عنند أهلله

فقال لابنه: اكتبها، فكتبها على ظهر كتاب من كتبه، فقال له: جعلت فداك! إنها لأبى تمام، فقال: خرق خرق. وهذا من ابن المدبر قبيح مع علمه، لأن الواجب أن لا يدفع إحسان محسن عدواً كان أو صديقاً، وأن تؤخذ الفائدة من الوضيع والرفيع، فقد روي عن أمير المؤمنين علي أنه قال: الحكمة ضالة المؤمن، فخذ ضالتك ولو من أهل الشرك. وقد ذكر عن بزرجمهر بن البختكان \_ وكان من حكماء الفرس، وقد قدمنا ذكره فيما سلف من هذا الكتاب في أخبار ملوك ساسان وهم الفرس الثانية \_ أنه قال: أخذت من كل شيء أحسن ما فيه، حتى من الكلب والهرة والخنزير والغراب، قيل له: ما أخذت من الكلب؟ قال: إلفه لأهله، وذَبَّه عن صاحبه، قيل: فما أخذت من الغراب؟ قال: شدة حذره، قيل: فمن الخنزير؟ قال: بكوره في حوائجه، قيل: فمن الهرة؟ قال: حسن نغمتها وتملقها فمن الخذاء المسألة.

ومَنْ عاب مثل هذه الأشعار التي ترتاح لها القلوب، وتحرك بها النفوس، وتصغي إليها الاسماع، وتشحذ بها الأذهان، ويعلم كل من له قريحة وفضل ومعرفة أن قائلها قد بلغ في الإجادة أبعد غاية وأقصى نهاية، فإنما غض من نفسه وطعن على معرفته واختياره.

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: الهوى إلهٌ معبود. واحتج بقوله تعالى: ﴿أَفَرَءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ اِلنَّهَمُ هَوَيْهُ﴾ [الجاثية: ٢٣].

ولأبي تمام أشعار حسان، ومعان لطاف، واستخراجات بديعة.

وحكي عن بعض العلماء بالشعر أنه سئل عن أبي تمام، فقال: كأنه جمع شعر العالم، فانتخب جوهره، وقد كان أبو تمام ألَّفَ كتاباً وسمًاه: «الحماسة» وفي الناس مَنْ يسميه كتاب «الخبية» انتخب فيه شعر الناس، ظهر بعد وفاته.

وقد صنف أبو بكر الصولي كتاباً جمع فيه أخبار أبي تمام وشعره وتصرفه في أنواع علومه ومذاهبه، واستدل الصولي على ما وصف عن أبي تمام بما يوجد من شعره، من ذلك قوله في صفة الخمر:

جَـهُـمـــة الأوصــاف، إلا أنــهــم قــد لَـقَـبــوهــا جــوهــر الأشــــاء وقد رثته الشعراء بعد وفاته، والأدباء من إخوانه: منهم الحسن بن وهب الكاتب، وكان شاعراً ظريفاً له حظ في المنثور والمنظوم، فقال:

سقى بالموصل الجَدَثَ الغريبا سحائِبُ ينتحبن له نحيبا إذا أطللنه أطللن فيه شعيب المزن يتبعها شعيبا ولَطَّمب البروق له خدوداً وشَقَّقت الرعود له جيوبا فإن تراب ذاك القبر يحوي حبيباً كان يدعى لي حبيبا لبريبا شاعراً فطناً أديباً أصيل الرأي في الجُلّى أريبا

إذا شاهدته رواك فيسمسا أبا تـمام الـطائـــي، إنــا فقدنا منك علقاً لا ترانا وكنت أخاً لنا أبدكى إلينا فالمابنت كدرت الاسالى وأبدى الدهر أقبح صفحتيه فأخر بأن يطيب المموت فيه

وللحسن أشعار حسان ومعان جياد، منها قوله:

أحت مقبلتباك لسفرط البخرزن وحق لعينيك أن لاتناما وبسين السجوانسح داء دفسين نجي المهموم، وقرن الكلوم شديد النفار، كثير العشار، أفسى كسل يسوم تسطسيسل السوقسوف وتسستخبر الدارعن أهلها كأنبك له تسر فسيسمنا منضبي عنذرتك أيام شرخ الشباب فأما وقدزال ظل السبا وألبسك الشيب بعد الشباب وصرت قَذَى في عيون الحسا ويَ صْدِفْنَ عنك إذا رمتهن فمما لك عنذر وأنت امسرق

عليك الرثقاذ وبرد الوسن وقلبك مختلس مرتهن ليعتميرك مستتبر قيد كتمين ووهي التحلوم، وبعد الوطن خليع العنذار، ينجر الترسين تناجي الديار وتبكى الدُّمَنْ؟ وتُلذُّري الدموع على من ظعن من السدهر ذا صَبْوَة مفتتن وفرعبك فبرع نبضيبر البغُيضُنْ ب عننك وولَّى كنأن لنم ينكن قناع بياض كالون القطن ن يحنسن عهداً وإن له تحسن وكننت ليهن زماناً سكن بما فيه رشدك طُبُّ فيطن

يـــــــ ك رقــة مــنــه وطـــــــا

لقينا بعدك العجب العجيبا

نصيب له مدى الدنيا ضريبا

ضميرَ الود والنسبَ القريبا قريب البدار والأقبصى الخريب

ووجها كالحاجهما قطوبا

وأحر يعيشنا أن لايطيبا

على بن الجعد: وفي خلافة الواثق مات على بن الجعد مولى بني مخزوم، وكان من علية أصحاب الحديث وأهل النقل، وذلك في سنة ثلاثين ومائتين.

قتيل في المحنة: وفي سنة إحدى وثلائين ومائتين قَتَلَ الواثقُ أحمد بن نصر الخزاعي في المحنة على القرآن.

نديم: قال المسعودي: وكان يحضر مجلس الوائق فتى برسم الندماء وكان يقوم قائماً لصغر سنه، ولم يكن لذلك يلحق في الجلوس بمراتب ذوي الأسنان وكان ذكيًّا مأذوناً له في الإفاضة مع الجلساء في كل ما يعرض لهم الكلام فيه، والتكلم بما يسنح

ويختلج في صدره: من مثل سائر، وبيت نادر، وحديث ممتع، وجواب مسرع، قال: وكان الواثق من شدة الشهوة للطعام والنهمة فيه على الحالة المشهورة المتعالمة، فقال لهم الواثق يوماً: ما تختارون من النَّقل؟ فبعض قال: نبات السكر، وبعض قال: رمان، وبعُض قال: تفاح، وبعض قال: قصب السكر ينضح بماء الورد، وبعض أخرجته الفلسفة إلى النقيض، فقال: ملح يغلى، وبعض قال: صبر يمحى بمذاب النبيذ، ويجلى على سورة الشزاب ومرارة النقل، قال: ما صنعتم شيئاً، ولكن ما تقول أنت يا غلام؟ قال خشكنانج مسير، فوافق ذلك مراد الواثق وقرع به ما في نفسه، وقال: أصبت وأحسنت بارك الله لك، وكان ذلك أول جلوسه.

محمد بن علي بن موسى: وقيل: إن أبا جعفر محمد بن علي بن موسى الرضا عليهم الرضوان توفي في خلافة الواثق وقد بلغ من السن ما قدمناه في خلافة المعتصم من هذا الكتاب، وقيل: إنه كتب إلى الواثق: يا أمير المؤمنين! ليس من أحد وإن ساعدته المقادير بمستخلص غضارة عيش إلا من خلال مكروه، ومن ترك معاجلة الدرك انتظار مؤاجلة الأشياء سلبته الأيام فرصته، فإن شرط الزمان الآفات، وحكم الدهر السلب.

عبد الله بن طاهر: وفي سنة ثلاثين ومائتين ـ وذلك في خلافة الواثق ـ توفي أبو العباس عبد الله بن طاهر بن الحسين في ربيع الأول من هذه السنة، وفيه يقول الشاعر وقت كون عبد الله بن طاهر بمصر:

يسقسول أنساس: إنّ مسصسر بسعسدة

وما بعدت مصر وفيها ابن طاهر وأبعد من مصر رجال تبراهم بحضرتنا معروفهم غير حاضر عن الخير موتى، ما تبالى أزرتهم على طمع أم زرت أهل المقابر

مجلس للواثق في الفلسفة والطب: وكان الواثق بالله محباً للنظر، مكرماً لأهله، مبغضاً للتقليد وأهله، محباً للإشراف على علوم الناس وآرائهم، ممن تقدم وتأخر من الفلاسفة وغيرهم من الشرعيين، فحضرهم ذات يوم جماعة من الفلاسفة والمتطيبين، فجرى بحضرته أنواع من علومهم في الطبيعيات وما بعد ذلك من الإلهيات، فقال لهم الواثق، قد أحببت أن أعلم كيفية إدراك معرفة الطب ومأخذ أصوله، أذلك من الحس أم من القياس والسنة؟ أم يدرك بأوائل العقل، أم علم ذلك وطريقه يعلم عندكم من جهه السمع كما يذهب إليه جماعة من أهل الشريعة؟ وقد كان ابن بختيشوع وابن ماسويه وميخائيل فيمن حضر، وقيل: إن حنين بن إسحاق وسلمويه فيمن حضر في هذا المجلس أيضاً.

فقال منهم قائل: زعم طوائف من الأطباء وكثير من متقدميهم أن الطريق الذي يدرك به الطب هو التجربة فقط، وحدوه بأنه علم يتكرر الحس على محسوس واحد في أحوال متغايرة، فيوجد بالحس في آخر الأحوال كما يوجد في أولها، والحافظ لذلك هو المجرب، وزعموا أن التجربة ترجع إلى مباد أربعة هن لها أوائل ومقدمات، وبها علمت وصحت، وإليها تنقسم التجربة، فصارت بذلك أجزاء لها، فزعموا أن قسماً من تلك الأقسام طبيعي، وهو ما تفعله الطبيعة في الصحيح والمريض: من الرعاف، والعرق، والإسهال، والقيء التي تعقب في المشاهدة منفعة أو ضرراً. وقسماً عرضياً، وهو ما يعرض للحيوان من الحوادث والنوازل، وذلك كما يعرض للإنسان أن يجرح أو يسقط فيخرج منه دم قليل أو كثير أو يشرب في مرضه أو صحته ماء بارداً أو شراباً فيعقب في المشاهدة منفعة أو ضرراً، وقسماً إرادياً، وهو ما يقع من قبل النفس الناطقة، وذلك كمثل منام يراه الإنسان وهو أن يرى كأنه عالج مريضاً به علة مشاهدة معقولة بشيء من الأشياء معروف فيبرأ ذلك المريض من مرضه، أو يخطر مثل ذلك بباله في حال فكره، فيتردد ويعطب ظنه بعطبه فيجربه بأن يفعله كما يرى في منامه، فيجده كما يرى أو يخالف فيتردد ويعطب ظنه مراراً، فيجده كذلك. وقسماً هو نقل، وهو على ثلاثة أقسام: إما أن ينقل الدواء الواحد من مرض إلى مرض يشبهه، وذلك كالنقلة من ورم الحمرة إلى الورم المعروف بالنَّملة، وإما من عضو إلى عضو يشبهه، وذلك كالنقلة من ورم الحمرة إلى العضد إلى الفخذ، وإما من دواء إلى دواء يشبهه، كالنقلة من السفرجل إلى الزعرور في علاج الطلاق البطن وكل ذلك لا يعمل به عندهم إلا بالتجربة.

وذهبت طائفة أخرى منهم إلى أن الحيلة في تقريب أمر صناعة الطب وتسهيلها أن ترد أشخاص من العلل ومولداتها إلى الأصول الحاصرة الجامعة لها، إذ كان لا غاية لتولدها، وأن يستدل على الدواء من نفس الطبيعة والمرض الحاضر الموجود في الحال والوقت، دون الأسباب المؤثرة الفاعلة التي عدمت، ودون الأزمان والأوقات والأسباب والعادات ومعرفة طبائع الأعضاء وحدودها، والرصد والتحفظ لكل ما يكون في كل علة وجدت أو لم توجد، وبرهنوا بأن زعموا أن من المعلومات الظاهرة التي لا ريب فيها أن الضدين لا يجوز اجتماعهما في حال، وإن وجود أحدهما ينفي وجود الآخر في الحال لا محال، قالوا: وليس هذا كشيء ظاهر يستدل به على كل شيء خفي، والشيء الظاهر يحتمل الوجود، فيختلف في الاستدلال؛ فيكون القطع على ما يوجبه غير بين، وهذا قول جماعة من حذاق المتطببين وأهل التقدم في اليونانيين مثل نامونيس وساساليس وغيرهما، وهم قوم يعرفون بأصحاب الطب الجبلي.

قال الواثق لهم جميعاً: فأخبروني عن جمهورهم الأعظم إلام يذهبون في ذلك؟ فقالوا: إلى القياس، قال: وكيف ذلك؟ قالوا جميعاً: زعمت هذه الطائفة أن الطريق والقانون إلى معرفة الطب مأخوذ من مقدّمات أولية، فمنها معرفة طبائع الأبدان والأعضاء وأفعالها، ومنها معرفة الأبدان في الصحة والمرض ومعرفة الأهوية واختلافها والأعمال

والصنائع والعادات والأطعمة والأشربة والأسفار ومعرفة قوى الأمراض، وقالوا: ثبت في الشاهد أن الحيوان يختلف في صورته وطباعه، وكذلك أعضاؤه مختلفة في طباعها وصورها، وأن الأجساد الحيوانية تتغير بالأهوية المحيطة بها وبالحركة والسكون والأغذية من المأكول والمشروب والنوم واليقظة واستفراغ ما يخرج من الجسد واحتباسه، والأعراض النفسانية من الغم والحزن والغضب والهم، قالوا: والغرض بالطب في تدبير الأجسام حفظ الصحة الموجودة في البدن الصحيح، واجتلابها للعليل، فالواجب أن يكون حفظ الصحة إنما هو بمعرفة الأسباب المصححة، فالواجب على الطبيب لا محالة من هذه المقدمات التي قد صحت إذا أراد علاج المريض النظر في طبائع الأمراض والأبدان والأغذية والعادات والأزمان والأوقات الحاضرة والأسباب ليستدل بجميع ذلك، وهذا يا أمير المؤمنين قول أبقراط وجالينوس فيمن تقدم وتأخر عنهم، قالوا: وقد اختلفت هذه الطائفة في كثير من الأغذية والأدوية، مع اتفاقهم على ما وصفنا وذلك لاختلافهم في كيفية الاستدلال؛ فمنهم من زعم أنه يستدل على طبيعة الشيء من الأغذية والأدوية بطعمه أو ريحه أو لونه أو قوامه أو فعله أو تأثيره في الجسد، وزعموا أن الوثيقة في الاستدلال بالأجزاء إذا كانت الألوان والأرايح وسائر ما ذكرنا من أفعال الطبائع. الأربع، كما أن الإسخان والتبريد والتليين فعل لها، وزعمت طائفة أخرى منهم أن أصح الشهادات وأثبت القضايا في الحكم على طبيعة الدواء والغذاء بما أخذ من فعله في الجسد دون الطعم والرائحة، وما سوى ذلك، فإن الاستدلال بما سوى الفعل والتأثير لا يقطع به، ولا يعول في الحكم على طبيعة الدواء المفرد والمركب.

قال الواثق لحنين من بين الجماعة: ما أول آلات الغذاء من الإنسان؟ قال: أول آلات الغذاء من الإنسان الفم، وفيه الأسنان، والأسنان اثنتان وثلاثون سناً، منها في اللحي الأعلى ستة عشر سناً، وفي اللحي الأسفل كذلك، ومن ذلك أربعة في كل واحد من اللحيين عراض محددة الأطراف يسميها الأطباء من اليونانيين القواطع، وذلك أن بها يقطع ما يحتاج إلى قطعه من الأطعمة اللينة، كما يقطع هذا النوع من المأكول بالسكين، وهي الثنايا والرباعيات، وعن جنبي هذه الأربعة في كل واحد من اللحيين سنان رؤوسهما حادة وأصولهما عريضة، وهي الأنياب، وبها يكسر كل ما يحتاج إلى تكسيره من الأشياء الصلبة مما يؤكل، وعن جنبي النابين في كل واحد من اللحيين خمس أسنان أخر عوارض خشن، وهي الأضراس، ويسميها اليونانيون الطواحن، لأنها تطحن ما يحتاج إلى طحنه مما يؤكل، وكل واحد من الثنايا والرباعيات والأنياب له أصل واحد، وأما الأضراس فما كان منها في اللحي الأمعي الأعلى فله ثلاثة أصول، خلا الضرسين الأقصيين، فإنه ربما كان لكل واحد منهما أصول أربعة، وما كان من الأضراس في اللحي الأسفل فلكل واحد منهما

أصلان، خلا الضرسين الأقصيين، فإنه ربما كان لكل واحد منهما أصول ثلاثة، وإنما احتيج إلى كثرة أصول الأضراس دون سائر الأسنان لشدة قوة العمل بها، وخصت العليا منها بالزيادة في الأصول لتعلقها بأعلى الفم.

قال الواثق: أحسنت فيما ذكرت من هذه الآلات، فصنف لي كتاباً تذكر فيه جميع ما يحتاج إلى معرفته من ذلك، فصنف له كتاباً جعله ثلاث مقالات، يذكر فيه الفرق بين الغذاء والدواء والمسهل وآلات الجسد.

الواثق وحنين بن إسحاق أيضاً: وقد ذكر أن الواثق سأل حنيناً في هذا المجلس وفي غيره عن مسائل كثيرة، وأن حنيناً أجاب عن ذلك، وصنف في كل ذلك كتاباً ترجمه بكتاب "المسائل الطبيعية" يذكر فيه أنواعاً من العلوم، فكان مما سأل الواثق حنيناً من المسائل، وقيل: بل أحضَرَ له الواثق نديماً من ندمائه فكان يسأله بحضرته والواثق يسمع ويتعجب مما يورده السائل والمجيب، إلى أن قال: فما الأشياء المغيرة للهواء؟ قال حنين: خمس، وهي أوقات السنة، وطلوع الكواكب وغروبها، والرياح، والبلدان، والبحار.

أوقات السنة: قال السائل: فكم هي أوقات السنة؟ قال حنين: أربع: الربيع، والصيف، والخريف، والشتاء؛ فمزاج الربيع معتدل في الحرارة والرطوبة، ومزاج الصيف حار يابس، ومزاج الخريف بارد يابس، ومزاج الشتاء بارد رطب.

**الكواكب:** قال السائل: أخبرني عن كيفية تغيير الكواكب للهواء، قال حنين: إن الشمس متى قربت منها أو قربت هي من الشمس كان الهواء أزيد سخونة، وخاصة كلما كانت أعظم، ومتى بعدت الشمس أو بعدت هي من الشمس كان الهواء أزيد برداً.

الرياح: قال السائل: أخبرني عن كيفية أعداد الرياح، قال حنين: أربع: الشّمال، والجنوب، والصّبا، واللّبور، فأما قوة الشمال فباردة يابسة، وأما الجنوب فحارة رطبة، وأما الصبّا والدّبور فمعتدلان، غير أن الصبا أميل إلى الحرارة واليبس، والدبور أميل إلى البرودة والرطوبة من الصبا.

البلدان: قال: فأخبرني عن أحوال البلدان في ذلك، قال: هي أربع؛ الأول الارتفاع، والثاني الانخفاض، والثالث مجاورة الجبال والبحار، والرابع طبيعة تربة الأرض، والنواحي أربع، وهي: الجنوب، والشمال، والمشرق، والمغرب، فناحية الجنوب أسخن، وناحية الشمال أبرد، وأما ناحيتا المشرق والمغرب فمعتدلتان، واختلاف البلدان بارتفاعها وانخفاضها، لأن ارتفاعها يجعلها أبرد، وانخفاضها يجعلها أسخن، والبلدان تختلف بحسب مجاورة الجبال لها؛ لأن الجبل متى كان من البلد في ناحية الجنوب جعل ذلك البلد أزيد برداً لأنه يستره من الرياح الجنوبية، وإنما تهب فيه

الريح الشمالية فقط، ومتى كان الجبل من البلد في ناحية الشمال جعل ذلك البلَدَ أَسْخَنَ. قال: فأخبرني عن اختلاف البلدان عند مجاورتها البحار كيف اختلفت؟

تأثير البحار في البلدان: قال حنين: إن كان البحر من البلد في ناحية الجنوب، فإن ذلك البلد يسخن ويرطب، وإن كان في ناحية الشمال كان ذلك البلد أبرد.

قال السائل: فأخبرني عن البلدان كيف اختلفت بحسب طبيعة تربتها، قال: إن كانت أرضها حجرية جعلت ذلك البلد أبرد وأخف وإن كانت تربة البلد حصبانية جعلت ذلك البلد أخف وأسخن وإن كانت طيناً جعلته أبرد وأرطب.

قال: فلم اختلف الهواء من قبل البحار؟ قال: إذا جاورت نقائع ماء أو جيفاً أو بُقولاً عفنة أو غير ذلك مما يتعفن تغير هواؤها.

فلما كثر هذا الكلام من السائل والمجيب أضجر ذلك الواثق، فقطع ذلك وأجاز كل واحد ممن حضر، ثم أمرهم أن يخبر كل واحد منهم عما حضره في الزهد في هذا العالم الذي هو عالم الدُّثور والفناء والغرور فذكر كل واحد منهم ما سَنَحَ له من الأخبار عن زهد الفلاسفة من اليونانيين والحكماء المتقدمين كسقراط وديوجانس.

نطق الحكماء على جدث الإسكندر: قال الواثق: قد أكثرتم فيما وصفتم، وقد أحسنتم الحكاية فيما ذكرتم، فليخبرني كل واحد عن أحسن ما سمع من نطق الحكماء الذين حضروا وفاة الإسكندر وقد جعل في التابوت الأحمر.

فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، كل ما ذكروه حسن، وأحسن ما نطق به مَنْ حضر ذلك المشهد من الحكماء ديوجانس، وقد قيل: إنه لبعض حكماء الهند، فقال: إن الإسكندر أمس أنطَقُ منه اليوم، وهو اليوم أوْعَظُ منه أمس.

وقد أخذ هذا المعنى من قول الحكيم أبو العتاهية حيث قال:

كفى حَزَناً بدفنك ثم إني فنفضت تراب قبرك من يديًا وكانت في حياتك لي عظات وأنت اليوم أوعظ منك حَيًا

فاشتد بكاء الواثق، وعلا نحيبه، وبكى معه كل من حضر من الناس، ثم قام من فَوْره ذلك وهو يقول:

قال المسعودي: وللواثق أخبار حسان مما كان في أيامه من الأحداث وما كان

وصروف الدهر في تقديره بينما المرء على إعلائها إنما مُتعَةً قوم ساعة

خلقت فيها انخفاضاً وانحدارُ إذ هَوى في هُوَّة منها فحارُ وحياة المرء ثوب مستعار يجري من المباحثة في مجلسه الذي عقده للنظر بين الفقهاء والمتكلمين في أنواع العلوم من العقليات والسمعيات في جميع الفروع والأصول، وقد أتينا على ذكرها فيما سلف من كتبنا، وسنورد فيما يرد من هذا الكتاب في باب خلافة القاهر بالله بن المعتضد بالله جملاً من الأخبار في أخلاق الخلفاء من بني العباس لمعنى أوجب إيرادها في باب خلافة القاهر.

واعتلَّ الواثق فصلى بالناس يوم النحر أحمد بن أبي دُوَاد، وكان قاضي القُضاة، فدعا في خطبته للواثق، فقال: اللهم اشفه مما ابتليته، وقد قدمنا ذكر وقت وفاته فيما سلف من أخباره في هذا الباب، فأغنى ذلك عن إعادته.



تَصْنِيفَ الرَّجَالَةِ الْكِيْرُ وَالْوَرْحَ الْكِيلِ أَي الْكَيَسِنَ عَلَى بِن الْمُحِبَّ بِن بِن عِلى السَيعُودي المنوفي فِي عَلى المراهِج بَرَة المنوفي فِي عَلى المراهِج بَرَة

تنفرد هذه الطبعة بالفهارس العلمية المتنوعة دققها ووضعها وضبطها

اعْتَنَوْبِهَا اللهكتوريوسُفِ البِقَاعِي طبّعَة جَسِيرة مِحْتَحَة وَسَنْقَحَة

ألجزء الارابع



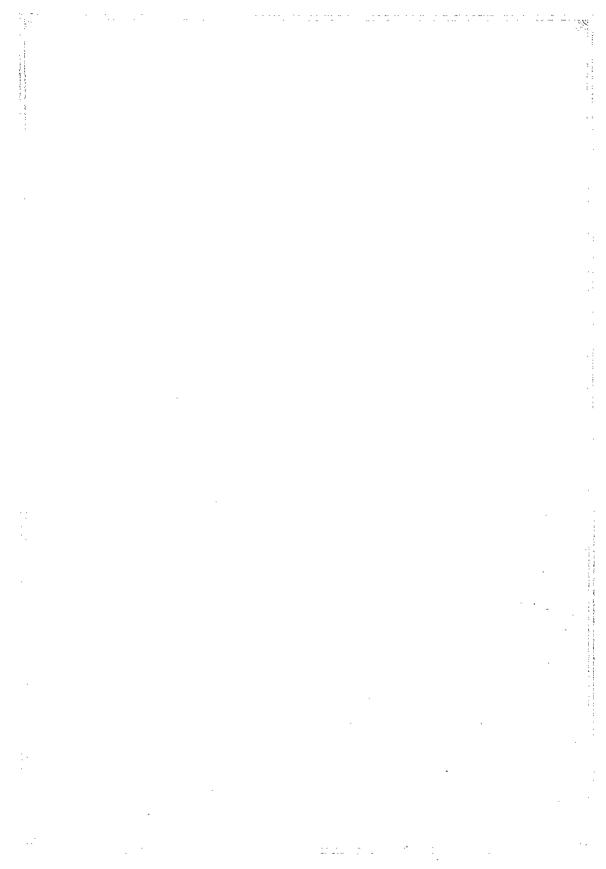



## ذكر خلافة المتوكل على اللَّه

موجز: وبويع جعفر بن محمد بن هارون، ولقب المنتصر بالله، فلما كان في اليوم الثاني لقبه أحمد بن أبي دؤاد المتوكل على الله، وذلك في اليوم الذي مات فيه الواثق أخوه، وهو يوم الأربعاء لست بقين من ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين، ويكنى بأبي الفضل، وبويع له وهو ابن سبع وعشرين سنة وأشهر، وقتل وهو ابن إحدى وأربعين سنة، فكانت خلافته أربع عشرة سنة وتسعة أشهر وتسع ليال، وأمه أم ولد خوارزمية يقال لها شجاع، وقتل ليلة الأربعاء لثلاث خلون من شوال سنة سبع وأربعين ومائتين.

### ذكر جمل من أخباره وسيره ولمع مما كان في أيامه

أمره بترك الجدل وإظهار السنة: ولما أفضت الخلافة إلى المتوكل أمر بترك النظر والمباحثة في الجدال، والترك لما كان عليه الناس في أيام المعتصم والواثق والمأمون وأمر الناس بالتسليم والتقليد، وأمر شيوخ المحدثين بالتحديث وإظهار السنة والجماعة، وأظهر لباس ثياب الملحمة، وفضل ذلك على سائر الثياب، واتبعه مَنْ في داره على لبس ذلك، وشمل الناس لبسه، وبالغوا في ثمنه اهتماماً بعمله، واصطنع الجيد منها؛ لمبالغة الناس فيها، وميل الراعي والرعية إليها، فالباقي في أيدي الناس إلى هذه الغاية من تلك الثياب يعرف بالمتوكلية، وهي نوع من ثياب الملحم نهاية في الحسن والصبغ وجودة الصنع.

أحدث اللعب والمضاحك: وكانت أيام المتوكل أحسن أيام وأنضرَها، من استقامة الملك، وشمول الناس بالأمن والعدل، ولم يكن المتوكل ممن يوصف في عطائه وبذله بالجود، ولا بتركه وإمساكه بالبخل، ولم يكن أحد ممن سلف من خلفاء بني العباس ظهر في مجلسه اللعب والمضاحك والهزل مما قد استفاض في الناس تركه إلا المتوكل، فإنه السابق إلى ذلك والمحدث له، وأحدث أشياء من نوع ما ذكرنا فاتبعه الأغلب من خواصه وأكثر رعيته، فلم يكن في وزرائه والمتقدمين من كتابه وقواده من يوصف بجود ولا إفضال، أو يتعالى عن مجون وطرب.

غلب عليه الفتح بن خاقان: وكان الفتح بن خاقان التركي مولاه أغلب الناس عليه، وأقربهم منه، وأكثرهم تقدماً عنده، ولم يكن الفتح مع هذه المنزلة من الخلافة ممن يُرْجى فضله ويخاف شره، وكان له نصيب من العلم، ومنزلة من الأدب، وألف كتاباً في أنواع من الأدب ترجمه بكتاب «البستان».

أحدث البناء الحيري: وأحدث المتوكل في أيامه بناء لم يكن الناس يعرفونه، وهو المعروف بالحيري والكمين والأروقة، وذلك أن بعض سُمَّاره حَدَّثه في بعض الليالي أن بعض ملوك الحيرة من النعمانية من بني نصر أحدث بنياناً في دار قراره، وهي الحيرة، على صورة الحرب وهيئتها للهجه بها وميله نحوها لئلا يغيب عنه ذكرها في سائر أحواله،

فكان الرواق فيه مجلس الملك وهو الصدر، والكمان ميمنة وميسرة، ويكون في البيتين اللذين هما الكمان من يقرب منه من خواصه، وفي اليمين منهما خزانة الكسوة، وفي الشمال ما احتيج إليه من الشراب، والرواق قد عم فضاؤه الصدر، والكمين والأبواب الثلاثة على الرواق، فسمي هذا البنيان إلى هذا الوقت بالحيري والكمين، إضافة إلى الحيرة، وأتبع الناس المتوكل في ذلك ائتماماً بفعله، واشتهر إلى هذه الغاية.

أخذ البيعة لأولاده الثلاثة: وبايع المتوكل لبنيه الثلاثة: محمد المنتصر بالله، وأبي عبد الله المعتز بالله، والمستعين بالله، وفي ذلك يقول ابن المدبر في ذكره لهذه البيعة:

فيها لكل الخلائق البخيسرَهُ

إلى بنيه الشلائمة السبرره

يا بيعة مثل بيعة الشجرة أكَّدَها جعفر وصيرها وفي ذلك يقول علي بن الجهم:

قل للخليفة جعفريا ذا الندى وابن الخلائف والأئمة والهدى لما أردت صلاح دين محمد وليت عهد المسلمين محمدا وثنيت بالمعتز بعد محمد وجعلت ثالثهم أعزً مؤيدا

وكان استخلاف المتوكل على الله بعد أن استخلف أبو العباس السفاح بمائة سنة، وبعد موت العباس بن عبد المطلب بمائتي سنة، وقد قيل غير ذلك، والله أعلم، على تفاوت التواريخ في كمية أوقاتهم وعَدَدِ سنِيهم والزيادة في الأيام والشهور ونقصانها من مدة ملكهم.

سخطه على ابن الزيات: وقد كان سخط المتوكل على محمد بن عبد الملك الزيات بعد خلافته بأشهر، فقبض أمواله وجميع ما كان له، وقلد مكانه أبا الوزير، وقد كان ابن الزيات اتخذ للمصادرين والمغضوب عليهم تنوراً من الحديد رؤوس مساميره إلى داخل قائمة مثل رؤوس المسال في أيام وزارته للمعتصم والواثق، فكان يعذب الناس فيه، فأمر المتوكل بإدخاله في ذلك التنور، فقال محمد بن عبد الملك الزيات للموكل به أن يأذن له في دواة وبطاقة ليكتب فيها ما يريد، فاستأذن المتوكل في ذلك فأذن له، فكتب:

هي السبيل فمن يوم إلى يوم كأنه ما تُريك العين في النوم لا تحرز عن رويداً إنها دول دنيا تنقًلُ من قوم إلى قوم

قال: وتشاغل المتوكل في ذلك اليوم فلم تصِل الرقعة إليه، فلما كان الغد قرأها فأمر بإخراجه فوجده ميتاً. وكان حَبْسُه في ذلك التنور إلى أن مات أربعين يوماً، وكان كاتباً بليغاً، وشاعراً مجيداً، وهو القائل في تحريض المأمون على إبراهيم بن المهدي عمه حين خرج عليه:

> ألم تر أن الشيء للشيء علمة كذلك جَرِّبْنا الأمور، وإنما وظنني بإبراهيم أن فكاكه تذكّر أمير المؤمنين قيامه إذا هنز أعواد المنابر بناسمه في شعر طويل جداً

تكون له كالنار تقدح بالزند يدلُّك ما قد كان قبل على البعد سيبعث يوماً مثل أيامه النكد وأيامه في الهزل منه وفي الجد تغنِّي بليلي أو بميَّة أو هند

ومن شعره قوله في مرثية للمعتصم بالله:

وظل له سيف النبى كأنما حمائله والبُرْدُ تسهد أنه أقبول ومن حق الذي قبلت إنسني لما هَابَ أهل الظلم مثلك سائساً

مدامعه من شدة الحزن تُذرفُ هو الطيب الأولى الذي كان يعرف أقسول وأثمنسي بمعمد ذاك وأحملف ولا أنصَفَ المظلومَ مثلكَ منصف

وقد أتينا على أخباره وما استحسن من أشعاره في الكتاب الأوسط.

وزراؤه: فكانت أيام أبي الوزير في الوزارة يسيرة، وقد كان اتخذ للوزارة محمد بن الفضل الجرجرائي، ثم صرفه فاستكتب عبيد الله بن يحيى سنة ثلاث وثلاثين ومائتين إلى أن قتل، وقد أتينا في الكتاب الأوسط على أخباره واتصاله بالمتوكل وأخبار الفتح بن خاقان.

المبرد ومجنون بدير هرقل: وذكر محمد بن يزيد المبرد قال: ذكرتُ للمتوكل لمنازعة جرت بينه وبين الفتح بن خاقان في تأويل آية وتنازع الناس في قراءتها، فبعث إلى محمد بن القاسم بن محمد بن سليمان الهاشمي، وكانت إليه البصرة، فحملني إليه مكرماً، فلما اجتزت بناحية النعمان بين واسط وبغداد ذكر لي أن بدير هرقل جماعة من المجانين يُعالجُونُ، فلما حاذيته دعتني نفسي إلى دخوله، فدخلته ومعي شاتٌّ ممن يرجع إلى دين وأدب، فإذا أنا بمجنون من المجانين قد دنا إلى، فقلت: ما يقعدك بينهم وأنت بائن عنهم، فكسر جفنه ورفع عقيرته، وأنشأ يقول:

أَضْعَف وجدي وزاد في سقمسي وضعت كَفِّي على فوادِي من

إن وصفوني فَنَاحِلُ الجَسَدِ أو فتَصونى فأبيض الكبد أن لست أشكو الهوي إلى أحد حر الأسي وانبطويت فوق يدي

آه من النحب آه من كبدي إن لم أمت في غد فبعد غد كأنَّ قلب إذا ذكرتهم فريسة بين ساعدَيْ أسدِ فقلت: أحسنت لله درك! زدنى، فأنشأ يقول:

ما أقتَلَ البين للنفوس!! وما أوْجعَ فقد الحبيب للكبد!! عرضت نفسي من البلاء لما أسرف في مهجتي وفي جلدي يا حسرتي أن أموت معتقلاً بين اعتلاج الهموم والكمد في كل يوم تفيض معولة عيني لعضو يموت في جسدي فقلت: أحسنت لله درك! ولا فُضَ فوك! زدني، فأنشأ يقول:

الله يسعسلسم أنسنسي كُسمِسدُ لا أسسسطيع أبث ما أجد نفسان لي نفس تضمنها بلد، وأخرى حازها بلد وأرى المقيمة ليس ينفعها صبر، وليس يعينها جلد وأظن غائبتي كشاهدتي بمكانها تجد الذي أجد

فقلت: والله أحسنت، فاستزدته، فقال: أراك كلما أنشدتك استزدتني وما ذاك إِلا لفرط أدب أو فراق شجن، فأنْشِدْني أنت أيضاً، فقلت للذي معي: أنشده، فأنشأ يقول:

عدل وبَيْنٌ وتوديع ومرتحل تالله ما جلدي من بعدهم جلد بلي، وحرمة ما ألقينَ من خبل وددت أن البحار السبع لي مَدَدٌ وأن لي بدلاً من كل جانحة لا درَّ درُّ النوى لو صادفتْ جبلاً الهجر والبين والواشون والإبل فقال المجنون: أحسنت، وقد حضر

أي العيون على ذا ليس تَنْه مِلُ؟
ولا اختزان دموعي عنهمُ بَخَلُ
قلبي إليهنَّ مشتاق وقد رحلوا
وأن جسمي دموع كلها همل
في كل جارحة يوم النوى مُقلُ
لانهدَّ منها وشيكاً ذلك الجبل
طلائع يتراءى أنها الأجل

فقال المجنون: أحسنت، وقد حضرني في معنى ما أنشدت إليَّ شعرٌ، أفأنشده؟ قلت: هات، فأنشأ يقول:

> ترحَّلوا ثم نيطت دونهم سُجُفُ يا حادِيَ العيس مهلاً كي نودعها ما راعني اليوم شيء غير فقدهم إني على العهد لم أنقض مودتهم

لو كنت أملكهم يوماً لما رحلوا رفقاً قليلاً ففي توديعها الأجل لما استقلت وسارت بالدّمي الإبل فليت شعري وطال الدهر ما فعلوا

قال المبرد: فقال الفتي الذي معي: ماتوا، فقال المجنون: آه آه، إن ماتوا

فسوف أموت، وسقط ميتاً، فما برحْتُ حتى غسل وكفن وصليت عليه ودفنته.

البحتري ينشد المتوكل: ووردتُ سر من رأى، فأدخلت على المتوكل وقد عمل فيه الشراب، فسئلت عن بعض ما وردت له، فأجبت، وبين يدي المتوكل البحتري الشاعر، فابتدأ ينشده قصيدة يمدح بها المتوكل، وفي المجلس أبو العنبس الصيمري، فأنشد البحتري قصيدته التي أولها:

عسن أي شخر تبتسم؟ وباي طرف ت
حسن يضيء بحسنه والحسن أش
قل للخليفة جعفر المتوك لم ابن الم
المرتضى ابن المجتبى والمنعم اب
أما الرعية فهي من أمنات عدل أمنات عدل يا باني المحدد الذي قد كان قو السلم لدين محمد فإذا سلمت

وباي طرف تحتكم؟
والحسن أشبه بالكرم
ل ابن المعتصم
والمنعم ابن المنتقم
أمنات عدلك في خرم
قد كان قوض فانهدم
فإذا سلمت فقد سلم
بك والمغضى بعد العَدَم

فلما انتهى إلى ذلك مشى القهقرى للانصراف، فوثب أبو العنبس فقال: يا أمير المؤمنين، تأمر برده، فقد والله عارضته في قصيدته هذه، فأمر برده، فأخذ أبو العنبس ينشد شيئاً لولا أن في تركه بَتْراً للخبر لما ذكرناه، وهو:

مسن أي سُلح تلت قسم وبأي كف تلتطم أدخلت رأس البحستسريّ أبي عبادة في الرحم

ووصل ذلك بما أشبهه من الشتم، فضحك المتوكل حتى استلقى على قفاه، وفحص برجله اليسرى، وقال: يُدفع إلى أبي العنبس عشرة آلاف درهم، فقال الفتح: يا سيدي البحتري الذي هجى وأسمع المكروه ينصرف خائباً، قال: ويدفع للبحتري عشرة آلاف درهم، قال: يا سيدي، وهذا البصريُّ الذي أشخصناه من بلده، لا يشركهم فيما حصلوه؟ قال: ويدفع إليه عشرة آلاف درهم، فانصرفنا كلنا في شفاعة الهزل، ولم ينفع البحتريَّ جده واجتهاده وحزمه.

حمار أبي العنبس: ثم قال المتوكل لأبي العنبس: أخبرني عن حمارك ووفاته وما كان من شعره في الرؤيا التي أريتها، قال: نعم يا أمير المؤمنين، كان أعقل من القضاة، ولم يكن له جريرة ولا زلّة، فاعتل علة على غفلة، فمات منها، فرأيته فيما يرى النائم فقلت له: يا حماري، ألم أبرد لك الماء، وأنق لك الشعير، وأحسن إليك جَهْدي؟ فلم مت على غفلة؟ وما خبرك؟ قال: نعم، لما كان في اليوم الذي وقفت على فلان

ومما جَوّد فيه قوله لما قيد:

فقلت لها والدمع شتى طريقه

فلا تحزعي إمّا رأيت قيرده

وكان في لسانه فضل قلّ مَنْ سَلِم معه منه، وكان محمد بن عبد الله منحرفاً عنه، فاستشفع عليه بوصيف التركي حتى أصلح له ناحيته، ثم فسد عليه وصيف، فاستشفع عليه بمحمد بن عبد الله، وكتب إليه:

> الـــحـــمــــد لله شـــــكـــــراً صاد الأمير شفيعاً

قسلوبنسا فسي يسديسه إلىن شمفسيسعسى إلىيسه

ونار الهوى بالقلب يذكو وقودها

فإن خلاخيل الرجال قيبودها

ولهِ أشعار نادرة، وأمثال سائرة، اخترنا منها ما قدمنا ذكره واقتصرنا بذلك عن غيره، وقد رثاه جماعة من الشعراء بعد قتله، منهم أبو صاعد، فقال:

> أريقي الدمع واجتنبي الهجوعا وقلولي: إن كهف بني لؤي عزاءيا بنسي جسهم بن بدر أما والله لو تدري السمنايا ثموي كمهمف الأرامل والمستمامي فترى كان السهام على الأعادي

وصُوني شمل وجدك أن يضيعا غدًا بالشام منجدلاً صريعا فقد لاقسته خطباً فظيعا بما لاقيتم لبكث نجيعا ومن كان الزمان به ربسيا وليشأ دون حادثة منيعا

قال: وفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين كان خروج المتوكل من دمشق إلى سُرَّ من رأى، فكان بين خروجه منها ورجوعه إليها ثلاثة أشهر وسبعة أيام، وفي خروجه يقول يزيد المهلبي شعراً طويلاً اخترنا منه قوله:

أظن السام يشمست بالعراق فإن تدع العراق وساكنيها فقد تُبلي المليحة بالطلاق

إذا عيزم الإمام على انسطلاق

المتوكل في دمشق: ولما نزل دمشق أبى أن ينزل المدينة لتكاثف هواء الغوطة عليها وما يرتفع من بخار مياهها، فنزل قصر المأمون، وذلك بين داريا ودمشق، على ساعة من المدينة، في أعلى الأرض، وهذا الموضع بدمشق يشرف على المدينة وأكثر الغوطة ويعرف بقصر المأمون إلى هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة.

وذكر سعيد بن نكيس قال: كنت واقفاً بين يدي المتوكل في مضربه بدمشق إذ شغَبَ الجند واجتمعوا وضجُّوا يطلبون الأعطية، ثم خرجوا إلى تجريد السلاح والرمي بالنشَّاب، وأقبلت أرى السهام ترتفع في الرواق، فقال لي: يا أبا سعيد، ادع لي رجاء

والشمس لولا أنها محجوبة والنارفي أحجارها مخبوءة والحبس مالم تغشه لدنية بيت يجدد للكريم كرامة لولم يكن في الحبس إلا أنه ومما أحسن فيه قوله:

خليلي ما أحلى الهوى وأمره بما بيننا من حرمة هل رأيتما وأفصح من عين المحب لسره ومما اختير من قوله:

حسرت عني القناع ظلومُ شر ما أنكرت تصرم عهد أنكرت ما رأت برأسي وقالت: قلت: أولاهما علمت، فقالت: ليس همي من الهموم التي يحس إن أمراً أخنى علي بشيب الد ليس عندي وإن تعزيت إلا ومن جيد شعره:

هي النفس ما حمَّلتها تتحمل وعاقبة الصبر الجميل جميلة ولا عار إن زالت عن المرء نعمة وما الممال إلا حسرة إن تركته ومما اعتذر فيه فأحسن قوله في المتوكل:

إنَّ ذُلَّ السسوال والاعتذار ليس من باطل يوردها المر فارْضَ للسائل الخضوع وللقا إن تجافيت مُنعِماً كنت أولى أو تُعاقِبُ فأنت أعرف بالل

عن ناظريك لما أضاء الفرقد لا تصطلى إن لم تشرها الأزند شنعاء نعم المنزل المستورد ويزار فيه ولايزور ويحفد لايستذلك بالحجاب الأعبُد

وأعلمني بالحلو منه وبالمر أرق من الشكوى وأقسى من الهجر ولا سيما إن أطلقتْ عَبرة تجري

وتولت ودمعها مسجوم لم يَدُم لي، وأي عهد يدوم؟ أمسسيب أم لولو مسنطوم آية يستثيرها المهموم من فيها العزاء والتسليم رأس في ليلة الأمر عظيم طاعة حرة وقلب سليم

وللدهر أيام تجوز وتعدل وأكمل أخلاق الرجال التفضل ولكنَّ عاراً أن يزول التجمل وغنم إذا قدمته متعجل

خطة صعبة على الأحرار عولك نسوابق الأقدار رف ذنباً بذلة الاعتار من تجافى عن الذنوب الكبار ه وليس العقاب منك بعار سنة تسع وأربعين ومائتين، فلما صار بالقرب من حلب من بلاد قنسرين والعواصم بالموضع المعروف بخشبات لقيته خيل الكلبيين فقتلته، فقال في ذلك وهو في الشرق:

أزيد في السلسيال ليالُ أم سال بالصبح سيال؟ ذكرت أهلل دجَاتِ الله وأين منه وجيل؟

وكان علي بن الجهم الشامي هذا \_ مع انحرافه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإظهاره التسنن ـ مطبوعاً مقتدراً على الشعر، عذب الألفاظ، غزير الكلام، وقد قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب طعن من طعن على نسبه، وما قال الناس في عقب سامة بن لؤي بن غالب، وقول على بن محمد بن جعفر العلوى الشاعر:

وسامة منافأما بندوه فأمرهم عندنا مطلسم أنساس أتونا بأنسابهم وقبلت لمهم مشل قول النبيي إذا ما سئلت ولم تدر ما وقال العلوى فيه أيضاً:

خرافة مضطجع يحلم وكل أقاويك محكم: تقول فقل ربنا أعلم

> لو اكتنفت النضر أو معدًا وزميزميا شيريسعية ووردا ما ازددت إلا من قريش بعدا

أو اتخذت البيت كهفأ مهدا والأخسسبين مسحيضرا ومسدا أوكنت إلا مصقلياً وغدا

وإنما أعدنا ذكر هذا الشعر في هذا الموضع ـ وإن كنا قد قدمناه فيما سلف من هذا الكتاب ـ لما سنح لنا من ذكر على بن الجهم في أيام المتوكل، ولما احتجنا إليه عند ذكرنا لشعر على بن الجهم وإجابته العلوي على هذا الشعر، فكان ما أجاب به على بن الجهم لعلي بن محمد بن جعفر العلوي:

> لم تذقبني حملاوة الإنصاف وتركت الوفاء علمأ بما فيه غيدر أنسى إذا رجعت إلى حق لم أجد لي إلى التشفي سبيلاً لى نفس تأبى الدنية والأشرا وله في الحبس شعر معروف لم يسبقه إلى معناه أحد، وهو قوله:

وتعسفتني أشد اعتساف وأسرفت غاية الإسراف بنی هاشم بن عبد مناف بمقسواف ولا بمغسيسر قسواف ف لا تعتدي على الأشراف

حبسى، وأي مهندلا يغمد؟ كبرأ وأوباش السسباع تردد قالوا حبست، فقلت: ليس بضائري أو ما رأيت الليث يألف غيله

فَطُوبَي لمن أغفى من الليل ساعة

اصرف فؤادك يا عباس معتمداً لو أنها من وراء الروم في بلد يا من شكا شوقه من هول غيبته

عنها، وإلا تمت في حبها كمدا ما كنت أسكن إلا ذلك البلدا اصبر لعلك تلقى ما تحب غدا

وذاق اغتماضاً؛ إن ذاك لناعم

أغبُّ النزيارة لما بدا له الهجر أو بعض أسبابه وماصد عناول كنه طريد مسلالة أحبباب

وفاة العباس بن الأحنف: حدّثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحى قال: حدَّثنا الرياشي، قال: ذكر جماعة من أهل البصرة قالوا: خرجنا نريد الحج، فلما كنا ببعض الطريق إذا غلامٌ واقف على المحجة وهو ينادي: يا أيها الناس، هل فيكم أحد من أهل البصرة؟ قال: فملنا إليه وقلنا له: ما تريد؟ قال: إن مولاي لما به يريد أن يوصيكم، فملنا معه، فإذا بشخص ملقى على بعد من الطريق تحت شجرة لا يُحِيرُ جواباً، فجلسنا حوله، فأحسَّ بنا، فرفع طرفه، وهو لا يكاد يرفعه ضعفاً، وأنشأ يقول:

يا غريب المدار عن وطنه مفرداً يبكي على شجنه كالما جَدَّ البكاء به دَبَّتِ الأسقام في بدنه

ثم أغمى عليه طويلاً، وإنا لجلوس حوله إذ أقبل طائر فوقع على أعلى الشجرة، وجعل يغرد، ففتح الفتي عينيه وجعل يسمع تغريد الطائر، ثم قال:

ولــقـــد زاد الــفـــؤاد شَـــجُـــى للسائــر يــبـكــى عــلـــى فَــنَــنِــهُ شـفَّـهماشـفـنـيفـبـكـى كلنايبكـيعـلـىسـكنـهْ

قال: ثم تنفس تنفساً فاضت نفسه منه فلم نبرح من عنده حتى غسلناه وكفناه وتولينا الصلاة عليه، فلما فرغنا من دفنه سألنا الغلام عنه، فقال: هذا العباس بن الأحنف.

وقد أخبرنا بهذا الخبر أبو إسحاق الزجاجي النحوي، عن ابن العباس المبرد، عن المازني، قال: حدَّثنا جماعة من أهل البصرة بما ذكرناه.

وكانت وفاة أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي سنة أربعين ومائتين.

نفى المتوكل على بن الجهم: وفي سنة اثنتين وثلاثين ومائتين نفي المتوكل علي بن الجهم الشاعر إلى خراسان، وقيل: في سنة تسع وثلاثين ومائتين، وقد أتينا على خبره وما كان من أمره ورجوعه بعد ذلك إلى العراق، وخروجه يريد السفر، وذلك في ومما يجب على الرؤساء أن يحفظوه قوله:

تزيده الأيام إن أقبلت كأنها فيي وقبت إستعافها

وما أحسن فيه وبَرَّزَ عن نظرائه قولُه:

سقياً ورعياً لأيام لنا سلفت كنذاك أيامنا لاشك نندبها

وقوله: أولى البرية طرأأن تواسيه

إن السكرام إذا ما أيسسروا ذكروا وقوله:

لا تبلُهُ منهى فيإنَّ ههمك أن تُسثِ کیف پستطیع حفظ ما جمعت ک

يعلم الأقصى إذا أثرى، ولا يعلم الأدنى إذا ما افتقرا

أسلد ضار إذا ما هِ جُهت وأبّ بَ سرٌّ إذا مساقدا

حزماً وعلماً بتصاريفها

تسمعه صوت تخاريفها

بكيت منها فصرت اليوم أبكيها

إذا تقَضَّت ونحن اليوم نشكوها

عند السرور لمن واساك في الحزن

من كان يألفهم في المنزل الخشن

رى وهَمه مكارمُ الأخلاق

مفساه مَسنُ ذاق للذة الإنفاق

وكان إبراهيم بن العباس يقول: مثل أصحاب السلطان مثل قوم عَلوًا جبلاً ثم وقعوا منه، فكان أقربهم إلى التلف أبعدهم إلى الارتقاء، وكان إبراهيم يدعي خؤولة العباس بن الأحنف الشاعر.

العباس بن الأحنف: وحكى أبو العباس أحمد بن جعفر بن حمدان القاضي، عن سليمان بن الحسن بن مخلد، عن أبيه الحسن، قال: أنشد إبراهيم بن العباس قول العباس بن الأحنف:

إن قال لم يفعل، وإن سيل لم يبذل، وإن عوتب لم يعتب صَبُّ به جراني، ولو قال لي: «لا تـشرب البارد» لـم أشرب

فقال: هذا والله الشعر الحسن المعنى، السهل اللفظ، العذب المستمع، القليل النظير، ما سمعت كلاماً أجزل منه في رقة، ولا أسهل في صعوبة، ولا أبلغ في إنصاف، من هذا، فقال له الحسن: كلامك والله أحسن من شعره.

ومما استحسن من شعر العباس بن الأحنف قوله:

تحمل عظيم الذنب ممن تحبه وإن كنت مظلوماً فقل: أنا ظالم

ولإبراهيم بن العباس مكاتبات قد دونت، وفصول حسان من كلامه قد جمعت، وقد أتينا على كثير منها في الكتاب الأوسط: فمما استحسن من فصوله وإن كانت كلها في نهاية الجودة وانتخبناه من كلامه: وقديماً غذت المعصية أبناءها فحلبت عليهم من دَرُها مرضعة، وبسطت لهم من أمانيها مطمعة، وركبت فيهم مخاطرها مُوضِعة، حتى إذا رتعوا فأمنوا، وركبوا فاطمأنوا، وانقضى رضاع وآن فطام، سقتهم سمّا، ففجرت مجاري ألبانها منها دماً، وأعقبتهم من غذائها مراً، وحطت بهم من معقل إلى عقال، ومن عزّ إلى حسرة، قتلاً وأسراً، وإباحة وقسراً، وقل من أوضع في الفتنة مرهجاً في لهبها ومقتحماً عند ضلالها إلا استقحمته آخذة بمُختّقه، وموهنة بالحق كيده، حتى تجعله لعاجله جرزاً، ولا جله حطباً، وللحق موعظة، وللباطل حجة، ذلك لهم جزاء في الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر وما ربك بظلام للعبيد.

وله أشعار حسان: فمما استحسن من شعره الذي لم يسبقه عند جماعة أهل الأدب أحدٌ من زمانه قوله:

لنا إبل كُومٌ يضيق بها الفضا فمن دونها أن تُستَباح دماؤنا حمّى وقِرَى فالموت دون مرامها وقوله:

ولكن الجواد أب هسام غنيٌ عنك ما استغنيت عنه وقوله:

ه ب الزمان رماني في من رماني لما ومن ذخرت زماني ومن ذخرت لينفسي لمو قسيل لي خند أماني ليما أخسذت أماني

وإذا جــزى الله امــرأ بــفــعــالــه نـــــانـــه نــــــانــــا

ويَفْتَرُ عنها أرضها وسماؤها ومن دوننا أن يستدم دماؤها وأهون خطب في الحقوق فناؤها

وفيُ العهد مأمون المغيب وطلًاع عليك مع الخطوب

الـــشان فـــي الـــخــلان
رأى الـــزمــان رمــانــي
شــنات فـــي الــخــلان
فــعــاد ذخــر الــزمـان
مــن أعــظــم الــحــدثـان
إلا مــــن الإخــــان

فجزى أخاً لك ماجداً سمحا نسهت إذ نبهت صبحا ابن الراوندي: وكانت وفاة أبي الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي برحبة مالك بن طوق، وقيل: ببغداد سنة خمس ومائتين، وله نحو من أربعين سنة، وله كتب مصنفة مائة كتاب وأربعة عشر كتاباً.

وقد ذكرنا في كتابنا في «أخبار الزمان» وفاة أرباب المقالات وأهل المذاهب والجدل والآراء والنحل، وأخبارهم، ومناظراتهم وتباينهم في مذاهبهم، وكذلك في الكتاب الأوسط، إلى سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة، وإنما يسنح لنا ذكر بعضهم في هذا الكتاب فنذكر لهم لمعاً، وكذلك غيرهم من الفقهاء وأصحاب الحديث.

وفاة الصولي الكاتب: وفيها مات إبراهيم بن العباس الصُوليُّ، الكاتب، وكان كاتباً بليغاً، وشاعراً مجيداً، لا يعلم فيمن تقدم وتأخر من الكتاب أشعر منه، وكان يكتسب في حداثته بشعره، ورحل إلى الملوك والأمراء ومدحهم طلباً لجَدْواهم.

وذكر رجل من الكتاب أن إسحاق بن إبراهيم أخا زيد بن إبراهيم، حدَّثه أنه كان يتقلد الصيمرة والسيروان؛ وأن إبراهيم بن العباس اجتاز به يريد خراسان، والمأمون بها، وقد بايع بالعهد لعلي بن موسى الرضا، وقد امتدحه بشعر يذكر فيه فضل آل علي وأنهم أحق بالخلافة من غيرهم، قال: فاستحسنت القصيدة وسألته أن ينسخها لي، ففعل، ووهبت له ألف درهم، وحملته على دابة، وضرب الدهر من ضربه إلى أن ولي ديوان الضياع مكان موسى بن عبد الملك، وكنت أحد عمال موسى، وكان يحب أن يكشف أسباب موسى، فعزلني، وأمر أن تعمل مؤامرة، فعملت، وكثر عليّ فيها، وحضرت للمناظرة عنها، فجعلت احتج بما لا يدفع، فلا يقبله، ويحكم لي الكتَّاب فلا يلتفت إلى حكمهم، ويسمعني في خلال ذلك قذعاً من الكلام، إلى أن أوجب عليَّ الكتَّاب اليمين على باب من الأبواب فحلفت عليه، فقال: ليست يمين السلطان عندك يميناً، لأنك رافضي، فقلت له: تأذن لي في الدنو منك، فأذن لي، فقلت له: ليس مع تعريضك بمهجتي للقتل صبر وها هو المتوكل إن كتبت إليه بما أسمع منك لم آمنه على نفسي، وقد احتملت كل شيء إلا الرفض، والرافضي: من زعم أن علي بن أبي طالب أفضل من العباس، وأن ولده أحق من ولد العباس بالخلافة، قال: ومن قال ذلك؟ قلت: أنت وخطك عندي به، وأخبرته بالشعر، فوالله ما هو إلا أن قلت ذلك له حتى سُقط في يده، ثم قال: أحضر الدفتر الذي بخطى، فقلت له: هيهات!! لا والله أو توثق لي بما أسكن إليه أنك لا تطالبني بشيء مما جرى على يدي، وتخرق هذه المؤامرة، ولا تنظر لي في حساب، فحلف لى على ذلك بما سكنت إليه، وخرق العمل المعمول، وأحضرته الدفتر، فوضعه في خفه، وانصرفت وقد زالت عني المطالبة.

المباينة، فلذلك قلت أنا: إن الصفة ليست أنا ولا غيري، وعلتي في أنها ليست أنا ولا غيري علتك في أنها لا تماس ولا تباين، فانقطع أبو الهذيل ولم يرد جواباً.

وفاة جماعة من المعتزلة: وكانت وفاة أبى موسى الفراء سنة ست وعشرين ومائتين، وكان من شيوخ العدلية وكبار المتكلمين من البغداديين، ومات واصل بن عطاء \_ ويكنى بأبي حذيفة \_ في سنة إحدى وثلاثين ومائة، وهو شيخ المعتزلة وقديمها، وأول من أظهر القول بالمنزلة بين المنزلتين، وهو أن الفاسق من أهل الملة ليس بمؤمن ولا كافر، وبه سميت المعتزلة، وهو الاعتزال، وقد قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب في أخبار بني أمية قول المعتزلة في الأصول الخمسة، فأغنى ذلك عن إعادته، وكذلك فيما سلف من كتبنا على الشرح والإيضاح، وقد بينا فيما سلف من هذا الكتاب خبر عمرو بن عُبَيْد ووفاته، وكان شيخ المعتزلة والمقدم فيها، وأن وفاته كانت سنة أربع وأربعين ومائة، وقد كان عمرو بن عبيد اجتمع مع هشام بن الحكم، وهشام يذهب إلى القول بأن الإمامة نصِّ من الله ورسوله على عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلى مَنْ يلي عصره من ولده الطاهرين كالحسن والحسين، ومن يلي أيامهم، وعمرو يذهب إلى أن الإمامة اختيار من الأمة في سائر الأعصار، فقال هشام لعمرو بن عبيد: لم خلق الله لك عينين؟ قال لأنظر بهما إلى ما خلق الله من السموات والأرض وغير ذلك فيكون ذلك دليلاً لي عليه، فقال هشام: فلم خلق الله لك سمعاً؟ قال: لأسمع به التحليل والتحريم والأمر والنهي، فقال له هشام: لمَ خلق الله لك لساناً؟ فقال عمرو: لأعبر به عما في قلبي وأخاطب به من افترض عليٌّ أمره ونهيه، قال هشام: فلم خلق الله لك قلباً؟ قال عمرو: لتكون هذه الحواسُّ مؤدية إليه فيكون مميزاً بين منافعها ومضارها، قال هشام: فكان يجوز أن يخلق الله سائر حواسك ولا يخلق لك قلباً تؤدي هذه الحواسُ إليه؟ قال عمرو: لا، فقال هشام: ولمَ؟ قال: لأن القلب باعث لهذه الحواس على ما يصلح له، فلو لم يخلق الله فيها انبعاثاً من نفسها استحال أن لا يخلق لها باعثاً يبعثها على ما خلقت له إلا بخلق القلب، فيكون هو الباعث لها على ما تفعله، والمميز لها بين مضارها ومنافعها، ويكون الإمام من الخلق بمنزلة القلب من سائر الحواس، إذا كانت الحواس راجعة إلى القلب لا إلى غيره، ويكون سائر الخلق راجعين إلى الإمام لا إلى غيره، فلم يأتِ عمرو بفرق يعرف.

وهذا الذي حكيناه ذكره أبو عيسى محمد بن هارون الوراق ببغداد في كتابه المعروف بكتاب المجالس، وكانت وفاة أبي عيسى ببغداد في الجانب الغربي في الموضع المعروف بالرملة سنة سبع وأربعين ومائتين، وله تصنيفات حسان كثيرة منها كتابه في المقالات في الإمامة وغيرها من النظر.

العنوا الواقف عند الشبهات، وهذا بالضد عما جاء عن صاحب الشريعة عليه السلام في ذلك، وكان عظيم من عظمائهم ومقدم فيهم يقف موقفاً بعد موقف أمام الجنازة وينادي بأعلى صوته:

وأظلمت الدنيا لفقد محمد وأظلمت الدنيا لفقد ابن حنبل يريد بذلك أن الدنيا أظلمت عند وفاة محمد عليه السلام، وأنها أظلمت عند موت ابن حنبل، كظلمتها عند موت الرسول على الله .

انقضاض الكواكب: وفي هذه السنة انقَضَّتِ الكواكب الانقضاض الذي لم يرَ مثله قط، وذلك في ليلة الخميس لست خلون من جمادى الآخرة، وقد كان في سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة انقضاض لكوكب عظيم هائل، وهي الليلة التي وقعت فيها القرامطة بحاجً العراق من طريق الكوفة، وذلك في ذي القعدة من سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة.

وفاة جماعة من أهل العلم: وفي السنة التي مات فيها ابن حنبل كانت وفاة محمد بن عبد الله بن محمد الإسكافي، وكان من أهل النظر والبحث ومن علية أهل العدل، وكانت وفاة جعفر بن المبشر سنة أربع وثلاثين ومائتين، وكان من كبار أهل العدلية وأهل الديانة من البغداديين، ومات جعفر بن حرب سنة ست وثلاثين ومائتين، وهو رجل من هَمدان ووجوه قحطان، وإلى أبيه يضاف شارع باب حرب في الجانب الغربي من مدينة السلام، وهو شيخ البغداديين من المتكلمين ومات عيسى بن طغج سنة خمس وأربعين ومائتين، وكان من حُذَّاقهم وأهل الديانات منهم.

بين هشام وأبي الهذيل: وذكر أبو الحسن الخياط أن أبا الهذيل محمد بن الهذيل كانت وفاته سنة سبع وعشرين ومائتين، ثم تنازع أصحابه في مولده؛ فقال قوم: سنة إحدى وثلاثين ومائة، وقد كان أبو الهذيل هذا اجتمع مع هشام بن الحكم الكوفي الحرار، وكان هشام شيخ المجسمة والرافضة في وقته ممن وافقه على مذهبه، وكان أبو الهذيل يذهب إلى نفي التجسيم ورفع التشبيه، وإلى ضد قول هشام في التوحيد والإمامة، فقال هشام لأبي الهذيل: إذا زعمت أن الحركة ترى فلم لا زعمت أنها تلمس؟ قال: لأنها ليست بجسم فيلمس؛ لأن اللمس إنما يقع على الأجسام، فقال له هشام: فقل أيضاً إنها لا ترى؛ لأن الرؤية إنما تقع على الأجسام، فرجع أبو الهذيل سائلاً فقال له: من أين قلت: إن الصفة ليست الموصوف ولا غيره؟ قال هشام: من قبل أنه يستحيل أن يكون فعلي أنا ويستحيل أن يكون غيري؛ لأن التغاير إنما أوقعه على الأجسام والأعيان القائمة بأنفسها، فلما لم يكن فعلي قائماً بنفسه ولم يجز أن يكون فعلي أنا وجب أنه لا أنا ولا غيري، وعلة أخرى أنت قائل بها: زعمت يا أبا الهذيل أن الحركة ليست مماسة ولا مباينة؛ لأنها عندك مما لا يجوز عليه المماسة ولا

خذوا بيدها واحملوها إلى أهله إن كان له أهل وإلا فبيعوها وتصدقوا بثمنها عنه، فانطلقوا بها إلى أهله، فلما توسطت الدار نظرت إلى حفرة في دار يزيد قد أعدت للمطر، فجذبت نفسها من أيديهم وأنشأت تقول:

#### من مات عشقاً فليمت هكذا الاخير في عشق بالا موت

فزجت بنفسها على دماغها فماتت، فسري عن محمد وأحسن صلتي، وقيل: إِن هذا الخبر إِنما كان مع سليمان بن عبد الملك وليس هذا عن يزيد بن عبد الملك، قال: فذكرت هذا الحديث لأبي عبد الله محمد بن جعفر الأنباري بالبصرة فقال: أنا أخبرك بنحو من هذا الحديث الذي حدثتني به، حدثني فائق الخادم، وكان مولى لمحمد بن حميد الطوسي، أن محمد بن حميد كان جالساً مع ندمائه يوماً، فغنت جارية من وراء الستارة:

يا قَـمَرَ الـقـصر مـتى تطلع أشقى وغيري بـك يستمتع إن كـان ربـي قـد قـضـى مـا رأى مـنـك عـلـى رأسـي فـمـا أصـنـع

وعلى رأس محمد غلام بيده قدح يسقيه، فرمى بالقدح عن يده وقال: تصنعين هكذا، ورمى بنفسه من الدار إلى دجلة، فهتكت الجارية الستارة، ثم رَمَتْ بنفسها على إثره، فنزلت الغلمة خلفهما فلم يجدوا أحداً منهما، فقطع محمد الشراب، وقام عن مجلسه.

سخط المتوكل على عمر بن الفرج الرخجي، وكان من عِلْيَةِ الكتّاب وأخذ منه مالاً سخط المتوكل على عمر بن الفرج الرخجي، وكان من عِلْيَةِ الكتّاب وأخذ منه مالاً وجوهراً نحو مائة ألف وعشرين ألف دينار، وأخذ من أخيه نحواً من مائه ألف وخمسين ألف دينار، ثم صولح محمد على أحد وعشرين ألف ألف درهم على أن يرد إليه ضياعه ثم غضب عليه غضبة ثانية، وأمر أن يُصْفَعَ في كل يوم، فأحصي ما صفع فكان ستة آلاف صفعة، وألبسه جبة صوف، ثم رضي عنه، وسخط عليه ثالثة، وأحدر إلى بغداد، وأقام بها حتى مات.

وأهدى الموبذان إلى المتوكل قارورة دهن، وكتب إليه: إن الهدية إذا كانت من الصغير إلى الكبير فلطفت ودقت كان أبهى لها وأحسن، وإن كانت من الكبير إلى الصغير فعظمت كان أرفع لها وأنفع.

وفاة الإمام أحمد بن حنبل: قال المسعودي: وكانت وفاة أحمد بن حنبل في خلافة المتوكل بمدينة السلام وذلك في شهر ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين وماثتين، ودفن بباب حرب، في الجانب الغربي، وصلى عليه محمد بن طاهر، وحضر جنازته خلق من الناس لم ير مثل ذلك اليوم والاجتماع في جنازة مَنْ سلف قبله، وكان للعامة فيه كلام كثير جرى بينهم بالعكس والضد في الأمور: منها أن رجلاً منهم كان ينادي:

الخروج معه والانحدار في حَرَّاقته، فركبنا فيها، فلما أتينا فم نهر القاطول وخرجنا من سامرا نصب ستارته وأمر بالغناء فاندفعت عوادة فغنت:

كَ لَ يَ يَ وَمَ قَ لَ طَ يَ عَ مِنَ الْ اللهِ وَمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ينقضي دهرنا ونحن غِضابُ دون ذا المخلق أم كذا الأحساب؟

والرحسسا للعاشقينا ما إن أرى لهم مُعسينا كسم يُسهَ جَرونَ ويسطرونا؟

قال: فقالت لها العوادة: فيصنعون ماذا؟ قالت: هكذا يصنعون، وضربت بيدها إلى الستارة فهتكتها وبَرَزَتْ كأنها فلقة قمر فزجت بنفسها إلى الماء، وعلى رأس محمد غلام يضاهيها في الجمال وبيده مِذَبَّة، فلما رأى ما صنعت ألقى المِذَبّة من يده وأتى الموضع ونظر إليها وهي تمر بين الماء فأنشأ يقول:

وأنسا السذي غسرقستسنسي بمعد المقضا لوتعلمينا

فزج بنفسه في أثرها، فأدار الملاح الحراقة فإذا هما معتنقان، ثم غاصا فلم يُرَيا، فهال ذلك محمداً واستعظمه، وقال: يا عمرو لتحدثني حديثاً يسليني عن فقد هذين وإلا الحقتك بهما، قال فحضرني حديث يزيد بن عبد الملك وقد قعد للمظالم وعرضت عليه القصص، فمرت به قصة فيها: إن رأى أمير المؤمنين أعزه الله أن يخرج جاريته فلانة حتى تغنيني ثلاثة أصوات فعل، فاغتاظ يزيد، وأمر من يخرج إليه ويأتيه برأسه، ثم أمر بأن يتبع الرسول برسول آخر يأمره أن يدخل إليه الرجل، فلما وقف بين يديه قال له: ما الذي حملك على ما صنعت؟ قال: الثقة بحلمك والاتكال على عفوك، فأمره بالجلوس حتى لم يبق أحد من بني أمية إلا خرج، ثم أمر فأخرجت الجارية ومعها عُودُها، فقال لها الفتى: غنى:

أفاطم مَهُ للَّ بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي فغنته، فقال: له يزيد: قل، قال: غني:

تألقَ البرق نجدياً، فقلت له يا أيها البرق إني عنك مشغول يكفيك عنك مسلول يكفيك عني عدو ثائر حنق في كفه صارم كالملح مسلول

فغنته، فقال: قل، قال: تأمر لي برطل خمر، فما استتم شرابه حتى وثب وصعد على أعلى قبة ليزيد فرمى بنفسه على دماغه، فمات، فقال يزيد: إنا لله وإنا إليه راجعون، أتراه الأحمق الجاهل ظن أني أخرج إليه جاريتي وأردها إلى مالي، يا غلمان،

بقربه، ويعدل ألوفاً من جنسه، أما رأيتم كيف دخل؟ وكيف سلم؟ وكيف تكلم؟ وكيف أكل؟ وكيف أكل؟ وكيف وصف القدور ثم انبسط في الحديث؟ وكيف طاب به أكلنا؟ ما يردُّ هذا عن حاجة إلا لئيم الأصل خبيث الفرع، والله لو سألني في مجلسي هذا ما قيمته عشرة آلاف ألف درهم ما رَدَدْتُهُ عنها، وأنا أعلم أنه يكسبني بها في الدنيا حمداً وفي الآخرة ثواباً. وفي أحمد بن أبي دواد يقول الطائي:

لقَد أَنْسَتْ مساوي كلل دهر مَحَاسن أحمد بسن أبي دواد في ما سافرت في الآفاق إلا ومن جَدُواه راحلسي وزادي مقيم الظّن عندك والأماني وإن قلقت ركابي في البلاد

المتوكل يشتهى قدراً طبخها ملاحون: وحكى عن الفتح بن خاقان قال: كنت عند المتوكل وقد عزم على الصَّبُوح بالجعفري، وقد وجه خلف الندماء والمغنين، قال: فجعلنا نطوف وهو متكيء علي وأنا أحادثه، حتى وصلنا إلى موضع يُشرف منه على الخليج، فدعا بكرسي فقعد عليه، وأقبل يحادثني، إذ بصر بسفينة مشدودة بالقرب من شاطىء الخليج، ومَلاح بين يديه قدر كبيرة يطبخ فيها سكباج من لحم بقر، وقد فاحت روائحها، فقال: يا فتح رائحة قدر سكباج والله، ويحك، أما ترى ما أطيب رائحتها عليَّ بها على حالها، فبادر الفراشون فانتزعوها من بين يدي الملاحين، فلما عاين الملاحون أصحابُ السفينة ما فعل بهم ذهبت نفوسُهم فَرَقاً وخوفاً، وجاءوا المتوكل بالقدر تفور كهيئتها، فوضعت بين أيدينا، فاستطاب ريحها واستحسن لونها، ودعا برغيف فكسر منه كسرة ودفعها إلي، وأخذ هو منه مثلها، وأكل كل واحد منا ثلاث لُقَم، وأقبل الندماء والمغنون، فجعل يلقم كل واحد منهم لقمة من القدر، وأقبل الطعام ووضعت الموائد، فلما فرغ من أكله أمر بتلك القدر ففرغت وغسلت بين يديه، وأمر أن تملأ دراهم، فجيء ببَدْرة ففرغت فيها، ففضل من الدراهم مقدار ألفي درهم، فقال لخادم كان بين يديه: خذ هذه القدر فامض بها حتى تدفعها لأصحاب السفينة، وقل لهم: هذا ثمن ما أكلنا من قدركم، وادفع إلى مَنْ طبخها ما فضل من هذه البَدْرَة من الدراهم هِبَةً له على تجويده طبخها، قال الفتح: فكان المتوكل كثيراً ما يقول إِذا ذكر قدر الملاح: ما أكلت أحسن من سكباج أصحاب السفينة في ذلك اليوم.

الجاحظ يصحب محمد بن إبراهيم في حراقته: وأخبرنا أبو القاسم جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي الفقيه بجهينة، وكان من حديثة الموصل، قال: حدثنا أبو الحسن الصالحي، قال: قال الجاحظ: ذُكرتُ لأمير المؤمنين المتوكل لتأديب بعض ولده، فلما رآني استبشع منظري فأمر لي بعشرة آلاف درهم وصَرَفني، وخرجت من عنده، فلقيت محمد بن إبراهيم وهو يريد الانصراف إلى مدينة السلام، فعرض علي عنده،

أبي دؤاد بعد وفاة ولده أبي الوليد محمد بن أحمد بعشرين يوماً، وكان ممن أجرى الله الخير على يديه على ما اشتهر من أمره، وسَهَّل الله سبيله إليه وحبب إليه المعروف وفعله.

منزلة ابن أبي دواد عند المعتصم: وذكر أن المعتصم كان بالجوسق يوماً مع ندمائه \_ وقد عزم على الاصطباح، وأمر كل واحد منهم أن يطبخ قدراً \_ إذ بصر بسلامة غلام ابن أبي دواد، فقال: هذا غلام ابن أبي دواد يتعرف خبرنا، والساعة يأتي فيقول فلان الهاشمي وفلان القرشي وفلان الأنصاري وفلان العربي، فيعطلنا بحوائجه عما عزمنا عليه، وأنا أشهدكم أني لا أقضي اليوم له حاجة، فلم يكن بين قوله وبين استئذان الأتباع لأبي عبد الله إلا هنيهة، فقال لجلسائه: كيف ترون قولي؟ قالوا: فلا تأذن له. قال: سوءاً لكم، حُمَّى سنةٍ أَهْوَنُ عليَّ من ذلك، ودخل، فما هو إلا أن سلم وجلس وتكلم حتى أَسْفَرَ وجه المعتصم وضحكت إِليه جوارحه، ثم قال له: يَا أَبَّا عبد الله قد طبخ كل واحد من هؤلاء قدراً، وقد جعلناك حكماً في طبخها، قال: فلتحضر ثم آكل ثم أحكم بحكم بعلم، فحملت إليه القدور ووضعت بين يديه، فجعل يأكل من أول قدر أكلاً تاماً، فقال له المعتصم: هذا ظلم، قال: وكيف ذلك؟ قال: لأني أراك قد أمعنت في هذا اللون، وستحكم لصاحبه، قال: يا أمير المؤمنين علي أن آكل من هذه القدور كلها كما أكلت من هذا القدر، فتبسم له المعتصم وقال له: شأنك إذاً، فأكل كما قال، ثم قال: أما هذه فقد أحسن طابحها إذ أكثر فلفلها وأقل كمونها، وأما هذه فقد أجاد طابخها إِذ أكثر خَلُّها وأقل زَيْتَها، وأما هذه فقد طببها طابخها باعتدال توابلها، وأما هذه فقد حذق من عملها بقلة مائها وكثرة مريها، حتى وصف القدور كلها بصفات سر أهلها بها، ثم أكل مع القوم كما أكلوا أنظَفَ أكل وأحسنه، مرة يحدثهم بأخبار الأكَلَةِ في صدرً الإسلام: معاوية بن أبي سفيان، وعبيد الله بن زياد، والحجاج بن يوسف، وسليمان بن عبد الملك؛ ومرة يحدثهم عن أكَلَة دهره مثل ميسرة التَّمَّار، ودورق القصاب، وحاتم الكيال، وإسحاق الحمامي، فلما رفعت الموائد قال له المعتصم: ألك حاجة يا أبا عبد الله؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، قال: اذكرها فإن أصحابنا يريدون أن يتشاغلوا، قال: نعم يا أمير المؤمنين رجل من أهلك وطئه الدهر فغير حاله وخشن معيشته، قال: ومَنْ هو؟ قال: سليمان بن عبد الله النوفلي، قال: قدر له ما يصلحه، قال: خمسين ألف درهم، قال: أنفذت ذلك له، قال: وحاجة أخرى، قال: وما هي؟ قال: ضياع إبراهيم بن المعتمر تردُّها له، قال: قد فعلت، قال: وحاجة أخرى، قال: قد فعلت، قَال: فُوالله ما خرج حتى سأل ثلاثَ عشرَةَ حاجةً لا يرده عن شيء منها، حتى قام خطيباً فقال في خطبته: يا أمير المؤمنين، عمرك الله طويلاً، فبعمرك تُخصِب جنات رعيتك، ويلين عيشهم، وتثمر أموالهم، ولا زلت ممتعاً بالسلامة، محبوًّا بالكرامة، مرفوعاً عنك حوادث الأيام وغِيَرُها، ثم انصرف؛ فقال المعتصم: هذا والله الذي يتزين بمثله، ويبتهج

لأصحاب الحبوس فلم يجد فيها ذكر قاتل، فأمر بإحضار السندي وعباس، فسألهما: هل رفع إليهما أحد ادعي عليه بالقتل؟ فقال له العباس: نعم، وقد كنبنا بخبره، فأعاد النظر، فوجد الكتاب في أضعاف القراطيس، وإذا الرجل قد شهد عليه بالقتل وأقر به، فأمر إسحاق بإحضاره، فلما دخل عليه ورأى ما به من الارتياع قال له: إن صدقتني أطلقتك، فابتدأ يخبره بخبره، وذكر أنه كان هو وعدَّةٌ من أصحابه يرتكبون كل عظيمة ويستحلون كل محرم، وأنه كان اجتماعهم في منزل بمدينة أبي جعفر المنصور يعتكفون فيه على كل بلية، فلما كان في هذا اليوم جاءتهم عجوز كانت تختلف إليهم للفساد، ومعها جارية بارعة الجمال، فلما توسطت الجارية الدار صرخت صرخة، فبادرت إليها من بين أصحابي فأدخلتها بيتاً وسكَّنْتُ روعها، وسألتها عن قصتها، فقالت: الله الله فيَّ، فإن هذه العجوز خدعتني وأعلمتني أن في خزانتها حُقاً لم يُر مثله، فشوقتني إلى النظر إلى ما فيه، فخرجت معها واثقة بقولها، فهجمت بي عليكم، وجدِّي رسول الله ﷺ، وأمي فاطمة، وأبي الحسن بن علي، فاحفظوهم فيَّ، قال الرجل: فضمنت خلاصها، وخرجت إلى أصحابي فعرفتهم بذلك فكأني أغريتهم بها، وقالوا: لما قضيت حاجتك منها أردت صرفنا عنها، وبادروا إليها، وقمت دونها أمنع عنها، فتفاقم الأمر بيننا إلى أن نالتني جراح، فعمدت إلى أشدهم كان في أمرها وأكلبهم على هتكها فقتلته، ولم أزل أمنع عنها إلى أن خلَّصتها سالمة، وتخلصت الجارية آمنة مما خافته على نفسها، فأخرجتها من الدار، فسمعتها تقول: سترك الله كما سترتني، وكان لك كما كنت لي، وسمع الجيران الضجة فتبادروا إِلينا والسكين في يدي والرجل يتشحَّطُ في دمه، فرفعت على هذه الحالة، فقال له إسحاق: قد عرفت لك ما كان من حفظك للمرأة، ووهبتك لله ورسوله، قال: فوحقٌ من وهبتني له لا عاودت معصية ولا دخلت في ريبة حتى ألقى الله، فأخبره إِسحاق بالرؤيا التي رآها، وأن الله لم يضيع له ذلك، وعَرَض عليه برأ واسعاً، فأبى قبول شيء من ذلك.

رضاه عن يحيى بن أكثم: وفي سنة تسع وثلاثين ومائتين رضي المتوكل عن أبي محمد يحيى بن أكثم الصيفي، فأشخص إلى سر من رأى وولي قضاء القضاة، وسخط على أحمد بن أبي دُواد وولده أبي الوليد محمد بن أحمد، وكان على القضاء، وأخذ من أبي الوليد مائة ألف دينار وعشرين ألف دينار وجوهراً بأربعين ألف دينار، وأحضر إلى بغداد، وقد كان أبو عبد الله أحمد بن أبي دُوَّاد فُلِج بعد موت عدوه ابن الزيات بسبعة وأربعين يوماً، وذلك في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين.

وفاة ابن أبي دواد: وفي سنة أربعين ومائتين كانت وفاة أبي عبد الله أحمد بن

أين الوجوه التي كانت منعمة فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم قىد طالىما أكلوا دهراً وما شربوا وطالما عمروا دورأ لتحصنهم وطبالما كنزوا الأموال وادخروا أضحت مَنازِلُهم قفْراً مُعطَلة

من دونها تضرب الأستار والكِللُ تلك الوجوه عليها الدود يقتتل فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا فخلفوها على الأعداء وارتحلوا وساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا

قال: فأشفق كل من حضر على على، وظن أن بادرة تبدر منه إليه، قال: والله لقد بكي المتوكل بكاءً طويلاً حتى بلت دموعه لحيته، وبكي من حضره، ثم أمر برفع الشراب، ثم قال له: يا أبا الحسن، أعليك دَينٌ؟ قال: نعم أربعة آلاف دينار، فأمر بدفعها إليه، ورده إلى منزله من ساعته مكرماً.

وفاة ابن سماعة القاضى الحنفى: قال: وكانت وفاة محمد بن سماعة القاضى صاحب محمد بن الحسن وصاحب أبي حنيفة في خلافة المتوكل، وذلك في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين، وهو ابن مائة سنة صحيح الجسم والعقل والحواس، يفتض الأبكار، ويركب الخيل التي تقطف وتعنق، لم ينكر من نفسه شيئًا.

وحكى ابنه سماعة بن محمد قال: قال لي أبي محمد بن سماعة: وجدت في حياة سَوَّار بن عبد الله قاضي المنصور كتاباً له بخطه أراه من شعره أو أبيات استحسنها وهي:

> إذا سلمعت ذكر الفراق ترعّدت خذي بيدي، ثم ارفعي الثوب وانظري

سَلَبْتِ عظامي لحمها فتركتها عواري في أجلادها تتكسر وأخليت منها مُخِّها فكأنها قوارير في أجوافها الريح تصفر فرائصها من خوف ما تتحذر ضنى جسدي لكننى أتستر

ولمحمد بن سماعة تصنيّفات حسان في الفقه، وروايات عن محمد بن الحسن وغيره، منها كتاب نوادر المسائل عن محمد بن الحسن في ألوف أوراق.

موت يحيى بن معين وجماعة من الأنباه: وفي هذه السنة ـ وهي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين ـ مات يحيى بن معين، وفي سنة خمس وثلاثين ومائتين مات أبو بكر بن أبي شيبة والقواريري، وكانا من علية أصحاب الحديث وحفاظهم، وفيها مات إِسحاق بن إبراهيم بن مصعب وكان على بغداد، وولي ابنه مكانه، وله أخبار حسان قد أتينا على غررها في كتابنا «أخبار الزمان».

قصة سجين: ومن ظريف أخباره والمستحسن مما كان في أيامه وسيره ببغداد ما حدث به عنه موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة الأسدي أنه رأى في منامه كأن الصيدلاني تكلمه في كذا وكذا مرت بي أتان حسناء، فرأيتها فأخذَتْ بمجامع قلبي، فعشقتها واشتد وجدي بها، فمت كمداً متأسفاً، فقلت له: يا حماري، فهل قلت في ذلك شعراً؟ قال: نعم، وأنشدني:

هام قلبي بأتان عند باب الصيدلاني تي من ياب السعيد لاني تي يوم رُخنا بشناياها الحسان وبخد تي يوم رُخنا يسل يسل يسل كلون السنت قراني في السيال هي وانسي في المنت ولو عشد تا إذا طيال هي وانسي

قال: قلت: يا حماري، فما الشنقراني؟ فقال: هذا من غريب الحمير، فطرب المتوكل وأمر الملهين والمغنين أن يغنوا ذلك اليوم بشعر الحمار، وفرح في ذلك اليوم فرحاً شديداً، وسُرَّ سروراً لم يُرَ مثله، وزاد في تكرمة أبي العنبس وجائزته.

المتوكل وعلى بن محمد العلوي: وحدث أبو عبد الله محمد بن عرفة النحوي قال: حدثنا محمد بن يزيد المبرد قال: قال المتوكل لأبي الحسن على بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم: ما يقول ولد أبيك في العباس بن عبد المطلب؟ قال: وما يقول ولد أبي يا أمير المؤمنين في رجل افترض الله طاعة بنيه على خلقه وافترض طاعته على بنيه؟ فأمر له بمائة ألف درهم، وإنما أراد أبو الحسن طاعة الله على بنيه، فعرَّضَ.

وقد كان سعي بأبي الحسن علي بن محمد إلى المتوكل، وقيل له: إن في منزله سلاحاً وكتباً وغيرها من شيعته، فوجه إليه ليلاً من الأتراك وغيرهم مَنْ هجم عليه في منزله على غفلة ممن في داره، فوجده في بيت وحده مغلق عليه وعليه مِدْرَعَة من شعرٍ، ولا بساط في البيت إلا الرمل والحصى، وعلى رأسه مِلْحَفة من الصوف متوجها إلى ربه يترنم بآيات من القرآن في الوعد والوعيد، فأخذ على ما وجد عليه، وحمل إلى المتوكل في جوف الليل، فمثل بين يديه والمتوكل يشرب وفي يده كأس، فلما رآه أعظمه وأجلسه إلى جنبه ولم يكن في منزله شيء مما قبل فيه، ولا حالة يتعلل عليه بها، فناوله المتوكل الكأس الذي في يده، فقال: يا أمير المؤمنين، ما خامر لحمي ودمي قط، فأغفِني منه، فعافاه، وقال: أنشدني شعراً أستحسنه، فقال: إني لقليل الرواية للأشعار، فقال: لا بد

باتوا على قُلُلِ الأجبال تحرسهم واستنزلوا بعد عزّ عن معاقلهم ناداهم صارخ من بعدما قبروا

غُلْبُ البرجال فما أغنتهم القُللُ فأودعوا حُفَراً، يا بئس ما نزلوا أين الأسرة والتيجان والحلل؟ الحضاري؛ فدعوته، فقال له: يا رجاء، أما ترى ما خرج إليه هؤلاء؟ فما الرأي عندك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، قد كنت مشفقاً في هذا السفر من مثل هذا، فأشرت بما أشرت من تأخيره، فمال أمير المؤمنين إليه، وقال: دع ما مضى وقل الآن مما حضر برأيك، فقال: يا أمير المؤمنين، توضع الأعطية، فقال له: فهذا ما أرادوا، وفيه مع ما خرجوا إليه ما يعلم، قال: يا أمير المؤمنين، مُرْ بهذا فإن الرأي بعده، فأمر عبيد الله بن يحيى بوضع الأعطية فيهم، فلما خرج المال وبدئ بإنفاقه دخل رجاء فقال: مر الآن يا أمير المؤمنين بضرب الطبل للرحيل إلى العراق، فإنهم لا يأخذون مما أخرج إليهم شيئاً، ففعل ذلك، فترك الناس الأعطية فرجعوا حتى إن المعطي ليتعلق بالرجل ليعطيه رزقه فلا يأخذه.

الأتراك يدبرون وقيعة: قال سعيد: وقد كان الأتراك قد رأوا أنهم يقتلون المتوكل بدمشق، فلم يمكنهم فيه حيلة بسبب بُغا الكبير، فإنهم دبروا في إبعاده عنه، فطرحوا في مضرب المتوكل الرقاع يقولون فيها: إن بُغا دبَّر أن يقتل أمير المؤمنين، والعلامة في ذلك يركب في يوم كذا في خيله ورجله، فيأخذ عليه أطراف عسكره، ثم يأخذ جماعة من الغلمان العجم يدخلون عليه فيفتكون به، فقرأ المتوكل الرقاع فبهت مما تضمنته، ودخل في قلبه من بُغا كل مدخل، وشكا إلى الفتح ذلك، وقال له في أمر بُغا والإقدام عليه، وشاوره في ذلك، فقال: يا أمير المؤمنين، إن الذي كتب الرقاع قد جعل للأمر دلائل في وقتِ بعينه سمَّاه له من ركوب الرجل بالأطراف من العسكر وتوكيله بنواحيه، وبعد ذلك يتبين الأمر، وأنا أرى أن تمسك، فإن صح هذا الدليل نظرنا كيف نفعل، وإن بطل ما كتب به فالحمد لله، وأقبلت الرقاع تطرح في كل وقت على جهة التنصح، وأن في أعناق من كتبها بيعة لم يجد معها بدأ من النصح والصدق، فلما علموا بما علم به الخليفة وتمكن به ما عندهم من الأمر كتبوا رقاعاً فطرحوها في مضرب بُغا يقولون فيها: إن جماعة من الغلمان والأتراك قد عزموا على الفتك بالخليفة في عسكره، ودبروا ذلك، واتفقوا عليه، وتعاقدوا في أن يأتوه من نواحي كذا، ونواحي كذا، فالله الله إلا ما احترست لأمير المؤمنين، وحرسته في هذه الليلة من هذه المواضع، وحصنتها بنفسك ومن تثق به، فإنا قد نصحنا وصدقنا، وأكثروا طرح الرقاع بهذا المعنى والتوكيد في حراسة الخليفة، فلما وقف بُغا عليها وتتابعت عليه لم يأمن أن يكون ما كتب إليه فيها حقاً، مع ما كان وقع عليه من الأمر قبل ذلك، فلما كانت الليلة التي ذكروها جمع جيوشه وأمرهم بالركوب بالسلاح وركب بهم إلى المواضع التي ذكرت، فأخذها على المتوكل وحرسها، واتصل الخبر بالمتوكل فلم يشك أن ما كتب له حق، فأقبل يتوقع مَنْ يوافيه فيفتك به، وسهر ليلته، وامتنع من الأكل والشرب، فلم يزل على تلك الحال إلى الغدَّاة، وبُغا يحرسه، والأمر عند المتوكل على خلاف ذلك، وقد اتهم بُغا، واستوحش من فعله، فلما عزم المتوكل على الانصراف قال له: يا بُغا، قد أبث نفسي مكانك مني، ورأيت أن أقلدك هذا الصقع وأقر عليك ما كان لك من رزق وحِباء ونُزُل ومعونة وكل سبب، فقال: أنا عبدك يا أمير المؤمنين فافعل ما شئت، وأمرني بما أحببت، فخلَّفه بالشام وانصرف؛ فأحدث الموالي عليه ما أحدثوا، فلم يعلم المتوكل وجه الحيلة، ولم يعلم كل واحد منهما الحيلة في ذلك إلى أن تمت الحيلة.

تدبير المؤامرة ضد المتوكل: قال: ولما عزم بُغا الصغير على قتل المتوكل دعا بباغر التركي، وكان قد اصطنعه واتخذه وملاً عينه من الصُّلات، وكان مقداماً أهوج، فقال له: يا باغر أنت تعلم محبتي لك، وتقديمي إياك، وإيثاري لك، وإحساني إليك، وإني قد صرت عندك في حد من لا يُعْصَى له أمر، ولا يخرج عن محبته، وأريد أن آمرك بشيء فعرفني كيف قلبك فيه، فقال: أنت تعلم كيف أفعل، فقل لي ما شئت حتى أفعله، قال: إن ابني فارس قد أفسد على عملي وعزم على قتلي وسَفْك دمي، وقد صح عندي ذلك منه، قال: فتريد مني مأذا؟ قال: أريد أن يدخل علي غداً فالعلامة بيننا أن أضع قلنسوتي في الأرض فإذا أنا وضعتها في الأرض فاقتله، قال: نعم، ولكن أخاف أن يبدو لك أو تجد في نفسك على، قال: قد آمَنَكَ الله من ذلك، فلما دخل فارس حضر باغر ووقف موقف الضارب، فلم يزل يراعي بُغا أن يضع قلنسوته فلم يفعل، وظن أنه نسي، فغمزه بعينه أن افعل؟ قال: لا، فلما لم ير العلامة وانصرف فارس قال له بُغا: اعلم أني فكرت في أنه حَدَثٌ وأنه ولدي، وقد رمت أن أستخلصه هذه المرة، فقال له باغر: أنَّا قد سمعت وأطعت وأنت أعلم وما دبرت وقدرت عليه فيه صلاحه، ثم قال له: وهاهنا أمر أكبر من ذلك وأهم فعرفني كيف تريد أن تكون فيه، قال له: قل ما شئت حتى أفعله، قال: أخى وصيف قد صح عندي أنه يُدَبر علي وعلى رفقائي، وأن مكاننا قد ثقل عليه، وأنه عَوَّلَ على أن يقتلنا ويفنينا وينفرد بالأمور، قال: فماذا تريد أن يصنع به؟ قال: افعل هذا فإنه يصير إلى غد فالعلامة أن أنزل عن المصلِّي الذي يكون معي قاعداً عليه فإذا رأيتني نزلت عنه فضع سيفك عليه واقتله، قال: نعم، فلما صار وصيف إلى بُغا حضر باغر وقام مقام المستعد، فلم ير العلامة حتى قام وصيف وانصرف، قال: فقال له بُغا: يا باغر، إنى فكرت في أنه أخي، وأني قد عاقدته وحلفت له، فلم أستجز أن أفعل ما دَبُّرته، ووصله وأعطاه، ثم إنه إمسك عنه مدة مديدة ودعا به، فقال: يا باغر، قد حضرت حاجة أكبر من الحاجة التي قدمتها فكيف قلبك؟ قال: قلبي على ما تحبُّ فقل ما شئت حتى أفعله، فقال: هذا المنتصر قد صح عندي أنه على إيقاع التدبير علي وعلى غيري حتى يقتلنا، وأريد أن أقتله فكيف ترى نفسك في ذلك؟ ففكر باغر في ذلك ونكس رأسه طويلاً وقال: هذا لا يجيء منه شيء، قال: وكيف؟ قال: يقتل الابن والأبُ باقٍ؟

إذاً لا يستوي لكم شيء ويقتلكم أبوه كلكم به، قال: فما ترى عندك؟ قال: نبدأ بالأب أولاً فنقتله، ثم يكون أمر الصبي أيسر من ذلك، فقال له: ويحك ويفعل هذا ويتهيأ؟ قال: نعم أفعله وأدخل عليه حتى أقتله، فجعل يردد عليه، فيقول: لا تفعل غير هذا، ثم قال له: فادخل أنت في أثري فإن قتلته وإلا فاقتلني وضَعْ سيفك علي، وقل: أراد أن يقتل مولاه، فعلم بغا حينئذ أنه قاتله وتوجه له في التدبير في قتل المتوكل.

وفاة شجاع أم المتوكل: وفي سنة سبع وأربعين ومائتين توفيت شجاع أم المتوكل، وصلى عليها المنتصر، وذلك في شهر ربيع الآخر.

مقتل المتوكل: ثم قتل المتوكل بعد وفاتها بستة أشهر، ليلة الأربعاء لثلاث ساعات خلت من الليل، وذلك لثلاث خلون من شوال سنة سبع وأربعين ومائتين، وقيل: لأربع خلون من شوال سنة سبع وأربعين.

وكان مولده بفم الصلح، حدّث البحتري قال: اجتمعنا ذات ليلة مع الندماء في مجلس المتوكل، فتذاكرنا أمر السيوف، فقال بعض من حضر: بلغني يا أمير المؤمنين أنه وقع عند رجل من أهل البصرة سيف من الهند ليس له نظير، ولم يُرَ مثله، فأمر المتوكل بكتاب إلى عامل البصرة يطلبه بشرائه بما بلغ، فنفذت الكتب على البريد وورد جواب عامل البصرة بأن السيف اشتراه رجل من أهل اليمن، فأمر المتوكل بالبعث إلى اليمن يطلب السيف وابتياعه، فنفذت الكتب بذلك. قال البحتري: فبينا نحن عند المتوكل إذ دخل عليه عبيد الله بن يحيى والسيف معه، وعَرَفه أنه ابتيع من صاحبه باليمن بعشرة آلاف درهم، فسر بوجوده، وحمد الله على ما سهل من أمره، وانتضاه فاستحسنه، وتكلم كل واحد منا بما يحب، وجعله تحت ثني فراشه، فلما كان من الغداة قال للفتح: اطلب لي غلاماً تثق بنجدته وشجاعته أدفع له هذا السيف ليكون واقفاً به على رأسي لا يفارقني أمير المؤمنين، هذا باغر التركي قد وصف لي بالشجاعة والبسالة، وهو يصلح لما أراد أمير المؤمنين، فدعا به المتوكل، فدفع إليه السيف، وأمره بما أراد، وتقدم أن يزاد في مرتبته، وأن يضعف له الرزق، قال البحتري: فوالله ما انتضي ذلك السيف ولا خرج من غمده من الوقت الذي دفع إليه إلا في الليلة التي ضربه فيها باغر بذلك السيف.

قال البحتري: لقد رأيت من المتوكل في الليلة التي قتل فيها عجباً، وذلك أننا تذاكرنا أمر الكِبْرِ، وما كانت تستعمله الملوك من الجبرية، فجعلنا نخوض في ذلك وهو يتبرأ منه، ثم حول وجهه إلى القبلة فسجد وعفر وجهه بالتراب خضوعاً لله عز وجل، ثم أخذ من ذلك التراب فنثره في لحيته ورأسه، وقال: إنما أنا عبد الله، وإن من صار إلى التراب لحقيق أن يتواضع ولا يتكبر، قال البحتري: فتطيرت له من ذلك، وأنكرت ما

فعله من نثره التراب على رأسه ولحيته، ثم قعد للشراب، فلما عمل فيه غني من حضره من المغنين صوتاً استحسنه، ثم التفت إلى الفتح فقال: يا فتح؟ ما بقي أحد سمع هذا الصوت من مخارق غيري وغيرك، ثم أقبل على البكاء، قال البحتري: فتطيرت من بكائه، وقلت: هذه ثانية، فإنا في ذلك إذ أقبل خادم من خدم قبيحة ومعه منديل وفيه خلعة وجهت بها إليه قبيحة، فقال له الرسول: يا أمير المؤمنين تقول لك قبيحة: إنى استعملت هذه الخلعة لأمير المؤمنين واستحسنتها ووجهت بها لتلبسها، قال: فإذا فيه دراعة حمراء لم أر مثلها قط، ومُطْرَفُ خز أحمر كأنه دبيقي من رقته، قال: فلبس الخلعة والتَّحَفُّ بالمطرف، قال البحتري: فتصيدت لأبدره بنادرة تكون سبباً لأخذ المطرف فإني على ذلك إذ تحرك المتوكل فيه وقد كان التف عليه المطرف فجذبه جذبة فخرقه من طرفه إلى طرفه، قال: فأخذه ولفه ودفعه إلى خادم قبيحة الذي جاءه بالخلعة، وقال: قل لها احتفظي بهذا المطرف عندك ليكون كفناً لي عند وفاتي، فقلت في نفسى: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ﴾ [البقرة: ١٥٦]، انقضت والله المدة، وسكر المتوكل سكراً شديداً، قال: وكان من عادته أنه إذا تمايل عند سكره أن يقيمه الخدم الذين عند رأسه، قال: فبينما نحن كذلك ومضى نحو ثلاث ساعات من الليل إذ أقبل باغر ومعه عشرة نفر من الأتراك وهم متلشمون والسيوف في أيديهم تبرق في ضوء تلك الشمع، فهجموا علينا، وأقبلوا نحو المتوكل حتى صعد باغر وآخر معه من الأتراك على السرير، فصاح بهم الفتح: ويلكم!! مولاكم، فلما رآهم الغلمان ومَنْ كان حاضراً من الجلساء والندماء تطايروا على وجوههم، فلم يبق أحد في المجلس غير الفتح وهو يحاربهم ويمانعهم، قال البحتري: فسمعت صيحة المتوكل وقد ضربه باغر بالسيف الذي كان المتوكل دفعه إليه على جانبه الأيمن، فقده إلى خاصرته، ثم ثناه على جانبه الأيسر ففعل مثل ذلك، وأقبل الفتح يمانعهم عنه فبعجه واحد منهم بالسيف الذي كان معه في بطنه فأخرجه من مُثْنِه، وهو صابر لا يتنجَّى ولا يزول، قال البحتري: فما رأيت أحداً كان أقوى نفساً ولا أكرم منه، ثم طرح بنفسه على المتوكل، فماتا جميعاً، فلفا في البساط الذي قتلا فيه، وطرحا ناحية، فلم يزالًا على حالتهما في ليلتهما وعامة نهارهما حتى استقرت الخلافة للمنتصر، فأمر بهما فدفنا جميعاً، وقيل: إن قبيحة كفنته بذلك المطرف المخرق بعينه، وقد كان بُغا الصغير توحش من المتوكل فكان المنتصر يجتذب قلوب الأتراك، وكان أوتامش غلام الواثق مع المنتصر، فكان المتوكل يبغضه لذلك، وكان أوتامش يجتذب قلوب الأتراك إلى المنتصر وعبيد الله بن خاقان الوزير والفتح بن خاقان منحرفين عن المنتصر مائلين إلى المعتز وكانا قد أوْغَرًا قلب المتوكل على المنتصر، فكان المنتصر لا يبعد المتوكل أحداً من الأتراك إلا اجتذبه، فاستمال قلوب الأتراك وكثير من الفراغنة والأشروسية، إلى أن كان من الأمر ما ذكرناه وقد ذكر في كيفية قتل المتوكل غير ما ذكرنا، وهذا ما اخترناه في هذا الموضع، إذ كان أحسن ألفاظاً وأقرب مأخذاً، وقد أتينا على جميع ما قيل في ذلك في الكتاب الأوسط، فأغنى ذلك عن تكراره في هذا الكتاب.

ولم يكن المتوكل يوماً أشد سروراً منه في اليوم الذي قتل فيه، فلقد أصبح في هذا اليوم نشيطاً فرحاً مسروراً، وقال: كأني أجد حركة الدم، فاحتجم في ذلك اليوم، وأحضر الندماء والملهين، فاشتد سروره، وكثر فرحه، فانقلب ذلك الفرح ترحاً والسرور حزناً. فمن ذا الذي يغتر بالدنيا، ويسكن إليها، ويأمن الغدر والنكبات فيها إلا جاهل مغرور، فهي دار لا يدوم نعيمها، ولا يتم فيها سرور، ولا يؤمن فيها محذور، قد قرنت منها السراء بالضراء، والشدة بالرخاء، والنعيم بالبلوى، ثم يتبعها الزوال، فمع نعيمها البؤس، ومع سرورها الحزن، ومع محبوبها المكروه، ومع صحتها السقم، ومع حياتها الموت، ومع فرحاتها الترحات، ومع لذاتها الآفات، عزيزها ذليل، وقويها مهين، وغنيها محروب، وعظيمها مسلوب، ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت ولا يزول ملكه وهو العزيز الحكيم، وفي ذلك يقول البحتري في غَدْرِ المنتصر بأبيه، وفتكه به، من قصيدة له:

أكان ولي العهد أضمر غذرة فمن عَجَب أن وُليَ العهد غادره فلا مُليَ الباقي تراث الذي مضى ولا حملت ذاك المدعاء منابره

وصف أيام المتوكل: وكانت أيام المتوكل في حسنها ونضارتها ورفاهية العيش بها وحمد الخاص والعام لها ورضاهم عنها أيام سراء لا ضراء، كما قال بعضهم: كانت خلافة المتوكل أحسن من أمن السبيل، ورخص السعر، وأماني الحب، وأيام الشباب، وقد أخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال:

قربك أشهى موقعاً عندنا من لين السعر وأمن السبيل ومن ليالي الحب موصولة بطيب أيام الشباب الجميل

قال المسعودي: إنه لم تكن النفقات في عصر من الأعصار ولا وقت من الأوقات مثلها في أيام المتوكل.

ويقال: إنه أنفق على الهاروني والجوسق الجعفري أكثر من مائة ألف ألف درهم، هذا مع كثرة الموالي والجند والشاكرية ودور العطاء لهم وجليل ما كانوا يقبضونه في كل شهر من الجوائز والهبات.

ويقال: إنه كان له أربعة آلاف سرية وطئهن كلهن، ومات وفي بيوت الأموال أربعة آلاف ألف دينار وسبعة آلاف ألف درهم، ولا يعلم أحد في صناعته في جد ولا هزل إلا وقد حظى في دولته، وسعد بأيامه، ووصل إليه نصيب وافر من ماله.

الحسين الخليع بين يدي المتوكل: وذكر محمد بن أبي عون قال: حضرت مجلس المتوكل على الله في يوم نيروز، وعنده محمد بن عبد الله بن طاهر، وبين يديه الحسين بن الضحاك الخليع الشاعر، فغمز المتوكل خادماً على رأسه حسن الصورة أن يسقي الحسين كأساً ويحييه بتفاحة عنبر، ففعل ذلك، ثم التفت المتوكل إلى الحسين فقال: قل فيه أبياتاً، فأنشأ يقول:

وكالدرة البيضاء حيا بعنبر له عبشات عند كل تسحية تمنيت أن أسقى بكفيه شربة سقى الله دهراً لم أبت فيه ساعة ٪ من الليل إلا من حبيب على وعد

من الورد يسعى في قراطق كالورد بعينيه تستدعي الخليَّ إلى الوجد تذكرني ما قد نسيت من العهد

قال المتوكل: أحسنت والله يعطى لكل بيت مائة دينار، فقال محمد بن عبد الله: ولقد أجاب فأسرع، وذكر فأوجع، ولولا أن يد أمير المؤمنين لا تطاولها يد لأجزلت له العطاء ولو بالطارف والتالد، فقال المتوكل عند ذلك: يعطى لكل بيت ألف دينار ـ

قال: ويروى أنه لما أتي بمحمد بن المغيث إلى المتوكل وقد دعا له بالنطع والسيف، قال له: يا محمد ما دعاك إلى المشاقة؟ قال: الشقوة يا أمير المؤمنين، وأنت ظل الله الممدود بينه وبين خلقه، وإني لي فيك لظنين أسبقهما إلى قلبي أولاهما بك، وهو العفو عن عبدك، وأنشأ يقول:

> أسى الناس إلا أنك اليوم قاتلي وهل أنا إلا جبلة من خطيئة تنضاءل ذنبى عند عنفوك قلة لأنك خير السابقين إلى العلا

إمام الهدى، والعفو بالحر أجمل وعفوك من نبور النبوة يجمل فمن لى بفضل منك والمنُّ أفضل وإنك خير الفعلتين ستفعل

فقال المتوكل: أفعل خيرهما، وأمنُّ عليك، ارجع إلى منزلك، قال ابن المغيث: يا أمير المؤمنين، الله أعلم حيث يجعل رسالته.

من رثاء المتوكل: ولما قتل المتوكل رثته الشعراء: فممن رثاه علي بن الجهم، فقال من قصيدة له:

> عبيد أمير المؤمنين قتلنه بنى هاشم، صبراً فكل مصيبة وفيه يقول يزيد بن محمد المهلبي من قصيدة طويلة:

وأعظم آفات الملوك عبيدها سيبلى على وجه الزمان جديدها

هلا أتته المنايا والقنا قصد وليس فوقك إلا الواحد الصمد

جاءت منيته والعين هاجعة علتك أسياف من لا دونه أحد

خليفة لم ينل ما ناله أحد ولم يصغ مثله روح ولا جسد

سسرت لسيلاً منيته إليه وقد خلى مناعمه وناما فقالت: قم، فقام، وكم أقامت أخا مُلْك إلى هلك فقاما وفيه يقول الحسين بن الضحاك الخليع:

وفيه يقول بعض الشعراء:

إن اللياليَ لم تحسن إلى أحد إلا أساءت إلىه بعد إحسان أما رأيت خطوب الدهر ما فعلت بالهاشمي وبالفتح بن خاقان

محبوبة جارية المتوكل: وذكر علي بن الجهم قال: لما أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين جعفر المتوكل على الله أهدى إليه الناس على أقدارهم، وأهدى إليه ابن طاهر هدية فيها مائتا وصيفة ووصيف، وفي الهدية جارية يقال لها محبوبة كانت لرجل من أهل الطائف قد أدبها وثقفها وعلمها من صنوف العلم وكانت تقول الشعر وتلحنه وتغني به على العود، وكانت تحسن كل ما يحسنه علماء الناس، فحسن موقعها من المتوكل، وحلت من قلبه محلاً جليلاً لم يكن أحد يعدلها عنده، قال علي: فدخلت عليه يوما للمنادمة، فلما استقر بي المجلس قام فدخل بعض المقاصير، ثم خرج وهو يضحك، فقال لي: ويلك يا علي، دخلت فرأيت قينة قد كتبت في خدها بالمسك جعفرا فما رأيت أحسن منه، فقل فيه شيئاً، فقلت: يا سيدي، وحدي أو أنا ومحبوبة، قال: لا، بل أنت ومحبوبة، قال: لا، بل أنت خفقت عليه حتى صاغت له لحناً وتضاحكت منه ملياً، ثم قالت: يا أمير المؤمنين، تأذن خفقت عليه حتى صاغت له لحناً وتضاحكت منه ملياً، ثم قالت: يا أمير المؤمنين، تأذن خفقت عليه خنى خنت:

وكاتبة في الخدبالمسك جعفرا بنفسي محطُّ المسك من حيث أثَّرا لئن أودعت خطأ من المسك خدها لقد أودعت قلبي من الوجد أسطرا فيا من لمملوك يظن مليكه مُطيعاً له فيما أسر وأجهرا ويا من لعيني مَنْ رأى مثل جعفر سقى الله صوب المستهلات جعفرا

قال على: وتبلدت خواطري حتى كأني ما أحسن حرفاً من الشعر، قال: فقال لي المتوكل: ويلك يا علي!! ما أمرتك به، فقلت: يا سيدي أقِلني فوالله لقد عزب عن ذهني، فلم يزل يضرب به على رأسي ويعيرني به إلى أن مات.

قال علي: ودخلت عليه أيضاً لأنادمه، فقال لي: ويلك يا علي، علمت أني غاضبت محبوبة، وأمرتها بلزوم مقصورتها، ونهيت الحشم عن الدخول إليها، وأنفت من كلامها؟ فقلت: يا سيدي، إن كنت غاضبتها اليوم فصالحها غداً، ويديم الله سرور أمير

المؤمنين، ويمد في عمره، قال: فأطرق ملياً، ثم قال للندماء: انصرفوا، وأمر برفع الشراب، فرفع، فلما كان من غد دخلت إليه فقال: ويلك يا علي، إني رأيت البارحة في النوم أني قد صالحتها، فقالت جارية يقال لها شاطر كانت تقف أمامه: والله لقد سمعت الساعة في مقصورتها هنيمة لا أدري ما هي، فقال لي: قم ويلك حتى ننظر ما هي، فقام حافياً وقمت أتبعه حتى قربنا من مقصورتها، فإذا هي تخفق عوداً وتترنم بشيء كأنها تصوغ لحناً، ثم رفعت عقيرتها وتغنت:

أدور في القصر لا أرى أحداً حتى كأني أتيت معصية فمن شفيع لنا إلى ملك حتى إذا ما الصباح عاد لنا

أشكو إلىيه ولا يكلمني ليس لها توبة تخلصني قد زارني في الكرى وصالحني عاد إلى هجره وصارمني

قال: فصفق المتوكل طرباً فصفقت معه، فدخل إليها فلم تزل تقبل رجل المتوكل وتمرغ خديها على التراب حتى أخذ بيدها، ورجعنا وهي ثالثتنا.

قال علي: فلما قتل المتوكل ضمت هي وكثير من الوصائف إلى بُغا الكبير، فدخلتُ عليه يوماً للمنادمة، فأمر بهتك الستارة، وأمر بالقينات فأقبلن يرفلن في الحلي والحلل، وأقبلت محبوبة حاسرة من الحلي والحلل عليها بياض، فجلست مطرقة منكسة، فقال لها وصيف: غني، قال: فاعتلَّت عليه، فقال: أقسمت عليك، وأمر بالعود فوضع في حجرها، فلما لم تجد بداً من القول تركت العود في حجرها، ثم غنت عليه غناءً مرتجلاً:

لا أرى فييه جعفرا في نهجيع مسعفرا ل وسيقم فقد برا ليو ترى الموت يشترى ه يسداها ليتهقر

أي عيش يَسلند للسي مسلسك قسد رأيستسه كسل مسن كسان ذا خسبا غيير محبوبة التي لاشترته بيما حوت

قال: فغضب عليها وصيف وأمر بسجنها، فسجنت، وكان آخر العهد بها.

وفاة جماعة من أهل العلم: قال المسعودي: ومات في خلافة المتوكل جماعة من أهل العلم ونقلة الآثار وحفاظ الحديث: منهم علي بن جعفر المديني بسامرا يوم الإثنين لثلاث بقين من ذي الحجة سنة أربع وثلاثين ومائتين، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة وأشهر.

وتنوزع في السنة التي مات فيها ابن المديني، وقد قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب السنة التي قيل فيها إن وفاته كانت فيها.

## ذكر جمل من أخباره، وسيره وسيره ولمع مما كان في أيامه

وزراؤه: واستوزر المهتدي بالله جماعة على قصر مدته فسلموا منه من قتل وغيره: منهم عيسى بن فَرْخانشاه.

قبة المظالم وشيء من سيرته: وبئنى المهتدي قبة لها أربعة أبواب، وسماها قبة المظالم، وجلس فيها للعام والخاص للمظالم، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وحرم الشراب، ونهى عن القيان، وأظهر العدل، وكان يحضر كل جمعة إلى المسجد الجامع، ويخطب الناس ويؤم بهم، فثقلت وطأته على العامة والخاصة بحمله إياهم على الطريق الواضحة، فاستطالوا خلافته، وسئموا أيامه، وعملوا الحيلة عليه حتى قتلوه، وذلك أن موسى بن بُغا الكبير كان عاملاً غائباً بالري مشتغلاً بحرب آل أبي طالب كالحسن بن زيد الحسني، وما كان من الديلم ببلاد قزوين ودخولهم إياها عَنوة وقتلهم أهلها، فلما نمي إلى موسى بن بُغا قتل المعتز، وما كان من أمر صالح بن وصيف والأتراك في ذلك قفل من تلك الديار متوجهاً إلى سامرا، منكراً لما جرى على المعتز.

الخلاف في مقتل المعتز: وقد قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب في ذكر أخبار المعتز قتل المعتز مجملاً، ولم نبين كيفية قتله، وتنازع الناس في ذلك مفصلاً، ورأيت أصحاب السير والتواريخ وذوي العناية بأخبار الدول قد تباينوا في مقتله: فمنهم من ذكر أن المعتز مات في حبسه في خلافة المهتدي بالله، على ما قدمنا من التاريخ، حَتْف أنفه، ومنهم من ذكر أنه منع في حبسه من الطعام والشراب، فمات عند قطع مواد الغذاء عنه من المأكل والمشرب، ومنهم من رأى أنه حقن بالماء الحار المغلي، فمن أجل ذلك حين أخرج إلى الناس وجدوا جوفه وارماً، والأشهر في الأخباريين ممن عني بأخبار العباسيين أنه أدخل حماماً وأكره في دخوله إياه، وكان الحمام محمياً ومنع الخروج منه، ثم تنازع هؤلاء: فمنهم من قال: إنه ترك في الحمام حتى فاضت نفسه، ومنهم من ذكر أنه أخرج بعد أن كادت نفسه تتلف للحمى، ثم أسقي شربة ماء مقرورة بثلج، فنثرت الكبد وغيره، فخمد من فوره وذلك ليومين خلوا من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين، وقد أتينا فخمد من فوره وذلك ليومين خلوا من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين، وقد أتينا على مبسوط هذه الأخبار وتنازعهم في هذه الآثار في كتابنا «أخبار الزمان».

بين المهتدى وموسى بن بغا: ولما اتصل بالمهتدي مسير موسى بن بُغا إلى دار الخلافة أنكر ذلك، وكاتبه بالمقام في موضعه، وأن لا يحل عن مركزه للحاجة إليه، فأبي موسى بن بُغا إلا إغذاذ المسير والسرعة فيه، حتى وافي سامرا، وذلك سنة ست وخمسين ومائتين، وصالح بن وصيف يدبر الأمر مع المهتدي، فلما دنا موسى من سامرا صاحت العامة في مواضعها والغوغاء في طرقاتها: يا فرعون، قد جاء موسى، وكان صالح بن وصيف قد نفر عن المهتدي حين علم بموافاة موسى، وقال: إن المهتدي راسل موسى في السر في المسير إلى سامرا، والشخوص إليها، وكاتبه في ظاهر الأمر وراسله أن لا يقدم، وكان رجل من قواد الأتراك يقال له بايكيال قد غلب على الأمر أيضاً، وترأس، فدخل موسى سامرا حتى انتهى إلى مجلس المهتدي وهو جالس للمظالم، والدار غاصَّةٌ بخواص الناس وعوامهم، فشرع أصحاب موسى فدخلوا الدار، وجعلوا يخرجون العامة منها بأشد ما يكون من الضرب بالدبابيس والطبرزينات والعسف، فضجت العامة، فقام المهتدي منكراً عليهم فعلهم بمن في الدار، فلم يرجعوا عما هم عليه، فتنحَّى مغضباً، فقدم إليه فرس فركب وقد استشعر منهم الغدر، فمضى به إلى دار يارجوج، وقد كان موسى بن بُغا انصرف عن دار المهتدي لما نظر إلى ضَجَّة العامة فيها، فنزل تلك الدار، فسير بالمهتدي إليها، فأقام فيها ثلاثاً عند موسى بن بُغا فأخذ عليه موسى العهود والمواثيق ألا يغدر به، وكان أكثر الجيش مع موسى بن بُغا وكان فيه ديانة وتقشف، حتى إن الجند تأسُّوا به، ولم يكن يشرب النبيذ، وكان المهتدي في أخلاقه شراسة، فنافر موسى، وكاد الأمر أن ينفرج، والحال أن يتسع، غير أن موسى تعطف عليه، وأعملا الحيلة في قتل صالح بن وصيف، وخاف موسى أن يكون صالح بن وصيف يعمل الحيلة عليهم في حال اختفائه، فبثَّ في طلبه العيون، حتى وقع عليه، فلما علم صالح هجومهم عليه قاتل ومانع عن نفسه فقتل واحتز رأسه وأتي به إلى موسى بن بُغا، ومنهم من رأى أنه أحمي له حمام وأدخل إليه فمات فيه، على حسب ما فعل بالمعتز.

مقتل المهتدي: وقوي أمر مُساور الشاري ودنا في عسكره من سامرا، وعم الناس بالأذى، وانقطعت السابلة، وظهرت الأعراب، فأخرج المهتدي بالله موسى بن بُغا وبايكيال إلى حرب الشاري، وخرج معهما فشيعهما، ثم قفلا من غير أن يلقيا شراً، فلما استشعر المهتدي رجوعهما خرج فعسكر بجسر سامرا في جمع من المغاربة والفراغنة وغيرهم من الرسوم ليحارب بايكيال وقد قيل: إن بايكيال أقرأ موسى كتاباً للمهتدي بقتل موسى، والفتك به، وأنه كتب إلى موسى بمثل ذلك، وإنهما علما بتضريب الأمر بينهما، فرجعا عما خرجا إليه، وأشرف بايكيال على المهتدي فانصرف موسى على ظهر سامرا متحرجاً لقتال المهتدي، فكانت بين المهتدي وبين بايكيال حرب عظيمة قتل فيها خلق متحرجاً لقتال المهتدي، فكانت بين المهتدي وبين بايكيال حرب عظيمة قتل فيها خلق متحرجاً لقتال المهتدي، فكانت بين المهتدي عليه، فخرج كمين بايكيال على كثير من الناس وانكشف بايكيال واستظهر المهتدي عليه، فخرج كمين بايكيال على

#### ذكر خلافة المعتز باللَّه

موجز: بويع المعتز بالله، وهو الزبير بن جعفر المتوكل، وأمه أم ولد يقال لها قبيحة، ويكنى أبا عبد الله، وله يومئذ ثمان عشرة سنة، بعد خلع المستعين لنفسه، وذلك يوم الخميس لليلتين خلتا من المحرم، وقيل: لثلاث خلون منه، سنة اثنتين وخمسين ومائتين على ما قدمنا، وبايعه القواد والموالي والشاكرية وأهل بغداد، وخطب له في المسجد الجامع ببغداد في الجانبين.

ثم خلع المعتز نفسه يوم الإثنين لثلاث بقين من رجب سنة خمس وخمسين ومائتين، ومات بعد أن خلع نفسه بستة أيام.

فكانت خلافته أربع سنين وستة أشهر، ودفن بسامرا، فجملة أيامه منذ بويع بسامرا قبل خلع المستعين إلى اليوم الذي خلع فيه أربع سنين وستة أشهر وأياماً، ومنذ بويع له بمدينة السلام ثلاث سنين وسبعة أشهر، وتوفي وله أربع وعشرون سنة.

# ذكر جمل من أخباره، وسيره وسيره ولمع مما كان في أيامه

قول الناس في خلعه نفسه: ولما خلع المستعين بالله وأحدر إلى واسط \_ بعد أن أشهد على نفسه أنه قد برئ من الخلافة وأنه لا يصلح لها؛ لما رأى من الخلاف الواقع، وأنه قد جعل الناس في حل من بيعته \_ قالت في ذلك الشعراء فأكثرت، ووصفته في شعرها فأغرقت، فقال في ذلك البحتري من قصيدة طويلة:

إلى واسط خلف الدجاج، ولم يكن لينبت في لحم الدجاج مخالب وفي ذلك يقول الشاعر المعروف بالكناني من قصيدة:

إنسي أراك من الفراق جزوعا أمسى الإمام مسيراً مخلوعا وغدا الخليفة أحمد بن محمد بعد الخلافة والبهاء خليعا كنانت به الأيام تضحك زهرة وهو الربيع لمن أراد ربيعا فأزاله المقدور من رتب العلا فثوى بواسط لا يحس رجوعا

وكان بين خلع المستعين وقتله تسعة أشهر ويوم.

وفاة جماعة من أهل العلم: ومات في خلافة المستعين جماعة من أهل العلم والمحدّثين: منهم أبو هاشم محمد بن زيد الرفاعي، وأيوب بن محمد الوراق، وأبو كريب محمد بن العلاء الهمداني بالكوفة، وأحمد بن صالح المصري، وأبو الوليد السري الدمشقي، وعيسى بن حماد زغبة المصري بمصر، ويكنى أبا موسى، وأبو جعفر بن سوار الكوفي، وذلك في سنة ثمان وأربعين ومائتين.

وفي خلافة المستعين ـ وذلك في سنة تسع وأربعين ومائتين ـ كانت وفاة الحسن بن صالح البزار، وكان من علية أصحاب الحديث، وهشام بن خالد الدمشقي، ومحمد بن سليمان الجهني بالمصيصة، والحسن بن محمد بن طالوت، وأبو حفص الصيرفي بسامرا، ومحمد بن زنبور المكي بمكة، وسليمان بن أبي طيبة، وموسى بن عبد الرحمن البرقي.

وفي خلافة المستعين ـ وذلك في سنة خمسين ومائتين ـ مات إبراهيم بن محمد التميمي، قاضي البصرة، ومحمود بن خداش، وأبو مسلم أحمد بن أبي شعيب

الحراني، والحارث بن مسكين المصري، وأبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح، وغير هؤلاء ممن أعرضنا عن ذكره، من شيوخ المحدّثين ونقلة الآثار، ممن قد أتينا على ذكرهم من أول زمن الصحابة، إلى وقتنا هذا \_ وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة \_ في سنة ست، من كتابنا المترجم بالأوسط، وإنما نذكر من وفاة من ذكرنا لئلا نخلي هذا الكتاب من نبذ مما يحتاج إلى ذكره على قدر الطالب له.

فص من الياقوت الأحمر: وقد كان المستعين في سنة ثمان وأربعين ومائتين أخرج من خزانة الخلافة فص ياقوت أحمر، يعرف بالجبلي، وكانت الملوك تصونه، وكان الرشيد اشتراه بأربعين ألف دينار، ونقش عليه اسمه أحمد، ووضع ذلك الفص في أصبعه، فتحدث الناس بذلك، وقد ذكر أن ذلك الفص قد تداولته الملوك من الأكاسرة، وقد نقش في قديم الزمان، وذكر أنه لم ينقشه ملك إلا مات قتيلاً، وكان الملك إذا مات وجلس تاليه في الملك حك النقش، فتداولته في اللبس الملوك، وهو غير منقوش، فيقع للنادر من الملوك فينقشه، وكان ياقوتاً أحمر، يضيء بالليل كضياء المصباح: إذا وضع في بيت لا مصباح فيه أشرق، ويرى فيه بالليل تماثيل تلوح، وله خبر طويل ظريف؛ قد ذكرناه في كتابنا «أخبار الزمان» في ذكر خواتم ملوك الفرس، وقد كان هذا الفص ظهر في أيام المقتدر، ثم خفي أثره بعد ذلك.

بعض ما قيل في المعتز: وقد كان جماعة من الشعراء قالوا في المعتز ـ حين استتم له الأمر، واستقامت له الخلافة، وخلعها المستعين ـ أقوالاً كثيرة، فمن ذلك قول مروان بن أبي الجنوب من قصيدة طويلة:

إن الأمور إلى المعتز قد رجعت قد كان يعلم أن المُلكَ ليس له وفي ذلك يقول رجل من أهل سامرا،

والمستعينُ إلى حالاته رَجَعا وأنه لك لكِنْ نفسه خدعا وقد قيل إنه البحترى:

> لله در عصابسة تسركسيسة قتلوا الخليفة أحمد بن محمد وطغوا فأصبح ملكنا متقسماً

رَدُوا نـوائـب دهـرهـم بـالـسـيـف وكسوا جميع الناس ثوب الخوف وإمـامـنـا فـيـه شـبـيـه الـضـيـف

وفي المعتز ورجوع الأمر إليه واتفاق الكلمة عليه يقول أبو علي البصير:

آبه وغدا الملك ثابتاً في نصابه عناً آهلاً بعد نأيه واغتسرابه بالع فوعمن هفا جزيل ثوابه

آبَ أمــرُ الإســلام خــيــر مــآبــه مــســتـقــراً قــراره مــطــمــئــنـاً فـاحـمـد الله وحـده والتـمس بـالـعــ

وزراء المعتز: وكان على وزارة المعتز جعفر بن محمد، ثم استوزر

جماعة؛ فكانت الكتب تخرج باسم صالح بن وصيف كأنه مرسوم بالوزارة.

وكانت وفاة أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد في خلافة المعتز بالله.

وذلك في يوم الإثنين، لأربع بقين من جمادى الآخرة، سنة أربع وخمسين ومائتين، وهو ابن أربعين سنة، وقيل ابن اثنتين وأربعين سنة، وقيل أكثر من ذلك، وسمع في جنازته جارية تقول: ماذا لقينا في يوم الإثنين قديماً وحديثاً؟ وصلى عليه أحمد بن المتوكل على الله، في شارع أبي أحمد، وفي داره بسامرا، ودفن هناك.

على بن محمد الطالبي: حدَّثنا ابن الأزهر، قال: حدَّثني القاسم بن عباد قال: حدَّثني يحيى بن هوثمة، قال: وَجُّهني المتوكل إلى المدينة لإشخاص على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر لشيء بلغه عنه، فلما صرت إليها ضجّ أهلها وعجوا ضجيجاً وعجيجاً ما سمعت مثله، فجعلت أسكنهم وأحلف لهم أنى لم أومر فيه بمكروه، وفتشت بيته، فلم أجد فيه إلا مصحفاً ودعاءً وما أشبه ذلك، فأشخصته وتوليت خدمته وأحسنت عشرته، فبينا أنا نائم يوماً من الأيام، والسماء صاحية، والشمس طالعة؛ إذ ركب وعليه ممطر، وقد عقد ذنب دابته فعجبت من فعله، فلم يكن بعد ذلك إلا هنيهة حتى جاءت سحابة فأرخت عزَاليها، ونالنا من المطر أمر عظيم جداً، فالتفت إليّ، وقال: أنا أعلم أنك أنكرت ما رأيت؛ وتوهمت أني علمت من الأمر ما لا تعلمه، وليس ذلك كما ظننت، ولكن نشأتُ بالبادية، فأنا أعرف الرياح التي يكون في عقبها المطر فلما أصبحت هبُّتْ ريح لا تخلف وشممت منها رائحة المطر، فتأهبت لذلك، فلما قدمت مدينة السلام بدأت بإسحاق بن إبراهيم الطاهري \_ وكان على بغداد \_ فقال لي: يا يحيى، إن هذا الرجل قد ولده رسول الله ﷺ، والمتوكل مَن تعلم، وإن حرضته على قتله كان رسول الله عَلَيْ خصمك، فقلت: والله ما وقفت له إلا على كل أمر جميل؛ فصرت إلى سامرا، فبدأت بوصيف التركي. وكنت من أصحابه، فقال: والله لئن سقطت من رأس هذا الرجل شعرة لا يكون المطالب بها غيري، فعجبت من قولهما، وعرفت المتوكل ما وقفت عليه، وما سمعته من الثناء عليه، فأحسن جائزته، وأظهر بره وتكرمته.

وحدّثني محمد بن الفرج بمدينة جرجان في المحلة المعروفة ببئر أبي عنان قال: حدّثني أبو دعامة، قال أتيت علي بن محمد بن علي بن موسى عائداً في علته التي كانت وفاته منها في هذه السنة، فلما هممت بالانصراف قال لي: يا أبا دعامة قد وجب حقك، أفلا أحدّثك بحديث تسر به؟ قال: فقلت له: ما أحوّجَنِي إلى ذلك يا بن رسول الله، قال: حدّثني أبي محمد بن علي، قال: حدّثني أبي معمد بن علي، قال: حدّثني أبي محمد بن علي، على بن موسى، قال: حدّثني أبي محمد بن علي،

قال: حدّثني أبي على بن الحسين، قال: حدّثني أبي الحسين بن علي، قال: حدّثني أبي علي بن أبي طالب، رضي الله عنهم! قال: قال رسول الله ﷺ: «اكتب يا عليّ» قال: قال: قلت: وما أكتب؟ قال لي: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، الإيمان ما وقرته القلوب، وصدقته الأعمال، والإسلام ما جرى به اللسان، وحلت به المناكحة» قال أبو دعامة: فقلت: يا بن رسول الله، ما أدري والله أيهما أحسن: الحديث أم الإسناد؟ فقال: إنها لصحيفة بخط علي بن أبي طالب بإملاء رسول الله ﷺ نتوارثها صاغراً عن كابر.

قال المسعودي: وقد ذكرنا خبر علي بن محمد بن موسى رضي الله عنه مع زينب الكذابة بحضرة المتوكل، ونزوله ـ رضي الله عنه ـ إلى بركة السباع، وتذللها له، ورجوع زينب عما ادعته من أنها ابنة الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام وأن الله تعالى أطال عمرها إلى ذلك الوقت، في كتابنا: «أخبار الزمان» وقيل: إنه مات مسموماً، عليه السلام!

موت محمد بن عبد الله بن طاهر: قال المسعودي: وفي سنة ثلاث وخمسين ومائتين \_ وذلك في خلافة المعتز \_ مات محمد بن عبد الله بن طاهر، للنصف من ذي القعدة، بعد قتل وصيف بثلاثة عشر يوماً، والقمر مكسوف وكان من الجود والكرم، وغزارة الأدب، وكثرة الحفظ، وحسن الإشارة، وفصاحة اللسان، وملوكية المجالسة، على ما لم يكن عليه أحد من نظرائه في عصره وفيه يقول الحسين بن علي بن طاهر من قصدة له:

كسف البدر والأمير جميعاً عاود البيدر نوره لتجليب ياكسوفين ليلة الأحد النحب واحد كان حده مشل حدّ الب

فانجلى البدر والأمير غميدُ ه ونسور الأميس لسيس يعود س أحَلَّ كما هناك السعود سيف والنار شُبَّ فيهنا الوقود

ماني الموسوس: وذكر أبو العباس المبرد قال: ارتفاع محمد بن عبد الله بن طاهر يوماً للمنادمة وقد حضره ابن طالوت، وكان وزيره وأخصَّ الناس به وأحضرَهم لخلواته، فأقبل عليه، وقال: لا بذ لنا اليوم من ثالث تطيب لنا به المعاشرة، وتلذ بمنادمته المؤانسة، فمن ترى أن يكون؟ وأغفِنا أن يكون شرير الأخلاق، أو دنس الأعراق، أو ظاهر الإملاق، قال: فأعملت الفكر، وقلت: أيها الأمير، خطر ببالي رجل ليس علينا من مجالسته من مؤونة، وقد برئ من إبرام المُجالس، وخلا من ثقل المؤانس خفيف الوطأة إذا أحببت، سريع الوثبة إذا أردت، قال: ومن ذلك؟ قلت: ماني الموسوس قال: أحسنت والله، فليتقدم إلى أصحاب الثمانية والعشرين الربع في طلبه يرفعوه رفعة، فما كان بأسرع من أن اقتنصه صاحب الكرخ، فصار به إلى باب الأمير، فأخذ وحذف ونظف وأدخل الحمام وألبس ثياباً نظافاً وأدخل عليه، فقال: السلام عليك

أيها الأمير، فقال محمد: وعليك السلام يا ماني، أما آن لك أن تزورنا على حين توقان منا إليك ومنازعة قلوب منا نحوك؟ فقال ماني: الشوق شديد، والحب عتيد، والمزار بعيد، والحجاب صعب، والبواب فظ، ولو سهل لنا في الإذن لسهلت علينا الزيارة، فقال: ألطفتَ في الاستئذان فليلطف لك في الإذن، لا يمنع ماني أي وقت ورد من ليل أو نهار، ثم أذن له في الجلوس، فجلس، ودعا بالطعام فأكل، ثم غسل يديه وأخذ مجلسه وكان محمد قد تشوق إلى السماع من مؤنسة جارية بنت المهدي، فأحضرت، فكان أول ما غنت به:

ولست بناس إذ غدوا فتحملوا دموعي على الأحباب من شدة الوجد وقولي وقد زالت بليل حمولهم بواكر نجد لا يكن آخر العهد فقال ماني: أحسنت، وبحق الأمير إلا ما زدت فيه:

وقمت أناجي الفكر والدمع حائر بمقلة موقوف على الضر والجهد ولم يحدني هذا الأمير بغيرة على ظالم قدلج في الهجر والصد

فاندفعت تغنيه، فقال له محمد: أعاشق أنت يا ماني؟ فاستحيا، وغمزه ابن طالوت أن لا يبوح له بشيء فيسقط من عينيه، فقال: مبلغ طرب وشوق كان كامناً فظهر، وهل بعد الشيب صبوة؟ ثم اقترح محمد على مؤنسة هذا الصوت:

حجبوها عن الرياح لأني قلت: يا ريح بلغيها السلاما لو رضوا بالحجاب هان ولكن منعوها عند الرياح الكلاما

فغنته، فطرب محمد، ودعا برطل فشرب، فقال ماني: ما على قائل هذا الشعر لو زاد فيه:

فتنفست ثم قلت لطيفي: آه إن زرت طيفها إلى اماما خصه بالسلام مني؛ فأخشى يمنعوها لشقوتي أن تناما لكان أثقب لزند الصبابة بين الأحشاء، وأشد تغلغلاً إلى الكبد الصديا من زلال

الماء، مع حسن تأليف نظامه، والانتهاء بالمعنى إلى نهاية تمامه، فقال محمد: أحسنت يا ماني، ثم أمر مؤنسة بإلحاقهما بالبيتين الأولين والغناء بهما، ففعلت، ثم غنت بهذين البيتين:

يا خليلي ساعة لا تريما وعلى ذي صبابة فأقيما ما مررنا المكتوما ما مررنا المكتوما فاستحسنه محمد، فقال ماني: لولا رهبة التعدي لأضفتُ إلى هذين البيتين بيتين لا

يَرِ ذَانَ على سمع ذي لب فيصدران إلا عن استحسان لهما، فقال محمد: يا ماني، الرغبة في حسن ما تأتي به حائلة دون كل رهبة، فهات ما عندك، فقال:

ظبية كالهلال لونلحظ الصخم سربطرف لغادرته همسيما ض بسروق أو لسؤلسؤاً مسنسظومها وإذا ما تبسمتُ خلتُ إيما فقال: أحسنت يا ماني، فأجز هذا الشعر:

لهم تبطب البلخات إلا بسمن طابت بها البلذات مأنوسه غنت بصوت أطلقت عبرة كانت بسحن الصبر محبوسه

فقال ماني:

وغير عدل إن عدلنا بها

وكيف صبر النفس عن غادة أظلمها إن قبلت طاووسه وجُرْثُ إِن سمَّ يستمها سانة في جننة النفردوس منغروسه جبوهبرة فني البيحير منغمموسيه

ثم سكت، فقال محمد: ما عدا في وصفه لها، فقال ماني:

اجتمع شملنا، فقال لها ماني عند قولها «وعطف عليك إلفك» مجيباً:

جَلَّتْ عن الوصف فما فكرة تلحقها بالنعت محسوسه فقال محمد: أحسنت، فقالت مؤنسة: وجب شكرك يا ماني، فساعدك دهرك، وعطف عليك إلفُكَ، وقارنك سرورك، وفارقك محذورك، والله يديم لنا ذلك ببقاء مَنْ به

فارقت نفسي الأباطيل ليس لي إلثٌ فيعطفني أنا موصول بنعمة من خبله بالمجد موصول أنا مغبوط بنعمة مسن طبعه بسالسخسيسر مسأمسول فأومأ إليه ابن طالوت بالقيام، فنهض وهو يقول:

ملك قبل النظير له زانه العبرُ البهاليل طاهري في مواكب عُـرْفُـه فـى الـنـاس مـبـذول مع هبدوب الريع مطلول دَم مــن يــشــقـــى بــصــارمـــه حَــدُه بــالــدهــر مــفــلــول يا أبا العباس صُن أدباً

فقال محمد: وجب جزاؤك لشكرك على غير نعمة سبقت، ثم أقبل على ابن طالوت فقال: ليست خساسة المرء، ولا اتضاع الدهر، ولا نبوُّ العين عن الظاهر بمذهب جوهرية الأدب المركب في الإنسان، وما أخطأ صالح بن عبد القدوس حيث يقول:

خوف الغبسار وعرضه مبذول لا يعجبنك من يصون ثيابه فلربما افتقر الفتى فرأيته دنس الثياب وعرضه مغسول قال ابن طالوت: فما رأيت أحضر ذهناً منه، إذ تقول الجارية «عطف عليك إلفك» وإنشاده عند قولها ذلك:

ليس لي إلف في عطفني فارقت نفسي الأباطيل قال: فلم يزل محمد مجرياً عليه رزقه حتى توفي.

المعتز وولاة العهد: ونمي إلى المعتز أن المؤيد يدبر عليه، وأنه قد استمال جماعة من الموالي، فحبس المؤيد وأبا أحمد وهما لأب وأم وطولب المؤيد بأن يخلع نفسه من ولاية العهد، فضُرب أربعين عصا إلى أن أجاب، وأشهد على نفسه بذلك، ثم اتصل بالمعتز أن جماعة من الأتراك اجتمع رأيهم على إخراج المؤيد من حبسه، فلما كان يوم الخميس لثمان بقين من رجب سنة اثنتين وخمسين ومائتين أخرج المؤيد ميتا، وأحضر القضاة والفقهاء حتى رأوه ولا أثر فيه، فيقال: إنه أدرج في لحاف مسموم وشد طرفاه حتى مات فيه، وضيق حبس أبي أحمد، فكان بين دخوله سر من رأى وما لقي بها من الإكرام وبين حبسه ستة أشهر وثلاثة أيام، ثم أشخص إلى البصرة لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان بعد قتل المؤيد بخمسين يوماً، ورتب إسماعيل بن قبيحة وهو أخو المعتز لأبيه وأمه مكان المؤيد في ولاية العهد، واجتمع قواد الموالي المعز فسألوه الرضا عن وصيف وبُغا، فأجابهم إلى ذلك.

وفي هذه السنة مات زرافة صاحب دار المتوكل بمصر.

حوادث: وقد كان يوسف بن إسماعيل العلوي غلب على مكة فمات في هذه السنة فخلفه بعد وفاته أخوه محمد بن يوسف، وكان أسن منه بعشرين سنة، فنال الناس في هذه السنة بسببه جهد شديد، فبعث المعتز بأبي الساج الأشروسي إلى الحجاز فهرب محمد بن يوسف، وقتل خلق من أصحابه.

وفيها أوقع الحسن بن زيد الحسيني بسليمان بن عبد الله بن طاهر، فأخرجه عن طبرستان.

وفي هذه السنة قدم إلى سامرا عيسى بن الشيخ الشيباني من مصر، ومعه مال كثير، وستة وسبعون رجلاً من سائر ولد أبي طالب من ولد علي وجعفر وعقيل كانوا قد خرجوا من الحجاز خوف الفتنة والجهد النازل بالحجاز إلى مصر، فحملوا منها، فأمر المعتز بتكفيلهم، والتخلية عنهم؛ لما وقف عليه من أمرهم.

وولي عيسى بن الشيخ فلسطين.

وفي هذه السنة ـ وهي سنة ثلاث وخمسين ومائتين ـ مات صفوان العقيلي صاحب ديار مضر في حبس سامرا

وفي هذه السنة كان قتل أهل كرخ سامرا من الفراغنة والأتراك لوصيف التركي، وتخلص بُغا منهم، واشتد أمر مساور الشاري، ورتب صالح بن وصيف في موضع وصيف.

موت بُغا الصغير: وفي سنة أربع وخمسين ومائتين خرج من سامرا إلى ناحية الموصل، فانتهبت الموالي داره، وانفض من كان معه من الجيش، وانحدر في زورق متنكراً فوقع به بعض المغاربة بجسر سامرا، فقتل ونصب رأسه بسامرا، وهو بُغا الصغير، ثم أخذ الرأس إلى مدينة السلام فنصب على الجسر، وكان المعتز في حياة بُغا لا يلتذ بالنوم، ولا يخلع سلاحه، لا في ليل ولا نهار، خوفاً من بغا، وقال: لا أزال على هذه الحالة حتى أعلم لبغا رأسي أو رأسه لي، وكان يقول: إني لأخاف أن ينزل علي بُغا من السماء أو يخرج على من الأرض، وقد كان بُغا عزم على أن ينحدر سراً فيصل إلى سامرا في الليل، ويصرف الأتراك عن المعتز، ويفيض فيهم الأموال فكان من أمره ما وصفنا.

الأتراك والمعتز: ولما رأى الأتراك إقدام المعتز على قتل رؤسائهم، وإعماله الحيلة في فنائهم، وأنه قد اصطنع المغاربة والفراغنة دونهم، صاروا إليهم بأجمعهم، وذلك لأربع بقين من رجب سنة خمس وخمسين ومائتين، وجعلوا يقرعونه بذنوبه، ويوبخونه على أفعاله، وطالبوه بالأموال، وكان المدبر لذلك صالح بن وصيف مع قواد الأتراك، فلج وأنكر أن يكون قبله شيء من المال، فلما حصل المعتز في أيديهم بعث إلى مدينة السلام في محمد بن الواثق الملقب بالمهتدي، وقد كان المعتز نفاه إليها واعتقله فيها، فأتى به في يوم وليلة إلى سامرا، فتلقاه الأولياء في الطريق، ودخل إلى الجوسق وأجاب المعتز إلى الخلع، على أن يعطوه الأمان أن لا يقتل وأن يؤمنوه على نفسه وماله وولده، وأبي محمد بن الواثق أن يقعد على سرير الملك أو يقبل البيعة حتى يرى المعتز ويسمع كلامه، فأتى بالمعتز وعليه قميص مدنس وعلى رأسه منديل، فلما رآه محمد بن الواثق وثب إليه فعانقه، وجلسا جميعاً على السرير، فقال له محمد بن الواثق: يا أخي، ما هذا الأمر؟ قال المعتز: أمر لا أطيقه، ولا أقوم به، ولا أصلح له، فأراد المهتدي أن يتوسط أمره ويصلح الحال بينه وبين الأتراك، فقال المعتز: لا حاجة لي فيها، ولا يرضونني لها، قال المهتدي: فأنا في حل من بيعتك، قال: أنت في حل وسعة فلما جعله في حل من بيعته حوّل وجهه عنه، فأقيم عن حضرته، ورد إلى محبسه، فقتل في محبسه بعد أن خلع بستة أيام، على ما قدمنا في صدر هذا الباب.

وقد قالت الشعراء في خلّع المعتز وقتله فأكثرت، ورثته فأحسنت، فمن ذلك قول بعض أهل ذلك العصر من قصيدة له:

عينُ لا تبخلي بسفح الدموع واندبي خير ف اجع مفجوع خانه الناصح الشفيق ونالت به أكف الردى بحتف سريع

بكر الترك ناقصيان عليه قتلوه ظلماً وجوراً فألفو كان يغشى بحسنه بهجة البد وترى الشمس تستكين فلاتش لم يهابوا جيشاً، ولا رهبوا السا أصبح الترك مالكي الأمر والعا وترى الله فيهم مالك الأمر وقال فيه آخر من قصيدة طويلة:

أصبحت مقلتي بدمع سفوحا قتلوه ظلماً وجوراً وغدراً نضَّرَ الله ذلك الوجه وجها أيها الترك سوف تلقون للده فاستعدوا للسيف عاقبة الأم وقال آخر من قصيدة طويلة أيضاً:

أصبحت مقلتي تَسُخُ الدموعا لهف نفسي عليه، ما كان أعلا ألزموه ذنباً على غير جرم وبنوعه وعهم أبيه ما بهذا يصحُ ملك، ولا يغه

خالعيه، أفديه من مخلوع ه كريم الأخلاق غير جزوع رفت المقاه مظهراً للخضوع حرق إمّا رأته وقت الطلوع يف، فله في على القتيل الخليع لم ما بين سامع ومطيع ومطيع رسيخريهم بقتيل ذريع

حين قالوا: أضحى الإمام ذبيحا حين أهدوا إليه حتفاً مريحا وسقى الله ذلك الروح روحا رسيوفاً لا تستبل الجريحا رفقد جئتم فعالاً قبيحا

إذ رأت سيد الأنام خليعا ه وأسراه تابعاً متبوعا فشوى فيهم قتيلاً صريعا أظهروا ذلة وأبدوا خضوعا ذي عدو، ولا يكون جميعا

المعتز أول من ركب بحلية الذهب: وكان المعتز أول خليفة أظهر الركوب بحلية الذهب، وكان من سلف قبله من خلفاء بني العباس ـ وكذلك جماعة من بني أمية ـ يركبون بالحلية الخفيفة من الفضة والمناطق وأنجاد السيوف والسرج واللجم، فلما ركب المعتز بحلية الذهب اتبعه الناس في فعل ذلك.

المستعين أول من وسع الأكمام: وكذلك المستعين قبله أحدث لبس الأكمام الواسعة، ولم يكن يعهد ذلك، فجعل عرضها ثلاثة أشبار ونحو ذلك، وصغر القلانس، وكانت قبل ذلك طوالاً كأقباع القضاة.

على بن زيد وعيسى بن جعفر العلويان: وفي سنة خمس وخمسين ومائتين ظهر بالكوفة على بن زيد وعيسى بن جعفر العلوي، فسرح إليهما المعتز سعيد بن صالح المعروف بالحاجب في جيش عظيم؛ فانهزم الطالبيان لتفرق أصحابهما عنهما.

وقد قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب وفاة إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وما نال أهل المدينة وغيرهم من أهل الحجاز في أيامه من الجهد والضيق، وما كان من أمر أخيه بعد وفاته، وهو محمد بن يوسف، مع أبي الساج وحربه إياه، ولما انكشف من بين يدي أبي الساج سار إلى اليمامة والبحرين، فغلب عليها، وخلفه بها عقبه المعروف ببني الأخضر إلى اليوم، وقد كان ظهر بناحية المدينة بعد ذلك ابن لموسى بن عبد الله بن موسى بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب.

بعض الطالبيين الذين نالهم مكروه: قال المسعودي: وقد ذكرنا في كتابنا والخبار الزمان سائر أخبار من ظهر من آل أبي طالب، ومن مات منهم في الحبس وبالسم، وغير ذلك من أنواع القتل: منهم عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب، وهو أبو هاشم سقاه عبد الملك بن مروان السم، ومحمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، حمله سعيد الحاجب من البصرة، فحبس حتى مات، وكان معه ابنه علي، فلما مات الأب خلي عنه، وذلك في أيام المستعين، وقيل غير ذلك، وجعفر بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، قتله ابن الأغلب بأرض المغرب، والحسن بن يوسف بن إبراهيم بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، قتله العباس بمكة، وحمل في أيام المعتز من الري علي بن موسى بن أبي طالب، قتله العباس بمكة، وحمل في أيام المعتز من الري علي بن موسى بن المدينة موسى بن عبد الله بن موسى بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وكان من النسك والزهد في نهاية الوصف، وكان معه إدريس بن موسى، فلما صار سعيد بناحية زبالة من جادة الطريق اجتمع خلق من العرب من بني فزارة وغيرهم لأخذ موسى من يده، فسمة فمات هناك، وخلصت بنو فزارة ابنه إدريس بن موسى.

وفي خلافة المعتز في سنة اثنتين وخمسين ومائتين كان بدو الفتنة بين البلالية والسعدية بالبصرة، وما نتج من ذلك من ظهور صاحب الزنج.

وللمعتز أخبار حسان غير ما ذكرنا قد أتينا على مبسوطها في كتابينا «أخبار الزمان» و«الأوسط»، وبالله التوفيق.

#### ذكر خلافة المهتدي باللَّه

موجز: وبويع المهتدي محمد بن هارون الواثق قبل الظهر من يوم الأربعاء لليلة بقيت من رجب سنة خمس وخمسين ومائتين، وأمه أم ولد رومية يقال لها قرب، ويكنى بأبي عبد الله، وله يومئذ سبع وثلاثون سنة، وقيل: تسع وثلاثون سنة، وإنه قتل ولم يستكمل الأربعين سنة، في سنة ست وخمسين ومائتين، فكانت ولايته أحد عشر شهراً، ودفن بسامرا، وقيل: إن مولده كان في سنة ثماني عشرة ومائتين.

الطعام على حاله، ثم غدوت مع إخوته، فطلبناه يومنا وليلتنا، فلما أصبحنا أصبناه في واد كثير الحجارة، وإذا هو ميت، فاحتمله إخوته، ورجعت إلى بلدي.

وفاة بُغا الكبير: قال المسعودي: وفي سنة ثمان وأربعين ومائتين كانت وفاة بُغا الكبير التركي، وقد نيَّفَ على التسعين سنة، وقد كان باشر من الحروب ما لم يباشره أحد، فما أصابته جراحة قط، وتقلد ابنه موسى بن بُغا ما كان يتقلده، وضم إليه أصحابه، وجعلت له قيادته، وكان بُغا دَيِّناً من بين الأتراك، وكان من غلمان المعتصم، يشهد الحروب العظام، ويباشرها بنفسه، فيخرج منها سالماً، ويقول: الأجل جوشن.

بغا يرى رسول الله في الحلم: ولم يكن يلبس على بدنه شيئاً من الحديد، فعذل في ذلك، فقال: رأيت في نومي النبي ومعه جماعة من أصحابه فقال لي: "يا بُغا، أحسنت إلى رجل من أمتي فدعا لك بدعوات استجيبت له فيك"، قال: فقلت: يا رسول الله ومَن ذلك الرجل؟ قال: "الذي خَلَّصته من السباع"، فقلت: يا رسول الله، سَلُ ربك أن يطيل عمري، فرفع يديه نحو السماء وقال: "اللهم أطِلْ عمره، وأتم أجله"، فقلت: يا رسول الله، خمس وتسعون سنة، فقال رجل كان بين يديه: ويُوقَى من الآفات، فقلت للرجل: من أنت؟ قال: أنا على بن أبي طالب، فاستيقظت من نومي، وأنا أقول: على بن أبي طالب.

قصة له مع طالبي: وكان بُغا كثير التعطف والبر للطالبيين، فقيل له: من كان ذلك الرجل الذي خلصته من السباع؟ قال: كان أتي المعتصم برجل قد رمي ببدعة، فجرت بينهم في الليل مخاطبة في خلوة، فقال لي المعتصم: خذه فألقه إلى السباع، فأتيت بالرجل إلى السباع لألقيه إليها وأنا مغتاظ عليه، فسمعته يقول: اللهم إنك تعلم ما تكلمت إلا فيك، ولم أرد بذلك غيرك، وتقرباً إليك بطاعتك، وإقامة الحق على من خالفك، أفتسلمني؟ قال: فارتعدت وداخلتني له رقّة، وملئ قلبي له رعباً، فجذبته عن طرف بركة السباع، وقد كدت أن أزج به فيها، وأتيت به حجرتي فأخفيته فيها، وأتيت بلكلام عربي ما أدري ما يقول، وقد كان الرجل أغلظ، فلما كان في السحر قلت للرجل: بكلام عربي ما أدري ما يقول، وقد كان الرجل أغلظ، فلما كان في السحر قلت للرجل: بوحي، فاجهد ألا تظهر في أيام المعتصم، قال: نعم، قلت: فما خبرك؟ قال: هجم برجل من عماله في بلدنا على ارتكاب المكاره والفُجور وإماتة الحق ونصر الباطل، فسرى ذلك إلى فساد الشريعة، وهَذُم التوحيد، فلم أجد عليه ناصراً، فوثبت عليه في لبلة فقتلته؛ لأن جرمه كان يستحق به في الشريعة أن يفعل به ذلك.

بين المستعين والأتراك: قال المسعودي: ولما انحدر المستعين ووصيف وبُغا إلى مدينة السلام اضطربت الأتراك والفراغنة وغيرهم من الموالي بسامرا، وأجمعوا على بعث جماعة إليه يسألونه الرجوع إلى دار ملكه، فصار إليه عدة من وجوه الموالي ومعهم البُرْدُ والقضيب وبعض الخزائن ومائتا ألف دينار، ويسألونه الرجوع إلى دار ملكه، واعترفوا بذنوبهم، وأقروا بخطئهم، وضمنوا ألا يعودوا ولا غيرهم من نظرائهم إلى شيء من ذلك مما أنكره عليهم، وتذللوا وخضعوا، فأجيبوا بما يكرهون، وانصرفوا إلى سر من رأى، فأعلموا أصحابهم وأخبروهم بما نالهم، وإياسهم من رجوع الخليفة.

الموالي يجمعون على ربيعة المعتز: وقد كان المستعين اعتقل المعتز والمؤيد حين انحدر إلى بغداد، ولم يأخذهما معه، وقد كان حذر من محمد بن الواثق حين انحداره فأخذه معه، ثم إنه هرب منه بَعْدُ في حال الحرب، فأجمع الموالي على إخراج المعتز والمبايعة له والانقياد إلى خلافته، ومحاربة المستعين وناصريه ببغداد، فأنزلوه من الموضع المعروف بلؤلؤة الجوسق، وكان معتقلاً فيه مع أخيه المؤيد، فبايعوه، وذلك يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة خلت من المحرم سنة إحدى وخمسين ومائتين، وركب من غدِ ذلك اليوم إلى دار العامة، فأخذ البيعة على الناس، وخَلعَ على أخيه المؤيد، وعقد له عقدين أسود وأبيض، فكان الأسود لولاية العهد بعده، والأبيض لولاية الحرمين وتقلدهما، وانبثّتِ الكتب في سامرا بخلافة المعتز بالله إلى سائر الأمصار، وأرخت باسم جعفر به محمد الكاتب، وأخدر أخاه أبا أحمد مع عدة من الموالي لحرب المستعين إلى بغداد، فنزل عليها، فكان أول حرب جرت بينهم ببغداد بين أصحاب المعتز والمستعين، وهرب محمد بن الواثق إلى المعتز بالله، ولم تزل الحرب بينهم وبين أهل بغداد للنصف من صفر من هذه السنة، فلما نشبت الحرب بينهم كانت أمور المعتز تقوى، وحالة المستعين تضعف، والفتنة عامة.

فلما رأى محمد بن عبد الله بن طاهر ذلك كاتب المعتز وجَنَحَ إليه، ومال إلى الصلح على خلع المستعين، وقد كانت العامة ببغداد حين علمت ما قد عزم عليه من خلع المستعين ثارت مُنكِرة لذلك، متحيزة إلى المستعين، ناصرة له، فأظهر محمد بن عبد الله المستعين على أعلى قصره، فخاطبته العامة وعليه البردة والقضيب، فأنكر ما بلغهم من خلعه، وشكر محمد بن عبد الله بن طاهر، ثم التقى محمد بن عبد الله بن طاهر وأبو أحمد الموفق بالشماسية، فاتفقا على خلع المستعين على أن له الأمان ولأهله وولده وما حوته أيديهم من أملاكهم، وعلى أنه ينزل مكة هو ومن شاء من أهله، وأن يقيم بواسط العراق إلى وقت مسيره إلى مكة، فكتب له

المعتز على نفسه شروطاً أنه متى نقض شيئاً من ذلك فالله ورسوله منه براء، والناس في حل من بيعته، وعهوداً يطول ذكرها، وقد خذل المعتز بعد ذلك لمخالفتها حين عالج في نقضها، فخلع المستعين نفسه من الخلافة، وذلك يوم الخميس لثلاث خَلون من المحرم سنة اثنتين وخمسين ومائتين، فكان له مذ وافي مدينة السلام إلى أن خلع سنة كاملة، وكانت خلافته ـ منذ تقلد الأمر على ما بيناه آنفاً إلى أن زال عنه ملكه ـ ثلاث سنين وثمانية أشهر وثمانية عشر يوماً على ما ذكرناه من الخلاف، وأحدر إلى دار الحسن بن وهب ببغداد، وجمع بينه وبين أهله وولده، ثم أحدر إلى واسط، وقد وكل به أحمد بن طولون التركي، وذلك قبل ولايته مصر، وعلم عجز محمد بن عبد الله بن طاهر عن قيامه بأمر المستعين حين استجار به وخِذلانه إياه وميله إلى المعتز بالله، وفي ذلك يقول بعض شعراء العصر من أهل بغداد:

أطافت بنا الأتراك حَوْلاً مُجَرَّما وما برحَتُ في جُحُرها أَمُّ عامر أقامت على ذل بها ومهانة فلما بدَتْ أبدت لنا لؤم غادر ولم تزعَ حق المستعين؛ فأصبحت تعين عليه حادثات المقادر لقد جمعت لؤماً وخبثاً وذلة وأبقت لها عاراً على آل طاهر

ولما كان من الأمر ما قدمناه من خلع المستعين انصرف أبو أحمد الموفق من بغداد إلى سامرا، فخلع عليه المعتز، وتوج، ووشح بوشاحين، وخلع على من كان معه من قواده، وقدم على المعتز عبيد الله بن عبد الله بن طاهر أخو محمد بن عبد الله بالبُرْدِ والقضيب والسيف وبجوهر الخلافة، ومعه شاهك الخادم، وكتب محمد بن عبد الله إلى المعتز في شاهك: إن من أتاك بإرث رسول الله على لجديرٌ أن لا تخفر ذمته.

وخلع المستعين وعلى وزارته أحمد بن صالح بن شيرذاد.

موت المستعين: ولما كان في شهر رمضان من هذه السنة \_ وهي سنة اثنتين وخمسين ومائتين \_ بعث المعتز بالله سعيد بن صالح الحاجب ليلقى المستعين، وقد كان في جملة مَنْ حمله من واسط، فلقيه سعيد وقد قرب من سامرا فقتله واحتز رأسه وحمله إلى المعتز بالله، وترك جثته ملقاة على الطريق حتى تولى دفنها جماعة

وكانت وفاة المستعين بالله يوم الأربعاء لست خَلُوْنَ من شوال سنة اثنتين وخمسين ومائتين، وهو ابن خمس وثلاثين سنة، على ما قدمنا في صدر هذا الباب.

وذكر شاهك الخادم قال: كنت عديلاً للمستعين عند إشخاص المعتز له إلى سامرا، ونحن في عمارية، فلما وصل إلى القاطول تلقاه جيش كثير، فقال: يا شاهك انظر من رئيس القوم؟ فإن كان سعيد الحاجب فقد هلكت، فلما عاينته قلت: هو والله سعيد،

فقال: ﴿ إِنَّا لِللَّهِ وَابِنَا ٓ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ ذهبت والله نفسي، وجعل يبكي، فلما قرب سعيد منه جعل يقنعه بالسوط، ثم اضجعه وقعد على صدره واحتز رأسه، وحمله على ما ذكرنا، واستقامت الأمور للمعتز، واجتمعت الكلمة عليه.

وللمستعين أخبار غير ما ذكرناه في هذا الكتاب، وأوردناه في هذا الباب. وقد أتينا على ذكرها في كتابينا «أخبار الزمان» و«الأوسط»، وإنما ذكرنا ما أوردنا في هذا الكتاب لئلا يتوهم أنا أغفلنا ذكرها أو عزَب عنا فهمها، فإنا بحمد الله لم نترك شيئاً من أخبار الناس وسيرهم وما جرى في أيامهم إلا وقد ذكرناه، وأوردنا في كتبنا أحسنه، وفوق كل ذي علم عليم، والله الموفق للصواب.

وفي هذه السنة مات أبو الربيع بن الزهراني، وقد تنوزع في السنة التي مات فيها يحيى بن معين؛ فمنهم من رأى ما قدمنا في هذا الكتاب، ومنهم من رأى ـ وهو الأكثر ـ أنه مات في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين، ويكنى بأبي زكريا مولى بني مرة، وقد بلغ من السن خمساً وسبعين سنة وأشهراً، بالمدينة، وقيل: إن في هذه السنة كانت وفاة أبي الحسن علي بن محمد المدائني الأخباري، وقيل: مات في أيام الواثق في سنة ثمان وعشرين ومائتين، وفيها كانت وفاة مسدد بن مُسَرهد، واسمه عبد الملك بن عبد العزيز.

وفيها مات الحماني الفقيه، وابن عائشة واسمه عبد الله بن محمد بن حفص، ويكنى بأبي عبد الرحمن، وهو من تيم قريش.

وفي خلافة المتوكل مات هدبة بن خالد، وشيبان بن فروخ الأبلي، وإبراهيم بن محمد الشافعي، وذلك في سنة ست وثلاثين ومائتين.

وفي سنة سبع وثلاثين ومائتين مات العباس بن الوليد النَّرْسي بالبصرة، وعبد الله بن أحمد النَّرْسي، وعبيد الله بن معاذ العنبري.

وفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين مات إسحاق بن إبراههم المعروف بابن راهويه وبشر بن الوليد القاضي الكندي صاحب أبي يوسف، وقد قيل: إن في هذه السنة مات العباس بن الوليد النَّرسي.

وفي سنة تسع وثلاثين ومائتين مات عثمان بن أبي شيبة الكوفي بالكوفة، والصَّلْتُ بن مسعود الجحدري.

وفي سنة أربعين ومائتين مات شباب بن خليفة العصفري، وعبد الواحد بن عتاب.

وفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين مات هشام بن عمار الدمشقي، وحميد بن مسعود الناجي، وعبد الله بن معاوية الجمحي، وفيها مات يحيى بن أكثم القاضي في الربذة، ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب.

وفي سنة ست وأربعين ومائتين مات محمد بن المصطفى الحمصي، وعنبسة بن إسحاق بن شمر، وموسى بن عبد الملك.

قال المسعودي: وللمتوكل أخبار وسير حسان غير ما ذكرنا، وقد أتينا عليها على الشرح والإيضاح في كتابنا «أخبار الزمان»، والله الموفق للصواب.

# ذكر خلافة المنتصر باللَّه

موجز: وبويع محمد بن جعفر المنتصر في صبيحة الليل التي قتل فيها المتوكل، وهي ليلة الأربعاء لثلاث خَلُون من شوال سنة سبع وأربعين ومائتين، ويكنى بأبي جعفر، وأمه أم ولد يقال لها حبشية، رومية، واستخلف وهو ابن خمس وعشرين سنة، وكانت بيعته بالقصر المعروف بالجعفري الذي أحدث بناءه المتوكل، ومات سنة ثمان وأربعين ومائتين، وكانت خلافته سنة أشهر.

## ذكر جمل من أخباره وسيره ولمع مما كان في أيامه

الموضع الذي قتل فيه المتوكل: كان الموضع الذي قتل فيه المتوكل هو الموضع الذي قتل فيه المتوكل هو الموضع الذي قَتَلَ فيه شيرويه أباه كسرى أبرويز، وكان الموضع يعرف بالماخورة، وكان مقام المنتصر بعد أبيه في الماخورة سبعة أيام، ثم انتقل عنه وأمر بتخريب ذلك الموضع.

وحكى عن أبي العباس محمد بن سهل قال: كنت أكتب لعتاب بن عتاب على ديوان جيش الشاكرية في خلافة المنتصر، فدخلت إلى بعض الأروقة، فإذا هو مفروش ببساط سوسنجرد ومسند ومصلى ووسائد بالحمرة والزرقة، وحول البساط دارات فيها أشخاص ناس وكتابة بالفارسية، وكنت أحسن القراءة بالفارسية، وإذا عن يمين المصلى صورة ملك، وعلى رأسه تاج كأنه ينطق، فقرأت الكتابة فإذا هي «صورة شيرويه القاتل لأبيه أبرويز الملك مَلَكَ ستة أشهر» ثم رأيت صورة ملوك شتى، ثم انتهى بي النظر إلى صورة عن يسار المصلى عليها مكتوب «صورة يزيد بن الوليد بن عبد الملك قاتل ابن عمه الوليد بن يزيد بن عبد الملك ملك ستة أشهر» فتعجبت من ذلك واتفاقه عن يمين مقعد المنتصر وعن شماله فقلت: لا أرى يدوم ملكه أكثر من ستة أشهر، فكان والله كذلك، فخرجت من الرواق إلى مجلس وُصيف وبغا، وهما في الدار الثانية، فقلت لوصيف: أعجز هذا الفُرَّاش أن يفرش تحت أمير المؤمنين إلا هذا البساط الذي عليه صورة يزيد بن الوليد قاتل ابن عمه وصورة شيرويه قاتل أبيه أبرويز، وعاشا ستة أشهر بعدما قَتَلا فجزع وصيف من ذلك وقال: عليٌّ بأيوب بن سليمان النصراني خازن الفرش، فمثل بين يديه، فقال له وصيف: لم تجد ما يفرش في هذا اليوم تحت أمير المؤمنين إلا هذا البساط الذي كان تحت المتوكل ليلة الحادثة وعليه صورة ملك الفرس وغيره، وقد كان نالته آثار من الدماء؟ قال: سألني أمير المؤمنين المنتصر عنه، وقال: ما فعل البساط؟ فقلت: عليه آثار دماء فاحشة، وقد عزمت أن لا أفرشه من ليلة الحادثة، فقال: لم لا تغسله وتطويه؟ فقلت: خشيت أن يشيع الخبر عند من يرى ذلك البساط من أثر الحادثة، فقال: إن الأمر أشهر من ذلك، يريد قتل الأتراك لأبيه المتوكل، فطويناه وبسطناه تحته، فقال وصيف وبُغا: إذا قام أمير المؤمنين من مجلسه فخذه وأحرقه بالنار، فلما قام أحرق بحضرة وصيف وبُغا، فلما كان بعد أيام قال لي المنتصر: افرش ذلك البساط الفلاني، قلت: وأين ذلك البساط؟ فقال: وما الذي كان من أمره؟ فقلت: إن وصيفاً وبُغا أمراني بإحراقه، قال: فسكتَ ولم يعد في أمره شيئاً إلى أن مات.

وقد كان المنتصر طرب في هذه الأيام، فدعا ببنَّان بن الحارث العواد، وكان مطرباً مجيداً، وقد كان غضب عليه، فأحضره فغناه:

لقد طال عهدي بالإمام محمد وما كنت أخشى أن يطول به عهدي فأصبحت ذا بعد وداري قريبة فيا عجباً من قرب داري ومن بعدي رأيتك في بُرد النبي محمد كبدر الدجا بين العمامة والبرد فيا ليت أن العيد عاد ليومه فإني رأيت العيد وجهك لي يبدي

وكان ذلك ثاني يوم عيد الأضحى، وقد كان المنتصر صلى بالناس في هذا العيد، ومما غني به من الشعر للمنتصر في ذلك اليوم:

رأيت في السمنام أقبل بخلاً وأطبوع منك في غير السمنام في السمنام أقبل بخلاً وأطبوع منك في غير السمنام في عام في عام في عام وليت السيل آخر ألف عام ولو أن السنعاس يباع بيعاً لأغليت السنعاس على الأنام

ومن شعر المنتصر أيضاً مما غني بحضرته: إني رأيتك في المنتصر أيضاً المنتصر أعطيتني من ريق فيك البارد

وكأن كفك في يدي، وكأنما بتناجميعاً في لحاف واحد ثم انتبهت ومعصماكِ كلاهما بيدي اليمين، وفي يمينك ساعدي فظللت يومي كله متراقداً لأراك في نومي ولست براقد

وزير المنتصر (ابن الخصيب): وقد كان استوزر أحمد بن الخصيب وندم على ذلك، وكان نفى عبيد الله بن يحيى بن خاقان، وذلك أن أحمد بن الخصيب ركب ذات يوم فتظلم إليه متظلم بقصة فأخرج رجله من الركاب فزجً بها في صدر المتظلم فقتله،

فتحدث الناس بذلك، فقال بعض شعراء الزمان: قل للخليفة يا بن عم محمد اشكل وزيرك؛ إنه ركسالُ

وزير المقتدر: قال المسعودي: ولو لحق هذا الشاعر الوزير حامد بن العباس في وزارته للمقتدر بالله لرأى منه قريباً مما ظهر من ابن الخصيب، وذلك أنه خاطبه مخاطب ذات يوم، فقلب ثيابه على كتفه ولكم حلقه.

اشكله عن ركل الرجال فإن ترد مالاً فعند وزيرك الأموال

ولقد دخلتْ عليه ذات يوم أم موسى القهرمانة الهاشمية، أو غيرها من القهارمة، فخاطبته في شيء من الأموال عن رسالة المقتدر، فكان مما خاطبها به أن قال:

اضرطيي والتقطي واحسبسي لاتخلطي

فأخجلها ذلك، فقطعها عما له قصدت، فمضت من فورها إلى المقتدر والسيدة فأخبرتهما بذلك، فأمر القِيان أن يغنين ذلك اليوم بذلك الكلام، وكان يوم طرب وسرور.

وقد أتينا على خبره وأخبار غيره من وزراء بني العباس وكتًاب بني أمية إلى هذا الوقت ــ وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة ــ في الكتاب الأوسط.

مرض المنتصر وموته: وأخبرت عن أبى العباس أحمد بن محمد بن موسى بن الفرات قال: كان أحمد بن الخصيب سيئ الرأي في والدي، وكان عاملاً له، فجاءني مخبر من خَدَم الخاصة فقال: إِن الوزير قد ندب لأَعمالكم فلاناً، وقد أمره في والدكّ بكل مكروه، وأن يصادره على جملة من المال غليظة ذكرها، فقعدت وعندي بعض أصدقائنا من الكتّاب أبادر بالكتاب إلى والدي بذلك، فاشتغلت عن جليسي الكاتب فاتكأ على الوسادة وغفا، فانتبه مرعوباً، وقال: إني قد رأيت رؤيا عجيبة رأيت أحمد بن الخصيب واقفاً في هذا الموضع وهو يقول لي: يموت الخليفة المنتصر إلى ثلاثة أيام، قال: قلت له: الخليفة في الميدان يلعب بالصولجان، وهذه الرؤيا ضرب من البلغم والمرار وقد قدمنا الطعام، فما استتممنا الكلام حتى دخل علينا داخل قال: رأيت الوزير بدار الخاصة غير مُسْفِر الوجه، وإني سألت عن سبب ذلك فقيل لي: إن الخليفة المنتصر انصرف من الميدان وهو عرق، فدخل الحمام ونام في الباذهنج فضربه الهواء، وركبته حُمَّى هائلة، فدخل عليه أحمد بن الخصيب فقال له: يا سيدي، أنت متفلسف وحكيم الزمان تنزل من الركوب تبعاً فتدخل الحمام ثم تخرج عرقاً فتنام في الباذهنج، فقال له المنتصر: أتخاف أن أموت؟ رأيت في المنام البارحة آتياً أتاني فقال لي: تعيش خمساً وعشرين سنة فعلمت أن ذلك بشارة في المستقبل من عمري، وأني أبقى في الخلافة هذه المدة، قال: فمات في اليوم الثالث، فنظروا فإذا هو قد استوفى خمساً وعشرين سنة.

وقد ذكر جماعة من أصحاب التواريخ أن المنتصر ضربته الريح يوم الخميس لخمس بقين من شهر ربيع الأول، ومات مع صلاة العصر لخمس ليال خلون من ربيع الآخر، وصلى عليه أحمد بن محمد المستعين، وكان أول خليفة من بني العباس أظهر قبره، وذلك أن أمه حبشية سألت ذلك، فأذن لها، وأظهرته بسامرا.

الخلاف في سبب موت المنتصر: وقد قيل: إن الطيفوري الطبيب سَمَّه في مشراط حَجَمَه به، وقد كان عزم على تفريق جمع الأتراك، فأخرج وصيفاً في جمع كثير إلى غَزَاة الصائفة بطرسوس، ونظر يوماً إلى بُغا الصغير ـ وقد أقبل في القصر، وحوله إلى عَزَاة الصائفة بطرسوس، ونظر يوماً إلى بُغا الصغير ـ وقد أقبل في القصر، وحوله إلى أبياً السند الله المنافقة بطرسوس، ونظر يوماً إلى أبياً الصغير ـ وقد أقبل في القصر، وحوله المنافقة بطرسوس، ونظر يوماً إلى أبياً السند المنافقة بطرسوس، ونظر يوماً إلى أبياً السند المنافقة بطرسوس، ونظر يوماً إلى أبياً السند المنافقة بطرسوس، ونظر يوماً المنافقة بطرسوس ب

جماعة من الأتراك \_ فأقبل على الفضل بن المأمون، فقال: قتلني الله إن لم أقتلهم وأفرق جمعهم، بقتلهم المتوكل على الله، فلما نظرت الأتراك إلى ما يفعل بهم، وما قد عزم عليه، وجدوا منه الفرصة.

وقد شكا ذات يوم حرارة فأراد الحجامة، فخرج له من الدم ثلاثمائة درهم، وشرب شربة بعد ذلك فحلت قواه، ويقال: إن السم كان في مبضع الطبيب حين فصده.

وقد ذكر ابن أبي الدنيا، عن عبد الملك بن سليمان بن أبي جعفر، قال: رأيت في نومي المتوكل والفتح بن خاقان، وقد أحاطت بهما نار، وقد جاء محمد المنتصر فاستأذن عليهما، فمنع الوصول، ثم أقبل المتوكل عليَّ فقال: يا عبد الملك قل لمحمد: بالكأس الذي سقيتنا تشرب، قال: فلما أصبحت غدوت على المنتصر فوجدته محموماً، فواظبت على عيادته، فسمعته في آخر علته يقول: عَجَّلْنا فعوجلنا فمات من ذلك المرض.

من صفات المنتصر: وكان المنتصر واسع الاحتمال، راسخ العقل، كثير المعروف، راغباً في الخير سخياً، أديباً، عفيفاً، وكان يأخذ نفسه بمكارم الأخلاق، وكثرة الإنصاف، وحسن المعاشرة، بما لم يسبقه خليفة إلى مثله.

وكان وزيره أحمد بن الخصيب قليل الخير، كثير الشر، شديد الجهل.

صنيع المنتصر بآل أبي طالب: وكان آل أبي طالب قبل خلافته في محنة عظيمة، وخوف على دمائهم، قد مُنعوا زيارة قبر الحسين والغريّ من أرض الكوفة، وكذلك منع غيرهم من شيعتهم حضور هذه المشاهد، وكان الأمر بذلك من المتوكل سنة ست وثلاثين ومائتين وفيها أمر المعروف بالذيريج بالسير إلى قبر الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وهَدْمِه ومَحْوِ أرضه وإزالة أثره، وأن يعاقب من وجد به، فبذل الرغائب لمن تقدم على هذا القبر، فكل خشي العقوبة، وأحْجَم، فتناول الذيريج مِسْحاة وهدم أعالي قبر الحسين، فحينئذ أقدم الفعلة فيه، وأنهم انتهوا إلى الحفرة وموضع اللحد فلم يروا فيه أثر رمة ولا غيرها، ولم تزل الأمور على ما ذكرنا إلى أن استخلف المنتصر، فأمن الناس، وتقدم بالكف عن آل أبي طالب، وترك البحث عن أخبارهم، وأن لا يمنع أحد زيارة الحيرة لقبر الحسين رضي الله تعالى عنه، ولا قبر غيره من آل أبي طالب، وأمر برد فذك إلى ولد الحسن والحسين، وأطلق أوقاف آل أبي طالب، وترك التعرض لشيعتهم برد فدك إلى ولد الحسن والحسين، وأطلق أوقاف آل أبي طالب، وترك التعرض لشيعتهم ودفع الأذى عنهم، وفي ذلك يقول البحتري من أبيات له:

وإن علياً لأؤلى بسكم وأزكى يداً عندكم من عمر وكيلُ له فَضْلُه، والسحجو ليوم التراهن دون الغرر

وفي ذلك يقول يزيد بن محمد المهلبي ـ وكان من شيعة آل أبي طالب ـ وما كان امتحن به الشيعة في ذلك الوقت وأغريت بهم العامة:

ذموا زماناً بعدها وزمانا

ولقد بررت الطالبية بعدما ورَدَدْتَ ألفة هاشم، فرأيتهم بعد العداوة بينهم إخوانا آنست ليلَهُمُ وجُذْتَ عليهم حتى نسوا الأحقاد والأضغانا لويعلم الأسلاف كيف بَرَرْتهم للرأوك أثقل مَنْ بسها ميزانا

خلع أخويه من ولاية العهد: وفي سنة ثمان وأربعين ومائتين خلع المنتصر بالله أخويه المعتز وإبراهيم من ولاية العهد بعده، وقد كان المتوكل على الله أُخذ لهم العهد في كتب كتبها وشروط اشترطها، وأفرد لكل واحد منهم جزءاً من الأعمال رسَمَه له وجعل ولي عهده والتالي لملكه محمداً المنتصر، وتالي المنتصر وولي عهده المعتز، وتالي المعتز وولي عهده إبراهيم المؤيد، وأخذت البيعة على الناس بما ذكرنا، وفرق فيها أموالاً وعمَّ الناس بالجوائز والصِّلات، وتكلمت في ذلك الخطباء، ونطقت به الشعراء، فمما اختير من قولهم في ذلك قول مروان بن أبي الجنوب من قصيدة:

ثلاثة أملاك؛ فأما محمد فنور هُدّى يَهْدي به الله من يهدي وأما أبو عسبد الإلبه فإنه وذو الفضل إبراهيم للناس عصمة فأولهم نور، وثانيهم هدي، وقوله للمتوكل مما أجاد فيه وأحسن:

ياعاشر الخلفاء دُمْتَ ممتعاً حتى تكون إمامهم وكأنهم

شبيهك في التقوى ويُجْدي كما تجدي تَـقِــيُّ وفــيُّ بــالــوعــيــد وبــالــوعــد وثالثهم رشد، وكلهم مَهْدى

بالملك تعقد بعدهم للعاشر زُهْـرُ الـنـجـوم دنـت لـبـدر زاهـر

وفي بيعة المتوكل لمن ذكرنا من ولد الثلاثة بولاية العهد يقول الشاعر المعروف بالسلمي من أبيات له:

> لقد شدِّ ركن الدين بالبيعة الرضا بمنتصربالله أثببت ركنه إن الخلافية ما لها عن جعفر فإذا قضى منها الخليفة جعفر

فمحمد بعد الخليفة جعفر

وطائر سعدجعفر بن محمد وأكُّدَ بالمعتز قبل المؤيد وممن قال في ذلك فأحسن القول، وأجاد النظم، إدريس بن أبي حفصة حيث يقول: نور الهدي وبنيه من تحويل وطَراً ومل وليس بالمصملول للناس- لا فقدوه - خير بديل

فبقاء ملكك وانتظار محمد خير لنا وله من التعجيل

خروج الشاري باليمن: وقد كان خرج أيام المنتصر بناحية اليمن والبوازيج والموصل أبو العمود الشاري، فحكم واشتد أمره فيمن انضاف إليه من المحكمة من ربيعة وغيرهم من الأكراد، فسرح إليه المنتصر جيشاً عليهم سيما التركي، فكانت له مع الشاري حروب، فأسِر الشاري، وأتي به المنتصر، فجاد عليه بالعفو، وأخذ عليه العهد وخَلَّى سبيله.

وحكى عنه وزيره أحمد بن الخصيب بن الضحاك الجرجاني أنه قال حين رضي عن الشاري: إن لذة العفو أعذب من لذة التشفى، وأقبح أفعال المقتدر الانتقام.

وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد، قال: رأى بعض الكتّاب في المنام في الليلة التي استخلف في صبيحتها المنتصر كأن قائلاً يقول:

هــذا الإمـام الــمـنـــــــر والــمَـلِـك الــحـادي عــشـر وأمــــره إذا أمــــر كالـسـيـف مـا لاقــى بَــتَـرْ وطــر فــي خـيـر وشـر وطــر فــي خـيـر وشــر

خلق المنتصر: وقد كان أظهر الإنصاف في الرعية فمالت إليه قلوب الخاصة والعامة، مع شدة الهيبة منها له.

وحدثني أبو الحسن أحمد بن على بن يحيى المعروف بابن النديم، قال: حدثنا على بن يحيى المنجم، قال: ما رأيت أحداً مثل المنتصر ولا أكرم أفعالاً بغير تبجح منه، ولا تكلف، لقد رآني يوماً وأنا مغموم شديد الفكر بسبب ضيعة مجاورة لضيعتي، وكنت أحب شراءها، فلم أزل أعمل الحيلة عند مالكها حتى أجابني إلى بيعها، ولم يكن عندي في ذلك الوقت قيمة ثمنها، فصرت إلى المنتصر وأنا على تلك الحال، فتبين الانكسار في وجهي، وشغل القلب، فقال لي: أراك مفكراً فما قضيتك؟ فجعلت أزْوي عنه خبري، وأستر قصتي، فاستحلفني فصدقته عن خبر الضيعة، فقال لي المنتصر: فكم مبلغ ثمنها؟ فقلت: ثلاثون ألف درهم، قال: فكم عندك منها؟ قلت: عشرة آلاف، فأمسك عنى ولم يجبني، وتشاغل عنى ساعة، ثم دعا بدواة وبطاقة، ثم وقع فيها بشيء لا أدري ما هو، وأشار إلى خادم كان على رأسه بما لم أفهم، فمضى العلام مسرعاً، وأقبل يشغلني بالحديث ويُطاعمني الكلام، إلى أن أقبل الغلام فوقف بين يديه، فنهض المنتصر وقال لي: يا على، إذا شئت فانصرف إلى منزلك، وقد كنت قدرت عند مسألته أنه سيأمر لى بالثمن أو نصفه، فأتيت وأنا لا أعقل غماً، فلما وصلت إلى داري استقبلني وكيلي فقال: إن خادم أمير المؤمنين صار إلينا ومعه بغل عليه بدرتان، فسلمهما إلى وأخذ خطى بقبضهما، قال: فداخلني من الفرح والسرور ما لم أملك به نفسي، ودخلت وأنا لا أصدق قول الوكيل، حتى أخرج إليَّ البدرتين، فحمدت الله تعالى على ما حباه لي، ووجهت في وقتي إلى صاحب الضيعة فوفيته الثمن، وتشاغلت سائر يومي بتسليمها والإشهاد بها على البائع، ثم بكرت إلى المنتصر من الغد، فما أعاد علي حرفاً، ولا سألني عن شيء من خبر الضيعة حتى فرق الموت بيننا.

حديث عن العشق: قال المسعودي: وذكر الفضل بن أبي طاهر في كتابه في أخبار المؤلفين قال: حدثني أبو عثمان سعيد بن محمد الصغير مولى أمير المؤمنين، قال: كان المنتصر في أيام إمارته ينادمه جماعة من أصحابه، وفيهم صالح بن محمد المعروف بالحريري، فجرى في مجلسه ذات يوم ذكر الحب والعشق، فقال المنتصر لبعض مَنْ في المجلس: أخبرني عن أي شيء أعظم عند النفس فَقَداً، وهي به أشد تفجعاً؟ قال: فقدُ خِلِّ مشاكل، وموت شكل موافق، وقال آخر ممن حضر: ما أشد جولة الرأي عند أهل الهوى! وفطام النفس عند الصبا، وقد تصدعت أخبار العاشقين من لوم العاذلين، فلوم العاذلين قُرْطُ في آذانهم، ولوعات الحب نيران في أبدانهم، مع دموع المعاني، كغروب السَّواني، وإنما يعرف ما أقول، من أبكته المغاني والطلول، وقال آخر: مسكين العاشق، كل شيء عدوه: هبوب الرياح يقلقه، ولمعان البرق يؤرقه، والعذل يؤلمه، والبعد ينحله، والذكر يسقمه، والقرب يهيجه، والليل يضاعف بلاءه، والرقاد يَهْرُب منه، ورسوم الدار تحرقه، والوقوف على الطلول يبكيه، ولقد تداوت منه العشاق بالقرب والبعد، فما نجع فيه دواء، ولا هداه عزاء، ولقد أحسن الذي يقول:

وقد زعموا أن المحب إذا دنا يملُ، وأن النأي يشفي من الوجد بكل تداوينا فلم يُشفُ ما بنا على أن قرب الدار خير من البعد

فكل قال، وأكثر الخطب في ذلك، فقال المنتصر لصالح بن محمد الحريري: يا صالح، هل عشقت قط؟ قال: إي والله أيها الأمير، وإن بقايا ذلك لفي صدري، قال: ويلك لمن؟ قال: أيها الأمير، كنت آلف الرصافة في أيام المعتصم، وكانت لقينة أم ولد الرشيد جارية تخرج في حوائجها، وتقوم في أمرها، وتلقى الناس عنها، وكانت قينة تتولى أمر القصر إذ ذاك، وكانت الجارية تمر بي فأحتشمها وأعاينها، ثم راسلتها فطردت رسولي وهددتني، وكنت أقعد على طريقها لأكلمها، فإذا رأتني ضحكت وغمزت الجواري بالعبن بي والهزء، ثم فارقتها وفي قلبي منها نار لا تخمد، وغليل لا يبرد، ووجد يتجدد، فقال له المنتصر: فهل لك أن أحضرها وأزوجكها إن كانت حرة أو أشتريها إن كانت أمة؟ فقال: والله أيها الأمير إن بي إلى ذلك أعظم الفاقة وأشدً الحاجة، قال: فدعا المنتصر بأحمد بن الخصيب، وسأله أن يوجه له في ذلك غلاماً من غلمانه منفرداً، ويكتب معه كتاباً مؤكداً إلى إبراهيم بن إسحاق وصالح الخادم المتولي لأمر الحرم بمدينة السلام، فمضى الرسول وقد كانت قينة أعتقتها وخرجت من حد الجواري

قال المسعودي: وللمنتصر بالله أخبار حسان وأشعار ومُلَحٌ ومنادمات ومكاتبات ومراسلات قبل الخلافة، وقد أتبنا على مبسوطها وما استحسنًاه منها مما لم نورده في هذا الكتاب في كتابنا «أخبار الزمان» من الأمم الماضية والأجيال الخالية والممالك الدائرة، وكذلك في الكتاب «الأوسط»؛ إذ كنا ما ضمناه كل كتاب منها لم نتعرض لذكره في الآخر، ولو كان كذلك لم يكن بينها فرق، وكان الجميع واحداً، وسنورد بعد فراغنا من هذا الكتاب كتاباً نضمنه فنوناً من الأخبار على غير نَظْم من التأليف، ولا ترتيب من التصنيف على حسب ما يَسْنَحُ من فوائد الأخبار ونخلله بالآداب وفنون الآثار، تالياً لما سلف من كتبنا، ومعقباً لما تقدم من تصنيفنا، إن شاء الله تعالى.

#### ذ*ڪر* خلافة المستعين باللَّه

موجز: وبويع أحمد بن محمد بن المعتصم في اليوم الذي توفي فيه المنتصر، وهو يوم الأحد لخمس خَلوْن من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين ومائتين، ويكنى بأبي العباس، وكانت أمه أم ولد صقلبية يقال لها مخارق، وخلع نفسه، وسلم الخلافة إلى المعتز، فكانت خلافته ثلاث سنين وثمانية أشهر، وقيل: ثلاث سنين وتسعة أشهر، وكانت وفاته يوم الأربعاء لئلاث خلوْن من شوال سنة اثنتين وخمسين ومائتين، وقتل وهو ابن خمس وثلاثين.

## ذكر جمل من أخباره وسيره ولمع مما كان في أيامه

وزراؤه وكتّابه: واستوزر المستعينُ بالله أبا موسى أوتامش، وكان المتولي لأمر الوزارة والقيم بها كاتباً لأوتامش يقال له شجاع بن القاسم، وبعد أن قتل أوتامش وكاتبه شجاع صار على وزارته أحمد بن صالح بن شيرزاد، ولما قتل وصيف وبُغا وباغر التركي تعصبت الموالي، وانحدر وصيف وبُغا إلى مدينة السلام، والمستعين معهما، فأنزلاه دار محمد بن عبد الله بن طاهر، وذلك في المحرم سنة إحدى وخمسين ومائتين، والمستعين لا أمر له والأمر لبُغا ووصيف، وكان من حصار بغداد ما ذكرناه في الكتاب «الأوسط»،

خليفة في قَفَص بين وصيف وبُغا

وفي المستعين بالله يقول بعض الشعراء في هذا العصر:

وقد كان المستعين نفى أحمد بن الخصيب إلى إقريطش سنة ثمان وأربعين ومائتين، ونفى عبيد الله بن يحيى بن خاقان إلى برقة، واستوزر عيسى بن فرخانشاه، وقلّد سعيد بن حمد ديوان الرسائل.

سعيد بن حميد: وكان سعيد حافظاً لما يستحسن من الأخبار، ويستجاد من الأشعار، متصرفاً في فنون العلم، ممتعاً إذا حدث، مفيداً إذا جولس، وله أشعار كثيرة حسان؛ فمما يستحسن ويختار من شعره قوله:

وكنت أخَوِّف بالدعاء وأخشى عليه من المأثم فلما أقام على ظلمه تركت الدعاء على الظالم وقوله:

أسيدتي مالي أراك بخيلة مقيمٌ على الحرمان مَنْ يستزيدها فأصْبَحْتِ كالدنيا نذم صروفها ونتبعها ذماً ونحن عبيدها وقوله:

الله يسعله والدنسيا مُسوِّلْية والعيش منتقل، والدهر ذو دول

فللفراق وإن هاجت فجيعته عليك أخوف في قلبي من الأجل وكنت أفرح بالدنيا ولذتها واليأس يحكم للأعداء في الأمل وقوله:

وماكان حُبِّيها لأول نظرة ولا غمرة من بعدها فتجلَّتِ ولكنها الدنيا إذا ما تولت؟ وما الذي يُسَلِّي عن الدنيا إذا ما تولت؟

كأن انحدار الدمع حين تجيله على خدها السريَّانِ درِّ على در إلا أن سعيداً على ما وصفنا عنه من الأدب كان يتنصب، ويظهر التسنن والتخيل، وظهر عنه الانحراف عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الطاهرين من ولده، وفي ذلك يقول بعض الشعراء:

مارأينالسعيدب سن حُمَيْدِ من شبيه مارأينالسعيدب به في شيئد من شبيه مالك به في شيئد من شبيه المنادي و السال به في شيئد من أبيه السال المعراء وهو أبو علي وكان سعيد بن حميد من أبناء المجوس، وفيه يقول بعض الشعراء، وهو أبو علي

رأس من يَدَّعي البلاغة مني ومن الناس كلهم في حرامه وأخونا ولست أعني سعيدب ن حميد تؤرخ الكتب باسمه وكان لسعيد بن حميد وأبي البعيناء معاتبات ومكاتبات ومداعبات، وقد أتينا على ذكرها في الكتاب «الأوسط».

أبو على البصير: وكان أبو على البصير من أطبع الناس في زمانه، لا يزال يأتي بالبيت النادر والمثل السائر، الذي لا يأتي به غيره، وكان ابن مَيَّادة بسوء اختياره يرى أنه أشعر من جرير، ويحسبه مقدماً على أهل عصره، وهو فوق نظرائه في وقته، ودون البحتري، فمن مشهور شعره قوله في المعلى بن أيوب:

لعمر أبيك ما نُسب المعلَّى إلى كرم، وفي الدنيا كريم ولكنَّ البلاد إذا اقسعرت وصَوَّح نبتُها رُعيَ الهشيم ومما استحسن له من شعره قوله:

إذا ما اغتدت طلابة العلم ما لها من العلم إلا ما يخلدُ في الكتبِ غدوت بتشمير وجد عليهم فمحبرتي سمعي، ودفترها قلبي

ومما استحسن من قوله وهو يريد الحج:

مة حُرج اجها وعهم ارا ة راعه إبه لمه حسارا ولا تسعب أبه من جهارا وبستاناً وخهمارا خسف والخصر زُنسارا ع إن أشعد لمسارا خرجنانبتغي مك في المك في المك

ظهور يحيى بن عمر الطالبي: وظهر في هذه السنة \_ وهي ثمان وأربعين ومائتين - بالكوفة أبو الحسن يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن عبد الله بن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الطيار، وأمه فاطمة بنت الحسين بن عبد الله بن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الطيار، وقيل: إن ظهوره كان بالكوفة سنة خمسين ومائتين، فقتل وحمل رأسه إلى بغداد، وصلب، فضج الناس من ذلك؛ لما كان في نفوسهم من المحبة له؛ لأنه استفتَح أموره بالكَفِّ عن الدماء، والتوَرُّع عن أخذ شيء من أموال الناس، وأظهر العدل والإنصاف، وكان ظهوره لذلّ نزل به، وجفوة لحقته، ومحنة نالته من المتوكل وغيره من الأتراك، ودخل الناس إلى محمد بن عبد الله بن طاهر يهنئونه بالفتح، ودخل فيهم أبو هاشم الجعفري \_ وهو داود بن القاسم بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بينه وبين جعفر الطيار ثلاثة آباء ــ ولم يكن يعرف في ذلك الوقت أقعد نسباً في آل أبي طالب وسائر بني هاشم وقريش منه، وكان ذا زهد وورع ونسك وعلم، صحيح العقل، سليم الحواس، منتصب القامة، وقبره مشهور، وقد أتينا على خبره وما روي عنه من الرواية عن أبيه ومَنْ شاهده من سلفه، في كتاب «حدائق الأذهان» في أخبار آل النبي ﷺ، فقال لابن طاهر: أيها الأمير، إنك لتهنأ بقتل رجل لو كان رسول الله ﷺ حياً لعُزِّيَ به، فلم يجبه محمد، وخرج من داره وهو يقول: يا بني طاهر، البيتين، وقد كان المستعين أمر بنصب الرأس، فأمر ابن طاهر بإنزاله لما رأى من الناس وما هم عليه، وفي ذلك يقول أبو هاشم الجعفري:

يا بنى طاهر كُدلُسوه وبِيّاً إنَّ ليحه النبي غسيس مَسرِيًّ إن وتسراً يسكسون طالبسه الله ليوثسرٌ بسال في وت غير حَريًّ

وقد رُثي أبو الحسين يحيى بن عمر بأشعار كثيرة، وقد أتينا على خبر مقتله وما رئي به من الشعر في الكتاب «الأوسط»، ومما رئي به ما قاله فيه أحمد بن طاهر الشاعر من قصيدة طويلة:

سلام عملى الإسلام فهو مودّع إذا ما مضى آل النبي فودعوا

فَقَذْنا العلا والمجدعند افتقادهم أتجمع عَيْنٌ بين نوم ومضجع فقد أقفَرَتْ دار النبي محمد وقُتُل آل المصطفى في خلالها الم تر آل المصطفى كيف تصطفي بني طاهر، واللؤم منكم سجية، قواطعكم في الترك غير قواطع لكم كل يوم مشرب من دمائهم وما حكم للطالبيين شرع لكم مرتع في دار آل محمد أخلتم بأن الله يرعى حقوقكم وأضحوا يُرَجُون الشفاعة عنده وأضحوا يُرجُون الشفاعة عنده في غلب مغلوب، ويقتل قاتل

وأضحت عروش المكرمات تضعضع ولابن رسول الله في الترب مضجع من الدين والإسلام فالدار بلفقع وبُدد شملٌ مسهم ليس يجمع نفوسَهُم أمُّ المسنون فتتبع وللغدر منكم حاسر ومُقتَع ولكنها في آل أحمد تقطع وغُلَتها من شربها ليس تَنقعُ وفيكم رماح للترك بالقتل شُرع وداركم للترك والجيش مرتع وحقُّ رسول الله في كم مضيع؟ وليس لمن يرميه بالوتر يشفع ويخفض مرفوع، ويدنى المرفع

قال: وكان يحيى ديناً، كثير التعطف والمعروف على عوام الناس، بارًا بخواصهم، واصلاً لأهل بيته، موثراً لهم على نفسه، مُثقَلَ الظهر بالطالبيات يجهد نفسه ببرّهن والتحنن عليهن، لم تظهر له زلة، ولا عرفت له خَزْية.

ولما قتل يحيى جزعت عليه نفوس الناس جزعاً كثيراً، ورثاه القريب والبعيد، وحزن عليه الصغير والكبير، وجزع لقتله المليء والدنيء، وفي ذلك يقول بعض شعراء عصره ومَنْ جزع على فقده:

وبكاه السمه ند السمسقول وبكاه الكتاب والتنزيل وبكاه الكتاب والتنزيل ليوم قالوا: أبو الحسين قتيل موجعات دموعه ن تسيل أفقده مفظع عزيز جليل فقده مفظع عزيز جليل بأبي وجهه الوسيم الجميل كيف يؤذى بالجسم ذاك الغليل وحسيس ويوم أودى السرسول ما بكي مُوجع وحَنَ ثكول

بكت الخيل شَجْوَها بعد يحيى وبكته العراق شرقاً وغرباً والمصلّى والبيت والركن والحِجْ كيف لم تسقط السماء علينا وبنات النبيّ يندبن شَجُواً ويسؤبِّنُ لللسرزيسة بدراً ويسؤبِّنُ لللسرزيسة بدراً قطّعت وجهه سيوف الأعادي وليحيى الفتى بقلبي غليل قشلُه مذكر لقتل علي فصلة الإله وقيفاً عليهم

وكان ممن رثاه علي بن محمد العلوي الحماني الشاعر، وكان ينزل بالكوفة في حمان، فأضيف إليهم، فقال:

يا بقايسا السلف الصا نصحن للأيام من بي بَ مسن وَجْسهِ صبيسح خاب وجه الأرض كم غَيِّ آه مـــن يــومــك مــا أو وفيه يقول:

ومساكسان لولاشيلؤه يستضوع أتيح ليحيى الخير منهن مصرع تَضوّع مسكاً جانب القبر إذ ثوى مصصارع فستسيان كرام أعزة وقوله:

إني لقومي من أحساب قومكم بمسجد الخيف في بحبوحة الخيف

ما علق السيف منابابن عاشرة إلا وهمته أمضي من السيف

وقد كان علي بن محمد بن جعفر العلوي هذا \_ وهو أخو إسماعيل العلوي لأمه \_ لما دخل الحسن بن إسماعيل الكوفة ـ وهو صاحب الجيش الذي لقي يحيى بن عمر ـ قعد عن سلامه، ولم يمض إليه، ولم يتخلف عن سلامه أحد من آل على بن أبي طالب الهاشميين، وكان على بن محمد الحماني نقيبهم بالكوفة وشاعرهم ومدرسهم ولسانهم، ولم يكن أحد بالكوفة من آل علي بن أبي طالب يتقدمه في ذلك الوقت، فتفقده الحسن بن إسماعيل، وسأل عنه، وبعث بجماعة فأحضروه، فأنكر الحسن تخلفه عن سلامه، فأجابه علي بن محمد بجواب مستقل آيس من الحياة، فقال: أردت أن آتيك مهنياً بالفتح، وداعياً بالظفر، وأنشد شعراً لا يقوم على مثله من يرغب في الحياة، وهو:

قتلت أعز من ركب المطايا وجئتك استليئك في الكلام وعز عسلي أن ألسقاك إلا وفيما بيننا حدُّ الحسام قبوادِمُنه يبرفّ عبلني الأكسام

ولكن الجَناح إذا أهيضت

فقال له الحسن بن إسماعيل: أنت موتور، فلست أنكر ما كان منك، وخلع عليه، وحمله إلى منزله.

بين الموفق وعلى بن محمد العلوي: قال: وكان أبو أحمد الموفق بالله حبس علي بن محمد العلوي لأمر شنع به عليه من أنه يريد الظهور، فكتب إليه من الحبس: لابني على حُسين الخير والحسن قد كان جدك عبدالله خير أب ما كان من أختها الأخرى من الوهن فالكف يوهن منهاكل أنملة

فلما وصل هذا الشعر إليه كفل وخلي إلى الكوفة.

وله أشعار ومراث في أخيه إسماعيل وغيره من أهله، وفي ذم الشيب، قد أتينا على كثير من ذكرها في كتابنا «أخبار الزمان» عند ذكر أخبار الطالبيين، وفي كتاب «مزاهر الأخبار، وطرائف الآثار، في أخبار آل النبي على الله الأخبار،

ومما رثى به علي بن محمد أيضاً أبا الحسين يحيى بن عمر فأجاد فيه وافتخر على غيرهم من قريش قوله:

لعمري لئن سُرَّت قريش بهلكه فإن مات تلقاء الرماح فإنه فلا تشمتوا فالقوم من يبق منهم لهم معكم إما جدعتم أنوفكم تراث لهم من آدم ومحمد وفيه يقول أيضاً في الشيب:

قد كان حيان بدا الشباب به وكأنه قدم رتمنطق في يا بن الذي جعلت فضائله من أُسرة جعلت مخايلهم تسميب الأقدار قدرهم والسموت لا تشوى رمسيته ومن مراثيه المستحسنة في أخيه:

هذا ابن أمي عديل الروح في جسدي فاليوم لم يسبق شيء أستريح به أو مقلة بخفي الهم باكية تُرى أناجيك فيها بالدموع وقد من لي بمثلك يا نور الحياة ويا من لي بمثلك أدعوه لحادثة قد ذقت أنواع تكل كنت أبلغها قل للردى لا تغادر بعده أحداً

لماكان وقّافاً غداة التوقف لمن معشر يشنَوْنَ موت التشرف على سنن منهم مقام المخلف مقامات ما بين الصّفا والمعرّف إلى الثقلين من وصايا ومصحف

يقق السوالف حالك الشعر أفق السماء بدارة البدر فلك العلا وقلائد السور للعالمين مخايل النظر فكأنهم قدر على قدد فلك العلا ومواضع الغرر

شق الزمان به قلبي إلى كبدي إلا تفتت أعضائي من الكمد أو بيت مرثية تبقى على الأبد نام الخلي ولم أهجع ولم أكد يمنى يدي التي شّلت من العضد يُشكى إليه ولا يشكو إلى أحد على القلوب وأجناها على كبدي وللمنية من أحببت فاعتمدي والعيش آذن بالتفريق والنكد

وكانت وفاة علي بن محمد العلوي في خلافة المعتمد في سنة ستين ومائتين.

ظهور الحسن بن زيد العلوي: وفي خلافة المستعين ـ وذلك في سنة خمسين ومائتين ـ ظهر ببلاد طبرستان الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، فغلب عليها وعلى جرجان بعد حروب كثيرة وقتال شديد، وما زالت في يده إلى أن مات سنة سبعين ومائتين، وخلفه أخوه محمد بن زيد فيها إلى أن حاربه رافع بن هرثمة، ودخل محمد بن زيد إلى الديلم في سنة سبع وسبعين ومائتين، فصارت في يده، وبايعه بعد ذلك رافع بن هرثمة وصار في جملته، وانقاد لدعوته، والقول بطاعته، وكان الحسن بن زيد ومحمد بن زيد يدعوان إلى الرضا من آل محمد، وكذلك من طرأ بعدهما ببلاد طبرستان وهو الحسن بن علي الحسني المعروف بالأطروش وولده، ثم الداعي الحسن بن القاسم الذي قتله أسفار بطبرستان، وكان الحسن بن القاسم من ولد الحسن بن علي بن أبي طالب، وقد أتينا على سائر خبر آل أبي طالب بطبرستان ومن ظهر منهم بالمشرق والمغرب وغير ذلك من بقاع الأرض إلى هذا الوقت ـ وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثين وثلاثمائة ـ في كتابنا «أخبار الزمان» وإنما نذكر في هذا الكتاب لمعاً من سائر ما يجب ذكره، لئلا يخلو هذا الكتاب من ذكرهم.

ظهور محمد بن جعفر: وظهر في هذه السنة \_ وهي سنة خمسين ومائتين \_ بالري محمد بن جعفر بن الحسن، ودعا للحسن بن زيد صاحب طبرستان، وكانت له حروب بالري مع أهل خراسان من المسودة، فأسر وحمل إلى نيسابور إلى محمد بن عبد الله بن طاهر، فمات في محبسه بنيسابور.

ظهور أحمد بن عيسى العلوي: وظهر بعده بالري أحمد بن عيسى بن علي بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب، ودعا إلى الرضا من آل محمد، وحارب محمد بن طاهر، وكان بالري، فانهزم عنه وسار إلى مدينة السلام، فدخلها العلوي.

ظهور الكركي بقزوين: وفي هذه السنة \_ وهي سنة خمسين ومائتين \_ ظهر بقزوين الكركي وهو الحسن بن إسماعيل بن محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهو من ولد الأرقط، وقيل: إن اسم الكركي الحسن بن أجمد بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فحاربه موسى بن بُغا، وصار الكركي إلى الديلم، ثم وقع إلى الحسن بن زيد الحسيني فهلك قبله.

ظهور الحسين بن محمد العلوي: وظهر بالكوفة الحسين بن محمد بن حمزة بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب، فسرح إليه محمد بن عبد الله بن طاهر من بغداد جيشاً عليه ابن خاقان فانكشف الطالبي واختفى الترك أصحابه له، وتخلفهم عنه، وكان ذلك في سنة إحدى وخمسين ومائتين.

عزم على أخذ البيعة لابنه: وفي سنة تسع وأربعين ومائتين عقد المستعين لابنه العباس على مكة والمدينة والبصرة والكوفة، وعزم على البيعة له، فأخرها لصغر سنه، وكان عيسى بن فرخنشاء قال لأبي على البصير الشاعر أن يقول في ذلك شعراً يشير فيه بالبيعة له، فقال في ذلك قصيدة طويلة يقول فيها:

بك الله حاط الدين وانتاش أهله من الموقف الدحض الذي مثله يردي فول ابنك العباس عهدك؛ إنه له موضع، واكتب إلى الناس بالعهد فإن خلّفته السن فالعقل بالغ به رتبة الشيخ الموفق للرشد وقد كان يحيى أوتى العلم قبله صبياً وعيسى كلّم الناس في المهد

بين محمد بن طاهر وأبي العباس المكي: وقال أبو العباس المكي: كنت أنادم محمد بن طاهر بالري قبل مواقعته الطالبيين فما رأيته في وقت من الأوقات أشد سروراً منه ولا أكثر نشاطاً قبل ظهور العلوي بالري، وذلك في سنة خمسين ومائتين، وقد كنت عنده ليلة أتحدث، والخير وافد والستر مُسْبَل إِذْ قال: كأني أشتهي الطعام فما آكل؟ قلت: صدر دراج أو قطعة من جدي باردة، قال: يا غلام، هات رغيفاً وخلاً وملحاً، فأكل من ذلك، فلما كان في الليلة الثانية قال: يا أبا العباس، كأني جائع فما ترى أن آكل؟ قلت: ما أكلت البارحة، فقال أنت لا تعرف فرق ما بين الكلامين، قلت البارحة: كأني أشتهي الطعام، وقلت الليلة: كأني جائع، وبينهما فرق، فدعا بالطعام، ثم قال لي: صف لي الطعام والشراب والطيب والنساء والخيل، قلت: أيكون ذلك منثوراً أو منظوماً؟ قال: لأ، بل منثوراً، قلت أطيب الطعام ما لقي الجوع بطعم وافق شهوة، قال: فما أطيب الشراب؟ قلت: كأس مدام تبرد بها غليلك، وتعاطي بها خليلك، قال: فأي السماع أفضل؟ قلت: أوتار أربعة، وجارية متربعة، غناؤها عجيب، وصوتها مصيب، قال: أي الطيب أطيب، قلت: ريح حبيب تحبه، وقرب ولد تربُّه، قال: فأي النساء أشهى؟ قلت: من تخرج من عندها كارهاً، وترجع إِليها والهاً؛ قال: فأي الخيل أَفْرَهُ؟ قلت: الأشدق الأعين الذي إذا طلب سَبَق، وإذا طَلب لحق، قال: أحسنت، يا بشر أعطه مائة دينار، قلت: وأين تقع مني مائتا دينار؟ قال: أوقد زدت نفسك مائة دينار؟ يا غلام أعطه المائة كما ذكرنا، والمائة الأخرى لحسن ظنه بنا، فانصرفت بمائتي دينار، فما كان بين هذا الحديث وبين تنحِّيه من الري إلا جمعة.

معرفة المستعين بالأخبار: وكان المستعين حسن المعرفة بأيام الناس وأخبارهم، لهجاً بأخبار الماضين.

عروة بن حزام: وحدث محمد بن الحسن بن دريد قال: أخبرني أبو البيضاء مولى جعفر الطيار، وكان طيب الحديث، قال: وفدنا في أيام المستعين من المدينة

إلى سامرا وفينا جماعة من آل أبي طالب وغيرهم من الأنصار، فأقمنا ببابه نحواً من شهر، ثم وصلنا إليه، فكل تكلم وعَبَّر عن نفسه فقرب وآنس، وابتدأ بذكر المدينة ومكة وأخبارهما، وكنت أغرف الجماعة بما شرع فيه، فقلت: أيأذن أمير المؤمنين في الكلام؟ قال: ذلك إليك، فشرعت معه فيما قصد إليه، وتسلسل بنا الكلام إلى فنون من العلم في أخبار الناس، ثم انصرفنا، وأقيم لنا الإنزال والإفضال، فلما كان في أول الليل أتانا خادم ومعه عدة من الأتراك وفرسان، فحملت على جنيبة كانت معهم، وأتي بي إلى المستعين، فإذا هو جالس في الجوسق، فقربني وأدناني، ثم أخذ بعد أن آنس في أخبار العرب وأيامها، وأهل التيم، فانتهى بنا الكلام إلى أخبار العرب عنا ما عندك من أخبار عُرُوة بن حزام، وما كان منه مع عفراء؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، إن عروة بن حزام، لما انصرف من عند عفراء بنت عقال توفي وَجُداً بها وصبابة إليها، فمر به ركب فعرفوه، فلما انتهوا إلى منزل عفراء صائح منهم:

ألا أيها القصر المغفل أهله

ففهمت صوته، وأشرفت عليه وقالت:

ألا أيها الركب المجدون ويحكم فأجابها رجل من القوم فقال:

نعم قد تركناه بأرض بعيدة فقالت لهم:

فإن كان حقاً ما تقولون فاعلموا فلا لقِي الفتيان بعدك لنذة ولا وضعت أنثى شريفاً كمثله ولا لا بلغتم حيث وجهتم له

نعينا إليكم عروة بن حزام

بحق نعيتم عروة بن حزام؟

مقيماً بها في سَبْسَبٍ وأكام

بأن قد نعیت مبدر كل ظلام ولا رجعوا من غیب به بسلام ولا فرحت من بعده بغلام ونغصت م لذات كل طعام

ثم سألتهم: أين دفنوه؟ فأخبروها، فصارت إلى قبره، فلما قاربته قالت: أنزلوني فإني أريد قضاء حاجة، فأنزلوها فانسلت إلى قبره فأكبت عليه فما راعهم إلا صوتها، فلما سمعوه بادروا إليها، فإذا هي ممتدة على القبر قد خرحت نفسها فدفنوها إلى جانب قبره، قال: فقال لي: فهل عندك من خبره غير ما ذكرت؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين، هذا ما أخبرنا به مالك بن الصباح العدوي، عن الهيثم بن عدي بن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: بعثني عثمان بن عفان مصدقاً في بني عذرة في بلاد حي منهم يقال لهم بنو منبذة، فإذا ببيت جديد منحاش عن الحي، فملت إليه، فإذا بشاب قائم في ظل البيت،

وإذا عجوز جالسة في كسر البيت، فلما رآني ترنم بصوت ضعيف يقول:

جعلت لعرًاف اليمامة حكمه فقالا: نعم، نشفي من الداء كله فما تركالي رقية يعرفانها وقالا: شفاك الله، والله ما لنا فله في على عفراء لهفاً كأنه فعفراء أحظى الناس عندي مودة وإني لأهوى الحشر إذ قيل إنني ألا لعن الله الوشاة وقولهم:

وعراف نجد إن هما شفياني وقاما مع المعوّد يبتدران ولا شُرْبة إلا بها سقياني بما حُمَّلَت منك الضلوع يدان على النحر والأحشاء حد سنان وعفراء عني المغرِضُ المتداني وعفراء يوم الحشر ملتقيان فلانة أضحت خلة لفلان

ثم شهق شهقة خفيفة، فنظرت في وجهه فإذا هو قد مات، فقلت: أيها العجوز ما أظن هذا النائم بفناء بيتك إلا قد مات، قالت: وأنا والله أظن ذلك، فنظرت في وجهه، وقالت: فاض وربً الكعبة، فقلت: من هذا؟ فقالت: عروة بن حذام العذري، وأنا أمه، والله ما سمعت له أنَّةً من سنة إلا في صدر يومي هذا فإني سمعته يقول:

من كان من أصهاتي باكياً أبداً فاليوم؛ إني أراني فيه مقبوضا تسمّعيه قإنى غير سامعه إذا علوت رقاب القوم معروضا

قال: فأقمت حتى شهدت غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، قال: فقال عثمان: وما دعاك إلى ذلك؟ قلت: اكتساب الأجر فيه والله، قال: فوصل الجماعة وفضًلني عليهم في الجائزة.

حديث عن مجنون بني عامر: قال المسعودي: ولمن سلف من المتيمين أخبار عجيبة، وأشعار حسان، فمن ذلك ما حدثنا به أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي للقاضي، قال: حدثنا محمد بن سلام الجمحي، قال: أخبرني أبو الهياج بن سابق النجدي، ثم الثقفي، قال: خرجت إلى أرض بني عامر لا لشيء إلا للقاء المجنون، فإذا أبوه شيخ كبير، وإذا إخوته رجال، وإذا نِعَم ظاهرة وخير كثير، فسألتهم عن المجنون، فاستعبروا، وقال الشيخ: كان والله أبر هؤلاء عندي، فهوي امرأة من قومه، والله ما كانت تطمع في مثله، فلما عرف أمره وأمرها كره أبوها أن يزوجها منه، فزوجها من رجل آخر، فقيدناه، فكان يعض شفتيه ولسانه حتى خشينا أن يقطعهما، فلما رأينا ذلك خَلَّينا سبيله، فمر في هذه الفيافي يذهب إليه في كل يوم بطعامه فيوضع له بحيث يراه فإذا عاينه جاء فأكل، وإذا خلقت ثيابه جاءوه بثياب، فوضعت بحيث يراها، فسألتهم أن يدلوني عليه،

فدلوني على فتى من الحي، وقالوا: إنه لم يزل صديقاً له، وليس يأنس بأحد سواه،

فسألته أن يدلني عليه، فقال: إن كنت تريد شعره فكل شعره عندي إلى أمس وأنا ذاهب إليه غداً، فإن كان قد ذكر شيئاً أتيتك به، قلت: أريد أن تدلني عليه، قال: إن رآك يفر منك، وأخاف أن يذهب مني فيما بعد، فيذهب شعره، فأبيت إلا أن يدلني، فقال: اطلبه في هذه الصحراء، فإذا رأيته فاذنُ منه مستأنساً، فإنه يتهددك ويتوعدك أن يرميك بشيء في يده، فاجلس كأنك لا تنظر إليه والحَظه، فإذا رأيته قد سكن فاجهد أن تروي لقيس بن ذريح شيئاً فإنه معجب به، قال: فخرجت إليه يومي، فوجدته بعد العصر جالساً على تل، يخط بأصبعه خطوطاً، فدنوت منه غير منقبض، ففر والله كما يفر الوحش من الإنسان، وإلى جانبه أحجار، فتناول منها واحداً، فأقبلت حتى جلست قريباً منه، فمكثت ساعة، وهو كأنه نافر، فلما طال جلوسي سَكنَ، وأقبل يعبث بأصبعه، فنظرت إليه، وقلت: أحسن والله قيس بن ذريح، حيث يقول:

وإني لمُفْنِ دَمْعَ عينيَ بالبكا حداراً لما قد كان أو هو كائن وقالوا: غداً، أو بعد ذاك بليلة فراق حبيب لم يَبِنْ وهُو بائن وما كنت أخشى أن تكون منيتي بكفي إلا أن ما حان حائن قال: فبكى والله حتى سالت دموعه، ثم قال: أنا والله أشعر منه، حيث أقول: أبى القلب إلا حبها عامرية لها كنية عمرو، وليس لها عمرو تكاديدي تَندَى إذا ما لمستها وينبت في أطرافها الورق الخصر عجبت لسعي الدهر بيني وبينها فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر فيا حبها زدْني جَوّى كل ليلة ويا سلوة الأيام موعدك الحشر

قال: ثم نهض، فانصرفت، ثم عدت من الغد، فأصبته، ففعلت فعلي بالأمس، وفعل مثل فعله، فلما أنس قلت: أحسن والله قيس بن ذريح، حيث يقول، قال: ماذا؟ قات:

هَبُوني امرأ إنْ تحسنوا فهو شاكر لذاك، وإن لم تحسنوا فهو صافح فإن يك قوم قد أشاروا به جرنا فإن الذي بيني وبينك صالح قال: فبكى، وقال: أنا والله أشعر منه، حيث أقول:

وأدنيتني حتى إذا ما سبيتني بقول يحل العُصْمَ سهل الأباطح تجافيت عني حيث ماليَ حيلة وخَلَّفْت ما خَلَّفْت بين الجوانح

ثم ظهرت لنا ظبية، فوثب في إثرها، فانصرفت، ثم عدت في اليوم الثالث فلم أصادفه، فرجعت، فأخبرتهم، فوجهوا الذي كان يذهب بطعامه فرجع، وأخبرهم أن

المهتدي وفيه يارجوج التركي فولى المهتدي وأصحابه، ودخل سامرا مستغيثاً بالعامة مستنصراً بالناس يصيح في الأسواق فلا مغيث، وقدامه أناس من الأنصار، فمضى مؤيساً من النصر إلى دار ابن خيعونة بسامرا مختفياً، فهجموا عليه وعزلوه، وحملوه منها إلى دار يارجوج، وقيل له: أتريد أن تحمل الناس على سيرة عظيمة لم يعرفوها؟ فقال: أريد أن أحملهم على سيرة الرسول على وأهل بيته والخلفاء الراشدين؛ فقيل له: إن الرسول ﷺ كان مع قوم قد زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلى وغيرهم، وأنت إنما رجالك ما بين تركى وخَزَري وفرغاني ومغربي وغير ذلك من أنواع الأعاجم لا يعلمون ما يجب عليهم من أمر آخرتهم، وإنما غرضهم ما استعجلوه من هذه الدنيا، فكيف تحملهم على ما ذكرت من الواضحة؟ فكثر منهم ومنه الكلام والمراجعة في هذا المعنى وأشباهه، ثم انقادوا إليه على حسب ما ظهر للناس من ذلك، فلما كاد الأمر أن يتم قام فيهم سليمان بن وهب الكاتب \_ وقيل: غيره \_ وقال: هذا سوء رأي منكم، وخطأ في تدبيركم، إن أعطاكم بلسانه فنيته فيكم غير هذا، قال: وسيأتي عليكم جميعاً، ويفرق جمعكم، فلما سمعوا هذا القول استرجعوا وجاءوه بالخناجر، فكان أول من جرحه ابن عم لبايكيال، جرحه بخنجر في أوداجه، وانكب عليه فالتقم الحبرح والدم يفور منه، وأقبل يمص الدم حتى روي منه، والتركي سكران، فلما روي من دم المهتدي قام قائماً وقد مات المهتدي فقال: يا أصحابنا قد رويت من دم المهتدي كما رويت في هذا اليوم من الخمر.

وقد تنوزع فيما ذكرنا من قتل المهتدي، والأشهر ما ذكرناه من قتله بالخناجر ومنهم من رأى أنه عصرت مذاكيره حتى مات، ومنهم من رأى أنه جعل بين لوحين عظيمين وشد بالحبال إلى أن مات، وقيل: قتل خنقاً، وقيل: كبس عليه بالبسط والوسائد حتى مات.

فلما مات داروا به ينوحون ويبكون عليه، وندموا على ما كان منهم من قتله؛ لما تبينوا من نسكه وزهده، وقيل: إن ذلك كان يوم الثلاثاء لأربع عشرة بقيت من رجب سنة خمس وخمسين ومائتين، وكان موسى بن بُغا ويارجوج التركي غير داخلين في فعل الأتراك.

سبب حنق الأتراك: وكان حنق الأتراك على المهتدي بسبب قتله بايكيال وذلك أن بايكيال وقع بيد المهتدي، فضرب عنقه، ورمى به إلى أصحابه، ومنهم من رأى أنه قتل في الحرب المتقدم ذكرها في الموضع المعروف بحسر سامرا.

قتله لكاتبين: وقد كان المهتدي لما أفضت الخلافة إليه أخرج أحمد بن إسرائيل الكاتب وأبا نوح الكاتب إلى باب العامة بسامرا يوم الخميس لثلاث خلون من شهر رمضان، فضرب كل واحد منهما خمسمائة سوط، فماتا، وذلك لأمور كانت منهما استحقا عند المهتدي فيما يجب في حكم الشريعة أن يفعل بهما ذلك.

وقتل المهتدي وله من الولد سبعة عشر ذكراً وست بنات.

ابن المدبر: وقد كان المهتدي ولّى أحمد بن المدبر خراج فلسطين، وكانت له معه أخبار قد أتينا على جميعها فيما سلف من كتبنا، وأخبار ابن المدبر لما وصل إلى فلسطين وما حمل إلى سامرا، وقيل: إن المعتز بالله كان أخرجه إلى الشام، ولأحمد بن المدبر أخبار حسان، ولإبراهيم بن المدبر أخيه مع صاحب الزنج أخبار حين أسره.

مع طفيلي: قال المسعودي: فمن أخبار أحمد بن المدبر المستحسنة مما دوَّنها الناس في أخبار الطفيليين أن أحمد كان قليل الجلوس للمنادمة، وكان له سبعة ندماء لا يأنس بغيرهم، ولا ينبسط إلى سواهم، قد اصطفاهم لعشرته، وأخذهم لمنادمته، كل رجل منهم قد انفرد بنوع من العلم لا يساويه فيه غيره، وكان طفيلي يعرف بابن درّاج من أكمل الناس أدباً وأخفهم روحاً، وأشدهم في كل مليحة افتناناً، فلم يزل يحتال إلى أن عرف وقت جلوس أحمد بن المدبر للندماء، فتزيا في زي ندمائه، ودخل في جملتهم، وظن حاجبه أن ذلك بعلم من صاحبه ومعرفة من أولئك الندماء، ولم ينكر شيئاً من حاله وخرج أحمد بن المدبر فنظر إليه بين القوم، فقال لحاجبه: اذهب إلى ذلك الرجل فقل له: ألك حاجة؟ فسقط في يد الحاجب وعلم أن الحيلة قد تمت عليه، وأن ابن المدبر لا يرضى في عقوبته إلا بقتله فمر وهو يجر برجليه، فقال له: الأستاذ يقول لك: ألك حاجة؟ فقال: قل له، لا، فقال له: ارجع إليه فقل له: ما جلوسك؟ فقال: الساعة جلسنا يا بغيض، فقال: ارجع إليه فقل له: أي شيء أنت؟ فقال: قل له طفيلي يرحمك الله، فقال له ابن المدبر: أنت طفيلي؟ قال: نعم أعزك الله، قال: إن الطفيلي يحتمل على دخوله بيوت الناس وإفساده عليهم ما يريدونه من الخلوة بندمائهم والخوض في أسرارهم لخصال: منها أن يكون لاعباً بالشطرنج أو بالنرد، أو ضارباً بالعود أو الطنبور، فقال: أيدك الله أنا أحسن هذه الأشياء كلها، قال: وفي أي وظيفة أنت منها؟ قال: في العليا من جميعها، قال لبعض ندمائه: لاعبه بالشطرنج فقال الطفيلي: أصلح الله الأستاذ فإن قَمِرتُ؟ قال: أخرجناك من ديارنا، قال: فإن قَمَرت؟ قال: أعطيناك ألف درهم، قالً: فإن رأيت أيدك الله أن تحضر الألف درهم فإن في حضورها قوة للنفس والإيقان بالظفر، فأحضرت فلعبا فغلب الطفيلي ومد يده ليأخذ الدراهم، فقال الحاجب لينفي عن نفسه بعض ما وقع فيه: أعزَّك الله أنه زعم في الطبقة العليا، وابن فلان غلامك يعلبه، فأحضر الغلام، فغلب الطفيلي، فقال له: انصرف، فقال: أحضروا النرد، فأحضرت، فلوعب فغلَب، فقال الحاجب: ولا هذا يا سيدي في الطبقة العليا من النرد، ولكن بوابنا فلان يغلبه، فأحضر البواب، فغلب الطفيلي، فقال له: اخرج، فقال: يا سيدي فالعود، فأتي بالعود، فضرب فأصاب، وغنى فأطرب، فقال الحاجب: يا سيدي في جوارنا شيخ هاشمي يعلِّم القيان أحذق منه، فأحضر الشيخ فكان أطرب منه، فقال له: اخرج، فقال:

فالطنبور؛ فأعطي طنبوراً فضرب ضرباً لم ير الناس أحسن منه، وغنى غناء في النهاية، فقال الحاجب: أعز الله الأستاذ فلان المحتكر في جوارنا أحذق منه، فأحضر المحتكر فكان أحذق منه وأطيب، فقال له ابن المدبر: قد تقصينا لك بكل جهد فأبت حرفتك إلا طردك عن منزلنا، فقال: يا سيدي بقيت معي بابة حسنة، قال: ما هي؟ قال: تأمر لي بقوس بندق مع خمسين بندقة رصاص، ويقام هذا الحاجب على أربع وأرميه في دبره بهن جميعاً وإن أخطأت بواحدة منهن ضربت رقبتي، فضج الحاجب من ذلك، ووجد ابن المدبر في ذلك شفاء لنفسه وعقوبة ومكافأة له على ما فرط منه في إدخال الطفيلي إلى مجلسه، فأمر بإكافين فأحضرا وجعل أحدهما فوق الآخر وشد الحاجب فوقهما، وأمر بالقوس والبندق، فدفع إلى الطفيلي، فرمى به فما أخطأه، وخلى عن الحاجب وهو يتأوه لما به، فقال له الطفيلي: أعلى باب الأستاذ مَنْ يحسن مثل هذا؟ فقال: يا قرنان ما دام البرجاس استى فلا.

وللطفيليين أخبار حسان مثل خبر بنان الطفيلي مع المتوكل في اللوزينج، وما ابتدأ من العدد من الواحد إلى ما فوقه من القران، ولغيره منهم ما قد أتينا على ذكره في كتابينا «أخبار الزمان» و«الأوسط»، على الشرح والتمام والكمال، وإنما نورد في هذا الكتاب لمعاً مما لم يتقدم له ذكر فيما سلف من كتبنا في هذا المعنى.

سيرة المهتدي: وقد كان المهتدي بالله ذهب في أمره إلى القصد والدين، فقرب العلماء، ورفع من منازل الفقهاء، وعمهم ببره، وكان يقول: يا بني هاشم، دَعوني حتى أسلك مسلك عمر بن عبد العزيز فأكون فيكم مثل عمر بن عبد العزيز في بني أمية، وقلل من اللباس والفرش والمطعم والمشرب، وأمر بإخراج آنية الذهب والفضة من الخزائن فكسرت وضربت دنانير ودراهم، وعمد إلى الصور التي كانت في المجالس فمحيت، وذبح الكباش التي كان يُناطَح بها بين يدي الخلفاء والديوك، وقتل السباع المحبوسة، ورفع بُسُط الديباج وكل فرش لم ترد الشريعة بإباحته، وكانت الخلفاء قبله تنفق على موائدها في كل يوم عشرة آلاف درهم، فأزال ذلك وجعل لمائدته وسائر مؤنه ألموضع الذي كان يأوي إليه، فأصيب له سفط مقفل، فتوهموا أن فيه مالاً أو جوهراً فلما فتح وجد فيه جبة صوف وغل، وقيل: جبة شعر، فسألوا من كان يخدمه، فقال: كان إذا جن الليل لبسها، وغُل نفسه، وكان يركع ويسجد إلى أن يدركه الصباح، وإنه كان ينام من الليل ساعة من بعد العشاء الآخرة ثم يقوم، وإنه سمعه بعض مَن كان يأنس إليه قبل أن يقتل وقد صلى المغرب وقد دنا من إفطاره وهو يقول: اللهم إنه قد صَحَ عن نبيك محمد ﷺ أنه قال: "اللائة لا تحجب لهم دعوة عن الله: دعوة الإمام العادل، وقد أجهدت

نفسي في العدل على رعيتي، ودعوة المظلوم، وأنا مظلوم، ودعوة الصائم حتى يفطر، وأنا صائم»، وجعل يدعو عليهم وأن يكفى شرهم.

طرف من القول بخلق القرآن: وذكر صالح بن علي الهاشمي قال: حضرت يوماً من الأيام جلوس المهتدي للمظالم، فرأيت من سهولة الوصول إليه ونفوذ الكتب عنه إلى النواحي فيما يتظلم به إليه ما استحسنته، فأقبلت أرمقه ببصري، إذ نظر في القصص فَإذا رفع طرفه إلي أطرقت، فكأنه علم ما في نفسي، فقال لي: يا صالح، أحسب أن في نفسك شيئاً تحب أن تذكره، قلت: نعم يا أمير المؤمنين، فأمسك، فلما فرغ من جلوسه أمرني أن لا أبرح ونهض، فجلست جلوساً طويلاً، ثم دعاني فدخلت إليه وهو على حصير الصلاة، فقال لي: يا صالح، أتحدثني بما في نفسك أو أحدثك به؟ قلت: بل هو من أمير المؤمنين أحسن، فقال: كأنى بك قد استحسنت ما رأيت من مجلسنا، فقلت: أي خليفة إن لم يكن يقول بخلق القرآن، فقلت: نعم، فقال: قد كنت على ذلك برهة من الدهر حتى أقدم على الواثق شيخ من أهل الفقه والحديث من أهل أذَّنة من الثغر الشامي مقيد طُوال، حسن الهيئة، فسلم عليه غير هائب، ودعا فأوجز، فرأيت الحياء منه في حماليق عين الواثق والرحمة له، فقال له: يا شيخ أِجب أبا عبد الله أحمد بن أبي دؤاد فيما يسألك عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، أحمد يقلّ ويضعف عن المناظرة، فرأيت الواثق قد صار في مكان الرقة والرحمة له غضباً، فقال له: أبو عبد الله يضعف عن المناظرة؟ فقال له: هوَّن عليك يا أمير المؤمنين أتأذن في كلامه؟ فقال له الواثق: قد أذنت لك، فأقبل الشيخ على أحمد فقال له: يا أحمد ماذا دعوت الناس إليه؟ فقال: إلى القول بخلق القرآن، فقال الشيخ: مقالتك هذه التي دعوت الناس إليها من القول بخلق القرآن، داخلة في الدين فلا يكون الدين تاماً إلا بالقول بها؟ قال: نعنم، قال الشيخ: رسول الله ﷺ دعا الناس إليها أو تركهم؟ قال: تركهم، قال: فعلمها رسول الله ﷺ أو لم يَعْلَمها؟ قال: علمها، قال: فلم دعوت الناس إلى ما لم يَدْعُهم إليه رسول الله على الله على الله على وتركهم منه؟ فأمسك أحمد، فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين هذه واحدة، ثم قال له بعد ساعة: يَا أحمد، قال الله في كتابه العزيز: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَأَ ﴾ [المائدة: ٣] فقلت أنت: لا يكون الدين تاماً إلا بمقالتكم بخلق القرآن، فالله أصدق في إكماله وإتمامه أو أنت في نقصانك؟ فأمسك، قال الشيخ: يا أمير المؤمنين وهذه ثانية، ثم قال له بعد ساعة: أخبرني يا أحمد عن قول الله عزّ وجلّ في كتابه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِكُّ ﴾ [المائدة: ٦٧] فمقالتك هذه التي دعوت الناس إليها مما بَلُّغه الرسول عَلَي اللامة أم لا، فأمسك، فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، وهذه ثالثة، ثم قال بعد ساعة: أخبرني يا أحمد لما علم رسول الله ﷺ من مقالتك هذه التي دعوت الناس إليها، وإلى القول بها من خلق القرآن أوسِعَهُ أن أهْسَك عنهم أم لا؟ قال أحمد: بل اتسع له ذلك، فقال: وكذلك لأبي بكر وعمر، وكذلك لعثمان، وكذلك لعلي رضي الله عنهم! قال: نعم، فصرف وجهه إلى الواثق وقال: يا أمير المؤمنين، إذا لم يتسع لنا ما اتَّسَع لرسول الله على ولأصحابه فلا وسع الله علينا، فقال الواثق: نعم لا وَسَع الله علينا إن لم يتسع لنا ما اتسع لرسول الله على ولأصحابه، ثم قال الواثق: اقطعوا قيده، فلما فكوا قيده عنه جاذب عليه، فقال الواثق: دعوه، ثم قال للشيخ: لم جاذبت عليه؟ قال: لأني عقدت في نيتي أن أجاذب عليه، فإذا أخذته أوصيت أن يجعل بين كفني وبدني حتى أقول: يا رب، سَلْ عبدك هذا لم قيدني ظلماً وأراع في أهلي، فبكى الواثق، وبكى الشيخ وكل من حضر، ثم قال له الواثق: يا شيخ، اجعلني في حِلْ فقال: يا أمير المؤمنين، ما الواثق وسره؛ ثم قال له: أقم عندي آنس بك، فقال: مكاني في ذلك الثغر أنفع، أنا شيخ كبير، ولي حاجة، قال: سَلْ ما بدا لك، قال: يأذن أمير المؤمنين لي في الرجوع إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم، قال: قد أذنت لك، وأمر له بجائزة، فلم يقبلها، فرجعت من ذلك الوقت عن تلك المقالة، وأحسب أن الواثق رَجَعَ عنها.

قال: وعرض على المهتدي يوماً دفاتر خزائن الكتب، فإذا على ظهر كتاب منها هذه الأبيات قالها المعتز بالله وكتبها بخطه، وهي:

إنى عرفت علاج الطب من وجعي

جزعت للحب، والحمى صبرت لها

من كان يشغله عن إلفه وجع

وما عرفت علاج الحب والخدع إني لأعجب من صبري ومن جزعي فليس يشغلني عن حبكم وجعي مع الحبيب، ويا ليت الحبيب معى

وما أملً حبيبي، ليتني أبداً مع الحبيب، ويا ليت الحبيب معي فقطب وجه المهتدي بالله وقال: حدّث وسلطان الشباب، وكان المهتدي كثيراً ما ينشد البيت الأول من هذا الشعر.

خبر نوف عن علي بن أبي طالب: وذكر محمد بن علي الربعي ـ وكان ممن يكثر ملازمة المهتدي وكان حسن المجلس، عارفاً بأيام الناس وأخبارهم ـ قال: كنت أبايت في الليالي المهتدي، فقال لي ذات ليلة: أتعرف خبر نوف الذي حكاه عن علي بن أبي طالب حين كان يبايثه؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين، ذكر نوف قال: رأيت علياً رضي الله عنه ليلة قد أكثر الخروج والدخول والنظر إلى السماء، ثم قال لي: يا نوف، أناثم أنت؟ قال: قلت: بل رامق أرمق بعيني منذ الليلة يا أمير المؤمنين، فقال لي: يا نوف، نوف، طوبي للزاهدين في الدنيا، الراغبين في الآخرة، أولئك قوم اتخذوا أرض الله بساطاً، وترابها ثياباً، وماءها طيباً، والكتاب شعاراً، والدعاء دثاراً، ثم قرضوا الدنيا

قرضاً على منهاج المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، يا نوف، إن الله تعالى أوحى إلى عبده عيسى عليه السلام أن قُل لبني إسرائيل ألا يدخلوا إليَّ إلا بقلوب وجِلة، وأبصار خاشعة، وأكف نقية، وأعلِمهم أني لا أجيب لأحد منهم دعوة ولأحد من خلقي قِبَلَهم مظلمة. قال محمد بن علي الربعي: فوالله لقد كتب المهتدي هذا الخبر بخطه، وقد كنت أسمعه في جوف الليل وقد خلا بربه في بيت كان لخلوته وهو يبكي ويقول: يا نوف، طوبي للزاهدين في الدنيا، الراغبين في الآخرة، ويمر في الخبر إلى آخره، إلى أن كان من أمره ما كان مع الأتراك وقتلهم إياه.

علة حب الدنيا: قال محمد بن علي: قلت للمهتدي ذات يوم \_ وقد خلوت به، وقد أكثرنا من ذكر آفات الدنيا ومن رغب فيها، ومن انحرف عنها وزهد فيها \_: يا أمير المؤمنين، ما للإنسان العاقل المميز مع علمه بجميع آفات الدنيا وسرعة انتقالها وزوالها وغرورها لطلابها يحبها ويأنس إليها؟ قال المهتدي: حُقَّ ذلك له منها خُلق فهي أمه، وفيها نشأ فهي عيشه، ومنها قدر رزقه فهي حياته، وفيها يعاد فهي كفاته، وفيها اكتسب الجنة فهي مبدأ سعادته، والدنيا ممر الصالحين إلى الجنة، فكيف لا يحب طريقاً تأخذ بسالكها إلى الجنة في نعيم مقيم خالداً مخلداً إن كان من أهلها؟!

وقيل: إن هذا الكلام في جواب علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وأجاب به سائلاً سأله عن ذلك، وهو مأخوذ من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حين مدح الدنيا وذم الذام لها، على حسب ما قدمناه فيما سلف من هذا الكِتاب في باب ذكر زهده وأخباره.

خروج صاحب الزنج بالبصرة: قال المسعودي: وكان خروج صاحب الزنج بالبصرة في خلافة المهتدي؛ وذلك في سنة خمس وخمسين ومائتين، وكان يزعم أنه علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وأكثر الناس يقول: إنه دعيُّ آل أبي طالب ينكرونه وكان من أهل قرية من أعمال الري يقال لها ورزنين، وظهر من فعله ما دل على تصديق ما رمي به من أنه كان يرى رأي الأزارقة من الخوارج، لأن أفعاله في قتل النساء والأطفال وغيرهم من الشيخ الفاني وغيره ممن لا يستحق القتل يشهد بذلك عليه، وله خطبة يقول في أولها: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، ألا لا حكم إلا لله، وكان يرى الذنوب كلها شِركاً وكان أنصاره الزنج، وكان ظهوره ببئر نخل بين مدينة الفتح وكرخ البصرة في ليلة الخميس لثلاث بقين من شهر رمضان سنة خمس وخمسين ومائتين، وغلب على البصرة في سنة سبع وخمسين ومائتين، وقتل ليلة السبت للبلتين خلتاً من صفر سنة سبعين ومائتين، وذلك في خلافة ومائتين، وقلك من أمره كتباً كثيرة،

وكان أول من صنف أخباره وما كان من بدء أمره ووقوعه إلى بلاد البحرين، وما كان من خبره مع الأعراب محمد بن الحسن بن سهل ابن أخي ذي الرياستين الفضل بن سهل صاحب المأمون، وهو الرجل الذي كان من أمره مع المعتضد بالله ما قد ذكرناه واشتهر قبل ذلك في الناس، وما كان من أمره إلى أن جعله كدَجاج على النار وجلده ينتفخ ويتقرقع.

وقد ذكر الناس صاحب الزنج في أخبار المبيضة وكتبهم، وقد أتينا على جميع خبره وبدء خبر البلالية والسعدية بالبصرة في الكتاب الأوسط، فأغنى ذلك عن إعادته، وسنورد في هذا الكتاب في الموضع المستحق له لمعاً من ذكره وما كان من أمره في مقتله.

عمرو بن بحر الجاحظ: قال المسعودي: وفي هذه السنة وهي سنة خمس وخمسين ومائتين، وقيل: سنة ست وخمسين ومائتين، كانت وفاة عمرو بن بحر الجاحظ بالبصرة في المحرم، ولا يعلم أحد من الرواة وأهل العلم أكثر كتباً منه مع قوله بالعثمانية، وقد كان أبو الحسن المدائني كثير الكتب، إلا أن أبا الحسن المدائني كان يؤدي ما سمع وكتب الجاحظ - مع انحرافه المشهور - تجلو صدأ الأذهان، وتكشف واضح البرهان، لأنه نظمها أحسن نظم، ورصفها أحسن رصف، وكساها من كلامه أجزل لفظ، وكان إذا تخوف ملل القارىء وسآمة السامع خرج من جد إلى هزل، ومن حكمة بليغة إلى نادرة ظريفة، وله كتب حسان: منها كتاب البيان والتبيين، وهو أشرفها، لأنه جمع فيه بين المنثور والمنظوم، وغرر الأشعار، ومستحسن الأخبار، وبليغ الخطب ما لو اقتصر عليه مقتصر عليه لاكتفى به، وكتاب الحيوان، وكتاب الطفيليين وكتاب البخلاء، وسائر كتبه في نهاية الكمال، مما لم يقصد منها إلى نصب ولا إلى دفع حق، ولا يعلم ممن سلف وخلف من المعتزلة أفصح منه، وكان غُلام إبراهيم بن سيار النظام، وعنه

وحدث يموت بن المزرع \_ وكان الجاحظ خاله \_ قال: دخل إلى خالي أناسٌ من البصرة من أصدقائه في العلة التي مات فيها، فسألوه عن حاله، فقال عليل من مكانين: من الأسقام، والدَّينِ، ثم قال: أنا في هذه العلة المتناقضة التي يتخوف من بعضها التلف وأعظمها نيف وسبعون سنة، يعني عمره.

أخذ، ومنه تُعَلم.

قال يموت بن المزرع: وكان يطلي نصف الأيمن بالصندل والكافور لشدة حرارته، والنصف الآخر لو قرض بالمقاريض ما شعر به من خدره وبرده.

قال ابن المزرع: وسمعته يقول: رأيت بالبصرة رجلاً يروح ويغدو في حوائج الناس، فقلت له: قد أتعبت بذلك بدنك، وأخلقت ثيابك، وأعجفت برذونك، وقتلت غلامك، فما لك راحة ولا قَرَار، فلو اقتصدت بعض الاقتصاد، قال: سمعت تغريد

الأطيار في الأسحار، في أعالي الأشجار وسمعت محسنات القيان على الأوتار، فما طربت طربى لنغمة شاكر أوليته معروفاً أو سعيت له في حاجة.

يموت بن المزرع: وكان يموت لا يعود مريضاً خوفاً من أن يتطير باسمه وله أخبار حسان، وأشعار جياد، وقد كان سكن طبرية من بلاد الأردن من الشام فمات بها، وذلك بعد الثلاثمائة، وكان من أهل العلم والنظر والمعرفة والجدل، وله ولد يقال له مهلهل بن يموت بن المزرع، وهو شاعر مجيد من شعراء هذا الوقت، وهو سنة اثنتين وثلاثمائة، وفيه يقول أبوه يموت بن المزرع:

مهلهل قد حلبت شطور دهر فكافحنى بها الزمن العنوت فأذعن لي الحشالة والمرتوت وجماريست السرجمال بسكسل ربسع كريسم عنضه زمنن عنتوت فأوجع ما أجئ عليه قلبيي كىفىي حىزنىاً بىضىيىغىة ذى قىديىم وأبناء العبيد لمها التخوت وقد أسهرتُ عيني بعد غمض مخافة أن تضيع إذا فسنيت وفى لطف المهيمن لي عزاء بمثلك إن فنيت وإن بقيت وإن يشتد عظمك بعد موتى فلاتقطعك جائحة سنوت وقل: بالعلم كان أبسي جواداً يقال: ومن أبوك؟ فقل: يموت تُسقِسرُ لسك الأبساعسد والأدانسي بعلم ليس يجحده البهوت

وللمهتدي أخبار حسان قد أتينا على ذكرها فيما سلف من كتبنا، والله ولي التوفيق.

## ذكر خلافة المعتمد على اللَّه

موجز: وبويع المعتمد أحمد بن جعفر المتوكل، يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ست وخمسين ومائتين، وهو ابن خمس وعشرين سنة، ويكنى أبا العباس، وأمه أم ولد كوفية يقال لها فتيان، ومات في رجب سنة تسع وسبعين ومائتين، وهو ابن ثمان وأربعين سنة، فكانت خلافته ثلاثاً وعشرين سنة.

## ذكر جمل من أخباره وسيره ولمع مما كان في أيامه

وزراؤه: ولما أفضتِ الخلافة إلى المعتمد على الله استوزر عبيد الله بن يحيى بن خاقان وزير المتوكل، فلما مات عبيد الله استوزر الحسن بن مخلد، ثم صارت الوزارة إلى سليمان بن وهب، ثم صارت إلى صاعد.

حرب صاحب الزنج: وخلع المعتمد على أخيه أبي أحمد الموفق وعلى مفلح، يوم الخميس مستهل ربيع الأول سنة ثمان وخمسين ومائتين، وأشخصهما إلى البصرة لمحاربة صاحب الزنج، فأوقع مفلح التركي بصاحب الزنج يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى سنة ثمان وخمسين ومائتين فأصاب مفلحاً سهم في صدغه، فأصبح يوم الأربعاء ميتاً، وحمل إلى سامرا فدفن بها، وانصرف أبو أحمد عن محاربة صاحب الزنج.

الإمام الثاني عشر: وفي سنة ستين ومائتين قبض أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن علي بن أبي طالب محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام في خلافة المعتمد، وهو ابن تسع وعشرين سنة، وهو أبو المهدي المنتظر، والإمام الثاني عشر عند القطعية من الإمامية، وهم جمهور الشيعة، وقد تنازع هؤلاء في المنتظر من آل النبي عشر عد وفاة الحسن بن علي وافترقوا على عشرين فرقة، وقد ذكرنا حجاج كل طائفة منهم لما اجتبته لنفسها واختارته لمذهبها، في كتابنا المترجم بـ«سر الحياة» وفي كتاب: «المقالات، في أصول الديانات» وما ذهبوا إليه من الغيبة وغير ذلك.

وقد كان المهتدي سير بقبيحة أم المعتز وعبد الله بن المعتز وإسماعيل بن المتوكل وطلحة بن المتوكل وعبد الوهاب بن المنتصر إلى مكة، فلما أفضت الخلافة إلى المعتمد بعث بحملهم إلى سامرا.

يعقوب الصفار: وفي سنة اثنتين وستين ومائتين كان مسير يعقوب بن الليث الصفار نحو العراق في جيوش عظيمة، فلما نزل دير العاقول على شاطئ دجلة بين واسط وبغداد، وقد أتينا في كتابنا «أخبار الزمان» على بَذَ خبر يعقوب بن الليث ببلاد سجستان، وكونه في حال صغره صفاراً، وخروجه من مطوعة سجستان إلى حرب الشراة

واتصاله بدرهم بن نصر، وخبر شادرق مدينة الشراة مما يلي بلاد سجستان المعروفة، بأوق، وترقى الأمر بيعقوب إلى أن كان من أمره ودخوله بلاد زابلستان ـ وهي بلاد فيروز بن كبك ملك زابلستان ـ وما كان من أمره مع رسول ملك الهند على جسر بسط ودخوله بلاد هراة ثم بلخ، وإعماله الحيلة إلى أن دخل بلاد نيسابور، وقبضه على محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر بن الحسين، ثم دخوله إلى بلاد طبرستان، ومواقعته الحسن بن زيد الحسني، مع ما قدمنا قبل وصفنا من خبر حمزة بن أدرك الخارجي، وما كان من أمره في أيام عبد الله بن طاهر، وإليه تضاف الحمزية من الخوارج، وانتهينا بأخبار يعقوب بن الليث من بدئه إلى غايته ووفاته ببلاد جندي سابور من كور الأهواز.

فلما نزل يعقوب بن الليث دير العاقول خرج المعتمد فعسكر يوم السبت لثلاث خلون من جمادي الآخرة سنة اثنتين وستين ومائتين في الموضع المعروف بالقائم بسامرا، واستخلف ابنه المفوض، ووصل المعتمد إلى سيب بني كوما يوم الخميس لخمس خلون من رجب من هذه السنة، فواقع الصفار يوم الأحد لتسع خلون من رجب من هذه السنة في الموضع المعروف باضطربد بين السيب ودير العاقول، فهزم الصفار، واستباح عسكره، وأخذ من أصحابه نحو عشرة آلاف رأس من الدواب، وذلك أنه فجر عليه النهر المعروف بالسيب، فغشي الماء الصحراء، وعلم الصفار أن الحيلة قد توجهت عليه، وقد كان حمل على أصحاب السلطان في ذلك اليوم بضع عشرة حملة، وغرق إبراهيم بن سيما، وقتل بيده خلقاً كثيراً، وطعن محمد بن أوتامش التركي، وكان يتوهم أنه خادم، وقال لأصحابه: ما رأيت في عسكرهم مثل هذا الخادم، وقد كان الصفار في هذا اليوم قصد الميمنة \_ وكان عليها موسى بن بُغا \_ وقتل خلقاً كثيراً من الناس منهم المغربي المعروف بالمبرقع، ونجا الصفار بنفسه والخواصّ من أوليائه، وأتبعه جيش المعتمد وأهل القرى والسواد، فغنم الأكثر من ماله وعدده، واستنقذ محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر، وكان مقيداً، كان أسره من نيسابور على ما قدمنا، ومعه علي بن الحسين من قريش، وأتبي الموفق \_ وكان في القلب \_ محمد بن طاهر ففك قيوده وخلع عليه، ورده إلى مرتبته، وقيل: إن السبب في هزيمة الصفار في ذلك اليوم ـ مع ما ذكرنا من فجر النهر وارتطام الخيول فيه ـ أن نصيراً الديلمي مولى سعيد بن صالح الحاجب كان في الشذوات في بطن دجلة، فوافي مؤخر عسكر الصفار وسواده، فخرج من الشذوات فطرح النار في الإبل والبغال والحمير والخيول، وكان في عسكره خمسة آلاف جمل بختى من جمازيات وغيرها، فتفرقت الإبل في العسكر، وشردت البغال والخيل واضطرب الناس في مصاف الصفار لما سمعوه ورأوه في عسكره وسواده من ورائهم فكانت الهزيمة على الصفار بما ذكرنا، ويقال: إن يعقوب بن الليث قال في سفرته هذه أبياتاً، وفي مسيره، وأنه خرج منكراً على المعتمد ومَن معه من الموالي إضاعتهم الدين وإهمالهم أمر صاحب الزنج، فقال:

خراسان أحويها وأعمال فارس إذا ما أمور الدين ضاعت وأهملت خرجتُ بعون الله يمناً ونصرة

وما أنا من ملك العراق بايس ورَثّت فصارت كالرسوم الدوارس وصاحب رايات الهدى غير حارس

وكانت وفاة الصفار يوم الثلاثاء لسبع بقين من شوال سنة خمس وستين ومائتين، على ما ذكرنا بجندي سابور.

وخلف في بيت ماله خمسين ألف ألف درهم وثمانمائة ألف دينار، وخلفه أخوه عمرو بن الليث مكانه.

سياسة الصفار: وكانت سياسة يعقوب بن الليث لمن معه من الجيوش سياسة لم يسمع بمثلها فيمن سلف من الملوك في الأمم الغابرة من الفرس وغيرهم ممن سلف وخلف، وحسن انقيادهم لأمره، واستقامتهم على طاعته لما كان قد شملهم من إحسانه، وغمرهم من بره، وملأ قلوبهم من هيبته.

طاعة أتباعه له: فمما ذكر من ظهور طاعتهم له أن كان بأرض فارس، وقد أباح الناس أن يرتعوا، ثم حدث أمر أراد النقلة والرحيل من تلك الكورة، فنادى مناديه بقطع الدواب عن الرتع، وأنه رئي رجل من أصحابه قد أسرع إلى دابته والحشيش في فمها، فأخرجه من فيها مخافة أن تلوكه بعد سماعه النداء، وأقبل على الدابة مخاطباً فقال بالفارسية: أمير المؤمنين دوابر أزتر بريدند، وتفسير ذلك: اقطعوا الدواب عن الرطبة، وأنه رئي في عسكره في ذلك الوقت رجل من قواده ذو مرتبة والدرع الحديد على بدنه لا ثوب بينه وبين بشرته، فقيل له في ذلك، فقال: نادي منادي الأمير: البسوا السلاح، وكنت عرياناً أغتسل من جنابة، فلم يسعني التشاغل بلبس الثياب عن السلاح، وكان الرجل إذا أتاه راغباً في خدمته مؤثراً للانقطاع إليه تفرس فيه، فإذا أعجبه منظره امتحن خبره واستبرأ ما عنده من رمي أو طعان أو غير ذلك، من ثقافة، فإذا رأى منه ما يعجبه سأله عن خبره وحاله، ومن أين أقبل، ومع من كان، فإذا وافقه ما سمعه منه قال له: اصدقني عما معك من المال والمتاع والسلاح، فيقف على جميع ما معه، ثم يبعث أناساً قد رتبوا لذلك، فيبيعون جميع ذلك، ويجعلونه عيناً أو وَرِقاً ويدفع إليه، ويثبت في الديوان، ثم تزيح علله في اللباس والسلاح والمأكل والمشرب والدواب والبغال والحمير من إصطبله، حتى لا يفقد الرجل جميع ما يحتاج إليه من أمره على قدر مكانه ومرتبته، فإن نقم عليه بعد ذلك مذهبه، ولم يرض اختياره، سلبه جميع ما أنعم به عليه، حتى

يخرج من عسكره نحو ما دخل إليه، محتملاً بما معه من ذلك العين والورق، إلا أن يكون ذلك الرجل معتضداً، فيصير له فضل من أرزاقه، فلا يمنعه ما كان من متقدم ماله، وكانت جميع دوابه ملكاً له وإن أعلافها من قبله، ولها ساسة ووكلاء يقومون بأمرها إلا خصوص دوابهم التي تكون عندهم إلا أن ملكها له، واتخذ لنفسه عريشاً من خشب يشبه السرير، حيثما توجه من مسيره فيكثر الجلوس عليه، ويشرف منه على أهل معسكره، وعلى قضيم دوابه، ويرمق الخلل من وكلائه، فإذا رأى شيئاً يكرهه بادر بتغييره، وقد كان انتخب من أصحابه ألف رجل على اختيار لهم، والغنى الظاهر منهم والنكاية في حروبهم، فجعلهم أصحاب الأعمدة الذهب، كل عمود منها فيه ألف مثقال من الذهب، ثم يليهم في اللباس والغنى فوج ثان هم أصحاب الأعمدة الفضة، فإذا كان في الأعياد، أو في الأيام التي يحتاج فيها إلى مباهاة الأعداء والاحتفال، دفع إليهم تلك الأعمدة، وإنما ضربت هذه الأعمدة عدة للنوائب.

وسئل بعض ثقاته، ممن ينظر حاله، عن اشتغاله في خلواته، وعن مجالسته مع أهل بطانته، وهل يسمر مع أحد أو يجالسه، فذكر أنه لا يطلع أحداً على سره، ولا يعرف أحد بتدميره وعزمه، وأكثر نهاره خالياً بنفسه يفكر فيما يريده، ويظهر غير ما يضمره، ولا يشرك أحداً فيما يدبره، برأي ولا غيره، وإن تفرجه واشتغاله بغلمان صغار يتخذهم، ويؤدبهم ويحرِّجهم، ويدعوهم، ويدفع لهم ما قد عمله لهم من السيور، يتضاربون بها بين يديه، ففي هذا أكثر شغله إذا فرغ من تدبيره.

ولما واقع الصفار الحسن بن زيد الحسيني بطبرستان \_ وذلك في سنة ستين ومائتين، وقيل: سنة تسع وخمسين ومائتين \_ وانكشف الحسن بن زيد وأمعن يعقوب في الطلب، وكانت معه رسل السلطان قد قصدوه بكتب ورسالة من المعتمد، وهم راجعون من طلب الحسن بن زيد، قال له بعضهم لما رأى من طاعة رجاله وما كان منهم في تلك الحرب: ما رأيت أيها الأمير كاليوم، قال له الصفار: وأعجب منه ما أريك إياه، ثم قربوا من الموضع الذي كان فيه عسكر الحسن بن زيد، فوجدوا البدر والكراع والسلاح والعدد؛ وجميع ما خلف في العسكر حين الهزيمة على حاله: لم يلتبس أحد من أصحابه منه بشيء، ولا دنوا إليه؛ معسكرين بالقرب منه بحيث يرونه بالموضع الذي خلفهم فيه الصفار: فقال له الرسول: هذه سياسة ورياضة راضهم الأمير بها إلى أن تأتى له منهم ما أراده.

وكان لا يجلس إلا على قطعة مسح، يشبه أن يكون طوله سبعة أشبار في عرض ذراعين أو أرجح، وإلى جانبه ترسه وعليه اتكاؤه، وليس في مضربه شيء غيره، فإذا أراد أن ينام من ليله أو نهاره، اضطجع على ترسه، ونزع راية فيجعلها مخدته، وأكثر لباسه خفتان مصبوغ فاختى.

وكان من سنته أن للقواد والرؤساء والعظماء عنده مراتب في الدخول بباب مضربه، بحيث تقع عينه عليهم، ويرى مداخلهم، فيمرون مع أطناب الشقاق إلى خيمة مضروبة، بحيث لا يرى هو موضعها، لكنه يرى مداخلهم إليها، ومخرجهم منها، فمن احتاج إليه منهم، واحتاج إلى كلامه أو أمره أو نهيه، دعاه فأمره، وكان دخولهم بحيث يقع نظره عليهم عوضاً من السلام عليه، ولم يكن لأحد أن يتقدم إلى باب مجلسه إلا رجل من خواصه يعرف بالعزيز، وإخوته، وله من وراء خيمته خيمة تقرب من أطناب مجلسه فيها غلمان من خواصه، فإذا احتاج إلى أمر يأمر به صاح بهم، فخرجوا إليه، وإلا فهو أكثر نهاره وليله في ذلك الموضع لا يقومون على رأسه، وخيمته من داخل أخبية مطنبة كلها، يدور فيها خمسمائة غلام، يبيتون من داخل مضربه، على كل نفس منهم ثقة، قد وكل بتفقد أحواله، لئلا يكون منهم عبث أو فساد، فهو المأخوذ به، ويذبح له في كل يوم عشرون شاة، فتطبخ في خمس قدور من الصفر الكبار، وله قدور حجارة يتخذ له فيها بعض ما يشتهيه، وله أرزة في كل يوم وخبيصة وفالوذج مع القدور الخمس، وهي ألوان غليظة، فيأكل منها، ويفرق الباقي في الغلمان الذين في داخل مضربه، ثم أهل عسكره على مضربه وقربهم منه على حسب مراتبهم عنده.

وقال بعضَ مَنْ ورد إليه برسالة السلطان: أيها الأمير، أنت في رياستك ومجلسك ليس في خيمتك إلا سلاحك ومسح أنت عليه، قال: إن رئيس القوم يأتم به أصحابه في ما يظهر من أفعاله وسيرته، فلو استعملت ما ذكرت من الأثاث، لأثقلنا البهائم، ولأتم بي في فعلي مَنْ في عسكري، ونحن نقطع في كل يوم المهامة والمفاوز والأودية والقيعان، ولا يصلح لنا إلا التخفيف.

وكان قليل الاستعمال للبغال في عسكره، وكان في عسكره خمسة آلاف جمل بُخت وأضعاف عددها حمير شُهْب كالبغال، وهي الحمير المعروفة بالصفارية، تحمل الأثقال عوضاً من البغال، وكان السبب في ذلك أنه إذا نزل خليت الجمال والحمير للرعي، وليس في وسع البغال ذلك.

قال المسعودي: وليعقوب بن الليث الصفار، وعمرو بن الليث أخيه، سير وسياسات عجيبة، وحيل ومكايد في الحروب، قد أتينا على ذكرها وما انتظم لنا من وصفها، في كتابينا «أخبار الزمان» و«الأوسط»، وإنما نذكر في هذا الكتاب منها لمعاً مما لم نعرض لذكره فيما سلف من كتبنا.

وفاة موسى بن بُغا: وفي سنة أربع وستين ومائتين ـ وذلك في خلافة المعتمد ـ كانت وفاة موسى بن بُغا، وفيه يقول بعض الشعراء، وكان قد امتدحه فلم يصله بشيء:
مات موسى فهان ذاك عمليه ما الله يضرنني إذ قبيل قد مات شيا

وكذا لا يضيرني موتُ مَن لم يُسْدِ خيراً إليَّ إِذ كان حيا

موت المزني: وفي هذه السنة ـ وهي سنة أربع وستين ومائتين ـ مات أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني صاحب المختصر من علم محمد بن إدريس الشافعي، يوم الخميس، لستّ بقين من شهر ربيع الأول من هذه السنة، بمصر.

موت جماعة من أهل العلم: وفيها مات أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن أبي عبد الله بن وهب، صاحب مالك بن أنس، وقد روى عن عمه عبد الله بن وهب عن مالك.

وفيها مات يونس بن عبد الأعلى الصدفي، بمصر، وهو ابن اثنتين وتسعين سنة.

وفيها مات أبو خالد يزيد بن سنان بمصر، وصلى عليه بكار بن قتيبة القاضي، وشخص الموفق لمحاربة صاحب الزنج في صفر، سنة سبع وستين ومائتين، وقدم الموفق ابنه أبا العباس في ربيع الآخر إلى سوق الخميس، وقد كان الشعراني صاحب العلوي قد تحصن بها في جمع كثير من الزنج، ففتح هذا الموضع، وغنم جميع ما كان فيه، وفتح مواضع كثيرة، وقتل من كان فيها من الزنج، وسار الموفق إلى الأهواز فأصلح ما أفسده الزنج، ثم عاد إلى البصرة، فلم يزل منازلاً لصاحب الزنج حتى قتل، فكانت مدة أيامه أربع عشرة سنة وأربعة أشهر، يقتل الصغير والكبير، والذكر والأنشى، ويحرق ويخرب. وقد كان أتى بالبصرة في وقعة واحدة على قتل ثلاثمائة ألف من الناس.

من أعمال المهلبي بالبصرة: وقد كان المهلبي من علية أصحاب علي بن محمد بعد هذه الوقعة بالبصرة، فنصب منبراً بالموضع المعروف بمقبرة بني يشكر، وكان يصلي يوم الجمعة بالناس، ويخطب على ذلك المنبر لعلي بن محمد، ويترحم بعد ذلك على أبي بكر وعمر، ولا يذكر عثمان ولا علياً في خطبته، ويلعن جبابرة بني العباس، وأبا موسى الأشعري، وعمرو بن العاص، ومعاوية بن أبي سفيان، على ما قدمنا من قوله في هذا الكتاب، وأنه كان يذهب إلى رأي الأزارقة من الخوارج.

ولما ركن من بقي بالبصرة إلى هذا الفعل من المهلبي بها اجتمعوا في بعض الجمع، فوضع فيهم السيف، فمن ناج سالم، ومن مقتول، ومن غريق، واختفى كثير من الناس في الدور والآبار، فكانوا يظهرون بالليل، فيأخذون الكلاب فيذبحونها ويأكلونها، والفيران، والسنانير، فأفنوها حتى لم يقدروا منها على شيء، فكانوا إذا مات منهم الواحد أكلوه، ويراعي بعضهم موت بعض، ومن قدر منهم على صاحبه قتله وأكله وعدموا مع ذلك الماء العذب.

وذكر عن امرأة منهم أنها حضرت امرأة تنازع ومعها أختها، وقد احتوشوها ينظرون أن تموت فيأكلوا لحمها، قالت المرأة: فما ماتت حتى ابتدرناها فقطعنا لحمها وأكلناها، ولقد حضرت أختها وقد جاءت على النهر ونحن على مشرعة عيسى بن أبي حرب وهي تبكي ومعها رأس أختها، فقيل لها: ويحك! ما لك تبكين؟ قالت: اجتمعوا على أختي فما تركوها تموت موتاً حسناً حتى قطعوها، فظلموني، فلم يعطوني من لحمها شيئاً إلا رأسها هذا، وهي تشتكي ظلمهم لها في أختها، ومثل هذا كثير، وأعظم مما وصفنا.

وبلغ من أمر عسكره أنه كان ينادى فيه على المرأة من ولد الحسن والحسين والعباس وغيرهم من ولد هاشم وقريش وغيرهم من سائر العرب وأبناء الناس، تباع العجارية منهم بالدرهمين والثلاثة، وينادى عليها بنسبها: هذه ابنة فلان الفلاني، لكل زنجي منهم العشرة والعشرون والثلاثون: يطؤهن الزنج، ويخدمن النساء الزنجيات، كما تخدم الوصائف، ولقد استغاثت إلى علي بن محمد امرأة من ولد الحسن بن علي بن أبي طالب كانت عند بعض الزنج، وسألته أن ينقلها منه إلى غيره من الزنج أو يعتقها مما هي فيه، فقال لها: هو مولاك وأولى بك من غيره.

وقد تكلم الناس في مقدار ما قتل في هذه السنين من الناس فمكثر ومقلل، فأما المكثر فإنه يقول: أفنى من الناس ما لا يدركه العدد، ولا يقع عليه الإحصاء، ولا يعلم ذلك إلا عالم الغيب، فيما فتَحَ من هذه الأمصار والبلدان والضياع وأباد من أهلها، والمقلل يقول: أفنى من الناس خمسمائة ألف نفر، وكلا الفريقين يقول في ذلك ظناً وحدساً، إذ كان شيئاً لا يدرك ولا يضبط.

وكان مقتله على ما بينا آنفاً سنة سبعين ومائتين، وذلك في خلافة المعتمد.

صاعد بن مخلد: وقد كان الموفق بعد ذلك وجّه بصاعد بن مخلد في سنة اثنتين وسبعين ومائتين إلى حرب الصفّار، فأمّره على من معه من الجيوش، وشيعه الموفق، فلما صار إلى بلاد فارس تجبّر واشتد سلطانه، وانصرف من المدائن في بعض الأيام فاحتجم في خفة ورانة عليه، ونمي ذلك إلى الموفق وما هو عليه من التجبر، فقال في ذلك أبو محمد عبد الله بن الحسين بن سعد القرطبي الكاتب في قصيدة طويلة اقتصرنا منها على ما نذكره، وهو:

تكفهر لما طغى ودان بدين المعجم وأصبح في خفة وفي رانة محتجم فأشخصه الموفق إلى واسط، فكان مدة مقامه في الوزارة سبع سنين إلى أن قبض عليه وعلى أخيه عبدون النصراني.

وماتت جارية لصاعد بعد حبسه، وكانت الغَالبَة على أمره، وكان يقال لها جعفر، وماتت بعدها بأيام أمُّ الموفق؛ ففي ذلك يقول عبد الله بن الحسين بن سعد من أبيات له: أخَــذَتْ جـعـفـر بــرأس الـقــطـار ثــم قــالــت: آذنــتـكــم بــالــبــوار

فأجابت أم الأمير، وقالت: قد أتيناك أول السزوار وسيأتيك صاعد عن قريب كتبه للبلاء في الاستطار وأحصي ما وجد لصاعد من الرقيق والمتاع والكسوة والسلاح والآلات في خاصة نفسه، دون ما وجد لأخيه عبدون، فكان مبلغه ثلاثمائة ألف دينار، وكان مبلغ غَلَّته في سائر ضياعه ألف ألف وثلاثمائة ألف.

ومات صاعد في الحبس، وذلك في سنة ست وسبعين ومائتين.

وفاة جماعة من الأعيان: وفي سنة سبعين ومائتين كانت وفاة أبي سليمان داود بن علي الأصبهاني، الفقيه ببغداد، وفيها مات أبو أيوب سليمان بن وهب الكاتب، وأحمد بن طولون، وذلك بمصر يوم السبت لعشر خلون من ذي القعدة من سنة سبعين ومائتين، وله خمس وستون سنة.

أحمد بن طولون وابنه: وكانت ولاية أحمد بن طولون سبع عشرة سنة، وكان بين الظفر بصاحب الزنج، ومرض أحمد بن طولون عشرة أشهر، ولما يئس أحمد بن طولون من نفسه بايع لابنه أبي الجيش بالأمر من بعده، فلما توفي جدَّد أبو الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون العهد لنفسه.

وقعة الطواحين: ووجه الموفق ابنه أبا العباس لمحاربة أبي الجيش خمارويه في سنة إحدى وسبعين ومائتين؛ فكانت الوقعة بينهما بالطواحين من أعمال فلسطين يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة بقيت من شوال في هذه السنة، فكانت الهزيمة على أبي الجيش؛ واحتوى أبو العباس على جميع عسكره، وأفلت أبو الجيش في جماعة من قواده حتى أتى الفسطاط، وتخلف غلامه سعد الأعسر فواقع أبا العباس، فهزمه واستباح عسكره، وقتل رؤساء قواده، وجِلَّة أصحابه، ومضى أبو العباس لا يلوي على شيء حتى أتى العراق، وقلد أبو الجيش أمر وزارته على بن أحمد المادراني، وأبو بكر محمد بن علي بن أحمد المادراني هو المعتقل في يد الإخشيد محمد بن طغج في هذا الوقت \_ وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة \_ وقد كان على وزارته بمصر طغج في هذا الوقت \_ وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة \_ وقد كان على وزارته بمصر طباب وانفصل من دمشق إلى الفسطاط قبض عليه وعلى أخيه إبراهيم بن خلف واستوزر أبا الحسن محمد بن عبد الوهاب.

الربيع المرادي: وفي سنة سبعين ومائتين كانت وفاة الربيع بن سليمان، المرادي، المؤذن، صاحب محمد بن إدريس الشافعي، والراوي لأكثر كتبه عنه بمصر.

وأخبرنا أبو عبد الله الحسن بن مروان المصري وغيره، عن الربيع بن سليمان قال:

استعار الشافعي من محمد بن الحسن الكوفي شيئاً من كتبه، فلم يبعث بها إليه، فكتب إليه الشافعي:

يا، قبل لحمن لحم ترعد ين من رآه مستسلسه من كان من قسيله من كان من قسيله ومن كلامنا عالم الله عليه الله من كله الله محمد بن الحسن بأكثر كتبه التي سأل عنها.

المعتمد والموفق: وبايع المعتمد لابنه جعفر؛ وسماه المفوض إلى الله، وقد كان المعتمد آثر اللذة واعتكف على الملاهي، وغلب أخوه أبو أحمد الموفق على الأمور وتدبيرها، ثم حظر على المعتمد وحبسه، فكان أول خليفة قهر وحبس وحجر عليه؛ ووكل به بقم الصلح، وقد كان قبل ذلك هرب وصار إلى حديثة الموصل، فبعث الموفق بصاعد إلى سامرا وكتب إلى إسحاق بن كنداج فردة من حديثة الموصل.

خروج أحمد بن طولون: وفي سنة أربع وستين ومائتين كان خروج أحمد بن طولون من مصر مظهراً للغزو في عساكر كثيرة وخلق من المطوعة قد انجذبوا معه من مصر وفلسطين، فقبل وصوله إلى دمشق مات ماجور التركي بدمشق، وقد كان عليها، فلدخلها أحمد واحتوى على جميع تركته من الخزائن وغيرها، وسار منها إلى حمص، وسار منها إلى بلاد أنطاكية، ووصلت مقدمته إلى بلاد الإسكندرية من شاطئ بحر الروم، ووصل هو إلى الموضع المعروف ببغراس من جبل اللكام، وقد تقدمته المطوعة والغزاة إلى الثغر الشامي، ثم عطف هو راجعاً من غير أن يكون تقدم إلى الناس معرفة ذلك منه، وقد قدمنا فيما تقدم من الأتراك وغيرهم. حتى نزل مدينة أنطاكية، وفيها يومئذ سيما الطويل في عدة منيعة من الأتراك وغيرهم. لها، وصفة سورها في السهل والجبل وقد كان قبل نزول أحمد بن طولون على أنطاكية وقع بين سيما وبين أحمد المؤيد حروب كثيرة ببلاد جند قنسرين والعواصم من أرض الشام، وكان سيما الطويل قد عم أذاه أهلها من قتل وأخذ مال. وكان نزول ابن طولون على على باب من أبوابها يعرف بباب فارس تلقاء السوق، وقد أحاطت عساكره بها، ونزل غلامه المعروف بلؤلؤ على باب من أبوابها يعرف بباب البحر، وقد كان لؤلؤ بعد ذلك انحدر إلى السلطان مستأمناً، فأتى الموفق وهو منازل لصاحب الزنج، فكان من أمره ما أمره أمره المعروف بلؤلؤ على باب من أبوابها يعرف بباب البحر، وقد كان لؤلؤ بعد ذلك انحدر إلى السلطان مستأمناً، فأتى الموفق وهو منازل لصاحب الزنج، فكان من أمره أمره

وقتل صاحب الزنج ما قدمنا ذكره فيما سلف من كتبنا من وقوع المشاجرة بين أصحاب لؤلؤ وأصحاب الموفق، كما قدمنا أيهم القاتل لصاحب الزنج، وكادت الحال أن تنفرج بينهم في ذلك اليوم حتى قيل في عسكر الموفق:

كيف ما شئتم فقولوا إنها الفتيح للولو

ِ فكان ابن طولون على أنطاكية في آخر سنة أربع وستين ومائتين، وكان افتتاحه إياها في سنة خمس وستين ومائتين بالحيلة من داخلها من بعض أهلها بالليل، وقد أخذوا بحراسهم سورها فتحدر بعضهم مما يلي الجبل وباب فارس، فأتى ابن طولون وقد يئس من فتحها لمنعتها وحصانة سورها، فوعدوه فتحها، فضم إليه عدة من رجاله، فتسلقوا من حيث نزلوا، واستعد هو في عسكره، وأخذ هبته وسيما في داره، فما انفرج عمود الصبح إلا والطولونية قد كبَّروا على سورها، ونزلوا منحدرين إليها، وارتفع الصوت، وكثر الضجيج، وركب سيما فيمن تسرع معه من خواصه، فأرسلت عليه امرأة من أعالى سطح حجر رحاً فأتت عليه، وأخذ بعض من عرفه رأسه فأتى به ابن طولون، وقد دخل من باب فارس ونزل على عين هناك ومعه الحسين بن عبد الرحمن القاضي المعروف بابن الصابوني الأنطاكي الحنفي، فعاث أصحاب ابن طولون ساعة بأنطاكية، وشمل الناس أذاهم، ثم رفع ذلك لساعتين من النهار، وارتحل ابن طولون يؤمُّ الثغر الشامي، فأتى المصيصة وأذنة، وامتنع منه أهل طرسوس، وفيها يازمان الخادم، فلم يكن له في فتحها حيلة، فرجع عنها وقد أراد الغزو على ما قيل، والله أعلم، لأمر بلغه أن العباس ولده قد عصى عليه، وفزع أن يُحال بينه وبين مصر، فحثَّ في السير ودخل الفسطاط، ولحق العباسُ ببرقة من بلاد المغرب خوفاً من أبيه، وقد حمل معه ما أمكنه حمله من الخزائن والأموال والعدد، وقد أتينا على ما جرى بين أحمد بن طولون وولده العباس من المراسلات في كتابنا: «أخبار الزمان».

يازمان غلام الفتح بن خاقان: وكانت وفاة يازمان الخادم في أرض النصرانية غازياً في جيش الإسلام تحت الحصن المعروف بكوكب، وكان مولى الفتح بن خاقان، فحمل إلى طرسوس، فدفن بباب الجهاد، وذلك للنصف من رجب سنة ثمان وسبعين وماثتين، وكان معه في تلك الغزاة من أمراء السلطان المعروف بالعجيفي؛ وابن أبي عيسى وكان على إمرة طرسوس، وكان يازمان في نهاية البلاغة في الجهاد في البر والبحر، وكان معه رجال من البحريين لم ير مثلهم ولا أشد منهم، وكان له في العدو نكاية عظيمة، وكان العدو يهابه، وتفزع منه النصرانية في حصونها؛ ولم ير في الثغور الشامية والمجزرية بعد عمرو بن عبيد الله بن مروان الأقطع صاحب ملطية، وعلي بن يحيى الأرمني صاحب الثغور الشامية، أشد إقداماً على الروم من يازمان الخادم.

عمرو بن عبيد الله الأقطع: وكانت وفاة عمرو بن عبيد الله الأقطع، وعلي بن يحيى الأرمني في سنة واحدة، استشهدا جميعاً، وذلك في سنة تسع وأربعين ومائتين في خلافة المستعين بالله.

وقد كان عمرو بن عبيد الله غازياً في تلك السنة في الملطيين، فلقي ملك الروم في خمسين ألفاً، فصبر الفريقان جميعاً، فاستشهد عمرو بن عبيد الله ومن كان معه من المسلمين إلا اليسير، وذلك يوم الجمعة للنصف من رجب من هذه السنة.

على بن يحيى الأرمني: وقد كان على بن يحيى الأرمني انصرف عن الثغر الشامي وولي أرمينية، ثم صرف عنها، فلما صار إلى بلاد ميافارقين من ديار بكر عدل إلى ضياع له هناك ووقع النفير؛ فخرج مسرعاً، وقد أغارت جيوش الروم فقتل علي بن يحيى مقدار أربعمائة نفس، والروم لا تعلم أنه على بن يحيى الأرمني.

وأخبرني بعض الروم - ممن كان قد أسلم وحسن إسلامه - أن الروم صورت عشرة أنفس في بعض كنائسها من أهل البأس والنجدة والمكايد في النصرانية والحيلة من المسلمين؟ منهم الرجل الذي بعث به معاوية حين احتال على البطريق فأسره من القسطنطينية، فأقاد منه بالضرب ورده إلى القسطنطنية، وعبد الله البطال، وعمرو بن عبيد الله، وعلي بن يحيى الأرمني، والعريل بن بكار، وأحمد بن أبي قطيفة وقرنياس البيلقاني صاحب مدينة إبريق - وهي اليوم للروم - وكان بطريق البيالقة، وكانت وفاته في سنة تسع وأربعين ومائتين، وحرس حارس أخت قرنياس ويازمان الخادم في موكبه، والرجال حوله، وأبو القاسم بن عبد الباقي، وقد أتينا على وصف مذهب البيالقة واعتقادهم - وهو مذهب بين النصرانية والمجوسية - وقد دخلوا في هذا الوقت - وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة - في جملة الروم. وقد فسرنا خبرهم في كتابنا «أخبار الزمان».

من حمية معاوية: فأما خبر معاوية، وما ذكرناه من خبر الرجل الذي أسر البطريق من مدينة القسطنطينية؛ فهو أن المسلمين غزوا في أيام معاوية فأسر جماعة منهم فأوقفوا بين يدي الملك، فتكلم بعض أسارى المسلمين؛ فدنا منه بعض البطارقة ممن كان واقفا بين يدي الملك، فلَطَمَ حُرَّ وجهه، فآلمه، وكان رجلاً من قريش فصاح: وا إسلاماه، أين أنت عنا يا معاوية إذ أهملتنا، وضيعت ثغورنا، وحكمت العدو في ديارنا ودمائنا وأعراضنا فنمي الخبر إلى معاوية، فآلمه، وامتنع من لذيذ الطعام والشراب، فخلا بنفسه وامتنع من الناس، ولم يظهر ذلك لأحد من المخلوقين، ثم أجمل الأمر في إعمال الحيلة بإقامة الفداء بين المسلمين والروم، إلى أن فادى بذلك الرجل فلما صار الرجل إلى دار الإسلام دعاه معاوية فبره وأحسن إليه، ثم قال له: لم نهملك ولم نضيعك ولا أبحنا دمك وعرضك، ومعاوية مع ذلك يجيل الرأي ويعمل الحيلة، ثم بعث إلى رجل من

ساحل دمشق من مدينة صور، وكان به عارفاً؛ كثير الغزوات في البحر، صملٌ من الرجال، مرطان بالرومية فأحضره وخَلابه، وأخبره بما قد عزم عليه، وسأله إعمال الحيلة فيه والتأتي له، فتوافقا على أن يدفع للرجل مالاً عظيماً، يبتاع به أنواعاً من الطرف والمُلَح والجهاز والطيب والجوهر وغير ذلك، وابتُني له مركب لا يلحق في جريه سرعة، ولا يدرك في مسيره بنياناً عجيباً، فسار الرجل حتى أتى مدينة قبرس؛ فاتصل برئيسها، وأخبره أن معه جارية للملك، وأنه يريد التجارة إلى القسطنطينية، قاصداً إلى الملك وخواصه بذلك فروسِلَ الملك بذلك وأعلم بحال الرجل، فأذن له في الدخول، فدخل خليج القسطنطينية وسار فيه حتى انتهى إلى القسطنطينية وقد أتينا على مقدار مسافة هذا الخليج واتصاله بالبحر الرومي وبحر مانطس عند ذكرنا البحار فيما سلف من هذا الكتاب؛ فلما وصل إلى القسطنطينية أهدى للملك وجميع بطارقته، وبايعهم وشاراهم، ولم يعط للبطريق الذي لَطَم وجه القرشي شيئاً، وقصده إلى ذلك البطريق الذي لطم الرجل القرشي وتأتى الصوري في الأمر على حسب ما رسمه له معاوية، وأقبل الرجل من القسطنطينية إلى الشام، وقد أمره البطارقة والملك بابتياع حوائج ذكروها وأنواع من الأمتعة وصفوها؛ فلما صار إلى الشام سار إلى معاوية سراً وذكر له من الأمر ما جرى؛ فابتيع له جميع ما طلب منه وما علم أن رغبتهم فيه، وتقدم إليه فقال: إن ذلك البطريق إذ عُدْتَ إلى كرتك هذه سيعذلك عن تخلفك عن بره واستهانتك به، فاعتذر إليه، ولاطفه بالقصد والهدايا، واجعله القيم بأمرك، والمتفقد لأحوالك، وانظر ماذا يطلب منك حين أوبك إلى الشام، فإن منزلتك ستعلو، وأحوالك تزداد عندهم، فإذا أتقنت جميع ما أمرتك به وعلمت غرض البطريك منك وأي شيء يأمرك بابتياعه لتكون الحيلة بحسب ذلك، فلما رجع الصوري إلى القسطنطينية ومعه جميع ما طلب منه والزيادة على ما لم يطلب منه زادت منزلته، وارتفعت أحواله عند الملك والبطارقة وسائر الحاشية؛ فلما كان في بعض الأيام وهو يريد الدخول إلى الملك قَبَضَ عليه ذلك البطريق في دار الملك وقال لهُ: ما ذنبي إليك؟ وبماذا استحقُّ غيري أن تقصده وتقضي حوائجه، وتُعْرِض عني؟ فقال له الصوري: أكثر من ذكرت ابتدأني وأنا رجل غريب أدخل إلى هذا الملك والبلد كالمتنكر من أساري المسلمين وجواسيسهم، لئلا ينموا بخبري ويعنوا بأمري إلى المسلمين فيكون في ذلك فقدِي؛ وإِذ قد علمت ميلك إلى فلست أحب أن يعتني بأمري سواك، ولا يقوم به عند الملك وغيره غيرك، فأمرني بجميع حوائجك، وجميع ما يعرض من أمورك بأرض الإسلام؛ وأهْدَى إلى البطريق هدية حسنة من الزجاج المخروط والطيب والجواهر والطرائف والثياب، ولم يزل هذا فعله يتردد من الروم إلى معاوية، ومن معاوية إلى الروم، ويسأله الملك والبطريق وغيره من البطارقة الحوائج. والحيلة لا تتوجه

لمعاوية حتى مضى على ذلك سنين، فلما كان في بعضها قال البطريق للصورى وقد أراد الخروج إلى دار الإسلام: قد اشتهيت أن تغمرني بقضاء حاجة وتمنَّ بها عليَّ: أن تبتاع لى بساطاً سوسنجرد بمخاده ووسائده بكون فيه من أنواع الألوان من الحمرة والزرقة وغيرهما، ويكون من صفته كذا وكذا، ولو بلغ ثمنه كل مبلغ؛ فأنعم له بذلك، وكان من شأن الصوري إذا ورد إلى القسطنطينية تكون مركبه بالقرب من موضع ذلك البطريق، وللبطريق ضيعة سرية وفيها قصر مشيد ومتنزه حسن على أميال من القسطنطينية راكبة على الخليج، وكان البطريق أكثر أوقاته في ذلك المتنزه، وكانت الضيعة مما يلي فم الخليج، مما يلي بحر الروم والقسطنطينية، فانصرف الصوري إلى معاوية سراً، وأخبره بالحال؛ فأحضر معاوية بساطاً بوسائد ومخاد ومجلس؛ فانصرف به الصوري مع جميع ما طلب منه من دار الإسلام، وقد تقدم إليه معاوية بالحيلة وكيفية إيقاعها، وكان الصوري فيما وصفنا من هذه المدة قد صار كأحدهم في المؤانسة وفي العشرة، وفي الروم طمع وشرّه؛ فلما دخل من البحر إلى خليج القسطنطينية \_ وقد طابت له الريح وقد قرب من ضيعة البطريق \_ أخذ الصوري خبر البطريق من أصحاب القوارب والمراكب؛ فأخبر أن البطريق في ضيعته، وذلك أن الخليج طوله نحو ثلاثمائة ميل وخمسين ميلاً بين هذين البحرين وهما الرومي ومانطس، على حسب ما قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب، والضياع والعمائر على هذا الخليج من حافتيه. والمراكب تختلف والقوارب بأنواع المتاع والأقوات إلى القسطنطينية، وهذه المراكب لا تحصى في هذا الخليج كثرة، فلما علم الصوري أن البطريق في ضيعته فرش ذلك البساط ونضد ذلك الصدر والمجلس بالوسائد والمخادّ في صحن المركب ومجلسه والرجال تحت المجلس بأيديهم المجاذيف مشكلة قائمة غير قاذفين بها، ولا يعلم بهم أنهم في بطن المركب إلا مَن ظهر منهم في المركب عمله، والريح في القلع والمركب مار في الخليج كأنه سهم قد خرج من كبد قوس لا يستطيع القائم على الشط أن يملأ بصره منه؛ لسرعة سيره واستقامته في جريه، فأشرف على قصر البطريق وهو جالس في مستشرفه مع حرمه وقد أخذت منه الخمر وعلاه الطرب وذهب به الفرح والسرور كل مذهب، فلما رأى البطريق مركب الصوري غنَّى طرباً، وصاح فرحاً وسروراً وابتهاجاً بقدومه، فدنا من أسفل القصر، وحط القلع، وأشرف البطريق على المركب، فنظر إلى ما فيه من حسن ذلك البساط ونظم ذلك الفرش كأنه رياض تزهر، فلم يستطع اللبث في موضعه حتى نزل قبل أن يخرج ذلك الصوري من مركبه إليه فطلع المركب، فلما استقرت قدمه في المركب ودّنا من المجلس ضرب الصوري بعقبه على مَن تحت البساط من الوقوف، وكانت علامة بينه وبين الرجال الذين في بطن المركب، فما استقر دقه بقدمه حتى اختطف المركب بالمجاذيف فإذا هو في

وسط الخليج يطلب البحر لا يلوي على شيء، وارتفع الصوت، ولم يدر ما الخبر لمعاجلة الأمر، فلم يكن الليل حتى خرج من الخليج وتوسط البحر، وقد أوثق البطريق كتافاً، وطابت له الريح، وأسعده الجد، وحملته المجاذيف في ذلك الخليج، فتعلق في اليوم السابع بساحل الشام، ورأى البر، وحمل الرجل، فكانوا في اليوم الثالث عشر حضوراً بين يدى معاوية بالفرح والسرور لإثلاجه بالأمر وتمام الحيلة، وأيقن معاوية بالظفر وعلو الجد، فقال: على بالرجل القرشي، فأتي به، وقد حضره خواص الناس، فأخذوا مجالسهم، وانغص المجلس بأهله، فقال معاوية للقرشي: قم فاقتصَّ من هذا البطريق الذي لطم وجهك على بساط معظم الروم فإنا لم نضيعك ولا أبحنا دمك وعرضك، فقام القرشي ودنا من البطريق، فقال له معاوية: انظر لا تتعدُّ ما جرى عليك منه، واقتص منه على حسب ما صنع بك، ولا تتعدُّ، وراع ما أوجب الله عليك من المماثلة، فلَطَمَهُ القرشي لطمات، ووكزه في حلقه، ثم انكبُّ القرشي على يدي معاوية وأطرافه يقبلها، وقال: ما أضاعك مَنْ سَوَّدك، ولا خاب فيك أملُ من أمَّلك، أنت ملك لا تضام، تمنع حماك، وتصون رعيتك، وأغرَقَ في دعائه ووصفه، وأحسن معاوية إلى البطريق، وخلع عليه وبرَّهُ وحمل معه البساط، وأضاف إلى ذلك أموراً كثيرة وهدايا إلى الملك، وقال له: ارجع إلى ملكك، وقل له: تركت ملك العرب يقيم الحدود على بساطك، ويقتص لرعيته في دار مملكتك وسلطانك، وقال للصوري: سر معه حتى تأتى الخليج فتطرحه فيه ومَن كان أُسِر معه ممن بادر فصعد المركب من غلمان البطريق وخاصته، فحملوا إلى صور مكرمين، وحملوا في المركب، فطابت لهم الريح، فكانوا في اليوم الحادي عشر متعلقين ببلاد الروم، وقربوا من فم الخليج، وإذا به قد أحكم السلاسل والمنعة من الموكلين به، فطرح البطريق ومَن معه، وانصرف الصوري راجعاً، وحمل البطريق من ساعته إلى الملك ومعه الهدايا والأمتعة، فتباشرت الروم بقدومه، وتلقوه مهنئين له من الأسر؛ فكافأ الملك معاوية على ما كان من فعُله بالبطريق والهدايا؛ فلم يكن يستضام أسير من المسلمين في أيامه، وقال الملك: هذا أمكر الملوك وأدهى العرب، ولهذا قدمته العرب عليها؛ فساس أمرها، والله لو هُمَّ بأخذي لتمَّتْ له الحيلة عليَّ.

وقد أتينا على خبر معاوية فيما سلف من هذا الكتاب، وأتينا على مبسوطه وأخبار الوافدين والوافدات عليه من الأمصار فيما سلف من كتبنا، وإن كنا قد ذكرنا فيما سلف من هذا الكتاب من أخبار معاوية جملاً.

ولملوك الروم وبطارقتها \_ ممن سلف وخلف إلى هذا الوقت \_ أخبار حسان مع ملوك بني أمية والخلفاء من بني العباس في المغازي والسرايا وغيرها، وكذلك لأهل الثغور الشامية والجزرية إلى هذا الوقت \_ وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة \_ قد أتينا على

مبسوطها فيما سلف من كتبنا، وقدمنا في هذا الكتاب جملاً من أخبارهم ومقادير أعمارهم وأيامهم، ولمعاً من سيرهم، وكذلك أخبرنا عن ملوك الأمم وسيرهم.

محبة المعتمد للهو: قال المسعودي: وكان المعتمد مشغوفاً بالطرب، والغالب عليه المعاقرة ومحبة أنواع اللهو والملاهي، وذكر عبيد الله بن خرداذبه أنه دخل عليه ذات يوم، وفي المجلس عدة من ندمائه من ذوي العقول والمعرفة والحجى، فقال له: أخبرني عن أول من اتخذ العود، قال ابن خرداذبه: قد قيل في ذلك يا أمير المؤمنين أقاويل كثيرة: أول من اتخذ العود لمك بن متوشلخ بن محويل بن عاد بن خنوخ بن قاين بن آدم، وذلك أنه كان له ابن يحبه حبأ شديداً، فمات، فعلقه بشجرة، فتقطعت أوصاله، حتى بقي منه فخذه والساق والقدم والأصابع، فأخذ خشباً فرققه وألصقه، فجعل صدر العود كالفخذ، وعنقه كالساق، ورأسه كالقدم، والملاوي كالأصابع، والأوتار كالعروق، ثم ضرب به وناح عليه، فنطق العود، قال الحمدوني:

وناطق بالسان لا ضمير له كأنه فَخِذُ نيطت إلى قدم يبدي ضمير سواه منطق القلم يبدي ضمير سواه منطق القلم

واتخذ توبل بن لمك الطبول والدفوف، وعملت ضلال بنت لمك المعازف ثم اتخذ قوم لوط الطنابير، يستميلون بها الغلمان ثم اتخذ الرعاة والأكراد نوعاً مما يصفر به، فكانت أغنامهم إذا تفرقت صفروا فاجتمعت، ثم اتخذ الفرس الناي للعود، والدياتي للطنبور، والسرياني للطبل، والسنج الصنج، وكان غناء الفرس بالعيدان والصنوج، وهي لهم، ولهم النغم والإيقاعات والمقاطع والطروق الملوكية؛ وهي سبع طروق: فأولها سكاف، وهو أكثرها استعمالاً لتنقل الأنهار، وهو أفصحها مقاطع، وأمرسه، وهو أجمعها لمحاسن النغم، وأكثرها تصعداً وانحداراً، وما دار وسنان، وهو أثقلها، وسايكاد، وهو المحبوب للأرواح، وسيسم، وهو المختلس المنقل، وحويعران، وهو الدرج الموقوف على نغمة، وكان غناء أهل خراسان وما والاها بالزنج، وعليه سبعة أوتار، وإيقاعه يشبه إيقاع الصنج، وكان غناء أهل الري وطبرستان والديلم بالطنابير، وكانت الفرس تقدم الطنبور على كثير من الملاهي، وكان غناء النبط والجرامقة بالغيروارات؛ وإيقاعها يشبه إيقاع الطنابير.

وقال فندروس الرومي: جعلت الأوتار أربعة بإزاء الطبائع، فجعلت الزير بإزاء المرة الصفراء، والمثنى بإزاء الدم، والمثلث بإزاء البلغم، والبم بإزاء المرة السوداء.

ملاهي الروم: وللروم من الملاهي الأرغل، وعليه ستة عشر وتراً، وله صوت بعيد المذهب وهو من صنعة اليونانيين، والسلبان، وله أربعة وعشرون وتراً، وتفسيره ألف صوت، ولهم اللورا، وهي الرباب، وهي من خشب، ولها خمسة أوتار، ولهم

القيثارة، ولها اثنا عشر وتراً، ولهم الصلنج وهو من جلود العجاجيل، وكل هذه معازف مختلفة الصفة، ولهم الأرغن، وهو ذو منافخ من الجلود والحديد.

الهند: وللهند الكنكلة، وهو وتر واحد يمد على قرعة فيقوم مقام العود والصنج. حداء العرب: قال: وكان الحُدّاء في العرب قبل الغناء، وقد كان مضر بن نزار بن معد سقط عن بعير في بعض أسفاره فانكسرت يده، فجعل يقول: يا يداه، وكان من أحسن الناس صوتاً، فاستوسقت الإبل وطاب لها السير، فاتخذه العرب حُدّاء برجز الشعر، وجعلوا كلامه أول الحداء فمن قول الحادي:

يساهساديسايساهساديسا ويسايسداه يستايسداه

فكان الحُدَاء أولَ السماع والترجيع في العرب، ثم اشتق الغناء من الحداء وتحن نساء العرب على موتاها، ولم تكن أمة من الأمم بعد فارس والروم أوْلَعَ بالملاهي والطرب من العرب، وكان غناؤهم النصب ثلاثة أجناس: الركباني، والسناد الثقيل، والهزج الخفيف.

أول الغناء في العرب: وكان أول من غنى من العرب الجرادتان، وكانتا قينتين على عهد عاد لمعاوية بن بكر العلقمي؛ وكانت العرب تسمي القينة الكرينة، والعود المزهر، وكان غناء أهل اليمن بالمعازف وإيقاعها جنس واحد، وغناؤهم جنسان: حنفي وحميري؛ والحنفي أحسنهما، ولم تكن قريش تعرف من الغناء إلا النصب، حتى قدم النضر بن الحارث بن كلَدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي من العراق وافداً على كسرى بالجيرة؛ فتعلم ضرب العود والغناء عليه؛ فقدم مكة، فعلم أهلها، فاتخذوا القينات.

أثر الغناء: والغناء يرق الذهن، ويلين العريكة، ويبهج النفس ويسرها، ويشجع القلب، ويسخي البخيل، وهو مع النبيذ يعاونان على الحزن الهادم للبدن، ويحدثان له نشاطاً، ويفرجان الكرب، والغناء على الانفراد يفعل ذلك، وفضل الغناء على المنطق كفضل المنطق على الخرس، والبرء على السقم، وقد قال الشاعر:

لا تبعثن على همومك إِذ ثَوَتْ عير المدام ونعمه الأوتار

فلله در حكيم استنبطه، وفيلسوف استخرجه، وأي غامض أظهر؟ وأي مكنون كشَفَ؟ وعلى أي فن دلّ؟ وإلى أي علم وفضيلة سبق، فذلك نسيجُ وَحْدِهِ، وقريع دهره.

وقد كانت الملوك تنام على الغناء ليسري في عروقها السرور، وكانت ملوك الأعاجم لا تنام إلا على غناء مطرب، أو سمر لذيذ، والعربية لا تنوم ولدها وهو يبكي، خُوْفَ أن يسري الهم في جسده، ويدب في عروقه، ولكنها تنازعه وتضاحكه حتى ينام

وهو فَرِحٌ مسرور، فينمو جسده، ويصفو لونه ودمه، ويشف عقله، والطفل يرتاح إلى الغناء، ويستبدل ببكائه ضحكاً.

وقد قال يحيى بن خالد بن برمك: الغناء ما أطربك فأرقصك؛ وأبكاك فأشجاك، وما سوى ذلك فبَلاء وهم .

قال المعتمد: قد قلت فأحسنت، ووصفت فأطنبت، وأقمت في هذا اليوم سوقاً للغناء، وعيداً لأنواع الملاهي، وإن كلامك لمثل الثوب الموشّى، يجتمع فيه الأحمر، والأخضر، وسائر الألوان؛ فما صفة المغني الحاذق؟

المغني الحاذق: قال ابن خرداذبه: المغني الحاذق يا أمير المؤمنين، من تمكن من أنفاسه، ولطف في اختلاسه، وتفرع في أجناسه.

قال المعتمد: فعلى كم تنقسم أنواع الطرب؟

انواع الطرب: قال: على ثلاثة أوجه يا أمير المؤمنين، وهي طرب محرك مستخف لأريحية، ينعش النفس، ودواعي الشيم عند السماع، وطرب شجن وحزن، لا سيما إذا كان الشعر في وصف أيام الشباب، والشوق إلى الأوطان، والمراثي لمن عدم الصبر من الأحباب، وطرب يكون في صفاء النفس ولطافة الحس، ولا سيما عند سماع جودة التأليف، وإحكام الصنعة؛ إذ كان مَنْ يعرفه ولا يفهمه لا يسرّه، بل تراه متشاغلاً عنه؛ فذلك كالحجر الجلمد، والجماد الصّلد، سواء وجوده وعدمه، وقد قال: يا أمير المؤمنين بعض الفلاسفة المتقدمين، وكثير من حكماء اليونانيين: مَنْ عرضت له آفة في حاسة الشم كره رائحة الطيب، ومن غَلُظَ حسه كره سماع الغناء، وتشاغل عنه، وعابه، وذمه.

منزلة الإيقاع والقابه: قال المعتمد: فما منزلة الإيقاع وأنواع الطروق وفنون النغم؟

قال: قد قال في ذلك يا أمير المؤمنين من تقدم: إن منزلة الإيقاع من الغناء بمنزلة العروض من الشعر، وقد أوضحوا الإيقاع، ووسموه بسمات، ولقبوه بألقاب، وهو أربعة أجناس: ثقيل الأول، وخفيفه، وثقيل الثاني، وخفيفه، والرمل الأول، وخفيفه، والهزج، وخفيفه، والإيقاع: هو الوزن، ومعنى أوقع وَزَنَ، ولم يوقع: خرج من الوزن، والخروج إبطاء عن الوزن أو سرعة؛ فالثقيل الأول: نقره ثلاثة ثلاثة، اثنتان ثقيلتان بطيئتان، ثم نقره واحدة، وخفيف ثقيل الثاني نقره اثنتان متواليتان، وواحدة بطيئة، واثنتان مزدوجتان، وجنيف الرمل: نقره اثنتان اثنتان مزدوجتان، وبين كل زوج وقفة. والهزج نقره واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة مستويتان ممسكة، وخفيف الهزج نقرة واحدة واحدة وخفيفاهما، وخفيف الثقيلان الأول والثاني، وخفيفها، وخفيف الثقيل الأول والثاني، وخفيفها، وخفيف الثقيل الأول منهما يسمى بالماخوري، وإنما سمي بذلك؛ لأن وخفيفها بن ميمون الموصلي – وكان من أبناء فارس، وسكن الموصل – كان كثير الغناء

في هذه المواخير، بهذه الطريقة، والرمل وخفيفه، ويتفرع من كل واحد من هذه الطرائق مزموم مطلق، وتختلف مواقع الأصابع فيها فيحدث لها ألقاباً تميزها، كالمعصور، والمخبول، والمحثوث، والمخدوع، والأدراج.

والعود عند أكثر الأمم وجُلِّ الحكماء يوناني، صنعه أصحاب الهندسة على هيئة طبائع الإنسان، فإن اعتدلت أوتاره على الأقدار الشريفة جانس الطبائع فأطرب، والطرب: رد النفس إلى الحال الطبيعية دفعة، وكل وتر مثل الذي يليه ومثل ثلثه. والدستبان الذي يلي الأنف موضوع على خط الربع من جملة الوتر والذي يلي المشط موضوع على خط الربع من جملة الوتر في صفة الإيقاع ومنتهى حدوده.

ففرح المعتمد في هذا اليوم، وخلع على ابن خرداذبه، وعلى من حضر من ندمائه، وفضله عليهم، وكان يوم لهو وسرور.

فلما كان في صبيحة تلك الليلة دعا المعتمد من حضره في اليوم الأول، فلما أخذوا مراتبهم من المجلس قال لبعض من حضره من ندمائه ومغنيه: صف لي الرقص وأنواعه، والصفة المحمودة من الراقص، واذكر لي شمائله.

الرقص وأنواعه: فقال المسؤول: يا أمير المؤمنين، أهل الأقاليم والبلدان مختلفون في رقصهم من أهل خراسان وغيرهم، فجملة الإيقاع في الرقص ثمانية أجناس: الخفيف، والهزُّجُ، والرمل، وخفيف الرمل، وخفيف الثقيل الثاني، وثقيله، وخفيف الثقيل الأول، وثقيله، والراقص يحتاج إلى أشياء في طباعه، وأشياء في خلقته، وأشياء في عمله؛ فأما ما يحتاج إليه في طباعه فخفة الروح، وحسن الطبع على الإيقاع، وأن يكون طالبه مرحاً إلى التدبير في رقصه والتصرف فيه، وأما ما يحتاج إليه في خلقته فطول العنق والسُّوالف، وحسن الدُّل والشمائل، والتمايل في الأعطاف ورقة الخصر والخفة وحسن أقسام الخلق، وواقع المناطق، واستدارة الثياب من أسافلها، ومخارج النفس، والإراحة، والصبر على طول الغاية، ولطافة الأقدام، ولين الأصابع، وإمكان لينها في نقلها وفيما يتصرف فيه من أنواع الرقص من الإبل، ورقص الكرة، وغيره، ولين المفاصل، وسرعة الانتقال في الدوران، ولين الأعطاف. وأما ما يحتاج إليه في عمله فكثرة التصرف في ألوان الرقص، وإحكام كل حد من حدوده، وحسن الاستدارة، وثبات القدمين على مَدَارهما، واستواء ما تعمل يُمْني الرِّجل ويسراها، حتى يكون في ذلك واحداً. ولوضع القدم ورفعها وجهان: أحدهما أن يوافق بذلك الإيقاع، والآخر أن يتثبط به، فأكثر ما يكون هو فيه أمكن وأحسن فليكن ما يوافق الإيقاع فهو من الحب والحسن سواء، وأما ما يتثبط به فأكثر ما يكون هو فيه أمكن وأحسن؛ فليكن ما يوافق الإيقاع مترافعاً، وما يتثبط به متسافلاً.

قال المسعودي: وللمعتمد مجالسات ومذاكرات ومجالس قد دونت في أنواع من الأدب، منها: مدح النديم، وذكر فضائله، وذم التفرد بشرب النبيذ، وما قيل في ذلك من المنثور والشعر، وما قيل في أخلاق النديم وصفاته وعفافه وأمن عبثه، والتداعي إلى المنادمات والمراسلات في ذلك، وعدد أنواع الشرب في الكثرة، وهيئة السماع وأقسامه وأنواعه، وأصول الغناء ومباديه في العرب، وغيرها من الأمم وأخبار الأعلام من مشهوري المغنين المتقدمين والمحدثين وهيئة المجالس، ومنازل التابع والمتبوع وكيفية مراتبهم، وتعبية مجالس الندماء والتحيات كما قال العطوي في ذلك:

حيّ التحية أصحاب التحيات القائلين إذا لم تسقِهم: هاتِ أما الغداة فسكرى في نعيمهم وبالعشيّ فصَرعى غير أموات وبين ذلك قصف لا يعادله قصف الخليفة من لهو ولذات

وقد أتينا على وصف جميع ذلك في كتابنا «أخبار الزمان» مما لم يتقدم له ذكر كصنوف الشراب، والاستعمال لأنواع النقل إذا وضع ذلك في المناقل والأطباق فنضد نضداً، ورصف رصفاً، والإبانة عن المراتب في ذلك، ووصف جمل آداب الطبيخ مما يحتاج التابع إلى معرفته، والأديب إلى فهمه من المتولدات في معرفة الألوان، ومقادير التوابل والأبزار، وأنواع المحادثات، وغَسْل اليدين بحضرة الرئيس، والمقام عن مجلسه، وإدارات الكاسات، وما حكي في ذلك عن الأسلاف من ملوك الأمم وغيرهم، وما قيل في الإكثار والإقلال من الشراب، وما ورد ذلك من الأخبار، وطلب الحاجات والاستمناحات من أهل الرياسة على المعاقرات، وهيئة النديم وما يلزمه لنفسه، وما يلزم الرئيس لنديمه، والفرق بين التابع والمتبوع، والنديم والمنادم، وما قال الناس في العلة التي من أجلها سمى النديم نديماً، وكيفية الأدب في لعب الشطرنج، والفرق بينها وبين النرد، وما ورد في ذلك من الأخبار وانتظمت فيه من الدلائل والآثار، وما ورد عن العرب في أسماء الخمر وورود التحريم فيها، وتنازع الناس في رد غيرها من أنواع الأنبذة عليها قياساً، ووصف أنواع آنيتها، ومن كان يشربها في الجاهلية ومن حرمها، ووصف السكر، وما قال الناس في ذلك، وكيفية وقوعه: أمن الله أم من خلقه؟ وغير ذلك مما لحق بهذا الباب، واتصل بهذه المعاني، وإنما نذكر هذه اللمع منبهين بها على ما قدمنا فيما سلف من كتبنا.

ثورة تنتهي بموت الموفق وقيام المعتضد: وكان أبو العباس المعتضد محبوساً فلما خرج أبوه الموفق إلى الجبل خلفه بدار الوزير إسماعيل بن بلبل، وكان مضيقاً عليه، إلى أن وافى الموفق من أذربيجان عليلاً مُدْنفاً مورماً في بيت من الخشب قد اتخذ له مبطناً بالخز والحرير وفي أسفله حلق قد جعل فيها الدهن فتحمله الرجال على أكتافها

نوائبَ وكان وصوله إلى بغداد يوم الخميس لليلتين خلتا من صفر سنة ثمان وسبعين ومائتين، فأقام بمدينة السلام أياماً فاشتدت علته، وأرجف بموته؛ وانصرف إسماعيل بن بلبل وقد يئس منه، فوجه إسماعيل بن بلبل إلى كفهمن، وقيل: إلى بكتمر، وكان موكلاً بالمعتضد بالمدائن، على أقل من يوم من مدينة السلام، أن ينصرف بالمعتضد والمفوض إلى الله ابنه إلى بغداد، فدخل المعتضد إليها في يومه، واتصل بإسماعيل صلاح الموفق، فانحدر ومعه المعتضد والمفوض في طيار إلى دار ولده، وقد كان يأنس الخادم ومؤنس الخادم وصافى الحرمي، وغيرهم من خدم الموفق وغلمانه، أخرجوا أبا العباس من الموضع الذي كان فيه محبوساً، وساروا به إلى الموفق، وأحضر إسماعيل بن بلبل والمعتضد والمفوض معه، وكثر اضطراب القواد والموالى؛ وأسرعت العامة وسائر الخدم في النهب فانتهبوا دار إسماعيل بن بلبل، ولم تبق دار جليل ولا كاتب نبيل إلا نهبوها وفتحت الجسور، وأبواب السجون، ولم يبق أحد في المطبق ولا في الحديد إلا أخرج، وكان أمراً فظيعاً غليظاً، وخلع على أبي العباس، وعلى إسماعيل بن بلبل، وانصرف كل واحد منهما إلى منزله، فلم يجد إسماعيل في داره ما يقعد عليه، حتى وجه إليه الشاه بن ميكال ما قعد عليه، وقام بأمر طعامه وشرابه، وقد كان إسماعيل أسرَعَ في بيوت الأموال، وأسرف في النفقات والجوائز والخلع والعطايا، وأمدُّ العرب وأجزل لهم الأنزال والأرزاق، واصطنع بني شيبان من العرب وغيرهم من ربيعة، وكان يزعم أنه رجل من بني شيبان، وطالبَ بخراج سَنَة مبهمة، فثقل على الرعية، وكثر الداعي عليه، ومكث الموفق بعد ذلك ثلاثة أيام، ثم توفى ليلة الخميس، لثلاث بقين من صفر سنة ثمان وسبعين وماثتين، ومات وله تسع وأربعون سنة، وأمه أم ولد رومية، يقال لها: أسحر، وكان اسم الموفق طلحة، وفيه يقول الشاعر:

لما استظل بظل الملك واجتمعت له الأمور فمنقاد ومقسور حُطّتُ عليه لمقدار منيته كذاك تَصنعُ بالناس المقادير

فلما مات الموفق قام المعتضد بأمور الناس في التدبير مكان أبيه الناصر، وهو الموفق، وخلع جعفر المفوض من ولاية العهد، وقام إسماعيل بن بلبل في الوزارة بعد شغب كثير كان في مدينة السلام، وكان لأبي عبد الله بن أبي الساج ولخادمه وصيف خطب جليل، وقيد إسماعيل بن بلبل، ووجه أبو العباس إلى عبد الله بن سليمان بن وهب فأحضره وخلع عليه ورد إليه أمر كتابه، وذلك في يوم الثلاثاء لثلاث بقين من صفر سنة ثمان وسبعين ومائتين، ولم يزل إسماعيل بن بلبل يعذّب بأنواع العذاب، وجعل في عنقه غل فيه رمانة حديد، والغل والرمانة مائة وعشرون رطلاً، وألبس جبة صوف قد صيرت في ودك الأكارع، وعلق معه رأس ميت؛ فلم يزل على ذلك حتى مات في

جمادى الأولى سنة ثمان وسبعين ومائتين، ودفن بغله وقيوده، وأمر المعتضد بضرب جميع الآنية التي كانت في خزانته، فضربت وفرقت في الجند.

غداء المعتمد الذي مات عقيبه: قال المسعودي: وقد كان المعتمد قعد للغداء واصطبح يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب الفرد سنة تسع وسبعين ومائتين، فلما كان عند العصر قدم الطعام، فقال: يا موشكيره \_ للموكل به \_ ما فعلت الرؤوس بأرقابها? وقد كان قدَّم من الليل أن يقدم له رؤوس حملان، وقد فصل فيها أرقابها، فقدمت، وكان معه على المائدة رجل من ندمائه وسماره يعرف بقف الملقم، ورجل آخر يعرف بخلف المضحك؛ فأول من ضرب بيده إلى الرؤوس الملقم، فانتزع أذن واحد منها، ولقمه في الرقاق، وغمسها في الأصباغ، وأهوى بها إلى فيه، وأمعن في الأكل، وأما المضحك فإنه يقتلع اللهازم والأعين، فأكلوا وأكل المعتمد، وأتموا يومهم فأما الملقم صاحب اللقمة الأولى فإنه تهرأ في الليل، وأما المضحك فإنه مات قبل الصباح، وأما المعتمد فأصبح ميتاً قد لحق بالقوم.

ودخل إسماعيل بن حماد القاضي إلى المعتضد وعليه السواد؛ فسلم عليه بالخلافة، وكان أول من سلم عليه بها، وحضر الشهود منهم أبو عوف والحسين بن سالم وغيرهم من العدول حتى أشرفوا على المعتمد ومعهم بدر غلام المعتضد يقول: هل ترون به من بأس أو أثر؟ مات فجأة، وقتلته مداومته لشرب النبيذ؛ فنظروا إليه فإذا ليس به من أثر، فغسل وكفن وجعل في تابوت قد أعد له وحُمِل إلى سامراء فدفن بها.

وذكروا والله أعلم ـ أن سبب وفاته أنه سقي نوعاً من السم في شرابهم الذي كانوا يشربونه، وهو نوع يقال له البيش يحمل من بلاد الهند وجبال الترك والتبت، وربما وجدوه في سنبل الطيب، وهو ألوان ثلاثة، وفيه خواص عجيبة.

وللمعتمد أخبار حسان وما كان في أيامه من الكوائن والحوادث مما كان بخراسان من حروب الصفار وغيره وما كان من ولد أبي دُلف بأرض الحبل، وما كان من العرب من الطولونية، وما كان بديار بكر من بلاء وأسر وغيرهما من أحمد بن عيسى بن الشيخ، وما كان باليمن، قد أتينا على مبسوطها وجميع ذلك كله والغرر منه وما حدث في كل سنة من أيامه من الحوادث في كتابينا: «أخبار الزمان» والأوسط، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الكتاب.

## ذكــر خلافة المعتضد باللَّه

موجز: وبويع أبو العباس أحمد بن طلحة المعتضد بالله، في اليوم الذي مات فيه المعتمد على الله عمه وهو يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب سنة تسع وسبعين ومائتين، وأمه أم ولد رومية يقال لها ضرار، وكانت وفاته يوم الأحد لسبع بقين من شهر ربيع الآخر سنة تسع وثمانين ومائتين؛ فكانت خلافته تسع سنين وتسعة أشهر ويومين، وتوفي بمدينة السلام وله سبع وأربعون سنة، وقيل: إنه ولي الخلافة وهو ابن إحدى وثلاثين سنة، وتوفي سنة تسع وثمانين، على ما ذكرنا، وله أربعون سنة وأشهر، على تباين أصحاب التواريخ في كتبهم، وما أرّخوه في أيامهم، والله الموفق.

## ذكر جمل من أخباره، وسيره ولمع مما كان في أيامه

حال الرعية في أيامه: ولما أفضَتِ الخلافة إلى المعتضد بالله سكنت الفتن، وصلحت البلدان، وارتفعت الحروب، ورخصت الأسعار، وهدأ الهرج، وسالمه كل مخالف، وكان مظفراً قد دانت له الأمور، وانفتح له الشرق والغرب، وأديل له في أكثر المخالفين عليه والمنابذين له، وظفر بهارون الشاري.

وكان صاحب المملكة والقيم بأمر الخلافة بَدْرٌ مولاه، وإليه جميع المعارف في جميع الآفاق، وإليه أمر الجيوش وسائر القواد.

مالية الدولة في عهده: وخلف المعتضد في بيوت الأموال تسعة آلاف ألف دينار، ومن الوَرِقِ أربعين ألف ألف درهم، ومن الدواب والبغال والجمازات والحمير والجمال اثني عشر ألف رأس، وكان مع ذلك شحيحاً بخيلاً ينظر فيما لا ينظر فيه العوام.

تقتيره: وحكى عبد الله بن حمدون \_ وكان نديمه وخاصته، وممن كان يأنس به في خلواته \_ أنه أمر أن تنقص حَشَمُه ومن كان يجري عليه الأنزال من كل رغيف أوقية، وأن يبتدأ بأمر خبزه؛ لأن للوصائف عدداً من الرغفان فيها ثلاث لذا وأربع لذا وأكثر من ذلك، قال ابن حمدون: فتعجبت من ذلك في أول أمره، ثم تبيئت القصة؛ فإذا أنه يتوفر من ذلك في كل شهر مال عظيم، وتقدم إلى خزّانه أن يختار له من الثياب التسترية والدبيقية أحسنها لتقطيعها لنفسه.

**أنواع من قسوته**: وكان مع ذلك قليل الرحمة، كثير الإقدام، سفاكاً للدماء، شديد الرغبة في أن يمثل بمن يقتله.

وكان إذا غضب على القائد النبيل، والذي يختصه من غلمانه أمر أن تحفر له حفيرة بحضرته ثم يدلى على رأسه فيها، ويطرح التراب عليه، ونصفه الأسفل ظاهر على التراب، ويداس التراب، فلا يزال كذلك حتى تخرج روحه من دبره.

وذكر من عذابه أنه كان يأخذ الرجل فيكتف ويُقَيِّد، فيؤخذ القطن فيحشى في أذنه وخيشومه وفمه، وتوضع المنافخ في دبره حتى ينتفخ ويعظم جسمه ثم يسد الدبر بشيء من القطن، ثم يفصد، وقد صار كالجمل العظيم، من العرقين اللذين فوق الحاجبين،

فتخرج النفس من ذلك الموضع، وربما كان يقام الرجل في أعلى القصر مجرداً موثقاً ويرمى بالنشاب حتى يموت.

واتخذ المطامير، وجعل فيها صنوف العذاب، وجعل عليها نجاح الحرمي المتولي لعذاب الناس، ولم يكن له رغبة إلا في النساء والبناء؛ فإنه أنفق على قصره المعروف بالثريا أربعمائة ألف دينار، وكان طول قصره المعروف بالثريا ثلاثة فراسخ.

وزراؤه: وأقر عبيد الله بن سليمان على وزارته، فلما مات استوزر القاسم بن عبيد الله.

صلاته العيد: وقد كان المعتضد في هذه السنة ـ وهي سنة تسع وسبعين ومائتين ـ ركب يوم الفطر وهو يوم الاثنين إلى مصلى اتخذه بالقرب من داره فصلى بالناس وكبر في الركعة الأولى ست تكبيرات، وفي الآخرة تكبيرة واحدة، ثم صعد المنبر، فحصر ولم تسمع له خطبة، ففي ذلك يقول بعض الشعراء:

حصر الإمام ولم يبين خطبة للمناس في حل ولا إحسرام ما ذاك إلا من حياء لم يكن ما كان من عي ولا إفحام

رواجه بنت خمارويه: وفي هذه السنة قدم الحسن بن عبد الله المعروف بابن البحصاص رسولاً من مصر لخمارويه بن أحمد، ومعه هدايا كثيرة وأموال جليلة وطراز، فوصل إلى المعتضد يوم الاثنين لثلاث خَلُون من شوال، وخلع عليه وعلى سبع نفر معه، ثم سعى في تزويج ابنة خمارويه من علي المكتفي، فقال المعتضد: إنما أراد أن يتشرف بنا، وأنا أزيد في تشريفه، أنا أتزوجها، فتزوجها، وتولى ابن الجصاص أمرها وحمل جهازها؛ فيقال: إنه حمل معها جوهراً لم يجتمع مثله عند خليفة قط، فاقتطع ابن الجصاص بعضه، وأعلم قطر الندى بنت خمارويه أن ما أخذ مُودَع لها عنده إلى وقت حاجتها إليه، فماتت والجوهر عنده؛ فكان ذلك سبب غناه واستقلاله وقد كانت لابن الجصاص محن بعد ذلك في أيام المقتدر، وما كان من القبض عليه، وما أخذ منه من الأموال بهذا السبب وغيره، وحمل المعتضد صداق قطر الندى وهو بمدينة بلد إلى أبي الجيش، وكان الصداق ألف ألف درهم وغير ذلك من المتاع والطيب ولطائف الصين والهند والعراق، وكان مما خص به أبا الجيش في نفسه وحبّاه به بَدْرة من الجوهر المثمن فيها در وياقوت وأنواع من الجوهر ووشاح وتاج وإكليل، وقيل: قلنسوة، وكرذن وكان فيها در وياقوت وأنواع من الجوهر ووشاح وتاج وإكليل، وقيل: قلنسوة، وكرذن وكان وصولهم إلى مصر في رجب سنة ثمانين ومائتين، وانحدر المعتضد من مدينة بلد

والموصل بعد أن حمل ما وصفنا إلى مدينة السلام في الماء. ابن الجصاص: وحدث أبو سعيد أحمد بن الحسين بن منقذ قال: دخلت يوماً على الحسن بن الجصاص وإذا بين يديه سفط مبطن بالحرير فيه جوهر قد نظم منه سبح؛ فرأيت شيئاً حسناً ووقع في نفسي أن عددها يجاوز العشرين؛ فقلت له: جعلني الله فداك! كم عدد ما في كل سبحة؟ فقال لي: مائة حبة، وزن كل حبة كوزن صاحبتها لا تزيد ولا تنقص، قد عدلت كل سبحة وزن صاحبتها؛ وإذا بين يديه سبائك ذهب توزن بقباً نكما يوزن الحطب؛ فلما خرجت من عنده تلقاني أبو العيناء فقال لي: يا أبا سعيد: على أي حال تركت هذا الرجل؟ فوصفت له ما رأيت، فقال رافعاً رأسه إلى السماء: اللهم إن كنت لم تُساوِ بيني وبينه في الغنى، فساوِ بيني وبينه في العمى، ثم اندفع يبكي، فقلت: يا أبا عبيد الله، ما شأنك؟ فقال: لا تنكر ما رأيت مني، لو رأيت ما رأيت لضعفت، ثم قال: الحمد لله على هذه الحالة، وقال: يا أبا سعيد، ما حمدت الله تعالى على العمى إلا في وقتي هذا؛ فقلت لمن يخبر حال ابن الجصاص: بأي شيء ختم هذا السبح؟ فقال: بياقوتة حمراء لعل قيمتها أكثر مما تحتها.

أبو العيناء: وكانت وفاة أبي العيناء سنة اثنتين وثمانين ومائتين بالبصرة في جمادى الآخرة وكان يكنى بأبي عبيد الله، وكان قد انحدر من مدينة السلام إلى البصرة في زورق فيه ثمانون نفساً في هذه السنة فغرق الزورق، ولم يتخلص مما كان فيه إلا أبو العيناء وكان ضريراً، تعلَّقَ بأطراف الزورق فأخرج حياً، وتلف كل من كان معه؛ فبعد أن سلم ودخل البصرة مات.

وكان لأبي العيناء من اللسان وسرعة الجواب والذكاء ما لم يكن عليه أحد من نُظرائه، وله أخبار حسان وأشعار ملاح مع أبي علي البصير وغيره، وقد أتينا على ذكرها فيما سلف من كتبنا.

وحضر مجلس بعض الوزراء، فتعارضوا حديث بعض البرامكة وكرمهم وما كانوا عليه من عليه من الجود، فقال الوزير لأبي العيناء، وقد كان أمعن في وصفهم وما كانوا عليه من البذل والإفضال: قد أكثرت من ذكرهم ووصفك إياهم، وإنما هذا من تصنيف الوراقين وتأليف المحسنين؛ فقال له أبو العيناء: فلم لا يكذب الوراقون عليك أيها الوزير بالبذل والجود؟ فأمسك عنه الوزير، وتعجب الناس من إقدامه عليه.

واستأذن يوماً على الوزير صاعد بن مخلد؛ فقال له الحاجب: الوزير مشغول فانتظر؛ فلما أبطأ إِذنه قال للحاجب: ما صنع الوزير؟ قال: يصلّي، قال: صدقت لكل جديد لذة؛ يعيره بأنه حديث عهد بالإسلام.

وقد كان أبو العيناء دخل على المتوكل في قصره المعروف بالجعفريّ، وذلك في سنة ست وأربعين ومائتين؛ فقال له: كيف قولك في دارنا هذه؟ فقال: إن الناس بَنوًا الدور في الدنيا، وأنت بنيت الدنيا في دارك؛ فاستحسن ذلك ثم قال له: كيف شربك النبيذ؟ فقال: أعجز عن قليله، وأفتضح من كثيره، فقال له: دَعْ عنك ونادمنا، فقال: أنا

امرؤ محجوب، والمحجوب تتخطرف إشارته، ويجور قصده، وينظر منه إلى ما لا ينظر إليه، وكل مَنْ في مجلسك يخدمك، وأنا أحتاج أن أخْدَمَ، وأخرى لست آمن أن تنظر إليّ بعين راض وقلبك غضبان أو بعين غضبان وقلبك راض، ومتى لم أميز بين هاتين هلكت، فأختار العافية على التعرض للبلاء؛ فقال: بَلغنا عنك بَذَاء، قال: يا أمير المؤمنين قد مدح الله تعالى وذم فقال: ﴿ فِهُمَ الْعَبُدُ إِنَّهُ وَأُوّابُ ﴾ [ص: ٣٠] وقال جلّ ذكره: ﴿ هُمّا إِنْ مَشْآمِ بِنَيمِ إِن القلم: ١١] فإن لم يكن البذاء بمنزلة العقرب يلدغ النبي والذمي فلا ضَيْرَ في ذلك، قال الشاعر:

إذا أنا بالمعروف لم أك صادقاً ولم أشتم النَّكُسَ اللَّه المذمما ففيم عَرَفتُ النَّخير والشر باسمه وشَّقٌ لى الله المسامع والنفما

قال: من أين أنت؟ قال من البصرة، قال: ما تقول فيها؟ قال: ماؤها أجاج، وحرها عذاب، وتطيب في الوقت الذي تطيب فيه جهنم.

وكان وزيره عبيد الله بن يحيى بن خاقان واقفاً على رأسه، قال: ما تقول في عبيد الله بن يحيى بن خاقان؟ قال: نعم العبد، منقسم بين طاعة الله تعالى وخدمتك.

ودخل ميمون بن إبراهيم صاحب ديوان البريد، فقال له: ما تقول في ميمون؟ قال: يد تسرق، واست تضرط، وهو بمنزلة يهودي قد سرق نصف خزينة، له إقدام ومعه إحكام، إحسانه تكلف، وإساءته طبيعة، فأضحكه ذلك منه، ووصله وصرفه.

هدايا الصفار للمعتضد: وفي سنة ثلاث وثمانين ومائتين وردَتُ هدايا من قبل عمرو بن الليث الصفار: منها مائة دابة من مَهاري خراسان وجمازات كثيرة وصناديق كثيرة وأربعة آلاف ألف درهم، وكان معها صنم من صُفْر على مثال امرأة لها أربعة أيْد وعليها وشاحان من فضة مرصعان بالجوهر الأحمر والأبيض، وبين يدي هذا المثال أصنام صغار لها أيد ووجوه وعليها الحلي والجوهر، وكان هذا التمثال على عجَل قد عمل على مقدارها تجره الجمازات؛ فصير بذلك أجمع إلى دار المعتضد؛ ثم رد هذا التمثال إلى مجلس الشرطة في الجانب الشرقي؛ فنصب للناس ثلاثة أيام ثم رد إلى دار المعتضد، وذلك في يوم الخميس لأربع خلون من شهر ربيع الآخر من هذه السنة؛ فسمت العامة هذا التمثال شغلاً؛ لاشتغالهم عن أعمالهم بالنظر إليه عدة هذه الأيام.

وقد كان عمرو بن الليث قد حمل هذا الصنم من مدن افتتحها من بلاد الهند ومن جبالها مما يلي بلاد بسط ومعبر وبلاد الدوار، وهي ثغور في هذا الوقت \_ وهي سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة \_ مما يليها من الأكافر والأمم المختلفة حَضرٌ وبَدوٌ، فمن الحضر بلاد كابل وبلاد باميان، وهي بلاد متصلة ببلاد زابلستان والرخج، وقد قدمنا فيما سلف

من هذا الكتاب في أخبار الأمم الماضية والملوك الغابرة أن زابلستان تعرف ببلاد فيروز بن كبك ملك زابلستان.

وقد كان عيسى بن علي بن ماهان دخل في طلب الخوارج في أيام الرشيد إلى السند وجبالها والقندهار والرخج وزابلستان، يقتل ويفتح فتوحاً لم يتقدم مثلها في تلك الديار؛ ففى ذلك يقول الأعمى الشاعر المعروف بابن العذافر القمى:

كاد عيسى يكون ذا القرنين بلغ المغربين والمشرقين للم يَلَع كاب لا ولا زاب لستا نفما حولها إلى الرخجين

وقد قدمنا فيما سلف من كتبنا الأخبار عن قلاع فيروز بن كبك الملك ببلاد زابلستان التي ليس في قلاع العالم على ما ظهر للناس من ذوي العناية والتنقير، ومن أكثر في الأرض المسير أحصنُ منها، ولا أمنع ولا أعلى في الجو، ولا أكثر عجائب منها، وذكرنا عجائب تلك الديار إلى بلاد الطبسين وبلاد خراسان واتصالها بسجستان، وعجائب المشرقين والمغربين من عامر وغامر، وما في العامر من الأمم المختلفة الخلق والخلق.

قدوم أهل البصرة على المعتضد: وقد كان أهل البصرة وردوا على المعتضد في مراكب بحرية بيض مشحمة بالشحم والنورة على ما في بحرهم، ووفد فيها خلق من خطبائهم ومتكلميهم وأهل الرياسة والشرف والعلم: منهم أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي، وكان مولى آل جُمح من قريش وكان ولى القضاء بعد ذلك، يشكون إلى المعتضد ما نزل بهم من محن ألزمان وجدب لحقهم، وجَوْر من العمال اعتورهم، وألحوا بالصياح والضجيج في مراكبهم في دجلة، فجلس لهم المعتضد من وراء حجاب، وأمر الوزير القاسم بن عبيد الله وغيره من كتّاب الدواوين بالجلوس لهم من حيث يسمع المعتضد خطابهم، فيقصون لهم بما يشكونه من حكم الدواوين، ثم أذن للبصريين فدخلوا، وأبو خليفة في أولهم، عليهم الطيالسة الزرق والأقناع على رؤوسهم، ذوو عوارض جميلة وهيئة حسنة، فاستحسن المعتضد ما رأى منهم، وكان المبتدئ منهم بالنطق أبو خليفة؛ فقال: غمر العامر، ودَثَرَ الظاهر واختلفت العَوَّاء، وخسفت الجوزاء، وأناخت علينا المصائب واعتورتنا المحن، وقام كل رجل منا في ظلمة، واصطلمت الضياع، وانخفضت القلاع، فانظر إلينا بعين الإمام، تستقيم لك الأيام، وتنقاد لك الأنام، وإلا فنحن البصريون لا ندفع عن فضيلة، ولا نتنافس عن جليلة، وسجع في كلامه، وأغرق في خطابه، فقال له الوزير: أحسبك مؤدباً أيها الشيخ، فقال له: أيها الوزير، المؤدبون أجلسوك هذا المجلس، قال له الوزير: كم في خمس من الإبل؟ قال له أبو خليفة: الخبيرَ سألت؛ في خمس من الإبل شاة، وفي العشر شاتان، ثم مضى في وصف فرائض الإبل واصفاً لما يجب فيها، ذاكراً للتنازع في موضعه منها؛ ثم شرع في البقر والغنم، بلسان فصيح وخطاب حسن في إيجاز من خطاب وبيان من الوصف؛ فبعث المعتضد \_ وقد أعجبه ما سمع، وأكثر لذلك من الضحك \_ بخادم إلى الوزير، فقال له: اكتب لهم عما يريدون، وأجبهم إلى ما سألوه، ولا تصرفهم إلا شاكرين فهذا شيطان قذف به البحر، ومثله فليفد على الملوك.

أبو خليفة الجمحي: وكان أبو خليفة لا يتكلف الإعراب، بل قد صار له كالطبع، لدوام استعماله إياه من عنفوان حداثته، وكان ذا محل من الإسناد.

وله أخبار ونوادر حسان قد دونت: منها أن بعض عمال الخراج بالبصرة كان مصروفاً عن عمله، وأبو خليفة مصروفاً عن قضائه، فبعث العامل إلى أبي خليفة أن مبرمان النحوي صاحب أبي العباس المبرد قد زارني في هذا اليوم إلى بعض الأنهار والبساتين، فأتوه مبكرين مع من حضرنا من أصحابنا، وسألوه الحضور معهم، فجلسوا في سمارية متفكهين قد غيروا ظواهر زيهم حتى أتوا نهراً من أنهار البصرة، واستحسنوا بعض البساتين فقدموا إليه وخرجوا إلى الشط وجلسوا تحت النخل على شط النهر وقدم إليهم ما حمل معهم من الطعام وكان أيام المبادي. وهي الأيام التي يثمر فيها الرطب فيكبسونه في القواصر تمراً، وتكون حينئذ البساتين مشحونة بالرجال ممن يعمل في التمر من الأكَرَة، وهم الزراع وغيرهم؛ فلما أكلوا قال بعضهم لأبي خليفة غير مكن له خوفاً أن يعرفه من حضر ممن ذكرنا من الأكرة والعمال في النخل: أخبرني أطال الله بقاءك عن قـول الله عـزّوجـل: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ فُوّا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [الـتـحـريـم: ٦] هـذه الـواو مـا موقعها من الإعراب، قال أبو خليفة: موقعها رفع، وقوله: ﴿قُوَّا﴾ هو أمر للجماعة من الرجال، قال له: كيف تقول للواحد من الرجال وللاثنين؟ قال: يقال للواحد من الرجال: ق، وللاثنين: قيا، وللجماعة: قوا؛ قال: كيف تقول للواحدة من النساء وللاثنتين منهن وللجماعة منهن؟ قال أبو خليفة: يقال للواحدة: قي، وللاثنتين: قيا، وللجماعة: قِينَ. قال: فأسألك أن تعجل بالعجَلة كيف يقال للواحد من الرجال والاثنين والجماعة، والواحدة من النساء والاثنتين منهن والجماعة منهن؟ قال أبو خليفة عَجلان: قِ قيا قوا قي قيا قين؛ وكان بالقرب منهم جماعة من الأكَرة؛ فلما سمعوا ذلك استعظموه، وقالوا: يا زنادقة، أنتم تقرأون القرآن بحروف الدجاج، وعدُوا عليهم فصفعوهم، فما تخلص أبو خليفة والقوم الذين كانوا معه من أيديهم إلا بعد كد طويل.

وقد أتينا على نوادر أبي خليفة وأخباره ومخاطبته لبغلته حين ألقته وما تكلم به حين دخول اللص إلى داره وغير ذلك في كتابنا الأوسط.

وكانت وفاة أبي خليفة بالبصرة في سنة خمس وثلاثمائة.

**ابن الشيخ في آمد:** وفي سنة سّت وثمانين ومائتين في ربيع الأول نزل المعتضد أ

اعلى آمد، وذلك بعد وفاة أحمد بن عيسى بن الشيخ عبد الرزاق، وقد تحصن بها ولده محمد بن أحمد بن عيسى بن عبد الرزاق؛ فبثّ جيوشه حولها وحاصرها، فحدث علقمة ابن عبد الرزاق قال: حدّثنا رواحة بن عيسى بن عبد الملك عن شعبة بن شهاب البشكري، قال: وجّه بي المعتضد إلى محمد بن أحمد بن عيسى بن الشيخ لآخذ بالحجة عليه، فلما صرت إليه واتصل الخبر بأم الشريف أرسلت إليّ، فقالت: يا بن شهاب، كيف خلفت أمير المؤمنين؟ قال: فقلت: خلفته والله ملكاً جدلاً، وحكماً عدلاً، أماراً بالمعروف، فعالاً للخير، متعززاً على أهل الباطل، متذللاً للحق، لا تأخذه في الله لومة لاثم، قال: فقالت لي: هو والله أهل لذلك ومستحقه ومستوجبه، وكيف لا يكون ذلك كذلك وهو ظل الله الممدود على بلاده، وخليفته المؤتمن على عباده، أعزً به دينه، وأحيا به سنته، وثبّت به شريعته. ثم قالت لي: وكيف رأيت صاحِبَنا؟ تعني ابن أخيها محمد بن أحمد. قال: فقلت: رأيت غلاماً حَدَثاً معجباً قد استحوذ عليه السفهاء فاستمدً بآرائهم وأنصَت لأقوالهم، فهم يزخرفون له الكلام، ويوردونه النّدم، فقالت لي: فهل لك أن ترجع أبيه بكتاب فلعلنا أن نَحْل ما عقده السفهاء؟ قال: قلت: أجل، فكتبت إليه كتاباً لطيفاً حسناً أجزلت فيه الموعظة، وأخلصت فيه النصيحة، وكتبت في آخره هذه الأبيات:

اقبَلْ نصيحة أمّ قلبها وَجِعٌ واستغمِلِ الفكر في قولي؛ فإنك إن ولا تشق بسرجال في قلوبهم مثل النعاج خمول في بيوتهم ودَاوِ ذلك والأدواء مسمكسنة واعطِ الخليفة ما يرضيه منك، ولا واردد أخا يشكر رداً يكون له

عليك، خوفاً وإشفاقاً، وقل سَدَدا فكَرْتَ ألفيت في قولي لك الرّشَدا ضغائن تبعث الشَّنْآن والحسدا حتى إذا أمنوا ألفيتهم أسدا وإذ طبيبك قد ألقى إليك يَدا تسمُنغهُ مالاً ولا أهلاً ولا ولدا ردْءاً من السوء لم تشمت به أحدا

قال: فأخذت الكتاب، وسرت به إلى محمد بن أحمد، فلما نظر فيه رمى به إليّ، ثم قال: يا أخا يشكر، ما بآراء النساء تُساس الدول، ولا بعقولهن يساس الملك، ارجع إلى صاحبك، فرجعت إلى أمير المؤمنين؛ فأخبرته الخبر عن حقه وصدقه، فقال: وأين كتاب أم الشريف؟ قال: فأظهرته، فلما عرض عليه أعجبه شعرها وعقلها، ثم قال: إني لأرجو أن أشفعها في كثير من القوم؛ فلما كان في فَتْح آمِدَ ما كان ونزل محمد بن أحمد على الأمان لما عظم القتال وجه إليّ أمير المؤمنين فقال: يا شعبة بن شهاب؛ هل عندكم علم من أم الشريف؟ قال: قلت: لا والله يا أمير المؤمنين؛ قال: المض مع هذا الخادم فإنك تجدها في جملة نسائها قال: فمضيت؛ فلما بصرت بي أسفرت عن وجهها وأنشأت تقول:

رَيْب بُ السنزمان وصَرفه وعتوُّه كشف القناعا

وأذلَّ بسعسد السعسز مسنب ما الصَّعبُ والبطل الشجاعا ولـقدنصحت فـما أُطعب من، وكم حرمت بأن أطاعا فـأبـى بـنا السمقدور إلا أن نسقسسم أو نسباعسا يالسيت شعري هل ترى يوماً لفرقتنا اجتماعا

قال: ثم بكت وضربت بيدها على الأخرى؛ ثم قالت لي: يا بن شهاب؛ كأني والله كنت أرى ما أرى؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون، قال: فقلت لها: إن أمير المؤمنين قد وجهني إليك؛ وما ذاك إلا لحسن رأي منه فيك، قالت: فهل لك أن توصل إليه كتابي هذا بما فيه؟ قلت: نعم؛ فكتبت إليه بهذه الأبيات:

قل للخليفة والإمام المرتضى بك أصلح الله البلاد وأهلها وتزحزحت بك قبة العز التي وأراك ربك ما تحب فلا ترى يا بهجة الدنيا وبدر ملوكها

وابن الخَلائِفِ من قريش الأبطح بعد الفساد وطالما لم تصلح لولاك بعد الله لم تتزحز ما لا يحب، فجد بعفوك واصفح هبْ ظالميّ ومفسديّ لمصلح

قال: فأخذت الكتاب، وسرت به إلى أمير المؤمنين، فلما عرضت عليه الأبيات أعجبته، وأمر أن يحمل إليها تخوت من الثياب، وجملة من المال، وإلى ابن أخيها محمد بن أحمد مثل ذلك، وشفّعها في كثير من أهلها ممن عظم جرمه واستحق العقوبة عليه.

حرب مع رافع بن ليث: وكتب المعتضد إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبي دُلَفَ بمواقعة رافع بن ليث وذلك في سنة تسع وسبعين ومائتين، فسار أحمد بن عبد العزيز إلى رافع، والتقوا بالري لسبع بقين من ذي القعدة من هذه السنة، وأقامت الحرب بينهم أياماً، ثم كانت على رافع بن ليث، فولى، وركب أصحاب ابن أبي دلف أكتافهم، واستولوا على عسكرهم، وكان وصول هذا الخبر إلى بغداد لست خلون من ذي الحجة من هذه السنة.

محمد بن الحسن بن سهل يدعو لرجل طالبي: وفي سنة ثمانين ومائتين أخذ ببغداد رجل يعرف بمحمد بن الحسن بن سهل ابن أخي ذي الرياستين الفضل بن سهل يلقب بشميلة، ومعه عبيد الله بن المهتدي، ولمحمد بن الحسن بن سهل هذا تصنيفات في أخبار المبيضة، وله كتاب مؤلف في أخبار علي بن محمد صاحب الزنج على حسب ما ذكرنا من أمره فيما سلف من هذا الكتاب، فأقر عليه جماعة من المستأمنة من عسكر العلوي وأصيبت له جرائد فيها أسماء رجال قد أخذ عليهم البيعة لرجل من آل أبي طالب، وكانوا قد عزموا على أن يظهروا ببغداد في يوم بعينه، ويقتلوا المعتضد، فأدخلها

إلى المعتضد، فأبى من كان مع محمد بن الحسن أن يقروا، وقالوا: أما الرجل الطالبي فإنا لا نعرفه، وقد أخذت علينا البيعة له ولم نرَهُ، وهذا كان الواسطة بيننا وبينه، يعنون محمد بن الحسن، فأمر بهم فقتلوا، واستبقى شميلة طمعاً في أن يدله على الطالبي، وخلَّى عبيد الله بن المهتدي لعلمه ببراءته، ثم أراد المعتضد بالله بمحمد بن الحسن بجميع الجهات أن يدله على الطالبي الذي أخذ له العهد على الرجال؛ فأبى، وجرى بينه وبين المعتضد خطب طويل، وكان في مخاطبته للمعتضد أن قال: لو شويئني على النار ما زدتك على ما سمعت مني، ولم أقر على من دعوت الناس إلى طاعته وأقررت ما زدتك على ما أنت له صانع؛ فقال له المعتضد: لسنا نعذبك إلا بما ذكرت؛ فذكر أنه جعل في حديدة طويلة أدخلت في دبره وأخرجت من فمه وأمسك بأطرافها على نار عظيمة حتى مات بحضرة المعتضد وهو يسبه ويقول فيه العظائم، والأشهر أنه جعل بين رماح ثلاثة وشُدَّ بأطرافها وكتف وجعل فوق النار من غير أن يماسها وهو في الحياة يدار عليها ويشوى كما تشوى الدجاج وغيرها إلى أن تفرقع جسمه، وأخرج فصلب بين الجسرين من الجانب الغربي.

محاربة بني شيبان: وفي هذه السنة كان خروج المعتضد في طلب الأعراب من بني شيبان، وقد كانوا عَتَوْا وأكثروا الفساد، وأوقع بهم مما يلي الجزيرة والزاب في الموضع المعروف بوادي الذئاب، فقتَلَ وأسر وساق الذراري وسار إلى الموصل.

وفي هذه السنة افتتح أبو عبد الله بن أبي الساج المراغة من بلاد أذربيجان فقبض على عبد الله بن الحسين، واستصفى أمواله، ثم أتى عليه بعد ذلك.

وفي هذه السنة كانت وفاة أحمد بن عبد العزيز بن أبي دُلُفَ.

فتح عمان: وفي هذه السنة افتتح أحمد بن ثور عمان، وكان مسيره إليها من بلاد البحرين، فواقع الشراة من الإباضية، وكانوا في نحو من مائتي ألف، وكان إمامهم الصلت بن مالك ببلاد بروى من أرض عمان؛ وكانت له عليهم، فقتل منهم مقتلة عظيمة، وحمل كثيراً من رؤوسهم إلى بغداد، فنصبت بالجسر.

وفيها دخل المعتضد بغداد منصرفاً من الجزيرة.

وفي هذه السنة كان دخول عمرو بن الليث نيسابور.

ابنة ابن أبي الساج: وفي هذه السنة نقلت ابنة محمد بن أبي الساج إلى بدر، غلام المعتضد؛ وقد أتينا على خبر ابن أبي الساج وما كان من تزويجه ابنته لبدر بحضرة المعتضد؛ وما كان من خبر ابن أبي الساج ورحلته عن باب خراسان متوجها إلى أذربيجان في الكتاب الأوسط.

مسير إسماعيل بن أحمد إلى أرض الترك: وفي هذه السنة سار إسماعيل بن أحمد \_ بعد وفاة أخيه نصر بن أحمد واستيلائه على إمرة خراسان \_ إلى أرض الترك؛ ففتح المدينة الموصوفة من مدنهم بدار الملك، وأسر خاتون زوجة الملك، وأسر خمسة عشر ألفاً من الترك وقتل منهم عشرة آلاف، ويقال: إن هذا الملك يقال له طنكش، وهذا الاسم سِمَةٌ لكل ملكِ مَلكَ هذا البلد من ملوكهم، وأراه من الجنسين المعروفين بالخدلجية، وقد أتينا فيما سلف من هذا الكتاب على جمل من أخبار الترك وأجناسهم وأوطانهم، وكذلك فيما سلف من كتبنا.

بين وصيف وعمرو بن عبد العزيز: وفي سنة إحدى وثمانين ومائتين كانت الحرب بين وصيف خادم ابن أبي الساج وعمرو بن عبد العزيز ببلاد الجبل، وكان من أمره ما ذكرنا فيما سلف من كتبنا، وكان المعتضد خرج في هذه السنة إلى الجبل لأمور بلغته: منها قصة محمد بن زيد العلوي الحسيني صاحب بلاد طبرستان؛ فولى ولده علياً المكتفي الريّ، وأنزله بها، وأضاف إليه قزوين وزنجان وأبهر وقم وهمذان، وانصرف المعتضد إلى بغداد، وقد قلد عمرو بن عبد العزيز أصبهان وكرخ أبي دُلَف.

أحداث: وفيها استأمن إلى المكتفي على كوره، وسار إلى المعتضد في عدة كثيرة، وفيها سار طغج بن شبيب أبو الإخشيد صاحب مصر في هذا الوقت \_ وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة \_ في عساكر كثيرة من دمشق؛ فدخل طرسوس غازياً وافتتح ملورية، مما يلى بلاد برغوث ودرب الراهب.

وفي هذه السنة نزل المعتضد على حمدان بن حمدون وقد تحصن في القلعة المعروفة بالصوارة نحو عين الزعفران، وسار إسحاق بن أيوب العنبري إلى طاعة المعتضد، ودخل في عسكره، واستأمن الحسين بن حمدان بن حمدون ومن كان معه من أصحابه إلى المعتضد، وقد أتينا على خبر حمدان بن حمدون وما كان من أمره وصعوده الجبل الجودي وعبوره دجلة وكاتبه النصراني ودخول عسكر المعتضد ليلا إلى إسحاق بن أيوب حتى أتى به إلى المعتضد، وإخراب المعتضد لهذه القلعة، وقد كان حمدان أنفق عليها أموالا جليلة، وهو حمدان بن حمدون بن الحارث بن منصور بن لقمان، وهو جد أبي محمد الحسن بن عبد الله الملقب بناصر الدولة في هذا الوقت ـ وهو سنة اثنتين وثلاثيا قر وثلاثيا ألى من الحسين بن حمدان في طلبه هارون الشاري؛ وما كان من أخذ الحسين بن حمدان إياه، بعد هذا الموضع فيما يرد من هذا الكتاب.

مقتل أبي الجيش خمارويه: قال المسعودي: وفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين ذبح أبو الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون بدمشق في ذي القعدة، وقد كان بنى في سفح الجبل أسفل من دير مروان قصراً، وكان يشرب فيه في تلك الليلة، وعنده طعج،

وكان الذي تولى ذلك خادماً من خدمهم، وأتى بهم على أميال فقتلوا وصلبوا؛ ومنهم من رمي بالنشّاب، ومنهم من شرح لحمه من أفخاذه وعجيزته؛ وأكله السودان من مماليك أبى الجيش.

الخصيان: وقد أتينا على أخبار الخدم من السودان والصقالبة والروم والصين، وذلك أن أهل الصين يَخصُون كثيراً من أولادهم كفعل الروم بأولادهم، وما اجتمع عليه الخصيان من التضاد، وذلك لما حدّث بهم من قطع هذا العضو في كتابنا «أخبار الزمان» وما أحدثته الطبيعة فيهم عند ذلك كما قاله الناس فيهم وما ذكروه من الصفات.

وذكر المدائني أن معاوية بن أبي سفيان دخل ذات يوم على امرأته فاختة \_ وكانت ذات عقل وحزم \_ ومعه، خصي وكانت مكشوفة الرأس، فلما رأت معه الخصي غطت رأسها، فقال لها معاوية: إنه خصي، فقالت: يا أمير المؤمنين، أترى المثلة به أحلَّتْ له ما حرم الله عليه؟ فاسترجع معاوية، وعلم أن الحق ما قالته، فلم يُدخِل بعد ذلك على حرمه خادماً، وإن كان كبيراً فانياً.

وقد تكلم الناس فيهم، وذكروا الفرق بين المجبوب والمسلوب، وأنهم رجال مع النساء ونساء مع الرجال، وهذا خلف من الكلام، وفاسد من المقال، بل هم رجال، وليس في عدم عضو من أعضاء الجسد ما يوجب إلحاقهم بما ذكروا، ولا عدم نبت اللحية محيلاً لهم عما وصفوا، ومن زعم أنهم بالنساء أشبه فقد أخبر عن تغيير فعل الباري جلّ وعزّ؛ لأنه خلقهم رجالاً لا نساء، وذُكُراناً لا إناثاً، وليس في الجناية عليهم ما يقلب أعيانهم، ويزيل خلق الباري جلّ وعزّ لهم، وقد قلنا في علة عدم نتن الآباط في الخدم وما قالته الفلاسفة فيما سلف من كتبنا؛ لأن الخادم بطيء لا يوجد لآباطه رائحة، وهذا من فضائل الخدم.

نقل جثة خمارويه إلى مصر: وحمل أبو الجيش في تابوت إلى مصر، وورد الخبر بذلك إلى مصر يوم الأحد لخمس ليال خَلوْن من ذي الحجة، وكان ذبحه لأيام بقيت من ذي القعدة، فبويع لابنه جيش \_ وكان خمارويه به يكنى \_ من الغد يوم الاثنين، وأتي بأبي الجيش إلى مصر؛ فأخرج من التابوت، وجعل على السرير، وذلك على باب مصر؛ وخرج ولده الأمير جيش؛ وسائر الأمراء والأولياء؛ فتقدم القاضي أبو عبد الله محمد بن عبدة المعروف بالعبداني وصلى عليه؛ وذلك في الليل.

فحكى أبو بشر الدولابي عن أبي عبد الله النجاري \_ وكان شيخاً من أهل العراق، وكان يقرأ في دور آل طولون ومقابرهم \_ أنه كان في تلك الليلة ممن يقرأ عند القبر، وقد قدم أبو الجيش ليدلَّى في القبر، ونحن نقرأ جماعة من القراء سبعة سورة الدخان، فأحدر من السرير، ودلِّي في القبر، وانتهينا من السورة في هذا الوقت إلى قوله عزّ وجلّ:

﴿ خُذُوهُ فَآعَتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ الْجَجِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقَ إِنَّكَ أَنَ الْعَـزِيرُ الْكَـرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٧ ـ ٤٩] قال: فخفضنا أصواتنا وأدغمنا حياء ممن حضر.

من حزم المعتضد: ومما ذكر من خبر المعتضد وحزمه في الأمور وحيله، أنه أطلق من بيت المال لبعض الرسوم في الجند عشر بدَر؟ فحملت إلى منزل صاحب عطاء الجيش ليصرفها فيهم؛ فنقب منزله في تلك الليلة، وأخذت العشر البدر، فلما أصبح نظر إلى النقب ولم يرّ المال، فأمر بإحضار صاحب الحرس، وكان على الحرس يومئذِ مؤنس العجلى، فلما أتاه قال له: إن هذا المال للسلطان والجند، ومتى لم تأتِّ به أو بالذي نقبه وأخذ المال ألزمك أمير المؤمنين غرمه، فجدَّ في طلبه، وطلب اللص الذي جسَر على هذا الفعل، فصار إلى مجلسه، وأحضر التوابين والشرط، والتوابون: هم شيوخ أنواع اللصوص الذين قد كبروا وتابوا، فإذا جرت حادثة علموا مِن فِعل مَن هي، فدلوا عليه، وربما يتقاسمون اللصوص ما سرقوه، فتقدم إليهم في الطلب، وتهددهم، وأوعدهم، وطالبهم، فتفرق القوم في الدروب والأسواق والغرف والمواخير ودكاكين الرواسين ودور القمار، فما لبثوا أن أحضروا رجلاً نحيفاً ضعيف الجسم رث الكسوة هين الحالة، فقالوا: يا سيدي، هذا صاحب الفعلة وهو غريب من غير هذا البلد، وأطبق القوم كلهم على أنه صاحب النقب ولص المال، فأقبل عليه مؤنس العجلي فقال له: ويلك!! مَن كان معك؟ ومَن أعانك؟ وأين أصحابك؟ ما أظنك تقدر على عشر بدر وحدك في ليلة، ما كنتم إلا عشرة وأقل ذلك خمسة، فأقر لي بالمال إن كان مجتمعاً، وعلى أصحابك إن كان المال قد قسم، فما زاده على الإنكار شيئاً، فأقبل يترفق به ويَعِدهُ أن يثيبه ويرزقه ويعظم جائزته، ويعده بكل جميل على رده والإقرار به، ويتوعَّدُه بكل مكروه وهو على جحوده وإنكاره، فلما غاظه ذلك وأنكره ويئس من إقراره أخذ في عقوبته ومسألته، فضربه بالسوط والقلوس والمقارع والدرة على ظهره ويطنه وقفاه ورأسه وأسفل رجليه وكعابه وعَضله، حتى لم يكن للضرب فيه موضع، وبلغ به ذلك إلى حالة لا يعقل فيها ولا ينطق، فلم يقر بشيء، فبلغ ذلك المعتضد، فأحضر صاحب الجيش، فقال له: ما صنعت في المال؟ فأخبره الحبر، فقال له: ويلك!! تأخذ لصاً قد سرق من بيت المال عشر بِدرَ فتبلغ به الموت والتلف حتى يهلك الرجل ويضيع المال، فأين حيل الرجال؟ قال: يا أمير المؤمنين ما أعلم الغيب، ولم تكن لي في أمره حيلة غير ما فعلت، قال: أحضرني الرجل؛ فأتى به وقد حمل في جلّ ، فوضع بين يديه وقد عقل، فسأله فأنكر؛ فقال له: ويلك!! إن مُتَّ لا ينفعك، وإن برئت من هذا الضرب ونجوت لم أدَّعْكَ تصل إليه، فلك الأمان والضمان على ما تصلح به حالتك ويحمد به أمرك، فأبي إلا الإنكار، فقال: عليَّ بأهل الطب، فأحضروا، فقال: خذوا هذا الرجل إليكم فعالجوه بأرفق العلاج، وواظبوا عليه بالمراهم والغذاء والتعاهد، واجتهدوا أن تبرئوه في أسرع وقت،

فأخذوه إليهم، وأخرجَ مالاً مكان المال وأمر بتفريقه على الجند، فيقال: إنه برئ وصلح في أيام يسيرة، ثم واظبوا عليه بالطعام والشراب والوطاء والطيب حتى صح وقوي جسمه وظهر لونه ورجعت إليه نفسه، ثم ذكر به، فأمر بإحضاره، فلما حضر بين يديه سأله عن حاله، فدعا وشكر، وقال: أنا بخير ما أبقى الله أمير المؤمنين، ثم سأله عن المال، فعاد إلى الإنكار، فقال له: ويلك!! لست تخلو من أن تكون أخذته وحدك كله أو وصل إليك بعضه، فإن كنت أخذته كله، فإنك تنفقه في أكل وشرب ولهو، ولا أظنك تفنيه قبل موتك، وإن مت فعليك وزره، وإن كنت أخذت بعضه سمحنا لك به، فأقر لنا به وأقر على أصحابك، فإني أقتلك إن لم تقر، ولا ينفعك بقاء المال بعدك، ولا يبالي أصحابك بقتلك، ومتى أقررت دفعْتُ إليك عشرة آلاف درهم، وأخذت لك من أصحاب الجسر مثل ذلك، ورسمتك من التوابين، وأجريت لك في كل شهر عشرة دنانير تكفيك لأكلك وشربك وكسوتك وطيبك، وتكون عزيزاً، وتنجو من القتل، وتتخلص من الإثم، فأبي إلا الإنكار، فاستحلفه بالله فحلف وأظهر له مصحفاً واستحلفه فحلف عليه، فقال: إني سأظهر على المال، فإن أنا ظهرت عليه بعد هذه اليمين قتلتك ولم أستبقك، فأبي إلا الإنكار، فقال له: فَضَعْ يدك على رأسي واحلف بحياتي، فوضع يده على رأسه، وحلف بحياته أنه ما أخذه وأنه مظلوم متهم، وأن التوابين قد تبرءوا به، فقال له المعتضد: فإن كنت قد كذبت قتلتك وأنا بريء من دمك؟ قال: نعم، فأمر بإحضار ثلاثين أسود، بحيث يراهم ويرونه، وأمرهم أن يتناوبوا في ملازمته فأتت عليه أيام وهو قاعد لا يتكئ ولا يستند ولا يستلقى ولا يضطجع، وكلما خَفَقَ خفقة وُجئَ فكه وقمع رأسه، حتى إذا ضعف وقارب التلف أمر بإحضاره، فأعاد عليه ما كان خاطبه به واستحلفه بالله وبغير ذلك من الأيمان، فحلف على ذلك كله وبما لم يستحلفه به أنه ما أخذ المال ولا يعرف من أخذه، فقال المعتضد لمن حضر: قلبي يشهد أنه بريء، وأن ما يقول حق، وأن التوابين قد عرفوا صاحبه، وقد أثمنا في هذا الرجل، وسأله أن يجعله في حل، ففعل، ثم أمر بإحضار مائدة عليها طعام، وأحضر بارد الشراب، وأمره بالجلوس والأكل والشرب، فأقبل يأكل ويشرب، ويُحَثُّ على الأكل، ويلقم ويعاد الشراب عليه ويكرر، حتى لم يبق للأكل والشرب موضع، ثم أمر ببخور وطيب فبخر وطيب، وأتى له بحَشِيَّة ريش فوُطَّئ له ومهد، فلما استلقى واستراح وغفا أمر بإزعاجه وسرعة إيقاظه، فحمل من موضعه حتى اقعد بين يديه وفي عينيه الوَسَنُ، فقال له: حدّثني كيف صنعت؟ وكيف نقبت؟ ومن أين خرجت؟ وإلى أين ذهبت بالمال؟ ومَنْ كان معك؟ قال: ما كنت إلا وحدي، وخرجت من النقب الذي دخلت منه، وكان مقابل الدار حمام له كوم شوك يوقد به، فأخذت المال ورفعت ذلك الشوك والقماش والقصب فوضعته تحته وغطيته، وهو

هنالك، فأمر برده إلى فراشه، فردوه وأضجعوه عليه، ثم أمر بإحضار المال، فأحضر عن آخره، وأحضر مؤنس العجلي، وأحضر الوزير والجلساء، وقد غطي المال بالبساط ناحية من المجلس ثم أمر بإيقاظ اللص وقد اكتفى في النوم وذهب عنه الوسن، فقال له بحضرة المجميع مثل قوله الأول، فجحد وأنكر، فأمر بكشف البساط، وقال له: ويلك!! أليس هذا المال؟ أليس فعلت كذا وكذا؟ يصف له ما كان حدثه به، فأسقط في يد اللص، ثم أمر فقبض على يديه ورجليه وأوثق، ثم أمر بمنفاخ فنفخ في دبره، وأتي بقطن فحشي في أذنيه وفمه وخيشومه وأقبل ينفخ، وخلي عن يديه ورجليه من الوثاق، وأمسك بالأيدي وقد صار كأعظم ما يكون من الزقاق المنفوخة، وقد ورم سائر أعضائه وعظم جسمه، وقد صار كأعظم ما يكون من الزقاق المنفوخة، وقد ورم سائر أعضائه وعظم جسمه، وعيناه قد امتلأتا وبرزتا، فلما كاد أن ينشق أمر بعض الأطباء فضربه في عرقين فوق الحاجبين؛ وهما فوق الجبين، فأقبلت الربح تخرج منهما مع الدم ولها صوت وصفير إلى البدر تخمد وتلف وكان ذلك أعظم منظر رئي في ذلك اليوم من العذاب، وقبل: إن البِدَرَ كانت عيناً، وإن عددها كان أكثر مما وصفنا.

ابن المغازلي المضحك: وقد كان ببغداد رجل يتكلم على الطريق، ويقص على الناس بأخبار ونوادر ومَضَاحك ويعرف بابن المغازلي ـ وكان في نهاية الحذق لا يستطيع مَنْ يراه ويسمع كلامه أن لا يضحك ـ قال ابن المغازلي: فوقفت يوماً في خلافة المعتضد على باب الخاصة اضحك وأنادر، فحضر حلقتي بعض خدمة المعتضد، فأخذت في حكاية الخدم، فأعجب الخادم بحكايتي، وأشغف بنوادري، ثم انصرف عني، فلم يلبث أن عاد وأخذ بيدي، وقال: إني لما انصرفت عن حلقتك دخلت فوقفت بين يدي المعتضد أمير المؤمنين؛ فذكرت حكايتك وما جرى من نوادرك فاستضحكت، فرآني أمير المؤمنين، فأنكر ذلك مني، وقال: ويلكَ!! ما لك؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، على الباب رجل يعرف بابن المغازلي يضحك ويحاكي، ولا يدع حكاية أعرابي وتركي ومكي ونجدي ونبطي وزنجي وسندي وخادم إلا حكاها، ويخلط ذلك بنوادر تضحك الثكول وتصبى الحليم، وقد أمرني بإحضارك، ولى نصف جائزتك، فقلت له وقد طمعت في الجائزة السنية: يا سيدي، أنا ضعيف وعليّ عيلة، وقد مَنَّ الله علي بك فما عليك إن أخذت بعضها سدسها أو ربعها، فأبى إلا نصفها، فطمعت في النصف وقنعت به، فأخذ بيدي وأدخلني عليه، فسلمت وأحسنت، ووقفت في الموضع الذي أوقفت فيه، فردَّ عليَّ السلام، وقد كان ينظر في كتاب، فلما نظر في أكثره أطبقه ثم رفع رأسه إليَّ وقال لي: أنت ابن المغازلي؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين، قال: قد بلغني إنك تحكي وتضحك، وأنك تأتى بحكايات عجيبة ونوادر ظريفة، قلت: نعم يا أمير المؤمنين، الحاجة تَفْتِقُ الحيلة، أجمع بها الناس وأتقرب إلى قلوبهم بحكايتها ألتمس برهم وأتعيش بما أناله منهم، قال: فهات ما عندك وخُذْ في فنك، فإن أضحكتني أجزتك بخمسمائة درهم، وإن

لم أضحك فما لي عليك؟ فقلت للحَيْن والخذلان: ما معي إلا قفاي فاصفعه ما أحببت، وكم شئت، وبما شئت، فقال لي: قد أنصفت، إن ضحكت فلك ما ضمنت، وإن أنا لم أضحك صفعتك بهذا الجراب عَشْرَ صفعات، فقلت في نفسي: ملك لا يصفع إلا بشيء يسير، وبشيء خفيف هين. ثم التفت وإذا أنا بجراب أدّم ناعم في زاوية البيت، فقلت في نفسي: ما أخطأ حَزْري، ولا أخلف ظني، وما عسى أن يكون من جراب فيه ريح، إن أنا أضحكته ربحت، وإن أنا لم أضحكه فأمر عشر صفعات بجراب منفوخ هين، ثم أخذت في النوادر والحكايات والنفاسة والعبارة، فلم أدع حكاية أعرابي ولا نحوي ولا مُخَنَّث ولا قاض ولا زُطِّي ولا نبطي ولا سندي ولا زنجي ولا خادم ولا تركي ولا شطارة ولا عيارة ولا نادرة ولا حكاية إلا أحضرتها وأتيت بها، حتى نفد جميع ما عندي وتصدع رأسي وانقطعت وسكت وفترت وبردت، فقال لي: هيه، هات ما عندك، وهو مغضب لا يضحك ولا يبتسم ولم يبق ورائي خادم إلا هرب، ولا غلام إلا ذهب لما استفزهم الضحك وورد عليهم من الأمر، فقلت: يا أمير المؤمنين قد نفد والله ما معي، وتصدع رأسي، وذهب معاشي، وما رأيت قطّ مثلك، وما بقيت لي إلا نادرة واحدة، فقال: هاتها، فقلت: يا أمير المؤمنين وعدتني أن تصفعني عشراً وجعلتها مكان الجائزة، فأسألك أن تضعف الجائزة وتضيف إليها عشراً، فأراد أن يضحك فاستمسك، ثم قال: نفعل، يا غلام خذ بيده، فأخذ بيدي ومددت قفاي فصفعت بالجراب صفعة؛ فكأنما سقط على قفاي قلعة، وإذا فيه حصى مدور كأنه صنجات؛ فصفعت به عشراً كادت أن تنفصل رقبتي وينكسر عنقي، وطنَّت أذناي، وقدح الشعاع من عيني؛ فلما استوفيت العشرة صِحْتُ: يا سيدي، نصيحة؛ فرفع الصفع عني بعد أن عزم على إيفاء ما كنت سألته من إضعاف جائزتي فقال: ما نصيحتك؟ فقلت: يا سيدي، إنه ليس في الديانة أحسن من الأمانة، ولا أقبح من الخيانة، وقد ضمنت للخادم الذي ادخلني عليك نصف الجائزة على قلتها أو كثرتها، وأمير المؤمنين أطال الله بقاءه بفضله وكرمه قد أضعفها، فقد استوفيت نصفها، وبقى لخادمك نصفها، فضحك حتى استلقى، واستفزَّه ما كان قد سمعه منى أولاً، وتحامل له وصبر عليه، فما زال يضرب بيده ويفحص برجله ويمسك بِمَرَاق بطنه، حتى إذا سكن ضحكه ورجعت إليه نفسه قال: عليَّ بفلان الخادم، فأتى به، وكان طُوالاً، فأمر بصفعه، فقال: يا أمير المؤمنين أي شيء قضيتي؟ وأي جناية جنايتي؟ فقلت له: هذه جائزتي، وأنت شريكي، وقد استوفيتُ نصفها، وبقي نصيبك منها، فلما أخذه الصفع وطرق قفاه الصافع أقبلت عليه أقول له: قلت لك: إني ضعيف مُعْبِل، وشكوت إليك الحاجة والمسكنة، وأقول لك: يا سيدي، لا تأخذ نصفها، لك سدسها، لك ربعها، وأنت تقول: ما آخذ إلا نصفها، ولو علمت أن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه

جوائزه صَفْعُ وهبتها لك كلها، فعاد إلى الضحك من قولي للخادم، وعتابي له، فلما استوفى صفعه وسكن أمير المؤمنين من ضحكه أخرج من تحت تكأته صرة قد كان أعدها فيها خمسمائة درهم، ثم قال له وقد أراد الانصراف: قِفْ، هذه كنت أعددتها لك؛ فلم يدَعْكَ فضولك حتى أحضرت لك شريكاً فيها، ولعلني كنت أمنعه منها، فقلت: يا أمير المؤمنين، أين الأمانة وقبح الخيانة؟ وددت أنك كنت تدفعها كلها إليه، وتصفعه مع العشرة عشرة أخرى وتدفع له الخمسمائة درهم، فقسم الدراهم بيننا، وانصرفنا.

وفاة جماعة: وفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين كانت وفاة إسماعيل بن إسحاق القاضي، والحارث بن أبي أسامة، وهلال بن العلاء الرقي.

حرب هارون الشاري: وفي سنة ثلاث وثمانين ومائتين نزل المعتضد تكريت، وسار الحسين بن حمدان في الأولياء لحرب هارون الشاري، فكانت بينهم حرب عظيمة كانت للحسين بن حمدان عليه، فأتى به المعتضد أسيراً بغير أمان، ومعه أخوه فدخل المعتضد بغداد وقد نصبت له القباب وزينت له الطرقات، وعَبَّأ المعتضد بالله جيوشه بباب الشماسية أحسن ما يكون من التعبئة وأكمل هيئة، فاشتقوا بغداد إلى القصر المعروف بالحسني، ثم خلع المعتضد على الحسين بن حمدان خِلَعاً شرفه بها، وطوقه بطوق من ذهب، وخلع على جماعة من فرسانه ورؤساء أصحابه وأهله، وشهرهم في الناس كرامة لما كان من فعلهم وحسن بلائهم، ثم أمر بالشاري فأركب فيلاً وعليه دُرَّاعة ديباج، وعلى رأسه برنس خز طويل، وخلفه أخوه على جمل فالج وهو ذو السنامين، وعليه دراعة ديباج وبرنس خز، وسيرهما في أثر الحسين بن حمدان وأصحابه، ثم دخل المعتضد في أثره عليه قبًاء أسود وقلنسوة محدودة على فرس صناي عن يساره أخوه عبد الله بن الموفق وخلفه بدر غلامه وأبو القاسم عبيد الله بن سليمان بن وهب وزيره وابنه القاسم بن عبيد الله، فأكثر الناس الدعاء له، وتكاثف الناس في منصرفهم من الجانب الشرقي إلى الغربي، فانخسف بهم كرسي الجسر الأعلى، وسقط على زورق مملوء ناساً، فغرق في هذا اليوم نحو من ألف نفس ممن عرف دون من لم يعرف، واستخرج الناس من دجلة بالكلاليب وبالغاصة، وارتفع الضجيج، وكثر الصّراخ من الجانبين جميعاً، فبينما الناس كذلك إذ أخرج بعض الغاصّةِ صبياً عليه حلى فاخرة من ذهب وجوهر، فبصر به شيخ من النظارة طَرَّار فجعل يلطم وجهه حتى أدمى أنفه، ثم تمرغ في التراب، وأظهر أنه ابنه، وجعل يقول: يا سيدي، لم تَمُتْ إذ أخرجوك صحيحاً سوياً لم يأكلك السمك، ولم تمت، حبيبي ليتني كحلت عيني بك مرة قبل الموت، وأخذه فحمله على حمار ثم مضى به، فما برح القوم الذين رأوا من الشيخ ما رأوا حتى أقبل رجل معروف باليسار مشهور من التجار حين بلغه الخبر وهو لا يشك إلا أن الصبي في

D. 13

أيديهم، وليس يهمه ما كان عليه من حلى وثياب، وإنما أراد أن يكفنه ويصلى عليه ويدفنه، فخبره الناس بالخبر، فبقي هو ومن معه من التجار متعجبين مبهوتين، وسألوا عنه واستبحثوا فإذا لا عين ولا أثر، وعرف تَوَّابو هذا الجسر هذا الشيخ المحتال فأيأسوا أبا الغريق منه، وذكروا أنه شيخ قد أعياهم أمره وحيرهم كيده، وأنه بلغ من حِيله وخبثه ودهائه أنه أتى يوماً من أول الصباح إلى باب بعض العُدُول الكبار المشهورين بالرياسة واليسار ومعه جرة فارغة قد حملها على عاتقه وفأس وزنبيل، فقام في ثوب خَلَقِ ولم يتكلم حتى وضع الفأس في الدكاكين التي على باب ذلك العدل فهدمها، وجعل ينقي الآجر ويعزله، فسمع ذلك العدل بهدمها ووقع الفأس والهدم، فخرج لينظر فإذا الشيخ دائب يهدم دكاكينه التي على باب داره، فقال: يا عبد الله، أي شيء تصنع؟ ومن أمرك بهذا؟ فجعل الشيخ يعمل عمله، ولا يلتفت إلى العدل، ولا يكلمه، فاجتمع الجيران وهما في المحاورة، فأخذوا بيد الشيخ، فوكزه هذا، ودفعه هذا، فالتفت إليهم، فقال: ما لكم؟ ويلكم!! أي شيء تريدون مني؟ أما تستحيون؟ تعبثون بي وأنا شيخ كبير؟! فقالوا: ما لنا والعبُّثَ بك؟ ويحك!! مَنْ أمرك بهذا؟ قال: ويحكم!! أمرني صاحبُ الدار، فقالوا: هذا صاحب الدار يكلمك، قال: لا والله ما هو هذا، فلما سمعوا كلامه وغفلته رحموه، وقالوا: هذا مجنون أو مخدوع خَدَعُه بعض جيران هذا العدل ممن قد حسده على ما أنعم الله تعالى به عليه، وهم الذين حملوا هذا الشيخ على هذا الفعل؛ فلما منعوه من الهدم مضى إلى الجرة التي جاء بها \_ وقد كان وضعها إلى جانب الباب \_ فأدخل يده فيها كأنه قد خبأ ثيابه فيها، فصرخ وبكى، فلم يشك العدل أن محتالاً خدعه وأخذ ثيابه فقال: وأي شيء ذهب لك؟ قال: قميص جديد اشتريته أمس ومِلْحَفَة لبيتي وسَراويل، فرقُّوا له جميعاً، ودعاه العدل فكساه ووهب له دراهم كثيرة، ووهب له الجيران دراهم كثيرة، وانصرف غانماً، وهذا الشيخ كان يُعْرف بالعقاب، ويكنى بأبي الباز، وله أخبار عجيبة وحيل لطيفة وهو الذي احتال للمتوكل، حين بايعه بختيشوع الطبيب أنه إن سرق من داره شيئاً يعرفه في ثلاث ليال، ذكرت من ذلك الشهر فعليه أن يحمل إلى خزانة أمير المؤمنين عشرة آلاف دينار، وإن خرجت هذه الليالي ولم يتمَّ عليه ما ذكرنا فله الضيعة المعين ذكرها في المبايعة، فأتى بهذا الشيخ في عنفوان شبابه إلى المتوكل، فضمن للمتوكل أن يأخذ من دار بختيشوع شيئاً لا ينكره وقد كان بختيشوع حرس داره وحصنها في هذه الليالي، فاحتال هذا الشيخ المعروف بالعقاب بحيل لطيفة إلى أن سرق بختيشوع وجعله في صندوق وأتى به المتوكل، في خبر ظريف، وأنه رسول لعيسى ابن مريم نزل إلى بختيشوع بشمع أَسْرَجَه وتخليط عمله وبنج في طعام اتخذه أَطَعَمَه لحراس داره في تلك الليلة، وقد ذكرنا ذلك في كتابنا «أخبار الزمان» وهذا الشيخ

قد برز في مكايده وما أورده من حيله على دالة المحتالة وغيرها من سائر المكارين والمحتالين ممن سلف وخلف منهم.

الكيمياء: ولطلاب صنعة الكيمياء من الذهب والفضة وأنواع الجوهر من اللؤلؤ وغيره وصنعة أنواع الإكسيرات من الإكسير المعروف بالفرار وغيره، وإقامة الزئبق وصنعته فضة وغير ذلك من خدعهم وحيلهم في القرع والمغناطيس والتقطير والتكليس والبوادق والحطب والفحم والمنافخ أخبار عجيبة وحيل في هذا المعنى، قد أتينا على ذكرها ووجوه الخُدع فيها وكيفية الاحتيال بها في كتابئا «أخبار الزمان» وما ذكروه في ذلك من الأشعار، وما عَزَوْهُ إلى من سلف من اليونانيين والروم، مثل قلوبطرة الملكة، ومارية، وما ذكره خالد بن يزيد بن معاوية في ذلك، وهو عند أهل هذه الصنعة من المتقدمين فيهم، في شعره الذي يقول فيه:

وقد صنف يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي رسالة في ذلك، وجعلها مقالتين يذكر فيها تعذر فعل الناس لما انفردت الطبيعة بفعله، وخُدَعَ أهل هذه الصناعة وحِيلهم، وترجم هذه الرسالة بإبطال دعوى المدعين صنعة الذهب والفضة من غير معادنها، وقد نقض هذه الرسالة على الكندي أبو بكر محمد بن زكريا الرازي الفيلسوف صاحب الكتاب المنصوري في صناعة الطب الذي هو عشر مقالات، وأرى القول أن ما ذكره الكندي فاسد، وأن ذلك قد يتأتى فعله، ولأبي بكر بن زكريا في هذا المعنى كتب قد صنفها، وأفرد كل واحد منها بنوع من الكلام في هذه الصنعة في الأحجار المعدنية والشعر وغير ذلك من كيفية الأعمال، وهذا باب قد تنازع الناس فيه من فعل قارون وغيره، ونحن نعوذ بالله من التهوس فيما يخسف الدماغ، ويذهب بنور الأبصار، ويكسف الألوان من بخار التصعيدات ورائحة الزاجات وغيرها من الجمادات.

جيش بن خمارويه وأصحابه: وفي سنة ثلاث وثمانين ومائتين كان الفداء بالأسر بين المسلمين والروم في شعبان، وكان بدؤه الثلاثاء، وفيه كان مسير جيش بن خمارويه بن أحمد بن طولون من الشام إلى مصر في جيوشه، فخالفه طغج بدمشق بعد ذلك.

وفيها خرج عن عسكر جيش بن خمارويه خاقان المفلحي وبندقة بن كمجور بن كنداج فساروا إلى وادي القرى، ودخلوا مدينة السلام، فخلع عليهم المعتضد، وفيها كان الشغب بمصر، وقتل علي بن أحمد المارداني أبو محمد المارداني المقبوض عليه في هذا الوقت \_ وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة \_ بمصر، وقبض على جيش بن خمارويه،

ونصب أخوه هارون بن خمارويه مكانه، وكانوا قد نقموا على جيش تقدمه لغلامه نجح المعروف بالطولوني وأخيه سلامة المعروف بالمؤتمن، وقد كان أخوه سلامة هذا بعد ذلك صحب جماعة من الخلفاء منهم القاهر والراضي، وأراه مع المتقي في هذا الوقت، وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة

وفاة مقدام الرعيني: وفي سنة ثلاث وثمانين ومائتين، كانت وفاة أبي عمرو مقدام بن عمرو الرعيني بمصر، ليومين بقيا من شهر رمضان، وكان من جِلةِ الفقهاء، ومن كبار أصحاب مالك.

وفيها ولى المعتضد يوسف بن يعقوب القضاء بمدينة السلام، وخلع عليه، وانتدبه للجانب الشرقي.

مصادرة ابن الطيب السرخسي ومقتله: وفي هذه السنة ـ وهي سنة ثلاث وثمانين ومائين ـ قبض المعتضد على أحمد بن الطيب بن مروان السرخسي صاحب يعقوب بن إسحاق الكندي، وسلمه إلى بدر غلامه، ووَجّه إلى داره مَن قبض على جميع ماله، وقرر جواريه على المال حتى استخرجوه، فكان جملة ما حصل من العين والورق وثمن الآلات خمسين ومائة ألف دينار، وكان ابن الطيب قد ولي الحِسْبة ببغداد، وكان موضعه من الفلسفة لا يجهل، وله مصنفات حسان في أنواع من الفلسفة وفنون من الأخبار.

وقد تنازع الناس في كيفية قتله، والسبب الذي من أجله كان قتل المعتضد إياه، وقد أتينا على ما قيل في ذلك في كتابنا المترجم بالأوسط، فأغنى ذلك عن أعادته في ذلك الكتاب.

رافع بن هرثمة: وفيها ورد الخبر بقتل عمرو بن الليث لرافع بن هرثمة. وفي سنة أربع وثمانين ومائتين أدخل إلى بغداد رأس رافع بن هرثمة، ثم صلب ساعة من نهار، ثم رُدَّ إلى دار السلطان.

ثورة: وفي هذه السنة كان لأهل بغداد ثورة مع السلطان لصياحهم بالخدم السودان: يا عقيق، صب ماء واطرح دقيق، يا عاق، يا طويل الساق، وذلك أن الخدم في دار السلطان منهم اجتمعوا فكلموا المعتضد بما يلحقهم في الأزقة والشوارع والدروب وسائر الطرق من الصغير والكبير من العوام، فأمر المعتضد بجماعة من العامة، فضربوا بالسياط فشغب العامة لذلك.

شبح يتشكل للمعتضد: وفي هذه السنة ظهر للمعتضد شخص في صور مختلفة في داره، فكان تارة يظهر في صورة راهب ذي لحية بيضاء وعليه لباس الرهبان، وتارة يظهر شاباً حسن الوجه ذا لحية سوداء بغير تلك البزة، وتارة يظهر شيخاً أبيض اللحية ببزة التجار، وتارة يظهر بيده سيف مسلول وضرب بعض الخدم فقتله، فكانت الأبواب تؤخذ

وتغلق فيظهر له أين كان في بيت أو صحن أو غيره، وكان يظهر له في أعلى الدار التي بناها، فأكثر الناس القول في ذلك، واستفاض الأمر واشتهر في خواص الناس وعوامهم، وسارت به الركبان، وانتشرت به الأخبار والقول في ذلك على حسب ما كان يقع لكل واحد منهم، فمن قائل: إن شيطاناً مريداً صمد له يظهر فيؤذيه، ومنهم من يقول: إن بعض مؤمني الجن رأى ما هو عليه من المنكر وسفك الدماء فظهر له رادعاً وعن المنكر زاجراً، ومنهم من رأى أن ذلك بعض خدمه كان قد هوى بعض جواريه فاحتال بحيلة فلسفية من بعض العقاقير الخاصة فيضعها في فمه فلا يدرك بحاسة البصر، وكل ذلك ظن وحسبان، فأحضر المعتضد المعزمين، واشتد قلقه، واستوحش، وحاز عليه أمره، فقتل وغرق جماعة من خدمه وجواريه، وضرب وحبس جماعة منهم، وقد أتينا على الخبر في وغرق جماعة من خدمه وجواريه، وضرب وحبس جماعة منهم، وقد أتينا على الخبر في ذلك وما حكي عن أفلاطون في هذا المعنى وعلى خبر شغب أم المقتدر بالله، والسبب ذلك من أجله حبسها المعتضد وأراد قطع أنفها والتشويه بها في كتابنا «أخبار الزمان».

﴿ الْجَزَّءَ الرَّابِعِ: ذَكْرَ خَلَافَةَ الْمُعْتَضِدُ بِاللهُ، وَلَمْعَ مِنْ أَخْبَارِهِ وَسَ

وفي هذه السنة ورد الخبر بقتل أبي اللبث الحارث بن عبد العزيز بن أبي دلف بسيفه لنفسه في الحرب، وذلك أن سيفه كان على عاتقه مشهراً فكبا به فرسه فذبحه سيفه، فأخذ عيسى النوشرى رأسه وأنفذه إلى بغداد.

يوم الأجفر: وفي سنة خمس وثمانين ومائتين وقع صالح بن مدرك الطائي في نبهان وسنبس وغيرهم من طيئ بالحاج، وعلى الحاج جيء الكبير، وكانت لجيء مع صالح ومن معه من الطائيين حرب عظيمة في الموضع المعروف بقاع الأجفر، وتشوش الحاج وأخذهم السيف، فمات عطشاً وقتلا خلائقُ من الحاج، وأصاب جيء ضربات كثيرة، وكانت العرب ترتجز في ذلك اليوم وتقول:

ما إِن رأى الناس كميسوم الأجمفر الناس صرعى والقبور تحفر وأخذ من الناس نحو من ألفي ألف دينار.

وفاة إبراهيم بن محمد الحربي الفقيه: وفي هذه السنة \_ وهي سنة خمس وثمانين ومائتين \_ كانت وفاة أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه المحدث في الجانب الغربي، وله خمس وثمانون، وكانت وفاته يوم الاثنين لسبع بقين من ذي الحجة، ودفن مما يلي الأنبار وشارع الكبش والأسد، وكان صدوقاً عالماً فصيحاً جواداً عفيفاً، وكان زاهداً عابداً ناسكاً، وكان \_ مع ما وصفنا من زهده وعبادته \_ ضاحك السن، ظريف الطبع، سلس القياد ولم يكن معه تجبر ولا تكبر، وربما مزح مع أصدقائه بما يستحسن منه ويستقبح من غيره، وكان شيخ البغداديين في وقته، وظريفهم، وناسكهم، وزاهدهم، ومسندهم في الحديث، وكان يتفقه لأهل العراق، وكان له مجلس يوم الجمعة في المسجد الجامع الغربي.

وأخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن جابر قال: كنت أجلس يوم الجمعة في حلقة إبراهيم الحربي، وكان يجلس إلينا غلامان في نهاية الحسن والجمال من الصورة والبزة من أبناء التجار من الكرخيين، وبزتهما واحدة، كأنهما روحان في جسد، إن قاما قاما معاً، وإِن قعدا قعدا معاً، فلما كان في بعض الجمع حضر أحدهما وقد بان الاصفرار بوجهه والانكسار في عينيه، فتوسمت أن غيبة الآخر لعلة وقد لحق الحاضر من أجل ذلك الانكسار، فلما كان الجمعة الثانية حضر الغائب ولم يحضر الذي كان في الجمعة الأولى منهما، وإذا الصفرة والانكسار بيِّن في لونه ونشاطه، فعلمت أن ذلك للفراق الواقع بينهما، ولأجل الألفة الجامعة لهما، فلم يزالا يتسابقان في كل جمعة إلى الحلقة فأيهما سبق صاحبه إلى الحلقة لم يجلس الآخر، فصح عندي ما كان تقدم في نفسي جواز كونه، فلما كان في بعض الجمع حضر أحدهما فجلس إلينا، وجاء الآخر فأشرف على الحلقة، فإذا صاحبه قد سبق، وإذا المسبوق المطلع إلى الحلقة قد خنقته العَبرة، فتبينت ذلك في حماليق عينيه، وإذا في يسراه رقاع صغار مكتوبة فقبض بيمينه رقعة من تلك الرقاع وحذف بها في وسط الحلقة، وانساب بين الناس ماراً مستحيياً، وأنا أرمقه ببصري، وكذلك جماعة ممن كان جالساً في الحلقة كان إلى جانبي على اليمين أبو عبد الله على بن الحسن بن حوثرة، وذلك في عنفوان الشباب وأوان الحداثة، فوقعت الرقعة بين يدي إبراهيم الحربي، فقبض عليها ونَشَرها، وقرأها، وكان من شأنه فعل ذلك إذا وقعت في يده رقعة فيها دعاء أن يدعو لصاحبها مريضاً كان أو غير ذلك، ويؤمِّنُ على دعائه من حضر، فلما قرِأ الرقعة أقبل يتأمل ما فِيها تأملاً شافياً لأنه رأى ملقيها، ثم قال: اللهم اجمع بينهما، وألُّفُ بين قلوبهما، واجعل ذلك مما يقرب منك ويُزْلِفُ لديك، وأمنُوا على دعائه كما جرت العادة منهم بفعله، ثم أدرج الرقعة بسبَّابته وإبهامه وحذفني بها، فتأملت ما فيها، وقد كنت مستطلعاً نحوها لتبين الملقى لها، فإذا فيها مكتوب:

عف الله عن عبد أعان بدعوة لِخِلْيُنِ كانا دائمين على الود إلى أن وشى واشي الهوى بنميمة إلى ذاك مِن هذا فحالا عن العهد

فكانت الرقعة معي، فلما كانت الجمعة الثانية حضرا معاً وإذا الاصفرار والانكسار قد زالا عنهما، فقلت لابن حوثرة: إني لأرى الدعوة قد سبقت لهما بالإجابة من الله تعالى، وإن دعاء الشيخ كان على التمام إن شاء الله تعالى، فلما كان في تلك السنة كنت ممن حج فكأني أنظر إليهما بين مِنّى وعرفات محرمين جميعاً، فلم أزل أراهما متآلفين إلى أن كهلا، وأرى أنهما في صف أصحاب الديباج في الكرخ، أو غيره من الصفوف.

**إبراهيم بن جابر القاضي: قال المسعودي**: وهذا الخبر سمعته من إبراهيم بن جابر القاضي قبل ولايته القضاء وهو يومئذ ببغداد يعالج الفقر، ويتلقاه من خالقه بالرضا،

ناصراً للفقر على الغنى، فما مضت أيام حتى لقيته بحلب من بلاد قنسرين، والعواصم من أرض الشام، وذلك في سنة تسع وثلاثمائة، وإذا هو بالضد عما عهدته، متولياً القضاء على ما وصفنا، ناصراً ومشرفاً للغنى على الفقر، فقلت له: أيها القاضي، تلك الحكاية التي كنت تحكيها عن الوالي الذي كان بالري، وأنه قال لك: إن الخواطر اعترضتني بين منازل الفقراء والأغنياء، فرأيت في النوم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال لي: يا فلان؛ ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء شكراً لله تعالى، وأحسن من ذلك تعزز الفقراء على الأغنياء ثقة بالله تعالى، فقال لي: إن الخلق تحت التدبير لا ينفكون من أحكامه في جميع متصرفاتهم، وكنت كثيراً ما أسمعه فيما وصفنا من حال فقره يذم ذوي الحرص على الدنيا، ويذكر في ذلك خبراً عن علي كرم الله وجهه \_ وهو أن علياً عليه السلام كان يقول: ابن آدم، لا تتحمل هم يومك الذي لم يأت على يومك الذي أنت السلام كان يقول: ابن آدم، لا تتحمل هم يومك الذي لم يأت على يومك الذي أنت فيه؛ فإنه إن يكن من أجلك يأت الله فيه برزقك، واعلم أنك لن تكتسب شيئاً فوق قُوتِكَ لؤوجته أربعين ثوباً تسترياً وقصباً وأشباه ذلك من الثياب على مقراض واحد، وخلف مالأ عظيماً لغيره.

وفاة المبرد: وفي هذه السنة \_ وهي سنة خمس وثمانين ومائتين \_ كانت وفاة أبي العباس محمد بن يزيد النحوي المعروف بالمبرد، ليلة الائنين لليلتين بقيتا من ذي الحجة، وله تسع وسبعون سنة، ودفن بمقابر باب الكوفة من الجانب الغربي بمدينة السلام.

محمد بن يونس: وفي سنة ست وثمانين ومائتين مات محمد بن يونس الكوفي المحدث، ويكنى بأبي العباس، يوم الخميس للنصف من جمادى الآخرة، وله مائة سنة وست سنين ودفن بمقابر باب الكوفة من الجانب الغربي، وكان عالي الإسناد.

أبو سعيد الجنابي: وفي هذه السنة كان الفزع من أبي سعيد الجنابي بالبصرة ومن معه بالبحرين خوفاً من أن يكبسها، وكتب الواثقي ـ وهو أحمد بن محمد، وكان على حربها ـ إلى المعتضد بذلك، فأطلق لسورها أربعة عشر ألف دينار فبنيت وحصنت.

أبو الأغر والأعراب: وفي هذه السنة ظفر أبو الأغر خليفة بن المبارك السلمي بصالح بن مدرك الطائي بناحية فيدمكرا في ذهابهم إلى مكة، وقد كانت الأعراب جمعت لأبي الأغر ليستنقذوا صالحاً من يده، فواقعهم وقتل رئيسهم جحش بن ذيال وجماعة معه، وأخذ رأسه، فلما علم صالح بن مدرك بقتل جحش بن ذيال يئس من الخلاص من يد أبي الأغر، فلما نزل المنزل المعروف بمنزلة القرشي أتاهم غلام بطعام فاستلب منه سكيناً وقتل نفسه، فأخذ أبو الأغر رأسه، وأظهره بالمدينة، فتباشر الحاجُ. وكانت لأبي

الأغر في رجوعه وقعة عظيمة اجتمع هو ونحرير وغيرهما من أمراء قوافل الحاج مع الأعراب، وكانت الأعراب قد اجتمعت وتحشدت من طيئ وأحلافها، فكانت رَجَّالتها، نحواً من ثلاثة آلاف راجل، والخيل نحواً من ذلك؛ فكانت الحرب بينهم ثلاثاً، وذلك بين معدان القرشي والحاجر، ثم انهزمت الأعراب وسلم الناس، وكان ممن تولى مع أبي الأغر الحيلة على صالح بن مدرك سعيد بن عبد الأعلى.

ودخل أبو الأغر مدينة السلام وقدامه رأس صالح وجحش ورأس غلام لصالح أسود، وأربعة أسارى، وهم بنو عم صالح بن مدرك، فخلع السلطان في ذلك اليوم على أبي الأغر، وطوِّقه بطوق من ذهب، ونصب الرؤوس على الجسر من الجانب الغربي، وأدخل الأسارى المطبق.

**أحداث:** وفي هذه السنة مات إسحاق بن أيوب العبيدي، وكان على حرب ديار ربيعة.

وفيها شخص العباس بن عمر الغنوي إلى البصرة لحرب القرامِطَة بالبحرين وفي هذه السنة كانت الحرب بين إسماعيل بن أحمد وعمرو بن الليث صاحب بلخ فأسر عمرو، وقد أتينا على كيفية أسره في الكتاب الأوسط.

وفي رجب من هذه السنة، وهي سنة سبع وثمانين ومائتين كان خروج العباس بن عمرو من البصرة في جيش عظيم ومعه خلق من المطوعة نحو هجر، فالتقى هو وأبو سعيد الجنابي، فكانت بينهم وقائع انهزم فيها أصحاب العباس، وأسر وقتل من أصحاب نحو سبعمائة صبراً دون مَنْ هلك من الرمل والعطش، فأحرقت الشمس أجسادهم، ثم إن أبا سعيد مَنْ على العباس بن عمرو بعد ذلك فأطلقه فصار إلى المعتضد فخلع عليه، وبعد هذه الوقعة افتتح أبو سعيد مدينة هجر بعد حصار طويل، وقد أتينا على مبسوط هذه الحروب والسبب الذي من أجله كانت تخلية أبي سعيد العباس بن عمرو الغنوي في كتابنا الأوسط، وما كان من أمر العباس بن عمرو مع مَنْ بالبحرين من قومه وعصبتهم له.

الداعي العلوي: وفي هذه السنة \_ وهي سنة سبع وثمانين ومائتين \_ كان مسير الداعي العلوي من طبرستان إلى بلد جرجان في جيوش كثيرة من الديلم وغيرهم، فلقيته جيوش المسودة من قبل إسماعيل بن أحمد، وعليها محمد بن هارون، فكانت وقعة لم ير مثلها في ذلك العصر، وصبر الفريقان جميعاً، وكانت للمبيضة على المسودة، ثم كانت مكيدة من محمد بن هارون لما رأى من ثبوت الديلم على مَصافّها، فلم ينقض صفوفه، وولى، فأسرعت الديلم ونقضت صفوفها، فرجعت عليهم المسودة، وأخذهم السيف، فقتل منهم بشر كثير، وأصاب الداعي ضربات، وذلك أن أصحابه لما نقضوا صفوفهم في الغنيمة ولم يعرجوا عليه ثبت مع من وقف لنصره، فكرت عليهم الجيوش، فأسفرت الحرب وقد أثخِنَ بالكُلوم، وأسر ولده زيد بن محمد بن زيد وغيره، وبقي محمد

الداعي أياماً يسيرة، وتوفي لما ناله، فدفن بباب جرجان وقبره هناك مُعَظِّم إلى هذه الغاية.

وقد أتينا على خبره بطبرستان وغيرها وما كان من سيرته، وخبر بكر بن عبد العزيز بن أبي دلف حين دخل إليه مستأمناً في كتابنا «أخبار الزمان»، وكذلك ذكرنا خبر يحيى بن الحسين الحسني الرسيّ باليمن، وتظافره هو وأبو سعد بن يعفر على ما كان من حروبهم باليمن مع القرامطة، وما كان من أمرهم مع علي بن الفضل صاحب المذيخرة، وما كان من قصته وخبر وفاته، وقصة شيخ لاعة صاحب قلعة نحل، وخبر ولده إلى هذا الوقت بها \_ وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة \_ ونزول يحيى بن الحسين الرسيّ مدينة صعدة من بلاد اليمن، وخبر ولده أبي القاسم، وخبر ولد ولده إلى هذه الغاية، وإنما نذكر في هذا الكتاب لمعاً منبهين على ما قدمنا من تصنيفنا مما بسطناه من أخبار من ذكرناه وشرحنا من قصصهم وسيرهم وما كان منهم.

المعتضد ووصيف الخادم: وفي هذه السنة \_ وهي سنة ثمان وثمانين ومائتين \_ كان دخول المعتضد إلى الثغر الشامي في طلب وصيف الخادم، وراسله مع رشيق المعروف بالخزامي، واستأمن إلى المعتضد وصيف البكتمري وغيره من القواد قواد الخادم، وأصحابه، وقد كان وصيف الخادم لما أُخذ الأكثر من أصحابه أراد الدخول إلى أرض الروم والتعلق بالدروب، وقد كان المعتضد أسرع في السير من بغداد وستر أخباره ولم يعلم بذلك وصيف مع شدة حذره وتفقده لأمره، حتى عبر المعتصد الفرات وسار إلى الشام. فلم يُفلح جسد المعتضد لذلك لما أتعب نفسه في سرعة السير، وقد كان المعتضد لما توسط الثفر الشامي خلف سواده بالكنيسة بالسوداء، وجرد القواد في طلب وصيف، فصاروا في طلبه خمسة عشر ميلاً إلى أن أدركه أوائل الخيل وفيهم خاقان المفلحي ووصيف موشكين وعلي كورة وغيرهم من القواد، فقاتلهم وصيف، وذلك في الموضع المعروف بدرب الجب، فلما أشرف المعتضد ووصيف قد خَذَلَه أصحابه وتفرق عنه جمعه أسر وأتي به المعتضد، فسلمه إلى مؤنس الخادم، وأمن جميع أصحابه إلا نفراً انضافوا إليه من الثغر الشامي وغيره وأحرق المعتضد المراكب الحربية، وحمل من طرطوس أبا إسحاق إمام الجامع، وأبا عمير عدي بن أحمد بن عبد الباقي صاحب مدينة أَذْنَة من الثغر الشامي، وغيرهم من البحربين مثل البغيل وابنه، وكان دخول المعتضد إلى مدينة السلام في المساء لسبع خلون من صفر سنة ثمان وثمانين ومائتين ودخل جعفر بن المعتضد وهو المقتدر، وبدر الكبير وسائر الجيش على الظهر، وقد زينت الطرق، وبين أيديهم وصيف الخادم على جمل فالج وعليه دراعة ديباج وبرنس، وخلفه على جمل آخر البغيل، وخلف البغيل ابنه على جمل آخر، وخلف ابن البغيل على جمل آخر رجل من أهل الشام يعرف بابن المهندس، وقد لبسوا الدراريع من الحرير الأحمر والأصفر، وعلى

رؤوسهم البرانس، وطُوِق وسُوِّر خاقان المفلحي وغيره من القواد ممن أبلى في ذلك اليوم الذي كان فيه أسر وصيف الخادم، وقد كان المعتضد أراد استحياء وصيف الخادم وأسف على موت مثله لشهامته وشجاعته وحسن حيله وإقدامه، ثم قال: ليس في طبع هذا الخادم أن يرأسه أحد، بل في طبعه أن يرؤس في نفسه؛ وقد كان بعث إليه بعد أن قبض عليه وأوثق بالحديد: هل لك من شهوة؟ قال: نعم، باقة من الريحان أشمها، وكتب من سير الملوك الغابرة أنظر فيها، فلما رجع الرسول إلى المعتضد وأخبره بما سأله أمر له بما طلب، وأمر مَنْ يراعي نظره في الكتب، في أي فصل ينظر؟ فأخبر أنه يديم النظر في سير الملوك وحروبها ومحنها، دون سائر ما حمل إلى حضرته من الدفاتر، فتعجب المعتضد وقال: هو يهون على نفسه الموت.

وفاة أبي عبيد الله محمد بن أبي الساج: وفي هذه السنة كانت وفاة أبي عبيد الله محمد بن أبي الساج بأذربيجان، فاختلفت كلمة أصحابه وغلمانه بعده؛ فمنهم من انحاز إلى أخيه يوسف بن أبي الساج، ومنهم من انحاز إلى ولده بودار.

بشر بن موسى المحدث: وفي هذه السنة \_ وهي سنة ثمان وثمانين ومائتين \_ كانت وفاة أبي علي بشر بن موسى بن صالح بن صبيح بن عمير، المحدث، وله ثمان وسبعون سنة، ودفن في الجانب الغربي بمقابر باب التين.

عمرو بن الليث: وفي هذه السنة أدخل عمرو بن الليث إلى مدينة السلام في جمادى الأولى، قدم به عبد الله بن الفتح رسول السلطان، فشهر عمرو، وأركب على جمل فالج وقد ألبس دراعة ديباج وخلفه بدر والوزير القاسم بن عبيد الله في الجيش، فأتوا به الثريا، فرآه المعتضد ثم أدخل المطامير، وقد كان في هذا الوقت ثارت عساكر الشاكرية من قبل طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث غضباً لجده عمرو، ولحقته ببلاد الأهواز، وخرجت عن حدود فارس، واضطرب الأمر، وبعث المعتضد بعبد الله بن الفتح وأشناس إلى إسماعيل بن أحمد ومعهما هدايا، منها: مائة بدنة ديباج، منسوجة بالذهب، مُرصَّعة بالجوهر، ومنطقة ذهب مرصعة بالجوهر، وغير ذلك من الجواهر، وثلاثمائة ألف دينار الميثن أصحابه، ويبعثهم إلى بلاد سجستان إلى حرب طاهر بن محمد بن عمرو بن ليفرقها في أصحابه، ويبعثهم إلى بلاد سجستان إلى حرب طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث، وأمر عبد الله بن الفتح أن يحمل في طريقه من خراج ما يجتاز به من بلاد الجبل عشرة آلاف ألف درهم، ويضيفها إلى الثلاثمائة ألف دينار، وسار بدر غلام المعتضد بالله في عساكره إلى بلاد فارس من هذه السنة، فنزل شيراز، وانكشف عن البلد الشاكرية.

وفاة وصيف الخادم: وفي أول يوم من المحرم \_ وهو يوم الثلاثاء من سنة تسع وثمانين ومائتين \_ توفي وصيف الخادم، فأخرج وصلب على الجسر بدناً بلا رأس، وقد كان الخدم سألوا المعتضد أن يستروا عورته، فأباح لهم، فألبس ثياباً، ولُفَّ عليه ثوب

جديد، وخيط على مكان الثياب من سرته إلى الركبتين، وطلي بدنه بالصبر وغيره من الأطلية القابضة والماسكة لأجزاء جسمه، فأقام مصلوباً على الجسر لا يبلى إلى سنة ثلاثمائة في خلافة المقتدر بالله.

وفي هذه السنة شغب الجند والعامة، فعمدت العامة إليه تماجُناً وحطوه من فوق الخشبة، وقالوا: قد وجب علينا حق الأستاذ أبي علي وصيف الخادم لطول مجاورته لنا وصبره علينا، ولا يبلى على هذه الخشبة، فلفوه في رداء بعضهم، وحملوه على أكتافهم، وهم نحو من مائة ألف من الناس: يرقصون ويغنون ويصيحون حوله: الأستاذ، الأستاذ، فلما ضجروا من ذلك طرحوه في دجلة فغرق في ذلك اليوم منهم قوم في دجلة وذلك أنهم شَيّعوه في الماء سباحة، فغرق منهم في جرية الماء خلق كثير.

أبو الفوارس القرمطي: وفي هذه السنة أتي بجماعة من القرامطة من ناحية الكوفة، منهم المعروف بأبي الفوارس، فأدخلوا على الجمل، فأمر المعتضد بقتل أبي الفوارس بعد أن قطعت يداه ورجلاه، وصلب إلى جانب وصيف الخادم، ثم حول إلى ناحية الكنائس مما يلي الياسرية من الجانب الغربي، فصلب مع قرامطة هناك.

وقد كان لأهل بغداد في قتل أبي الفوارس هذا أراجيف كثيرة، وذلك أنه لما قُدُمَ ليضرب عنقه أشاعت العامة أنه قال لمن حضر قتله من العوام: هذه عمامتي تكون قبلك فإني راجع بعد أربعين يوماً، فكان يجتمع في كل يوم خلائق من العوام تحت خشبته ويحصون الأيام ويقتتلون ويتناظرون في الطرق في ذلك، فلما تمت الأربعون يوماً وقد كان كثر لغطهم، واجتمعوا، فكان بعضهم يقول: هذا جسده، ويقول آخر: قد مر، وإنما السلطان قتل رجلاً آخر وصلبه موضعه لكي لا يفتتن الناس فكثر تنازع الناس في ذلك، حتى نودي بتفريقهم، فترك التنازع والخوض فيه.

المعتضد والطالبيون: وكان ورد مال من محمد بن زيد من بلاد طبرستان ليفرق في آل أبي طالب سراً، فغمز بذلك إلى المعتضد، فأحضر الرجل الذي كان يحمل المال إليهم، فأنكر عليه إخفاء ذلك، وأمره بإظهاره، وقرّب آل أبي طالب، وكان السبب في ذلك قرب النسب، ولما أخبرنا به أبو الحسن محمد بن علي الوراق الأنطاكي الفقيه المعروف بابن الغنوي بأنطاكية، قال: أخبرني محمد بن يحيى بن أبي عباد الجليس، قال: رأى المعتضد بالله وهو في سجن أبيه كأن شيخاً جالساً على دجلة، يمد يده إلى ماء دجلة، فيصير في يده وتجفّ دجلة، ثم يردّه من يده، فتعود دجلة كما كانت، قال: فسألت عنه، فقيل لي: هذا على بن أبي طالب عليه السلام! قال: فقمت إليه وسلمت عليه، فقال: يا أحمد، إن هذا الأمر صائر إليك، فلا تتعرض لولدي، ولا تؤذِهِم، فقلت: السمع والطاعة يا أمير المؤمنين.

وغمَّ الناس تأخر الخراج عنهم، وكان إنعام المعتضد عليهم، فقالت الشعراء في ذلك وأكثرت، ووصفت في أشعارها ذلك وأطنبت، فممن وصف فأحسن يحيى بن علي المنجم فقال:

> يا مُـخـيـىَ الـشـرف الـلّـبـاب ومسعميد ركسن السديسن فسيسه فـــتَّ الـــمـــلــوك مـــبــرزأ استعبد بسنيروز جسمتعسا قدمست فسي تسأخسيسر مسا

ومحجلة السملك المخراب خا ثبابتاً بعد اضطراب فوت المبرز في المحلاب ت الشكر فيه إلى الشواب قدد قدموه إلسى السصواب

واحسد لا يستسأخسر يسوم نسيسروزك يسوم أبدداً في أحد عسسر مىن حىرىسران يسوافسى

وصول قطر الندى للمعتضد: وكان وصول قطر الندى بنت خمارويه إلى مدينة السلام مع ابن الجصاص في ذي الحجة سنة إحدى وثمانين ومائتين؛ ففي ذلك يقول على بن العباس الرومي:

> يا سيد العرب الذي زُفَّتُ له اسعدبها كسعودها بك؛ إنها ظفرت بمِلأيْ ناظرَيْها بهجةً شمس الضحى زفت إلى بدر الدجى

باليمن والبركات سيدة العجم ظفرت بما فوق المطالب والهمم وضميرها نبلاً، وكفيها كرم فتكشفت بهما عن الدنيا الظُّلُم

ولما دخل عمرو بن الليث مدينة السلام من المصلى العتيق رافعاً يديه يدعو وهو على جمل فالج، وهو ذو السنامين، وكان أنفذه إلى المعتضد في هدايا تقدمت له قبل أسره، فقال في ذلك الحسن بن محمد بن فهم:

ألم تبر هذا الدهر كيف صروف وحسبك بالصفاد نبلأ وعزة حَباهم بأجمال، ولم يَـدُر أنه وفي ذلك يقول محمد بن بسام:

ا أمسا أبسطسوت عَسمُسوا أيها المغتسر بالدني له بعد السلك قسرا مُــقُــبِــلاً قــد أركـب الــفــا وعسلسيه بُسرْنُسسُ السسّنخس ط \_\_\_ ة إذلالاً وق \_\_\_ هـــرا

يسكون عسسيرا مرأة ويسيرا يروح ويغدو في الجيوش أميرا على جمل منها يقاد أسيرا

رافعاً كه فيه يدعو الله إسراراً وجَهورا

ولما ظَهَرَ قتل محمد بن هارون لمحمد بن زيد العلوي أظهر المعتضد لذلك النكير والحزن، تأسفاً على قتله.

وفاة جماعة من الأعيان: وكانت وفاة نصر بن أحمد صاحب ما وراء نهر بلخ في أيام المعتضد، وذلك في سنة تسع وثمانين ومائتين، وصار الأمر إلى أخيه إسماعيل بن أحمد.

وكانت وفاة أحمد بن أبي طاهر الكاتب صاحب كتاب «أخبار بغداد» سنة ثمانين ومائتين.

وفيها كانت وفاة أحمد بن محمد القاضي الذي يحدث.

وفي سنة إحدى وثمانين ومائتين كانت وفاة أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي مؤدب المكتفي بالله، في المحرم، وهو صاحب الكتب المصنفة في الزهد وغيره.

وفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين كانت وفاة أبي سهل محمد بن أحمد الرازي القاضي المحدث.

وإنما نذكر وفاة هؤلاء لدخولهم في التاريخ، وحَمْل الناس العلم عنهم من الأثار عن رسول الله ﷺ.

وكان وفاة عبيد الله بن شريك المحدث في سنة خمس وثمانين ومائتين ببغداد. وفيها كانت وفاة بكر بن عبد العزيز بن أبي دُلَفَ بطبرستان.

وفيها مات محمد بن الحسين الجنيد.

وفي سنة ثمان وثمانين ومائتين مات أبو علي بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة البغدادي، وكانت وفاة أبيه أبي محمد موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة الأسدي في سنة سبع وخمسين ومائتين في خلافة المعتمد على الله، وله نيف وتسعون سنة، وقبض ولده وهو ابن تسع وتسعين سنة.

وفيها مات أبو المثنى معاذ بن المثنى بن معاذ العنبري في أيام المعتضد.

قال المسعودي: وقد ذكرنا من اشتهر من الفقهاء والمحدثين وغيرهم من أهل الآراء والأدب في كتابينا «أخبار الزمان» و «الأوسط»، وإنما نذكر في هذا الكتاب لمعا مُلوَّحين على ما سلف.

وفاة المعتضد: وكانت وفاة المعتضد لأربع ساعات خلت من ليلة الاثنين لثمان بقين من ربيع الآخر سنة تسع وثمانين وماثتين، في قصره المعروف بالحسني، بمدينة السلام، وقيل: إن وفاته كانت بسم إسماعيل بن بلبل قبل قتله إياه، فكان يَسْري في

جسده، ومنهم من ذكر أن جسمه تحلل في مسيره في طلب وصيف الخادم على ما ذكرنا، ومنهم من رأى أن بعض جواريه سمته في منديل أعطته إياه يتنشف به، وقيل غير ذلك مما عنه أعرضنا.

وقد كان أوصى أن يدفن في دار محمد بن عبد الله بن طاهر، في الجانب الغربي من الدار المعروفة بدار الرخام، فلما اعتراه الغشي ووقع الموت شكوا في وفاته، فتقدم الطبيب إلى بعض أعضائه فجسه فأحس به وهو على ما به من السكرات، فأنف من ذلك وركله برجله فقلبه أذرعاً، فيقال: إن الطبيب مات منها؟ ومان المعتضد من ساعته، وسمع ضجة وهو على ما به من الحال، ففتح عينيه، وأشار بيديه كالمستفهم، فقال له مؤنس الخادم: يا سيدي، الغلمان قد ضجوا عند القاسم بن عبيد الله، فأطلقنا لهم العطاء، فقطب وهمهم في سكرته فكادت أنفُسُ الجماعة أن تخرج من هيبته، وحمل إلى دار محمد بن عبد الله بن طاهر، فدفن بها.

قال المسعودي: وللمعتضد أخبار وسير وحروب ومسير في الأرض غير ما ذكرنا، قد أتينا على ذكرها والغُرَر من مبسوطها في كتابينا «أخبار الزمان» و«الأوسط».

## ذكر خلافة المكتفي باللَّه

موجز: وبويع المكتفي بالله \_ وهو عليً بن أحمد المعتضد \_ بمدينة السلام، في اليوم الذي كانت فيه وفاة أبيه المعتضد، وهو يوم الاثنين لثمان بقين من شهر ربيع الآخر سنة تسع وثمانين ومائتين، وأخذ له البيعة القاسم بن عبيد الله، والمكتفي يومئذ بالرقة، وللمكتفي يومئذ نيف وعشرون سنة ويكنى بأبي محمد، فكان وصول المكتفي إلى مدينة السلام من الرقة يوم الاثنين لسبع ليال بقين من جمادى الأولى سنة تسع وثمانين ومائتين، وكان دخوله في المساء، ونزل قصر الحسني على دجلة، وكانت وفاته يوم الأحد لئلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة خمس وتسعين ومائتين، وهو يومئذ ابن إحدى وثلاثين سنة وثلاثة أشهر، فكانت خلافته ست سنين وستة أشهر واثنين وعشرين يوماً، وقيل: ست سنين وستة أشهر وستة عشر يوماً، على تباين الناس في تواريخهم، والله أعلم.

## ذكر جمل من أخباره، وسيره ولمع مما كان في أيامه

اسم على في الخلفاء: ولم يتقلد الخلافة إلى هذا الوقت \_ وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة \_ ومن خلافة المتقي بالله من اسمه على إلا على بن أبي طالب والمكتفى.

رد المظالم إلى أهلها: ولما نزل المكتفي قصر الحسني في اليوم الذي كان فيه دخوله إلى مدينة السلام خلع على القاسم بن عبيد الله، ولم يخلع على أحد من القواد، وأمر بهدم المطامير التي كان المعتضد اتخذها لعذاب الناس، وإطلاق من كان محبوساً فيها، وأمر برد المنازل التي كان المعتضد اتخذها لوضع المطامير إلى أهلها، وفرق فيهم أموالاً، فمالت قلوب الرعية إليه، وكثر الداعى له بهذا السبب.

غلب عليه جماعة: وغلب عليه القاسم بن عبيد الله وفاتك مولاه، ثم غلب عليه بعد وفاة القاسم بن عبيد الله وزيره العباس بن الحسن وفاتك، وقد كان القاسم بن عبيد الله أوقع بمحمد بن غالب الأصبهاني، وكان يتقلد ديوان الرسائل، وكان ذا علم ومعرفة، وأوقع بمحمد بن بشار وابن منارة لشيء بلَغَه عنهم، فأوثقهم بالحديد، وأحدرهم إلى البصرة، فيقال: إنهم غرقوا في الطريق، ولم يعرف لهم خبر إلى هذه الغاية؛ ففي ذلك يقول على بن بسام:

عذرناك في قتلك المسلمين وقسلنا: عداوة أهل الملل في هنا المسلمين ودينكما واحدٌ لم يرل في هنا المسلمين

إيقاعه ببدر: وقد كانت الحال انفرجت بين القاسم بن عبيد الله وبدر قبل هذا الوقت، فلما استخلف المكتفي أغراه القاسم ببدر، وكان ميل جماعة من القواد عن بدر فساروا إلى حضرة السلطان، وسار بدر إلى واسط، فأخرج القاسم المكتفي إلى نهر ذيال، فعسكر هنالك، وجعل في نفس المكتفي من بدر كل حالة يقدر عليها من الشر، وأغراه به، فأحضر القاسم أبا حازم القاضي وكان ذا علم ودراية فأمره عن أمير المؤمنين بالمسير إلى بدر فيأخذ له الأمان ويجيء به معه ويضمن له عن أمير المؤمنين ما أحب، فلما امتنع عليه فقال أبو حازم: ما كنت أبلغ عن أمير المؤمنين رسالة لم أسمعها منه، فلما امتنع عليه

أحضر أبا عمرو محمد بن يوسف القاضي فأرسل به إلى بدر في شذاء، فأعطاه الأمان والعهود والمواثيق عن المكتفي وضمن له أن لا يسلمه عن يده إلا عن رؤية أمير المؤمنين، فخلى عسكره، وجلس معه في الشذاء مصعدين فلما انتهوا إلى ناحية المدائن والسيب تلقاه جماعة من الخدم فأحاطوا بالشذاء، وتنحى أبو عمرو عنه إلى طيار فركب فيه، وقرب بدر إلى الشط، وسألهم أن يصلي ركعتين، وذلك في يوم الجمعة لست خلون من شهر رمضان سنة تسع وثمانين ومائتين قبل الزوال من ذلك اليوم، فأمهلوه للصلاة فلما كان في الركعة الثانية قطعت عنقه، وأخذ رأسه فحمل إلى المكتفي، فلما وضع الرأس بين يدي المكتفي سجد وقال: الآن ذقت طعم الحياة ولذة الخلافة.

ودخل المكتفي إلى مدينة السلام يوم الأحد لثمان خلون من شهر رمضان، ففي محمد بن يوسف القاضي يقول بعض الشعراء في ضمانه لبدر العهود والمواثيق عن المكتفي:

قبل لقاضي مدينة المنصور بعد إعطائه المواثيق والعهائين أيمانك التي يشهد الله أين أيمانك التي يشهد الله أين تأكيدك الطلق ثلاثا إن كَفَّيك لا تفارق كَفَّيك يا قليل الحياء يا أكذب الأمة يا قليل الحياء يا أكذب الأمة يا قد مضى من قتلت في رمضان أي ذنب أتيت في الجمعة الزهافاء أي ذنب أتيت في الجمعة الزهافاء أي يوسف بن يعقوب أضحى يا بني يوسف بن يعقوب أضحى أنتم كلكم فداء أبي حازم

بِمَ أحملات أخذ رأس الأمير؟

مَ فَحَلْ الأمان في منشور
على أنها يحين فُجُورِ؟
ليس فيهنَّ نية التخيير؟
ه إلى أن ترى مَ لِيكَ السرير
اشاهدا شهداة زور
ن أمشاله ولاة الجسور
راكعاً بعد سَجْدَة التكبير
راكعاً بعد سَجْدَة التكبير
داء في خير خير خير الشهور؟
اله من بعد منكر ونكير
أهلُ بغداد منكم في غرور
بكم الذل بعد ذلّ الوزير

منزلة بدر: قالوا: وكان بدر حراً، وهو بدر بن خير من موالي المتوكل وكان بدر في خدمة ناشىء غلام الموفق صاحب ركابه ثم اتصل بالمعتضد، وقرب من قلبه وخف بين يديه في أيام الموفق، وكان للمعتضد غلام يقال له فاتك، وكان من أعلى غلمانه، فبعد من قلبه، وانحطت مرتبته، وكان السبب في ذلك أن المعتضد غضب على بعض جواريه فأمره ببيعها، فدس فاتك من ابتاعها له، فكان السبب في إبعاده من قلب المعتضد عند نمو ذلك إليه، وزاد أمر بدر، وعَلَتْ مرتبته، حتى كان يلتمس الحوائج به من

المعتضد، وكانت الشعراء تقرن مدح بدر بمدح المعتضد، وكذلك من خاطبه فيما عدا المنظوم من الكلام.

قال المسعودي: وأخبرني أبو بكر محمد بن يحيى الصولي النديم الشطرنجي بمدينة السلام، قال: كان لي وعد على المعتضد، فما ظفرت به حتى عملت قصيدة ذكرت فيها بدراً أولها:

أيها الهاجر مَزْحاً لا مجد لأمير المؤمنين المعتضد وأبو النجم لمن يقصده قد مضى الفطر إلى الأضحى وقد ما اقتضائي الوعد أنْ لستُ على غير أن النفس تهوى عاجلاً قال: فضَحِكَ وأمر بما وعدني به.

أجَزَاءُ الود أن يُلْقَى بصده بَحْرُ جود ليس يعدوه أحد جدول منه إلى البحرير آن أن يقرب وعد قد بسعد شقة من أنه أخذ بسيد وسوا أعطى كريم أو وعد

وأخبرنا محمد بن النديم بمدينة السلام، قال: سمعت المعتضد يقول: أنا آنف من هبة القليل، ولا أرى الدنيا لو كانت لي أموالها وجمعت عندي تفي بقدر جودي، والناس يزعمون أني بخيل، أتراهم لا يعلمون أني جعلت أبا النجم بيني وبينهم أعرف ما مبلغ ما ينفقه يوماً فيوماً لو كنت بخيلاً ما أطلقت ذلك له.

وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الفقيه الوراق الأنطاكي بمدينة أنطاكية قال: أخبرني إبراهيم بن محمد الكاتب، عن يحيى بن علي المنجم النديم، قال: كنت يوماً بين يدي المعتضد وهو مُقطّب، فأقبل بدر، فلما رآه من بعيد ضحك وقال لي: يا يحيى، من الذي يقول من الشعراء:

في وجهه شافع يمحو إساءته من القلوب وَجيهٌ حيثما شَفَعا فقلت: يقوله الحكم بن قنبرة المازني البصري، فقال: لله درهُ! أنشدني هذا الشعر؛ فأنشدته:

> ويلي على مَنْ أطار النوم فامتنعا كأنما الشمس في أعطافه لمعت مستقبل بالذي يهوى، وإن كثرت في وجهه شافع يمسحو إساءته قال: وأخذ قوله:

وزاد قلبي على أوجاعه وجَعا حسناً، أو البدر من أزراره طلعا منه الذنوب، ومعذور بما صنعا من القلوب وجية حيثما شفعا

أو السبدر من أزراره طلعا

أحمد بن يحيى بن العراف الكوفي فقال:

بدا وكاندما قدمر عملى أزراره طلعا

ظهور القرمطي بالشام: وفي سنة تسع وثمانين ومائتين ظهر القرمطي بالشام، وكان من حروبه مع طغج وعساكر المصريين ما قد اشتهر خبره، وقد أتينا على ذكره فيما سلف من كتبنا، وما كان من خروج المكتفي إلى الرقة وأخذ القرامطة، وذلك في سنة إحدى وتسعين ومائتين، وكذلك ما كان من ذكرويه بن مهرويه ووقوعه بالحاج في سنة أربع وتسعين ومائتين إلى أن قتل وأدخل إلى مدينة السلام.

فداء الغدر وفداء التمام: قال المسعودي: وكان فداء الغدر في ذي القعدة من سنة اثنتين وتسعين ومائتين باللامس بعد أن فادوا بجماعة من المسلمين والروم، ثم إن الروم غدروا بعد ذلك، وكان فداء التمام باللامس بين الروم والمسلمين على التمام في شوال من سنة خمس وتسعين ومائتين، والأمير في الفداءين جميعاً رستم، وكان على الثغور الشامية، فكان عِدَّةُ من فدى به من المسلمين في فداء ابن طغان في سنة ثلاث وثمانين ومائتين \_ على حسب ما قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب من ذكره \_ ألفي نفس وأربعمائة وخمساً وتسعين نفساً من ذكر وأنثى، وكان عدة من فدى به من المسلمين في الغدر ألفاً ومائة وأربعاً وخمسين نفساً، وعدد من فودي به في فداء التمام ألفين وثمانمائة واثنتين وأربعين نفساً.

مالية الدولة: ومات المكتفي وقد خلّف في بيوت الأموال من العين ثمانية آلاف دينار، ومن الورقِ خمسة وعشرين ألف ألف درهم، ومن الدواب والبغال والجمازات وغيرها تسعة آلاف رأس، وكان مع ذلك بخيلاً ضيقاً.

وأخبرنا أبو الحسن أحمد بن يحيى المنجم المعروف بابن النديم، وكان من حذاق أهل النظر والبحث وأهل الرياسة من أهل التوحيد والعدل، وفي أخيه علي بن يحيى يقول أبو هفان:

لِرَبِيع الزمان في الحَوْل وقت وابْنُ يحيى في كل وقتِ رَبِيع رَجُل عنده المكارم سُوق يشتري دهرَه ونحن نبيع

وظيفته من الطعام: قال: وكانت وظيفة المكتفي بالله عشرة ألوان في كل يوم، وجديٌ في كل جمعة، وثلاث جامات حلواء، وكان يردد عليه الحلواء، ووكل على مائدته بعض خدمه، وأمره أن يحصي ما فضل من الخبز، فما كان من المكسر عزله للثريد، وما كان من الصحاح رُدَّ إلى مائدته من الغد، وكذلك كان يفعل بالبوارد والحلواء.

نهب ضياعاً من أهلها: وأمر أن يتخذ له قصر بناحية الشماسية بإزاء قطربل، فأخذ بهذا السبب ضياعاً كثيرة ومزارع كانت في تلك النواحي بغير ثمن من مُلَّاكها، فكثر الداعي عليه، فلم يستتم ذلك البناء حتى توفي، وكان هذا الفعل مشاكلاً لفعل أبيه المعتضد في بناء المطامير.

قسوة وزيره: وكان وزيره القاسم بن عبيد الله عظيم الهيبة، شديد الإقدام، سفاكاً للدماء، وكان الكبير والصغير على رعب وخوف منه، لا يعرف أحد منهم لنفسه

وفاة الوزير: وكانت وفاته عشية الأربعاء لعشر خلون من ربيع الآخرة سنة إِحدى وتسعين ومائتين، وله نيف وثلاثون سنة، ففي ذلك يقول بعض أهل الأدب وأراه عبد الله بن الحسن بن سعد:

شربنا عشية مات الوزير ونشرب يا قوم في ثالث

فلا قدَّسَ الله تلك العظام ولا بارك الله في وارثيه

مقتل عبد الواحد بن الموفق: وكان ممن قتل القاسم بن عبيد الله عبد الواحد بن الموفق، وكان معتقلاً عند مؤنس الفحل، فبعث إليه حتى أخذ برأسه، وذلك في أيام المكتفي، وقد كان المعتضد يُعِزُّه ويميل إليه ميلاً شديداً، ولم يكن لعبد الواحد همة في خلافة ولا سمو إلى رياسة، بل كانت همته في اللعب مع الأحداث، وقد كان المكتفي أخبر عنه أنه راسل عدة من غلمانه الخاصة، فوكل به مَنْ يراعي خبره وما يظهر من قوله إذا أخذ الشراب منه، فسمع منه وقد طرب وهو ينشد شعر العتابي حيث يقول:

> تلوم عملى توك الغِنى باهليَّةٌ رأت حولها النسوان يمشين خلسة أسرَّكِ أني نسلت ما نسال جعفر وأن أمير المؤمنين أغصني ذرينى تجئنى ميتتى مطمئنة فإن نفيسات الأمور مشوبة وإن الني يسمو إلى درك العلا

طوى الدهر عنها من طريف وتالد مقلدة أجيادها بالقلائد من الملك أو ما نال يحيى بن خالد مُغصَّمُها بالمرهفات البوارد ولم أتجشم هول تلك الموارد بمستودعات في بطون الأساود مُلقِّي بأسباب الردي والمكايد

فقال له بعض ندمائه وقد أخذ منه الشراب: يا سيدي، أين أنت عما تمثل به يزيد بن المهلب:

تأخرت أستبقى الحياة فلم أجد

حياة لنفسي مثل أن أتقدُّما

فقال له عبد الواحد: مَهُ، لقد أخطأت الغرض، وأخطأ ابن المهلب، وأخطأ قائل هذا البيت، وأصاب أبو فرعون التميمي حيث يقول، قال النديم: حيث يقول ماذا؟ قال: قال:

وما بي شيء في الوغى غير أنني أخاف على فخّارتي أن تحطّما ولو كنت مُبتاعاً من السوق مثلها لدى الروع ما باليت أن أتقدما

فلما انتهى ذلك إلى المكتفى ضحك، وقال: قد قلت للقاسم ليس عمّي عبد الواحد ممن تسمو همته إليها، هذا قول من ليس له همة غير فرجه وجوفه وأمرد يعانقه وكلاب يهارش بها وكباش يناطح بها وديوك يقاتل بها، أطلقوا لعمي كذا وكذا، فلم يزل القاسم بعبد الواحد حتى قتله.

وقد كان المكتفي لما أن مات القاسم وتبين قتله لعبد الواحد أراد نبش القاسم من قبره، وضربه بالسوط، وحرقه بالنار، وقد قيل غير ذلك، والله أعلم.

مقتل ابن الرومي: وممن أهلكه القاسم بن عبيد الله على ما قيل بالسم في خشكنانجة على بن العباس بن جُرَيج الرومي، وكان منشؤه ببغداد ووفاته بها، وكان من مختلقي معاني الشعراء، والمجودين في القصير والطويل، متصرفاً في المذهب تصرفاً حسناً، وكان أقل أدواته الشعر، ومن محكم شعره وجيده قوله:

رأيت الدهر يحرَّحُ ثم يأسو يعوض أو يسلي أو يسسلي أو يسسلي أو يسسلي أو يسسلي أو يسسلي أو يسسلي أبت نفسي أبت نفسي ومن نفسي ومن قوله العجيب الذي ذهب إلى معاني فلاسفة اليونانيين ومن مهر من المتقدمين قوله في القصيدة التي قالها في صاعد بن مخلد:

لما تُوذِن الدنيابه من زوالها يكون بكاء الطفل ساعة يُوضع وإلا فما يُبكيه منها، وإنها لأفسح مماكان فيه وأوسع؟ ومما دق فيه فأحسن وذهب إلى معنى لطيف من النظر على ترتيب الجدليين وطريقة حذًاق المتقدمين قوله:

غموض الشيء حيىن تـذب عنه تـضيـق عـقـول مستمعيه عنه ومما أجاد فيه في وصف القناعة قوله:

إذا ما شئت أن تعلم في كل ما شئت يصدر

يقلل ناصر الخصم المحقق فيقضي للمجل على المدقق

يــومــأ كــذب الــشــهــوه ك عــن الــمُــرَّة والــحــلـوه ك عـن الـحـــناء في الـخـلـوة

وكهم أنهساك مها تههوا

بأبي حُسنُ وجهك اليوسفي فسيسه وردٌ ونسرجسسٌ، وعسجسيس وقوله في العنب الرازقي:

ورازقيي مُبخطف البخصور ألين في المس من الحرير لو أنه يبقى على الدهور

ياكفيّ الهوى وفوق الكفيّ

ه نسيل الشيء ليم تهوه

اجتماع الستوي والصيفي

كأنسه مسخسازن السبسلور وريسحمه كسمماء ورد جسوري لقرّطوه للحسبان الحور

ولابن الرومي أخبار حسان مع القاسم بن عبيد الله الوزير، وأبي الحسن علي بن سليمان الأخفش النحوي، وأبي إسحاق الزجاج النحوي.

وكان ابن الرومي الأغلب عليه من الأخلاط السوداء، وكان شرهاً نهماً، وله أخبار تدل على ما ذكرناه من هذه الجمل مع أبي سهل إسماعيل بن علي النوبختي وغيره من آل نوبخت.

وفاة جماعة من الأعيان: وفي سنة تسعين ومائتين مات عبد الله بن أحمد بن حنبل، يوم السبت لعشر بقين من جمادي الآخرة.

وفي سنة إحدى وتسعين ومائتين كانت وفاة أبي العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب، ليلة السبت لثمان بقين من جمادي الأولى، ودفن في مقابر باب الشام في حجرة اشتريت له، وخلُّف إحدى وعشرين ألف درهم وألفي دينار، وغلة بشارع باب الشام قيمتها ثلاثة آلاف دينار.

من أخبار ثعلب: ولم يزل أحمد بن يحيى مقدماً عند العلماء منذ أيام حداثته إلى أن كبر وصار إِماماً في صناعته، ولم يخلف وارثاً إلا ابنة لابنه، فرد ماله عليها، وكان هو ومحمد المبرد عالمين قد ختم بهما خاتم الأدباء، وكانا كما قال بعض الشعراء من المحدثين:

أيا طالب العلم لا تجهلن وعُذب المسبرد أو ثعلب تجدعند هذين علم الورى ولاتك كسال جمسل الأجرب بهذين في الشرق والمغرب

عملوم المخلائق مقرونة

وكان محمد بن يزيد المبرد يحب أن يجتمع في المناظرة مع أحمد بن يحيى ويستكثر منه، وكان أحمد بن يحيى يمتنع من ذلك.

وأخبرنا أبو القاسم جعفر بن حمدان الموصلي الفقيه ــ وكان صديقهما ــ قال: قلت لأبي عبد الله الدينوري خَتنِ ثعلب: لِمَ يأبي أحمد بن يحيى الاجتماع مع المبرد؟ فقال لي: أبو العباس محمد بن يزيد حسن العبارة، حلو الإشارة، فصيح اللسان، ظاهر البيان، وأحمد بن يحيى مذهبه مذهب المعلمين، فإذا اجتمعا في محفل حكم لهذا على الظاهر إلى أن يعرف الباطن.

وأخبرنا أبو بكر القاسم بن بشار الأنباري النحوي، أن أبا عبد الله الدينوري هذا كان يختلف إلى أبي العباس المبرد يقرأ عليه كتاب سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر، فكان ثعلب يعذله على ذلك، فلم يكن ذلك يردعه.

وقيل: إن وفاة أحمد بن يحيى ثعلب كانت في سنة اثنتين وتسعين ومائتين.

وفاة جماعة من العلماء: وفي هذه السنة ـ وهي سنة إحدى وتسعين ومائتين ـ مات محمد بن محمد الجذوعي القاضي، وله أخبار عجيبة فيما كان به من المذهب قد أتينا على وصفه ونوادره فيها وما كان له من التعزز في الكتاب الأوسط.

وفي سنة اثنتين وتسعين ومائتين كانت وفاة أبي حازم عبد العزيز بن عبد الحميد القاضي، يوم الخميس لسبع ليالي خلون من جمادى الآخرة من هذه السنة ببغداد، وله نيف وتسعون سنة.

أحداث: وفي هذه السنة تغلب ابن الخليجي على مصر.

وفيها وقع الحريق العظيم، فأحرق بباب الطاق نحواً من ثلاثمائة دكان وأكثر.

وظفر بابن الخليجي في سنة ثلاث وتسعين ومائتين بمصر، وأدخل إلى بغداد، وقد أشهر، وقدامه أربعة وعشرون إنساناً من أصحابه منهم صندل المزاحمي الخادم الأسود، وذلك للنصف من شهر رمضان من هذه السنة.

وفيات: وفي سنة أربع وتسعين ومائتين مات موسى بن هارون بن عبد الله بن مروان البزاز المحدث، المعروف بالحمال، في يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من شعبان ببغداد، ويكنى أبا عمران، وهو ابن نيف وثمانين سنة، ودفن في مقابر باب حرب إلى جانب أحمد بن حنبل.

وقد قدمنا العذر فيما سلف من هذا الكتاب لذكرنا وفاة هؤلاء الشيوخ إذ كان الناس في أغراضهم مختلفين، وفي طلبهم الفوائد متباينين، وربما قد يقف على هذا الكتاب من لا غرض له فيما ذكرناه فيه ويكون غرضه معرفة وفاة هؤلاء الشيوخ.

وكانت وفاة أبي مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي البصري المحدث في المحرم سنة اثنتين وتسعين سنة وكان مولده في شهر رمضان سنة مائتين.

وقبض أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب وهو في سن أبي مسلم على ما ذكرنا من

تنازع الناس في تاريخ وفاته، وقد كان أبو العباس أحمد بن يحيى قد ناله صَمَمٌ وزاد عليه قبل موته، حتى كان المخاطب له يكتب ما يريده في رقاع.

وصف القطائف: وأخبرنا محمد بن يحيى الصولي الشطرنجي قال: كنا يوماً نأكل بين يدي المكتفي، فوضعت بين أيدينا قطائف رفعت من بين يديه في نهاية النضارة ورقة الخبز وإحكام العمل، فقال: هل وصفت الشعراء هذا؟ فقال له يحيى بن علي: نعم، قال أحمد بن يحيى فيها:

قطائف قد حشيت باللوز والسكر الماذي حشو الموز تسبح في آذيٌ دهن الجوز سررت لما وقعت في حوزي سرور عباس بقرب فوز

قال: وأنشدته لابن الرومي قوله:

وأتست قبطائف بعد ذاك ليطائف

فقال: هذا يقتضي ابتداء، فأنشدني الشعر من أوله، فأنشدته لابن الرومي:

وخبيصة صفراء ديسارية عظمت فكادت أن تكون إوزة طفقت تجود بوبلها جوذابة نعم السماء هناك ظل صبيبها يا حسنها فوق الخوان ودهنها ظلنا نُقشّر جلدها عن لحمها وتقدمتها قبل ذاك ثرائد ومرقّقات كلهن مزخرف وأتت قطائف بعد ذاك لطائف ضحك الوجوه من الطبرزد فوقها

تمناً ولوناً زفهالك حَزُور وثوت فكاد إهابها يتفطر فإذا لباب اللوز فيها السكر يهمي، ونعم الأرض ظلت تمطر قدامها بصهيرها يتغرغر وكأن تبراً عن لجيين يُقشَر مثل الرياض بمثلهن يُصدَّر بالبيض منها ملبس ومدشر ترضى اللهاة بها ويرضى الحنجر دمع العيون مع الدهان يقطر

فاستحسن المكتفي بالله الأبيات، وأومأ إلي أن أكتبها له، فكتبتها له.

وصف اللوزينج: قال محمد بن يحيى الصولي: وأكلنا يوماً بين يديه بعد هذا بمقدار شهر، فجاءت لوزينجة، فقال: هل وصف ابن الرومي اللوزينج؟ فقلت: نعم، فقال: أنشدنيه فأنشدته:

لا يسخط شنى منك لوزينج لم تعلق الشهوة أبوابها

إذا بدا أعرجب أو عرجب

لوشاء أن يذهب في صخرة يسدور بالنفخة في جامه عاون فيه منظرٌ مخبراً كالحسن المحسن في شدوه مستكثف الحشو، ولكنه كأنما قُدّت جلابيبه يخال من رقة أجرائه من كل بيضاء يودُ الفتى من كل بيضاء يودُ الفتى مدهونة زرقاء مدفونة ذيق له اللوز فيما مُرة وانتقد السكر نقاده فيلا إذا العين رأتها نبيت فحفظها المكتفى و فكان يُنشِدُها.

لسهً ل الطيب له مندهبا دوراً ترى الدهن له لولبا مستحسن ساعد مستعذبا تم فأضحى مغرباً مطربا أرق جلداً من نسبم الصبا من أعين القطر الذي قببا شارك في الأجنحة الجندا في الأجنحة الجندبا أن يجعل الكف لها مركبا أن يجعل الكف لها مركبا مساء تحكي الأزرق الأشهبا مرئت على النائق إلا أبى وشارفوا في نقده المندبا

من شعر المكتفي: ومما استحسن من شعر المكتفي لنفسه:

إني كلِفْت، فلا تَلْحُوا، بجارية لها من الحسن أعَلاهُ؛ فرؤيتها وللمكتفى أيضاً:

وللمحتفي ايصا.

بلغ النفس ما اشتهت إنهت إنهت السعية السعية كل من يعذل السعية

مَنْ لي بمأن يعملم ما ألقى ما زال لي عسمداً، وحبني له أعْتِقَ من رقي، ولكنني

وله أيضاً:

كأنها الشمس، بل زادت على الشمس سَعْدِي، وغَيْبتُها عن ناظري نحسي

ف إذا هي قد اشت فت أنت فيها وما انقضت إذا ما هَا هَا سَا

في عرف الصّبوّة والعشقا صيّرني عبد الله رِقّا من حبه لا أملك العتقا

شراب الدوشاب: وأخبرنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي المعروف بنفطويه، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حمدون، قال: تذاكرنا يوماً بحضرة المكتفي

أصناف الأشربة، فقال: فيكم مَنْ يحفظ في نبيذ الدوشاب شيئاً؟ فأنشدته قول ابن الرومي:

إِذَا أَجَدُتَ حبب ودِبْ سَهُ ثم أَجَدُتَ ضرب ومَرْسَهُ ثم أَجَدُتَ ضرب ومَرْسَهُ ثم أَطلت في الإناء حبسه شربت منه البابليّ نفسه

فقال المكتفي: قبحه الله!! ما أَشْرَهَه!! لقد شَوَّقنِي في هذا اليوم إلى شرب الدوشاب.

قصة هريسة: وقدم الطعام، فوضع بين أيدينا طيفورية عظيمة فيها هريسة، وقد جعل في وسطها مثل السكرجة الضخمة مملوءة من دسم الدجاج، فضحكت وخطر ببالي خبر الرشيد مع أبان القاري، فلَحَظَنِي المكتفي، وقال: يا أبا عبد الله، ما هذا الضحك؟ فقلت: خبر ذكرته في الهريسة يا أمير المؤمنين، ودهن الدجاج مع جدك الرشيد، فقال: وما هو؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين، ذكر العتبي والمدائني أن أبان القاري تغدى مع الرشيد، فجاءوا بهريسة عجيبة في وسطها مثل السكرجة الضخمة على هذا المثال من دهن الدجاج، قال أبان: فاشتهيت من ذلك الدسم، وأجللت الرشيد من أن أمد يدي فأغمس فيه، قال: ففتحت بإصبعي فيه فتحاً يسيراً، فانقلب الدسم نحوي، فقال الرشيد: يا أبان، أخرَقْتَهَا لتغرق أهلها؟ فقال أبان: لا يا أمير المؤمنين، ولكن سُقْنَاهُ لبلد ميت، فضحك الرشيد حتى أمسك صدره.

هدية من أبي مضر بن الأغلب: وفي سنة خمس وتسعين ومائتين وردت إلى مدينة السلام هدية زيادة الله بن عبد الله، ويكنى أبا مضر، وكانت الهدية مائتي خادم أسود وأبيض، ومائة وخمسين جارية، ومائة من الخيل العربية، وغير ذلك من اللطائف.

آل الأغلب بإفريقية: وقد كان الرشيد في سنة أربع وثمانين ومائة \_ وذلك بالرقة \_ قلّد إبراهيم بن الأغلب أمر إفريقية من أرض المغرب، فلم يزل آل الأغلب أمراء إفريقية حتى أخرج عنها زيادة الله بن عبد الله هذا في سنة ست وتسعين ومائتين، وقيل: في سنة خمس وتسعين ومائتين، أخرجه من المغرب أبو عبد الله المحتسب الداعية الذي ظهر في كتامة وغيرها من البربر، فدعا إلى عبيد الله صاحب المغرب، وقد ذكرنا فيما سلف من هذا الكتاب تولية المنصور للأغلب بن سالم السعدي المغرب.

علة المكتفى: قال: واشتدت علة المكتفى بالله بالذرب، فأحضر محمد بن يوسف القاضى وعبد الله بن علَى بن أبي الشوارب، فأشهدهما على وصيته بالعهد إلى أخيه جعفر، وقد قدمنا ذكر وفاته فيما سلف من هذا الكتاب فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع.

قال المسعودي: وللمكتفي بالله أخبار حسان، وما كان في عصره من الكوائن في قصة ابن البلخي بمصر، وأمر القرمطي بالشام، وأمر ذكرويه وخروجه على الحاج، وغير ذلك مما كان في خلافته، وقد أتينا على جميع ذلك في كتابينا «أخبار الزمان» و«الأوسط»، فأغنى ذلك عن إعادة ذكره.

## ذكــر خلافة المقتدر باللَّه

موجن: وبويع المقتدر بالله جعفر بن أحمد في اليوم الذي توفي فيه أخوه المكتفي بالله وكان يوم الأحد لثلاث عَشَرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة خمس وتسعين ومائتين، ويكنى أبا الفضل، وأمه أم ولد يقال لها شغب، وكذلك أم المكتفي أم ولد يقال لها ظُلُوم، وقيل غير ذلك، وكان له يوم بويع ثلاث عشرة سنة، وقتل ببغداد بعد صلاة العصر، يوم الأربعاء لثلاث ليال بقين من شوال سنة عشرين وثلاثمائة؛ فكانت خلافته أربعاً وعشرين سنة وأحد عشر شهراً وستة عشر يوماً، وبلغ من السن ثمانية وثلاثين سنة وخمسة عَشَرَ يوماً، وقد قيل في مقدار عمره غير ما ذكرنا، والله أعلم.

## ذكر جمل من أخباره، وسيره ولمع مما كان في أيامه

مقتل وزيره: وبويع المقتدر وعلى وزارته العباس بن الحسن إلى أن وثَبَ الحسين بن حمدان، ووصيف بن سوارتكين وغيرهما من الأولياء على العباس بن الحسن فقتلوه وفاتكاً معه، وذلك في يوم السبت لإحدى عَشَرة ليلة بقيت من ربيع الأول سنة ست وتسعين ومائتين، وكان من أمر عبد الله بن المعتز، ومحمد بن داود وغيرهما ما قد اتضح في الناس واشتهر، وأتينا على ذكره في الكتاب الأوسط وغيره في أخبار المقتدر بالله.

مصنفات في سيرة المقتدر: وقد صنفت جماعة من الناس أخبار المقتدر مجتمعة مع أخبار غيره من الخلفاء ومفردة، وعمل ذلك في أخبار الدولة من أخبار بغداد، وقد صنف أبو عبد الله بن عبدوس الجهشياري أخبار المقتدر بالله في ألوف من الأوراق، ووقع لي منها أجزاء يسيرة.

وأخبرني غير واحد من أهل الدراية أن ابن عبدوس صنف أخبار المقتدر في ألف ورقة، وإنما نذكر من أخبار كل واحد منهم لمعاً، وإنما الغرض جوامع من أخبارهم تبعث على دَرسه وحفظ ما فيه ونشخِه.

عبد الله بن المعتز: وكان عبد الله بن المعتز أديباً، بليغاً، شاعراً، مطبوعاً، مجوِّداً، مقتدراً على الشعر، قريب المأخذ، سَهل اللفظ، جيد القريحة، حسن الاختراع للمعاني، فمن ذلك قوله:

تسقول السعاذلات: تَعَزَّ عنها وكيف وقُبُلَةٌ منها اختلاساً وقوله:

ضعيفة أجفانه كأنسما ألحاظه

تولى الجهل، وانقطع العتاب

واطف لهيب قلبك بالسلو ألذ من السماتة بالعدو؟

والقلب منه خرجر والتقلب من فعله تسمستلن

ولاح الشيب، وافتضح الخضاب

لقد أبغضت نفسي في مشيبي وقوله:

عجباً للزمان في حالتيه رُبَّ يوم بكيت فيه فلما وقوله في أبي الحسن علي بن محمد

أبا حسن، ثبّت في الأرض وطأتي وألبستني درعاً علي حصينة وقوله أيضاً:

ومن شر أيام الفتى بَذْلُ وجهه متى يدرك الإحسان من لم تكن له وقوله:

فإن شئت عادتني السقاة بكأسها فخلت الدجا والفجر قد مَد خيطه وقوله:

وأبكي إذا ما غاب نجم كأنني فلو شق من طرف الليالي كواكب ومما أحسن فيه قوله في عبيد الله بن

لآل سليمان بن وهب صنائع هم علم علم علم علم علم عند وفاة المعتصم بالله:

قضوا ما قضوا من حقه ثم قدموا وصلوا عليه خاشعين كأنهم وقوله في فصادة المعتضد بالله:

يا دماً سال من ذراع الإمام قد ظنناك إذا جريت إلى الطسا إنما غرق الطبيب شبا المبضع

فكيف تحبني الخود الكعاب؟

وبَ لاء دفعت منه إلىيه صرت في غيره بكيت عليه بن الفُرات الوزير:

وأدركتني في المعضلات الهزاهز فناديت صرف الدهر هل من مبارز

إلى غير من خفت عليه الصنائع إلى طلب الإحسان نفس تنازع

وقد فَتَحَ الإصباح في ليلة فَما رداة موشَّى بالكواكب مُعْلماً

فقدتُ صديقاً أو رُزِئتُ حميما شققت لها من ناظريٌ نجوما سليمان:

إلــيُّ ومــعــروف لــديِّ تــقــدمــا وهـم غـسـلوا مـن ثـوب والـدي الـدمـا

إماماً يـؤمُّ الـخـلـق بـيـن يـديـه صـفـوفٌ قـيـام لـلـسـلام عـلـيـه

أنت أذكبي من عنبر ومسدام ت دموعاً من مقلتي مستهام في نفس مهجة الإسسلام

وقوله:

اصبر على حسد الحسو فالنار تأكل نسفسها وقوله:

يسطوف بسالسراح بسيسنسا رشسأ يكاد لحظ العبون حين بدا

رشأ يستسيه بحسن صورتمه وكسأن عسقسرب صدغسه وقسفست وقوله:

إذا اجتنبي وردة من خده فمه تكونت تحتها أخرى من الخجل

د فان صبرك قاتاله

إن لــم تــجــد مــا تــأكــلــه

محكّم في القلوب والمقل

يسسفك مس خده دم الخبل

عبث الفتور بلحظ مقلته

لما دنت من نار وجنته

وفاة محمد بن داود الأصفهاني: قال: وكانت وفاة أبي بكر محمد بن داود بن على بن خلف الأصبهاني الفقيه سنة ست وتسعين ومائتين، وكان ممن قد علا في رتبة الأدب، وتصرف في بحار اللغة، وتفنن في موارد المذاهب، وأشفى على أغراض المطالب، وكان عالماً بالفقه منفرداً، وواحداً فيه فريداً، وألف في عنفوان صباه وقبل كماله وانتهائه الكتاب المعروف بالزهرة، ثم تناهت فكرته، ونسقت قوته، فصنف الفقهيات ككتابه في الوصول إلى معرفة الأصول، وكتاب الإنذار، وكتاب الأعذار والإيجاز، وكتابه المعروف بالانتصار على محمد بن جرير وعبد الله بن شرشير

ومما قال فيه فأحسن في عنفوان شبابه، وأثبته في كتابه المترجم بالزهرة، وعزاه إلى بعض أهل عصره. وإن كان محسناً في سائر كلامه من منظومه ومنثوره قوله:

> على كبدي من خيفة البين لوعةً يخاف وقوع البين والشمل جامع فلوكان مسروراً بما هو واقع لككان سواء بسرؤه وسقامه

وعيسى بن إبراهيم الضرير.

تمتع من حبيبك بالوداع فكم جبريت منن وصبل وهنجبر

يكادلها قلبي أسي يتصدع فيبكى بعين دمعها متسرع كما هو محزون بما يتوقع ولكن وشك البين أدهى وأوجع

إلى وقت السرور بالاجتماع ومسن حال ارتفاع واتضاع

وكم كأس أمر من المنايا فىلىم أرّ فى الىذي لاقىيىت شىيىئاً تعالى الله كل مواصلات

شربت فلم يضق عنها ذراعي وإن طالت توول إلى انقطاع

> لا خير في عاشق يخفي صبابته يخفى هواه وما يخفى على أحد

بالقول والشوق في زَفراتِه بادي حتى على العيس والركبان والحادي

وفاة علي بن بسام: وفي سنة ثلاث وثلاثمائة في خلافة المقتدر بالله كانت وفاة علي بن محمد بن نصر بن منصور بن بسام؛ وكان شاعراً لسناً، مطبوعاً في الهجاء، ولم يسلم منه وزير ولا أمير ولا صغير ولا كبير. وله هجاء في أبيه وإخوته وسائر أهل بيته؛ فمما قال في أبيه محمد بن نصر:

> بَنسي أبمو جمعمفسر داراً فمشميمدها فالجوع داخلها، والذل خارجها ما ينفع الدار من تشييد حائطها

أتسرى أنسنسي أمسوت وتسبيقسي لأشُـقَـنَّ جـيـب مـالـك شـقـا

ومشله لىخىيار اللدور بَـنَّاءُ

وفي جوانبها بؤس وضراء

وليس داخلها خبر ولاماء

هبك عُمِّرْتُ عمر عشرين نسراً فلئن عشت بعد يبومك يبوما

رأى الجوع طباً، فهو يحمى ويحتمي ويزعم أن الفقر في الجود والسخا لقد أمن الدنيا، ولم يخش صَرفَها

فلست تری فی داره غیر جائع وأنّ ليس حظ في اكتساب الصنائع ولم يدرأن المرء رهن الفجائع

وأنشدني أبو الحسن محمد بن على الفقيه الوراق الأنطاكي بأنطاكية، لعلى بن محمد بن بسام، يهجو الموفق والوزير أبا الصقر إسماعيل بن بلبل، والطائي أمير بغداد، وعبدون النصراني، أخا صاعد، وأبا العباس بن بَسْطام، وحامد بن العباس وزير المقتدر بالله بعد ذلك، وإسحاق بن عمران أمير الكوفة يومئذٍ:

وأمسر السعباد إلى دانسه لَسعَسمُسرُ أبسيسك إلسي زانسيسه كحدالية فوقها داليه ولم يك في الأعصر الخاليه

أيسرجس السمسوفشي تسسسر الإلسه ومن قبلها كان أمر العباد فان رضيت رضيت أنه وظل ابسن بملمبل يُمدعمي الموزيس

وطبحان طبي تولي البجسور وسيقسى المفسرات وزرقاميه ويحكم عبدون في المسلمين ومن مشله تؤخذ الجاليه وأحول بسطام ظل المشير وكسان يَسخُسوكُ بسبسرزاطسيسه إلى لألزمسته الراويه وحسامسديسا قسوم لسو أمسره نسعم، ولأرجمعتم صماغراً إلى بسيدع رمان حضراويده لـــداهـــيــة أيـــمــا داهـــيــه وإستحياق عمران يبدعني الأمير وظلت على عرشها خاويه فهذي الدخلافة قد وَدَّعَتْ فَـــخَــلُ الــزمـان لأوغـاده إلى لعسنة الله والهاويه فيارب قدركب الأرذلون ورجلئ من رجلهم عاليه فإن كنت حاملنا مشلهم وإلا فأرحل بسنسى الزانيه جمع في شعره هذا جميع رؤساء أهل الدولة في ذلك العصر.

وأنشد أبو إسحاق الزجاج النحوي صاحب المبرد لابن بسام في المعتضد، وقد خَتَنَ ابنه جعفراً المقتدر:

انصرف الناس من ختان يدعون من جوعهم حزاما فقلت: لا تعجبوالهذا فهكذا تختن اليتامى وله أيضاً في المعتضد:

إلى كم لا نرى ما نرتجيه ولا ننفك من أمل كذوب لئن سَمُوك معتضداً فإني أظنك سوف تعضد عن قريب وله في الوزير العباس بن الحسن، وابن عمرويه الخراساني، وكان أمير بغداد يومئذ:

لسعسن الله السني قلد عباس السوزاره والسذي ولَّسى ابن عمرو يه ببغداد الإمساره فسوزير شنج السوج هبطين كالعفراره وقسفاً فيه سناما ن ورأس كالخيراره لسمين أوالعياره لسمين ليزل يبعرف بالزو رقديما والعياره وأمير أعجمان كحمار ابن حماره وأمير أعجمان الإداره وأنشدني في أبي الحسن جحظة البرمكي المغني:

لجحظة المحسن عندي يد اشكرها منه إلى المحشر

لـــمـــا أرانسي وجسه بسرذونه وصانني عن وجهه المنكر وله في أبيه محمد بن نصر بن منصور بن بسام:

خبيصة تعقد من سكره عند فتى أسمح من حاتم وليس ذا في كل أيامه في يوم لهو فظع هائل يقدول للآكل من خبره:

في يـوم لـهـو فـظـع هـائـل يـقـول لـالآكـل مـن خـبـزه: وله في أبيه أيضاً: خـبـز أبـي جـعـفـر طـبـاشـيـر فـيـه دواء لـكـل مـعـضـلـة وقـصـعـة مـثـل مـدهـن صـغـراً

وله فيه: بعثت لأستهديه عَيْراً ولم أكن فوجه لي كي نستوي في ركوبه

وقال في جماعة من الرؤساء:

ونَسيلُ ما تسرت جسيسه مسن يسده

قل للرؤوس ومن تُرْجى نوافلهم إن تشغلوني بأعمال أصيرها وله أيضاً:

مالي رأيستك دائباً ارجع إلى ما تسستح وله في عبيد الله بن سليمان الوزير: عبيد الله ليس له مَعَاد رددت إلى الحياة فعدت عنها

وله في القاسم بن عبيد الله بن سليمان: قبل للمولَّى دولة السلطان: كم من وزير قدرأيت معظماً

وبُرمة تطبخ من قنبره وبُرمة تطبخ من قنبره يطبخ قدرين على مجمره لكنه في الدعوة المنكره

ومسجمع السلفات والقسرقسره تعسساً لهذا البطن ما أكسره

فيه الأفهاويه والعقاقير للبطن والصدر والبواسير تزعق من حولها النواظير ماليس تجري به المقادير

لأعلم أن العير صاد لنا صهرا فيركبه بطناً وأدكسه ظهرا

ومن يـؤمـل فيه الـرفْـدُ والـعـمـل شغلاً، وإلا ففي أعراضكم شُغُل

مستسخطاً أبداً لرزقك ق صقك قوق حقك

ولا عـــقـــلٌ ولـــيــس لـــه ســـــدَاد لــــقـــول الله لــــو رُدوا لـــعــــادوا

عند الكمال توقّعُ النقصان أضحى بدار مَذلة وهوان

وله في عبيد الله بن سليمان:

لا بديا نفس من سجود هَبَّتُ لك الريح يا بن وهب وله في إسماعيل بن بلبل الوزير:

لأبي السصسقسر دولة مُرزّنَة حين أطسمَعت وله في العباس بن حسن الوزير:

تحمّل أوزار البرية كلها ألم تر أسباب الذين تقدموا وله في الوزير صاعد بن مخلد:

سبجدنا للقرود رجاء دنيا فسما نالت أناملنا بشيء وله في العباس بن الحسن الوزير:

بنیت علی دجلة مجلساً ت فلاتفرحن فكم مشل ذا ر وله في الوزير على بن محمد بن الفرات:

وقفت شهوراً للوزير أعُدُّها فل فلا هو يرعى لي رعاية مثله ولا وله في أبي جعفر محمد بن جعفر الغربلي:

> سالت أباجعه مر فقلت له: عاجلاً

لحية كشَّةُ أضرَّ بها النَّت فُ وو قلت لما بدا يجمجم في القو ل ويَ صدق الله أنت من ذكر الله مَا وله في ابن المَرزُبانِ، وقد كان سأله دابة فمنعه:

. بخلت عنى بمقرف عطب فلن

في زمسن السقسرد لسلسة رود فسخذ لسها أهسسة السركسود

وزير بظلم العالمين يجاهر وكيف أتتهم بالبلاء الدوائر

حَوَتها دونسنا أيدي القرود عملناه سوى ذلّ السجود

تىباھىي بىھ فِىغىلَ مىن قىد مىضى رأيىناە ماتىم حىتىي انىقىضىي

فلم تثنه نحوي الحقوقُ السوالفُ ولا أنا أستحيي الوقوف وآنف .

فقال: يَدِي تقصرُ يكون كماتذكر

فُ ووجه مُسشَوه ملعون لل ويَه مُدي كأنه مجنون الله مَه ين ولا يكاد يبين

فلن ترانى ماعشت أطلبه

وإن تُكن صُنتَه فماخلق الله مصوناً وأنت تركبه

الجزء الرابع: ذكر خلافة المقتدر بالله، ولمع من أخباره وسيره

تضمن لي في حاجتي ما أحبه فلما اقتضيت الوعد قطّب واعتلى وصير عذراً شغله واتصاله ولولا اتصال الشغل ما كان أشغلا

ولعلي بن محمد بن بسام في هذه المعاني أشعار كثيرة، اكتفينا بذكر البعض عن إيراد ما هو أكثر منه في هذا الكتاب، لما قدمنا ذكره فيما سلف قبله من الكتب، وقد كان أبو محمد بن نصر بن منصور في غاية السرور والمروءة، وكان رجلاً مترفاً، حسن الزي، ظاهر المروءة، مشغوفاً بالبناء.

وذكر أبو عبد الله القمي قال: دخلت عليه يوماً شاتياً، شديد البرد ببغداد، فإذا هو في قبة واسعة قد طليت بالطين الأحمر الأرمني، وهو يلوح بريقاً، فقدرت أن تكون القبة عشرين ذراعاً في مثلها، وفي وسطها كانون بزرافين إذا اجتمع ونُصِبَ كان مقداره عشرة أذرع في مثلها، وقد ملئ جمر الغضى، وهو جالس في صدر القبة، عليه غلالة تسترية، وما فضل عن الكانون مفروش بالديباج الأحمر، فأجلسني بالقرب منه، فكدت أتلظى، فدفع إليَّ جام ماء الورد، وقد مزج بالكافور، فمسحت به وجهي، ثم رأيته قد استسقى ماء، فأتوه بماء رأيت فيه ثلجاً، فلم يكن لي وُكَد إلا قطع ما بيني وبينه، ثم خرجت من عنده إلى برد مائع، وقد قال لي: لا يصلح هذا البيت لمن يريد الخروج منه.

طعام محمد بن نصر: قال: ودخلت عليه في بعض الأيام وهو جالس في موضع آخر في داره، وقد رفعه على بركة، وفي صدره صفة، وهو يشرف منها على البستان، وعلى جير الغزلان، وحظيرة القمارى وأشباهها، فقلت له: يا أبا جعفر، أنت والله جالس في الجنة، قال: فليس ينبغي لك أن تخرج من الجنة حتى تصطبح فيها، فما جلست واستقر بي المجلس حتى أتوه بمائدة جزع لم أر أحسن منها، وفي وسطها جام جزع ملونة، قد لوي على جنباتها الذهب الأحمر، وهي مملوءة من ماء ورد، وقد جعل سافا على ساف، كهيئة الصومعة من صدور الدجاج، وعلى المائدة سكرجات جزع فيها الأصباغ وأنواع الملح، ثم أتينا بسنبوسق يفور وبعده جامات اللوزينج، ورفعت المائدة، وقمنا من فورنا إلى موضع الستارة، فقدم بين أيدينا إجانة صيني بيضاء قد كومت بالبنفسج والخيري، وأخرى مثلها قد عبئ فيها التفاح الشامي قدرنا مقدار ما حضر فيها الف تفاحة، فما رأيت طعاماً أنظف منه ولا ريحاناً أظرف منه، فقال لي: هذا حَقُ الصبوح، فما أنسى إلى الساعة طيب ذلك اليوم.

قال المسعودي: وإنما ذكرنا هذا الخبر عن محمد بن نصر ليعلم أن علي بن محمد ابنه أخبر عنه بضد ما كان عليه، وأنه لم يسلم من لسانه إنسان، وله أخبار وهجو تشير في

الناس قد أتينا على مبسوطها فيما سلف من كتبنا، وما كان من قوله في القاسم بن عبيد الله، ودخوله إلى المعتضد وهو يلعب بالشطرنج ويتمثل بقول علي بن بسام:

حَـيَاةُ هـذاكـمـوت هـذا فليس تخلو من المصائب

فلما شال رأسه نظر إلى القاسم فاستحيا، فقال: يا قاسم، اقْطَعْ لسان ابن بَسَّامِ عنك، فخرج القاسم مبادراً ليقطع لسانه، حتى قال له المعتضد: بالبر والشغل ولا تعرض له بسوء فولاه القاسم البريد والجسر بجند قنسرين والعواصم من أرض الشام، وما كان من قوله في أسد بن جهور الكاتب وخبره معه وما عم بهجائه أسداً وغيره من الكتاب وهو:

تَعِس الزمان لقد أتى بعجائب ومحارسوم النظرف والآداب أو ما ترى أسَدَ بن جَهُور قد غدا متشبها بأجلَّةِ الكتاب وأتى بأقوام لو انبسطت يدي فيهم رددتهم إلى الكتاب

**وزراء المقتدر:** ولما قتل العباس بن الحسن استوزر المقتدر علي بن محمد بن موسى بن الفرات يوم الأربعاء لأربع ليال خلون من ذي الحجة سنة تسع وتسعين ومائتين فكانت وزارته إلى أن سخط عليه ثلاث سنين وتسعة أشهر وأياماً.

واستوزر محمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان في اليوم الذي سخط فيه على على على على بن محمد بن موسى بن الفرات، وهو يوم الأربعاء لأربع خلون من ذي الحجة سنة تسع وتسعين ومائتين وخلع عليه، ولم يخلع على أحد غيره، وقبض عليه يوم الاثنين لعشر خَلَوْنَ من المحرم سنة إحدى وثلاثمائة.

وخلع على الوزير علي بن عيسى بن داود بن الجراح يوم الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من المحرم سنة إحدى وثلاثمائة، وقبض عليه يوم الاثنين لثمان خلون من ذي الحجة سنة أربع وثلاثمائة.

واستوزر علي بن محمد بن الفرات ثانية، وخلع عليه يوم الاثنين لثمان خلون من ذي الحجة سنة أربع وثلاثمائة، وقبض عليه يوم الخميس لأربع بقين من جمادى الأولى سنة ست وثلاثمائة.

وخلع على الوزير حامد بن العباس يوم الثلاثاء لليلتين خلتا من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثمائة، وأطلق علي بن عيسى في اليوم الثاني من وزارته، وهو يوم الأربعاء، وفوضت الأمور إليه، وقبض على حامد بن العباس.

واستوزر علي بن محمد بن الفرات، وهي الثالثة من وزارته، وقد كان ولده محسن بن علي هو الغالب على الأمور في هذه الوزارة، فأتى على جماعة من الكتّاب ثم قبض عليه وعلى ولده، على حسب ما قدمنا من خبرهما في صدر هذا الباب.

واستوزر المقتدر عبد الله بن محمد بن عبيد الله الخاقاني، ثم استوزر بعده أحمد بن عبيد الله الخصيبي، ثم استوزر علي بن عيسى ثانية، ثم استوزر أبا علي محمد بن علي بن مقلة، ثم استوزر بعده سليمان بن الحسن بن مخلد، ثم استوزر بعده عبيد الله بن محمد الكلواذي، ثم استوزر بعده الحسين بن القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب، وهو المقتول بالرقة، ثم استوزر بعده الفضل بن جعفر بن موسى بن الفرات.

مقتل المقتدر: وقتل المقتدر بالله ببغداد وقت صلاة العصر يوم الأربعاء لثلاث ليال بقين من شوال سنة عشرين وثلاثمائة، وكان قتله في الوقعة التي كانت بينه وبين مؤنس الخادم بباب الشماسية من الجانب الشرقي، وتولى دفن المقتدر العامة، وكان وزيره في ذلك اليوم أبا الفتح الفضل بن جعفر بن موسى بن الفرات، على حسب ما ذكرنا.

وذكر أن الفضل أخذ الطالع في وقت ركوب المقتدر بالله إلى الوقعة التي قتل فيها، فقال له المقتدر: أي وقت هو؟ فقال: وقت الزوال، فقطب له المقتدر وأراد أن لا يخرج حتى أشرفت عليه خيل مؤنس، فكان آخر العهد به من ذلك الوقت.

السادس من بني العباس: وكل سادس من خلفاء بني العباس مخلوع مقتول، فكان السادس منهم محمد بن هارون المخلوع، والسادس الآخر: المستعين، والسادس الآخر: المقتدر بالله.

وللمقتدر أخبار حسان، وما كان في أيامه من الحروب والوقائع، وأخبار ابن أبي الساج، وأخبار مؤنس، وأخبار سليمان بن الحسن الحماني وما كان منه بمكة في سنة سبع عشرة وثلاثبمائة وغيرها، وما كان في المشرق والمغرب، وقد أتينا على جميع ذلك في كتابنا «أخبار الزمان» مفصلاً، وفي الكتاب الأوسط مجملاً، وذكرنا منه في هذا الكتاب لمعاً، وأرجو أن يفسح الله لنا في البقاء، ويمد لنا في العمر، ويسعدنا بطول الأيام، فنعقب تأليف هذا الكتاب بكتاب آخر نضمنه فنون الأخبار، وأنواعاً من ظرائف الآثار، على غير نظم من تأليف ولا ترتيب من تصنيف على حسب ما يسنح من فوائد الأخبار، ويوجد من نوادر الآثار، ونترجمه بكتاب وصل المجالس بجوامع الأخبار ومخلط الآداب تالياً لما سلف من كتبنا، ولاحقاً لما تقدم من تصنيفنا.

وفاة موسى بن إسحاق الأنصاري: وكانت وفاة موسى بن إسحاق الأنصاري القاضي في خلافة المقتدر، وذلك في سنة سبع وتسعين ومائتين، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة الفقيه الكوفي، ودفن في الجانب الشرقي، وكان هذان من علماء أهل الحديث وكبار أهل النقل.

غرق البيت الحرام: وورد الخبر إلى مدينة السلام، بأن أركان البيت الحرام الأربعة غرقت، حتى عم الغرق الطواف وفاضت بئر زمزم، وأن ذلك لم يعهدوه فيما سلف من الزمان.

وفيات: وفيها كانت وفاة يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد القاضي، وذلك في شهر رمضان بمدينة السلام، وهو ابن خمس وتسعين سنة، وقيل: إن في هذه السنة كانت وفاة محمد بن داود بن علي بن خلف الأصبهاني الفقيه؛ وقد قدمنا ذكره، وأن وفاته كانت في سنة ست وتسعين ومائتين، وإنما حكينا الخلاف في ذلك.

وفي هذه السنة ـ وهي سنة سبع وتسعين ومائتين ـ كانت وفاة ابن أبي عوف البروري، المعدل ببغداد، وذلك في شوال، وهو ابن نيف وثمانين سنة، ودفن في الجانب الغربي.

وإنما نذكر هؤلاء لنقلهم السنن، واشتهارهم بذلك، وحاجة أهل العلم وأصحاب الآثار إلى معرفة وقت وفاتهم.

وفيها مات أبو العباس أحمد بن مسروق المحدث، وهو ابن أربع وثمانين سنة، ودفن بباب آل حرب من الجانب الغربي.

وقد قدمنا في هذا الكتاب أخبار من ظهر من آل أبي طالب في أيام بني أمية وبني العباس، وفي غيره مما سلف من كتبنا، وما كان من أمرهم من قتل أو حَبْس أو حرب.

ظهور طالبي في مصر: وقد كان ظهر بصعيد مصر أحمد بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن البي علي بن أبي طالب، فقتله أحمد بن طولون، بعد أقاصيص قد أتينا عليها فيما سلف من كتبنا.

وإنما نذكر مَنْ ظهر من آل أبي طالب واللمع من أخبارهم في هذا الكتاب لاشتراطنا فيه على أنفسنا، من إيراد ذكرهم ومقاتلهم، وغير ذلك من أخبارهم منذ قتل أمير المؤمنين إلى الوقت الذي ينتهي إليه تصنيفنا لهذا الكتاب.

وفاة الرسي: وكانت وفاة يحيى بن الحسين الحسني الرَّسِي بعد أن قطن بمدينة صَعدة من أرض اليمن في سنة ثمان وسبعين ومائتين، وقام بعده ولده الحسن بن يحيى.

ظهور ابن الرضا: وكان ظهور ابن الرضا ـ وهو محسن بن جعفر بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن موسى بن جعفر بن محمد ـ في أعمال دمشق في سنة ثلاثمائة، وكانت له مع أبي العباس أحمد بن كيغلغ وقعة فقتل صبراً، وقيل: قتل في المعركة، وحمل رأسه إلى مدينة السلام فنصب على الجسر الجديد بالجانب الغربي.

ظهور الأطروش العلوي: وظهر ببلاد طبرستان والديلم الأطروش \_ وهو الحسن بن علي \_ وأخرج عنها المسودة، وذلك في سنة إحدى وثلاثمائة، وقد كان ذا فهم وعلم ومعرفة بالآراء والنحل، وقد كان أقام في الديلم سنين، وهم كفار على دين المجوسية، ومنهم جاهلية، وكذلك الجيل، فدعاهم إلى الله عز وجل فاستجابوا

وأسلموا، وقد كان للمسلمين بإزائهم ثغور مثل قزوين وغيرها، وبنى في الديلم مساجد، والديلم زعم كثير من الناس من ذوي المعرفة بالنسب أنهم من ولد باسل بن ضبة بن أدد، وأن الجيل من تميم، وقد قيل: إن دخول الأطروش إلى طبرستان كان في أول يوم من المحرم سنة إحدى وثلاثمائة، وإن في هذا اليوم دخل صاحب البحرين البصرة، وقتل أميرها طمسك المفلحي، وقد أتينا على خبر الأطروش العلوي وخبر ولده وخبر أبي محمد الحسن بن القاسم الحسني الداعي واستيلائه على طبرستان ومقتله وما كان من الجيل والديلم في أمره في كتابنا «أخبار الزمان».

وفيات: وكانت وفاة أبي العباس أحمد بن عمر بن سُريج القاضي في سنة ست و ثلاثمائة.

وكانت وفاة أبي جعفر محمد بن جرير الطبري الفقيه ببغداد في سنة عشر وثلاثمائة، وكانت وفاة أبي إسحاق إبراهيم بن جابر القاضي بحلب، وأدخل الليث بن علي بن الليث ابن أخي الصفار إلى مدينة السلام على الفيل في سنة سبع وتسعين ومائتين وقدامه الجيش وحوله، وقد شهر، وقيل: إن الليث أدخل إلى مدينة السلام في سنة ثمان وتسعين ومائتين.

وفي هذه السنة \_ وهي سنة ثمان وتسعين ومائتين \_ مات ببغداد أبو بكر محمد بن سليمان المروزي، المحدث، صاحب الجاحظ، وقيل أيضاً: إن وفاته كانت في سنة ثمان وتسعين.

أحداث: وفي هذه السنة كان دخول فارس صاحب مراكب الروم وحربها إلى ساحل الشام، فافتتح حصن القبة بعد حرب طويل، وعدم مغيث يغيثهم من المسلمين، وافتتح مدينة اللاذقية فسبى منها خلقاً كثيراً، ووقع بالكوفة بَرَدٌ عظيم الواحدة رطل بالبغدادي، وريح مظلمة، وذلك في شهر رمضان، وانهدم كثير من المنازل والبنيان، وكان فيها رَجْفة عظيمة هلك فيها خلق كثير من الناس، هذا كان بالكوفة في سنة تسع وتسعين ومائتين، وكان بمصر في هذه السنة زلزلة عظيمة، وفيها طلع نجم الذنب.

وفيها غزا دمنانة صاحب الغزو بالبحر الرومي في مراكب المسلمين جزيرة قبرص، وقد كانوا نقضُوا العهد الذي كان في صدر الإسلام: أن لا يعينوا الروم على المسلمين ولا المسلمين على الروم، وأن خراجه نصفه للمسلمين ونصفه للروم، وأقام دمنانة في هذه الجزيرة أربعة أشهر يَسْبِي ويحرق ويفتح مواضع قد تحصن فيها، وقد أتينا على خبر هذه الجزيرة فيما سلف من هذا الكتاب عند إخبارنا عن جمل البحار ومَبادي الأنهار ومطارحها؛ فمنع ذلك من إعادة وصفها.

موت ابن ناجية: وفي سنة إحدى وثلاثمائة مات عبد الله بن ناجية المحدث بمدينة السلام، وكان مولده في سنة اثنتي عشرة ومائتين.

ابن الجصاص: وكان القبض على ابن الجصاص الجوهري بمدينة السلام في سنة اثنتين وثلاثمائة، والذي صح مما قبض من ماله من العين والورق والجوهر والفرش والثياب والمستغلات خمسة آلاف ألف وخمسمائة ألف دينار.

وفاة القاسم بن الحسن بن الأشيب: وفيها مات القاسم بن الحسن بن الأشيب ويكنى أبا محمد \_ يوم الاثنين لليلتين بقيتا من جمادى الأولى، وكان من كبار العلماء والمحدثين، ودفن في الجانب الغربي في الشارع المعروف بشارع الحمالين، وحضر جنازته محمد بن يوسف القاضي، وأبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول القاضي، وغيرهما من الفقهاء والعدول والكتاب وأهل الدولة، وهو أبو أبي عمران موسى بن القاسم بن الحسن المعروف بابن الأشيب، وهو كبير من فقهاء الشافعيين في هذا الوقت.

غارة البربر على مصر: وفي هذه السنة \_ وهي سنة اثنتين وثلاثمائة \_ ورد الجيش من الغرب؛ فكان لأهل مصر من أصحاب السلطان معهم بمصر حروب عظيمة، وقتل فيها خلق كثير، واستأمن رجل من وجوه البرابرة يعرف بأبي جرة إلى السلطان وسار إلى مدينة السلام، فخلع عليه.

ابن أبي الساج: وفي سنة سبع وثلاثمائة أدخل يوسف بن أبي الساج إلى مدينة السلام، وقد شهر على الجمل الفالج وعليه دُرًاعة الديباج التي لبسها عمرو بن الليث ووصيف الخادم، وعلى رأسه برنس طويل بشقائق وجلاجل، وحوله الجيوش ومؤنس الخادم وراءه مع سائر أرباب الدولة من أصحاب السيوف، وقد أتينا على خبر هذه الوقعة التي أَسَرَ فيها مؤنسٌ الخادم ابنَ أبي الساج بناحية أردبيل، ومن حضرها من الأمراء مثل ابن أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان؛ وعلي بن حسان، وأبي الفضل المروي، وأحمد بن علي أخي صعلوك وغيرهم من الأمراء والقواد، وذكرنا تخلية المقتدر لابن أبي الساج، وخروجه من ديار ربيعة ومضر ومسيره إلى أعماله من بلاد أذربيجان وأرمينية، وما كان من غلامه سبك واستيلائه على عمل مولاه ومفارقته الفارقي، وما كان من سائر أخبار ابن أبي الساج ومسيره إلى الكوفة، وما كان من خبره في حربه لأبي طاهر سليمان بن الحسن الجنادي، وأسره إياه وقتله له نحو الأنبار وهيت حين أشرف على سواده بليق ونظيف غلام ابن أبي الساج، وما كان في هذه الوقعة وهزمه لبليق ونظيف، ومسير من ونزوله على هيت، وغير ذلك، وذلك في سنة خمسة عشرة وثلاثمائة، فيما سلف من كتبنا، وكذلك ذكرنا، ما كان من مؤنس الخادم، ومن كان معه من أولياء السلطان من من كتبنا، وكذلك ذكرنا، ما كان من مؤنس الخادم، ومن كان معه من أولياء السلطان من القتال لجيش صاحب المغرب بمصر، وذلك في سنة تسع وثلاثمائة.

# ذكر خلافة القاهر باللَّه

موجز: وبويع القاهر محمد بن أحمد المعتضد بالله يوم الخميس لليلتين بقيتا من شوال سنة عشرين وثلاثمائة، ثم خلع يوم الأربعاء لخمس خلون من جمادى الأولى سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة، وسملت عيناه؛ وكانت خلافته سنة وستة أشهر وستة أيام، ويكنى بأبي منصور، وأمه أم ولد.

## ذكر جمل من أخباره، وسيره ولمع مما كان في أيامه

وزراؤه: واستوزر القاهر أبا على محمد بن على بن مقلة في سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة ثم عزله، واستوزر أبا جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله بن سليمان ثم عزله، واستوزر أبا العباس أحمد بن عبيد الله الخصيبي.

أخلاقه: وكانت أخلاقه لا تكاد تحصل، لتقلبه وتلونه، وكان شهماً شديد البطش بأعدائه، وأباد جماعة من أهل الدولة، منهم مؤنس الخادم، وبليق، وعلي بن بليق، فهابه الناس وخشوا صولته، واتخذ حربة عظيمة يحملها في يده إذا على في داره ويطرحها بين يديه في حال جلوسه، ويباشر الضرب بتلك الحربة لمن يريد قتله، فسكن من كان يستعمل على من قبله من الخلفاء التشغب والتوثب عليهم، وكان قليل التثبت في أمره، مخوف السطوة، فأدًاه ما وصفنا من فعله إلى أن احتيل عليه في داره فقبض عليه، وسملت كلتا عينيه وهو حي في هذا الوقت في الجانب الغربي في دار ابن طاهر، على ما نمي إلينا من خبره واتصل بنا من أمره، وذلك أن الراضي بالله غيّب خبره وقطع ذكره، فلما بويع إبراهيم المتقي بالله أصيب القاهر معتقلاً في بعض المقاصير، فأمر به إلى دار أبن طاهر، فاعتقل بها إلى هذه الغاية على ما وصفنا.

الخراساني الأخباري يصف الخلفاء العباسيين للقاهر بالله: وذكر محمد بن علي العبدي الخراساني الأخباري، وكان القاهر به آنساً، قال: خلا بي القاهر فقال: اصدقني أو هذه ـ وأشار إليَّ بالحربة ـ فرأيت والله الموت عياناً بيني وبينه، فقلت: أصدقك يا أمير المؤمنين، فقال لي: انظر، يقولها ثلاثاً، فقلت: نعم يا أمير المؤمنين، قال: عما أسألك عنه، ولا تغيب عني شيئاً، ولا تحسن القصة، ولا تسجع فيها، ولا تسقط منها شيئاً، قلت: نعم يا أمير المؤمنين، قال: أنت علامة بأخبار خلفاء بني العباس في أخلاقهم وشيمهم من أبي العباس السفاح فمن دونه، فقلت: على أن لي الأمان يا أمير المؤمنين، قال: ذلك لك.

وصف السفاح: قال: قلت: أما أبو العباس السفاح، فكان سريعاً إلى سفك الدماء، واتبعه عماله في الشرق والغرب في فعله، واستنوا بسيرته، مثل محمد بن

الأشعث بالمغرب، وصالح بن علي بمصر، وخازم بن خزيمة، وحميد بن قحطبة، وكان مع ذلك بحراً سمحاً وصولاً جواداً بالمال، وسلك من ذكرنا من عماله وغيرهم ممن كان في عصره سبيله، وذهبوا مذهبه، مؤتمين به.

وصف المنصور: قال: وأخبرني عن المنصور، قلت: الصدق يا أمير المؤمنين؟ قال: الصدق، قلت: كان والله أول من أوقع الفرقة بين ولد العباس بن عبد المطلب وبين آل أبي طالب، وقد كان قبل ذلك أمرهم واحداً، وكان أول خليفة قرب المنجمين وعمل بأحكام النجوم، وكان معه نوبخت المجوسيُّ المنجم، وأسلم على يديه، وهو أبو هؤلاء النوبختية، وإبراهيم الفزاري المنجم، صاحب القصيدة في النجوم، وغير ذلك من علوم النجوم وهيئة الفلك، وعلى بن عيسى الاسطرلابي المنجم، وهو أول خليفة ترجمت له الكتب من اللغات العجمية إلى العربية، منها: كتاب "كليلة ودمنة"، و"كتاب السند هند»، وترجمت له كتب ارسطاطاليس، من المنطقيات وغيرها، وترجم له كتاب «المجسطى» لبطليموس، وكتاب «الارتماطيقي» كتاب «اقليدس» وسائر الكتب القديمة من اليونانية، والرومية، والفهلوية، والفارسية، والسريانية، وأخرجت إلى الناس، فنظروا فيها، وتعلقوا إلى علمها، وفي أيامه وضع محمد بن إسحاق كتاب «المغازي والسير، وأخبار المبتدأ» ولم تكن قبل ذلك مجموعة ولا معروفة ولا مصنفة، وكان أول خليفة استعمل مواليه وغلمانه في أعماله وصرفهم في مهماته، وقدمهم على العرب، فامتثل ذلك الخلفاء من بعده من ولده، فسقطت وبادت العرب، وزال بأسها وذهبت مراتبها، وأفضت الخلافة إليه، وقد نظر في العلم، وقرأ المذاهب، وارتاض في الآراء، ووقف على النِّحل، وكتب الحديث، فكثرت في أيامه روايات الناس، واتسعت عليهم علومهم.

**وصف المهدي:** قال القاهر: قد قلت فأحسنت، وعبرت فبينت، فأخبرني عن المهدى كيف كانت أخلاقه؟

قلت: كان سَمُحاً سخياً كريماً جواداً، فسلك الناس في عصره سبيله، وذهبوا في أمرهم مذهبه، واتسعوا في مساعيهم، وكان من فعله في ركوبه أن يحمل معه بدر الدنانير والدراهم، فلا يسأله أحد إلا أعطاه، وإن سكت ابتدأه المفرق بين يديه، وقد تقدم بذلك إليه، وأمعن في قتل الملحدين، والمداهنين عن الدين لظهورهم في أيامه، وإعلانهم باعتقاداتهم في خلافته؛ لما انتشر من كتب ماني وابن دَيْصان، ومرقيون مما نقله عبد الله بن المقفع، وغيره، وترجمت من الفارسية والفهلوية إلى العربية، وما صنفه في ذلك ابن أبي العرجاء، وحماد عجرد، ويحيى بن زياد، ومطيع بن إياس: من تأييد المذاهب المانية، والدَّيْصانية والمرقيونية، فكثر بذلك الزنادقة، وظهرت آراؤهم في الناس، وكان المهدي أول من أمر الجدليين من أهل البحث من المتكلمين بتصنيف

الكتب على الملحدين ممن ذكرنا من الجاحدين وغيرهم، وأقاموا البراهين على المعاندين، وأزالوا شُبَهَ الملحدين، فأوضحوا الحق للشاكين، وشرع في بناء المسجد الحرام، ومسجد النبي على ما هما عليه إلى هذه الغاية، وبنى بيت المقدس، وقد كان هدمته الزلازل.

وصف الهادي: قال: فأخبرني عن الهادي على قصر أيامه كيف كانت أخلاقه وشيمه؟ قلت: كان جباراً عظيماً، وأول من مشت الرجال بين يديه بالسيوف المُرْهفة، والأعمدة المشهورة، والقسيِّ الموتورة، فسلكت عماله طريقته، ويمموا منهجه، وكثر السلاح في عصره.

قال: لقد أجَدْت في وصفك، وبالغت فيما ذكرت من قولك، فأخبرني عن الرشيد كيف كانت طريقته؟

وصف الرشيد: قلت: كان مواظباً على الحج، متابعاً للغزو، واتخاذ المصانع والآبار والبرك والقصور في طريق مكة، وأظهر ذلك بها وبمنى وَعَرَفات، ومدينة النبي على الناس إحسانه، مع ما قرن به من عدله، ثم بنى الثغور، ومَدَّن المدن، وحسَّن فيها الحصون، مثل طرسوس وأذنة، وعمر المصيصة، ومرعش، وأحكم بناء الحرب، وغير ذلك من دور السبيل والمواضع للمرابطين، واتبعه عماله، وسلكوا طريقته، وقَفَتُهُ رعبته مقتدية بعمله، مستندة بإمامته، فقمع الباطل، وأظهر الحق، وأنار الأعلام، وبرز على سائر الأمم، وكان أحسن الناس في أيامه فِعْلاً أم جعفر زبيدة بنت جعفر بن المنصور لما أحدثته من بناء دور السبيل بمكة، واتخاذ المصانع والبرك والآبار بمكة، وطريقها المعروفة إلى هذه الغاية، وما أحدثته من الدور للتسبيل بالثغر الشامي وطرسوس، وما أوقفت على ذلك من الوقوف، وما ظهر في أيامه من فعل البرامكة وجودِهم وإفضالهم وما اشتهر عنهم من أفعالهم، وكان الرشيد أول خليفة لعب بالصولجان في الميدان ورمى بالنشّاب في البرجاس، ولعب بالأكرة والطبطاب وقرب الحدّاق في ذلك فعمَّ الناس ذلك الفعل، وكان أول من لعب بالشطرنج من خلفاء بني العباس، وبالنرد وقدم اللعاب، وأجرى عليهم الرزق، فسمى الناس أيامه - لنضارتها، وكثيرة خيرها وخصبها - أيام العروس، وكثير مما يجاوز النعت ويتفاوت فيه الوصف.

قال القاهر: فأراك قد قصرت في تفصيل أفعال أم جعفر، فلم ذلك؟ قلت: يا أمير المؤمنين ميلاً إلى الاقتصار، وطلباً للإيجاز.

وصف أم جعفر زبيدة بنت جعفر بن المنصور: قال: فتناول الحربة وهزَّها فرأيت الموت الأحمر في طرفها، ثم برق عينيه مع ذلك فاستسلمت، وقلت: هذا ملك الموت، ولم أشك أنه يقبض روحي؛ فأهوى بها نحوي، فزغت منها، فاسترجع وقد

أخطأتني، فقال: ويلك!! أبغضت ما فيه عيناك، ومللت الحياة؟ قلت: ما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: أخبار أم جعفر زدني منها، قلت: نعم يا أمير المؤمنين، كان من فعلها وحسن سيرتها في الجد والهزل ما بَرَّزتْ فيه على غيرها، فأما الجد والآثار الجميلة التي لم يكن في الإسلام مثلها مثل حفرها العين المعروفة بعين المشاش بالحجاز، فإنها حفرتها ومهدت الطريق لمائها في كل خَفْض ورَفْع وسهْل وجبل ووَعْر، حتى أخرجتها من مسافة اثنى عشر ميلاً إلى مكة، فكان جملة ما أنفقت عليها \_ مما ذكر وأحصى \_ ألف ألف وسبعمائة ألف دينار، وما قدمت ذكره من المصانع والدور والبرك والآبار بالحجاز والثغور، وإنفاقها الألوف على ذلك، دون ما كان في وقتها من البذل، وما عم أهل الفاقة من المعروف والخصب، وأما الوجه الثاني ـ مما تتباهى به الملوك في أعمالهم، وينعمون به في أيامهم، ويصونون به دولهم، ويدون في أفعالهم وسيرهم ـ فهو أنها أول من اتخذ الآلة من الذهب والفضة المكللة بالجوهر، وصنع لها الرفيع من الوَّشِّي، حتى بلغ الثوب من الوشى الذي اتخذ لها خمسين ألف دينار، وهي أول من اتخذ الشاكرية من الخدم والجواري، يختلفون على الدواب في جهاتها، ويذهبون في حوائجها برسائلها وكتبها، وأول من اتخذ القباب من الفضة والآبنوس والصندل وكلاليبها من الذهب والفضة ملبسة بالوشى والسمور والديباج وأنواع الحرير من الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق، واتخذت الخفاف المرصعة بالجوهر وشمع العنبر، وتشَّبُّه الناس في سائر أفعالهم بأم جعفر.

ولما أفضى الأمر إلى ولدها يا أمير المؤمنين قدَّم الخدم، وآثرهم، ورفع منازلهم، ككوثر وغيره من خدَمِه، فلما رأت أم جعفر شدة شغفه بالخدم واشتغاله بهم اتخذت الجواري المقدودات الحسان الوجوه، وعممت رؤوسهن، وجعلت لهن الطُرر والأصداغ والأقفية، وألبستهن الأقبية والقراطق والمناطق، فماست قدودهن، وبرزت أردافهن، وبعثت بهن إليه، فاختلفن في يديه، فاستحسنهن واجتذبن قلبه إليهن، وأبرزهن للناس من الخاصة والعامة الجواري المطمومات، وألبسوهن الأقبية والمناطق، وسموهن الغلاميات.

فلما سمع القاهر ذلك الوصف ذهب به الفرح والطرب والسرور، ونادى بأعلى صوته: يا غلام، قدّح على وصف الغلاميات، فبادر إليه جَوارٍ كثيرة قدّهن واحد، توهمتهن غلماناً بالقراطق والأقبية والطرر والأقفية ومناطق الذهب والفضة، فأخذ الكأس بيده، فأقبَلْتُ أتأمل صفاء جوهر الكأس ونورية الشراب، وشعاعه، وحسن أولئك الجواري، والحربة بين يديه، وأسرع في شربه، فقال: هيه.

وصف المأمون: فقلت: نعم يا أمير المؤمنين، ثم أفضى الأمر إلى المأمون، فكان في بدء أمره - لما غلب عليه الفضل بن سهل وغيره - يستعمل النظر في أحكام النجوم

وقضاياها، وينقاد إلى موجباتها، ويذهب مذاهب من سلف من ملوك ساسان كأردشير بن بابك وغيره، واجتهد في قراءة الكتب القديمة، وأمعن في درسها، وواظب على قراءتها، فافتن في فهمها، وبلغ درايتها؛ فلما كان من الفضل بن سهل ذي الرياستين ما اشتهر وقدِمَ العراق انصرف عن ذلك كله، وأظهر القول بالتوحيد والوعد والوعيد، وجالس المتكلمين، وقرب إليه كثيراً من الجدليين المبرزين والمناظرين كأبي الهُذَيل وأبي إسحاق إبراهيم بن سيار النظام وغيرهم ممن وافقهم وخالفهم، وألزم مِجلسه الفقهاء، وأهل المعرفة من الأدباء، وأقدمهم من الأمصار، وأجرى عليهم الأرزاق، فرغب الناس في صنعة النظر، وتعلموا البحث والجدّل، ووضع كل فريق منهم كتباً ينصر فيها مذهبه ويؤيد بها قوله، وكان أكثر الناس عفواً، وأشدهم احتمالاً، وأحسنهم مقدرة، وأجودهم بالمال الرغيب، وأبذلهم للعطايا، وأبعدهم من التسافه، واتبعه وزراؤه وأصحابه في فعله، وسلكوا سبيله، وذهبوا مذهبه.

وصف المعتصم: ثم المعتصم، فإنه يا أمير المؤمنين سلك في النّحلة رأي أخيه المأمون، وغلب عليه حب الفروسية، والتشبه بالملوك الأعاجم في الآلة، ولبس القلانس والشاشيات فلبسها الناس اقتداء بفعله، وائتماماً به، فسميت المعتصميات، وعم الناس إفضاله وأمنت به السبل في أيامه، وشمل الناس إحسانه.

وصف الواثق: ثم هارون بن محمد الواثق، فإنه اتبع ديانة أبيه، وعمه، وعاقب المخالف، وامتحن الناس، وكثر معروفه، وأمر القضاة في سائر الأمصار أن لا يقبلوا شهادة من خالفه، وكان كثير الأكل، واسع العطاء، سهل الانقياد متحبباً إلى رعيته.

وصف المتوكل: ثم المتوكل يا أمير المؤمنين، فإنه خالف ما كان عليه المأمون والمعتصم والواثق من الاعتقاد، ونهى عن الجدل والمناظرة في الآراء وعاقب عليه، وأمر بالتقليد، وأظهر الرواية للحديث، فحسنت أيامه، وانتظمت دولته، ودام ملكه، وغير ذلك يا أمير المؤمنين مما اشتهر من أخلاقه.

قال القاهر قد سمعت كلامك وكأني مشاهد للقوم على ما وصفت؛ معاين لهم فيما ذكرت، ولقد سَرَّني ما سمعت منك، ولقد فتحت أبواب السياسة، وأخبرت عن طرق الرياسة، ثم أمر لي بجائزة عجل لي عطاءها في وقتها، ثم قال لي: إذا شئت فقم، فقمت، وقام على أثري بحربته، فخيل والله لي أنه يرميني بها من ورائي، ثم عَطَف نحو دار الخدم، فما مضت إلا أيام يسيرة حتى كان من أمره ما ظهر.

قال المسعودي: وهذا الرجل الذي أخبرْتُ عنه بهذا الحديث له أخبار حسان وهو حي يرزق إلى هذه الغاية، وهي سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة، مداحاً للملوك، معاشراً لأهل الرياسات، حسن الفهم جيد الرأي.

وفاة ابن دريد: وفي خلافة القاهر بالله ـ وهي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة ـ كانت وفاة أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد ببغداد، وكان ممن قد برع في زمننا هذا في الشعر، وانتهى في اللغة، وقام مقام الخليل بن أحمد فيها، وأورد أشياء في اللغة لم توجد في كتب المتقدمين، وكان يذهب في الشعر كل مذهب، فطوراً يجزل، وطوراً يرقُّ، وشعره أكثر من أن نحصيه أو يأتي عليه كتابنا هذا، فمن جيد شعره قصيدته المقصورة التي مدح بها الشاه ابن ميكال، ويقال: إنه أحاط فيها بأكثر المقصور وأولها:

إمَّا تَوَى رأسِيَ حاكمي لونه في طُرَّة صبح تبحث أذيال الدَّجي واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النارفي جَزْل الغضي

على جديد أدنياه للبلي

إن الجديدين إذا ما استوليا وفيها يقول:

ممن يعقول بلغ السيل الزُّبي

لست إذا ما أبه ظَنْني غمْرة

وإن ثموت بين ضلوعي زفرة تملأ ما بين الرجا إلى الرَّجا وقد عارضه في هذه القصيدة المقصورة جماعة من الشعراء، منهم أبو القاسم على بن محمد بن داود بن فهم التنوخي الأنطاكي، وهو في وقتنا هذا \_ وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة، بالبصرة في جملة البريديين، وأول قصيدته المقصورة التي يمدح فيها تنوخ وقومه من قضاعة:

> لولا انتهائي لم أطع نهي النهي إن كنت أقصرت فما أقصر قل ومقلة إن مقلت أهل الغضا وفيها يقول:

أيَّ مدّى يطلب من جاز المدى ب دامياً تدميه ألحاظ الدُّمي أغضت وفي أجفانها جمر الغضي

وكم ظباء رعيها ألحاظها أسرع من حرف إلى جر، ومن قضاعة بن مالك بن حمير وقد سبق إلى المقصورة أبو المقاتل نصر بن نصير الحلواني في محمد بن زيد

أسرع في الأنفس من حدّ الظبي حب إلى حبة قبلب وحسي ما بعده للمرتقين مرتقى

الداعي الحسني بطبرستان بقوله: قفا خليليً على تلك الربا

وسائلاها أين هاتيك اللهُمي

أين السلسواتسي ربعت ربوعها عليك باستنجادها تشفي الجوى ولابن ورقاء في المقصورة أيضاً:

ما شئت قل هي المهاهي القنا جواهر بكين أعطاف الدمي وممن تأخر موته بعد موت ابن دريد العماني أبو عبد الله المفجع، وكان كاتباً شاعراً بصيراً بالغريب، وهو صاحب الباهلي المصري الذي كان يناقض ابن دريد، فمما جوّد فيه المفجع قوله:

ألا طرب الفؤاد إلى رُدين ودون مزارها ذو الجلهتين ألم خيالها وهنا برحلي فولًى رعية الشرطين عيني وقد أتينا على ما كان في أيام القاهر – مع قصر مدته – من الكوائن في الكتاب الأوسط، فمنع ذلك من ذكره في هذا الكتاب.

#### ذكر خلافة الراضي باللَّه

موجز: بويع الراضي بالله محمد بن جعفر المقتدر، ويكنى أبا العباس، يوم الخميس لست خلون من جمادى الأولى سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة، فأقام في الخلافة إلى أن مضى من ربيع الأول عشرة أيام، سنة تسع وعشرين وثلاثمائة، ومات حتف أنفه بمدينة السلام، وكانت خلافته ست سنين وأحد عشر شهراً وثلاثة أيام، وأمه أم ولد يقال لها ظَلوم.

## ذكر جمل من أخباره وسيره ولمع مما كان في أيامه

وزراؤه: واستوزر الراضي أبا علي محمد بن علي بن مقلة ، ثم استوزر أبا علي عبد الرحمن بن عيسى بن داود بن الجراح، ثم أبا جعفر محمد بن القاسم الكرخي، ثم أبا القاسم سليمان بن الحسن بن مخلد، ثم أبا الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات، ثم أبا عبد الرحمن بن محمد البريدي.

من شعر الراضي: وكان الراضي أديباً شاعراً ظريفاً، وله أشعار حسان في معان مختلفة، إن لم يكن ضاهى بها ابن المعتز فما نقص عنه، فمن ذلك قوله في وصف حاله وحال معشوقه إذا التقيا:

يسصفر وجهي إذا تسأمله طرفى، ويحمر وجهه خجلا حستسى كسأن السذي بسوجسنسسه من دم وجهي إليه قد نقلا ومن جيد شعره قوله:

يسا ربّ لسيسل قسد دنسا مسزاره يسسترنسي ومؤنسسي إزاره ساق مليح القد كدجاره سراجه، ووجهه مناره يسشسهد لسي بسبندلسه زُنَّساره تاه بخد ظهر احمراره ماس مع الحمرة جالناره أي كشيب قد حوى إزاره؟ وأي غصصن ضُمنت أزراره طــوع الــكــؤوس، غــره عــذاره إخفاؤه تعتاده أمراؤه لاكان لهوليم يشرغباره

وقد كان أبو بكر الصولي يروي كثيراً من أشعار الراضي، ويذكر حسن أخلاقه وجميل أخباره، وارتياضه بالعلم وفنون الأدب، وإشرافه على علوم المتقدمين، وخوضه في بحار الجدليين من أهل الدراية والمتفلسفين.

من محاسن الصولى أبى بكر: وذكر أن الراضى رأى في بعض متنزهاته بالثريا بستاناً مونقاً، وزهراً رائقاً، فقال لمن حضر من ندمائه: هل رأيتم أحسن من هذا؟ فكل قال أشياء ذهب فيها إلى مدحه ووصف محاسنه، وأنها لا يفي بها شيء من زهرات الدنيا، فقال: لعب الصولي بالشطرنج والله أحسن من هذا الزهر ومن كل ما تصفون.

وذكر أن الصولي في بدء دخوله إلى المكتفي، وقد كان ذكر له بجودة لعبه الشطرنج، وكان الماوردي اللاعب مقدماً عنده، متمكناً من قلبه معجباً بلعبه، فلعبا جميعاً بحضرة المكتفي، فحمل المكتفي حسن رأيه في الماوردي وتقدم الحرمة والألفة على نصرته وتشجيعه حتى أدهش ذلك الصولي في أول وهلة، فلما اتصل اللعب بينهما وجمع له الصولي غايته وقصد قصده، غلبه غلباً لا يكاد يرد عليه شيئاً، وتبين حسن لعبه للمكتفي، فعدل عن هواه ونصره للماوردي، وقال له: صار ماء وردك بولاً.

قال المسعودي: وقد تناهى بنا الكلام وتغلغل بنا التصنيف إلى جمل من أخبار الشطرنج، وما قيل فيها، مع ما قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب عند ذكرنا لأخبار الهند ومبادئ اللعب بالشطرنج والنرد، واتصال ذلك بالأجسام العلوية والأجرام السماوية، فلنذكر جملاً مما ذكر في ذلك، مما لم يتقدم له ذكر فيما سلف من هذا الكتاب.

الخليل بن أحمد: وذكر عمرو بن بحر الجاحظ في كتابه في تفضيل صنعة الكلام، وهي الرسالة المعروفة بالهاشمية، أن الخليل بن أحمد من أجل إحسانه في النحو والعروض وضع كتاباً في الإيقاع وتراكيب الأصوات، وهو لم يعالج وتراً قط، ولا مس بيده قضيباً قط، ولا كثرت مشاهدته للمغنين، وكتب كتاباً في الكلام، ولو جهد كل بليغ في الأرض أن يتعمد ذلك الخطأ والتعقيد لما وقع له، ولو أن ممروراً استغرق قوى مرته في الهذيان لما تهيأ له مثل ذلك منه، ولا يتأتى مثل ذلك لأحد إلا بخذلان الذي لا يقي منه شيء، قال الجاحظ: ولولا أن أسخف الكتاب واهجر الرسالة واخرجها من حد الجد إلى الهزل حكيت صدر كتابه في التوحيد وبعض ما وصفه في العدل، قال: ولم يرض بذلك حتى عمد إلى الشطرنج فزاده في الدولاب حملاً، فلعبت به أناس من حاشية الشطرنجيين، ثم رموا به.

أنواع آلات الشطرنج: وقد ذكر الناس ممن سلف وخلف أن جميع آلات الشطرنج على اختلاف هيئاتها ستُّ صور لم يظهر في اللعب غيرها؛ فأولها الآلة المربعة المشهورة، وهي ثمانية أبيات في مثلها، ونسبت إلى قدماء الهند، ثم الآلة المستطيلة، وأبياتها أربعة في ستة عشر، والأمثلة تنصب فيها في أول وهلة في أربعة صفوف من كلا الوجهين، حتى تكون الدواب منها في صفين، والبيادق أيضاً أمامها صفين، ومسيرها كمسير أمثلة الصورة الأولى، والآلة المربعة \_ هي عشرة في مثلها \_ والزيادة في أمثلتها قطعتان تسميان الدبابتين؛ ومسيرهما كمسير الشاه إلا أنهما يأخذان ويؤخذان، ثم الآلة المدورة المنسوبة إلى الروم، ثم الآلة المدورة النجومية التي تسمى الفلكية، وأبياتها اثنا

عشر على عدد بروج الفلك مقسومة نصفين، وينقل فيها سبعة أمثلة مختلفة الألوان على عدد الخمسة الأنجم والنيرين وعلى ألوانهما.

وقد بينا فيما سلف من أخبار الهند كيفية اتصالها بالأجسام السماوية، وما قيل في عشقها للأشخاص العلوية، وإن تحرك الفلك لعشقه لما فوقه، وقولهم في النفس ونزولها عن عالم العلم، وغير ذلك من عالم العمل علم عندهم بمنصوبات الشطرنج.

ثم آلة أخرى تسمى الجوارحية، استحدثت في زماننا هذا، وهي سبعة أبيات في ثمانية، وأمثلتها اثنا عشر في كل جهة منها ستة، كل واحد من الستة يسمى باسم جارحة من جوارح الإنسان التي بها يميز وينطق ويسمع ويبصر ويبطش ويسعى، وهي سائر الحواس، والحاس المشترك، وهو الذي من القلب.

وقد ذكرت الهند وغيرها من اليونانيين والفرس والروم وغيرهم ممن لعب بها كيفية صورها ونصبها ومباديها ووجوه عللها والغرائب فيها وتصنيف القوائم والمفردات وأنواع ظرائف المنصوبات.

وقد استعمل لُعَّاب الشطرنج عليها فنون الهزل والنوادر المدهشة؛ فزعم كثير منهم أن ذلك مما يبعث على لعبها وانصباب المواد وصحيح الأفكار إليها، وأن ذلك بمنزلة الارتجاز الذي يستعمله أهل القتال عند اللقاء والحادي عند الإعياء والمائح للغرب عند الاستقاء، وأن ذلك عدة للاعب، كما أن الشعر والارتجاز من عدة المحارب.

وقد قيل فيما وصفنا أشعار كثيرة مما قاله بعض اللعَّاب، فمن ذلك:

نوادر السطرنج في وقتها أحر من ملتهب المجمر كم من ضعيف اللعب كانت له عوناً على مستحسن القمر ومما قيل فيها فأحسن قائلها وبالغ في وصف اللعب بها:

أرض مربعة حمراء من آدم ما بين إلفين موصوفين بالكرم تذاكرا الحرب فاحتالا لها شبها من غير أن يسعيا فيها بسفك دم هذا يغير، وعين الحرب لم تنم فانظر إلى الخيل قد جاشت بمعرفة في عسكرين بلا طبل ولا علم

ومما قيل فيها فبولغ في وصفها، واستوعب النظر لأكثر معانيها، ما قاله أبو الحسن بن أبي البغل الكاتب، وكان من جلّة الكتّاب وكبار العمال وممن اشتهر بمعرفتها واللعب بها، وهو:

فتى نصب الشطرنج كيما يرى بها عواقب لا تسمو لها عين جاهل

وأبصر أعقابَ الأحاديث في غد بعيني مُجِدَّ في مخيلة هازل فأجدى على السلطان في ذاك أنه أراه بها كيف اتقاء الغوائل

وتصريف ما فيها إذا ما اعتبرته شبيه بتصريف القنا والقنابل كلمات في النرد وأوصافها فقد قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب كيفية نصبها والمحدث للعبها، على ما حكي من التنازع في ذلك عند ذكرنا أخبار الهند، وفيها عند ذوي المعرفة بها ضروب من اللعب وفنون من الترتيب، ووجوه من النصب، إلا أن عدد البيوت واحد لا زيادة فيها ولا نقصان، على ما تقدم في ذلك من علمها والمعهود في أصولها، وأن الفصين فيها مُحكمان، واللاعب بهما وإن لم يكن مختاراً ولا خارجاً عن حكم الفصين فيها وقضائهما محتاج إلى أن يكون صحيح النقل وسابقه صحيح الحساب حسن الترتيب جيده.

وقد قيل في لعبها ووصفها وإحكام الفصين فيها وقضائهما على لُعَّابها أشعار كثيرة بالغوا بالقول فيها، وأغرقوا في استيعاب معانيها، من ذلك قول بعضهم:

لاخير في النرد لا يغني ممارسها حُسنُ الذكاء، إذا ما كان محروما تريك أفعال فَصَيْها بحكمهما ضدين في الحال ميموناً ومشؤوما فما تكاد ترى فيها أخا أدب يفوته القمْرُ إلا كان مظلوما

وأخبرني أبو الفتح محمود بن الحسين السندي بن شاهك الكاتب المعروف بكشاجم، وكان من أهل العلم والرواية والمعرفة والأدب، أنه كتب إلى صديق له يذم النرد، وكان بها مشتهراً، أبياتاً، وهي:

أيها المعجب المفاخر بالنّر دليُ زهّى بها على الإخوان قد لعمري حرصت جهداً على قم رك لولم تواتك الفصان غير أن الأريب يكذبه النظ ن ويبكي لشدة الحرمان وإذا ما القضاء جاءت بحكم لم يجدُ عن قضائها الخصمان ولعمري ما كنت أول إنسا ن تمنّى فأخلفته الأماني وأنشدني أبو الفتح أيضاً لأبي نُواس:

ولم تستبع في ذاك غيًّا ولا رشدا

إذا قلت لم تفعل، وليست مطيعة وأفعل ما قالت، فصِرتُ لها عبدا وقد قدمنا في باب أخبار ملوك الهند فيما سلف من هذا الكتاب قول من قال في النرد والفصين: إنها جعلت مثلاً للمكاسب، وإنها لا تنال بالكَيْس ولا بالحيل وما ذكر

ومأمورة بالأمر تأتى بغيره

عن أردشير بن بابك في ذلك أنه أول من لعب بها، وأرى تقلب الدنيا بأهلها، وجعل بيوتها اثني عشر على ترتيب عدد الشهور، وأن كلابها ثلاثون كلباً بعدد أيام الشهور، وأن الفصين مثال للقدر وتَلعُبِهِ بأهل هذا العالم، وغير ذلك مما وصفنا من أحوالها، وما قدمنا من ذكرها في هذا الكتاب وغيره مما سلف من كتبنا.

وذكر بعض أهل النظر من الإسلاميين أن واضع الشطرنج كان عدلياً مستطيعاً فيما يفعل، وأن واضع النرد كان مجبراً، فتبين باللعب بها أنه لا صنع له فيها، بل تصرفه فيها على ما يوجبه القدر عليها بها.

العروضي يحكي عن الراضي وسعة اطلاعه: وذكر العروضي ـ وهو ممن كان أدّب الراضي وغيره من الخلفاء وأبنائهم \_ قال: حدّثت الراضي ذات يوم خبراً لقتيبة بن مسلم الباهلي في الكبر وغيره من الخصال التي توجد في أهل الرياسات مما يحمد فيهم وما يكره منهم من الأخلاق، فكتب ذلك في حال صباه وعنفوان حداثته، ولقد رأيته مواظباً على درسه إلى أن استكمل إتقانه في مجلسه، فداخله عند ذلك طرب وفرح وأريحية لم أعهدها منه، ثم قال لي وقد أقبل على: لعل الزمان أن يبلغ بي أن أتأدب بهذه الخصال، وأكون في مرتبة من يرتاض بهذه الأداب، وهو أنه قيل لقتيبة بن مسلم وهو وَالٍ على خراسان للحجاج ومحارب للترك: لو وجهت فلاناً \_ لرجل من أصحابه \_ إلى حرب بعض الملوك على الجيش، فقال قتيبة: إنه رجل عظيم الكبر، ومن عظم كبره اشتد عجبه، ومن أعجب برأيه لم يشاور كفياً، ولم يؤامر نصيحاً، ومَنْ تَبجَّحَ بالإعجاب وفخر بالاستبداد، كان من الصنع بعيداً، ومن الخذلان قريباً، والخطأ مع الجماعة خير من الصواب مع الفرقة، ومن تكبر على عدوه حقره، وإذا حقره تهاون بأمره، ومن تهاون بأمر عدوه ووثق بأمر قوته وسكن إلى جميع عُدَّته قلَّ احتراسه، ومن قل احتراسه كثِر عِثَاره، وما رأيت عظيماً تكبر على صاحب حرب قط إلا كان منكوباً ومهزوماً ومخذولاً، لا والله حتى يكون أسمع من فرس، وأبصر من عُقَاب، وأهدى من قَطَاةٍ، وأحذر من عقعق، وأشد إقداماً من أسد، وأوثب من فهد، وأحقد من جمل، وأروغ من تعلب، وأسخى من ديك، وأشح من ظبي، وأحرس من كركي، وأحفظ من كلب، وأصبر من ضب، وأجمع من النمل، وإن النفس إنما تسمح بالعناية على قدر الحاجة، وتتحفظ على قدر الخوف، وتطمع على قدر السبب؛ وقد قيل على وجه الدهر: ليس لمعجَب رأيّ، ولا لمتكبر صديق، ومن أحب أن يُحَبُّ تحبب.

بين معاوية وقيس بن سعد: قال العروضي: وتذاكرنا يوماً بحضرة الراضي بالله في حال صباه ـ وقد حضر جماعة من ذوي العلم والمعرفة بأخبار الناس ممن غَبر ً \_ فانتهى بنا الأمر إلى خبر معاوية بن أبي سفيان حين ورد عليه كتاب من ملك الروم أن

يرسل إليه سراويل أجُسم رجل عنده، فقال معاوية: لا أعلمه إلا قيس بن سعد، فقال لقيس: إذا انصرفت فابعث إلي بسراويلك فخلعها ورمى بها، فقال معاوية: هلا بعثت بها من منزلك، فقال قيس:

أردت لكيهما يعلم النباس أنها سراويل قيس، والوفود شهود وأن لا يقولوا: غاب قيس، وهذه سراويل عاد قد نسته تمود

فقال قائل ممن حضر: قد كان جبلة بن الأيهم أحد ملوك بني غسان طوله اثنا عشر شبراً، فإذا ركب مسحت قدماه الأرض، فقال له الراضي بالله: قد كان قيس بن سعد هذا المذكور إذا ركب تخط قدماه الأرض، وإذا مشى بين الناس يتوهمون أنه راكب، وقد كان جدي علي بن عبد الله بن العباس طويلاً جميلاً يتعجب الناس من طوله، وكان يقول: كنت إلى منكب عبد الله بن عباس، وكان عبد الله إلى منكب جدي العباس، وكان العباس بن عبد المطلب إذا طاف بالبيت يرى كأنه فسطاط أبيض، قال: فتعجب والله من حضر من إيراده هذا الخبر ومن كلامه مع صغر سنه.

طير الكيكم: ثم تذاكرنا عجائب البلدان، وما خصّ به كل صقع من الأرض من أنواع النبات والحيوان والجماد من أنواع الجواهر وغيرها، فقال لي قائل ممن حضر: إن أعجب ما في الدنيا طير يكون بأرض طبرستان على شاطئ الأنهار شبيه بالباشق، وأهل طبرستان يسمونه بالكيكم، وهو صياحه الذي يصيح به، ولا يصيح في السنة إلا في هذا الفصل يعني الربيع فإذا صاح اجتمعت عليه العصافير وصغار الطيور مما يكون في المياه وغيرها؛ فتزقه من أول النهار، حتى إذا كان في آخره أخذ واحداً مما قرب من الطير فأكله وكذلك يفعل في كل يوم إلى أن ينقضي هذا الفصل الربيعي فإذا انقضى ذلك انعكست عليه الطيور فلا تزال تجتمع عليه وتضربه وتطرده، وهو يهرب منها ولا يسمع له صوت إلى الفصل الربيعي، وهو طير حسن موشى حسن العينين، قال: وذكر علي بن زيد الطبيب الطبري صاحب كتاب فردوس الحكمة أن هذا الطائر ليس يكاد يرى؛ ولم تر قط قدماه على الأرض معاً، بل يطأ على الأرض بإحدى قدميه على البدل لا يطأ الأرض بهما معاً في حالة واحدة، قال: وقد ذكر الجاحظ أن هذا الطير من إحدى عجائب الدنيا، وذلك أنه لا يطأ الأرض بقدميه، بل بإحداهما، خوفاً على الأرض أن تنخسف به من تحته.

قال: والعجب الثاني دودة تكون من المثقال إلى الثلاثة تضيء بالليل كضوء الشمع؛ وتطير بالنهار، ويرى لها أجنحة خضراء ملساء ولا جناحين لها، غذاؤها التراب لا تشبع منه قط، خوفاً أن يفنى تراب الأرض فتهلك جوعاً وفيها خواص كثيرة ومنافع واسعة.

قال: والعجب الثالث أعجب من الطير والدودة، من يكري نفسه للقتل، يعني المرتزقة من الجند.

فاستحسن هذا الخبر من حضر، فقال أبو العباس الراضي معارضاً لهذا المخبر الذي أخبر بالخبر الأول: قد ذكر عمرو بن بحر الجاحظ أن أعجب ما في الدنيا ثلاث؛ البوم لا يظهر بالنهار خوفاً أن تصيبها العين لحسنها وجمالها، ولما قد تصور في نفسها أنها أحسن الحيوان، فتظهر بالليل. والعجب الثاني الكركي، لا يطأ بقدميه الأرض، بل بإحداهما، فإذا وطئ بإحداهما لا يعتمد عليها اعتماداً قوياً، ومشى بالتأني، خوفاً من أن تنخسف الأرض من تحته، لثقله. والعجب الثالث الطائر الذي يقعد على بثوق الماء من الأنهار إذا انخرقت، الذي يعرف بمالك الحزين على شبه الكركي خوفاً من الماء أن يفنى من الأرض فيموت عطشاً.

قال العروضي: فافترق مَن حضره وكلِّ متعجب من الراضي مع صباه وصغر سنه كيف تتأتى منه هذا المذكرات، مع أن من حضره من أهل الرأي والسن والمعرفة.

قال المسعودي: وقد أتينا فيما سلف من كتبنا على عجائب الأرض والبحار وما فيها من عجائب البنيان والحيوان والجماد والمائع والرجراج؛ فأغنى ذلك عن إيرادها في هذا الموضع.

وإنما نذكر أخبار الراضي وما كان من أمره في صباه وما أخبر عنه مؤدبه ونظمنا من أخباره ما تأتى لنا ذكره في هذا الكتاب.

الراضي يعد العروضي بمنحة إذا أضحكه: وأخبرنا العروضي قال: سمرت عند الراضي في ليلة شاتية صُهابية، فرأيته قلقاً متململاً؛ فقلت له: يا أمير المؤمنين، أرى منك خصالاً لم أعهدها، وضيق صدر لم أعرفه، فقال له: دع عنك هذا، وحدّثني بحديث فإن أنت أزلت بحديثك ما أجده من الهم فلك ما علي وما تحتي، على أن أشترط عليك إزالة الهم بالضحك، قلت: يا أمير المؤمنين، رحَل رجل من بني هاشم إلى ابن عمه بالمدينة؛ فأقام عنده حولاً لم يدخل مُستراحاً؛ فلما كان بعد الحول أراد الرجوع إلى الكوفة، فحلف عليه ابن عمه أن يقيم عنده أياماً أخر؛ فأقام، وكان للرجل قينتان؛ فقال لهما: أما رأيتما ابن عمي وظرفه؟ أقام عندنا حولاً لم يدخل الخلاء؛ فقالتا له: فعلينا أن نصنع له شيئاً لا يجد معه بداً من الخلاء، قال: شأنكما وذلك؛ فعمدتا إلى خشب العُشر؛ فدقتاه وهو مسهل، وطرحتاه في شرابه؛ فلما حضر وقتُ شرابهما قدّمتاه إليه، وسقتا مولاهما من غيره؛ فلما أخذ الشراب مأخذه منه تناوم المولى؛ وتمغص الفتى من جوفه، فقال للتي غيره؛ فلما أخذ الشراب مأخذه منه تناوم المولى؛ وتمغص الفتى من جوفه، فقال للتي تنيه: يا سيدتي، أين الخلاء؟ فقالت لها صاحبتها: ما يقول لك؟ قالت: يسألك أن تغنيه:

خلا من آل فساطسمة الديار فمنزل أهلها منها قفار فغنته، فقال الفتى: أظنهما كوفيتين وما فهمتا عني، ثم التفت إلى الأخرى، فقال

لها: يا سيدي: أين الحُشُّ؟ فقالت لها صاحبتها: ما يقول لك؟ قالت: يسألك أن تغنيه: أوْحَـشَ الـدقـرات فـالـديـر مـنـهـا فعناهـا بـالـمـنـزل الـمـعـمـور فغنته، فقال الفتى: أظنهما عراقيتين وما فهمتا عني، ثم التفت إلى الأخرى فقال لها: أعزك الله أين المتوضأ؟ فقالت لها صاحبتها: ما يقول لك؟ قالت: يسألك أن تغنيه:

تـوَضَّـاً لــا صـــلاة وصــلِّ خــمــــاً وآذن بــالــصـــلاة عـــلــى الـــنــــي فعنته، فقال: أظنهما حجازيتين وما فهمتا عني، ثمَّ التفت إلى الأخرى فقال لها: يا سيدتي أين الكنيف؟ قالت لها صاحبتها: ما يقول لك؟ قالت: يسألك أن تغنيه:

تكنَّفَني الواشون من كل جانب ولوكان واش واحد لكفانيا

فغنته، فقال: أظنهما يمانيتين وما فهمتا عني، ثم التفت إلى الأخرى، فقال لها: يا هذه أين المستراح؟ فقالت لها صاحبتها: ما قال لك؟ قالت: يسألك أن تغنيه:

ترك الفَكاهة والمُزَاحا وقَلا الصبابة واستراحا فغنته، والمولى يسمع ذلك وهو متناوم، فلما اشتد به الأمر أنشأ يقول:

تكنَّفَني السُّلاح وأضجروني على مابي بستكرير الأغاني فلما ضاق عن ذاك اصطباري ذرقت به على وجه الزواني

ثم إنه حلَّ سراويله وسَلَحَ عليهما، فتركهما آية للناظرين، وانتبه المولى في أثر ذلك، فلما رأى ما نزل بجواريه قال: يا أخي، ما حملك على هذا الفعل؟ قال: يا بن الفاعلة لك جَوارٍ يرون المخرج صراطاً مستقيماً لا يدللني عليه، فلم أجد جزاء غير هذا! ثم رحل عنه، قال: فذهب بالراضي الضحك كل مذهب، وسلَّم إليَّ كل ما كان عليه وتحته من لباس وفرش فكان مبلغ ثمن ذلك نحواً من ألف دينار.

لبس المأمون الخضرة ثم السواد: وذكر الصولي قال: قال لي الراضي: ما كان السبب في لبس المأمون الخضرة ورفعه السواد ثم لبسه السواد بعد ذلك؟ قلت: هو ما أخبرنا به محمد بن زكريا الغلابي قال: حدثنا يعقوب بن جعفر بن سليمان قال: لما قدم المأمون بغداد اجتمع الهاشميون إلى زينب بنت سليمان بن علي، وكانت أقْعَدَ ولد العباس نسبا، وأكبرهم سنا، فسألوها أن تكلم أمير المؤمنين المأمون، في تغييره الخضرة، فضمنت لهم ذلك، وجاءت إلى المأمون فقالت: يا أمير المؤمنين، إنك على بر أهلك من ولد علي بن أبي طالب أقْدَرُ منك على برهم لنا من غير أن تزيل سنة من مضى من آبائك، فدع لباسك الخضرة، ولا تُطمعن أحداً فيما كان منك، قال لها: يا عمة ما كلمني أحد في هذا المعنى بكلام أوقع من كلامك، ولا أقصد منه لما أردت، لكن

رسول الله على تعد فيها فعل من تقدمه، ثم وليها عثمان فأقبل على بني أمية وأعرض عن وليها عمر فلم يتعد فيها فعل من تقدمه، ثم وليها عثمان فأقبل على بني أمية وأعرض عن غيرهم، ثم آل الأمر إلى على بن أبي طالب من غير صفو كصفوها لغيره بل مشوبة بالأكدار؛ فولى مع ذلك عبد الله بن العباس البصرة، وولى عبيد الله بن العباس اليمن، وولى قُثَمَ البحرين، وما ترك منهم أحداً إلا ولاه، فكانت هذه في أعناقنا حتى كافأته في ولده بما فعلت، ولا يكون بعد هذا إلا ما تحبون، ثم رجع إلى لبس السواد، وللمأمون يا أمير المؤمنين شعر يشاكل معنى ما ذكرت من هذا الخبر وهو قوله:

ألامُ على شكر الوصيِّ أبي الحسن وذلك عندي من عجائب ذا الزمن خليفة خير الناس، والأوَّلُ الذي أعان رسول الله في السر والعلن وللولاه ما عدت لهاشم إمرة وكانت على الأيام تقصى وتمتهن فولى بني العباس ما اختص غيرهم ومن مسه أولى بالتكرم والمنن فاوضح عبد الله بالبصرة الهدى وفاض عبيد الله جوداً على اليمن وقسم أعمال الخلافة بينهم فلا زلت مربوطاً بذا الشكر مرتهن

بين القاهر والراضى: وكان القاهر قد عمد إلى كثير من الأموال عند قتله لمؤنس وبليق وابنه على وغيرهم فغيبها، فلما قبض عليه وسملت عيناه وأفضت الخلافة إلى الراضى طولب القاهر بالأموال، فأنكر أن يكون عنده شيء من ذلك، فأوذي وعذب بأنواع من العذاب، وكل ذلك لا يزيده إلا انكاراً، فأخذه الراضي وقربه وأدناه، وطالت مجالسته إياه، وإكرامه له، وأعطاه حق العمومية والسن والتقدم في الخلافة، ولاطفه وأحسن إليه غاية الإحسان وكان للقاهر في بعض الحصون بستان نحو من جريب قد غرس فيه النارنج وقد حمل إليه من البصرة وعمان مما حمل من أرض الهند، قد اشتبكت أشجاره ولاحت ثماره كالنجوم من أحمر وأصفر وبين ذلك أنواع الغروس والرياحين والزهر، وقد جعل مع ذلك في الصحن أنواع الأطيار من القماري والدباسي والشحارير والببغاء، مما قد جلب إليه من الممالك والأمصار، وكان ذلك في غاية الحسن، وكان القاهر كثير الشرب عليه، والجلوس في تلك المجالس، فلما أفضت الخلافة إلى الراضي اشتد شغفه بذلك الموضع، فكان يداوم الجلوس والشرب فيه، ثم إن الراضي رفق بالقاهر، واعلمه بما هو فيه من مطالبة الرجال بالأموال والحاجة إليها، ولا شيء قبله منها، وسأله أن يسعفه بما عنده منها إذ كانت الدولة له، وإن يدبر تدبيره، ويرجع في كل الأمور إلى قوله، وحلف له بالإيمان الوكيدة أن لا يسعى في قتله ولا الاضرار به ولا بأحد من ولده، فأنعم له القاهر بذلك وقال: ليس لي مال إلا في بستان النارنج، فصار الراضي إلى البستان وسأله عن الموضع، فقال له القاهر: قد حجب بصري فلست أعرف موضعه، ولكن مر بحفره فإنك تظهر على الموضع ولا يخفى عليك مكان ذلك، فحفر البستان وقلع تلك الأشجار والغروس والأزهار حتى لم يبق منه موضع إلا حفره وبولغ في حفره فلم يجد شيئاً، فقال له الراضي: فما هاهنا شيء مما ذكرت، فما الذي حملك على ما صنعت؟ فقال له القاهر: وهل عندي من المال شيء؟ إنما كانت حسرتي على جلوسك في هذا الموضع وتمتعك به، وكان لذتي من الدنيا، فتأسفت على أن يمتع به بعدي غيري، فتأسف الراضي على ما توجه عليه من الحيلة في أمر ذلك البستان وندم على قبوله منه وأبعد القاهر، فلم يكن يدنو منه خوفاً على نفسه أن يتناول بعض أطرافه.

خلق الراضي وعاداته: وكان الراضي كثير الاستعمال للطيب حسن الهيئة، سخياً، جواداً، حسن المذاكرة بأخبار الناس وأيامهم، مقرباً لأهل العلم والأدب والمعرفة، كثير الدنو منهم، فائضاً بجوده عليهم، ولم يكن ينصرف عنه أحد من ندمائه في كل يوم إلا بصلة أو خلعة أو طيب، وكانوا عدة ندماء: منهم محمد بن يحيى الصولي، وابن حمدون النديم، وغيرهما، فعوتب على كثرة أفضاله على من يحضره من الجلساء، فقال: أنا أستحسن فعل أمير المؤمنين أبي العباس السفاح، لأنه كانت فيه فضائل لا تكاد تجتمع في أحد، لا يحضره نديم ولا مغن مله ولا قينة فينصرف إلا بصلة أو كسوة قلت أو كثرت، وكان لا يؤخر إحسان محسن لغد، ويقول: العجب من إنسان يفرح إنساناً فيتعجل السرور ويؤخر ثواب من سره تسويفاً وعدة، فكان أبو العباس في كل ليلة أو يوم يقعد لشغله لا ينصرف أحد ممن حضره إلا مسروراً، ونحن إن لم تتأت لنا الأمور كتأتبها لمن سلف فإنا نواسي جلساءنا بل إخواننا، ببعض ما حضرنا، وكان سخياً على سائر الأشياء لا يستكثر لأحد من ندمائه كثرة ما يصل إليه على طول الأيام، حتى كان بعضهم ربما يتأخر عن الحضور لما يترادف عليه من فضله، وكان الغالب عليه من الخدم راغب الخادم وزيره، ومن الغلمان ذكي وغيره.

الراضي بالله وبجكم التركي: وحدث أبو الحسن العروضي مؤدب الراضي قال: اجتزت في يوم مهرجان بدجلة بدار بجكم التركي، فرأيت من الهرج والملاهي واللعب والفرح والسرور ما لم أر مثله، ثم دخلت إلى الراضي بالله فوجدته خالياً بنفسه قد اعتراه همّ، فوقفت بين يديه، فقال لي: ادنُ فدنوت، فإذا بيده دينار ودرهم، في الدينار نحو من مثاقيل، وفي الدرهم كذلك، عليهما صورة بجكم شاك في سلاحه وحوله مكتوب:

إنها العزف اعمله للأمير المعظم المعالية المعالية

ومن الجانب الآخر الصورة بعينها، وهو جالس في مجلسه كالمفكر المطرق فقال الراضي: أما ترى صنع هذا الإنسان، وما تسمو إليه همته، وما تحدثه به نفسه؟ فلم أجبه بشيء، وأخذت به في أخبار من مضى من الخلفاء وسيرهم في أتباعهم، ثم نقلته إلى أخبار ملوك الفرس وغيرها، وما كانت تلقاه من أتباعها، وصبرهم عليهم، وحسن سياستهم لذلك، حتى تصلح أمورهم، وتستقيم أحوالهم؛ فسلا عما عرض لنفسه، ثم قلت: ما يمنع أمير المؤمنين أن يكون كالمأمون في هذا الوقت حيث يقول:

> بكأس خسرواني عستسيق وَجِنِّبِنِي الربِيبِينِ طُـرّاً ويسربها ويزعمها حلالأ

صِل الندمان يوم المهرجان بصاف من مُعتَّقة الدُّنان فإن العيدعيد خسرواني فشأن ذوي الربيب خلاف شاني فأشربها وأزعمها حراما وأرجوع فورب ذي استنان وتلك على الشقى خطيئتان

قال: فطرب وأخذته أريحيته؛ فقال لي: صدقت، ترك الفرح في مثل هذا اليوم عجز، وأمر بإحضار الجلساء، وقعد في مجلس التاج على دجلة، فلم أر يوماً كان أحسن منه في الفرح والسرور، وأجاز في ذلك اليوم من حضره من الندماء والمغنين والملهين بالدنانير والدراهم والخلع وأنواع الطيب، وأتته هدايا بجكم وألطافه من أرض العجم، فسر في ذلك اليوم وجميع من حضره.

قال المسعودي: وقد أتينا على ما كان في أيام الراضي من الكوائن والحوادث مجملاً ومفصلاً في كتابنا «أخبار الزمان، ومن أباده الحدثان، من الأمم الماضية والأجيال الخالية والممالك الداثرة» وما كان من أمره في حال خروجه مع بجكم إلى بلاد الموصل وديار ربيعة، وما كان بين بجكم وأبي محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان المسمى بعد ذلك بناصر الدولة، وقصدنا فيما ذكرنا في هذا الكتاب إلى الاختصار، دون الشرح والإكثار، إذ كان في الإكثار من الأخبار ثقل على القلوب، وملل للسامع، وقليل الأخبار يغنى عن كثير الاقتدار.

## ذكر خلافة المتقي للَّه

موجن وبويع المتقي لله، وهو أبو إسحاق إبراهيم بن المقتدر، لعشر خلون من ربيع الأول سنة تسع وعشرين وثلاثمائة، وخلع وسملت عيناه يوم السبت لثلاث خلون من صفر سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة، وكانت خلافته ثلاث سنين وأحد عشر شهراً وثلاثة وعشرين يوماً وأمه أم ولد.

## ذكر جمل من أخباره، وسيره ولمع مما كان في أيامه

وزراؤه: ولما أفضت الخلافة إلى المتقي لله أقرَّ على الوزارة سليمان بن الحسن بن مخلد، ثم استوزر أبا الحسن أحمد بن محمد بن ميمون، وكان كاتبه قبل الخلافة، ثم استوزر أبا إسحاق محمد بن أحمد القراريطي، ثم استوزر أبا العباس أحمد بن عبد الله الأصبهاني، ثم استوزر أبا الحسن علي بن محمد بن مقلة، وغلب على الأمر أبو الوفاء توزون التركي.

انتقاض الأمر عليه: واشتد أمر البريديين بالبصرة، ومنعوا السفن أن تصعد، وعظم جيشهم، وكثرت رجالهم، وصار لهم جيشان: جيش في الماء في الشذوات والطيارات والسميريات والزبازب وهذه أنواع من المراكب يقاتل فيها صغار وكبار، وجيش في البر عظيم؛ واصطنعوا الرجال، وبذلوا الرغائب، فانضاف إليهم حجرية السلطان وعلمانه، وسار جيش السلطان الأثراك والديلم والجبل ونفراً من القرامطة، وكل ذلك مع توزون، وكان توزون من رفقاء بجكم والخواص من أصحابه، فانحدر توزون إلى واسط لحرب البريديين، وكانوا ملكوا واسط وتغلبوا عليها، فكانت بينهم سجالاً، والمتقى لله لا أمر له ولا نهي، فكاتب المتقى أبا محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان ناصر الدولة، وأخاه أبا الحسن على بن عبد الله سيف الدولة أن ينجدوه ويستنقذوه مما هو فيه، ويفوض إليهما الملك والتدبير، وقد كان قبل ذلك خرج إليهم وتوزون في جملتهم منضاف وغيره من الأتراك والديلم، وذلك عند قتلهم محمد بن رائق في سنة ثلاثين وثلاثمائة، وانحدارهم إلى مدينة السلام، واستيلائهم على الملك والقيام به وحربهم البريديين، وما كان بينهم من الوقائع إلى أن توجه عليهم ما ذكرنا في كتابنا «أخبار الزمان» من خروج أبي محمد الحسن بن عبد الله من الحضرة إلى الموصل، ولحوق أخيه أبي الحسن على بن عبد الله، وخلاصه مما دبره عليه توزون وجعجع التركى، وخرج المتقى إلى الموصل، فلما بلغ توزون ذلك رجع إلى بغداد وقصد بني حمدان، فكان التقاؤهم بعكبرا، فكانت بينهم سجالاً، ثم كان لتوزون عليهم، فرجع إلى بغداد ثم اجمعوا له أيضاً، ورجعوا إليه، فتركهم حتى قربوا إلى بغداد، فخرج عليهم

فلقيهم فهزمهم بعد مواقعات كانت بينهم، وسار وراءهم حتى دخل الموصل، وخرج عنها إلى مدينة بلد، فصالحوه على مال حملوه إليه، فرجع إلى بغداد وهو مستظهر بمن معه من الأتراك والجبل والديلم وكمال العدة والكراع، وسار المتقى إلى نصيبين، ورجع عنها إلى الرقة فنزلها، وذلك لأيام بقين من شهر رمضان سنة اثنتين وثلاثمائة، وكاتب الإخشيد محمد بن طغج صاحب مصر فسار إلى الرقة وحمل إليه مالاً كثيراً، وأهدى إليه غلماناً وأثاثاً وضم إليه قائداً من قواده، وجمَّل أمره، وزاد في حاله، وبرَّ جميع من معه من وزيره أبي الحسن على بن محمد بن مقلة، وقاضى القضاة أحمد بن عبد الله بن إسحاق الخرقي، وسلام الحاجب المعروف بأخى نجح الطولوني، وجماعة الوجوه والغلمان، ثم لم يعبر الإخشيد محمد بن طغج إلى الرقة ولا إلى شيء من جانب الجزيرة وديار مضر، وعبر المتقى، وسار إلى معسكره من الجانب الشامي؛ فكانت بينهم خطوب وأيمان وعهود، وأبو الحسن على بن عبد الله بن حمدان مقيم بحران على طول مقام المتقى بالرقة، وقد كان أبو عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان سار عن حلب وبلاد حمص عند مسير الإخشيد إلى بلاد قنسرين والعواصم، فانفض جمعه، وتفرق جنده عنه، وانضافوا إلى أبي الحسن على بن عبد الله، واتصلت كتب توزون بالمتقى، وتواترت رسله يسأله الرجوع إلى الحضرة، وأشهد توزون من حضره من القضاة والفقهاء والشهود، وأعطى العهود والمواثيق بالسمع والطاعة للمتقى، والتصرف له بين أمره ونهيه، وترك الخلاف عليه، وأنفذ إليه كتب القضاة والشهود بما بذل من الأيمان وأعطى من العهود، وأشار بنو حمدان على المتقى أن لا ينحدر، وخوفوه من توزون وحذروه أمره، فإنه لا يأمنه على نفسه، فأبي إلا مخالفتهم والثقة بما ورد عليه من توزون، وقد كان بنو حمدان انفقوا على المتقى نفقة واسعة عظيمة طول مقامه عندهم واجتيازه بهم، يكثر وصفها ويعسر علينا في التحصيل إيرادها بإكثار المخبرين لنا بتحديدها، وانصرف الإخشيد عن الفرات متوجهاً نحو مصر، وانحدر المتقى في الفرات، فتلقاه أبو جعفر بن شيرزاد كاتب توزون بأحسن لقاء، وأقام له الأتراك، ومضى في انحداره حتى دخل النهر المعروف بنهر عيسي، وسار إلى الضيعة المعروفة بالسندية على شاطئ هذا النهر؛ فتلقاه توزون هنالك، وترجل له ومشي بين يديه، فأقسم عليه أن يركب ففعل، حتى وافي به إلى المضرب الذي كان ضربه له على الشط من نهر عيسى، وذلك على شوط من مدينة السلام؛ فأقام هنالك، وأنفذ رسلاً إلى دار طاهر ليحضر المستكفى، فلما حصل المستكفى في المضرب قبض على المتقى، ونهب جميع ما كان معه، وقبض على وزيره أبي الحسن على بن محمد بن مقلة، وعلى قاضيه أحمد بن عبد الله بن إسحاق، ونهب جميع العسكر، وانصرف القائد الذي كان الإخشيد ضمه إلى المتقى ومن معه إلى

صاحبهم، وأحضر المستكفي فبويع له، وكُحل المتقي، فصاح وصاح النساء والخدم لصياحه، فأمر توزون بضرب الدبادب حول المضرب، فخفي صراخ الخدم، وأدخل إلى الحضرة، مسمول العينين وأخذ منه البردة والقضيب والخاتم، وسلم إلى المستكفي بالله، وبلغ ذلك القاهر فقال: قد صرنا اثنين نحتاج إلى ثالث، يعرض بالمستكفي بالله.

المتقى يطلب رجلاً أخبارياً يأنس به: وحدّث محمد بن عبد الله الدمشقى قال: لما نزل المتقى الرقة كنت فيمن يتصرف بين يديه، وأقرب منه في الخدمة لطول صحبته، فقال لي في بعض الأيام في الرقة وهو جالس في داره مشرفاً على الفرات: اطلب لي رجلاً أخبارياً يحفظ أيام الناس أتفرج إليه في خلواتي وأستريح به في الأوقات، قال: فسألت بالرقة عن رجل بهذا الوصف، فأرشدت إلى رجل بالرقة كهل لازم منزله، فصرت إليه، ورغبته في الدخول إلى المتقى بالله، فقام معى كالمكره، وصرنا إلى المتقى فأعلمته إحضاري للرجل الذي طلبه، فلما خلا وجهه دعا به واستدناه، فوجد عنده ما أراد، فكان معه أيام مُقامه بالرقة، فلما انحدر كان معه في الزورق، فلما صار إلى فم نهر سعيد ـ وذلك بين الرقة والرحبة \_ أرِقَ المتقي ذات ليلة، فقال للرجل: ما تحفظ من أشعار المبيضة وأخبارها؟ فمر الرجل في أخبار آل أبي طالب إلى أن صار إلى أخبار الحسن بن زيد وأخيه محمد بن زيد بن الحسن وما كان من أمرهما ببلاد طبرستان، وذكر كثيراً من محاسنهما، وقصد أهل العلم والأدب إياهما، وما قالت الشعراء فيهما، فقال له المتقى: أتحفظ شعر أبي المقاتل نصر بن نصير الحلواني في محمد بن زيد الحسني الداعي؟ قال: لا يا أمير المؤمنين لكن معى غلام لى قد حفظ بحداثة سنه وحدة مزاجه وغلبة الهمة لطلب العلم والأدب عليه ما لم أحفظ من أخبار الناس وأيامهم وأشعارهم، قال: أحضره، ولِمَ أخفيت عني خبر مثل هذا فيكون حضوره زيادة في أنسنا؟ فأحضر الغلام من زورق آخر، فوقف بين يديه، فقال له صاحبه: أتحفظ قصيدة أبي المقاتل في ابن زيد؟ قال: نعم، قال المتقى: أنشدنيها، فابتدأ ينشده إياها.

#### قصيدة أبي المقاتل في الداعي العلوي:

لاتقل بُشرى وقبل لي ببشريان خُلِفَتْ كفّاه موتاً وحياة فسهو فصل في زمان بدوي فهو للكل بكل مستقل أوحدٌ قام بتشييد المباني مسرف في الجود من غير اعتذار وهو مَن أرسى رسول الله فيه

غُرَة الداعي ويوم المهرجان وحَوَتُ أخلاقه كنه البجنان وابن زيد مالك رقَّ الزمان بالعطايا والمنايا والأمان فبه استنبط أجناس المعاني وعظيم البر من غير امتنان وعلياه المعلى والحسان

سيبدعبرق فيبه السبيدان

والذي يكبر عن ذكر الحصان فسهدو فسي كمل مسحمل ومسكمان فيرى المضمر في شخص العيان هسو بالأوصاف في الأذهان دان وكفاه الدهر نطق الترجمان كل من قال له: في الخلق ثان وانكفت يمناه بالسيف اليماني أيقن الموت بأنَّ الموت فان يترك المقدام في شخص الجبان منك، كم تغزو بضرب وطعان؟ فلقد ملَّكك الله عِنَاني رضتَ بالصَّيْلِم عمداً ذا حِران يسقستسفسى يسوم أرون أرونسان وأحياطت ليك ببالدنيها البيدان هـمّـت الـيـسرى بارواء السنان فهسما في كيل حيال ضيرتيان ما تلاقعي بسواك الشفتان لك أيضاً في أعاديك الهجان لـك شـأن خـارج عـن كـل شـان عجزت عن حملهن الشقلان والندى ضمت عليه الدفيتان لى وجوه الموت تكفين الحنان ملكت أشعاره سبق الرهان كشف المحنة من غير امتحان ستة أجزاؤها عند الوزان صارت الريح لها كالصولجان يسرتبجيه كمل ذي عفو وجان والقوافي فيك كالحور الحسان مع الدهر فنعم الساقيان

مختف فكرته في كل شيء يعرف الدهر على ما غاب عنه يستناءى لمفيظنا عمنه، وليكن أخرجت ألفاظه ما في الخفايا كافر بالله جهرأ والمشانى وإذا مسا أسبع السدرع عليه بعثت سطوته في الموت رعباً يحدق الأبطال بالألحاظ حتبي مَـلـكُ الـمـوت يـناديـه أجرزنـي لاتكلفني فوق الوسع وارفق يا شقيق القدر المحتوم كم قد لسك يسومسان فسيسوم مسن لسبسان أنسجرنت كسفساك وعسدأ ووعسيسدأ فاداما أروت اليمسي حساء جدتها في النفع والبضر بدارا أرَّحْتُ كَفَاكُ فِي الآفِاقِ حَتِي قدمتك الممذح الغر وصالت أنت لاتحوى بمعقول كتاب لك أثهال أياد مشقلات إنسما مدحك وحيئ وزبور هاكسها جوهرة تبريحة تو يسا إمسام السديسن خسذهسا مسن إمسام واستحمع ليلرميل الأول محمين فاعسلاتين فباعسلاتين فباعسلاتين كرة الأفساق لا تسطسلسع إلا جليت في صنعة الألفاظ مما أنت تحكى جنة الخلد طباعاً فابق للشعر بقاء الشعر والشكر

0 2 1

مروج الذهب للمسعودي

عُـمـرُ رضوى بـل ثـبـيـر وشـآم وأرام وشــمـاريــخ أبــان شهدالله عـلـى مـا فـي ضـمـيـري فـاسـتـمـع لـفـظـي تـرجـيـع أذان حـسـنـات لـيـس فـيـهـا سـيـئـات مدحة الـداعـى، اكتبايا كـاتبـان

فلم يزل المتقي كلما مر به بيت استعاده، ثم أمر الغلام بالجلوس، فلما كان في اليوم الذي لقيه فيه ابن شيرزاد الكاتب سمعه ينشد هذا البيت:

لا تىقىل بىشىرى وقىل لىي بُىشىريان

فقال له الغلام، وقد كان أنس به: يا أمير المؤمنين:

دامت البشرى فقل لي بُشريان

وقد كان أنشده أولاً القصيدة «لا تقل بشرى» وأنشده ثانياً هذا الوجه «دامت البشرى

فقل لي بشريان» وذكر له خبر أبي المقاتل مع الداعي، فوالله ما زال المتقي يقول «لا تقل بُشرى» ولا يُحتار في ذلك الوجه غير ذلك، فقال له الرقي والغلام: والله لتطيرنا لأمير المعدد من المعدد فكان من أم ما ذكر نا

بسرى « و المحداد في دلك الوجه عير دلك ، فقال له الرقي والحارم . والله تطيرك و غير المؤمنين من اختياره إنشاد هذا البيت على هذا الوجه؛ فكان من أمره ما ذكرنا . وحدث محمد بن عبد الله الدّمشق قال: لما انحدرنا مع

ومن صفات الخيل: وحدث محمد بن عبد الله الدمشقي قال: لما انحدرنا مع المتقي من الرحبة وصرنا إلى مدينة عانة دعا بالرقي وغلامه فحادثاه، وتسلسل بهم القول إلى فنون من الأخبار، إلى أن صاروا إلى ذكر الخيل، فقال المتقي: أيكم يحفظ خبر سليمان بن ربيعة الباهلي مع عمر بن الخطاب فقال الغلام: ذكر أبو عمرو بن العلاء يا أمير المؤمنين أن سليمان بن ربيعة الباهلي كان يُهجّن الخيل ويعربها في زمن عمر بن الخطاب، فجاءه عمرو بن معديكرب بفرس كميت فكتبه هجيناً، فاستعدى عليه عمر وشكاه إليه، فقال سليمان: ادع بإناء رجراج قصير الجدر، فدعا به، فصب فيه ماء، ثم أتى بفرس عمرو الذي كان هجن فأسرع فصب سنكه ومد عنقه كما فعل العتيق، ثم ثنى أحد السنبكين قليلاً فشرب، فلما رأى ذلك عمر بن الخطاب وكان ذلك بمحضره قال: أنت سليمان الخيل، فقال المتقي: فما عندكم عن الأصمعي وغيره من علماء العرب في صفاتها؟ قال الرقي: ذكر الرياشي عن الأصمعي قال: إذا كان الفرس طويل أوظفة اليدين قصير أوظفة الرجلين طويل الذراعين قصير أوظفة الرجلين لم يكد يُسبَقُ، وقال: إذا سلم من الفرس شيئان لم يضره عيب سواهما: مغروز عنقه في كاهله، ومغروز عجزه في صلبه، وإذا جادت حوافره فهو هو، وأنشدنا المبرد:

ولقد شهدت الخيل تحمل شِكَتي عَتَدٌ كسرحان القصيمة مِنهب فرس إذا استقبلته فكأنه في العين جزع من أوالَ مشزب

367

وإذا اعترضت له استورت أقطاره فكأنه مستدير متصوب

وسأل يا أمير المؤمنين معاوية مطر بن دراج: أي الخيل أفضل وأوجز؟ فقال: الذي إذا استقبلته قلت نافر، وإذا استدبرته قلت زاخر، وإذا استعرضته قلت زافر، سوطه عنانه، وهواه أمامه، قال: فأي البراذين شر؟ قال: الغليظ الرقبة، الكثير الجلبة، الذي إذا

أرسلته قال: أمسكني وإذا أمسكته قال: أرسلني، قال الغلام: أحسن ما قيل في الفرس

ووصفه قول بعضهم:

قبيل يبوميا ألا اركبوا ليلخوار خير ما يركب الشجاع إذا ما ت متين الشظى عتيق النجار كل نَهْدٍ أقَبُّ معتدل البخل سلجم اللخي واسع السحر حداك ما حمته الحرار واشتدعلياه محضر القصر مكرب الرسغ دامي ال مُـشرف معقبل يخب إذا أد فهو في خلقه طوال ورحب طال هاديه والذراعان والأض ثم طالت وأبدت فسخداه والرحيب الفروج والجلد والمشر والعريض الوظيف والجنب والأو والحديد الفؤاد والسمع والعر فهو صافى الأديم والعين والحا والقصير الكراع والظهر والرس لم تحن متنه القطاة ولم يس مطمئن النسور بين حرام يكفت المشي كالذي يتخطى وإذا ما استمر من غير ما بأ لأنَ فياهت زمقب لا فاذا أد

أذن وافي المدماغ والموجمه عار فسأكدى مسحدوديسا بسالسعسوار إبط ساعى الجفون والأشفار بر مستئبر ککر مغار وعيراض إلى سيداد قيصار للاع منه فقيم في جفار فهوكفت الوثوب ثبت الخيار غر قدام منخر كالوجار راك والحبهة العريض الفقار قوب والطرف حدة في وقار فرغمر بديهة الإحضار مغ القصير العسيب والصلب وار المه تركيبها إلى استئخار كهل لأم أحهم كالمسنسقار طُنباً أو يشق كالمسمار س به مانع من استهمرار بر أهرى مستابع الإدبار أو كالظباء أو كالدحبوار ته وي كواسر الأعسار

من أخبار حلبة الخيل: فلما كان في الليلة الثانية دعا بهما، فقال: عودا إلى ما كنتما عليه البارحة، واشْرَعا في أخبار الحلائب ومراتب الخيل فيها، قال الغلام: يا أمير

في تعاقيب كالتماثيل أو كالجن

فإذا ما طحابه الجرى فالعقبان

المؤمنين، أذكر قولاً جامعاً أخبرني به كلاب بن حمزة العقيلي، قال: كانت العرب ترسل خيلها عشرة عشرة أو أسفل، والقصب تسعة ولا يدخل الحجرة المحجرة من الخيل إلا ثمانية، وهذه أسماؤها: الأول السابق، وهو المجلِّي، قال أبو الهندام كلاب: إنما سمّي المجلى لأنه جلى عن صاحبه، ما كان فيه من الكرب والشدة وقال الفراء: إنما سمّي المجلي لأنه يجلي عن وجه صاحبه والثاني المصلي؛ لأنه وضع جحفلته على قطاة المجلي، وهي صلاه، والصلا: عجب الذنب بعينه، والثالث المسلى؛ لأنه كان شريكاً في السبق، وكانت العرب تعد من كل ما تختار ثلاثة، أو لأنه سلَّى عن صاحبه بعض همه بالسبق، والرابع التالي، سمي بذلك لأنه تلا هذا المسلي في حال دون غيره، والخامس المرتاح، وهو المفتعل من الراحة، لأن في الراحة خمس أصابع لا يعد منها غيرهن، وإذا أومأت العرب من العدد إلى خمس فتح الذي يومئ بها يده وفرق أصابعه الخمس، وذلك أيضاً ما يومثون به من غير عقد الحساب، ثم يكون بعدها إلى أن تكون عشرة فيفتح الذي يومئ بها يديه جميعاً، ويقابل الخمس أصابع بالخمس، فلما كان الخامس مثل خامسة الأصابع وهي الخنصر سمي مرتاحاً، وسمي السادس حظياً، لأن له حظًّا، وقيل: لأن رسول الله على أعطى السادس قضيبه، وهي آخر حظوظ خيل الحلبة، غير أنه له حظ، وسمي السابع العاطف، لدخوله الحجرة لأنه قد عطف بشيء وإن قل وحسن إذا كان قد دخل الحجرة المحجورة، وسمى الثامن المؤمن على القلب والتفاؤل كما سموا الفلاة مفازة واللديغ سليماً، وكنوا الحبشي أبا البيضاء، ونحو ذلك، فكذلك سموا الخائب المؤمل، أي إنه يؤمل وإن كان خائباً؛ لأنه قرب من بعض ذوات الحظوظ بعد، والتاسع اللطيم؛ لأنه لو رام الحجرة للطم دونها، لأنه أعظم جرماً من السابع والثامن، والعاشر السكيت لأن صاحبه يعلوه خشوع وذلة ويسكت حزناً وغماً، فكانوا يجعلون في عنق السكيت حبلاً ويحملون عليه قرداً، ويدفعون للقرد سوطاً، فيركضه القرد ليعير بذلك صاحبه، وأنشد في ذلك الوليد بن حصن الكلبي:

إذا أنت لم تسبق وكنت مخلفاً سبقت إذا لم تدع بالقرد والحبل وإن تك حقاً بالسكيت مخلفاً فتورث مولاك المذلة بالنبل

أما ذكره النبل فإن بعضهم كان يفعل ذلك: ينصب فرسه ثم يرميه بالنبل حتى يتعجف، وقد فعل ذلك النعمان بفرسه النهب، قال كلاب بن حمزة: ولم نعلم أحداً من العرب في الجاهلية والإسلام وصف خيل الحلبة العشرة بأسمائها وصفاتها وذكرها على مراتبها غير محمد بن يزيد بن مسلمة بن عبد الملك بن مروان، وكان بالجزيرة بالقرية المعروفة بحصن مسلمة من إقليم بلخ من كورة الرقة من ديار مضر فإنه قال في ذلك:

شهدنا الرهبان غداة الرهان بمجمعة ضمها الموسم

ونحرز ببصنعتها أقبوم غدت بالسعود لها الأنجم نهماهن لسلأكسرم الأكسرم يفوت الخطوط إذا يلجم وأجـــو د ذو غـــرة أرثـــم كان تالألوها المسرزم لمنتظرى إنها تنجم نهاهه لهام أتبي أستحسم زرازیر فی سیقیف مُسوّم يسلسي أمسره ثسقسة مسسلسم فبسالمحت بسيسهم يحكم مسن السنساس كسلسهم أعسلهم من الأرض نسيسرها منظبله ومهما يكن فهو لا يُكتَم كما يُسقبل الوابل المنجم كما ارفض من سلكه المنظم من البحو شوذانق مظلم كسأن عسشانسي نسهسا السعسندم سنابكهن سنامضرم وسللى فللم يُلذمه الأدهم وأين من المنجد المتهم؟ وقد جاء يقدم مسايسقدم فأسهمه حظه المسهم يكاد لحيسرته يُصحرم وعسن لسه الطائس الأشام فمن كل ناحية يُسلطه وذفراه من قسبة أعسظهم جمانة نيط بها قمقم من الخزي بالصمت يستعصم

نقود إليها مقاد الجميع غدونا بمقوودة كالقداح مقابلة نسبة في الصريح كميت إذا ما تباطى يبل فمسنهسن أحسوى مسمسر أغسر تللألأ في وجهه فرجة فقيدت لمدخور ماعندها عليهن سحم صغار الشخوص كأنهم فوق أشباحها فصفت على الحبل في محضر تراضوا به حكما بينهم وربك بالسبق عس ساعة فقلت وندحن علي جدة لقد فرغ الله ممايكون فأقبسل فسي أمسرنسا نسافسر وأتسبع فسوضعي ومسرفضة أو السسرب سرب القطاراعيه فواصل من كمل قمسطالة وللمرءمن فرجما تستثير فجلى الأغر وصلى الكميت وأردفسها رابع تسالسيا وما ذمَّ مرتاحسها خامساً وجساء المحطئ لمها سادسا وسابعها العاطف المستحير وجاء المسؤمل فيها يخيب وجاء البلطيم لها تناسعاً يخب السكيت على إثره كان جروانب بين ذي إذا قسيسل مَسنَ ربُّ ذا لسم يُسجِسرُ وشيك لتعتمرك منايندم ومن لا يعدللحلاب الجياد كمن يستميسها ويستملزم وما ذو اقتضاب لمجهولها فَرُحُنَا بِسبِق شهرنابه ونسيل به الفخر والمعنم رغائب أثقالها تقسم وأحرزن عن قبصبات البرهيان بُرُودٌ من المقصب مَوْشِيَّة وأكسية الخزوالملحم كِ أَن حَ وَاشِ يَ هُ نَّ اللَّهُمُ فراحت عليهن منسورة ينوء بسها الأغلب الأعصم ومنن ورق صامنت بندرة ويدرته الدُّهْرَ لا تحتم فَفُضَّتُ لنهب خواتيمها ونحن لها مسنسهم أخدم نوزّعها بين خُدّامها ت في اللِّرَبَاتِ فيما تسرزم وإنا لنرتبط المعربا كما يصلح الصبية المفطم يعذ لها المحض بعد الحليب وينخلطها بصميم العيال بسمسن لسه حسب هسو السمسحسرم ومطعمها فنهو المطعم مشاربها الصافيات العذاب فهن بأكناف أبياتنا صَوَافِئُ يصهان أو حوَّم

ومال محمد بن يزيد في كلمته هذه إلى أنه لا حَظَّ للثامن، وجعل للسابع حظاً في السبق، والهندسة إجراء الخيل وتجربتها فيما دون الغاية، وإنما سميت الحَلْبة حلبة لأن العرب تحلب إليها خيولها من كل مكان.

قال المتقي: أثُبِتًا ما يجري في هذه الأوقات ودوناه، فلم يزالا معه في ذلك يجدد لهما البرَّ إلى أن كان من أمره ما قد اشتهر.

وقد تناهى بنا الكلام إلى هذا الموضع من خلافة المتقى؛ فلنذكر الآن بعض من اشتهر شعره في هذا الوقت واستفاض في الناس وظهر.

أبوالنصر الخبر أرزي: فمنهم أبو القاسم نصر بن أحمد الخبر أرزي، وهو أحد المطبوعين المجودين في البديهة المعروفين بالغزل؛ فمن جيد شعره قوله:

أنضَى الهوى جسدي وبَدَّلَني به جَسَداً تكوَّن من هوى متجسد ما زال إيجاد الهوى عدمي إلى أن صرت لو أعدمته لم أوجد ومن جيد شعره ما عاتب به ابن لنكك الشاعر، وهو:

لم لا تَرَى لصداقتي تصديقا فينا، ولم تَدْعُ الصديق صديقا؟ ذو العقل لا يرضى بوَسْم صداقة حتى يرى لحقوقها تحقيقا

فلمن يعرجِّي المحق أن يدعى أخاً إِن غاب غاب محافظاً، أو حَلَّ كا وفي هذا الشعر يقول:

ويكاد مَنْ عَلِق الهوى بفؤاده

أعليك أغتب أم على الأيام؟ قطع التواصُلَ قربنا بتواعد هلا ألفت إذ الزمان مُشَتّت وفي هذا الشعر يقول:

عذراً أبا عيسى عسى لك في القِلَا من غابتِ الأخبارُ عنه وديئهُ خذمن فرائدك الذي أعطيتني حِكَمٌ معانيها معانيك التي

وعملى الرفيق بأن يكون رفيقا ن مداعباً، أو قال كان صدوقا

مسمسا تسفسكسر أن يُسرَى ذنسديسقسا

بَدَأَتْ، وكنت موكداً بسمام وقَعطَعت أنت تواصل الأقلام والإلف للأرواح لا الأجسام

عُـذُر، وذا عـلـم بـلا إعـلام ديـنُ الإمـامـةِ قـال بـالأوهـام فالـدر درك والـنظام نـظامـي فضّلْتَهَا لي، والكلام كـلامـي

وشعره في الغزل وغيره أكثر من أن نأتي عليه، وأكثر الغناء المحدَثِ في وقتنا هذا من شعره، وقد أشيع بموته وأن البريدي غَرَّقَهُ لأنه كان هجاه وقيل: بل هرب من البصرة ولحق بهَجَرَ والأحْسَاء بأبي طاهر بن سليمان بن الحسن صاحب البحرين.

مقتل بجكم: قال المسعودي: وقد أتينا على أخبار المتقي وما كان في أيامه من الكوائن والأحداث على الشرح والإيضاح في الكتاب الأوسط الذي كتابنا هذا تال له، وإنما نذكر من أخبارهم في هذا الكتاب لمعا لاشتراطنا فيه على أنفسنا الاختصار والإيجاز، وكذلك أتينا على خبر مقتل بَجْكم التركي، وكان مقتله في رجب سنة تسع وعشرين وثلاثمائة، وما كان من أمره مع الأكراد بناحية واسط، وما كان من كورتكين الديلمي واستيلائه على جيش بجكم، وانحدار محمد بن رائق من الشام ومحاربته كورتكين بعكبرا، ومخاتلته إياه، ودخوله الحضرة، وما كان بينهم من الوقعة بالحضرة إلى أن انهزم كورتكين واستولى محمد بن رائق على الأمر، وما كان من البريديين وموافاتهم الحضرة، وخروج المتقي عنها مع محمد بن رائق الموصلي، في كتابنا المترجم «بأخبار الزمان» فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الكتاب، والله الموفق للصواب.

### ذكر خلافة المستكفي باللَّه

موجز: وبويع المستكفي بالله، وهو أبو القاسم عبدُ الله بن علي المكتفي، يوم السبت لثلاث خلَوْنَ من صفر سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة، وخلع في شعبان سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة، لسبع بقينَ من هذا وثلاثين وثلاثمائة، لسبع بقينَ من هذا الشهر، فكانت خلافته سنة وأربعة أشهر إلا أياماً، وأمه أم ولد.

### ذكر جمل من أخباره، وسيره ولمع مما كان في أيامه

ذكر أول أمره: قد قدمنا عندما ذكرنا خلّع المتقي لله أن المستكفي بويع له بالسيف على نهر عيسى من أعمال بادوريا بإزاء القرية المعروفة بالسندية في الوقت الذي سُمِلت فيه عينا المتقي، بايع له أبو الوفاء توزون وسائر من حضره من القواد وأهل الدولة، وأهل عصره من القضاة منهم القاضي أبو الحسن محمد بن الحسين بن أبي الشوارب وجماعة من الهاشميين، فصلَّى بهم في يومهم ذلك المعربُ والعشاء، وسار حتى نزل في يوم الأحد بالشَّماسية، فلما كان في يوم الاثنين انحدر في الماء راكباً في الطيار الذي يسمى الغزال، وعليه قلنسوة طويلة محدودة، ذكر أنها كانت لأبيه المكتفّي بالله، وعلى رأسه توزون التركي ومحمد بن محمد بن يحيى بن شيرزاد وجماعة من غلمانه، وسُلم إليه المتقي ضريراً، وأحمد بن عبد الله القاضي مقبوضاً عليه، وحضر بعد ذلك سائر القضاة والهاشميين، فبايعوا له، واستوزر أبا الفرج محمد بن على السامري مدة، ثم غضب عليه، وغلب على أمره محمد بن شيرزاد، وجلس للناس، وسأل عن القضاة، وكشف عن أمر شهود الحضرة، فأمر بإسقاط بعضهم، وأمر باستتابة بعضهم من الكذب، وقبول بعضهم لأشياء كان قد علمها منهم قبل الخلافة، فامتثل القضاة ما أمر به من ذلك، واستقضى على الجانب الشرقي محمد بن عيسى المعروف بابن أبي موسى الحنفي، وعلى الجانب الغربي محمد بن الحسن بن أبي الشوارب الأموي الحنفي، فقالت العامة: إلى هاهنا انتهى سلطانه، وانتهى في الخلافة أمره ونهيه، وقد كان بينهُ وبين الفضل بن المقتدر الذي يسمى بالمطيع قبل ذلك مجاورة في دار ابن طاهر، وعداوة في اللعب بالحمام وتطييرها، واللعب بالكِبَاشِ والديوك والسمان، وهو الذي يسمى بالشام النفخ، فلما حُمل المستكفي إلى نهر عيسى ليبايع له هرب المطيع من داره، وعلم أنه سيأتي عليه، فلما استقرت للمستكفي طلب المطيع، فلم يقف له على خبر؛ فهدم داره، وأتى على جميع ما قدر عليه من بستان وغيره.

المستكفي وغلام ضمه له توزون: وذكر أبو الحسن علي بن أحمد الكاتب البغدادي، قال لما استخلف المستكفي ضم إليه غلاماً تركياً من غلمانه يقف بين يديه، وكان للمستكفي غلام قد وقف على أخلاقه ونشأ في خدمته، فكان المستكفي يميل إلى غلامه،

وكان توزون يريد من المستكفي أن يقدم المضموم إليه على غلامه الأول؛ فكان المستكفي يبعث بالغلام التركي في حوائجه، اتباعاً لمراضاة توزون، فلا يبلغ له ما يبلغ غلامه.

من أخبار الحجاج مع أهل الشام: قال: وأقبل المستكفي يوماً على محمد بن محمد بن يحيى بن شيرزاد الكاتب، فقال له: أتعرف خبر الحجاج بن يوسف مع أهل الشام؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، قال: ذكروا أن الحجاج بن يوسف كان قد اجُتبَى قوماً من أهل العراق وجَد عندهم من الكفاية ما لم يجد عند مختصيه من الشاميين؛ فشق ذلك على الشاميين وتكلموا فيه، فبلغ إليه كلامهم؛ فركب في جماعة من الفريقين، وأوغَل بهم في الصحراء، فلاح لهم من بُعْد قطارُ إبل؛ فدعا برجل من أهل الشام، فقال له: امض فاعرف ما هذه الأشباح، واستَقُص أمرها، فلم يلبث أن جاء وأخبره أنها إبل، فقال: أمحملة هي؟ أم غير محملة؟ قال: لا أدري، ولكني أعود وأتعرف ذلك، وقد كان الحجاج أتبعه برجل آخر من أهل العراق، وأمره بمثل ما كان أمرَ الشاميّ، فلما رجع العراقي أقبل عليه الحجاج وأهل الشام يسمعون فقال: ما هي؟ قال: إبل، قال: وكم عددها؟ قال: ثلاثون، قال: وما تحمل؟ قال: زيتاً، قال: ومن أين صَدَرَتْ؟ قال من موضع كذا، قال: ومن ربها؟ قال: فلان، فالتفت موضع كذا، قال الشام، فقال:

ألام على عمرو، ولو مات أو نأى لقلَّ الذي يغني غَنَاءَكَ يا عمرو فقال ابن شيرزاد: فقد قال يا أمير المؤمنين بعض أهل الأدب في هذا المعنى: شر الرسولين مَنْ يحتاج مرسله منه إلى العَوْد، والأمران سيان كذاك ما قال أهل العلم في مَثَلِ طريقٌ كلِّ أخي جسهلٍ طريقان قال المستكفى: ما أحسن ما وصف البحتري الرسول بالذكاء بقوله:

وكسأنَّ السذكاء يسبعب مسنه في سواد الأمور شُعْلَةَ نسار وعلم ابن شيرزاد استثقال المستكفي لغلام توزون؛ فأخبر توزون بذلك فأعفاه منه وأزاله عن خدمته.

مسامرة في وصف الخمر: وحَدَّثَ أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق المعروف بابن الوكيل البغدادي قال: كان أبي قديماً في خدمة المكتفي، فلما كان من أمره ما اشتهر، صرت في خدمة ابنه عبد الله بن المكتفي، فلما أفضت إليه كنت أخص الناس به، فرأيته في بعض الأيام وعنده جماعة من ندمائه ممن كان يعاشرهم قبل الخلافة من جيرانه بناحية دار ابن طاهر، وقد تذاكروا الخمر وأفعالها، وما قال الناس فيها من المنثور والمنظوم، وما وصفت به، فقال بعض من حضر: يا أمير المؤمنين، ما رأيت أحداً وصف الخمرة

بأحسن من وصف بعض من تأخر؛ فإنه ذكر في بعض كتبه في الشراب ووصفه أنه ليس في العالم شيء واحد أخذ من أمهاته الأربع فضيلتها وابتزَّهَا أكرم خواصها إلا الخمرة؛ فلها لون النار، وهو أحسن الألوان، ولُدُونَة الهواء، وهي ألين المجسَّات، وعذوبة الماء، وهي أطيب المذاقات، وَبَرْدُ الأرض، وهي ألذ المشروبات، قال: وهذه الأربع وإن كنَّ في جميع المآكل والمشارب متركبة فليس الغالب عليه ما وصفنا من الغالب على الخمر، قال واصفها: قد قلت في اجتماع الصفات التي ذكرنا فيها:

لست أرى كالراح في جمعها لأربيع هُين قِيوامُ السورى عندوبة النار، وبسرد السرى عندوبة النار، وبسرد السرى

ولما كانت الراح بالموضع الذي وصفناها به من الفضل على سائر ما ينال من هذه الدنيا، كانت الأوصاف أحسن لها من سائر ما ينال، ويوصف من صنوف اللذات والمدح بها بما تبعث من فنون الشهوات.

قال: فأما شعاع الخمر فإنه يُشَبّه بكل شيء نوري، من شمس وقمر ونجم ونار، وغير ذلك من الأشياء النورية، فأما لونها فيحتمل أن يشبه بكل أحمر في العالم وأصفر: مِن ياقوت وعقيق وذهب، وغير ذلك من الجواهر النفيسة والحلى الفاخرة.

قال: وقد شبهها الأولون بدم الذبيح، ودم الجَوْف، وشبهها غيرهم بالزيت والرازقي وغيرهما، وتشبيهها بالجوهر الأكرم أفضل لها وأحسن في مدحها.

قال فأما صفاؤها فيحتمل أن يشبه بكل ما يقع عليه اسم الصفاء وقد قال بعض الشعراء المتقدمين في صفائها:

#### تُريك القَذي من دونها وَهْيَ دونه

وهذا أحسن ما قاله الشعراء في وصف الخمر، قال: وقد أتى أبو نُواس في وصفها ووصف طعمها وريحها وحسنها ولونها وشعاعها وفعلها في النفس وصفة آلاتها وظروفها وأدنانيها، وحال المنادمات عليها، والاصطباح، والاغتباق، وغير ذلك من أحوالها، بما يكاد يغلق به باب وصفها، لولا اتساع الأوصاف لها واحتمالها إياها، وأنها لا تكاد تحصر، ولا يبلغ إلى غاياتها، قال وقد وصف أبو نُواس نورها فقال:

ف كأنها في كفه شمس وراحته قمر وقال:

فعلت في البيت إذ مُرْجَتُ مثل فعل الصبح في الظُّلَمِ فاهتدى سَاري الظلام بِها كاهتداء السَّفْر بالعلم

وقال أيضاً:

بنت عشر صَفَتُ ورَقَتْ؛ فلو صُبَّ وقال أيضاً:

إذا عَبَّ فيها شارب القوم خلته ترى حيثما كانت من البيت مشرقاً وقال أيضاً:

وكأن شاربها لفَرط شعاعها وقال أيضاً:

فقلت له: ترفق بي فإني فأني فقال تعجباً مني: أصُبْحٌ وقام إلى الدنان فسسدً فاها وقال أيضاً:

وحمراء قبل المرج صفراء دونه وقال:

كأن نساراً بسها مُسخسرً شسة وقال أيضاً:

حمراء لولا انكسار الماء لاختطفت وقال أيضاً:

ينقض منها شعاع كلما مزجت وقال:

عُتُفَتْ في الدنان حتى استفادت وقال:

فجوزَهَا عني عُقاراً ترى لها وقال:

قال: ابْغِني المصباح، قلت له: اتئذ، فسكبت منها في الزجاجة شربة

ئ عسلسي السلسيسل داح كسل ظسلام

يُقبِّل في داج من الليل كوكسا وما لم تكن فيه من البيت مغربا

في الكأس يكرع في ضِيا مقباس

رأيت السبح من خلل الديارِ ولا صبح سوى ضوء العُمقَّادِ. فعداد السليسل مسسسوغ الإزادِ

كأن شعاع الشمس يلقاك دونها

تهابها تارة وتخشاها

نور النواظر من بين الحماليق

كالشُّهُبِ تنقض في إثر العفاريت

نور شمس الضحى وبرد الظلام

إلى الشرف الأعلى شعاعاً مطنبا

حَسْبي وحسْبك ضوؤها مصباحا كانت لنا حتى الصباح صباحا قال: وله في هذا الفن أشياء كثيرة قد وصفها في مشابهة النار ومجانسة الأنوار والرفع للظلام، وتصيير الليل نهاراً والظلم أنواراً مما هو إغراق الواصف واشتطاط المادح، قال: وليس إلى صفة لونها ونورها ما هو أحسن مما وصفها، إذ ليس بعد الأنوار شيء في الحسن. قال: فداخل المستكفي سرور وفرح وابتهاج بما وصف، فقال: ويحك!! فرج عني من هذا الوصف، قال: نعم يا سيدي.

قال عبد الله بن محمد الناشي: وقد كان المستكفي ترك النبيذ حين أفضت الخلافة إليه، فدعا بها في وقته، ودعا إلى شربها، وقد كان المستكفي ـ حين أفضت إليه الخلافة \_ طلب الفضل بن المقتدر، على حسب ما قدمنا، لما كان بينهما من العداوة فيما ذكرنا، وغير ذلك مما عنه أعرضنا، فهرب الفضل، وقيل: إنه هرب إلى أحمد بن بُويْهِ الديلمي متنكراً، وأحسن إليه أحمد ولم يظهره، فلما مات توزون ودخل الديلمي إلى بغداد وخرج الأتراك عنها صار إلى ناصر الدولة أبي محمد الحسن بن عبد الله بن حَمْدان، وانحدر معه هو وابن عمه أبو عبد الله بن أبي العلاء، فكان بينه وبين ابن بُويْهِ الديلمي من الحرب ما قد اشتهر، وانحاز الديلمي إلى الجانب الغربي ومعه المستكفي والمطيع مُختفِ ببغداد، والمستكفي يطلبه أشد الطلب، وأنزل المستكفي في بيعة النصارى المعروفة بدُرْنَا من الجانب الغربي.

فذكر أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق المعروف بابن الوكيل، ومنزلته من خدمة المستكفي ما قدمنا، قال: كان المستكفي في سائر أوقاته فازعاً وَجِلاً من المطيع أن يلي الخلافة، ويسَلَّم إليه فيحكم فيه بما يريد، فكان صدره يضيق لذلك، فيشكو ذلك في بعض الأوقات إلى من ذكرنا ممن كان يألفه من ندمائه فيشجعونه ويهونون عليه أمر المطيع، إلى أن قال لهم في بعض الأيام: قد اشتهيت أن نجتمع في يوم كذا كذا فنتذاكر أنواع الأطعمة وما قال الناس في ذلك منظوماً، فاتفق معهم على ذلك، فلما كان في اليوم الذي حضروا أقبل المستكفي فقال: هاتوا، ما الذي أعده كل واحد منكم؟ فقال واحد منهم: قد حضرني يا أمير المؤمنين أبيات لابن المعتز يصف سلة فيها سكارج كوامخ، فقال: هاتها، قال:

#### لابن المعتز في وصف سلة كوامخ:

أمتع بسلة قضبان أتتك وقد فيها سكارج أنواع مصففة فيهن كامخ طرخون مبوهرة أعطته شمسُ الضحى لوناً فجاء به فيهن كامخ مَرْزَنجوشَ قابله

حفّت جوانبها الجامات أسطار حمر وصفر، وما فيهن إنكار وكامخ أحمر فيها وكبار كأنه من ضياء الشمس عطار من القرنفل نوع منه مختار

وكامخ الدار صيني فليس له كأنه المسك ريحاً في تنسمه وكامخ الزعتر البريِّ إِن له وكامخ الثوم لما أن بصرت به كأن زيتونها فيها ظلام دُجئ وسَلْجَمَّ مستدير القد خالطه وسَلْجَمَّ مستدير القد خالطه في كل ناحية منها يلوح لها كأنها زهرة البستان قابَلها

في الطعم شِبّة، ولا في لونه عار حريف في طعمه والربح معطار لوناً حكاه لدينا المسك والقار أبصرت عطراً له بالأكل أمّار في الجنب منه من الممقور أسفار كأنهن لجين حَشْوُهُ نار طعم من الخل قد حازته أسطار دراهم صففت فيهن دينار نجم إلينا بضوء الفجر نظار بدر وشمس وإظلام وأنوار

في وصف سلة نوادر: قال المستكفي: تحضر هذه الجونة بعينها على هذا الوصف، وهاتوا، فلسنا نأكل اليوم إلا ما تصفون، فقال آخر من الجلساء: يا أمير المؤمنين، لمحمود بن الحسين الكاتب المعروف بكشاجم في صفة سلة نوادر:

فقد أصلحت الجون لناأحسن مازينه ـ ما يـؤكل مـشـحـونـه وعصبنا مصارينه - نسع السبسقسل وطسر خسونسه أجَــذنـالـك تــسـمـيـنــه أحَــدنـالـك تـطــجــيـنــه ة في أثر طرديست إلىء جانب زيستونسه برزيت السماء مندهسونيه حـة جـوعـاً ويُـشَـهُـيـنَـهُ ـدُ بـالـعــنــبــر مــعــجــونــه به الأوسياط مسقسرونسه سموط الخيد مكنسونه ف مــنــه وهـــي مــخــتــونــه به نَهْ شُه ك مه نتونه

مستسى نَسنسط لسلأكسل وقد زيّنها الطاهي ف جاءت وَهْ عَيْ مِنْ أَطْسِيرٍ فــمــن جَـــدي شـــويـــنــاه ونهضادنا عسليه نسعب وفسسرخ وافسسر السسزور وطيه وخروج وسينبوسجة مقلو وحسمسراء مسن السبسيسض وأوساط شطيرات يرولدن لدني التسخس ترنج بكرسور السنب وحسريف مسن السخسنسن وطملع كشالك لآلسي فسي وخـــل تـــرعـــف الآنـــا وباذنجان بسوران

ن والــــكـــر مَـــدفــونـــه ولوزينجمة في المدهم وعسندي لك رستيج ــة مــطـــبــوخ وقـــنـــيــنـــه بارمنه عبطيفة السنبونية وساق وَعَددت بالــوصــــ ل\_\_\_ه ش\_\_دة أل\_ح\_\_اظ وفي ألفاظه لينه للحلونا غلير ملحونه وقُـــمْـــريّ يـــــغــــنـــيـــك ألا يسامسن لسمسحسزون نـــأى عـــن دار مــــحـــز ونـــه ف ماع نادك في أن لا تسری مسن سسکسره طیست

لابن الرومي في وصف وسط: فقال المستكفي: أحسنت وأحسن القائل فيما وصف، ثم أمر بإحضار كل ما يجري في وصفه مما يمكن إحضاره، ثم قال: هاتوا، مَنْ معه شيء في هذا المعنى لابن الرومي في صفة وسط:

سألبت عنيه أنبغيث الشغات مستلمناً من شوبه ونقصه جردقَتَى خبر من السميد فقشر الحرفين عن وجهيهما فاضف على إحداهما تفايفا تنذوب جبوذاباهما بالنفخ معارضات أسطرا من جوز وشكلها النعنع بالطرخون مقسومة كأنها وَشْئ اليمس فحذرههم السوسط بسه وذئسر تكشر، ولكن قدراً معتدلا فإن للعينين منه حظا وأطبق الخبز وكل هنيا تسرع فيما قدبنيت هُدُما حمروفسه ودوره كسالداب قد شذبت عنها بنابيك الشذب بمعدة شيطانها رجيم

يا سائلي عن مجمع اللذات فهاك ما أنشأته من قصه خذيا مريد المأكل اللذيذ لم ترعينا ناظِر مثليهما حتى إذا ما صارتا طفاطفا من لحم فروج ولحم فرخ واجعل عليها أسطراً من لوز إعجامها البجبن مع الزيتون حتى ترى بينهما مثل اللبن واعمد إلى البيض السليق الأحمر وتَسرُب الأسطر بالتصليح، ولا ورَدِّدِ العينين فيه ليحيظ ومستع العين به مسليا وامسك بسنابيك واكدم كدما طورأ ترى كحلقة الدولاب وتبارة منشل البرحيي ببلا سيغيث لهفى عليها وأنا الزعيم

في وصف سنبوسج: وقال آخر: يا أمير المؤمنين، لإسحاق بن إبراهيم الموصلي في صفة سنبوسج:

يا سائلي عن أطيب الطعام اعمد إلى اللحم اللطيف الأحمر واطرح عليه بصلاً مدوراً والتي السداب بعده موفراً والتي السداب بعده موفراً وبعده شيء من التقرنفل وكف كمون وشيء من مري فدقه يا سيدي شديدا واجعله في القدر وصب السماء فني وقالاً وسئت خذ جزءاً من العجين فابسطه بالسويق مستديرا وصب في الطابق زيتاً طيبا وضعه في جام له لطيف وكله أكلاً طيباً بخردل

سالت عنه أبْه صَرَ الأنام فدُقَّهُ بالشحم غير مكثر وكرنباً رطباً جنياً أخضرا ودار صيبني وكف كربرا وزنج بيل صالح وفلفل ومل كفين بملح تدمر ومل كفين بملح تدمر من فوقه واجعل له غطاء ونشفته النارك غطاء ونشفته النارعنه كلا شم احكم الأطراف بالإلزاق معتدل التفريك مستلين ثم اطفرن أطرافه تطفيرا ووسطه من خردل حريف فهو ألذ المأكل المعجل

في وصف هليون: فقال آخر: يا أمير المؤمنين، لمحمود بن الحسين بن السندي كشاجم الكاتب في وصف هليون:

لنا رماح في أعاليها أود مستحسنات ليس فيها من عُقَد مكسوة من صنعة الفرد الصمد ثوب من السندس من فوق برد كأنها ممزوجة حمرة خد ويَدْ فُخالطته حمرة خد ويَدْ مُنَافِظُ دات كتناضيد السزَّرَدُ كَانِها مطرف خز قد مهد كانت فصوصاً لخواتيم الخرد يجول في جانبها جزر ومد

مُفَتَّلات الجسم فتلاً كالمَسَد لها رؤوس طالعات في جسد منتصبات كالقداح في العمد قد أشربت حمرة لون يتقد قد قرصت حمرتُه كفُ حرد كأنها في صحن جام أو برد نسائج العسجد حسناً منتضد لو أنها تبقى على طول الأبد من فوقها مزي عليها يطرد مَكسُوّة من زيتها ثوب زبد كسأنه من فوقه حدين لبد شراك تبر أولىجين قدمسد فلورآها عابد أو مسجتهد أفطر ممايشتهيها وسَجَد

في وصف أرزية: فلما فرغ منها قال له المستكفي: هذا مما يتعذر وجوده في هذا الوقت بهذا الوصف في هذا البلد، إلا أن نكتب إلى الإخشيد محمد بن طغج يحمل إلينا من ذلك البر من دمشق، فأنشدونا فيما يمكن وجوده، قال آخر: يا أمير المؤمنين، لمحمد بن الوزير المعروف بالحافظ الدمشقى في صفة أرزية:

لله در أرزَّة وافسسى بسسه سسا أبقى من الثلج لمضاعف نسجُه وكأنها في صحفة مقدودة بَهَرَتْ عيون الناظرين بضوئها وكأن سكّرها على أكنافها

طاه كحسن البدر وسط سماء مسن صنعة الأهواء والأنداء بيضاء مثل الدرة البيضاء وتريك ضوء البدر قبل مساء نورٌ تجسّد فوقها بضياء

في وصف هريسة: فقال آخر: يا أمير المؤمنين، أنشدت لبعض المتأخرين في هريسة:

إذا أتى من صيفه نيسسان هريسة يصنعها النسوان يُجْمع فيها الطير والحملان والسحم والألية والمسحمان والجنطة البيضاء والجلبان جَـودَهـا بـطـحـنـه الـطـحـان قد تعبست لسعيقيدها الأبدان إذا بدت يحملها الغلمان وفوقها كالقبثو خيزران مُسقبِّبٌ ومالسه أركسان تفترمن لهيبها العينان يوثرها الجائع والسبعان لهاعلى أضرابها السلطان وانتفعت بأكلها الأبدان وأعجبت كسرى أنو شروان لم يُعطُ صبراً معها الجيعان

ألذما يأكله الإنسان وطالت الجديان والخرفان لهنَّ طيب الكف والإتقان وتلتقمي في قِدُرها الأدهان وبــــعـــده إوزة ســـمــان وبسعمد همذا السلموز والإبان وبعده الملح وخولنجان تخبجل من رؤيتها الألوان تنضمها الصحفة والخوان يمسكه سقف له حيطان أبرزها للآكسل الولدان والممرء فيها فله مكان ويستهيها الأهل والضيفان تسصفوبها العقول والأذهان أبدعها في عصصره ساسان إذا رآها السجائسع السغسرثسان في وصف المضيرة: وقال آخر: يا أمير المؤمنين، لبعض المتأخرين في وصف المضيرة:

كالبدر في ليل التمام إن الـمَـضِـيرة فـى الـطـعـام ئد كالضياء على الظلام إشرراقها فوق الموا مششل السهسلال إذا بسدا للناس في خَبلُل الخمام للناس من جزع التهام في صحفة مسملوءة قد أعجبت لأبعي هريد ـرة إذ أتــت بــيــن الــطــعــام بهواه عن طلب الصيام حــتـــى لــقـــد مـــال الــهـــوى حظأ فبادر بالقيام وليقيد رأى فيي أكسلسها ن مـــواكـــ الأعــنــد الإمــام وليقد تسنكب أن يسكو تشفي السقيم من السّقام إذ لـــيـــس ثَــــمُ مَـــــــِــرةُ من غير إتيان المحرام لا غـرو فـي إتـيانـها بة والمعجيبة في الأنسام فهي اللذينة والمخريب

في وصف جودابة: وقال آخر: يا أمير المؤمنين، لمحمود بن الحسين في صفة جوذابة:

مصفرة في البلون كالعاشق ج\_و ذابية مين أرز فيائيق من كيف طاه متحكيم حياذق عجيبة مشرقة لونها وَرْدية من صنعة الخاليق نسيجة كالتبر في حُمرة فطعمها أحلى من الرائق بسكر الأهواز مصبوغة تدور بالنفخ من الذائق غريقة في الدهر رَجراجة وريحها كالعنبر الفائق لينسة مالمسها زبادة تىزهر كالكوكب في الغاسق كأنها في جامها إذ بَدُت عبقبيقة صُفرَتُسها فاقع فى جىيد خود بَضْمة عاتق إلى ف واد قال فالمان خافق أحلبي منن الأمنن أتني منؤمنا

في وصف جوذابة: وقال آخر: يا أمير المؤمنين، معي لبعض المحدثين في صفة جوذابة:

وجبوذابة مشل لبون البعقييق

وفي الطعم عندي كطعم الرحيق ومن خالص الزعفران السحيق

مُخرقة بشحوم الدجاج وبالشحم، أكرم بها من غريق لذيذة طعم إذا استعملت وفي اللون منها كلون الخلوق عمليها اللاّليء من فوقسها تضم جوانسها ضم ضيق يُسرَدّدها في الإنا نفخة وما في حلاوتها من مطيق

في وصف قطائف: وقال آخر: يا أمير المؤمنين، لمحمود بن الحسين كشاجم في

صفة قطائف:

عندي لأصحابي إذا اشتد السّغَب قطائف مثل أضابير الكتب كانه إذا ابتدى من الكثب كوافر النحل بياضاً قد ثقب قد مج دهن اللوز مما قد شرب وابتلً مما عام فيه ورسب وجاء ماء الورد فيه وذهب فهي عليه حَبّبُ فوق حَبّب إذا رآه واله القلب طرب مدرج تدريج أبناء الكتب أطيب منه أن تراه ينتهب كل امرىء لَلْتُهُ فيما أحب

لأبي نواس في وصف باطرنجا: فأقبل المستكفي على معلم كان يعلمه في صباه طيب النفس، وكان يضحك منه ويستظرفه، فقال له: قد أنشدنا ما سمعت، فأنشدنا أنت، قال: لا أدري ما قال هؤلاء، وما أنشدوا، غير أني مضيت في أمس يومنا هذا أدور حتى أتيت باطرنجا، فرأيت رياضها، فذكرت قول أبي نواس فيها، فوالله لقد شجاني، وذهب بي كل مذهب، فقال له المستكفي: وما الذي قال أبو نواس، ووصف من أمرها؟ قال:

سها إذا دارت الكوس اعتبار ما وقلبي من الهوى مُستَطار قف فقد أدركت لدينا العقار و وجادت بسنورها الأزهار ناظرات ما إنْ بسهن احورارُ ومكان الأحداق منها اصفرار د: إلينايا أيها السشمارُ دهرها فالوجود منها خمارُ وعَنِ النوجس المضاعف دار د فنادى مستصرخاً يا بَهارُ

ولنار الهوى بقلبك نار

نوم عينيك يا بن وهب غِرارُ باطناً جابها ثَوائي، ولي في من حديثي أني مررت بهايَوْ وبها نرْجِسٌ ينادي غلامي وتغنى الدراج واستمطر الله فانشنينا إلى رياض عيون ومكان الجفون منها ابيضاض بينما نحن عندها صَرَخَ الور عندنا قهوة تغافيل عنها وانشنينا للورد من غير أن تنب

ورأى الورد عسكرين من الوالله المسكورين من الواله واستجاشا تُفّاحَ لُبُنان لما واستجاش الأتّف واستجاش البنهار جيشاً من الأتّف فرأيت الربيع في عسكر الصف لسيس إلا لحمرة من خدود

صفر فنادى فجاءه الجُلَّنارُ حَمِيَتْ من وطيسها الأوتار رجِّ فيه صبخارُه والكسسار روقلسي يشفه الإحسرار من أناس بَغَوْا علينا وجارُوا

فم أر المستكفي منذ ولي الخلافة أشد سروراً منه في ذلك اليوم، وأجاز جميع مَنْ حضر من الجلساء والمغنين والملهين، ثم أحضر ما حضره في وقته من عَيْنِ ووَرِق مع ضيق الأمر إليه، فوالله ما رأيت له بعد ذلك يوماً مثله، حتى قبض عليه أحمد بن بُويه الديلمي، وسَمَلَ عينيه، وذلك أن الحرب لما طالت بين أبي محمد الحسين بن عبد الله بن حمدان ـ وكان في الجانب الشرق ومعه الأتراك ـ وابن عمه الحسن بن سعيد بن حمدان، وبين أحمد بن بويه الديلمي في الجانب الغربي، والمستكفي معه، اتهم الديلمي المستكفي بمسألة بني حَمدان ومكاتبتهم بأخباره، واطلاعهم على أسراره، مع ما كان قد تقدم له في نفسه؛ فسَمَلَ عينيه، وولى المطبع، وأعمل الديلمي الحيلة في البيات بالديلم؛ فحملهم في السفن مع بوقات ودبابات في الليل، وألقاهم في مواضع كثيرة من الشارع إلى الجانب الشرقي؛ فتوجّهَتْ له على بني حمدان الحيلة؛ فخرجوا نحو كثيرة من الشارع إلى الجانب الشرقي؛ فتوجّهَتْ له على بني حمدان الحيلة؛ فخرجوا نحو الموصل من بعد أحداث كثيرة بين الأتراك وبينهم ببلاد تكريت، واستوثق الأمر لأحمد بن بُويهِ الديلمي، وشرع في عمارة البلد، وسد البُثوق، على حسب ما ينمو إلينا من أفعاله، على بعد الدار؛ وفساد السبل، وانقطاع الأخبار، من أخباره، واتصل بنا من أفعاله، على بعد الدار؛ وفساد السبل، وانقطاع الأخبار، وكوننا ببلاد مصر والشام.

قال المسعودي: ولم يتأتَّ لنا من أخبار المستكفي ــ مع قِصَرِ أيامه ــ غير ما ذكرنا، والله الموفق للصواب.

## ذكر خلافة المطيع للَّه

موجز مبدئه: وبويع المطيع لله - وهو أبو القاسم الفضل بن جعفر المقتدر - لسبع بقين من شعبان سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة، وقيل: إنه بويع في جمادى الأولى من هذه السنة، وغلَب على الأمر ابن بُويه الديلمي، والمطيع في يده لا أمر له ولا نهي، ولا خلافة تعرف، ولا وزارة تذكر، وقد كان أبو جعفر محمد بن يحيى بن شيرزاد يدبر الأمر بحضرة الديلمي، قيماً بأمر الوزارة برسم الكتابة، ولم يخاطب بالوزارة إلى أن استأمن الحسين بن عبد الله بن حَمْدان إلى الجانب الغربي، وخرج معه عند خروجه إلى ناحية الموصل، إلى أن اتهمه بتغريته الأتراك عليه؛ فسمل عينيه، وقد قيل: إن أبا الحسن علي بن محمد بن علي بن مُقلة يعرض الكتب على الديلمي والمطيع، ويتصرف برسم الكتابة، لا برسم الوزارة في هذا الوقت، وهو جمادى الأولى سنة ست وثلاثين وثلاثمائة، ولم نفرد بجوامع تاريخ المطيع باباً مفصلاً عن أخباره كإفرادنا لغيره مما سلف ذكره في هذا الكتاب لأنا في خلافته بغد.

قال المسعودي: وقد كنا شرطنا على أنفسنا في صدر كتابنا هذا أن نذكر مقاتل آل أبي طالب؛ ومن ظهر منهم في أيام بني أمية وبني العباس، وما كان من أمرهم من قتل أو حبس أو ضرب، ثم ذكرنا ما تأتى لنا ذكره من أخبارهم، من قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبقي علينا من ذلك ما لم نورده، وقد ذكرناه في هذا الموضع، وفاء بما تقدم من شرطنا في هذا الكتاب.

طالبي يظهر بصعيد مصر أيام ابن طولون: فمن ذلك أنه ظهر بصعيد مصر أحمد بن عبد الله بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فقتله أحمد بن طولون، بعد أقاصيص قد أتينا على ذكرها فيما سلف من كتبنا، وذلك نحو سنة سبعين ومائتين.

وكان خروج أبي عبد الرحمن العجمي على أحمد بن طولون بصعيد مصر وما كان من أمره إلى أن قتل.

ظهور محسن بن الرضا بدمشق: ومن ذلك ظهور ابن الرضا، وهو محسن بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، في أعمال دمشق سنة ثلاثمائة، فكانت له مع أميرها أحمد بن

كيغلغ أحداث فقتل صبراً، وقيل: قتل في المعركة، وحمل رأسه إلى مدينة السلام فنصب على الجسر الجديد بالجانب الغربي.

ظهور الأطروش بطبرستان: وظهر ببلاد طبرستان والديلم الأطروش، وهو الحسن بن على بن محمد بن على بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وأخرج عنها المسودة، وذلك في سنة إحدى وثلاثمائة، وقد كان أقام في الديلم والجبل سنين، وهم جاهلية ومنهم مجوس؛ فدعاهم إلى الله تعالى فاستجابوا وأسلموا إلا قليلاً منهم في مواضع من بلاد الجبل والديلم في جبال شاهقة وقلاع وأودية ومواضع خشنة على الشرك إلى هذه الغاية، وبني في بلادهم مساجد، وقد كان للمسلمين بإزائهم ثغور مثل قزوين وشالوس وغيرهما من بلاد طبرستان، وقد كان بمدينة شالوس حصن منيع وبنيان عظيم بنته ملوك فارس، يسكن فيه الرجال المرابطون بإزاء الديلم، ثم جاء الإسلام فكان كذلك إلى أن هدمه الأطروش، وقد كان بين الأطروش والحسن بن القاسم الحسني الداعي حروبٌ على بلاد طبرستان؛ فكانت بينهم سجالاً. وكان الحسن بن القاسم الحسني الداعي وافي الري، وذلك في سنة سبع عشرة وثلاثمائة في جيوش كثيرة من الجبل والديلم ومعه ماكانُ بن كاكي الديلمي أحد فتَّاكَ الديلم ووجوهها، فأخرج عساكر نصر بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد صاحبه عنها، واستولى عليها وعلى قزوين وزنجان وقم وأبهَرَ وغير ذلك مما اتصل بالري، فكتب المقتدر إلى نصر بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد صاحب خراسان يُنكِرُ عليه ذلك ويقول: إنى ضمَّنْتك المال والدم، فأهمَلْتَ أمر الرعية، وأضعفتها وأهملت البلد، حتى دُخَلَتْه المبيضة، وألزمه إخراجهم عنه، فوقع اختيار نصر صاحب خراسان على إنفاذ رجل من أصحابه من الحبل، يقال له أسفار بن شيرويه، وأخرج معه ابن المحتاج، وهو أمير من أمراء خراسان، في جيش كثير ليحارب مَنْ مع الداعي وماكان بن كاكي من الديلم لما بين الجبل والديلم من الضغائن والتنافر؛ فسار أسفار بن شيرويه الجبلي فيمن معه من الجيوش إلى حدود الري، فكانت الوقعة بين أسفار بن شيرويه الجبلي، وبين ماكان بن كاكي الديلمي، فاستأمن أكثر أصحاب ماكان بن كاكي الديلمي وقواده، مثل مشيز وتالجين وسليمان بن شركلة الأشكري، ومرد الأشكري، وهشونه بن أومكر في آخرين من قواد الجبل؛ فحمل عليهم ماكانُ، في نفر يسير من غلمانه سبع عشرة حملة، وصبرت له عساكر خراسان، ومن معه من الأتراك، فولى ماكانُ، ودخل بلاط طبرستان، وانهزم الداعي بين يديه، وماكان على حاميته؛ فلحقته خيول خراسان والجبل والديلم والأتراك، فيهم أسفار بن شيرويه، ومضى ماكانُ لكثرة الخيول، وانحاز الداعي وقد لحق بقرب آمل قصبة بلاد طبرستان إلى طاحونة هنالك، وقد تخلى عنه من كان معه من الأنصار؛ فقتل هنالك، ولحق ماكانُ بالديلم واستولى أسفار بن شيرويه على بلاد طبرستان، والري، وجرجان، وقزوين، وزنجان، وأبهر، وقم، وهمذان، والكرخ، ودعا لصاحب خراسان، واستوثقت له الأمور، وعظمت جيوشه،

وكثرت عُدَّته؛ فتجبر وطغي، وكان لا يدين بملة الإسلام، وعصى صاحب خراسان، وخالف عليه، وأراد أن يعقد التاج على رأسه، وينصب بالري سريراً من ذهب للملك، ويتملك على ما في يديه مما قد ذكرنا من البلاد، ويحارب السلطان وصاحب خراسان؛ فسير المقتدر هارون بن غريب في الحال نحو قزوين، فكانت له معه حروب؛ فانكشف هارون، وقتل من أصحابه خلق كثير، وذلك بباب قزوين، وقد كان أهل قزوين عاونوا أصحاب السلطان، فقتلوا منهم عِدَّة، فكانت لهم بعد هزيمة هارون بن غريب مع الديلم حروب، وسار إليهم أسفار بن شيرويه؛ فأتى على خَلْق عظيم بها، وملك القلعة التي في وسط قزوين، وتدعى بالفارسية: كشوين، وهو الحصن الذي كان للمدينة أولاً في نهايَّة الْمَنْعَة، مما كانت الفرس جعلته ثغراً بإزاء الديلم وشحنته بالرجال؛ لأن الديلم والجبل ـ مذ كانوا ـ لم ينقادوا إلى ملة، ولا استحبوا شرعاً ثم جاء الإسلام، وفتح الله على المسلمين البلاد؛ فجعلت قزوين للديلم ثغراً هي وغيرها، مما أطاف ببلاد الديلم والجبل، وقصدها المطوعة والغزاة؛ فرابطوا وغزوا ونفروا منها، إلى أن كان من أمر الحسن بن علي العَلويِّ الداعي، الأطروش، وإسلام من ذكرنا من ملوك الجبل والديلم على يديه ما تقدم ذكره في صدر هذا الباب من خبره والآن فقد فسدت مذاهبهم وتغيرت آراؤهم، وألحد أكثرهم، وقد كان قبل ذلك جماعة من ملوك الديلم ورؤسائهم يدخلون في الإسلام، وينصرون مَنْ ظهر ببلاد طبرستان، من آل أبي طالب، مثل الحسن ومحمد ابني زيد الحسيني، وخرَّب أسفار بن شيرويه قزوين لما كان من فعل أهلها ومعاونتهم أصحاب السلطان على رجاله، وقلع أبوابها، وسبى، وأباح الفروج، وسمع المؤذن يؤذن على صَومعة الجامع؛ فأمر أن ينكس منها على أمِّ رأسه، وحرب المساجد، ومنع الصلوات؛ فاستغاث الناس في المساجد في أمصار المشرق، واستفحل أمره، وسار صاحب خراسان يريد الريَّ لحرب أسفار بن شيرويه في عساكره، وانفصل عن مدينة بخارى، وهي دار مملكة صاحب خراسان في هذا الوقت، وعبر نهر بلخ فنزل مدينة نيسابور، وسار أسفار بن شيرويه إلى الري، وجمع عساكره، وضم إليه رجاله من الأطراف، وعزم على محاربة صاحب خراسان؛ فأشار عليه وزيره ـ وهو مطرف الجرجاني، وكان يخاطب بالرئيس \_ أن يلاطف صاحب خراسان، ويراسله ويطمعه في المال وإقامة الدعوة؛ فإن الحرب تاراتٍ، وأوقاتها سجال، والإنفاق عليها من رأس المال؛ فإن جنح إلى ما دعوته إليه وراسلته به، وإلا فالحرب بين يديك؛ لأن مَنْ معك من الأتراك وأكثر فرسان خراسان إنما هم رجاله، وإنما قد تملكتهم بالإحسان إليهم، ولا تدري لعله إذا قرب منك صاروا مع صاحبهم، فقبل قوله، وأمر بمكاتبته، فلما وردت الكتب على صاحب خراسان أبي أن يقبل شيئاً من ذلك، وعزم على المسير إليه؛ فأشار عليه وزيره أن يقبل منه ما بدل، وأن يرضي منه بما تحمل من الأموال، وإقامة الدعوة؛ فإن الحرب عثراتها لا تقال، ولا يدري إلى ما تؤول؛ لأن الرجل قوي بالمال والرجال؛ فإن هزم لم يكن في ذلك كبير فتح؛ إذ كان رجلاً من رجالك انتدبته

لحرب عدوك وضممت إليه عساكرك وغلمانك؛ فخالف عليك، وإن كانت وعائذ بالله عليك لم تستقل من ذلك؛ فشاوَرَ صاحبُ خراسان ذوي الرأي من قواده وأصحابه فيما قال وزيره فسدَّدوا رأيه، وصوَّبوا قوله؛ فجنح إلى قولهم، وما أشير عليه؛ فأجاب أسفار بن شيرويه إلى ما سأل، وأعطاه ما طلب من بعد شروط اشترطها عليه من حمل أموال وغير ذلك، فلما ورد الكتاب على أسفار بن شيرويه قال لوزيره: هذه أموال عظيمة قد اشترط علينا حملها، ولا سبيل إلى إخراجها من بيت المال؛ فالواجب أن نستفتح خراج هذه البلاد، فقال له وزيره: إن في استفتاح الخراج في غير وقته مَضرَّة على أرباب الضياع، وخراب البلاد، وجلاء لكثير من أهل الضياع قبل إدراك غلَّاتهم، قال له أسفار: فما الوجه؟ قال الوزير: الخراج إنما يخصّ بعض الناس من أرباب الضياع خاصة، وها هنا وجه يعم سائر الناس من أرباب الضياع وغيرهم من المسلمين، وسائر أهل الملل من أهل هذه البلاد وغيرهم من الغرباء، من غير ضرر عليهم ولا كثير مؤنة، بل إعطاء شيء يسير، وهو أن تجعل على كل رأس ديناراً، فيكون في ذلك ما اشترط علينا حمله من المال وزيادة عليه كثيرة، فأمره أسفار بذلك، فكتب أهل الأسواق والمحال من المسلمين وأهل الذمة حتى وصل في الإحصاء إلى من في الفنادق والخانات من الغرباء من التجار وغيرهم، وحَشرَ الناس إلى دار الخراج بالري وسائر أعمالها، فطولبوا بهذه الجزية، فمن أدَّى كتب له براءة بالأداء مختومة على حسب ما تكتب براءة أهل الذمة عند أدائهم الجزية في سائر الأمصار، فأخبرني جماعة من أهل الري وغيرهم ممن طرأ عليهم من الغرباء من التجار وغيرهم \_ وأنا يومئذٍ بالأهواز وفارس \_ أنهم أدّوا هذا الجزية وأخذوا هذه البراءة بأدائها، فاجتمع من ذلك أموال عظيمة حمل منها ما اشترط عليه، وكان الباقي من ذلك ألف ألف دينار ونيفاً، وقيل: أضعاف ما ذكرنا على حسب الخلائق الذين بالري وأعمالها، ورجع صاحب خراسان إلى بخارى، وعظم أمر أسفار على خلاف ما عهد، وبعث برجل من أصحابه كان صاحب جيش من الجبل يقال له مرداويج بن زيار إلى ملك من ملوك الديلم مما يلي قرُّوين، وهو صاحب الطرم من أرض الديلم، وهو ابن أسوار المعروف بسلار الذي ولده في هذا الوقت صاحب أذربيجان وغيرها، ليأخذ عليه البيعة لأسفار بن شيرويه والعهد والدخول في طاعته، فسار مرداويج إلى سلار، فتشاكيا ما نزل بالإسلام من أسفار بن شيرويه، وإخرابه البلاد، وقتله الرعية، وتركه العمارة والنظر في عواقب الأمور، فتحالفا وتعاقدا على التظافر على أسفار والتعاون على حربه، وقد كان أسفار سار في عساكره إلى قزوين، وقرب من تُخوم الديلم من أرض الطرم من مملكة ابن أسوار منتظراً لصاحبه مرداويج بن زيار، وإنه إن لم يَنْقَدِ ابن أسوار إلى طاعته ورجع إليه رسوله بما لا يحبُّ وطئ بلاده، وسلار هذا هو خالُ علي بن وهوذان المعروف بابن حسان ملك آخر من ملوك الديلم، وهو الذي قتل بالري، قتله ابن أسوار هذا في خبر يطول ذكره، فلما قرب مرداويج بِمِن عساكر أسفار راسل قواده وكاتبهم في معاونته على الفتك بأسفار، وأعلمهم مظاهرة سلار

عليه، وقد كان القواد وسائر أصحابه ستموا أيامه وملوا دولته، وكرهوا سيرته، فأجابوا مرداويج إلى ذلك فلما دنا من الجيش استشعر أسفار بن شيرويه البلاء، وعلم توجُّه الحيلة عليه، وأن لا ناصر له من أصحابه ولا غيرهم لما تقدم من سوء سيرته، فهرب في نفر من غلمانه، فوافى مرداويج وقد فاته أسفار، فاستولى على الجيش وحاز الخزائن والأموال، وأحضر وزير أسفار المعروف بمطرف الجرجاني، فاستخرج منه الأموال، وأخذ البيعة على القواد والرجال، وفرق فيهم الأموال من الأرزاق والجوائز، وزاد في أنزالهم، وأحسن إليهم بما لم يكونوا يعرفونه من أسفار، ومضى أسفار إلى نحو مدينة السارية من بلاد طبرستان فلم يجد له ملجأ يقصده، وحار في أمره، فرجع يريد قلعة من قلاع الديلم منيعة تعرف بقلعة الموت، وكان فيها شيخ من شيوخ الديلم يعرف بأبي موسى مع عدَّةٍ من الرجال قِبَله ذخائر أسفار بن شيرويه وكثير من خزائنه وأمواله، وكان مرداويج لما توجه له ذلك وملك الجيش والأموال خرج يتصيد على أميال من قزوين نحو الطريق الذي سلكه أسفار ليستعلم أمره، وأي البلاد سلك، وإلى أي القلاع لجأ، فمال إلى القلعة فنظر إلى خيل يسيرة في بعض الأودية، فأسرع أصحابه نحوها ليأخذوا خبرها، فوجدوا أسفار بن شيرويه في عِدَّةٍ يسيرة من غلمانه يؤم القلعة ليأخذ ما له فيها من الأموال ويجمع الرجال من الديلم والجبل ويعود إلى حرب مرداويج بن زيار فأتى عليه مرداويج، فلما وقعت عينه عليه نزل فذبحه من ساعته، وأقبل رجال الديلم والجبل نحو مرداويج؛ لما ظهر من بذله وإحسانه إلى جنده، وتسامع الناس بإدراره الأرزاق على جنده، فقصدوه من سائر الأمصار، فعظمت عساكره، وكثرت جيوشه، واشتد أمره، ولم يَسَعْه ما في يديه من الأمصار، ولا كفي رجاله ما فيها من الأموال، ففرق قواده إلى بلاد قم وكرخ ابن أبي دلف والبرج وهمذان وأبهر وزنجان، فكان ممن أنفذ إلى هُمذان ابن أُخْتِ له في جيش كثيف مع جماعة من قواده ورجاله، وكان بها جيش للسلطان مع أبي عبد الله محمد بن خلف الدينوري السرماني ومعه خفيف غلام أبي الهيجاء عبد الله بن حَمْدَان في جماعة من قواد السلطان؛ فكانت لهم مع الديلم حروب متصلة ووقائع كثيرة، وعاون أهل همذان أصحاب السلطان فقتل من رجال مرداويج خلق كثير من الديلم والجبل نحو أربعة آلاف، وقتل ابن أخت مرداويج صاحب الجيش والمعروف بأبي الكراديس بن على بن عيسى الطلحي، وكان من وجوه قواد مرداويج، وولت الديلم نحو مرداويج أوْحَشَ هزيمة، فلما أتاه الخبر وضجَّتُ أخته ورأى ما نزل بها من أمر ولدها سار عن الري في جيوشه حتى نزل مدينة همذان على الباب المعروف بباب الأسد، وإنما سمي هذا البابُ بباب الأسد لأن أسداً من حجارة كان على ربوة من الأرض على الطريق المؤدية إلى الريِّ وجادَّةِ خراسان أعظم ما يكون من الأسد كالثور العظيم أو كالجبل البارك كأنه أسد حيّ حتى يدنو الإنسان منه فيعلم أنه حجر قد صور أحسن صورة ومثل أقرب ما يكون من تمثيل الأسد، فكان أهل همذان يتوارثون أخبارهم عن أسلافهم مستفيضاً فيهم أن الإسكندر بن فيلبس بني همذان حين إ

الأةه

انصرف من بلاد خراسان ورجوعه من مطافه من الهند والصين وغيرهما، وأن ذلك الأسد جعل طِلَّسْماً للمدينة وسورها، وأن خراب البلد وفناء أهلها وهدم سورها والقتل الذريع يكون عند كسر ذلك الأسد وقلُّعه من موضعه، وأن ذلك من وجهة الديلم والجبل، وكان أهل همذان يمنعون من يجتاز بهم من العساكر والسابلة والمتولعة من أحداثهم أن يقلبوا ذلك الأسد أو يكسروا شيئاً منه، ولم يكن ينقلب لعظمه وصلابة حجره إلا بالخلق الكثير من الناس، وقد كان عسكر مرداويج الذي سيره مع ابن أخته إلى همذان نزلوا على هذا الباب وانبسطوا في تلك الصحراء قبل الوقعة بينهم وبين أصحاب السلطان، فقلب على ما ذكر هذا الأسد فكسر، فكان من أهل الواقعة ما ذكرنا، وذلك على طريق الولع من الديلم، فلما سار مرداويج ونزل على هذا الباب، ونظر إلى مصارع أصحابه، وقتل أهل همذان لابن أخته ـ اشتد غضبه لذلك، فكانت بينه وبين أهل همذان ثورة، ثم ولى القوم وقد أسلمهم قبل ذلك أصحاب السلطان، ورحلوا عنهم، فقتلوا في اليوم الأول في قول المقلِّل من الناس على ما ذكر لنا ممن أدركه الإحصاء ممن حمل السلاح في المعركة، نحواً من أربعين ألفاً، وأقام السيف يعمل فيهم ثلاثة أيام والنار والسبي، ثم نادى برفع السيف في اليوم الثالث، وأمَّن بقيتهم، ونادي أن تخرج شيوخ البلد ومستوروه إليه، فلما سمعوا النداء أمَّلوا الفرج، فخرج من وثق بنفسه، من الشيوخ وأهل الستر، ومن لحق بهم، فخرجوا إلى المصلى، فدخل إليه صاحب عذابه، وكان يقال له: السقطي، فسأله عن أمره فيهم، فأمره أن يطوف بهم الديلم والجبل بحرابهم وخناجرهم فيؤتى عليهم، فأطافت بهم الرجال من الديلم، فأتى على القوم جميعاً، وألحقوا بمن مضى منهم، وبعث منها بقائد من قواده، يعرف بابن علان القزويني وكان يلقب بخواجه، وذلك أن أهل خراسان إذا عظَّموا الشيخ فيهم سمُّوه خواجه، في عسكر من عساكره إلى مدينة الدينور، ومن همذان إليها ثلاثة أيام، فدخلها بالسيف، وقتل من أهلها في اليوم الأول سبعة عشر ألفاً في قول المقلل، والمكثر يقول: خمسة وعشرين ألفاً، فخرج إليه في مستوري أهل الدينور وصوفيتها وزهادها رجلٌ يقال له ابن مشاد وبيده مصحف قد نشره، فقال لابن علان المعروف بخواجه: أيها الشيخ، اتَّق الله وارفع السيف عن هؤلاء المسلمين، فلا ذنب لهم ولا جناية يستحقون بها ما قد نزل بهم، فأمر بأخذ المصحف من يده، فضرب به وجهه، ثم أمر به فذبح، وسبى وأباح الأموال والدماء والفروج، وبلغت عساكر مرداويج وجنوده إلى الموضع المعروف بالشجرتين، وهو فرز بين بلاد الجبل وأعمال حلوان مما يلي العراق، وذلك بين بلاد طرر والمطامير ومرج القلعة، قتلاً وسَبْياً، وغنم الأموال، ثم ولت جيوشه راجعة وقد غنمت الأموال، وقتلت الرجال، وملكت الأولاد، وأخذوا الغلمان وتملَّكوهم، وسبَوْا من بلاد الدينور وقرماسين والزبيدية إلى حيث ما بلغوا مما وصفنا من البلاد مما أدركه الإحصاء من الجواري العواتق والغلمان في قول المقلل خمسين ألفاً، وفي قول المكثر مائة ألف، فلما تم لمرداويج ما وصفنا وحملت إليه الأموال

والغنائم بعث بها إلى أصبهان بجماعة من قواده في قطعة من عساكره، فملكوها، وأقيمت لهم الأنزال والعلوفات، وعمرت لهم قصور أحمد بن عبد العزيز بن أبي دُلف العجلي، وهيئت له البساتين والرياض، وزرع له فيها أنواع الرياحين على حسب ما كان في آل عبد العزيز، فسار مرداويج إلى أصبهان، فنزلها وهو في نحو خمسين ألفاً، وقيل: أربعين، سوى ما له بالري وقم وهمذان، وسائر أعماله من العساكر، وقد كان أنفذ جماعة من قواده وعساكره مع أبي الحسن محمد بن وهبان الفضيلي، وهو الذي استأمن بعد ذلك إلى السلطان، ثم قصد بعد ذلك إلى محمد بن رائق، وهو بالرقة من بلاد ديار مضر، قبل دخوله الشام ومحاربته الإخشيد محمد بن طغج، فاحتال عليه رافع القرمطي، وكان من قواد ابن رائق، حتى فرق بينه وبين عسكره وغرقه في الفرات، وذلك نحو رحبة مالك بن طوق، وقد أتينا على خبره، وما كان من الحيلة في أخبار محمد بن رائق، وسار ابن وهبان فيمن معه من العساكر إلى صقع كور الأهواز، وذلك على محمد بن رائق، وسار ابن وهبان فيمن معه من العساكر إلى صقع كور الأهواز، وذلك على طريق مناذر وتستر وأيذج، واحتوى على هذه البلاد وجبى أموالها، وحمل ذلك إلى مرداويج، فطغى وتكبر، وعظمت جيوشه وأمواله وعساكره، وضرب سريراً من الذهب، رُصِّع له بلحوهر، وعملت له بدلة وتاج من الذهب، وجمع في ذلك أنواع الجواهر، وقد كان سأل عن ببحان الفرس وهيئاتها، فصورت له ومُثلت فاختار منها تاج أنوشروان بن قباذ.

وكان نمي إليه من كتابه ومن أطاف به من أتباعه، من دُهاة العالم وشياطينه، أن الكواكب ترمى بشعاعها إلى بلاد أصبهان، فيظهر بها ديانة، وينصب بها سرير ملك، ويُجبى له كنوز الأرض، وأن الملك الذي يليها يكون مصفر الرجلين ويكون من صفته كيت وكيت، وأن مدة عمره في الملك كذا وكذا، ثم يتلوه من ولده من بعده في هذه المملكة أربعون ملكاً، وقربوا له الزمان في ذلك وحدوده وتقربوا إليه بأشياء من هذه المعاني مما مال إليه هواه واستدعاه منهم واستهواه وأظهر له المصفر الرجلين الذي يتملك الأرض، وكان معه من الأتراك نحو أربعة آلاف مماليك له في خاصته، دون مَن في عسكره من الأتراك، مع ما عنده من الأمراء والأتراك، وكان سيِّيء الصحبة لهم، كثير القتل فيهم، فعملوا على قتله، وتحالفوا وقد كان على المسير إلى مدينة السلام، والقبض على الملك، وتولية أصحابه مدن الإسلام بأسرها في شرق البلاد وغربها مما في يد ولد العباس، وغيرهم، فأقطعَ الدور ببغداد لأهله، ولم يشك أن الأمر في يده والملك له، فخرج ذات يوم إلى الصيد وهو فرح مسرور، وانصرف وهو كذلك لما قد تم له الأمر وتأتى له من الملك فدخل الحمام بعد رجوعه في قصر أحمد بن عبد العزيز بن أبي دُلُف العجليِّ بأصبهان، فدخل إليه غلام من وجوه الأتراك، وهو بجكم، وكان من خواص الغلمان، ومعه ثلاثة نفر من وجوه الأتراك أرى أحدهم توزون مدبر الدولة بعد بجكم، فقتلوه، فخرج بجكم ومن معه، وقد كان أعلم الأتراك بذلك فكانوا له متأهبين دون سائر من في العسكر، فركبوا من فورهم، ـ وذلك في

سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة في خلافة الراضي ـ وتفرق الجيش عند وقوع الضجة، وانتهب بعض الناس بعضاً، وأخذت الخزائن وانتهبت الأموال، ثم إن الجبل والديلم ثابوا واجتمعوا وتشاوروا، وقالوا: إن بقينا على ما نحن عليه من التحزب بغير رئيس ننقاد إليه هلكنا، فاجتمع أمرهم على مبايعة وشمكير أخي مرداويج، وتفسير وشمكير بالعربية: الآخذ، وتفسير مرداويج معلق الرجال، وقد يكتب مزداويج بالزاي، فبايعوا وشمكير بعد أن تفرق كثير من الجيش، ففرق فيهم كثيراً مما بقي من الأموال، وأحسن إليهم، وتوجُّه فيمن معه من العساكر اللي الري فنزلها، وسار بجكم التركي فيمن معه من الأتراك وقد جمعوا أنفسهم إلى أن يخلصوا من الديلم، وسار إلى بلاد الدِّينور فجبي منها الخراج وأخذ كثيراً من الأموال، وسار إلى النهروان على أقل من يومين من مدينة السلام، فراسل الراضي، وكان الغالب على أمره الساجية وعدة من الغلمان الحجرية، فأبوا أن يتركوه يصل إلى الحضرة خوفاً أن يغلب على الدولة، فمضى بجكم لما منع من الحضرة إلى واسط إلى محمد بن رائق، وكان مقيماً بها، فأدناه، وحيَّاه، وغلب عليه، وقوي أمر بجكم واصطنع الرجال، وضعف أمر ابن رائق عنه فكان من أمره ما قد اشتهر، وقد قدمنا ذكره فيما سلف من كتبنا: من اختفائه وخروج بجكم مع الراضي إلى الموصل ومعهم على بن خلف بن طباب إلى ديار بني حَمْدان من بلاد الموصل وديار ربيعة، وظهور محمد بن رائق ببغداد، ومعاونة الغوغاء له، ومسيره إلى دار السلطان وقتله لابن بدر السيرافي، وخروجه عن الحضرة ومن تبعه من الجبل والقرامطة، مثل رافع وعمارة وغيرهما، وكانوا أنصاره، ومسيره إلى ديار مضر، ونزوله الرقة، وما كان بينه وبين نميرة، ودخول يأنس المؤنسي في جملته، ومسيره إلى جند قنسرين والعواصم، وإخراجه طريفاً السكري عنها وتوليته الثغر الشامي.

وقد أتينا في الكتاب الأوسط الذي كتابُنا هذا تالٍ له، والأوسطُ تالِ لكتابنا «أخبار الزمان، ومن أباده الحدثان من الأمم الماضية والأجيال الخالية والممالك الداثرة» على ما كان منه، ومحاربته الإخشيد محمد بن طغج بالعريش من بلاد مصر، وانكشافه، ورجوعه إلى دمشق، وما كان من قتله لأخي الإخشيد محمد بن طغج باللجون من بلاد الأردن، وما كان قبل وقعة العريش بينه وبين عبد الله بن طغج، وما كان معه من القواد، وانكشافهم عنه، واستئمان من استأمن منهم إليه مثل محمد بن تكين الخاصة وتكين الخاقاني غلام خاقان المفلحي وغيرهما، وغير ذلك من أخباره وأخبار غيره، وذكرنا مقتل طريف السكري في سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة على باب طرسوس، وما كان من وقعته مع الثميلية، وهم غلمان ثميل الخادم فأغنى ذلك عن إعادته مبسوطاً في هذا الكتاب.

وإنما تغلغل بنا الكلام في التصنيف فيما ذكرنا من أخبار الديلم والجبل وما كان من أمر أسفار بن شيرويه ومرداويج عند ذكرنا لآل أبي طالب وأمر الداعي الحسن بن القاسم الحسنى صاحب طبرستان ومقتله، وخبر الأطروش الحسن بن على الحسنى.

قال المسعودي: وقد أتينا على ذكر سائر الأحداث والكوائن في أيام مَنْ ذكرنا من الخلفاء والملوك في كتابينا «أخبار الزمان» والأوسط، وذكرنا في هذا الكتاب ما يكتفي به الناظر فيه، وانتهى بنا التصنيف فيه إلى هذا الوقت، وهو جمادى الأولى سنة ست وثلاثين وثلاثمائة، ونحن بفسطاط مصر، والغالب على أمر الدولة والحضرة أبو الحسن أحمد بن بُويْه الديلمي المسمى معز الدولة وأخوه الحسن بن بويه صاحب بلاد أصبهان وكُور الأهواز وغيرها المسمى ركن الدولة، وأخوهما الأكبر، والرئيس فيهم المعظم على بن بُويْه الملقب بعميد الدولة المقيم بأرض فارس، والمدبر منهم لأمر المطيع أحمد بن بُويْه مُعِزُ الدولة، وهو المحارب للبريديين بأرض البصرة، والمطيع معه على حسب ما ينمو إلينا من أخبارهم، ودللنا في كل كتاب في كتابنا هذا بالقليل على الكثير، وبالخبر اليسير على الجليل الخطير، وذكرنا في كل كتاب من هذه الكتب ما لم نذكره في الآخر إلا ما لا يسع تركه، ولا نجد بداً من إيراده لما دعت من هذه الكتب ما لم نذكرة في الآخر إلا ما لا يسع تركه، ولا نجد بداً من إيراده لما دعت الضرورة إلى وصفه، وأتينا على أخبار أهل كل عصر، وما حدث فيه من الأحداث، وما كان فيه من الكوائن إلى وقتنا هذا، مع ما أسلفناه في هذا الكتاب من ذكرنا البر والبحر، والعامر فيه من الكوائن إلى وقتنا هذا، مع ما أسلفناه في هذا الكتاب من ذكرنا البر والبحر، والعامر فيه من الكوائن إلى وقتنا هذا، والأمم وأخبارها.

المؤلف يعد بتاليف كتاب في الأخبار: وأرجو أن يفسح الله تعالى لنا في البقاء، ويمد لنا في البقاء، ويمد لنا في العمر، ويسعدنا بطول الأيام؛ فنعقب تأليف هذا الكتاب بكتاب آخر نضمنه فنوناً من الأخبار، وأنواعاً من ظرائف الآثار، على غير نظم من التأليف ولا ترتيب من التصنيف، على حسب ما يسنح من فوائد الأخبار، ويوجد من نوادر الآثار، ونترجمه بكتاب «وصل المجالس بجوامع الأخبار ومختلط الآثار» تالياً لما سلف من كتبنا، ولاحقاً بما تقدم من تصنيفنا.

وجميع ما أوردناه في هذا الكتاب لا يسَعُ ذوي الدراية جهله، ولا يُعذر في تركه والتغافل عنه؛ فمن عدَّ أبواب كتابي هذا ولم يمعن النظر في قراءة كل باب منه لم يبلغ حقيقة ما قلنا، ولا عرف للعلم مقداره؛ فلقد جمعنا ما فيه في عدَّة السنين باجتهاد وتعب عظيم، وجَوَلان في الأسفار، وطواف في البلدان من الشرق والغرب في كثير من الممالك غير مملكة الإسلام؛ فمن قرأ كتابنا هذا فليتدبره بعين المحبة، وليتفضل بهمته بإصلاح ما أنكر منه مما غيّره الناسخ وصَحَّفه الكاتب، وليرع لي نسبة العلم، وحرمة الأدب، وموجبات الرواية، وما تجشمت من التعب فيها، فإن منزلتي فيه وفي نظمه وتأليفه بمنزلة من وَجد جوهراً منثوراً ذا أنواع مختلفة وفنون متباينة فنظم منها سلكاً، واتخذ عقداً نفيساً، ثميناً باقياً لطلابه.

وليعلم من نظر فيه أني لم أنتصر فيه لمذهب، ولا تحيزت إلى قول، ولا حكيت عن الناس إلا مجالس أخبارهم، ولم أعرض فيه لغير ذلك.

فلنذكر الآن الباب الثاني من جامع التاريخ على حسب ما قدمنا الوعد بإيراده في صدر هذا الكتاب وبالله أستعين، وعليه أتوكل.

## ذكر جامع التاريخ الثاني من الهجرة إلى هذا الوقت

وهو جمادى الأولى سنة ست وثلاثين وثلاثمائة الذي فيه انتهينا من الفراغ من هذا الكتاب.

تقدمة: قد أفردنا فيما سلف من هذا الكتاب باباً في تاريخ العالم والأنبياء والملوك إلى مولد نبينا محمد على ومبعثه إلى هجرته، ثم ذكرنا هجرته إلى وفاته، وأيام الخلفاء والملوك إلى هذا الوقت، على حسب ما يوجبه الحساب وما في كتب السير وأصحاب التواريخ ممن عني بأخبار الخلفاء والملوك، ولم نعرض فيما ذكرنا من ذلك لما في كتب الزيجات مما ذكره أصحاب النجوم، على حسب ما يوجبه تاريخهم؛ فلنذكر في هذا الباب جميع ما أثبتوه في كتب زيجات النجوم من الهجرة إلى هذا الوقت المؤرخ؛ ليكون ذلك أكثر لفائدة الكتاب، وأجمع لمعرفة تباين أصحاب التواريخ من الأخباريين والمنجمين، وما اتفقوا عليه من ذلك.

المبدأ ومقابله من تاريخ الإسكندر: فالذي وجدناه من ذلك في كتاب الزيجات أن الابتداء في يوم الجمعة مستهل المحرم سنة إحدى للتروية، وذلك يوم ستة عشر من تموز سنة تسعمائة وثلاثة وثلاثين لذي القرنين، وكانت هجرة النبي على من مكة إلى المدينة سنة إحدى بعد أن مضى منها شهران وثمانية أيام، فمكث بها حتى قبض على تسع سنين وأحد عشر شهراً واثنين وعشرين يوماً، فذلك عشر سنين وشهران.

زمن أبي بكر: أبو بكر الصديق رضي الله عنه سنتين وثلاثة أشهر وثمانية أيام؛ فذلك اثنتا عشرة سنة وخمسة أشهر وثمانية أيام.

زمن عمر: عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عشر سنين وستة أشهر وتسعة عشر يوماً، فذلك اثنتان وعشرون سنة وأحد عشر شهراً وخمسة وعشرون يوماً.

وكانت الشورى بعد عمر ثلاثة أيام، فذلك اثنتان وعشرون سنة وأخد عشر شهراً وثمانية وعشرون يوماً.

عشمان: عثمان بن عفان رضي الله عنه: إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهراً وتسعة عشر يوماً . عشر يوماً . عشر يوماً .

على: على بن أبي طالب رضي الله عنه: أربع سنين وسبعة أشهر فذلك تسع وثلاثون سنة وثمانية أشهر وسبعة عشر يوماً.

وإلى بيعة معاوية بن أبي سفيان ستة أشهر وثلاثة أيام؛ فذلك أربعون سنة وشهران وعشرون يوماً.

معاوية: معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر وخمسة عشرون يوماً، فذلك تسع وخمسون سنة وستة أشهر وخمسة وعشرون يوماً.

وعشرون يوما، فذلك تسع وخمسون سنة وستة أشهر وخمسة وعشرون يوماً. يزيد بن معاوية: يزيد بن معاوية: ثلاث سنين وثمانية أشهر، فذلك ثلاث

وستون سنة وشهران وخمسة عشر يوماً.

معاوية بن يزيد: معاوية بن يزيد بن معاوية: ثلاثة أشهر واثنين وعشرين يوماً، فذلك ثلاث وستون سنة وستة أشهر وسبعة أيام.

**مروان:** مروان بن الحكم: أربعة أشهر، فذلك ثلاث وستون سنة وعشرة أشهر وسبعة أيام.

عبد الله بن الزبير: عبد الله بن الزبير: ثمان سنين وخمسة أشهر، فذلك اثنتان وسبعون سنة وثلاثة أشهر وسبعة أيام.

عبد الملك بن مروان: عبد الملك بن مروان حتى قتل ابن الزبير: سنة وشهرين وستة أيام، فذلك ثلاث وسبعون سنة وخمسة أشهر وعشرة أيام.

## ذكـر أيام بني مروان بن الحكم

عبد الملك بن مروان بن الحكم: اثنتي عشرة سنة وأربعة أشهر وخمسة أيام. الوليد بن عبد الملك: تسع سنين وتسعة أشهر وعشرين يوماً.

سليمان بن عبد الملك: سنتين وسبعة أشهر وعشرين يوماً.

عمر بن عبد العزيز بن مروان: سنتين وخمسة أشهر وثلاثة عشر يوماً.

يزيد بن عبد الملك: أربع سنين ويوماً واحداً.

هشام بن عبد الملك: تسع عشرة سنة وثمانية أشهر وسبعة أيام؛ فذلك مائة سنة وأربعة وعشرون سنة وثلاثة أشهر وستة أيام.

الوليد بن يزيد بن عبد الملك حتى قتل: سنة وشهرين وعشرين يوماً؛ فذلك مائة سنة وخمس وعشرون سنة وخمسة أشهر وسبعة وعشرون يوماً، وكانت الفتنة بعد مقتله شهرين وخمسة وعشرون سنة وثمانية أشهر واثنان وعشرون يوماً.

يزيد بن الوليد بن عبد الملك: شهرين وسبعة أيام؛ فذلك ماثة وخمس وعشرون سنة وأحد عشر شهراً ويوم واحد.

إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك حتى خلع: شهرين وأحد عشر يوماً؛ فذلك مائة سنة وست وعشرون سنة وشهر واثنا عشر يوماً.

مروان بن محمد حتى قتل: خمس سنين وشهرين، فذلك مائة سنة وإحدى وثلاثون سنة وثلاثة أشهر واثنا عشر يوماً.

# ذكر الخلفاء من بني هاشم

أبو العباس عبد الله بن محمد: أربع سنين وثمانية أشهر ويومين؛ فذلك مائة سنة وخمس وثلاثون سنة وأحد عشر شهراً وأربعة عشر وحتى انتهت البيعة إلى المنصور أربعة عشر يوماً؛ فذلك مائة سنة وخمس وثلاثون سنة وأحد عشر شهراً وثمانية وعشرون يوماً.

أبو جعفر عبد الله بن محمد المنصور: إحدى وعشرين سنة وأحد عشر شهراً وثمانية أيام، فذلك مائة وسبع وخمسون سنة وأحد عشر شهراً وستة أيام، وحتى انتهى الخبر إلى المهدي اثني عشر يوماً؛ فذلك مائة وسبع وخمسون سنة وأحد عشر شهراً وثمانية عشر يوماً.

المهدي: عشر سنين وشهراً واحداً وخمسة أيام؛ فذلك مائة سنة وثمان وستون سنة وثلاثة عشر يوماً، وحتى انتهى الخبر إلى الهادي ثمانية أيام؛ فذلك مائة سنة وثمان وستون سنة وشهر واحد ويوم واحد.

الهادي: سنة واحدة وشهراً واحداً وخمسة عشر يوماً؛ فذلك مائة سنة وتسع وستون سنة وشهران وستة عشر يوماً.

الرشيد: ثلاثاً وعشرين سنة وشهرين وستة عشر يوماً؛ فذلك مائة واثنتان وتسعون سنة وخمسة أشهر وثلاثة أيام، وحتى انتهى الخبر إلى الأمين ابنه اثنا عشر يوماً؛ فذلك مائة سنة واثنتان وتسعون سنة وخمسة أشهر وخمسة عشر يوماً.

الأمين حتى خلع وحبس: ثلاث سنين وخمسة وعشرين يوماً؛ فذلك مائة وخمس وتسعون سنة وستة أشهر وعشرة أيام، ومكث محبوساً يومين، فذلك مائة وخمس وتسعون سنة وستة أشهر واثنا عشر يوماً، وأخرج وبويع له وحارب وحوصر حتى قتل؛ سنة وستة أشهر وثلاثة عشر يوماً.

المأمون: عشرين سنة وخمسة أشهر واثنين وعشرين يوماً؛ فذلك مائتان وسبع عشرة سنة وستة أشهر وتسعة عشر يوماً.

المعتصم: ثمان سنين وثمانية أشهر ويومين، فذلك مائتان وستة وعشرون سنة وشهران وتسعة عشر يوماً.

الوائق: خمس سنين وتسعة أشهر وخمسه أيام، فذلك مائتان وإحدى وثلاثون سنة وأحد عشر شهراً وأربعة وعشرون يوماً.

المتوكل: أربع عشرة سنة وتسعة أشهر وسبعة أيام، فذلك مائتان وست وأربعون سنة وتسعة أشهر ويوم واحد.

المنتصر: ستة أشهر؛ فذلك مائتان وسبع وأربعون سنة وثلاثة أشهر ويوم واحد، وإلى أن انحدر المستعين إلى مدينة السلام سنتين وتسعة أشهر وثلاثة أيام؛ فذلك مائتان وخمسون سنة وأربعة أيام، وإلى أن بويع للمعتز بسامرًا عشرة أيام، فذلك مائتان وخمسون سنة وأربعة عشر يوماً، وإلى أن خطب للمعتز بمدينة السلام أحَدَ عشر شهراً وعشرين يوماً، فذلك مائتان وإحدى وخمسون سنة وأربعة أيام، وإلى أن خلع المعتز ثلاث سنين وستة أشهر وثلاثة وعشرين يوماً؛ فذلك مائتان وأربع وخمسون سنة وسبعة أشهر وسبعة وعشرون يوماً، وإلى بيعة المهتدي يومين؛ فذلك مائتان وأربع وخمسون سنة وسبعة أشهر.

المهتدي: أحد عشر شهراً وثمانية عشر يوماً، فذلك مائتان وخمس وخمسون سنة وستة أشهر وسبعة عشر يوماً.

المعتمد: ثلاثاً وعشرين سنة وثلاثة أيام؛ فذلك مائتان وثمان وسبعون سنة وستة أشهر وعشرون يوماً.

المعتضد: تسع سنين وتسعة أشهر ويومين؛ فذلك مائتان وثمان وثمانون سنة وثلاثة أشهر واثنان وعشرون يوماً.

المكتفي: ست سنين وستة أشهر وعشرين يوماً؛ فذلك مائتان وأربع وتسعون سنة وعشرة أشهر واثنا عشر يوماً.

المقتدر حتى خلع: إحدى وعشرين سنة وشهرين وخمسة أيام؛ فذلك ثلاثمائة سنة وست عشر سنة وتسعة عشر يوماً.

ابن المعتز حتى خلع: يومين؛ فذلك ثلاثمائة سنة وست عشرة سنة وأحد وعشرون يوماً.

المقتدر حتى قتل: ثلاث سنين وتسعة أشهر وثمانية أيام؛ فذلك ثلاثمائة وتسع عشرة سنة وتسعة أشهر وتسعة عشر يوماً.

القاهر حتى خلع: سنة وستة أشهر وعشرة أيام؛ فذلك ثلاثمائة سنة وإحدى وعشرون سنة وأربعة أشهر وتسعة أيام.

الراضي: ست سنين وأحد عشر شهراً وثمانية أيام؛ فذلك ثلاثمائة وثمانية وعشرون سنة وثلاثة أشهر وسبعة عشر يوماً.

المتقي: ثلاث سنين وتسعة أشهر وسبعة عشر يوماً؛ فذلك ثلاثمائة واثنتان وثلاثون سنة وشهر واحد وثلاثة أيام.

المستكفي: سنة وثلاثة أشهر؛ فذلك ثلاثمائة سنة وثلاث وثلاثون سنة وأربعة أشهر

المطيع لله إلى غرة جمادي الأولى سنة ست وثلاثين وثلاثمائة: سنتين وثمانية أشهر وخمسة عشر يوماً؛ فذلك ثلاثمائة وخمس وثلاثون سنة وأربعة أشهر إلا ثلاث ليال.

قال المسعودي: وسِنُو الهجرة قمرية، وبين هذا التاريخ وتاريخ أصحاب الأخبار والسير تفاوت من زيادات الشهور والأيام، ومُعَوَّلنا \_ فيما ذكرنا من التاريخ من الهجرة إلى هذا الوقت ـ على ما وجدنا في كتب الزيجات؛ إذ كان أهل هذه الصناعة يراعون هذه الأوقات، ويحصلون علمها على التحديد، والذي نقلناه من التاريخ فمن زيج أبي عبد الله محمد بن جابر البناني وغيره من الزيجات إلى هذا الوقت، فأما ما قدمنا ذكره في هذا الكتاب \_ من الهجرة إلى هذا الوقت \_ فإنا نعيد ذكره مفصلاً في هذا الباب؛ لكي يقرب تناوله على الطالب له، ولا يبعد عما ذكرناه من الزيجات.

من مبعث الرسول: فالذي صحِّ من تاريخ أصحاب السير والأخبار من أهل النقل والآثار، أنه بعث ﷺ، وهو ابن أربعين سنة، فأقام بمكة ثلاث عشرة سنة، وهاجر عشراً وقبض وهو ابن ثلاث وستين سنة، ﷺ.

أبو بكر: سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام.

عمر بن الخطاب: عشر سنين وستة أشهر وأربع ليال.

عثمان بن عفان: اثنتا عشرة سنة إلا ثمانية أيام.

على بن أبي طالب: أربع سنين وتسعة أشهر وثمان ليال.

الحسن بن علي: ستة أشهر وعشرة أيام.

معاوية بن أبي سفيان: تسع عشرة سنة وثمانية أشهر وخمسة وعشرين يوماً. يزيد بن معاوية: ثلاث سنين وثمانية أشهر إلا ثمان ليال.

معاوية بن يزيد: شهراً واحداً وأحد عشر يوماً.

مروان بن الحكم: ثمانية أشهر وحمسة أيام.

عبد الملك بن مروان: إحدى وعشرين سنة وشهراً ونصفاً.

الوليد بن عبد الملك: تسع سنين وثمانية أشهر ويومين.

سليمان بن عبد الملك: سنتين وثمانية أشهر وخمسة أيام.

عمر بن عبد العزيز: سنتين وخمسة أشهر وخمسة أيام.

يزيد بن عبد الملك: أربع سنين وشهراً ويومين.

هشام بن عبد الملك: تسع عشرة سنة وسبعة أشهر وإحدى عشرة ليلة.

الوليد بن يزيد: سنة وشهرين واثنين وعشرين يوماً.

يزيد بن الوليد: خمسة أشهر وليلتين.

مروان بن محمد: خمس سنين وعشرة أيام.

عبد الله بن محمد السفاح: أربع سنين وتسعة أشهر.

المنصور: اثنتين وعشرين سنة إلا تسع لَيَالٍ.

المهدي: عشر سنين وشهراً وخمسة عشر يوماً.

الهادي: سنة وثلاثة أشهر.

الرشيد: ثلاثاً وعشرين سنة وسنة أشهر.

الأمين: أربع سنين وستة أشهر.

المأمون: إحدى وعشرين سنة سَوَاء.

المعتصم: ثمان سنين وثمانية أشهر.

الواثق: خمس سنين وتسعة أشهر وثلاثة عشر يوماً.

المتوكل: أربع عشرة سنة وتسعة أشهر وتسع لَيَالٍ.

المنتصر: ستة أشهر.

المستعين: ثلاث سنين وثمانية أشهر.

المعتز: أربع سنين وستة أشهر.

المهتدي: أحد عشر شهراً.

المعتمد: ثلاثاً وعشرين سنة.

المعتضد: تسع سنين وتسعة أشهر ويومين.

المكتفى: ست سنين وسبعة أشهر واثنين وعشرين يوماً.

الا تبير م أ ال المحالي و عبد المحالي و عبد المحالي يوراه ا

المقتدر: أربعاً وعشرين سنة وأحد عشر شهراً وستة عشر يوماً.

القاهر: سنة وستة أشهر وستة أيام.

الراضي: ست سنين وأحد عشر شهراً وثمانية أيام.

المتقى: ثلاث سنين وأحد عشر شهراً وثلاثاً وعشرين يوماً.

المستكفي: سنة وثلاثة أشهر.

المطيع إلى غرة جمادى الأول سنة ست وثلاثين وثلاثمائة: سنة وثمانية أشهر وخمسة عشر يوماً.

ونحن نأمل من الله تعالى البقاء والزيادة في العمر، لنزيد في هذا الكتاب ما يحدث في أيامهم، وما يكون في المستقبل من دولتهم.

فهذا جمل التاريخ من الهجرة إلى هذا الوقت، وهو جمادى الأولى سنة ست وثلاثين وثلاثمائة، وقد أوردنا في الكتاب ما ذكر الفريقان جميعاً، لكي لا يبعد فهم ذلك على مريده والطالب له، إن شاء الله تعالى.

مبدأ الأخذ بتاريخ الهجرة: والتاريخ من المولد إلى هذا الوقت معلوم، ومن

المبعث إلى الوفاة معروف غير مجهول، ولا يتعذّر تناوله على ذي الدراية من هذا الكتاب، إلا أن معول الناس أن بدء التاريخ من الهجرة، على حسب ما بيّنا فيما سلف من كتبنا من مشاورة عمر الناس في التاريخ عند حدوث أمور وجب تدوينها، وما قاله الناس من كل فريق منهم، وأخذه بقول على بن أبي طالب رضي الله عنه، أن يؤرخ بهجرة النبي عشرة أرض الشرك، وأن ذلك كان من عمر رضي الله عنه في هنة سبع عشرة أو ثماني عشرة، على حسب التنازع في ذلك، والله أعلم.

# ذكر تسمية من حج بـالـنـاس مـن أول الإســـلام إلى سنـة خمس ثلاثين وثلاثمائـة

أول من حج بالناس نيابة عن الرسول: قال المسعودي: فتح رسول الله على مكة في شهر رمضان، سنة ثمان من الهجرة، ورجع إلى المدينة، واستعمل عتَّابَ بن أسيد بن أبي العيص بن أمية على مكة، فحج بالناس سنة ثمان، وقيل: بل حج الناس أوزاعاً ليس عليهم أحد.

ثم حج أبو بكر: ثم كانت سنة تسع، فحج بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حين خرج من المدينة مع ثلاثمائة، وبعث رسول الله على أثره على بن أبي طالب، رضي الله عنه، فأدركه بالعرج ومعه سورة براءة، فأذن بها يوم النحر عند العقبة، فأقام أبو بكر الحج، وخطب أبو بكر بمكة قبل التروية بيوم، ويوم عرفة بعرفة، ويوم النحر بمنى.

حجة الوداع: ثم كانت سنة عشر، فحج بالناس سيد المرسلين رسول الله ﷺ وفي هذه السنة توفى.

أيام الخلفاء الراشدين: ثم كانت سنة إحدى عشرة، فحج بالناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ثم كانت سنة اثنتي عشرة، فحج بالناس أبو بكر الصديق، رضي الله عنه.

ثم كانت سنة ثلاث عشرة، فحج بالناس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.

ثم كانت سنة أربع عشرة، فحج بالناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم كانت سنة خمس عشرة، فحج بالناس عمر بن الخطاب، ثم كانت سنة ست عشرة فحج بالناس عمر بن الخطاب، ثم كانت سنة سبع عشرة، فحج بالناس عمر بن الخطاب، ثم كانت سنة ثمان عشرة، فحج بالناس عمر بن الخطاب، ثم كانت سنة تسع عشرة، فحج بالناس عمر بن الخطاب، ثم كانت سنة عشرين، فحج بالناس عمر بن الخطاب، ثم كانت سنة إحدى وعشرين، فحج بالناس عمر بن الخطاب، ثم كانت سنة اثنتين وعشرين، فحج

بالناس عمر بن الخطاب، ثم كانت سنة ثلاث وعشرين، فحج بالناس عمر بن الخطاب، ثم قتل رضي الله عنه آخر ذي الحجة.

ثم كانت أربع وعشرين فحج بالناس عبد الرحمن بن عوف.

ثم كانت سنة خمس وعشرين، فحج بالناس عثمان بن عفان، إلى سنة أربع وثلاثين.

ثم كانت سنة خمس وثلاثين فحج بالناس عبد الله بن عباس بأمر عثمان، وهو محصور.

ثم كانت سنة ست وثلاثون، فحج بالناس عبد الله بن عباس.

ثم كانت سنة سبع وثلاثين، بعث علي بن أبي طالب على الموسم عبد الله بن العباس، وبعث معاوية بن أبي سفيان يزيد بن شجرة الرهاوي، فاجتمعا بمكة، وتنازعا الإمارة ولم يُسلم أحدهما لصاحبه، فاصطلحا على أن يصلي بالناس شيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد الله بن عبد العُزى بن عثمان بن عبد الدار حاجب البيت الجمحي، ففعل ذلك.

ثم كانت سنة ثمان وثلاثين فحج بالناس قُثم بن عباس نائب مكة.

ثم كانت سنة تسع وثلاثين فحج بالناس شيبة بن عثمان.

ثم كانت سنة أربعين والتنازع بين معاوية والحسن بن علي في الخلافة، فحج بالناس المغيرة بن شعبة عن كتاب، يقال: إنه افتعله عن معاوية.

في زمن بني أمية: ثم كانت سنة إحدى وأربعين فحج بالناس عتبة بن أبي سفيان، ثم كانت سنة ثلاث شم كانت سنة اثنتين وأربعين فحج بالناس عتبة بن أبي سفيان، ثم كانت سنة ثلاث وأربعين فحج بالناس مروان بن الحكم، ثم كانت سنة ست سفيان، ثم كانت سنة خمس وأربعين حج بالناس مروان بن الحكم، ثم كانت سنة ست وأربعين حج بالناس عتبة بن أبي سفيان، ثم كانت سنة سبع وأربعين حج بالناس عتبة بن أبي سفيان، ثم كانت سنة شمع وأربعين حج بالناس مروان بن الحكم، ثم كانت سنة تسع وأربعين، حج بالناس سعيد بن العاص، ثم كانت سنة خمسين حج بالناس يزيد بن معاوية، ثم كانت سنة إحدى وخمسين فحج بالناس معاوية بن أبي سفيان، ثم كانت سنة اثنين وخمسين، حج بالناس موان بن الحكم، ثم كانت سنة خمس وخمسين، حج بالناس مروان بن الحكم، ثم كانت سنة خمس وخمسين، حج بالناس مروان بن الحكم، ثم كانت سنة خمس وخمسين، حج بالناس الوليد بن عتبة عامين، ثم كانت سنة تسع وخمسين حج بالناس عمرو بن سعيد بن وخمسين حج بالناس عمرو بن سعيد بن عثمان بن محمد بن أبي سفيان، ثم كانت سنة ستين حج بالناس عمرو بن سعيد بن العاص، ثم كانت سنة إحدى وستين، حج بالناس الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، ثم كانت سنة شتين حج بالناس عمرو بن سعيد بن العاص، ثم كانت سنة إحدى وستين، حج بالناس الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، ثم كانت سنة ثلاث كانت سنة اثنين وستين، حج بالناس الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، ثم كانت سنة اثنتين وستين، حج بالناس الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، ثم كانت سنة ثلاث كانت سنة اثنتين وستين، حج بالناس الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، ثم كانت سنة ثلاث

وستين، حج بالناس عبد الله بن الزبير، إلى سنة إحدى وسبعين، ثم كانت سنة اثنتين وسبعين فحج بالناس الحجاج بن يوسف فأتوا مني ولم يطوفوا بالبيت العتيق، ثم كانت سنة ثلاث وسبعين فحج بالناس الحجاج أيضاً، وقتل عبد الله بن الزبير، ثم كانت سنة أربع وسبعين فحج بالناس الحجاج بن يوسف، ثم كانت سنة خمس وسبعين حج بالناس عبد الملك بن مروان، ثم كانت سنة ست وسبعين حج بالناس إلى سنة ثمانين أبانُ بن عثمان بن عفان، ثم كانت سنة إحدى وثمانين حج بالناس سليمان بن عبد الملك بن مروان، ثم كانت سنة اثنتين وثمانين حج بالناس أبانُ بن عثمان بن عفان، ثم كانت سنة ثلاث وثمانين حج بالناس إلى سنة خمس وثمانين هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي، ثم كانت سنة ست وثمانين حج بالناس العباس بن الوليد بن عبد الملك، ثم كانت سنة سبع وثمانين حج بالناس عمر بن عبد العزيز بن مروان، ثم كانت سنة ثمان وثمانين حج بالناس الوليد بن عبد الملك، ثم كانت سنة تسع وثمانين حج بالناس عمر بن عبد العزيز، ثم كانت سنة تسعين حج بالناس عمر بن عبد العزيز، ثم كانت سنة إحدى وتسعين حج بالناس الوليد بن عبد الملك، ثم كانت سنة اثنتين وتسعين حج بالناس عمر بن عبد العزيز، ثم كانت سنة ثلاث وتسعين حج بالناس عثمان بن الوليد بن عبد الملك وقيل: بل عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك، ثم كانت سنة أربع وتسعين حج بالناس مَسْلمة بن عبد الملك، ثم كانت سنة خمس وتسعين حج بالناس بشر بن الوليد بن عبد الملك، ثم كانت سنة ست وتسعين حج بالناس أبو بكر محمد بن عمر بن حَزْم، ثم كانت سنة سبع وتسعين حج بالناس سليمان بن عبد الملك، ثم كانت سنة ثمان وتسعين حج بالناس عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية، ثم كانت سنة تسع وتسعين حج بالناس أبو بكر محمد بن عمرو بن حَزْم، ثم كانت سنة مائة حج بالناس أبو بكر أيضاً، ثم كانت سنة إحدى ومائة حج بالناس عبد العزيز بن عبد الله أمير مكة، ثم كانت سنة اثنتين ومائة حج بالناس عبد الرحمن بن الضحاك الفهريُّ، ثم كانت سنة ثلاث ومائة حج بالناس عبد الله بن كعب بن عمير بن سبع بن عوف بن نصر بن معاوية النَّصْريُّ، ثم كانت سنة أربع ومائة حج فيها أيضاً، ثم كانت سنة خمس ومائة حج بالناس إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزوميُّ، ثم كانت سنة ست ومائة حج بالناس هشام بن عبد الملك، ثم كانت سنة سبع ومائة حج بالناس إبراهيم بن هشام المخزوميُّ، إلى سنة اثنتي عشرة ومائة، ثم كانت سنة ثلاث عشرة ومائة حج بالناس سليمان بن هشام بن عبد الملك، ثم كانت سنة أربع عشرة ومائة حج بالناس خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم بن العاص بن أمية، ثم كانت سنة خمس عشرة ومائة حج بالناس

محمد بن هشام بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة، ثم كانت سنة ست عشرة ومائة حج بالناس الوليد بن يزيد بن عبد الملك، وهو ولي عهد، ثم كانت سنة سبع عشرة ومائة حج بالناس خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص، وقيل: مَسْلمة بن عبد الملك، ثم كانت سنة ثمان عشرة ومائة حج بالناس محمد بن هشام بن إسماعيل، ثم كانت سنة تسع عشرة ومائة حج بالناس مَسْلمة بن هشام بن عبد الملك أبو شاكر، وقيل: بل مسلمة بن عبد الملك، ثم كانت سنة عشرين وماثة حج بالناس محمد ابن هشام بن إسماعيل، ثم كانت سنة إحدى وعشرين ومائة حج بالناس محمد بن هشام بن إسماعيل، ثم كانت سنة أربع وعشرين ومائة، ثم كانت سنة خمس وعشرين ومائة حج بالناس محمد بن هشام بن إسماعيل، إلى سنة أربع وعشرين ومائة، ثم كانت سنة خمس وعشرين ومائة حج بالناس يوسف ابن أخي الحجاج بن يوسف، ثم كانت سنة ست وعشرين ومائة حج بالناس عمر بن عبد الله بن عبد الملك، ثم كانت سنة سبع وعشرين ومائة حج بالناس عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، ثم كانت سنة ثمان وعشرين ومائة حج بالناس عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، ثم كانت سنة تسع وعشرين وماثة حج بالناس عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان، وكان أبو حمزة المختار بن عوف الخارجيُّ من الأزد داعية المعروف بطالب الحق قد وقف وخرج تلك السنة، فكلمه الناس حتى نزل عبد الواحد يصلي بالناس ويخرج إلى منزله، ثم كانت سنة ثلاثين ومائة حج بالناس محمد بن عبد الملك بن مروان، ثم كانت سنة إحدى وثلاثين ومائة حج بالناس الوليد بن عروة بن محمد بن عطية السعدي بكتاب افتعله على لسان عمه عبد الملك بن محمد وهو والي الحجاز واليمن لمروان بن محمد.

في عهد بني العباس: قال المسعودي: فهذا آخر ما حج بنو أمية، ثم كانت سنة اثنتين وثلاثين ومائة فحج بالناس داود بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد الله بن شم كانت سنة ثلاث وثلاثين ومائة حج بالناس زياد بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، ثم كانت سنة خمس وثلاثين ومائة حج بالناس محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، ثم كانت سنة ست وثلاثين ومائة حج بالناس أبو سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس، ثم كانت سنة ست وثلاثين ومائة حج بالناس أبو جعفر المنصور، وفيها بويع لأبي جعفر المنصور، ثم كانت سنة سبع وثلاثين ومائة حج بالناس إسماعيل بن علي بن عبد الله بن العباس، ثم كانت سنة ثمان وثلاثين ومائة حج بالناس الفضل بن صالح بن علي، ثم كانت سنة تسع وثلاثين ومائة حج بالناس العباس بن محمد بن علي، ثم كانت سنة أربعين ومائة حج بالناس أبو جعفر المنصور، ثم كانت سنة إحدى وأربعين ومائة حج بالناس صالح بن علي، ثم كانت سنة أثنتين ومائة حج بالناس إمائة حج بالناس إسماعيل بن علي، ثم كانت سنة ثلاث وأربعين ومائة حج بالناس إسماعيل بن علي، ثم كانت سنة ثلاث وأربعين ومائة حج

بالناس عيسى بن موسى بن محمد بن علي، ثم كانت سنة أربع وأربعين ومائة حج بالناس أبو جعفر المنصور، ثم كانت سنة خمس وأربعين ومائة فحج بالناس السري بن عبد الله بن الحارث بن العباس بن عبد المطلب، ثم كانت سنة ست وأربعين ومائة حج بالناس عبد الوهاب بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، ثم كانت سنة سبع وأربعين ومائة حج بالناس أبو جعفر المنصور، ثم كانت سنة ثمان وأربعين ومائة فحج بالناس جعفر بن أبي جعفر المنصور وقيل: محمد بن إبراهيم الإمام، وقيل: بل المنصور، ثم كانت سنة تسع وأربعين ومائة حج بالناس عبد الوهاب بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي، ثم كانت سنة خمسين ومائة حج بالناس عبد الصمد بن علي، ثم كانت سنة إحدى وخمسين ومائة حج بالناس محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي، ثم كانت سنة اثنتين وخمسين ومائة حج بالناس أبو جعفر المنصور، ثم كانت سنة ثلاث وخمسين ومائة حج بالناس المهدي محمد بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي، ثم كانت سنة أربع وخمسين ومائة حج بالناس محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي، ثم كانت سنة خمس وخمسين ومائة حج بالناس عبد الصمد بن علي، ثم كانت سنة ست وخمسين ومائة حج بالناس العباس بن محمد بن علي، ثم كانت سنة سبع وخمسين ومائة حج بالناس إبراهيم بن يحيى بن محمد بن علي، ثم كانت سنة ثمان وخمسين وماثة حج بالناس إبراهيم بن يحيى أيضاً، ثم كانت سنة تسع وخمسين ومائة حج بالناس يزيد بن منصور بن عبد الله بن شهير بن يزيد بن مثوب الحميري، ثم كانت سنة ستين ومائة حج بالناس المهدي محمد بن المنصور، ثم كانت سنة إحدى وستين وماثة فحج بالناس الهادي موسى بن المهدي، وهو ولي عهده، ثم كانت سنة اثنتين وستين ومائة حج بالناس إبراهيم بن جعفر بن أبي جعفر، ثم كانت سنة ثلاث وستين ومائة حج بالناس علي بن محمد بن المهدي، ثم كانت سنة أربع وستين ومائة حج بالناس صالح بن أبي جعفر، ثم كانت سنة خمس وستين ومائة حج بالناس صالح أيضاً، ثم كانت سنة ست وستين ومائة حج بالناس محمد بن إبراهيم بن محمد بن على، ثم كانت سنة سبع وستين ومائة حج بالناس إبراهيم بن يحيى بن محمد بن علي، ثم كانت سنة ثمان وستين ومائة حج بالناس علي بن محمد المهدي، ثم كانت سنة تسع وستين ومائة حج بالناس سليمان بن أبي جعفر المنصور، ثم كانت سنة سبعين ومائة حج بالناس هارون الرشيد، ثم كانت سنة إحدى وسبعين ومائة حج بالناس يعقوب بن المنصور، ثم كانت سنة اثنتين وسبعين ومائة فحج بالناس عبد الصمد بن على، ثم كانت ثلاث وسبعين ومائة حج بالناس هارون الرشيد، خرج محرماً من عسكره إلى مكة، ثم كانت سنة أربع وسبعين ومائة حج بالناس

هارون الرشيد إلى سنة تسع وسبعين ومائة، ثم كانت سنة ثمانين ومائة حج بالناس موسى بن عيسى بن محمد بن على، ثم كانت سنة إحدى وثمانين ومائة حج بالناس هارون الرشيد ثم كانت سنة اثنتين وثمانين ومائة حج بالناس موسى بن عيسى، ثم كانت سنة ثلاث وثمانين ومائة، حج بالناس العباس بن موسى، ثم كانت سنة أربع وثمانين ومائة حج بالناس إبراهيم بن المهدي؛ ثم كانت سنة خمس وثمانين ومائة حج بالناس المنصور بن المهدي، ثم كانت سنة ست وثمانين ومائة حج بالناس هارون الرشيد، ثم كانت سنة سبع وثمانين ومائة حج بالناس عبد الله بن العباس بن محمد بن علي، وقيل: منصور بن المهدي، ثم كانت سنة ثمان وثمانين ومائة حج بالناس هارون الرشيد، ثم كانت سنة تسع وثمانين ومائة حج بالناس العباس بن موسى بن عيسى بن محمد بن علي ثم كانت سنة تسعين ومائة حج بالناس عيسى بن موسى بن محمد، ثم كانت سنة إحدى وتسعين ومائة حج بالناس العباس بن عبد الله بن جعفر بن أبي جعفر المنصور، ثم كانت سنة اثنتين وتسعين ومائة حج بالناس العباس بن عبد الله أيضاً، ثم كانت سنة ثلاث وتسعین ومائة حج بالناس داود بن عیسی بن موسی بن محمد بن علی، ثم کانت سنة أربع وتسعين ومائة حج بالناس على بن الرشيد، ثم كانت سنة خِمس وتسعين ومائة حج بالناس داود بن عيسى بن موسى، ثم كانت سنة ست وتسعين ومائة حج بالناس العباس بن موسى، إلى ثمان وتسعين، ثم كانت سنة تسع وتسعين ومائة حج بالناس محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي، ووثب ابنُ الأفطّس العلوي بمكة فقبض عليها فتنحى محمد بن داود، وخرج الناس، فوقفوا بغير إمام، فلما كانوا بالمزدلفة طلع عليهم ابن الأفطس فأقام لهم باقي حجتهم، ثم كانت سنة مائتين حج بالناس أبو إسحاق المعتصم، ثم كانت سنة إحدى ومائتين حج بالناس إسحاق بن موسى بن عيسى بن محمد بن علي، ثم كانت سنة اثنتين ومائتين حج بالناس إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أول طالبي أقام للناس الحج في الإسلام، على أنه أقامه متغلباً عليه، لا مُولِّى من قبل خليفة، وكان ممن سَعَى في الأرض بالفساد، وقتل أصحاب إبراهيم بن عبيد الله الحجبي وغيره في المسجد الحرام، ويزيد بن محمد بن حنظلة المخزومي وغيره من أهل العبادة، ثم كانت سنة ثلاث ومائتين حج بالناس عبد الله بن جعفر بن سليمان بن علي، ثم كانت سنة أربع وماثتين حج بالناس عبيد الله بن الحسن بن عبد الله بن العباس بن على بن أبي طالب، من قبل المأمون، وهو واليه على الحرمين، ثم كانت سنة خمس ومائتين حج بالناس عبيد الله بن الحسن أيضاً، ثم كانت سنة ست وسبع ومائتين حج بالناس أبو عيسى بن الرشيد، ثم كانت سنة ثمان ومائتين حج بالناس صالح بن الرشيد،

ومعه زبيدة، إلى سنة عشر وماثتين، ثم كانت سنة إحدى عشرة وماثتين حج بالناس إسحاق بن العباس بن محمد بن علي، ثم كانت سنة اثنتي عشرة ومائتين حج بالناس اليمأمون، ثم كانت سنة ثلاث عشرة ومائتين حج بالناس أحمد بن العباس، ثم كانت سنة أربع عشرة وماثتين حج بالناس إسحاق بن العباس بن محمد بن على، ثم كانت سنة خمس عشرة ومائتين حج بالناس عبد الله بن عبيد الله أيضاً، ثم كانت سنة ست عشرة ومائتين حج بالناس عبد الله بن عبيد الله أيضاً، ثم كانت سنة سبع عشرة ومائتين حج بالناس سليمان بن عبد الله بن سليمان بن علي، ثم كانت سنة ثمان عشرة ومائتين حج بالنَّاس سليمان أيضاً، ثم كانت سنة تسع عشرة وماثنين حج بالناس صالح بن العباس بن محمد، ثم كانت سنة عشرين وماثتين حج بالناس صالح بن العباس أيضاً، ثم كانت سنة إحدى وعشرين ومائتين حج بالناس أيضاً صالح بن العباس بن محمد، ثم كانت سنة اثنتين وعشرين ومائتين حج بالناس محمد بن داود بن عيسى بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، ثم كذلك إلى سنة ست وعشرين ومائتين، ثم كانت سنة سبع وعشرين ومائتين حج بالناس جعفر المتوكل بن المعتصم بن الرشيد، ثم كانت سنة ثمان وعشرين ومائتين حج بالناس إلى سنة خمس وثلاثين ومائتين، محمد بن داود بن عيسى، ثم كانت سنة ست وثلاثين ومائتين حج بالناس محمد المنتصر بن المتوكل، ومعه جدته شجاع، ثم كانت سنة سبع وثلاثين ومائتين حج بالناس علي بن موسى بن جعفر بن المنصور، ثم كانت سنة ثمان وثلاثين ومائتين إلى سنة إحدى وأربعين ومائتين حج بالناس عبد الله بن محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن على بن عبد الله بن عباس، ثم كانت سنة اثنتين وأربعين ومائتين حج بالناس إلى سنة أربع وأربعين ومائتين عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، ثم كانت سنة خمس وأربعين ومائتين حج بالناس إلى سنة ثمان وأربعين ومائتين محمد بن سليمان بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم الإمام، ثم كانت سنة تسع وأربعين ومائتين حج بالناس عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله، ثم كانت سنة خمسين ومائتين حج بالناس جعقر بن الفضل بن موسى بن عيسى بن موسى، ويلقب بشاشات، ثم كانت سنة إحدى وخمسين ومائتين، فوقف بالناس إسماعيل بن يوسف العلوي المقدم ذكره فيما مضى من هذا الكتاب، وبَطَلَ الحج إلا يسيراً، لأن إسماعيل هذا طلع على الحاج وهم بعرفةً في جموعه، فقتل من المسلمين خلقاً عظيماً حتى زعموا أنه كان يسمع بالليل تلبية القتلى، وكان شأنه في الفساد عظيماً، ثم كانت سنة اثنتين وخمسين ومائتين حج بالناس كعب البقر محمد بن أحمد بن عيسى بن جعفر بن المنصور، ثم كانت سنة ثلاث وخمسين

ومائتين حج بالناس عبد الله بن محمد بن سليمان بن عبد الله الرسّي، ثم كانت سنة أربع وخمسين ومائتين حج بالناس علي بن الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن علي، ثم كانت سنة خمس وخمسين ومائتين حج بالناس علي بن الحسن أيضاً، ثم كانت سنة ست وخمسين ومائتين حج بالناس كعب البقر محمد بن أحمد بن عيسي بن جعفر بن المنصور، ثم كانت سنة سبع وخمسين وماثتين حج بالناس الفضل بن العباس بن الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن علي، ثم كانت سنة ثمان وخمسين ومائتين حج بالناس الفضل بن العباس أيضاً، ثم كانت سنة تسع وخمسين ومائتين حج بالناس إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن سليمان بن علي بن بريّة، ثم كانت سنة ستين ومائتين حج بالناس ابن بريّة أيضاً، ثم كانت سنة إحدى وستين ومائتين حج بالناس الفضل بن العباس بن الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن علي، ثم كانت سنة اثنتين وستين ومائتين حج بالناس الفضل بن العباس أيضاً، ثم كانت سنة ثلاث وستين وماثتين حج بالناس الفضل بن العباس أيضاً، ثم كانت سنة أربع وستين ومائتين حج بالناس إلى سنة ثمان وسبعين ومائتين خمس عشرة حجة متوالية هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، ثم كانت سنة تسع وسبعين ومائتين حج بالناس إلى سنة سبع وثمانين ومائتين تسع حجج متوالية أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن داود بن عيسى بن موسى، ثم كانت سنة ثمان وثمانين ومائتين حج بالناس محمد بن هارون بن العباس بن إبراهيم بن عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور، ثم كانت سنة تسع وثمانين ومائتين حج بالناس الفضل بن عبد الملك بن عبد الله بن العباس بن محمد بن علي، ولم يزل يحج بالناس كل سنة إلى سنة خمس وثلاثمائة، ثم كانت ست وثلاثمائة حج بالناس أحمد بن العباس بن محمد بن عيسى بن سليمان بن محمد بن إبراهيم الإمام، وهو المعروف بأخي أم موسى الهاشمية قهرمانة شغب أم المقتدر بالله، ثم كانت سنة سبع وثلاثمائة حج بالناس أحمد بن العباس أيضاً، ثم كانت سنة ثمان وثلاثمائة حج بالناس إلى سنة إحدى عشرة وثلاثمائة إسحاق بن عبد الملك بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد، ثم كانت سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة حج بالناس الحسن بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، ثم كانت سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة حج بالناس أبو طالب عبد السميع بن أيوب بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد خليفة لعمه الحسن، وكذلك سنة أربع عشرة وثلاثمائة، ثم كانت سنة خمس عشرة وثلاثمائة حج بالناس عبد الله بن سليمان بن مد الأكبر عبد الله بن عبيد الله بن محمد المعروف بأبي أحمد الأزرق خليفة

للحسن بن عبد العزيز العباسي، ثم كانت سنة ست عشرة وثلاثمائة حج بالناس أبو أحمد الأزرق أيضاً، ثم كانت سنة سبع عشرة وثلاثمائة، فدخل سليمان بن الحسن صاحب البحرين مكة، وقد حضر عمر بن الحسن بن عبد العزيز المقدم نسبُ أبيه لإقامة الحج خليفة لأبيه، فكان من أمر الناس ما كان فيما قدمنا ذكره فيما سلف من هذا الكتاب ولم يتم حج في موسم سنة سبع عشرة وثلاثمائة هذه من أجل حادثة القرامطة، لعنهم الله، إلا لقوم يسير غزوا وأقيم حجهم دون إمام، وكانوا رَجَّالة، ثم كانت سنة ثمان عشرة وثلاثمائة فحج بالناس عمر بن الحسن بن عبد العزيز الهاشمي خليفة لأبيه الحسن بن عبد العزيز، ثم كانت سنة تسع عشرة وثلاثمائة حج بالناس فيها جعفر بن علي بن سليمان خليفة للحسن بن عبد العزيز، ثم كانت سنة عشرين وثلاثمائة حج بالناس فيها عمر بن الحسن بن عبد العزيز خليفة لأبيه أيضاً، ولم يزل يحج بالناس إلى سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة، وهو على قضاء مكم في هذا الوقت وهو جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين وثلاثمائة، وإليه قضاء مصر وغيرها.

المؤلف يختم كتابه بذكر صنيعه: قال أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي رحمه الله: قد ذكرنا فيما سلف من هذا الكتاب أنواعاً من الأخبار، وفنوناً من العلم من أخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والملوك وسيرها، والأمم وأخبارها وأخبار الأرض والبحار، وما فيها من العجائب والآثار، وما اتصل بذلك، ليستدل به على ما سلف من كتبنا، ومدخلاً إلى ما تقدم من تصنيفنا في أنواع العلوم مما قدمنا ذكره، ولم نترك نوعاً من العلوم، ولا فناً من الأخبار، ولا طريقاً من الآثار، إلا أوردناه في هذا الكتاب مفصلاً، أو ذكرناه مجملاً أو أشرنا إليه بضرب من الإشارات، أو لوحنا إليه بفري من العبارات، من أخبار العجم والعرب والكوائن والأحداث في سائر الأمم.

تخويف المؤلف لمن يغير في كتابه: فمن حَرَّفَ شيئاً من معنى هذا الكتاب أو أزال ركناً من مبناه، أو طَمَسَ واضحة من معانيه، أو لَبَّسَ شاهرة من تراجمه أو غيره، أو بدله، أو انتحله، أو اختصره، أو نسبه إلى غيرنا، أو أضافه إلى سوانا، أو أسقط منه ذكرنا، فوافاه من غضب الله وسرعة نقمته وفوادح بلاياه ما يعجز عنه صَبْرُه، وَيحَار له فكره، وجعله الله مُثْلَةً للعالمين، وعبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين، وسلبه الله ما أعطاه، وحال بينه وبين ما أنعم به عليه من قوة ونعمة مُبْدِعُ السموات والأرض، من أيّ الملل كان أو الآراء، إنه على كل شيء قدير، وقد جعلنا هذا التخويف في أول كتابنا هذا وآخره، وكذلك نقول في سائر ما تقدم من تصنيفنا، ونظمناهُ من تأليفنا، فليراقب امرؤ ربه، وليحاذر منقلبه؛ فالمدة يسيرة، والمسافة قصيرة، وإلى الله المصير.

معذرة المؤلف: وقد قدمنا الاعتذار فيما سلف من هذا الكتاب من سهو إن عَرَضَ،

أو تصحيف أو تغيير من الكاتب إن وقع، ولما قد دُفِعْنَا إليه، من الأسفار المتواترة، والحركة المتصلة: تارة مشرقين، وتارة مغربين، وطوراً متيامنين، وطوراً متشاملين، وما يلحقنا من سهو الإنسانية ويصحبنا من عجز البشرية، عن بلوغ الغاية، وتقصي النهاية ولو كان لا يؤلف كتاباً إلا مَنْ حوى جميع العلوم إذاً ما ألف أحد كتاباً؛ ولا تأتى له تصنيف؛ لأنّ الله عزّ وجلّ يقول ﴿وَفَوَقَ كُلّ ذِي عِلْمٍ ﴾ [يوسف: ٧٦] جعلنا الله ممن يؤثر طاعته، ويُوفَق لرشده، ونسأله أن يمحو بخير شراً، وبجد هَزْلاً، ثم يعود علينا بعد ذلك بعفوه، ويتغمدنا بفضله، إنه جَوَاد منان، لا إله إلا هو رب العرش العظيم وصلّى الله على سيّد الأنام محمد وعلى آله الطّاهرين وسلّم تسليماً.

بحمد الله تعالى وحسن توفيقه، تم الجزء الرابع والأخير من كتاب «مروج الذهب ومعادن الجوهر» للمؤرخ الكبير أبي الحسن علي علي بن الحسين بن علي المسعودي والله تعالى نسأل أن يجعل أحسن أعمالنا خواتيمها

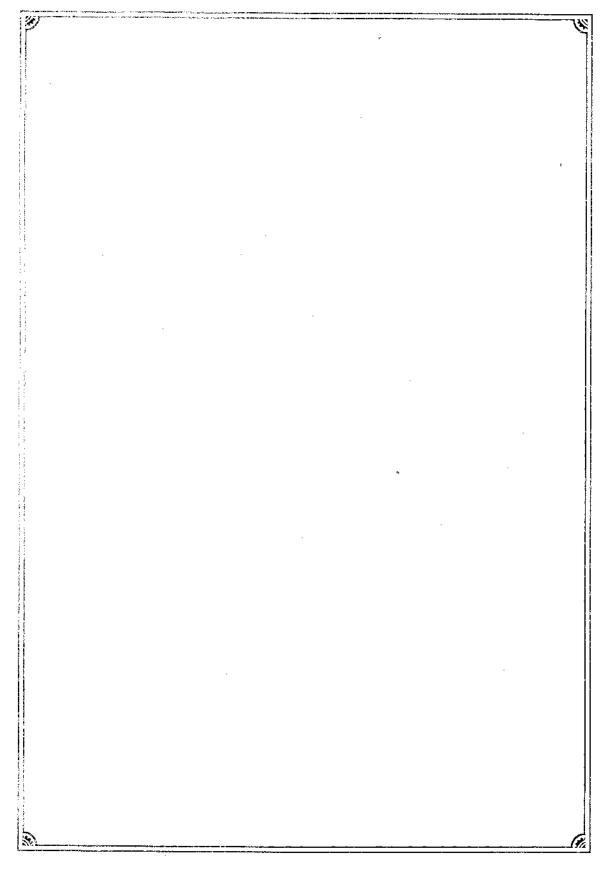

# الفهارس العامة

١ - فهرس الآيات القرآنية

٢ - فهرس الأحاديث النبوية

٣ ـ فهرس الأعلام

٤ ـ فهرس الأماكن

م فهرس الشعوب والقبائل والأديان والمذاهب
 والفرق

٦ \_ فهرس أسماء الكتب الواردة في الكتاب

٧ \_ فهرس المحتويات

2000年,第800年 Ž. 

#### ١

# فهرس الآيات القرآنية

| الجزء/ الصفحة  | رقم الآية | السورة    | ِ الآبِــة                                                      |
|----------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
|                |           | حرف الألف | •                                                               |
| ۳۸(۱)          | 1487      | البقرة    | وْءَاكِةَ مُلْكِهِ عَ أَن يَأْلِيَكُمُ ٱلنَّابُوتُ ﴾            |
| YV4(Y) ·       | 17.717    | الشعراء   | ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ مَايَةً نَعَبَثُونَ ﴾              |
| 77(1).         | ۳.        | البقرة    | إِ أَجَعَلُ فِيهَا مَنَ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ ﴾ |
| £7·(Y)         | 170       | الصافات   | ﴿ أَلَمْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَيْلِقِينَ ﴾     |
| (۱) ۷۲۲، ۳۳۲   | ٥٥        | يوسف      | ﴿ اَجْعَلَنِي عَلَىٰ خَزَابِنِ ٱلْأَرْضِ ﴾                      |
| (۲) ۸۳3        | ۸_۱       | الحاقة    | ﴿ لَلْمَا فَذَ اللَّهُ مُا لَلَّاقَةُ ﴾                         |
| ۱۱۸(۳)         | ١٠٨       | المؤمنون  | ﴿ اَخْسَنُوا فِيهَا وَلَا نُكَلِّمُونِ ﴾                        |
| (1)            | 99        | البقرة    | ﴿ أَذْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴾             |
| (1) [3         | 31_+7     | يس        | ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا ۚ إِلَيْهِمُ وَجَآءَ مِنْ أَنْصَا ﴾           |
| ۱٦(٣)          | 44        | الحج      | وْأَذِنَ لِلَّذِينَ بُقَنَّتُلُونَ ﴾                            |
| YY(1)          | ٣٤        | البقرة    | ﴿ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِنْلِيسَ ﴾             |
| TT4(Y)         | 77_19     | النجم     | وْ أَفَرَهُ يَنْمُ ٱلَّذَتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴾                      |
| <b>(4) APY</b> | 0_1       | العلق     | ﴿ آقُرَأُ بِاَسْدِ رَبِكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴾                      |
| Y 1 V (T)      | 41.4.     | الوعد     | وْاَلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اَلَّهِ ﴾                        |
| TVT (T)        | 184       | الزمر     | ﴿ اللَّهُ يَتُوَفَّى ٱلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهِكَ ﴾             |
| ۲۸۰(۲)         | 7. V      | الفجر     | ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِمَادٍ ﴾                   |
| YYV(1)         | 01        | الزخرف    | ﴿ أَلَيْسَ لِي مُلَكُ مِصْرَ ﴾                                  |
| (۳) ۲۲۲        | ١٣        | الحجرات   | ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَلَكُمْ ﴾               |
| <b>۲۹・(۲)</b>  | 44,34     | آل عمران  | ﴿ إِنَّ أَلَّهَ ٱصْطَفَيْ ءَادَمَ وَنُوحًا ﴾                    |
| ۱۳۱ (۳)        | ٩.        | النحل     | ﴿ إِنَّ اَلِلَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُّلِ وَٱلْإِحْسَنِ ﴾         |

| ٩٤٤٪ مروج الذهب للمسعودي |           |                  |                                                                     |  |
|--------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| الجزء/ الصفحة            | رقم الآية | السورة           | الآيـــة                                                            |  |
| ۱۸(۳)                    | ٣         | . الكوثر         | ﴿ إِنَّ شَايِنَاكَ هُوَ ٱلأَبْتَرُ ﴾                                |  |
| ۱۲۸(۳)                   | 78        | التمل            | ﴿ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ فَرْكِيَّةً أَفْسَدُوهَا ﴾       |  |
| (1) 77 ، 77              | ٧٦        | ص                | ﴿ أَنَاْ خَيْرٌ مَيْنَهُ خَلَقَنُنِي مِن نَارِ ﴾                    |  |
| (3) 7 1 7 1 1 3          | . 107     | البقرة           | ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَائِنَا ۚ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾                    |  |
| ۳۸(۱)                    | 7 2 7     | البقرة           | ﴿ أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا ﴾                          |  |
| ۳۷۲(۲)                   | ١.        | المجادلة         | ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ﴾                          |  |
| (7) 197, 797             | ٣٧        | التوبة           | ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّبِيَّ أُ رِبَكَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾                |  |
| TT(1)                    | ٣.        | البقرة           | ﴿ إِنَّ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾                           |  |
| 177 (٣)                  | 178       | البقرة           | ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًّا ﴾                            |  |
| (۱) ۲۲۲                  | 15        | البقرة           | ﴿ آَفَيِظُواْ مِصْدًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمُّ ﴾              |  |
| ۲۳۰(۲)                   | ٣٧        | الدخان           | إَهُمْ خَبُرُ أَمْ فَوْمُ تُبَيِّعٍ ﴾                               |  |
|                          |           | حرف الباء        |                                                                     |  |
| 1.0(4)                   | ٤١        | هود              | إِيسَدِيرِ ٱللَّهِ بَعَرِينِهَا وَمُرْسَلَهَا ﴾                     |  |
| T07(T)                   | 4 £       | الأحقاف          | إَبِّلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُمْ بِهِۦ ﴾                            |  |
|                          | :         | حرف الجيم        |                                                                     |  |
| £ 4 9 ( Y )              | ۸۱        | ا<br>الإسراء     | إَجَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَنطِلُ ﴾                              |  |
|                          |           | حرف الخاء        |                                                                     |  |
| £0 · (Y)                 | 199       | الأعراف          | خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَيْهِلِينَ ﴾ |  |
| ٤٧٥(٤)                   | £9_£V     | الدخان           | حُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴾                   |  |
|                          | •         | حرف الراء        |                                                                     |  |
| 1 + Y (٣)                | 40        | ص                | رَبِّ أَغْفِرُ لِي وَهَبّ لِي مُلّكًا ﴾                             |  |
| 0 EV (Y)                 | ۸۹        | الأنبياء         | رَبِّ لَا مَـٰذَرْنِي فَـَـُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ ﴾    |  |
| 181(8)                   | ١.        | الحشر            | رَبَّنَا أَغْفِـرْ لَنَـكَا وَلِإِخْوَانِنَا ﴾                      |  |
| <b>TT</b> (1)            | ٣٧        | إبراهيم          | زَّيُّنَّا إِنَّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي ﴾                        |  |
| ۳۸(۳)                    | 44        | الفتح            | رَحْمَاءُ بَيْنَهِمْ ﴾                                              |  |
|                          |           | حرف السين        |                                                                     |  |
| 1.0(7)                   | ۱۳        | الزخرف<br>الزخرف | سُبْحَننَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَلِذَا ﴾                           |  |

| ٠٩٥           |           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | رس الآيات القرآنية                                                      |
|---------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| الجزء/ الصفحة | رقم الآية | السورة                                | الأيـــة                                                                |
|               |           | حرف الشين                             |                                                                         |
| (۳) ۲ ا       | 74        | البقرة                                | الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَادِ وَالْحَرُمُنتُ قِصَاصٌ ﴾    |
|               |           | حرف العين                             |                                                                         |
| <b>{{o(Y)</b> | ٥         | العلق                                 | عَلَّمَ ٱلْإِنسَنَنَ مَا لَوْ يَعْلَمُ ﴾                                |
|               |           | حرف الفاء                             |                                                                         |
| <b>1</b> 7(1) | ٣٤        | الحجر                                 | فَأَخْرُج مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيتُ ﴾                                   |
| 11.(٣)        | ٤         | ميحمد                                 | فَإِذَا لَقِيتُتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ ﴾            |
| ٥٢٨(٢)        | ٠,        | الروم                                 | فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقُّ ۖ ﴾                               |
| 7 8 0 (4)     | ٥٨        | التوبة                                | فَإِنْ أَعْظُوا مِنْهَا رَضُواً ﴾                                       |
| 008(7)        | ٥٩        | النساء                                | فَإِن لَنَنْزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ |
| YYA(1)        | 470       | البقرة                                | فَإِن لَمْ يُعِينِهَا وَابِلٌ فَطَلُّ ۗ ﴾                               |
| T17(T)        | ٨٨        | يونس                                  | وَفَلَا يُؤْمِنُوا حَنَّى يَرُواُ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾               |
| T00(Y)        | 17        | الأنبياء                              | وَفَكُمَّا أَحَسُوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِنْهَا يُزُّكُنُونَ ﴾          |
| ٤٥(١)         | 10_17     | الأنبياء                              | إِفَلَمَا ٓ أَحَسُوا بَأْسَنَا خَيْدِينَ ﴾                              |
| ۳۷۰(۲)        | ١٤        | سبأ                                   | إِفَلَمَا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِلُّ ﴾                                  |
| ٥٠٧(٢)        | ١.        | الفتح                                 | وْفَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ۗ ﴿                   |
|               |           | حرف القاف                             |                                                                         |
| (۳) ۲۱        | 1 &       | التوبة                                | وْقَاتِلُوهُمْ بُعَذِبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ ﴾                     |
| ۴·٦(Y)        | ع ، ه     | البروج                                | وَقُيلَ أَضَعَتُ ٱلْأَخْذُودِ ﴾                                         |
| <b>(۱)</b>    | ۸_ ٤      | . البروج                              | وْقُيْلَ أَضَعَتُ ٱلْأَخْدُودِ وَمَانَقَمُواْ ﴾                         |
| ۲۸٤ (۳)       | ٤١        | يوسف                                  | وْقَصِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيَانِ ﴾                      |
| <b>T1(1)</b>  | 11_9      | فصلت                                  | وْقُلْ أَبِيِّنَّكُمْ لَتَكُفُّرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ ﴾       |
|               |           | حرف الكاف                             |                                                                         |
| #0{(Y)        | ۲_ ٤      | الحاقة                                | ﴿ كَذَّبَتَ نَمُودُ وَعَادُ ۚ إِلْفَارِعَةِ ﴾                           |
|               |           | حرف اللام                             |                                                                         |
| oo{(Y)        | ٤٨        | الأنفال                               | (لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ ﴾                                         |
| ۳۹(۱)         | . ٢ ٤     | ص                                     | وَلَقَدْ ظُلَمَكَ ﴾                                                     |
| ۱۷۰(۳)        | ٣         | القدر                                 | وْلَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرِ ﴾                         |

 $\mathscr{Y}$ 

1/

| الآيـــة                                                          | السورة    | رقم الآية | الجزء/ الصفحة   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
|                                                                   | حرف الميم |           |                 |
| ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنِي مَالِيَةٌ ﴾                                   | الحاقة    | AY, PY    | T78(T)          |
| ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ ﴾             | التوبة    | 14.       | ۳۲۳ <i>(</i> ۴) |
| ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيْ ﴾ | الزمر     | ٣         | ۳۳۹(۲)          |
| ﴿مَن جَانَهُ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۗ ﴾         | الأنعام   | 17+       | o {V(Y)         |
| ﴿ مِّنْ حَمَلٍ مَّسْنُونِ ﴾                                       | الحجر     | 77        | TT(1)           |
| ﴿ مِن صَلَّصَٰ لِ كَالْفَخَارِ ﴾                                  | الرحمن    | ١٤        | <b>TT(1)</b>    |
|                                                                   | حرف النون |           |                 |
| (فِعْمَ ٱلْعَبَدُّ إِنَّهُ: أَوَّابُ ﴾                            | ص         | ٣٠        | £7V(£)          |
| (تَّ وَٱلْقَلَرِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾                              | القلم     | 1         | Y1(1)           |
|                                                                   | حرف الهاء |           |                 |
| ﴿هَنَدَا عَادِثُ مُّمَلِرُنَا ﴾                                   | الأحقاف   | Y         | T0Y(Y)          |
| ﴿هَنَذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ ﴾                                         | الفرقان   | ٥٣        | Y E I (T)       |
| ﴿ هَلَ أَنَّهُ عَلَى ٱلْإِنسَنِ ﴾                                 | الإنسان   | 1         | <b>YY(1)</b>    |
| ﴿هَآلَزِ مَشَّلَهِ بِنَمِيمٍ ﴾                                    | القلم     | 11        | ٤٦٧(٤)          |
| ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُمَنِّورُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ ﴾                   | آل عمران  | ٦         | <b>44(1)</b>    |
|                                                                   | حرف الواو |           |                 |
| ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِـٰتُمُ ٱلْفَوَاعِـدَ ﴾                 | البقرة    | 140       | (7)             |
| وْوَايِذَآ أَرَدُنَآ أَن نُهَلِكَ قَرْيَةً ﴾                      | الإسراء   | 17        | ۱۲۸(۳)          |
| و وَاذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاتَهُ ﴾                      | الأعراف   | 74        | YV9(Y)          |
| وْ وَٱمْسَقُنْ مُنْكُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبِّكَادٍ عَنِيدٍ ﴾       | اإبراهيم  | 17.10     | 100(4)          |
| ﴿ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُوا ﴾                                      | التغابن   | 71        | 1 • ٢ (٣)       |
| ﴿ وَٱلَّذِينَ نَبُوَّهُو الدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ ﴾                 | الحشر     | . 9       | (۲) ۸۸۹         |
| وَ وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيك ﴾                             | النحل     | 10        | <b>T1(1)</b>    |
| وَأَلْقَيْنَنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ ﴾                         | المائدة   | 3.7       | Y10(Y)          |
| وَإِنْ أَدْرِيتَ أَقَرِيبٌ أَمر بَعِيدٌ ﴾                         | الأنبياء  | 111_1.9   | 007(Y)          |
| وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِنَّى أَوْلِيَآبِهِمْ ﴾          | الأنعام   | 171       | ۳۷۰(۲)          |
| وَأَتَّا لَمُسَّنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَحَدَّنَهَا ﴾                   | الجن      | ٨         | T79(Y)          |

| الجزء/ الصفحة   | رقم الآية | السورة   | الآيــــة                                                      |
|-----------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------|
| ٤٥٠(٢)          | ٤         | القلم    | ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمٍ ﴾                          |
| ٣٠٤(٣)          | ٣٢        | النور    | ﴿ وَأَنْكِمُواْ ٱلْأَيْنَىٰ مِنكُرْ ﴾                          |
| ٣٦٤(٢)          | ٦         | الجن     | ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالًا مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُودُونَ ﴾         |
| TYA(T) .        | ۳۲،۳٥     | النمل    | ﴿ وَإِنِّى مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَنَةِ ﴾                 |
| T1(1)           | ١٢        | فصلت     | ﴿ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّي سَمَآيَ ۚ أَمْرَهَاۚ ﴾                 |
| (1) [17         | ۸۷        | يونس     | ﴿ وَأَوْحَيْسَنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ ﴾                   |
| (1) (1)         | . 17      | الكهف    | ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَّوَرُ ﴾                 |
| ۲۰۰(۲)          | 15        | النمل    | ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ﴾                     |
| <b>T9(1)</b>    | VV        | الصافات  | ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُمُ هُمُ ٱلْمَاقِينَ ﴾                  |
| ۲ ۱۸ (۳)        | ٥٤        | سبأ      | ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ مَا يَشْتُهُونَ ﴾                |
| ۱۱۸(۳)          | ۷۹،۷۸     | الأنبياء | ﴿ وَدَا وُودَ وَيُسُلِّينُمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ ﴾              |
| 7 . 9 . 09 (٣)  | 777       | الشعراء  | ﴿ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَى مُنقَلَبٍ يَنقَلِوُنَ ﴾ |
| (4) 19 , 27     | 117       | النحل    | ﴿مُنقَلِنِهِلِبُونَ مَثَلًا قَرْبَةً ﴾                         |
| ٥٨٩(٤)          | ٧٦        | يوسف     | هِ فَلِبُونَ ۗ مَثَلُا لَمْ نِينَةً عِلْمٍ عَلِيدٌ ﴾           |
| (1)             | ۲١        | يوسف     | ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى ٱشْتَرَيْنُهُ مِن مِّصْرَ ﴾                  |
| (۱)۲۱۲          | ٣.        | يوسف     | ﴿ وَقَالَ نِسْوَةً فِي الْمَدِينَةِ ﴾                          |
| TT9(Y)          | 7 £       | الجاثية  | ﴿ يُعْلِيهُ اللَّهُ عَلْهِ عَلِيهُ ﴾                           |
| 1.0(4)          | 79        | المؤمنون | ﴿ وَقُلَ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَازًكًا ﴾               |
| ۳۹(۱)           | 401       | البقرة   | ﴿وَقَتَـٰلَ ۚ وَقَالَ ۚ نِسۡوَةٌ ﴾                             |
| ٥٠٧(٢)          | ۳۸        | الأحزاب  | ﴿ وَكَانَ أَمْرُوقَالَ ٱلَّذِى ٱشْتَرَنهُ ﴾                    |
| TT(1)           | 11        | الإسراء  | ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَكُنُ عَجُولًا ﴾                              |
| YAY(Y)          | ٤٨        | النمل    | ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطٍ ﴾                   |
| ۲۸۳(۴)          | 7         | يوسف     | ﴿ وَكَذَٰ إِنَّكَ يَجْنَيُهِ كَ زَيُّكَ ﴾                      |
| ٤٠(١)           | ٧٩        | الأنبياء | ﴿ أَمْرُ وَقَالَ ٱلَّذِعَاشْتَرَينَهُ ﴾                        |
| 01(1)           | ١٨٧       | البقرة   | ﴿وَكُلُواْ وَكَانَ فِلْلَمَدِينَةِتُمَةً ﴾                     |
| ρ <b>Υ</b> Λ(Υ) | ٥٢        | الزمر    | ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِكَةُ تَرَكُهُ مِنْ مِصْرَ مِن وَسَيَعْلَمُ ﴾   |
| 00{(٢)          | ۸۳        | النساء   | ﴿ كُلُولُوكًا كَ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾                            |
| (۳) ع (         | ۲۳        | الأنفال  | ﴿ وَلَوْ عَلِمَ وَكِانَ ۚ أَمْرُ وَقَالَ ۗ ٱلَّذِى ﴾           |
| (1) (A) (Y) + O | ٧         | الحشر    | ﴿ وَمَا ٓ ءَانَدَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحَدُدُوهُ ﴾                 |

| لآية | رقماا      | السورة    | الآيـــة                                                    |
|------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
|      | 7          | الجاثية   | سَكُنُ عَجُولًا مِنْ عِلْمِ ﴾                               |
|      | ٣٥         | النجم     | وَكَانَ ۖ أَمْرُ ﴾                                          |
|      | ٧١         | هود       | مِّ وَيَتِنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾                              |
|      | ٥٧         | الأعراف   | رُ الَّذِينَ ظَلَمُوّاً أَيَّ ﴾                             |
|      | 11         | النحل     | لِكَيْجُنْدِيكَ رَبُّكَ ﴾                                   |
|      | ٣٢         | التوبة    | مُلَحُهُ لِنَقِيلُ وَضَالًا قَرْيَةً عِلْمٍ ﴾               |
|      | ٥٧         | النحل     | نَعَلُونَ لِلَّهِ وَقَتَـٰلَ ﴿ وَقَالَ ﴾                    |
|      |            | حرف الياء |                                                             |
|      | ٦٧         | المائدة   | هُمَّا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أَزِلَ إِلَيْكَ ﴾              |
|      | 7          | التحريم   | رَ مِنْهُسَيْعَلُوَّالَئِينَ ظَلَمُوَّا لَمُعَقَّلَبٍ ﴾     |
|      | ٥          | الحج      | يُّهَا اَلنَّاسُ إِن وَكُلُوكَ ۖ ٱلْفِيدِينَةِ يَسْعَمُهُ ﴾ |
|      | ١٣         | الحجرات   | هُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَفْنَكُمُ مِن ذَكْرٍ وَأُنثَىٰ ﴾     |
| ۳.   | _ ۲۷       | الفجر     | نْهَا وَلَوْ عَلِمَ﴾                                        |
|      | £ <b>Y</b> | هود       | نَ ٱرْكَب مُعَنَا ﴾                                         |
|      | 71         | لقمان     | نَّ إِنَّهَا إِن نَكُ مِثْعَالَ حَبَّةٍ ﴾                   |
|      | 77         | ص         | اوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ ﴾         |
|      | ٣١         | المائدة   | لِمَتَىٰ يَتَأَيُّلُهُاسُ إِن وَكُلُواْ وَكَاتَ فِي ﴾       |
| )    | 117        | الأنعام   | ن وَكُلُوَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَشْعَةُ ﴾                   |
|      | ٣          | المائدة   | لا مِنْ عِلْمِ ۗ دِينَكُمْ ۚ وَقُل رَّبِّ أَنْزِلْنِي ﴾     |

## فهرس الأحاديث

#### حرف الألف

الآن حمى الوطيس: (٢) ٤٥٨.

اتقوا النار ولو بشق تمرة: (٢) ٤٥٩.

احثوا في وجوه المداحين التراب: (٢) ٤٥٨. إذا أتاكم الزائر فأكرموه: (٢) ٤٥٩.

اذهبوا فأنتم الطلقاء: (٢) ٤٥٥.

ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء: (٢)

ارموا وأنا معكم جميعاً: (٢) ٣٠١.

ارمواً يا بني إسماعيل: (٢) ٣٠١، ٣٠٢.

الأرواح جنود مجندة: (٢) ٤٥٨؛ (٣) ٢٧٠.

استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان: (٢) ٤٥٩.

اسمعوا وأطيعوا ولو لعبد أجدع: (٣) ١٦٢. اشفعوا تحمدوا أو تؤجروا: (٢) ٤٥٩.

اطلبوا الخير عند صباح الوجوه: (٢) ٤٥٩.

أعروا النساء يلزمن الحجاب: (٢) ٤٥٩.

أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه: (٢) ٤٥٩.

الأعمال بالنيات: (٢) ٤٥٩.

أفضلكم أفضلكم معرفة: (٢) ٥٩٩. أقيلوا عثرات الكرام: (٢) ٥٩.

اكتب بسم الله الرحمن الرحيم: (٤) ٤٢٣.

اكتب يا على: (٤) ٤٢٣.

ألا إن الزمان قد استدار: (٢) ٢٩١. ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى:

اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل : (٣) ٣٨، ٧٤. 📗

اللهم وال من والاه وعاد من عاداه: (٢) ٥٠٧. الإمامة في قريش: (٣) ١٦٢.

أمنك من أعتبك: (٢) ٤٥٩. إن الله لما أراد أن يخلق الخيل: (٢) ٨٠٨.

إن ابني هذا سيد أهل الجنة: (٢) ٣٦٨.

إن من الشعر لحكمة: (٢) ٤٥٩. أنا رجل أحمسي: (١) ١٨٥.

أنت مني بمنزلة هارون من موسى: (٢) ٥٤٩. انتظار الفرج عبادة: (٢) ٤٥٩.

إنكم ستلقون بعدي أثرة: (٣) ٨٣.

إنكم لتقلُّون عند الطمع: (٢) ٥٩٩.

أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف يوم القيامة: (٢) ٤٥٩.

> أي داء أدوأ من البخل: (٢) ٤٥٩. إياكم والتسويف وطول الأمل: (٢) ٤٥٩.

الإيمان: الصبر والسماحة: (٢) ٥٩٩.

### حرف الباء

البلاء موكل بالمنطق: (٢) ٤٥٨.

بورك لأمتي في بكورها: (٢) ٤٥٨.

#### حرف التاء

التائب من الذنب كمن لا ذنب له: (٢) ٤٥٩. ترك الشرصدقة: (٢) ٥٩٩٤.

تمام التحية المصافحة: (٢) ٤٥٩.

#### حرف الثاء

أ ثلاثة لا تحجب لهم دعوة عن الله: (٤) ٤٣٥.

#### حرف الجيم

جبلت النفوس على حب من أحسن إليها: (٢) . 7 . 7 (4) . 809

الجنة تحت ظلال السيوف: (٢) ٤٥٩.

#### حرف الحاء

حبك الشيء يعمى ويصمّ: (٢) ٥٩٤. الحرب خدعة: (٢) ٤٥٨.

الحياء خير كله: (٢) ٤٥٩.

### حرف الخاء

خذ حقك في عفاف : (٢) ٤٥٩.

الخلافة بعدي ثلاثون سنة (٢) ٤٥٩.

خلوا عنها فإنها مأمورة: (٢) ٤٤٧. خير الأمور أوسطها: (٢) ٤٥٩.

خير المال عين ساهرة لعين نائمة: (٢) ٤٥٨. الخيل معقود في نواصيها الخير: (٢) ٤٥٩.

حرف الدال

الدالُّ على الخير كفاعله: (٢) ٤٥٩.

الدعاء سلاح المؤمن: (٢) ٥٩٩. الدنيا حلوة خضرة: (٢) ٤٥٩.

الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر: (٢) ٤٥٩.

#### حرف الراء

رأس الحكمة معرفة الله: (٢) ٤٥٨.

الرجل أحق يصدر مجلسه: (٢) ٤٥٩. رحم الله أمّنا هاجر: (٢) ٢٨٤.

رحم الله قسّاً: (١) ٤٨.

رحم الله من قال خيراً فغنم: (٢) ٤٥٨. رحمه الله، كأنني أنظر إليه بسوق عكاظ: (١) ٤٨.

حرف الزاي

زر غبّاً تزدد حبّاً: (۲) ٤٥٩.

حرف السين

ساقى القوم آخرهم شرباً: (٢) ٤٥٨.

ستُكون فتنة: (٣) ٧١.

السعيد من وعظ بغيره: (٢) ٤٥٩. السفر قطعة من العذاب: (٢) ٥٩.

#### حرف الشين

الشاهد يرى ما لا يرى الغائب: (٢) ٤٥٩.

الشديد من غلب نفسه: (٢) ٤٥٨.

شر العمى عمى القلب: (٢) ٤٥٩.

شر المعذرة عند الموت: (٢) ٤٥٩. شر الندامة يوم القيامة: (٢) ٥٩.

#### حرف الصاد

الصحة والفراغ نعمتان: (٢) ٤٥٩.

حرف الظاء

الظلم ظلمات يوم القيامة: (٢) ٤٥٩.

حرف العين

العائد في هبته كالعائد في قيته: (٢) ٤٥٨.

عدة المؤمن كأخذ بالبد: (٢) ٤٥٩. عفو الملوك بقاء للملك: (٢) ٤٥٩.

حرف الغين

الغنى غنى النفس: (٢) ٥٥٩.

حرف الفاء

فضل العلم خير من فضل العبادة: (٢) ٤٥٩.

فهل لك من إبل: (٢) ٣٦٨.

في كل عام ترذلون: (٢) ٤٥٩. حرف القاف

قدموا قريشاً ولا تقدموها: (٣) ١٦٢

قلة الحياء كفر: (٢) ٤٥٩.

قيدوا العلم بالكتاب: (٢) ٤٥٨.

حرف الكاف كادت الفاقة أن تكون كفراً: (٢) ٤٥٩.

كان رجلاً ولد له عشرة: (٢) ٣٠٢.

الكذب مجانب للإيمان: (٢) ٥٩ ٤.

كل معروف صدقة: (٢) ٥٥٩.

الكلمة الطيبة صدقة: (٢) ٥٩.

#### حرف اللام

لأعطين الراية غداً رجلاً يحبه الله: (٣) ١٣.

لا تزال أمتي بخير ما لم تر الأمانة مغنماً: (٢) ٤٥٨. لاخير لك في صحبة من لا يرى لك. . . : (٢) ٤٥٩.

لا هام ولا صفر: (٢) ٣٥٧.

لا يؤوى الضالة إلا ضال: (٢) ٤٥٩.

لا يبقى على وجه الأرض بعد . . . : (٢) ٤٥٩.

لا يجنى على المرء إلا يده: (٢) ٤٥٨. لا يحلُّ لمؤمن أن يهجر أخاه . . . : (٢) ٤٥٩.

لا يشكر الله من لا يشكر الناس: (٢) ٥٩. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين: (٢) ٤٥٨.

لا يلقى الله أحد إلّا نادماً: (٢) ٥٩٩.

لا ينتطح فيها عنزان: (٢) ٤٥٩.

لم يبق من الدنيا إلّا بلاء وفتنة : (٢) ٥٩.

لو بغي جبل على جبل لدك الباغي منهما: (٢) ٤٥٨. لولا حكم الله لكان لي ولك شأن: (٢) ٣٦٨.

ليس بمؤمن من خاف جاره بوائقه: (٢) ٤٥٩. ليس الخبر كالمعاينة: (٢) ٤٥٨.

ليس منّا من غشنا: (٢) ٥٩.

ليس منّا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا:

#### حرف الميم

ما أملق تاجر صدق: (٢) ٤٥٩.

ما عال امرؤ اقتصد: (٢) ٤٥٩.

ما قلّ وكفي خير مما كثر وألهي: (٢) ٤٥٩.

ما نقص مال من صدقة: (٢) ٥٩ ٤.

ما هلك امرؤ عرف قدره: (٢) ٤٥٩.

ما هلك رجل عن مشورة: (٢) ٤٥٩.

مات حتف أنفه: (٢) ٤٥٨.

المؤمنون هينون لينون: (٢) ٥٥٩.

المجالس بالأمانات: (٢) ٤٥٨.

المرء كثير بأخيه: (٢) ٤٥٩.

المرء مع من أحب: (٢) ٤٥٩.

المستشار مؤتمن: (٢) ٥٩٤.

المسلم مرآة المسلم: (٢) ٤٥٨.

المسلمون عند شروطهم: (٢) ٤٥٩.

مطل الغني ظلم: (٢) ٤٥٨. المكر والخديعة في النار: (٢) ٤٥٩.

من أثني فقد كفي: (٢) ٥٩.

من أخاف المدينة أخافه الله: (٣) ٥٢.

من أهديت له هدية فجلساؤه شركاؤه فيها: (٣)

من حجب ذا فاقة وحاجة حجبه الله يوم القيامة: (۳) ۲۸.

من حلف بيمين مجد الله فيها. . . : (٣) ٢٤٨.

من سبّني فقد سبّ الله: (٢) ٥٤٨. من عمل خيراً قال يا ليتني ازددت: (٢) ٤٥٩.

من قتل دون ماله فهو شهيد: (٢) ٤٥٩.

من كنت مولاه فعلى مولاه: (٢) ٥٤٩.

#### حرف النون

الناس اثنان : عالم ومتعلم : (٣) ٢٦. الناس معادن: (٢) ٤٥٩.

الندم توبة: (٢) ٥٩٤.

#### حرف الهاء

هذا أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم: (١) ١٨٦.

#### حرف الواو

الولد للفراش وللعاهر الحجر: (٢) ٤٥٩. وله ما اكتسب: (٢) ٤٥٩.

#### حرف الياء

يا عم رسول الله! والله لله أشد حبًّا لي منه: (٢)

يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم: (٢) ٤٥٥. اليد العليا خير من اليد السفلي: (٢) ٥٩.

#### ٣

## فهرس الأعلام

#### حرف الألف

 Γεη: (1) 31, 77 \_ Λ7, • 77, ΛΡ, 331,

 P31, 1•7, V•7, 077, V\*7? (7)

 •P7, 1Γ7, 0Ρ7, 7•3, Λ•3, V\*3,

•33, 033? (T) 711, 171, PAI,

۲۳۲، ۱۳۹.

آراس بن نادان: (۱) ۱۹۲

آريوس: (۱) ۲۱۲.

آزر، أبو إبراهيم الخليل: (١) ٣١؛ (٢) ٤٢٢.

آزر بن نبیه: (۱) ۱۳۸.

آسية بنت علي: (٣) ٢١١.

آمنة بنت علقمة بن صفوان، أم عبد الملك بن مروان: (٣) ٦٣.

آمنة بنت وهب: (٢) ٤٤٤.

أبان بن الحكم: (٣) ١٥.

أبان بن صدقة: (٣) ٢٠٧.

أبان بن عبد الحميد: (١) ١١٨.

أبان بن عشمان بن عفان (۲) ۶۸۵ ؛ (۳) ۸۸ ،

۸۱۱؛ (٤) ۲۸۵.

أبان القارئ: (٤) ٥٠٤.

الأبتر، كثير: (٣) ١٤٩.

إبراهيم الخليل: (١) ١٤، ٣٠\_ ٣٤، ٣٤، ٥٠٠ ١٣٦، ١٥٦، ١٦٢، ١٩٢؛ (٢) ٢٨٤\_ ٢٨٦

. 47, 7.7, 717, 717, 177, 773,

773, 733; (7) 17, 787, 717.

إبراهيم بن إسحاق: (٤) ٣٩٩.

إبراهيم بن الأشتر النخعي: (٣) ٧١، ٧٢، ٧٧،

۸٧، ۱۲۱، ۱۲۱، ۳۲۲.

إبراهيم الإمام: (٣) ١٨٣ ـ ١٨٦، ٢١٢، ٢٢٧،

ا إبراهيم التميمي: (٣) ١٢١.

إبراهيم بن جابر، أبو إسحاق: (٤) ٤٨٤.

إبراهيم بن الحسن بن الحسن: (٣) ٢١٦. إبراهيم الحجبي: (٣) ٢٥٦؛ (٤) ٥٨٥.

إبراهيم بن الأغلب: (٤) ٥٠٤.

إبراهيم بن رباح: (٣) ٣٤٦.

إبراهيم ابن رسول الله: (٢) ٤٥٦، ٤٥٦؛ (٣) ٢٦٣. إبراهيم بن زياد، صاحب الحرملي: (١) ١٣٤،

إبراهيم بن سيما: (٤) ٣٤٤.

إبراهيم الجنابي، أبو سعيد: (٤) ٤٨٥.

إبراهيم بن جعفر بن أبي جعفر: (٤) ٥٨٤. إبراهيم بن جعفر بن الحسين: (٣) ٣١٧.

إبراهيم بن الخصيب: (٣) ٣٤٥.

إبراهيم بن خلف: (٤) ٤٤٩.

إبراهيم بن عباس: (٣) ١٩٥؛ (٤) ٣٧٦\_٣٧٨.

إبراهيم بن عبد الله: (٣) ٢١٥، ٢١٦، ٢١٧، ٢٦٣. إبراهيم بن عبد المطلب: (٢) ٧٦.

إبراهيم بن عبد المطلب . (١) ٧٦.

إبراهيم بن عقيل: (٣) ٣١.

بهراميم بن ماهويه الفارسي: (۱) ۱۱.

إبراهيم بن محمد بن علي، الإمام: (٣) ١٧٤،

7V1, VV1, PV1; (3) 3A0.

إبراهيم بن محمد التميمي: (٤) ٤٢٠.

إبراهيم بن محمد الشافعي: (٤) ٣٩٠.

فهرس الأعلام

إبراهيم بن محمد بن الحنفية: (٣) ٨٤.

إبراهيم بن محمد الحربي، أبو إسماعيل: (٤)

إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب: (٣) ٣٢٣. إبراهيم بن مخرمة الكندي: (٣) ١٩١.

إبراهيم بن المعتمر: (٤) ٣٧٠.

إبراهيم بن المهاجر: (٣) ٢٥.

إبراهيم بن المهدي: (٣) ١٥٥، ٢٢١، ٢٦٢، 757, 787 \_ 687, 707, 507, 807,

٨١٣، ٢٦٣، ٢٢٣، ٢٣٩، ٢٤٠؛ (٤)

إبراهيم بن موسى بن جعفر: (٣) ٣١٧، ٣١٨؛

إبراهيم المؤيد بن المتوكل: (٤) ٣٣٧. إبراهيم الموصلي: (٣) ٢٥١، ٢٦١.

إبراهيم بن ميمون الموصلي: (٤) ٤٥٨.

إبراهيم بن هرمة: (٣) ٢١٠. إبراهيم بن هشام: (٣) ١٥٠.

إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك: (١) ١٨؛ (٣)

PO1, 751, AVI, 757; (3) 3Vo.

إبراهيم بن يحيى: (٤) ٥٨٤.

الأبرش الكلبي: (٣) ١٥٠، ١٥١.

أبرهة الأشرم، أبو يكسوم: (٢) ٣٠٦\_٣٠٨؛

أبرهة بن الرائش أو الرئش أو ذو المنار: (٢)

أبرهة الحبشي: (٣) ٦١.

3.7,117.

أبرهة بن الصباح: (٢) ٣٠٦، ٣١٢.

أبرهة: (۲) ۳٤٠، ٤٤٣. أبرويز بن هومز: (۱) ۱۷۵، ۱۹۰.

أبرويز، كسرى: (١) ١٨٤ ـ ١٨٨.

ابطنجنس: (۱) ۲۰۳.

أبطوليس: (١) ٢٠٩.

أبطونيس: (۱) ۲۱۰.

أبطونيس الثاني: (١) ٢١٠.

أبقراط: (۲) ٤١٠، ٤١١، ٢١٤؛ (٣) ٣٥٥. الأبلق الأزدي (من مشاهير العرافين العرب): (٢)

ابلیس: (۱) ۲۲، ۲۳\_۲۲، ۲۳، ۸۶، ۱۱۶،

٠٥١؛ (٢) ٨٣٣؛ (٣) ٢٠١، ٢٠٢، ١١٦.

ابن آكلة الأكباد: انظر معاوية بن أبي سفيان.

ابن أبي أدهم بن حرز: (١) ١٢٨. ابن أبي الأزهر، محمد: (١) ١١، ٣٢٢، ٣٤٩،

ابن أبي انمر، شريك: (٣) ٢٤٦.

ابن أبي جعفر، عبد الملك بن سليمان: (٤)

ابن أبي حفصة: (٣) ٢٣٣؛ (٤) ٣٩٧.

ابن أبي خيثمة: (٣) ٦٥، ١١٦.

ابن أبي دلف، أحمد بن عبد العزيز: (٤) ٤٧١، ابن أبي دؤاد، أحمد: (٣) ٣١٥، ٣٣٢، ٣٤٣،

ספאי, רפאי, אסאי (פין אראי, פראי 177, 173. ابن أبي الدنيا: (١) ٩٠ (٤) ٣٩٦، ٤٩١. -

ابن أبي ذئب: (٣) ٢٣٤، ٢٤٦. ابس أبي السباج: (١) ١٢٥؛ (٤) ٤٦١، ٤٧٢،

.010 . EAA ابن أبي سرح: (٢) ٤٩٢.

ابن أبي شعر بن آدم: (١) ٢٦. ابن أبي الشوارب، القاضي أبو الحسن محمد:

> (3) 1873 100. ابن أبي شيبة : (٤) ٣٩١.

ابن أبي شيخ، كاتب جعفر: (٣) ٢٧٣. ابن جریج : (۳) ۲۰.

ابن أبي طاهر، الفضل: (٤) ٣٩٩، ٤٠١، ٤٠١. ابن أبي عتيق: (٣) ٨٨.

ابن أبي العرجاء: (٤) ٥٢١.

ابن أبي عون، محمد: (٤) ٣٨٨، ٣٨٩.

ابن أبي العلاء، أبو عبد الله: (٤) ٥٥٥. ابن أبي عيسى: (٤) ٤٥١.

ابن أبي عوف البروري: (٤) ٥١٦.

بن أبي عيينة : (٣) ٢٤٦.

بن أبي الغراء: (٢) ٣٤٢.

بن أبي ليلي: (٣) ٢٢٠.

ابن أبي معيط: (٢) ٤٨٨، ٥٢٥.

ابن أبي نجيح: (٣) ١٣.

بن أبي نعيم: (٣) ٣١٤.

ابن الأدرع: (۲) ۳۰۱.

ابن الأزهر: (٤) ٤٢٢. ابن إسحاق محمد: (١) ٤٣؛ (٢) ٢٦١؛ (٣)

ابن أسوار الديلمي: (١) ١٣٩. ابن أسوار (سلار): (٤) ٥٦٦٥.

ابن الأشعث، عبد الرحمن: (٣) ٢٧، ٨٦، ٨١، ٩٤،

.170 .111

ابن الأشيب القاسم بن الحسن: (٤) ١٨٥٥. ابن الأصبهاني: (٣) ١١٦.

ابن الأعرابي: (٢) ٤٣٩؛ (٣) ٣٥٠.

ابن الأغلب: (١) ١١٢؛ (٤) ٤٢٩، ٥٠٤.

ابن أقلود: (۲) ۳۳۱.

ابن الأكوع: (٣) ٢٠٢.

ابن بختیشوع، جبرائیل: (۲) ۳۵۳، ۴۱۳؛ (۳) ۲۵۰، ۲۵۱؛ (۶) ۸۰۶.

ابن بدر السيرافي: (٤) ٥٧٠.

ابن براق: (۲) ۳۵۷

ابن البلخ: (٤) ٤٠٥.

ابن برمك: (٢) ٤١٦؛ (٣) ١٣٨.

ابن بسطام، أبو العباس: (٤) ٥٠٩. ابن بلبل، الوزير إسماعيل: (٤) ٤٦٠، ٤٦١،

.0.9. 891

ابن البغيل: (٤) ٤٨٧.

ابن بویه، أحمد: (٤) ٢٢٥، ٣٢٥، ٥٧١.

ابن بيهس الهيضمي: (٣) ٧٣. ابن تكين الخاصة: (٤) ٥٧٠.

.ن ... ابن جابر، أبو إسحاق إبراهيم: (٤) ٥١٧.

ابن جامع: (٣) ٢٦١-

ابن الجراح، محمد بن داود: (١) ١١، ٢٠٨.

ابن جرير، سليمان: (٣) ١٤٩.

ابن الجزري: (١) ٢٢٤، ٢٢٤.

ابن الجصاص الجوهري: (٤) ٤٦٥، ٤٦٦، ٥١٨، ٤٩٠.

ابن الجمحي: (٣) ١٦٣.

ابن جون السكسكي: (٢) ١٩.٥٠

ابن حلزة اليشكري: (٢) ٢٩٣.

ابن حمدون النديم: (٤) ٥٣٧.

ابن حمزة السلمي: (٣) ١٨١.

ابن حنبل، الإمام أحمد: (٤) ٥٠١. ابن حوشب، ذو ظليم: (٣) ٧١.

ابن حوسب، دو طليم. ١١/١ ١٠٠ ابن حوشت، دو طليم الله علي بن الحسين: (٤)

ابن خاقان، محمد بن عبيد الله: (١) ٩٥، ١٨٥؛ (٤) ٥١٤.

ابىن خرداذبه، عبد الله: (٢) ٥٠٣، (٤) ٤٥٦، و٩٥٤.

ابن الخصيب، أحمد: (٣) ٣٤٥؛ (٤) ٣٩٤، ٩٩٥، ٣٩٥، ٣٩٥.

ابن خمارویه: (٤) ٤٨١، ٤٨٢.

ابن خيعونة: (٤) ٤٣٣. ابــــــن دأب: (١) ٤٩؛ (٣) ٣٥، ٨٨، ١٩٤،

٠١٢، ٢٣٢، ٨٣٢ ـ ١٤٠.

ابن دراج: (٤) ٤٣٤.

ابن درید، أبو بكر محمد بن الحسن: (۱) ۲۲۲؛ (۲) ۳۲۵، ۲۰۸، ۴۶۰؛ (٤) ۳۹۸، ۲۱۱،

010

ابن دريد العمائي: (٤) ٥٢٦.

ابن دیصان: (۱) ۲۰؛ (٤) ۲۱ه.

ابن ديهة المنصوري: (٣) ١٢٧.

ابن راهویه، إسحاق بن إبراهیم: (٤) ٣٩١.

ابن الراوندي: (٤) ٣٧٦.

ابن رائق، محمد: (٣) ٢٩٢؛ (٤) ٥٦٠، ٥٦٩. ابن الرضا، محسن: (٤) ٥٦٣.

ابن الرومي، على بن العباس: (٤) ٤٩٠، ٤٩٩، .007 (018 (011

ابن الزبير، أبو بكر عبد الله الملقب بالعائذ

بالبيت: (١) ١٨؛ (٢) ٢٩٧، ٤٦٤، ٩٣،

7.0, 7.0, A.0, P.0, .70; (7) 13, V3, A3, 10\_3F, VF, 1V\_FV, .A\_

31, 711, 11, 1712 (3) 710, 710.

ابن الزبير الأسدي، الشاعر: (٣) ١٩.

ابن الزهراني، أبو الربيع: (٤) ٣٩١.

ابن الزيات، محمد بن عبد الملك: (٢) ٣٨٧؛ (7) 777, 337, 037, 757, 957.

ابن زيد الرفاعي، أبو هاشم محمد: (٤) ٤٢٠.

ابن زیاد بن ظبیان البکری: (۳) ۵۰، ۷۷.

ابن سریج: (۳) ۱۵۳، ۱۵۵.

ابن سبحان: (۲) ۳۱۲.

ابن سلمة (أحد الكهان عند العرب): (٢) ٤٦٥.

ابن سلام الجمحي: (٣) ١٤٠.

ابن سليط بن عبد الله بن العباس: (٣) ٢١١.

ابن سماعة، القاضى محمد: (٣) ٣٦٨.

ابن السماك: (٣) ٢٥٢.

ابن سمية (عمار بن ياسر).

ابن سهل أبو العباس محمد: (٤) ٣٩٣.

ابن سوار الكوفي: (٤) ٤٢٠.

ابن سيرة، جوهر بن أحمد: (١) ٧٣.

ابن سيرين: (٣) ١٤٣.

ابن شادلویه: (۳) ۷۳.

ابن شبرمة: (٣) ٢٢٠.

ابن شجرة الرهاوي، يزيد: (٣) ١٩٤؛ (٤) ٥٨١.

ابن شكلة إبراهيم بن المهدي، عم المأمون. ابن الشيخ محمد بن أحمد: (٤) ٤٧٠.

ابن شيرزاد، أحمد بن صالح: (٤) ٤٠٤، ١٧،

130, 330, 100, 700.

ابن الصابوني، القاضي محمد بن يحيى: (٤) 100, 770.

ابن صاعد بن مخلد: (٣) ٣٤٨.

ابن طالوت: (٤) ٤٢٣، ٤٢٤، ٢٥٥، ٢٢٦. ابن طاهر أحمد: (٤) ٣٨٢، ٣٨٩، ٤١٧.

ابن طباطبا: (٣) ٣١٧.

ابن طغان: (٤) ٤٩٧. ابن طولون أحمد، أحمد بن طولون.

ابن الطيب، أحمد: (١) ٢١٠؛ (٢) ٤٠١.

ابن عابد: (١) ٩.

ابن عاصم: (٣) ٨١.

ابن عائشة، عبد الله بن محمد: (٢) ٥٠٣، 3.03 (T) TI, VO, PO, .P. 131,

701,001,777; (3)197.

ابن عباس، عبد الله: (١) ٨٤، ٨٤؛ (٢) ٤٠٧، ٨٠٤، ٣/٤، ٧٤٤، ٠٥٤، ١٥٤، ٧٧٤،

..0, 1.0, 110; (7) . 11, 111, 717. ابن عباس الهمداني: (٣) ١٠٤.

ابن عياش: (٣) ٢٣٢.

ابن عبدوس الجهشياري: الجهشاري.

ابن العذافر القمي: (٤) ٦٨.٤. ابن عطية الباهلي: (٣) ٢٠٧.

ابن عفير أو غفير : (٢) ٤٠٦ ـ ٤٠٨ ؛ (٣) ١٥٧.

ابن علاثة: (٣) ٢٢١.

ابن عمار: (٣) ٩٥.

ابن عمرو: (۳) ۳۰۶. ابن عمرويه الخراساني: (٤) ٥١٠.

ابن عياش المنتوف: (٣) ٢٠٨.

ابن عيشون الحراني: (٢) ٤٢٢.

ابن الغنوي: (٤) ٤٨٩.

ابن الفرات، أبو الحسن علي بن محمد: (٤)

ابن الفرات أبو الفضل بن جعفر: (٤) ٥٢٨.

ابن الفرج، محمد: (٤) ٤٢٢.

ابن فرخان شاه، عيسي: (١) ١٠؛ (٤) ٤٠٤. ابن قتيبة، بكار: (٢) ٤٠١؛ (٤) ٤٤٧.

ابن القرية: (٣) ٩٩، ١٢٢.

ابن الكلبي: (٣) ٣٥.

ابن كيغلغ، أمير دمشق: (٤) ٥٦٤. ابن لماجور الخارجي: (٣) ٧٣.

ابن ماسويه الطيب: (٢) ٤١٣؛ (٣) ٣٢٩، ידד, דדד, דסד.

ابن المازيار: (٢) ٤٣١.

ابن الماشطة أبو الحسن على بن الحسن: (١)

ابن ماهان، عيسى: (٤) ٢٦٨.

ابن المبارك، عبد الله: (٣) ٢٤٧.

ابن المبشر، جعفر: (٤) ٣٧٤. ابن المحتاج: (٤) ٥٦٤.

ابن مخلد، سليمان بن الحسن: (٤) ٣٧٨،

0P0, A70, +30.

ابن مخلد، صاعد: (٤) ٤٤٨.

: ابن المدبر، إبراهيم: (٣) ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٦٣،

ابن مرجانة: عبيد الله بن زياد. ابن مردوع: (۳) ۳۰.

ابن المرزبان: (٤) ٥١٢.

ابن المعتز: (٤) ٥٢٨، ٥٥٥، ٥٧٦.

ابن معين، يحيى: (٤) ٣٩١.

ابن المغازلي المضحك: (٤) ٤٧٧.

ابن المغيث، محمد: (٤) ٣٨٨.

ابسن المقفع: (١) ٩، ١٢، ٥٥، ١٥٣؛ (٤)

ابن مقلة، أبو علي محمد بن علي: (٤) ٥١٥،

. 70, VY0, .30, 130. ابن مقلة، أبو الحسن على بن محمد: (٤) ٥٦٣.

ابن منارة: (٤) ٩٤٤.

ابن المنجم: (٢) ٤٠١.

ابن المهتدي، عبيد الله: (٤) ٤٧٢.

ابن المهندس: (٤) ٤٨٧.

ابن الموفق، عبد الواحد: (٤) ٤٤٨.

ابن میادة: (٤) ٥٠٤.

ابن ميمون، أبو الحسن أحمد: (٤) ٥٤٠. ابن ناجية، المحدث، عبد الله: (٤) ١٨٥٠.

ابن النديم، أبو الحسن أحمد: (٤) ٣٩٨، ٤٩٧. ابن نفيل الغساني: (٢) ٤٧٦.

ابن نهيك: (٣) ٢٧٦، ٢٩٧.

ابن هبار: (۱) ۹۹، ۹۹.

ابن هبيرة، يزيد بن عمرو: (١) ١٤٦، ١٥٨، 1712 (4) 011, 111, 211.

ابن هشام الأموي، أبو عبد الرحمن خالد: (١) .12 (7) 273.

این هند: (۲) ۰۱۲، ۱۳۰۰ (۳) ۷۳.

ابن ورقاء: (٤) ٥٢٦. ابن الوكيل البغدادي: (٤) ٥٥٥، ٥٥٥.

ابن الوليد: (٣) ١٥٧. ابن وهب، عبيد الله بن سليمان: (٤) ٤٧٩.

ابن وهبان، محمد: (٤) ٢٩٥.

ابن ياقوس: (٢) ٣٤٢.

ابن يامين البصري: (٣) ٢٤٣.

ابن يعفر، أبو سعيد: (٤) ٤٨٧. ابن يوسف: (٢) ٤٤٣.

أبو الأزهر، المهلب بن أبي عيسى: (٣) ٢٢١. أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام: (٤) ٥٢٤.

أبو إسحاق بن سليمان الهاشمي: (١) ١٠، ١٦١. أبو إسحاق الجوهري: (٣) ٥٧.

أبو الأسود الدؤلي: (٢) ٥٤٢؛ (٣) ٩١، ٢٩٧.

فهرس الأعلام

أبو أشرس: (٣) ٧١.

أبو الأعز التميمي: (٣) ١٥.

٥١٥، ١٥٥.

أبو الأغر خليفة بن المبارك: (٤) ٤٨٦، ٤٨٦. أبو أمية: (٢) ٤١٧.

ابو أيوب الأنصاري، خالد بن كليب: (٢) ٤٤٨،

أبو الأعور السلمي، سفيان بن عوف: (٣) ٥١٤،

393, 700, 0701 (7) 11, 91, 37.

أبو أيوب المورياني الحوزي: (٣) ٢٠٧.

أبو البختري، القاضي: (٢) ٣٦٣، ٣٦٤؛ (٣) ٩٩. أبو بردة بن أبي موسى الأشعرى: (٣) ١٤٤.

ابو برزة الأسلمي: (٣) ٤٥. أبو برزة الأسلمي: (٣) ٤٥.

أبو البشير، محمد بن يسر الفزاري: (٣) ٣١. أبو بكر الرازى: (٢) ٤٢٤.

أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان: (١) ١٧،

133 103 . V. PAI. PIY? (Y) AFT. F33 V33. 003. A03. IF3 \_ TF3.

737; 007; VYT; (3) V33; 770;

۷۷۵، ۷۷۰، ۵۸۰. أبو بكر بن أبي شيبة: (٤) ٣٦٨.

أبو بكر بن الحسن: (٣) ٤٥، ٢١٦.

أبو بكر بن عباس: (٣) ١٤٩. أبو بكر بن عياش الكوفي: (٣) ٢٤٩، ٢٨٢.

ابو بخر بن عياش الكوفي: (٢) ٢٨٩، ٢٨٢ أبو بكر بن هشام: (٣) ٤١.

أبو بكر الهذلي: (٣) ١٩٢، ١٩١، ١٩٢.

أبو بكر بن يزيد: (٣) ٦٦. أبو بكرة: (٣) ٩.

أبو البيضاء: (٤) ٤١١.

أبو تمام، حبيب بن أوس: (٣) ٣٤٢، ٣٤٥.

أبو ثمامة: (٢) ٢٩١.

أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي: (٤) ٣٧٩. أبو جاد: (٢) ٣٥٤.

أبو الجارود: (٣) ٥٥، ١٤٩.

أبو جعدة بن هبيرة المخزومي : (٣) ١٨٧ ؛ ١٨٨. أبو جعفر بن أبي السرى : (١) ٩.

أبو جعفر محمد بن حبيب: (٣) ٣٠.

أبو جعفر عبد الله بن محمد: (٣) ١٨٣.

أبو جعفر محمد الشلمغاني: (٢) ٣٤٢.

أبو الجهم: (٣) ١٨٥.

أبو جهم بن حذيفة: (٢) ٤٩٣؛ (٣) ١٨٥.

أبو الجيش خمارويه: (٤) ٩٤٩، ٤٧٣، ٤٧٤. أبو حارثة بن عمرو بن عامر مزيقياء: (٢) ٣٨١.

بو حارثة النهري: (٣) ٢٢٧.

أبو حازم الأعرج: (٣) ١٢٦، ١٣٣، ١٣٥. أبو حازم القاضي: (٤) ٤٩٤.

> أبو حذيفة بن المغيرة: (٢) ٤٤٣. أبو حرة: (٣) ٥٥.

. أبو حرب، لاوي: (١) ٨٨.

أبو حزرة الأعرابي: (٣) ٢٧٥. أبو حسان الزيادي: (١) ٩.

أبو الحسن علي بن عيسى: (١) ٧٠. أبو الحسن المهراني البصري: (٣) ٥٧.

. أبو حفص الصيرفي: (٤) ٤٠٠.

أبو حمزة المختار بن عوف الأزدي: (٢) ٤٥٠؛ (٣) ٧٣، ١٧٥، ١٧٦.

أبو حمزة الخارجي: (٣) ١٤٢.

أبو حميد الطوسي: (٣) ١٨٥. أبو حنيفة النعمان: (٣) ١٦٢، ٢٢٠، ٢٣٤؛ (٤)

> ٣٦٨. أبو حنيفة حرب بن قيس: (٣) ٢١١.

أبو الحويرث الثقفي: (٣) ٧، ١٤١. أبو خراش الهذلي: (٢) ٣١٧.

أبو الخطاب: (٣) ١٨٧. أبو خليفة الجمحي، الفضل بن الحباب: (٢)

أبو دعامة: (٤) ٤٢٢، ٤٢٣.

أبو دلف القاسم بن عيسى العجلي: (٢) ٢٩٧؛ (٣) ٣٠٢، ٣٤٣، ٣٤٣.

أبو دؤاد الإيادي: (٢) ٣٣١، ٤٢٨.

أَبُو ذَرَ الغَفَارِي : (٢) ٤٩٠، ٤٩١، ٤٩٣.

بيو ترر مصوري، (١) ١١. أبو ذكرة الموصلي: (١) ١١.

أبو الذلفاء شيبان الشيباني: (٣) ١٧٤.

أبو رشد بن كريب بن أبرهة: (٣) ٦٤. أبو رغال: (٢) ٣٠٧، ٣٤١.

أبو رياش، ضبة بن نفاقة: (٣) ٨٦.

أبو الزعيزعة: (٣) ٧٥.

أبو زكار الطنبوري، المغني: (٣) ٢٧٣. أبو زمعة: (٢) ٣١٠.

أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري: (١) ٩.

آبو زيد عمر بن شبّة النميري: (١) ٩. أبو زيد الفهرى: (١) ١٢٩.

أبو زينب بن عوف الأزدي: (٢) ٤٨٧.

أبو السائب المخزومي: (١) ٩. أبو الساج: (٤) ٤٢٦، ٤٢٩.

أبو السرايا بن منصور الشيباني: (٣) ٣١٦، ٣١٨.

أبو سعيد بن الحارث بن هشام: (٢) ٥٠٠.

أبو سعيد بن يعفر: (٤) ٤٨٧. أبو سعيد الجنابي: (٤) ٤٨٦.

. أبو سعيد الخدري: (٢) ٤٩٩.

أبو سعيد السكري: (١) ١٠.

أبو سعيد المخزومي: (٣) ٣٣٠.

أبو سعيد معروف بن زكريا: (١) ١٤٢.

أبو سفيان صخر بن حرب: (٢) ٤٤٩، ٤٥٥،

773, 183, V·0+ (T) A, P, TI.

أبو سفيان بن عمرو بن يزيد: (٣) ٢٦، ٦٦، ١٩٤. أبو سلمة حفص بن سليمان: (٣) ١٨٤، ١٨٥،

.197 .190

أبو سهل الرازي: (٣) ٣٢٢. أبو سويد: (٣) ٢٢١.

أبو سيارة: (٢) ٢٩.

أبو شحمة: (٢) ٧٧٤؛ (٣) ٩٩. أبو شعيب: (٢) ٧٤٥؛ (٣) ٩٩.

أبو صاعد: (٤) ٣٨٢.

أبو صالح: (٢) ٣٠١.

أبو صدقة: (٣) ٢٦١.

أبو الصلت، أمية: (٢) ٤١٦.

أبو طالب عبد مناف بن عبد المطلب: (١) ٥١؛ (٢) ٣٥٠، ٣٤٤، ٤٤٤، ٢٥٠، ٢٥٤؛ (٣)

.144 .14

أبو طاهر بن سليمان: (٤) ٥٤٩.

أبو الطمحان: (٢) ٣٧٧.

أبو الطفيل الكناني: (٣) ١٤. أبو الطيب طاهر بن عبد الله الشافعي: (٢) ٥٤١.

أبو العادية العاملي: (٢) ٥١٩.

أبو العاص بن الربيع: (٢) ٤٩٠، ٤٩٠.

أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد: (٣) ٦٠، ٣٢٧.

أبو عامر الأوسي: (١) ٥١.

أبو العباس، أحمد: (٤) ٣٧٨، ١٥٥.

أبو العباس بن عمار: (٣) ٥٨. أبو العباس المكي: (٤) ٤١١.

أبو العباس الهمدَّاني : (١) ٩.

أبو عبد الله الجدلي: (٣) ٤٢، ٥٧. أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق: (١) ٢٤؛

(7) 373 ? (7) 3 1 1 . 0 1 1 .

أبو عبد الله محمد بن الحسين بن سوار: (١) ١٠٠.

أبو عبد الله محمد بن إبراهيم: (٣) ١٤١. أبو عبد الله المحتسب الصوفي: (١) ٢١١٢ (٤)

.0 • 8

أبو عبد الله النجعي: (٣) ٤٢، ١٠٧.

أبو عبد الرحمن البريدي: (٤) ٥٢٨.

أبو عبد الرحمن العتبي: (٣) ١٠٤.

أبو عبد الرحمن الكناني: (٣) ١٠٤.

فهرس الأعلام \_\_\_\_\_\_\_ ٩٠

أبو عبيد الله: (٣) ٢٢٢.

أبو عبيد القاسم بن سلام: (١) ٩. أبو عبيد الثقفي: (٢) ٤٦٨، ٤٦٩، ٤٧٠. أبو عبيد الثقفي: (٢) ٤٦٨، ٤٦٩، ٤٧٠.

أبو عبيدة بن الجراح: (١) ٢١٩؛ (٢) ٤٦٨، أبو الفوارس القرمطي: (٤) ٤٨٩. ٤٧٢.

أبو عبيدة معمر بن المثنى: (١) ٩، ١٥١، ١٥٩، أبو قابوس: (١) ١٧٤.

۱۷۲، ۱۹۰؛ (۲) ۳۲۳، ۳۲۵، ۳۲۷؛ (۳) أبو القاسم بن عبد الباقي: (۱) ٤٥٢. ٨، ١٥١، ١٥٧، ٣٢٤.

أبو العتاهية إسماعيل بن القاسم: (١) ٢٢٠، | أبو قتادة بن ربعي: (٢) ٥٠٣. ٢٢٤؛ (٣) ٢٢٤، ٢٢٩ - ٢٣١، ٢٥٨، ٢٥٩، | أبو قحافة: (٢) ٣٦٣.

٢٦٥، ٣١١، ٣٢٤، ٣٢٦، ٣٥٧.

أبو عثمان سعيد بن محمد الصغير: (٤) ٣٩٩، أبو قيس صرمة بن أبي أنس: (١) ٥٠. أبو قيس صرمة بن أبي أنس: (١) ٥٠.

اً أبو الكراديس بن علي ابن أخي مرداويج: (٤) أبو الكراديس بن علي ابن أخي مرداويج: (٤) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، انظر الجاحظ:

أبو عثمان. أبو عثمان. أبو علي البصير: (٤) ٤١١، ٤٢١، ٢٦٤. أبو علي البصير: (٤) ٤١١، ٤٢١، ٢٦٤.

أبو عمران الراذي: (٣) ٥٧. أبو عمرو بن العلاء: (٣) ٢٢٠؛ (٤) ٥٤٤. أبو لهب: (٢) ٢٥٢، ٤٥٦؛ (٣) ١٤١.

أبو عمرو بن الحسن الطوسي: (٣) ٣٥٠. أبو عمير عدي بن أحمد: (١) ٢٢١، ٢٢٢، أبو الليث الحارث بن عبد العزيز بن أبي دلف؛

۲۲۶. أبو العنبس الصيميري: (٤) ٢٦٦، ٣٦٧. أبو العنبس الصيميري: (٤) ٢٦٦، ٣٦٧.

> أبو عوف: (٤) ٢٦٤. أبو عون، عبد الملك بن يزيد: (٢) ٢٥٥٢ (٣) | أبو محجن الثقفي: (٢) ٤٧٤، ٤٧٤.

أبو عون، عبد الملك بن يزيد: (٢) ٢٥٥١ (٣) | أبو محمن الثقفي: (٢) ٤٧٣، ٤٧٤. ١٧٨، ١٧٨.

أبو عياد الكاتب: (٣) ٣١١. أبو عيسى بن المنجم: (١) ١٠٠. أبو عيسى بن المنجم: (١) ١٠٠.

أبو عيسى الوراق: (٣) ١٤٩، ١٧٣؛ (٤) ٣٧٥. أبو مخنف لوط بن يحيى العامري: (١) ٩، ٩٤٠

أبو العيناء: (١) ٢٢٣؛ (٤) ٤٠٥، ٤٦٦.

أبو العيص بن أمية: (٤) ٥٨٠. أبو مريم السلولي: (٣) ٨، ٩. أبو الفادية العاملي: (٢) ١٩٥٠. أبو مسعود البدري: (٢) ٤٦٠.

بهر المحديد العامي ( ۲) ۲۹۲. أبو مسعود عقبة بن عامر الأنص

أبو غفير: (١) ١٢٩. أ - الدار (٣/ ٣٣٧ - ٢٧٧

أبو الغول: (٣) ٢٦٦، ٢٨٦.

أبو مسعود عقبة بن عامر الأنصاري: (٢) ٥١٤. أبو مسكين بن جعفر بن محرز بن الوليد: (٢) سميس ا أبو وجزة المدني: (٣) ٥٣. أبو الورد: (٣) ١٨٠.

أبو الوليد بن أحمد: (٤) ٣٦٩، ٣٧٠. أبو الوليد السري الدمشقي: (٤) ٤٢٠.

أبو الوليد الصباح بن الوليد: (٣) ٨٦. أبو وهب هبيرة بن عمرو : (٢) ٤٩٧. أبو يزيد عمارة بن زيد المدني: (١) ١٠.

أبو يعقوب الخريمي: (٣) ٢٩٣. أبو يعقوب المزايلي: (٢) ٣٤٢.

أبويوسف المقاضى: (١) ١٩٣٤ (٣) ٢٤٧،

3579 (3) 187. أبيا بن أرخبعم بن سليمان: (١) ٤١.

أبيمالخ: (١) ٣٧. أترجة بن أشناس التركي: (٣) ٣٤٠.

أتريب بن مصر: (١) ٢٣، ٢٣٨. أجام: (١) ٤١، ٤٢.

> الأجلح الدهري: (٢) ٣٧٠. أحاب: (١) ٤١.

> > احترشب: (١) ١٤٧.

أحمد بن إبراهيم: (٣) ٣٤٥.

أحمد بن أبي طاهر: (١) ١٠٤ (٤) ٤٩١. أحمد بن أبي قطيفة : (٤) ٤٥٢.

أحمد بن إسحاق: (٢) ٢٧٧؛ (٤) ١٨٥٠. أحمد بن إسرائيل الكاتب: (٤) ٤٣٣.

. أحمد بن بويه: (٤) ٥٥٥، ٢٢٥.

أحمد بن ثور: (٤) ٤٧٢. أحمد بن جعفر بن حمدان القاضي: (٤) ٣٧٨.

أحمد بن الحارث الجرار: (٤) ٤٠١.

أحمد بن حائط: (٢) ٣٤٢. أحمد بن حسين بن منقذ: (٤) ٤٦٥.

أحمد بن حنبل: (٣) ١٧٣، ٣٣٥؛ (٤) ٣٧٣،

أحمد بن خالد الأحول: (٣) ٣٠٢، ٣١٩. أحمد بن الدورقي: (٢) ٥٢٧.

أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي: (٤) ٥١. أبو مسلم الخراساني، عبد الرحمن بن محمد: (T) TOI, PFI, TVI, 3VI, FVI,

۷۷۱، ۳۸۱، ۵۸۱، ۱۹۱، ۷۹۱، ۱۲۰

أبو مسلم النخعي: (٣) ٧٩. أبو مضر، زيادة الله بن عبد الله: (٣) ٥٠٤.

أبو مطرب، عبيد بن أيوب العنبري: (٢) ٣٦٠. أبو المعافي: (٣) ٢٣٨.

أبو معشر: (١) ١٠١، ٢٤٩؛ (٢) ٤٠١، ٤٣١. أبو المقاتل: (٤) ٥٢٥، ٤٢٥، ٤٣٥.

أبو المنذر، عمر بن عبد الله: (١) ١٤٤؛ (٢)

أبو المنذر هشام الكلبي: (٢) ٣٦٣، ٤٥٠.

أبو موسى الأشعري، عبد الله بين قيس: (٢) VF\$, AA3, PA3, PP\$, T.O, OTO,

170, A70 \_ TTO; (T) 34, AP, PP,

3312 (3) 733. أبو موسى أوتامش: (٤) ٤٠٤.

أبو موسى الديلمي : (٤) ٥٦٧. أبو موسى الفراء: (٤) ٣٧٥.

أبو نخيلة، الشاعر: (٣) ١٩١.

أبو نواس: (۱) ۱۵۱، ۲۲۲، ۳۸۷، ۳۸۹؛ (۳) . TY, VOY, OVY, 377, 700, 170.

أبو نوح الكاتب: (٤) ٤٣٣.

أبو هاشم الجعفري: (٤) ٤٠٦.

أبو الهذيل محمد بن الهذيل: (٤) ٣٧٤، ٣٧٥. أبو هريرة: (٢) ٣٦٣، ٤٥٠، ٣٥٤؛ (٤) ٢٠٥.

أبو هريم: (۲) ۳۵۰. أبو هفان: (٤) ٤٩٧.

أبو الهندام، كلاب بن حمزة العقيلي: (٤) ٥٤٦. أبو الهياج بن سابق النجدي: (٤) ١٣ ٤.

أبو الهيشم: (٣) ٣٠، ٣١.

أبو الهيجاء بن حمدان: (٤) ٥٦٧.

أبو الوزير: (٣) ٣٤٥؛ (٤) ٣٦٤.

أحمد بن سلام: (٣) ٢٩٨.

أحمد بن صالح المصري: (٤) ٤٢٠.

أحمد بن طاهر: (٤) ٤٠٦. أحمد بن طولون: ۲۲۹، ۲۳۱، ۲۳۵، ۲۳۳،

037 + (3) V/3, P33, +03, 770.

أحمد بن الطيب: (٢) ٤٠١.

أحمد بن عبد الله الغداني: (٣) ٣٤٣.

أحمد بن عبد العزيز العجلي: (٤) ٥٦٩.

أحمد بن عمرو بن السرح: (٤) ٢١١.

أحمد بن عيسى الشيخ: (٤) ٤٦٢. أحمد بن كويه: (١) ١٢٢.

أحمد بن المتوكل: (٤) ٤٢٢.

أحمد بن محمد بن خالد البرقي: (١) ١٠.

أحمد بن محمد بن الفرات: (٤) ٣٩٥.

أحمد بن المدبر: (٤) ٤٣٤، ٤٣٥. أحمد بن مسروق المحدث: (٤) ٥١٦.

أحمد بن منقر : (٢) ٤١٣.

أحمد بن نصر: (٣) ٣٥٢.

أحمد بن هشام: (٣) ٢٨٣.

أحمد بن هلال: (١) ٧٣، ١٣٣.

أحمد بن يعقوب المصرى: (١) ١١.

الأحمر النحوي: (٣) ٢٥٤. الأحنف بن قيس: (٢) ٥٠٦، ٥٣٤؛ (٣) ٢١،

۸۲, ۲۲, ۲۳۲, ۰3۲.

الأحوص: (٣) ١٤٠، ١٤٠. .

الأحول (لقب العباس): (١) ١٨٢.

الأحول المكي: (٣) ١٤١.

الأخرم: (٣) ١١٨.

اخشنوار: (۳) ۱۷۸، ۱۸۰.

الإخشيد، محمد بن طغج: (١) ٢٢٩، ٢٤٤،

۲۲۲؛ (٤) ٩٤٤، ٣٧٤، ٥٥٥، ٥٢٥، ٠٧٥.

الأخطل: (٣) ١٧٥.

الأخفش النحوي : (٤) ٥٠٠.

أختوخ: (١) ٢٨.

الأخيضر العلوي: (٢) ٢٨٨.

أدبيل بن إسماعيل: (٢) ٢٨٦. أدرك: (١) ١٩١.

أدريانس: (١) ٢٠٩.

إدريس عليه السلام: (١) ٢٨.

إدريس بن إبراهيم العجلي: (٣) ١٧٣.

إدريس بن أبي حفصة: (٤) ٣٩٧.

إدريس بن إدريس بن عبد الله، أخو النفس

الزكية: (١) ١١٢؛ (٣) ٢١٥.

إدريس الفاطمي: (٢) ١٣ ٤.

إدريس بن موسى: (٤) ٤٢٩. أدمان: (١) ٥٤.

أدنكبس: (٢) ٢٧٨.

أدهم بن محرز الباهلي: (٣) ٦٩.

أذفر: (١) ١٤٦.

أذينة بن السميدع: (٢) ٣٤٥. أريل: (١) ٤٣.

أربونة: (١) ١١١٠.

أرخبعم بن سليمان بن داود: (١) ١٤، ٤٠، ٤١. أردشير: (۲) ٤٣٨، ٣٣٦، ٤٣٧.

أردشير بن بابك: (۱) ۲۰، ۱۲۰، ۱۵۵، ۱۵۸،

PO1, . T1, TT1\_AT1, PA1, . P1; (Y) 017, 773; (7) 781, 781; (3) 370,

أردشير بن بهمن: (۱) ۱٦٨.

أردشسيسر بسن هسرمسز: (۱) ۱۷۸، ۱۸۸، ۱۸۹،

أردوان بن بلاس: (١) ١٥٩.

أردوان، الـمــلـك: (١) ١٥٨، ١٥٩، ١٦٥،

.174

أردون: (٢) ٢٧٧.

أرزمي دخت، ابنة كسري أبرويز: (١) ١٨٨،

أرستجانس: (۱) ۱۲۸، ۱۲۹.

أرسطاطاليس بن نقوماخس: (١) ١٢٥، ١٥٨، 391, 7572 (3) 130.

الأرسيس: (١) ١٤٥.

أرعو: (١) ٩٠؛ (٢) ٤٠٤.

أرفخشد بن سام: (١) ٢٩، ٣٠.

أرقاديس: (١) ٢١٦.

الأرقط: (٤) ١٠٤.

إرم بن أرفخشد: (١) ١٦٠.

أرم بن سام: (۱) ۲۹، ۲۸۸.

أرمنوس، ملك الروم: (١) ١٢٢، ١٣٦، ٢٢٥. أرميا النبي: ٤٢، ٤٣؛ (٢) ٤٤٠.

أرمينيا: (١) ٤٣.

أرمينوس: (١) ١٥.

أروى: (٢) ٤٥٢.

أروى، بنت كريز بن جابر : (٢) ٤٨٥.

أروياء بن حيان: (١) ٤٠.

أرياط بن أصحمة: (٢) ٣٠٦.

أريخسيس الخوزي: (١) ١٨٣.

أريس: (١) ٢٢٠.

الأزد بن الغوث: (٢) ٣٢٦.

الأزدى: (۲) ۳۵۰.

أزهر السمان: (٣) ٣٢٢.

أزور: (۱) ۱٤٣.

إساف: (۲) ۲۸٦.

أسامة بن زيد: (١) ٢٢٩؛ (٣) ٧، ١٤.

أسباسيانوس: (١) ٢٠٩.

أسبنديار بن يستاسف: (١) ١٣١.

استراق بن يعفور بن استراق: (١) ٢٢٤.

إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهما السلام: (١)

77, 37, 73, 171, 771, 791; (7)

إسحاق بن إبراهيم بن الصباح بن مروان: (٣) . 479 . 140

إسحاق بن إبراهيم الطاهري: (٤) ٤٢٢.

إسحاق بن إبراهيم الموصلي: (١) ٩ ؛ (٣)

171, ·31, 131, 001, ·17, VFY,

إسحاق بن إبراهيم بن مصعب: (٤) ٣٦٨،

إسحاق بن إسماعيل: (١) ١٣٧، ١٦٢، ١٦٣.

إسحاق بن سويد العدوي: (١) ١٦١.

إسحاق الحمامي: (٤) ٣٦٩، ٣٧٠. إسحاق بن حنين: (٢) ٤٢٢.

إسحاق بن حيوة الحضرمي: (٣) ٤٦.

إسحاق بن الطباع: (٣) ٣٢٨.

إسحاق بن على: (٣) ٢٢٢.

إسحاق بن عبد الله بن جعفر: (٢) ٤٦٣. إسحاق بن عمران، أمير الكوفة: (٤) ٥٠٩.

إسحاق بن الفضل: (٣) ٢١٠٩.

إسحاق بن كنداج: (٤) ٥٥٠.

إسحاق بن محمد النخعي المعروف بالأحمر :

إسحاق بن مسلم العقيلي: (٣) ٢١٤.

أسحر، أم الموفق: (٤) ٤٦١. أسد بن جهور: (٤) ٥١٤.

أسد بن سعيد بن كثير: (٢) ٤٠٨، ٤٠٨.

أسطفنوس: (١) ٢٢٥. أسعد بن يغفور، ملك اليمن: (١) ١٣٤؛ (٢)

أسفار بن شيرويه: (٤) ٤١٠، ٥٦٤، ٥٦٥، 750, V50, ·VO.

أسفانيوس: (١) ١٥٩.

أسفنديار: (١) ١٥٣.

الإسكافي، محمد بن عبد الله: (٣) ١٧٣ ؛ (٤)

الإسكندر بن فيلبس: (١)١٥، ٤٥، ٥٥، ٦٨، OP, 301, 001, 701, A01, PA1,

.077 .077 (1)

الإسكندر ذو القرنين: (١) ١٣٥، ١٩٤، ١٩٤،

091, 171 (7) 733.

الإسكندر الأفرودسي: (٢) ٤٢٢.

الإسكندر مامياس: (۱) ۲۱۰.

الإسكندروس: (١) ٢٠٣، ٢٢٥.

الإسكندر بن يونه: (١) ١٩٤، ١٩٥.

أسلم، مولى الرسول: (٢) ٣٨١؛ (٣) ٧٣.

أسماء بن خارجة: (٣) ١٠٢.

أسماء بنت أبي بكر: (٣) ٦٠، ٨٢، ٨٣.

أسماء بنت عميس الخثعمية: (٢) ٣٦٤؛ (٣) ٤٧. أسماء ذات النطاقين: (٢) ٤٦٤.

إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام: (١) ٣٠، ٣٢،

""" "3, 03, 751, "F12 (7) 3A7 \_ VAY, 1.", 7.", 1"", 7332 (") 15, V31, "A7.

إسماعيل بن أحمد: (۱) ۱۲۱؛ (٤) ۳۷۳، ۲۸۶، ۶۸۱

إسماعيل بن إسحاق: (٣) ٣٤٧؛ (٤) ٤٧٩.

إسماعيل بن الحسن: (٣) ٢١٧.

إسماعيل بن حماد، القاضي: (٤) ٤٦٢.

إسماعيل بن خالد: (٣) ١٠٧.

إسماعيل الساحر (راوية السيد الحميري): (٣) ٥٨.

إسماعيل بن طلحة: (٣) ٧٨.

إسماعيل بن عبد الله بن جعفر: (٢) ٤٦٣، ٥٣٦.

إسماعيل العلوي: (٤) ٨٠٨، ٢٠٩.

إسماعيل بن عبد الله القشيري: (٣) ١٨٠، ١٨١.

إسماعيل بن علي: (٣) ٢٢٢؛ (٤) ٥٨٣.

إسماعيل بن قبيحة، أخو المعتز: (٤) ٢٢٦. إسماعيل بن المتوكل: (٤) ٤٤٢.

إسماعيل بن يوسف: (٤) ٤٢٩.

الأسود عبد لبني جعفر الطيار: (٣) ٢٥٢.

الأسود بن عبد المطلب: (٢) ٤٤٣. الأسود بن غفار: (٢) ٣٤٩، ٣٤٩.

الأسود بن النعمان: (٢) ٣٢٠.

أسيد بن عبد الله: (٣) ١٧٣.

إشار: (١) ٣٣.

أشباع: (١) ٤٣.

الأشتر النخعي، مالك بن الحارث: (٢) ٤٨٨، ١٤٨٨ . ٤٨٩ . ٤٨٩ . ٤٨٩ . ٤٨٩ . ٥٢١ . ٥٢٩ .

أشجع السلمي: (٣) ٢٧٥، ٢٧٦.

الأشدَّق، عمر بن سعيد بن العاص: (٣) ٦٢، ٣٠.

الأشرم: (۲) ۳٤۱. الأشروس، بن الساج: (٤) ٤٢٦.

أشعب الطامع المدني: (٣) ١٥٠، ١٣٥.

الأشعث بن قيس، عبد الرحمن: (٢) ٤٦٤، ٨٧٨، ٤٧٩، ٥١١، ٥٢٥، ٤٢٨ \_ ٥٢٧،

770, 770, 1301 (7) 73, 73.

الأشعري، أبو عبيد الله: (٣) ٢٢٦. أشعياء: (1) ٤٣، ٤٤.

اسعیاء. (۱) ۲۵، ۵۵. أشك بن أردوان: (۱) ۱۵۹.

الأشكرَي، سليمان بن شركلة: (٤) ٥٦٤.

الأشمط: (٢) ٥٣٦. أشمون: (١) ٢٣، ٢٣٨.

أشناس التركى: (٣) ٣٣٧، ٣٤٠؛ (٤) ٤٨٨.

أشيوع الناصري: (١) ٤٤.

الأصم، صالح بن علي بن عطية: (٢) ٥٥٢.

الأصمعي: (۱) ۹؛ (۳) ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۰۷، ۱۸۰ م۲۲، ۱۸۰ م۲۲، ۱۸۲۰ م۲۲، ۱۲۰ م۲۲، ۱۲۲،

3772 (3) 330.

أطحست: (۱) ۱٤٧.

الأطروش، حسن بن علي: (٤) ٤١٠، ٥١٧،

350,050, 000.

أطوج: (١) ١٥٤.

أطيروس: (١) ١٤٦.

الأعرج، أبو حازم المدني: (٣) ١٣٥. أم أبيها بنت على بن أبي طالب: (٣) ٤٧.

الأعسي: (١) ٤٧، ٣٢٠، ٣٢٣، ٣٤٥؛ (٣) أم إسحاق النبي عليه السلام: (٣) ١٤٧. 111, 711, 777,

أعشى ربيعة : (٣) ٢٨٨.

أعشى همدان: (٣) ٧٠، ١٠٩.

الأعمش: (٣) ١٢١.

أعلون، ملك مؤاب: (١) ٣٧.

الأعور بن قطبة: (٢)٤٧٣، ٤٧٥.

أغائيمون: (٢) ٣٦٩.

أغسطس قيصر: (١) ٢٠٤\_٢٠٧.

الأغلب بن سالم السعدى: (٤) ٥٠٤.

أفراييم: (١) ٣٧.

أفروس: (١) ١٤٧.

أفسسريسدون: (۱) ۱۳۹، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۲۰،

751, 751, 887, 777, 573, 853

إفريقريس: (١) ١٤٧. إفريقس بن أبرهة: (٢) ٣٠٤، ٣١١، ٣٣٠.

الأفشين: (٣) ٣٤٢\_٣٤٢.

الأفعى بن الأفعى الجرهمي، ملك نجران: (٢) ۱۳۳۱ ، ۲۳۲۱ ، ۳۳۳۱ ، ۱۳۳۷ .

أفسلاطون: (١) ١٢، ١٦٨، ١٨١، ١٩٤؛ (٢)

٧٩٧، ٤٠٤، ٣٢٤، ٤٢٤؛ (٣) ٣٧٣؛ (٤)

أفلاوس: (١) ١٤٦.

إقريطش: (٤) ٤٠٤. إقليدس: (١) ١٢.

إقليمياء: (١) ٢٥.

أكيدر بن الحمام: (٣) ٦٤.

إلياس: (١) ٤٤٤ (٢) ٤٤١.

اليسع: (١) ٤٣.

إليون الأصغر: (١) ٢١٧.

إليون بن بسيل: (١) ٢٢٥. إليون بن قسطنطين: (١) ٢٢٠.

أم أبان: (٢) ٤٨٥.

أم أسماء العجوز: (٢) ٤٦٣.

أم أيمن: (٢) ٤٤٤، ٤٥٢. أم البنين: (٣) ٤٧، ١١٣، ١١٤.

أم بهمن: (۱) ۱۵۲.

أم جعفر: (٢) ٤٦٣؛ (٣) ٨٤.

أم جعفر زبيدة: (٣) ٢٤٧، ٢٥٦، ٢٨٣، ٢٨٦؛

أم حبيبة بنت أبى سفيان: (١) ٥١، ٤٥٤؛ (٢) . ٤99

أم حبيبة بنت المأمون زوجة على الرضا: (٣)

أم الحجاج: (٣) ٩٠، ١٥٦.

أم الحسن: (٣) ٤٧.

أم حكيم جويرية زوجة عبيد الله بن العباس: (٣)

أم ذي الرياستين: (٣) ٣١١.

أم الخير (أم أبي بكر): (٢) ٦٣٤. أم سعيد: (٢) ٤٨٥؛ (٣) ٤٧.

أم سعيد العثمانية : (٣) ١٤٠. أم سلمة بنت أبي أمية: (٢) ٤٥٤، ٤٥٦.

أم سلمة بنت على بن أبي طالب: (٣) ٤٧، ١٩٠. أم سلمة بنت يعقوب: (٣) ١٨٩.

أم شبيب: (٣) ١٠٠، ١٣٧.

آم شریف: (٤) ٤٧٠. أم طلحة الطلحات، صفية بنت الحارث: (٢) ٥٠٨.

> أم عبد الرحمن: (٣) ٦٦. أم عبيد الله: (٣) ٦٢.

> > أم عثمان: (٣) ٦٥.

أم عمر بن الحكم: (٣) ٦٥.

أم عمرو: (۲) ۳۱۲، ۳۱۷، ٤٨٥. أم العوام: (١) ٤٩.

أم فروة بنت القاسم: (٢) ٤٦٣.

فهرس الأعلام

أم الفضل، بنت المأمون: (٢) ٤٦٣؛ (٣) ٣١٨،

أم الكرام: (٣) ٤٧.

رم العرام الله على الله على

أم كلثوم الصغرى بنت علي بن أبي طالب: (٣)

أم كلثوم بنت عبد الله بن عامر : (٣) ٨٥.

أم كلثوم الكبرى بنت علي بن أبي طالب: (٢)

٤٥٤، ٥٥٥؛ (٣) ٤٧. أم كورش: (١) ١٥٦.

۱ أم مروان: (۳) ۱۸۶.

أم موسى الحميرية زوجة المنصور وأم المهدي:

(7) 31, 777, 377.

أم الموفق: (٤) ٤٤٨. أم الهادي: (٢) ٤٤٣، ٢٢٧.

أم هانئ: (۲) ٤٩٧؛ (٣) ١٨٨.

أمْ الوليد: (٣) ١٥٦.

أم يزيد: (٣) ٦٦. أمامة بن العاص: (٢) ٤٥٦.

امرؤ القيس بن عمرو بن عدي: (۲) ۳۲۰؛ (۳) ۷. أملج: (۱) ۳۸.

ئى أمنوطوس: (٢) ١٤٦.

أمور بن منشا: (١) ٤٢.

" الأموي الدمشقي: (٣) ١٣٥.

أميم بن لاوذ بن إرم: (۱) ٣٠٠؛ (۲) ٣٥٠، ٣٥١. الأميىن محمد بن هارون البرشيد: (۱) ١٨، ٢٢٤؛ (٣) ٢٥٣\_ ٢٥٥، ٢٧٣، ٢٨٠ ٢٨٩.

797, 097, 497, .... (3) 040, 440.

أمية: (۲) ۲۷۷؛ (۳) ۱۳، ۳۲.

أمية بن أبي الصلت الثقفي: (١) ٤٨ ـ ٥٠؛ (٢) ٢٨٧، ٣٠٩، ٣٠٩، ٤١٦.

أمية بن عبد شمس بن مناف: (۲) ۳۱۰.

أميمة بنت عبد المطلب: (٢) ٤٥٢.

الأنباري، أبو بكر القاسم بن بشار: (٤) ٥٠١.

الأنباري محمد بن جعفر: (٤) ٣٧٣.

أنبدقلس: (۲) ۳۹۹.

الإنجيلي: (١) ٩. أنس بن أبي شيخ: (٣) ٢٦٧.

ائس بن ابي سيح . ۱۲، ۱۲۰ أنس بن سيرين: (٣) ۱٤٥.

أنس بن مالك: (٣) ١٤٥.

الأنصاري موسى بن إسحاق: (١) ٢٥٦.

أنطونيوس: (١) ٢٠٤.

أنطيخس: (٢) ٣٨٩.

أنمار بن نزار: (۱) ۱۳۸؛ (۲) ۳۰۱، ۳۳۱\_۳۳۰.

أنوش: (۱) ۲۷. أنوش المعروف بالرام: (۱) ۱۸۳.

آنوشروان بن قباذ: (۱) ۱۷۸. أنــوشـــروان كـــســـرى: (۱) ۲۲، ۱۲۰، ۱۲۱،

777, 777, 7333 (T) 771, 117, 177,

أنيوس: (۱) ١٤٦. ئاسى : (۲۷ م.م.

أهبان بن صيفي: (٢) ٤٩٩. أهريمون: (١) ١٤٠، ١٤٣.

أهوذ: (١) ٣٧.

أواليس: (١) ٢١٦. أوريايس الأول: (٢) ٣٦٩.

أوريايس الثاني: (٢) ٣٦٩.

الأوزاعي: (٣) ٢٢٠. أوشهنج: (١) ١٤٧.

أومرنوس: (۱) ۱٤٦. أوتامش، أبو موسى: (٤) ۳۸۲، ٤٠٤.

إياد بن نزار بن معد: (١) ٤٧، ٤٨، ١٧٢،

٣٧١، ٢٧١٤ (٢) ٧٨٢، ٢٠٣١ ١٣٣١، ٥٣٣٠

إياس بن قبيصة الطائي: (٢) ٣٢٤.

إيتاخ التركي: (٣) ٣٤٠.

إيراج: (١) ١٥٢.

إيران بن أفريدون: (۱) ۱۵۲، ۱٦٠.

أيرج: (۱) ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۹۰.

أيرخان، لقب ملوك الأتراك: (١) ٩٠، ٩٤، ٩٩. . أيرك بن بورك: (١) ١٦٢.

أيمن بن خزيم: (٢) ٥٣٠.

أيوب النبي عليه السلام: (١) ٣٤، ٤٣ (٣)

171, 037.

أيوب بن رزاح: (٢) ٣٢٦. أيوب بن سليمان النصراني: (٤) ٣٩٢.

أيوب بن محمد الوراق: (٤) ٢٢٠.

حرف الباء

باب (جد عمرو بن عبید): (۳) ۲۲۰. بابا بن بردينا: (١) ١٦٨.

بابك الخرمي: (١) ١٣٩؛ (٣) ٢١٣، ٣١٩،

.441\_447 باذان بن ساسان: (۱) ۳۷٪ (۲) ۳۱۲.

باروخ بن ناریا: (۲) ٤٤٠.

باطس، بطریق عموریة: (۳) ۳٤۱، ۳٤۳.

باغر التركي: (٤) ٣٨٦\_٣٨٤، ٤٠٤. الباهبود: (١) ٥٤.

الباهلي، عمرو بن مرزوق: (٣) ٣٤٣.

الباهلي المصري: (٤) ٥٢٦.

بايكيال: (٤) ٤٣٢، ٤٣٣. البتاني، محمد بن جابر: (١) ٢٤٩؛ (٢) ٤٠١.

> بتوایل بن ناحور: (۱) ۳۲. بثینة: (۳) ۲۷۰.

بجكم التركي: (٤) ٥٣٧، ٥٣٨، ٥٣٩، ٥٧٠.

بجير بن طبئ: (٢) ٤٧٥. بجير الحميري: (٣) ١٤٥.

بجيلة: (١) ١٣٨؛ (٢) ٣٣١، ٤٧٠، ٢٧٤.

البحترى: (٢) ٣٠٩؛ (٣) ٣٤٧، ٣٤٧؛ (٤)

FFT, 0AT \_ VAT, FPT, 0.3, .73, OYY

بحيرا الراهب: (١) ٤٧، ٥١؛ (٢) ٣٣٩، ٤٥٢،

بخت نصر أو بختنصر أو البخت ناصر: (١) ٣٩، 73, 73, 03, 431, 301, 501, 791,

7371 (7) 007, 087.

بخيراريس: (١) ١٨٦.

بدر، غلام المعتضد أو بدر الخادم: (٤) ٤٦٤، 7 V3 , P V3 , T A3 , A A3 , 3 G3 , F P 3 .

بدر الكبير: (٤)، ٤٨٧.

بدر بن معشر: (٢) ٤٤٢. بديل بن ورقاء: (٢) ٥٢٢.

البراء بن يزيد: (٣) ٢٨.

بربر: (۱) ۱٤٠.

البرجمي عامر بن سنان: (٣) ٣٣. برخيا بن أخبيا النبي: (٢) ٣٥٥.

برزبان: (۱) ۱۳۰.

برسونا: (۱) ۳۷. برصوما: (١) ٢١٧.

برك الصريمي: (٢) ٥٣٩، ٥٤٣. البرمك: (٢) ٤١٦.

برمودة بن شابة: (١) ١٨٣.

برة: (٣) ۲۷۲. البرهمن الأكبر: (١) ٥١ ـ ٥٤.

البريدي: (٣) ٢٩، ٢٤٦، ٥٤٩.

البزار، أحمد بن صالح: (٤) ٤٢٠.

بزرجمهر، من عظماء الفرس: (٢) ٤٧٢. بزرجمهر بن سرحو: (١) ١٧٨.

بزرجمهر بن البختكان: (١) ١٨١، ١٨٢،

بسر بن أرطأة: (٣) ٨، ١٧، ١٨، ١٠١، ١٠١، ١١٥،

بسطام: (۱) ۱۸۳ ـ ۱۸۸ (٤) ۱۱۰.

بسنفاد: (۳) ۲۱۳.

بسوس بن بالوس: (١) ١٤٥.

البسوس: (۳) ۱٤۱.

بسيل الصقلبي: (١) ٢٢٥.

بشار بن برد: (۱) ۱٦۲.

بشر بن إسحاق: (١) ٢٦١.

بشر الحافي: (٣) ٣٤٣. بشر الأزدى: (٣) ٢٨٩.

. ر بشر بن سعد: (۲) ٤٦٥.

بشر بن غياث: (٣) ٣٣٥.

بشر بن مالك الجرشي: (٣) ١٠٧...

بشر بن مروان: (۳) ۸۰، ۸۱، ۸۳، ۲۰، ۲۰۱.

بشر بن موسى، المحدث أبو علي: (٤) ٤٨٨، م

بشر العالم بن الوليد بن عبد الملك: (٣) ١١٢ ؛ (٤) ٥٨٢.

بشر بن عبد الله الواحدي: (٣) ١٨٠.

بشر بن الوليد: (٤) ٣٩١.

البصري: (١) ٢٢٧.

بصقلائح: (٢) ٢٧٣.

البصير، أبو علي: (٤) ٤٠٥.

بطرس سمعان أو شمعون: (۱) ٤٦، ٢٠٨، ٢٠٩.

بطرس الرسول: (٢) ٣٨٨.

البطريق: (٤) ٤٥٢ ـ ٥٥٥.

بطروني: (۲) ۶۸۹.

بطليموس: (١) ٢٠، ٢٢، ١٥٤، ١٩٣، ١٩٤،

TP1, Y+Y+ (Y) +F7, 1+3.

بطليموس الأول: (١) ١٩٣، ١٩٤، ١٩٦،

.7 . 7 . 7 . 0

بطليموس الثاني: محب الأخ: (١) ٢٠٣.

بطليموس الصائغ: (١) ٢٠٣.

بطليموس الصائغ الثاني: (١) ٢٠٤.

بطليموس محب الأب: (١) ٢٠٣.

بطليموس صاحب علل النجوم: (١) ٢٠٣.

بطليموس محب الأم: (١) ٢٠٣. بطليموس المخلص: (١) ٢٠٤.

بطليموس الإسكندراني: (١) ٢٠٤.

بطليموس الجديد: (١) ٢٠٤.

بطليموس الجوال: (١) ٢٠٤. بطليموس الحديث: (١) ٢٠٤.

عليموس الحديث. (۱) ۱۰۲ المارين قلط تا (۱) ۲۰۶

بطليموس قليطرة: (١) ٢٠٤.

البطين: (٣) ١٣٧.

البعيث: (٢) ٣٨١.

بغاالصغير: (٤) ٣٨٢\_٣٨٦، ٣٩٣\_٣٩٥، ٣٢٧. بغاالكبير: (٣) ٣٤١، ٣٨٤، ٣٩٠، ٤٠٤،

013, 713, 773.

بقراط: (۲) ۲۹۷، ۴۹۸؛ (۳) ۲۲۹.

بكتمر: (٤) ٤٦١.

بكر بن عبد العزيز: (٤) ٤٩١..

بكر بن النطاح: (٣) ٣٤٢.

البكري: (٣) ١٢٠.

بكير بن حمران الأحمري: (٣) ٤٣، ٤٤. بلال الخارجي: (٢) ٥٢٦.

بلبل: (٤) ٤٦١، ٢٢٤.

ببير. (٢) ٢٠١٠ ، ٢٠١٠. بلخ بن عقبة الأزدى: (١) ١٥٣؛ (٣) ١٧٥، ١٧٦.

بلخاريا: (١) ٢١٧.

البلخي أبو معشر: (١) ٢٤٩.

بلعم بن باعوراه: (۱) ۳۲، ۳۷. يلقيس بنت الهدهد: (۲) ۳۰۵، ۳۱۱؛ (۳) ۳۲۸.

البلاذري، أحمد بن يحيى: (١) ١٠.

بلاس بن فیروز: (۱) ۱۷۸، ۱۹۰. اد

بلاس بن کسری: (۱) ۱۵۹. بلاس بن یزدجرد: (۱) ۱۹۰.

بلال، مؤذن الرسول: (١) ٥١؛ (٣) ٢٥٢.

بلال بن حمامة: (٢) ٤٤٦.

بلال الخارجي: (٢) ٥٢٦.

بليق، غلام ابن أبي الساج: (٤) ٥٢١، ٥٢١.

البلهري: (١) ٥٦، ٧٨، ١١٣، ١١٤، ١٤٢.

بلهيت: (١) ٥٥.

بلوطس بن ميناكيل: (١) ٢٤٢.

بلونا بن ميناكيل: (١) ٢٤٢.

بليق: (٤) ٣٦٥.

بليناس: (١) ١٢٧.

بلينوس: (٢) ٤٣٢.

بنان الطفيلي: (٤) ٥٣٥.

بنان بن الحارث: (٤) ٣٩٤.

بنت أبي موسى: (٢) ٢٩٥٠.

بنت سمرة بن جندب الفزارى: (٣) ٧٣.

بنت عاصم بن الخطاب: (٣) ١٣٠.

بنت مروان الكبرى: (٣) ١٧٩.

بنت النعمان بن بشير الأنصاري: (٣) ٧٣.

بندقة بن كمجور بن كنداج: (٤) ٤٨١.

بندویه: (۱) ۱۸۳، ۱۸۶. بنطسفر: (١) ١٤٧.

بنيامين: (١) ٣٣، ٤١.

بهراسف: (۱) ۱۵۳، ۱۵۶، ۱۲۵، ۱۸۳.

بهرام جوبين: (١) ١٨٣ \_ ١٨٥، ٢١٨.

بهرام جور بن يزدجرد: (۱) ۱۲۱، ۱۳۰، ۱۳۱، ٧٢١، ٢٧١، ٧٧١٤ (٣) ٢٩١.

بهرام بن بهرام: (۱) ۱۷۰، ۱۷۲، ۱۹۰.

بهرام بن جوبة: (٣) ١٩٢.

بهرام بن سابور: (۱) ۱۷۲، ۱۹۰. بهرام بن هرمز: (۱) ۱۶۹.

بهرام بن يزدجرد: (۱) ۱۹۰، ۱۹۱.

البهلول بن عباس: (٣) ١٩٦.

بهماسف بن كنجهر: (١) ١٥٦.

بهمن بن أسفنديار: (۱) ۱۵۳ ـ ۱۵۲ ؛ (۲)

بهمن بن جاذويه المعروف بدي الحاجب: (٢)

بوان بن إيران: (١) ١٦٠، ١٦١.

بودار: (٤) ٨٦٦.

بـوداسـف أو بـوراسـف: (١) ١٥٠؛ (٢) ٤١٥،

بوران شیرازاد: (۲) ٤٧١.

بوران، أخت أرزمي دخت: (١) ١٨٨، ١٩١. بوران، خديجة بنت الحسن بن سهل، زوجة

المأمون: (٣) ٣١٩، ٣٢٠.

بوران بنت کسری أبرویز: (۲) ٤٣٠. بورس بن دركوس: (١) ٢٤١.

بوريعم: (١) ٤١.

بوسميس: (١) ١٤٦.

بولس أو بولص الرسول: (١) ٤٤، ٤٦، ٢٤٦؛ (۲) ۷۶۳، ۸۸۳.

بولص: (۱) ۲۰۸، ۲۰۹.

بو مادة: (٣) ٣٣٨.

بؤورة: (١) ١١٣. بيرنوس: (١) ٢٠٩.

بيشر: (۱) ۱٦٨.

بيصر بن حام: (١) ٢٣٧، ٢٣٨؛ (٢) ٢٥١. البيضاء: (٢) ٤٥٢.

بيوراسب بن أروارسب: (١) ١٥١.

بيوراسف أو الضحاك: (٢) ٣٣٤.

حرف التاء

تأبط شرّاً: (٢) ٣٥٧، ٣٥٩، ٤٨٧. تارح بن ناحور : (١) ٣١.

تالجين: (٤) ٢٤٥٠.

تامسطیس: (۲) ۲۲۲.

تباوليوس: (١) ١٤٦. التبريزي: (۲) ٤٠١.

تبع الأقرن بن عمرو، وهو تبع الأكبر: (٢)

.717 .7.0

تبع الأول: (٢) ٣٠٥.

تبع الحميري: (١) ١٩٤؛ (٢) ٣٨٣.

تبع بن حسان بن كليكرب: (٢) ٣١٥، ٣١٢. تبع أبو كرب: (۲) ۳۲۲، ۳۳۰، ۳۳۱.

تسر: (۲) ۲۷۲.

ثميل الخادم: (٤) ٥٧٠.

ثور بن معن السلمي: (٣) ٢١.

تيماء بن إسماعيل: (٢) ٢٨٦.

# حرف الجيم

جابر: (۳) ۲۰، ۳۰۶.

جابر بن زيد، أبو الشعثان: (٣) ١٤٤.

جابر بن عبد الله بن خالد الأنصاري: (٣) ٨٣.

الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر: (١) ٩، ٥٦،

VF, 711, V11, 7072 (Y) PAY, 371,

507, A07? (T) 07, TVI, TVI, V07,

V57 2 (3) 177, V10, P70, 770, 370.

جاذويه: (٢) ٤٦٩.

جالوت الجبار: (١) ٣٧، ٣٨، ٣٩؛ (٢) ٣٣٥.

جالينوس: (۱) ٥٦، ١٢٧، ٢١٠، ٢٣٧؛ (٢)

VPT\_PPT, AF3; (T) + VY, 00T.

جاليوس الأصغر: (١) ٢٠٧.

جاماسب أم قباذ: (١) ١٧٨.

جاویدان بن شهرك: (۳) ۳۱۹. الجبار بن عابر بن شالخ: (٢) ٣٠١.

جبار بن غالب بن زید: (۲) ۳۰۶.

جيرون بن سعد بن عاد: (۲) ۳٤٤، ٤٣٠.

جبريل (عليه السلام): (١) ٢٢، ٢٨، ٣٢، ٤٤؛

(7) 14.3, 033, 130; (7) 117.

جبريل بن بختيشوع: (٣)٢٥١، ٢٥١.

جبلة بن عبد الله الخثعمي: (٣) ٦٩.

جبلة بن الأيهم: (٢) ٣٢٧، ٣٢٨؛ (٤) ٣٣٥.

جبهلة أم الضيزن: (٢) ٤٢٩.

جبير بن مطعم: (۲) ٤٩٣.

جحان، لقب ملوك الصين: (١) ٩٥. جحش بن ذيال: (٤) ٤٨٥، ٤٨٦.

جحظة البرمكي، المغنى: (٤) ٥١٠. الجداء بنت سعد العملاقي، زوجة إسماعيل: (٢)

تدوسيس الأكبر: (١) ٢١٦.

تدوسيس الأصغر: (١) ٢١٦.

تسقر: (۱) ۱٤٣.

تكين الخاقاني: (٤) ٥٧٠.

تميم الداري: (٢) ٤٠٩

تندوس: (۱) ۱۸۵.

تنوخ بن مالك: (٢) ٣٢٦، ٣٢٨، ٤٢٩.

توبة بن الحمير: (٢) ٣٥٨؛ (٣) ١٠١، ١٠١.

توتال: (١) ٩٢.

توبل بن لملك: (٤) ٥٦.

توزون التركي: (٣) ٢٩٢.

تسوزون أبسو السوفساء: (٤) ٥٤٠، ٥٥١، ٥٥٢، 000, 970.

توفيل ملك الروم: (١) ٢٢٤، ٢٢٥؛ (٣) ٣٤٠.

تولع: (١) ٣٧.

توليس: (۱) ۲۰۷.

توما: (۱) ۹۲، ۲۰۸، ۲۰۹.

تیزون أو تیرون: (۱) ۲۰۹.

تيطوس: (١) ١٥٩.

#### حرف الثاء

ثابت بن قرة: (١) ١١، ٢٤٩؛ (٢) ٤٠١، ٤١٨.

ثابت بن يزيد، مولى الحصين بن نمير: (٣) ٧٧. ثاون: (١) ١٥٤.

ثعلب، أبو العباس أحمد بن يحيى: (٣) ٢٥٨،

177 (3) TVT.

ثعلبة بن عمرو : (۲) ۳۲۰.

ثقیف، وهو قسی بن منبه: (۱) ۶۹؛ (۲) ۳۰۷. ثمامة بن الأشرس: (٢) ٢٨٩؛ (٣) ٢٥، ٣٠٤،

ثمل الخادم المعروف بالزلف: (١) ١٢٤.

ثمود بن عابر: (۱) ۲۹؛ (۲) ۲۸۱ ۲۸۳،

117, 337, 707.

ثمود بن سام: (١) ٢٩.

جــــديـــس: (۱) ۲۹؛ (۲) ۳۱۵، ۳۶۲، ۳۶۳،

eminimization of the first section of the control o

۷٤٣، ۸٤٣، ۹٤٣، ۳٥٣.

جذيمة الأبرش: (٢) ٣١٧، ٣٢٤، ٣٤٥.

جذيمة الوضاح: (٢) ٣١٥، ٣١٦، ٣١٧، ٣٢٠. الجرادتان: (٢) ٣٥٢؛ (٤) ٤٥٧.

الجرار، أحمد بن الحارث: (٤) ٤٠١.

الجرجرائي، محمد بن الفضل: (٤) ٣٦٤ جرجس: (١) ٤٥.

جرجير: (١) ١١٠.

جرجيس ملك الروم: (١) ٢٢٠.

جرهم: (۱) ۳۰، ۱۲۱؛ (۲) ۸۲، ۲۵۳، ۳۰۳، ۳۵۳.

جرير : (٣) ١٤٣.

جرير بن خزيمة بن حازم: (٣) ٣٢٢.

جرير بن عبد الله البجلي: (١) ١٣٨؛ (٢) ٤٧٠،

173, 110, 710; (7) 117.

جرير بن الخطفى التميمي: (١) ١٦١؛ (٢) ٣٠٠٧؛ (٣) ٢٠٠، ١٠٧، ٢٠٣؛ (٤) ٤٠٥.

جعجع التركي: (٤) ٥٤٠.

جعدة بن هبيرة المخزومي: (٢) ٤٩٧؛ (٣) ١٨٨.

> جعدة بنت الأشعث بن قيس: (٢) ٥٥١. الجعدى: (٣) ١٤.

> > جعفر بن أبي جعفر : (٣) ٢٨٠. 🕆

جعفر بن أبي طالب: (٢) ٤٥٥، ٤٦٣، ٤٩٧، ٤١١، (٣) ٤٥، ١١٩، ١٨٨؛ (٤) ٤١١،

جعفر بن إسماعيل بن موسى: (٤) ٤٢٩.

جعفر بن حرب: (٣) ١٣٨؛ (٤) ٣٧٤.

جعفر بن حنظلة: (٣) ٢١٢.

جعفر بن دینار: (۳) ۳٤۱.

جعفر بن سلیمان: (۳) ۱۵۷، ۲٤۷.

جعفر الطيار: (٣) ٤٧.

جعفر بن علي: (٣) ٤٥، ١٤٧.

جعفر بن عمرو الحرصي: (٣) ١٠٣.

جعفر بن القاضي: (٢) ٣٤٢. جعفر بن قيس بن مسلمة الحنفي: (٣) ٤٧.

جعفر بن کلاب: (۳) ۲٤٩.

جعفر بن المبشر (من علماء المعتزلة): (٣) ١٣٨.

جعفر بن محمد: (١) ٢٤؛ (٢) ٥٤٠، ٥٤٨،

1002 (7) 70, 4.7, 317, 777.

جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي: (١) ١١؟ (٢) ٤٦٠؛ (٤) ٣٧١، ٤٢٢، ٤٢٢.

جعفر الأصغر بن محمد بن الحنفية: (٣) ٨٤، ٢٢٣.

جعفر الأكبر بن محمد بن الحنفية: (٣) ٨٤.

جعفر بن محمد الكاتب: (٤) ٤١٦. جعفر بن محمد النوفلي: (٣) ٥٨.

جعفر بن محمد بن الفضل بن العباس: (٣) ٥٢.

جعفر المفوض: (٤) ٤٦١.

جعفر بن المنصور: (۳) ۲۲۳. جعفر بن موسى بن الهادي: (۳) ۲٤١، ۲٤٢.

جعفر بن يحيى البرمكي: ١٤(٣) ٢٥٦، ٢٥٦،

FFY, YFY, 1VY\_TYY, FYY, AVY.

الجعفري، أبو هاشم: (٣) ٦٣.

جفنة بن عمرو بن عامر : (۲) ۳۱۵. جفنة بن عمرو مزيقياء : (۲) ۳۸۲.

جم (أول من أظهر مذهب الصابئة): (٢) ٤١٥،

جم «رو من مهر معدمه مصربه» ، ۱۰۰۰ . ۲۷ ع.

جمانة بنت أبي طالب، أخت علي: (٢) ٤٩٧؛ (٣) ٤٧.

الجمحي، أبو الهذيل: (٣) ٢٥٧، ٣٤٣.

الجمحي، أبو خليفة الفضل بن الحباب: (٤) ٣٧٩، ٤١٣، ٤٦٨.

الجمحي عبد الله بن سلام: (٤) ٢١٣.

الجمحيّ، عبد الله بن معاوية: (٤) ٣٩١.

أ جمشيد: (١) ١٥١.

الحارث بن الأغر الإيادي: (١) ١٧٢.

الحارث بن ثعلبة بن جفنة: (٢) ٣٢٧، ٣٨٢. الحارث بن جندة المعروف بالهرمزان: (٢) ٩٤٤.

الحارث بن خالد بن العاص: (٣) ٤٢.

الحارث بن راشد الناجي: (٢) ٥٣٦.

الحارث بن سنباط: (٢) ٤٢٢.

الحارث بن شداد بن مالظاظ: (٢) ٣٠٤، ٣١١.

الحارث بن عبد الرحمن الحرشي: (٣) ١٨١.

الحارث بن عمرو، أول ملوك غسان على الشام:

الحارث بن عمرو بن مضاض: (٢) ٢٨٥ ـ ٢٨٧.

الحارث بن قدامة: (٢) ٥٣٤.

الحارث بن كعب: (٢) ٣٨١؛ (٣) ١٢٠.

الحارث بن كلدة : (٣) ٨، ٧٦، ٩٠. الحارث بن مالك الطائي: (٢) ٣٦٤.

الحارث بن مالك بن إفريقس: (٢) ٣٠٤.

الحارث بن مرة: (٢) ٣٦١، ٥٣٤. الحارث بن معاوية: (١) ١٢٨.

الحارث بن مسكين المصري: (٤) ٤٢١.

الحارث بن مسمار البهراني: (٣) ٣٠. الحارث الأصغر: (٢) ٢٨٦، ٢٨٧، ٣٢٨.

حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقياء: (٢) ٣٧٠،

187, 787.

حارثة بن عامر : (٢) ٢٩٠. حارثة بن قدامة السعدي: (٢) ٥٣٤، ٥٣٤؛ (٣)

حارثة بن كلمن: (٢) ٣٥٤.

الحارثي: (٣) ٣٤٧.

حارس بن أسود: (٣) ٣١٩.

الحارس بن جندة المعروف بالهرمزان: (١) ١٧٤.

حازم بن محمد بن الفضل، أبو النعمان: (٣)

حاطب بن أبي بلتعة : (٢) ٤٥٥.

حافظ الدمشقي، محمد بن الوزير: (٤) ٥٥٩.

جميل بن كعب الثعلبي: (٣) ٣٥. جندب بن كعب الأزدي: (٢) ٤٨٧، ٤٨٩.

جميل بن عبد الله بن معمر العذري: (٣) ٢٧٠.

جندع بن عمرو بن الذبيل: (٢) ٢٨١، ٢٨٢.

الجنيد بن عبد الرحمن: (٣) ١٥٠. الجهشياري، عبد الله بن عبدوس: (٤) ٥٠٦.

جهينة: (٢) ٣٧٠؛ (٤) ٣٧١.

الجهني، محمد بن سليمان: (٤) ٤٢٠. جهور بن مراد العجلي: (٣) ٢١٣.

جوبين بن ميلاد: (١) ١٨٣.

جودرز بن أشك: (١) ١٥٩. جوڈر بن سابوز: (۲) ۳۳۱.

جودرز بن نیزر : (۱) ۱۵۹. الجوزجاني، عبد الرحمن بن عبد الرزاق: (١)

جوهر بن أحمد المعروف بابن سيرة: (١) ٧٣. الجوهري: (٣) ١٠١، ١٠٣، ٣١٠.

جويرية بنت أبي سفيان: (٣) ٨. جويرية بنت الحارث: (٢) ٤٥٤.

جويرية بنت قارظ: (٣) ١٧، ١٨، ١١٥. جيء الكبير، على الحاج: (٣) ١٢٢؛ (٤) ٤٨٣.

جيرون بن سعد العادي : (٢) ٣٤٤، ٤٣٠. جيرون بن لاون: (١) ٢٢٠.

حرف الحاء

حابس بن سعد الطائي: (٢) ١٦٥٠. حاتم طيئ: (٢) ٢٥٨، ٣٦٣، ٢٦٤.

حاتم الكيال: (٤) ٣٧٠. حاج (ملك صيمور): (١) ١٤٢.

الحاجب: (٤) ٢٦٦.

حاجر الأزدي: (٢) ٣٨٠.

الحارث بن أبي أسامة: (٤) ٤٧٩.

الحارث بن أبي شمر: (٢) ٣٢٧، ٣٨٥، ٤٥٢.

الحارث بن الأعور : (٣) ٧١.

حردوس: (۱) ٤٣.

حرقة بنت النعمان بن المنذر: (٢) ٣٢٣، ٣٢٤.

حرقوص بن زهير السعدي: (٢) ٥٣٥.

الحرمازي أبو علي: (٤) ٢٠١.

الحرملي: (١) ١٣٤.

حري بن الدهماء العبسي: (٢) ٤٢٩.

الحري الشيباني: (٣) ١٧٤.

حريث بن جابر الجعفي: (٢) ٥٢١.

الحريري، صالح بن محمد: (٤) ٣٩٩.

حزقیل: (۱) ۳۸، ۲۲، ۳۳.

حسان بن أذينة: (٢) ٣٤٥.

حسان بن تبع الحميري: (٢) ٣٤٥، ٣٤٨، ٣٤٩.

حسان بن تابت الأنصاري: (٢) ٣٢٦، ٣٢٧،

AYT, 1AT, 3P3, PP3; (T) FF1.

حسان بن حية الطائي: (١) ١٨٤.

حسان بن الشاشي: (٣) ٣٣٣.

حسان بن مالك: (٣) ٦١، ٦٣، ٦٥.

حسان بن المنذر بن ضرار الضبي: (٢) ٤٧٠.

الحسن بن إبراهيم: (٢) ٤٠٧، ٤٠٨.

الحسن بن أبي الحسن البصري: (٣) ١٤٥، ١٤٥.

الحسن بن أحمد العلوي: (٤) ١٠٤.

الحسن بن إسماعيل : (٤) ٤١٠ ، ٤١٠.

الحسن بن الإفشين: (٣) ٣٤٠.

الحسن بن بويه: (٤) ٥٧١.

الحسن بن رباح: (٣) ٣٤٦.

الحسن بن جعفر بن الحسن: (٣) ٢١٦.

الحسن بن الحسين بن مصعب: (٣) ٣٤١.

الحسن بن رجاء: (٣) ٣٤٧.

الحسن بن ريد الحسيني: (٤) ٤١٠، ٢٢٦،

173, 730.

الحسن بن سهل: (٣) ٣١٧.

الحسن بن صالح بن يحيى: (٣) ١٤٩، ١٦١.

الحسن بن عبد الله المعروف بابن الجصاص: (٤)

. 270

حــام: (۱) ۲۹، ۳۰؛ (۲) ۲۳۳، ۳۳۰، ۱۵۳۰ (۳) ۱۸۸، ۲۰۲.

حامدين العباس: (٤) ٣٩٤، ٥٠٩، ٥١٠، ٥١٤.

حاي بنت بي س مهاية: (١) ١٥٣.

حباب بن عمر . (۱۱) ۲۸۲.

حبابة: (٣) ... ١٤٢.

حبش: (۱)....

الحبشي: (٣) ٧٦.

حبيب بن دلب: (٣) ١٣٧.

حبيب بن مسلمة: (۲) ۱۲،۰۱۷، ۵۲۰، ۵۲۰

حبيب النجار: (١) ٤٦،٤٥.

حبيش بن دلجة : (٣) ٧٢.

الحجاج بن عبد الله الصريمي الملقب البرك: (٢) . ٥٣٩.

الحجاج بن عبد الملك: (٣) ١٨٢.

الحجاج بن عزية الأنصاري: (٢) ١٩٥٥.

الحجاج بن محمد الأعور الفقيه: (٣) ٣٢٢.

الحجاج بن يوسف الثقفي: (١) ١٨؛ (٢) ٣٥٨؛

(T) IF, VF, VV, •A \_ 0A, •P \_ PP, ••1 \_ IYI, FYI, 0VI, P·Y, FIY,

777, 177; (3) . 77, 770, 700,

حجر بن عدي: (٢) ٥٤٠؛ (٣) ٦.

حجيج: (١) ١١٣.

حجل: (٢) ٤٥٢.

حداد بن إسماعيل: (١) ٤٣؛ (٢) ٢٨٦.

حذيفة: (۲) ۲۰۸، ۲۰۰.

الحر بن يزيد التميمي: (٣) ٤٤.

حراتان: (۱) ۹۱.

الحراني، أبو مسلم أحمد بن شعيب: (٤) ٤٢١.

حرايا بن ماليق: (١) ٢٣٨.

حرب بن أمية: (٢) ٣٦٣.

حرب بن قيس، أبو حنيفة: (٣) ١٣.

حربيوس: (١) ١٩٣.

الحسن بن على بن أبي طالب: (١) ١٧ (٢) ٨٨٢، ٤٥٤، ٨٨٤، ١٩٤، ٣٩٤، ٣٠٥،

3.0, 9.0, .10, 770, .30, 130,

130, V\$0, .00 \_ 300; (Y) V, 01, 03, 73, 37, 7.1, 311, 731, 931,

751, 11, 11, 11, 107, 100, 1001 (3) 077, 587, 773.

الحسن بن على بن عبد الله بن المغيرة: (٤) ٣٦٩.

الحسن بن القاسم: (٤) ٤١٠.

الحسن بن قحطبة : (٣) ١٧٧ ، ٢٣٣.

الحسن بن محمد بن الحنفية : (٣) ٥٦ ، ٨٤.

الحسن بن محمد بن طالوت: (٤) ٤٢٠.

الحسن بن محمد بن عبد الله: (٣) ٢٣٧، ٢١٤.

الحسن بن محمد بن فهم: (٤) ٤٩٠.

الحسن بن مخلد: (٤) ٤٤٢.

الحسن بن مروان: (٤) ٤٤٩.

الحسن بن موسى النخعي: (٣) ١٧٣.

الحسن بن وهب الكاتب: (٣) ٣٥١؛ (٤) ٤١٧.

الحسن بن يوسف بن إبراهيم: (٤) ٤٢٩.

الحسين بن حمدان: (٤) ٤٧٣، ٤٧٩، ٢٠٥٠

الحسين بن سالم: (٤) ٢٦٢.

الحسين بن الضحاك: (٤) ٣٨٨، ٣٨٩.

الحسين بن على بن أبي طالب: (١) ١٧؛ (٢)

303, 773, 493, 493, 300, 900,

· ( 0 ) 770 ) · 30 ) (00 ) (7) V ) A ) · 3 )

13, 33 \_ 13, 00, 10, 00, 17, PF,

74, 34, 84, 7.1, 311, 431, 831,

771, PVI, TAI, VIY, VIY! (3) 077, 587, 4.3, 773.

الحسين بن عيسى الحنفي: (٣) ١٠٥، ١٠٦.

الحسين بن محمد العلوي: (٤) ١٠٤.

الحسين المخلوع: (٣) ٢٩٢؛ (٤) ٣٨٨.

الحسين بن مصعب، أبو طاهر : (٣) ٢٩٧. الحسين المنجم: (١) ٦٠.

حسين، خادم الرشيد: (٣) ٢٥٨.

الحضرمي، أبو مالك: (٣) ١٣٨، ٢٦٨.

الحضين بن المنذر الذهلي: (٢) ٥٢٤.

المحضين بن نمير: (٣) ٣٤، ٥٣، ٥٠، ٦٩، ۷۷، ۷۷، ۸۷.

حطان بن المعلى الفارسي: (١) ١٦٠؛ (٢)

حطى: (٢) ٣٥٤.

الحطيئة: (٢) ٤٨٧.

حفص بن سليمان، انظر: أبو سلمة حفص.

حفصة بنت عمر بن الخطاب: (٢) ٤٥٤، ٧٧٧.

الحكم بن أبي العاص بن وائل: (٢) ٤٨٦؛ (٣)

الحكم بن إسحاق الصيمري: (٣) ٢٤٢.

الحكم بن صنعان بن روح بن زنباع: (٣) ١٨١.

الحكم بن عبد الرحمن: (٢) ٢٧٦. الحكم بن عتبة الكندي: (٣) ١٤٥.

الحكم بن قنبرة المازني: (٤) ٤٩٦.

الحكم بن هشام: (١) ١١١. حكم الوادي: (٣) ١٦٤.

الحكمي، الشاعر: (١) ٢٢٤.

حكيم بن جبلة العبدي: `(٢) ٤٩٢، ٥٠٣.

حکیم بن حزم: (۲) ٤٩٣. الحلواني، أبو المقاتل نصر بن نصير: (٤) ٥٤٢،

الحلوس: (١) ١٤٦.

حليل، آخر من ولي البيت من خزاعة: (٢) ٢٩١.

حليمة بنت عبد الله: (٢) ٤٤٤، ٢٥٠.

حليمة بنت الحارث من آل معديكرب (مرضعة النبي): (۲) ۳۲۰.

الحلاج، الحسن بن منصور: (٢) ٣٤٢.

الحليس بن غالب: (٣) ٧١.

حماد بن إسحاق بن إبراهيم الموصلي: (٣) ٢٥١.

حماد التركي: (٣) ٢١٥.

حماد الراوية: (١) ٩؛ (٣) ٩٧، ١٠١، ٢٥٨.

حماد بن زید: (۳) ۲٤٧.

حماد بن سلمة: (٢) ٤٥٠؛ (٣) ٥٧، ٢٣٤.

حماد عجرد: (٤) ٥٢١.

حماد المعروف بالكندغوش: (٣) ٣١٧.

الحماني الفقيه (٤) ٣٩١. حماية بنت بهمن بن أسفنديار: (١) ١٥٦، ١٨٩.

حمدان بن حمدون: (٤) ٤٧٣.

حمدونة ابنة الرشيد: (٣) ٢٤٢.

الحمدوني: (٤) ٥٦٤.

حمزة بن أدرك الخارجي: (٤) ٤٤٣.

حمزة بن عبد الله بن نوفل: (٣) ٥٢. حمزة بن عبد المطلب: (١) ١١٤، ٤٥٢، ٤٥٤،

حمزة بن محمد بن الحنفية: (٣) ٨٤.

حميد بن قرطبة: (٤) ٥٢١.

حميد بن مسعود الناجي: (٤) ٣٩١.

حمير بن سبأ بن يسجب بن يعرب: (١) ٣٠١،

الحميري أسعد أبو كرب: (١) ٤٧؛ (٣) ١٥١.

حنتمة بنت هاشم، أم عمر بن الخطاب: (٢) ٤٦٧. حنش بن المبشر: (٣) ١٣٨.

حنظلة بن صفوان: (١) ٤٥؛ (٢) ٢٨٨.

حنظلة، غسيل الملائكة: (١) ٥١.

حنة: (١) ٤٣.

حنين بن إسحاق: (١) ١٣٤؛ (٢) ٤٠٦، ٤١٣؛ (7) 707, 007, 107.

حواء: (١) ٢٤، ٢٥، ٢٦؛ (٢) ٢٦١.

الحواري بن النعمان: (٢) ٣٢٦.

حوريا بنت لوطس: (١) ٢٣٨.٠

حوشب ذو ظليم: (٢) ٥٢٤، ٥٢٤.

حي بنت روق : (۲) ۳۰۱.

حيم ولد إسماعيل: (١) ٤٣.

حرف الخاء

خاتون (٤) ٤٧٣.

خارجة ، قاضى مصر : (٢) ٥٤٣.

خازم بن خزيمة: (٤) ٥٢١.

خازن الكاهن: (٢) ٣٨٣.

خازن الفرش: (٤) ٣٩٣.

خاقان المفلحي: (٤) ٤٨١، ٤٨٧، ٤٨٨،

خاقان ملك الترك: (١) ٩٠، ٩١، ١٢٣، ١٨٠؛

.177 (7)

خاقان ملك الجنور: (١) ١٢٣.

الخاقاني الأنطاكي، أحمد بن محمد الخزاعي: .1 . 4 (1)

خالد بن أسيد: (٣) ٢٢٠.

خالد بن برمك: (٢) ٤١٦؛ (٣) ١٧٤، ٢٦٦.

خالد بن جعفر الكلابي: (٢) ٣٢١.

خالد بن سنان العبسى: (١) ٤٧؛ (٢) ٢٠٦،

خالد بن سيرين: (٣) ١٤٥.

خالد بن صفوان الأهتمي: (٢) ٣٧٧؛ (٣) ١٠٧، 197 . 191\_ 189.

خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد: (٣) ٧٦،

خالدبن عبدالله القسرى: (٣) ٨٧، ١٢٤، ٥٢١، ٨٢١، ١٣٤.

خالد بن عبد الملك: (١) ٢٠٠ (٤) ٥٨٢، ٥٨٣.

خالد بن عثمان بن عفان: (٢) ٤٨٥. خالد بن عدى الكلاعي: (٣) ٣٩، ٦٤.

خالد النجاري: (٣) ٩.

خالد بن مسلمة المخزومي: (٣) ١٥١. خالدبن الوليد: (١) ٧٠، ٢١٩؛ (٢) ٣١٧،

. 277 . 270

خالد بن يزيد بن معاوية: (٣) ٦٣، ٦٥، ٦٦، AV. AY12 (3) 113.

خالد بن يزيد الكاتب: (٣) ٢٥٧، ٢٦٧.

خالويه المحاكي أو البخاري: (٣) ٣٣٣.

خاناس: (١) ١٥٥.

الخبزأرزي: (٤) ٨٤٥.

خثعم: (۲) ۳۳۱.

خداش بن زهير : (۲) ٤٤١.

خديجة بنت خويلد بن أسد: (١) ٥٠، ٥١؛ (٢)

733, 333\_733, 833, 703, 703? (7)

.09 , 20

خراز : (۳) ۱۳۸.

الخراساني، محمد بن علي العبدي: (٤) ٥٢٠.

خرخسوو: (۲) ۳۱۲.

خرداذبة عبيد الله بن عبد الله: (١) ١٠.

خرزاد: (۲) ۳۱۲.

خرقاء: (۲) ۳۲۳.

خرم باش: (۱) ۱۳۷. الخزرجي: (۲) ۳۷۸.

خزيمة بن ثابت الأنصاري: (۲) ۵۰۹، ۵۰۹.

خشخاش: (۱) ۸۰.

خشنشدة: (١) ١٩٠.

الخصيبي أبو العباس أحمد بن عبيد الله: (٤) . ٥٢٠.

الخضر: (١) ٣٤، ٣٤؛ (٢) ٣٠١، ٤٧٤. الخضراء أو خضرون: (١) ٣٤.

الخطاب: (١) ٤٨.

خلف المضحك: (٤) ٢٦٤.

خلنجاس: (١) ١٤٣.

خليل الرحمن: (٢) ٢٨٥.

خليل بن إبراهيم السبيعي: (٣) ١٦٣.

خليل بن أحمد: (٣) ٣٢٦؛ (٤) ٥٢٥، ٥٢٩. خليل بن الهيثم الشعبي: (٣) ٢٧٧، ٣٢٦.

خليل بن الهيثم الهرتمي: (١) ٩.

خمارويه بن أحمد أبو الجيوش: (٤) ٤٦٥،

.878 .874

خندف: (۲) ٤٤١.

الخنساء: (٣) ١٥٣، ٢٦٢.

الخياط أبو الحسن: (٤) ٣٧٤.

الخوارزمي: (١) ٢٤٩. الخوارزمي أبو معشر: (٢) ٤٠١.

خولة بنت إياس الحنفية: (٣) ٤٧.

خويلد بن أسد: (۲) ۳۱۰.

خيراريس: (١) ١٨٦.

الخيزران أم الهادي والرشيد: (٢) ٤٤٣؛ (٣) ٢٢٧ ـ ٢٢٩، ٢٣١، ٥٣٠، ٢٣٨، ٢٤١، ٢٤٠،

### حرف الدال

دارا بــــن دارا: (۱) ۹۰، ۱۳۹، ۱۹۷، ۱۹۰، ۱۹۰، ۲۰۱۰ ۲۰۱۱، ۱۹۸، ۱۹۸، ۱۹۰، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۲، ۲۶۲، ۲۶۲،

دارع: (۱) ۳۷.

دارو اليشع: (١) ١٤٧.

دارم بن الريان: (۱) ۲۳۸. دارست: (۱) ۱۲۹، ۱۶۷

داريوس: (۱) ۱۳۹، ۱٤۷، ۱۵٦، ۱۹۳، ۱۹۳. الداعي، الحسن بن القاسم الحسني: (٤) ٤٨٦،

VA3, 070, 730, 330, 770, 370,

دان: (۱) ۳۳.

دانوس: (۱) ۱٤٧.

دانيال عليه السلام: (١) ٤٢، ٤٣، ١٥١.

دانيال الأصغر: (١) ١٥٦.

دانيال الأكبر: (١) ١٥٦.

داود عمليه السلام: (۱) ۳۸، ۳۹– ۶۱، ۳۳، ۱۹۷ مارد عمليه السلام: (۱) ۳۸، ۳۳۰ و ۱۱، ۳۱۷.

داود بن الجراح: (١) ١٠.

داود بن الحسن: (٣) ٢١٦، ٢١٧.

داود بن الحكم: (٣) ٦٥.

داود سیاه: (۳) ۲۸۲.

داود بىن عىلىي: (٣) ١٤٧، ١٧٢، ١٨٣ ـ ١٨٨،

AA1, OP1, YYY! (3) TAO.

دینازاد: (۲) ٤٣١.

الدينوري، أبو حنيفة، محمد بن علي: (١) ١٠؛

(7) / (3)

الدينوري أبو عبد الله : (٤) ٥٠١.

الدينوري عبد الله بن مسلم بن قتيبة: (١) ١٠. ديوجانس: (١) ١١٩؛ (٣) ٣٥٧.

## حرف الذال

ذات النطاقين: (٣) ١١٣.

ذكرويه بن مهرويه: (٤) ٤٩٧، ٥٠٤.

ذكوان مولى عبد الدار: (٢) ٢٩٢.

ذهل بن شیبان: (۳) ۵۲۳.

ذو الأذعار: (٢) ٣٠٤، ٣١١.

ذو بطیاس: (۱) ۲۰۹.

ذو الثدية: (٢) ٥٣٥؛ (٣) ٣٤.

ذو ثعلبان: (۱) ٤٦.

ذو الثفنات: (٣) ١١٤.

ذو الجناحين (لقب ملك الفرس): (٢) ٤٧٨، ٤٧٩. ذو الحاجب أو بهمن بن جاذويه: (٢) ٤٧٢.

ذو رعين: (۲) ۳۲۱، ٤٨٠.

ذو السنامين: (٤) ٤٩٠.

ذو شناتر بن زرعة: (١) ٤٦؛ (٢) ٣٠٦، ٣١٢.

ذو الشهادتين: (۲) ٥٠٣.

ذو القرنين انظر: الإسكندر، ذو القرنين.

ذو الكفل: (١) ٤٣.

ذو الكلاع: (٢) ٢٦٤، ٥١٧، ٥٢٠، ٥٢٤. ذونواس: (١) ٤٦، ٢٦١؛ (٢) ٤٨٠.

ذو النون بن إبراهيم الإخميمي: (١) ٢٣٩.

ذو يزن: (۲) ٣٤٥.

الذيريج: (٤) ٣٩٦.

# حرف الراء

الرائش، وهو الحارث بن شداد: (۲) ۳۰۶، ۳۰۰. الرازی، أبو بكر محمد بن زكریا: (۱) ۱۰. داود بن محمد بن علي بن العباس: (٣) ١٨٢. دبرة، أم إبراهيم بن الوليد: (٣) ١٦٣.

دبلشيم: (١) ٥٥.

دبورا: (۱) ۳۷.

الدجال: (۱) ۱۰٦.

دحمان: (۳) ۱۵۳.

درکوس بن بلوطس: (۱) ۲٤۱.

درهم بن نصر: (٤) ٤٤٣.

درید بن الصمة: (۲) 800. دستان: (۱) ۱۵۵.

دعبل بن على الخزاعي: (١) ١٠٨؛ (٢) ٣٣٠؛

دعبل بن علي الحراعي . (۱) ۱۱۸ (۱) ۱۱۱۰ (۳) ۲۷۲، ۲۱۵، ۲۷۲.

دعبل بن كعب بن أبي حارثة: (٢) ٣٨١.

دعي آل أبي طالب (صاحب الزنج): (٤) ٤٣٨.

دغفل: (٢) ٤٥٨.

دغفل بن حنظلة : (٢) ٤٥٠.

دفشرت: (۲) ۲۷۲.

دقیوش: (۱) ۲۱۰.

دلوكة، الملكة العجوز: (١) ٢٢٩، ٢٣٨،

دماذ بن رفيع بن سلمة: (١) ٩.

دمستق: (۱) ۱۸٤.

الدمشقي، أحمد بن سعيد: (٣) ٨٧، ١٢٢

الدمشقي محمد بن عبد الله: (٤) ٥٤٢، ٥٤٤.

دمنانة: (٤) ١٧٥٥.

دنیا بن بورس: (۱) ۲٤۲.

دوام: (۱) ۴۶۴ (۲) ۲۸۲.

دورق القصاب: (٤) ٣٧٠.

الدولابي، أبو بشر: (١) ١٠٠؛ (٤) ١٥٩.

دوما: (۱) ۴۲، ۲۸۲.

ديقلطيانوس: (١) ٢٣٢.

ديموقرطيس: (١) ١١٩.

دينار بن عبد الله: (٣) ٣٤١.

دينارد: (١) ١٥٤.

الرازي محمد بن حميد: (۲) ۵۵۲؛ (۳) ۱۳؛ (٤) ٤٨١.

رأس النعجة : (٣) ٢٤٥.

راشد بن إسحاق: (٣) ٣١٤، ٣١٥.

الراضي بالله العباسي: (١) ١١، ١٩، ٢٢٥؛ (٤)

. TO, 170\_ A70, . VO, AVO.

الراضي أبو العباس: (١) ٥٦؟ (٤) ٤٨٢، ٥٧٦.

راغب الخادم: (٤) ٥٣٧.

ٍ رافع بن خديج: (٢) ٤٩٩.

رافع القرمطي: (٤) ٥٦٩. رافع بن الليث: (٣) ٢٦٤، ٢٦٥؛ (٤) ٤٧١.

رافع بن النيت. (۱) ۱۱۵ د ۱۱۵ (۲) ۱۲۰۰. رافع بن هرثمة: (٤) ٤١٠، ۵۷۰، ۵۷۰.

رافع بن هرتمه: (۱) ۲۱۰، ۲۸۱، ۵۷۱. الرانی، لقب ملك قشمیر: (۱) ۱۱۳.

رباح بن عجلة: (١) ١١٤؛ (٢) ٣٧٠.

رباح بن مرة: (٢) ٣٤٨.

الربان بن الوليد: (١) ٢٣.

ربیب: (۱) ۳۷.

الربيع: (٣) ٢١٦\_ ٢١٩، ٢٢٣، ٢٣٤، ٢٣٧.

الربيع بن خالد: (٣) ١٠٤.

الربيع بن سليمان: (٣) ٣١٥.

الربيع بن سبرة: (٣) ٦٠.

ربيعة بن عبد الله النميري: (٣) ٣٤.

ربيعة بن المخارق الغنوي: (٣) ٦٩.

ربيعة بن مكدم: (٣) ٤٨٢، ٤٨٣، ٥١٥، ٥١٩.

ربيعة الفرس: (٢) ٣٣٢\_ ٣٣٤.

ربيعة القشعم: (٢) ٣٣٤.

رتبيل: (٣) ٩٤.

رجاء بن حيوة: (٣) ١٣١.

رجاء الحضاري: (٤) ٣٨٢، ٣٨٣.

رجاء بن أبي الضحاك: (٣) ٣١٨.

رجاء الخادم: (۳) ۲۸۱، ۲۸۱.

رحبعم بن سليمان: (٢) ٣١١. رحمة: (١) ٣٤.

الرحمن بن الحكم: (٣) ٦٤.

رحيلة أخت الزباء: (٢) ٣١٩. رحيمة الجارية: (١) ٤٩.

الرخجي، عمر بن الفرج: (٤) ٣٧٣.

رذمير، ملك الجلالقة: (٢) ٢٧٧، ٢٧٨.

رستم القائد بن دستان: (۱) ۷۰، ۱۵۳، ۱۰۵۰

(1), 777, 143, 643, 143; (3) 483.

الرشيد، هارون: (۱) ۱۸، ۱۱۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۷، ۱۷۵، ۱۷۵، ۲۷۵، ۲۲۰ ۲۲۰، ۲۳۰؛ (۲)

377, 730, P30; (7) F7, 071, A71, 017, 377 \_ A77, 077, 137 \_ VF7,

177 \_ 377, 577 \_ A77, \*A7 \_ TA7, FA7, VA7, PP7, 377, (3) 173,

.000, 000, 300, 000, 270,

رشيق الخزامي: (٤) ٤٨٧.

الرضا، علي بن موسى: (٣) ٣٣٥؛ (٤) ٣٧٦. رعو بن فالغ: (١) ٣١.

رعوئيل بن عيصو: (١) ٢٠٦.

رعوی ابنة لوط: (۱) ۱۲۰.

رعويل: (١) ٤٥. الرعيني، مقدام بن عمرو: (٤) ٤٨٢.

رفاعة بن شداد البجلي: (٣) ٦٨، ٦٩، ٧٠.

رفقا ابنة بتوائيل: (١) ٣٣. رقاش بن مالك: (٢) ٣١٦.

رقية بنت الرسول ﷺ: (٢) ٤٥٤، ٥٥٦.

رقية بنت علي بن أبي طالب: (٣) ٤٧. الرمادي، إبراهيم بن يسار: (٣) ٣٤٣.

رملة: (٣) ٢٢، ٤٧، ٢٦.

رملة بنت معاوية: (٣) ٦٦. رواحة بن عيسى: (٤) ٤٧٠.

روبىل: (۱) ۳۳. روبىل: (۱) ۳۳.

دو... روح بن زنباع المجذامي: (٣) ٨٠، ٨١، ٨٨،

PAS YPE.

روشنك بنت دارا زوجة الإسكندر: (١) ١٩٦؛

(4) 1,4, 114.

روم بن سماحلین بن هربان: (۱) ۲۰۲.

رومي بن ليطن بن يونان : (١) ٢٠٦.

رثاب الشِّنِّي: (١) ٤٧؛ (٢) ٣٣٩.

ريا، أم مروان بن محمد: (٣) ١٦٩.

رياش خادم العباسة أخت هارون: (٣) ٢٧٢.

الرياشي: (٣) ٣٤، ٢٢٨، ٢٦٥، (٤) ٢٧٩.

الريان بن الوليد: (١) ٢٣٠، ٢٣٨.

ريطة ابنة أبي العباس السفاح: (٣) ٢٣١، ١٨٩،

037, 107, 037.

# حرف الزاي

زا*ب*: (۱) ۲۵۲.

زادویه: (۲) ۵۳۹، ۵۶۳.

زامان: (۱) ۵۵، ۵۵.

زاهد البصرة (عبد الرحمن بن زيد): (٣) ٢٥٣. الزباء بنت عمرو بن ظرب: (٢) ٣١٥\_ ٣٢٠،

زبان بن عمرو: (٣) ٣٢.

زبولون: (١) ٣٣.

.087 .088

زبیدهٔ ابنهٔ جعفر، زوجهٔ الرشید: (۳) ۲۷۲، ۲۸۰، ۲۸۹، ۲۸۹، ۲۸۰، ۳۰۰،

الزبير بن بكار: (١) ٩؛ (٢) ٤٩٨، ٥٠٧؛ (٣)

٥٥، ٨٥، ١٠، ١٨، ١٥١، ١١١، ١٢٧.

الزبير بن عبد المطلب: (٢) ٤٤٢، ٤٥٢.

النزبيسر بن السعوام: (٢) ٢٤٦، ٢٥٢، ٢٦٦، ٢٦٩، ٨٧٤، ٨٨٤، ٨٨٤، ٤٩٤، ٥٠٠،

7.0,0.0\_V.0, .10,710; (7) 317.

الزجاج، أبو إسحاق: (٤) ٥٠٠.

الزجاجي، أبو إسحاق: (٢) ٤٦٠؛ (٤) ٣٧٩.

زرادشت بن أسبيمان: (۱) ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۷۰، ۱۷۰، ۱۸۹، ۱۸۹، ۱۸۹، ۱۸۹،

زرافة: (١) ٨٨، ٢١٤؛ (٤) ٢٢٦.

زریایل بن سلسان: (۱) ٤٢.

زرعة بن شريك التميمي: (٣) ٤٥.

زرعة بنت مشرع الكندية: (٣) ٧٤.

زرقاء اليمامة: (٢) ٣٤٨.

الزرقي الأنصاري: (١) ٩.

زفر بن الحارث الكلابي: (٣) ٦٤، ٦٩، ٧٤،

۲۷، ۱۳۲.

زکریا: (۲) ۳۸۷.

زكريا بن أدق: (١) ٤٣.

الزلفي أو ثمل الخادم: (١) ١٢٤.

زنباع الجذامي: (٣) ٨٥.

زنبير: (۲) ۲۷۳.

زنبيل: (۱) ۱٤۲. الزهري: (۳) ۱۱۲.

زهي بنت لوط: (۱) ١٦٠.

رى بىت رىيى سلمى: (٢) ١٣٢٢ (٣) ١١٨ ،.

۲۷۸. زهير بن جناب الكلبي: (۳) ۳۳.

زهير بن المسيب: (٣) ٢٩١، ٢٩٢.

زو بن بهاست: (۱) ۱۵۳.

زوبعة: (۲) ۳۷۰، ۲۷۳، ۳۸۳.

الزيات، محمد بن عبد الملك، ن ابن الزيات.

زياد بن أسماء الحرمازي: (٣) ٨.

زیاد ابن أبیه: (۳) ۲، ۸، ۹، ۱۵، ۲۰، ۲۱، ۲۱، ۹۳، ۹۳، ۲۹۷، ۲۹۰

زياد بن حفصة: (٢) ٥٣٥.

زيادة الله بن عبد الله بن الأغلب: (١) ١١٢ ؛ (٤) ٥٠٤.

زياد بن عبيد الله بن عبد المدان الحارثي: (٤)

زيد بن إبراهيم: (٤) ٣٧٦.

زيد بن أسلم: (١) ٢٢٨.

زيد بن ثابت: (۲) ٤٨٦.

زید بن حارثة: (۲) ٤٤٦، ٥٥٥.

زید بن حصن: (۲) ۵۳۵.

زيد بن صوحان العبدي: (۲) ٥١٠؛ (٣) ٣٣.

زيد بن طليع الذهلي: (٣) ٣٢.

زید بن *عدي*: (۲) ۳۲۲.

زيد بن علي بن الحسين: (٣) ١٤٧، ١٤٨،

.P315 PV15 FX15 A17.

زید بن عمرو بن نفیل: (۱) ٤٨.

زيد بن محمد بن زيد: (٤) ٤٨٦.

زید بن موسی بن جعفر : (۳) ۳۱۷.

زیدا: (۲) ۷۷۷؛ (۳) ۱۲۰.

زين العابدين: (٣) ١١٤.

زينب بنت جحش: (٢) ٤٥٤.

زينب بنت خزيمة: (٢) ٤٥٤، ٤٥٦.

زينب الصغرى: (٣) ٤٧.

زينب الكبرى: (٣) ٤٧.

زينب بنت رسول الله ﷺ: (٢) ٤٥٥.

زینب بنت سلیمان: (۳) ۲۲۷، ۲۲۸؛ (۶) ۳۵۰.

زينب الكذابة: (٤) ٤٢٣. زينو: (١) ٢١٧.

### حرف السين

سابق بن مالك: (١) ١٤٥.

سابق الخوارزمي: (٣) ١٨٢، ١٨٥.

سابور بن أردشير بن بابك: (٢) ٤٣٨ \_ ٤٣٠.

سابور بن أشك: (١) ١٥٩، ١٦٨.

سابور الجنود بن أردشير : (١) ١٦٨، ١٦٩،

۱۹۰، ۲۱۵، ۲۱۲؛ (۲) ۳۱۵، ۲۲۸، ۲۲۹. سابور بن سابور: (۱) ۲۷۱، ۱۸۰، ۱۹۰.

سابور بن هرمنز: (۱) ۱۷۲، ۱۷۶، ۱۷۵،

.19. .177

سابور بن يزدجرد الأثيم: (١) ١٧٦، ١٨٨.

سابور ذو الأكتاف: (١) ١٧٣، ١٧٤.

سابور الكاتب: (٣) ٣٤١.

سار البخت: (١) ٤٢.

سارة: (۱) ۳۲، ۳۳، ۱۱۷، ۱۲۱، ۱۲۱؛ (۲)

ساروغ بن رعو: (١) ٣١.

سارية بنت فيروز: (٣) ١٦٣. ساسان بن بابك: (١) ١٦٣.

- . ص. . الساطرون بن أسيطرون: (٢) ٤٢٨، ٤٢٩.

> ساطوخاس: (۱) ۲۰۷. سالسد به در اد طأة: ا

سالم بن بسر بن أرطأة: (٣) ٨. سالم بن زرارة الغطفاني: (٢) ٣٦٤.

سالم السدي: (٣) ١٣١.

سالم بن قتيبة: (٣) ٢١٠. سالم مولى أبي حديفة: (٣) ١٦١.

سام: (۱) ۲۹، ۳۰ (۲) ۸۸۲، ۳۰۰، ۳۶۳،

میسام. (۲) ۲۳۷ - ۱ ۱۸۸۲ تا ۱۸۸۲ تا ۱۳۵۰ تا ۱۳۵ ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۰ تا ۱۸۳۲ تا ۱۳۵۰ تا ۱۸۳۲ ت

سامة بن لؤي بن غالب: (۱) ۲۷، ۱۱۱؛ (۲) ۳۸، ۲۱۱؛ (۲) ۳۳۵، ۳۳۵؛ (۲)

سامة بنت مهلهل: (٢) ٢٨٥.

السامري، أبو الفرج، محمد بن علي: (٤) ٥٥١. سانال: (١) ١٦٨.

سانة: (۱) ۹۰.

ساوساس: (۱) ۱٤٦.

سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان: (۲) ۳۰۳، ۳۱۱، ۳۷۲، ۳۷۲.

سبحان: (۲) ۳۱۲.

سبك، مولى ابن أبي الساج: (٤) ٥١٨. سبيع: (٣) ١٩٥.

سجاح بنت الحارث بن سويد: (٢) ٢٥٥.

السجستاني، أبو حاتم: (٢) ٣٦٤.

السدوسي، أبو النعمان حازم بن الفضل: (٣) ٣٤٣.

سدیف بن هوماس: (۲) ۳۷۰.

سرح: (۱) ٣٣. السرخسي، أحمد بن الطيب: (١) ٧٨، ٨١،

74: (7) 1:3.

السري بن الحكم: (٣) ٣١٥.

السري بن عبد الله: (٤) ٥٨٤.

سعید بن نکیس: (٤) ۳۸۲، ۳۸۳.

377, 727, 073.

سعد الأعسر: (٤) ٤٤٩.

سعد بن أبي سعد الحنفي: (٣) ٧٠.

سعد بن أبي وقاص: (٢) ٣٢٣، ٣٢٤، ٤٤٦،

سطيع أو سطيح الكاهن: (١) ١٨٧ ؛ (٢) ١٥٤ ،

TT3 \_ PV3 \_ TA3, TP3, PP3, T/0, A70, P70, . 70; (7) 71, 31.

سعد بن حذيفة: (۲) ۵۲۰؛ (۳) ۱۳، ۷۰.

سعد بن حمران النجيبي: (٢) ٤٩٤، ٤٩٣.

سعد بن خيثمة: (٢) ٤٤٧.

سعد بن سود: (۲) ۵۰۸.

سعد بن عبادة: (٣) ٤٦٣، ٤٦٥.

سعد العشيرة: (١) ١٥١.

سعدی بنت شمر: (۱) ۱۵۳.

سعفص: (٢) ٣٥٤.

سعید بن جبیر: (۳) ۵۹، ۷۶، ۱۱۲، ۱۱۷.

سعید بن حمد: (٤) ٤٠٤، ٤٠٥.

سعید بنزید بن عمرو بن نفیل : (۲) ۲۰۱۰، ۵۰۳.

سعید بن سلم: (۳) ۲۱۵.

سعید بن سیرین: (۳) ۱٤٥.

سعيد بن صالح الحاجب: (٤) ٤١٨ ، ٤١٨ ، A73, P73, 733.

سعيد بن العاص: (٢) ٤٨٧، ٤٨٨، ٤٨٩،

PP\$, 3702 (T) FOI, VOI2 (3) INO.

سعید بن عامر بن خریم: (۲) ۲۷٪.

سعيد بن عامر البصري: (٣) ٢٥٦.

سعيد بن عبد الملك: (٣) ١٣١.

سعید بن عبیس بن هاشم: (۱) ۱۲۹.

سعید بن عثمان بن عفان: (۲) ٤٨٥.

سعيد بن قيس الهمداني: (٢) ٥١٧ ، ٥١٩ ؛ (٣)

سعید بن أبي مریم: (۳) ۲۷۰.

سعيد بن المسيب: (۲) ٤٤٩؛ ٤٥٠، ٤٨٦ ((٣)

السفاح، أبو العباس عبد الله بن محمد: (١) ١٨،

· 17 ! (T) 377, VVT ! (T) 07, A31, PF1 \_ 171, AV1 \_ 781, 081, 581,

٣٠٢، ٢١٢؛ (٤) ٣٢٣، ١٣٥، ٧٣٥.

سفيان بن الأبرد الكلبي: (٣) ٩٩. سفيان الثوري: (٣) ١١٦، ٢٣٣، ٢٣٤.

سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: (٢) ٤٩٧.

سفيان بن حرب، أبو الأعور السلمي: (٢) ٩٦.

سفیان بن حسین: (۳) ۱۰۱.

سفيان بن عوف العامري: (٣) ١٩.

سفیان بن عیینة: (۳) ۲۵٦.

سقراط الحكيم: (١) ١٢، ١١٩، ١٦٨، ١٩٤؛ (7) 777? (7) 407.

سقلابيوس: (۲) ۱۹.

السكوني: (۳) ١١٠.

سكينة بنت الحسين: (٣) ٧٩.

سلام الحاجب: (٤) ٥٤١.

سلامة أم المنصور: (٣) ٢٠٤، ٢٠٥.

سلامة القس: (٣) ١٤٠، ١٤٢.

سلامة، غلام ابن أبي داود: (٤) ٣٧٠.

سلفان: (١) ١٣٠.

سلم بن أحوز: (٣) ١٥٢، ١٥٣. سلمويه: (٣) ٣٥٣.

سلمي بنت حفصة ، زوجة المثني : (٢) ٤٧٤ ، ٤٧٤.

سلمي بنت صخر بن عمرو، أم أبي بكر: (٢) ٤٦٣. سلمي بنت وائل: (۲) ۳۲۱.

سلمان القارسي: (٢) ٢٨٤٠٠

السلمي، الشاعر: (٤) ٣٩٧.

سليح بن حلوان: (۲) ٣٢٦، ٣٢٨.

سليط بن قيس: (۲) ٤٦٨، ٤٦٩، ٤٧٠، ٤٧٠.

السليك بن السلكة: (٢) ٤٨٠.

سليمان بن أبي شيخ الواسطي: (٣) ١٠١.

سليمان بن أبي طيبة: (٤) ٤٢٠.

سماسير(۱) ۱٤٠.

سمرة بن جندب: (٣) ٧٣.

سمعان أو شمعون الصفا (بطرس): (١) ٤٦.

سملا: (۱) ۱۶۲.

سملقة: (۲) ۳۷۰، ۲۷۶، ۳۸۳.

سميدع بن هوبر بن مالك: (١) ٣٦؛ (٢) ٢٨٤،

7X7, 037.

السموأل بن حسان بن عاديا: (٢) ٣٨٣.

سميرة بن الجعد، أبو جعد: (٣) ٩٧، ٩٨.

سميرم: (۱) ۱٤٥. سمية أم زياد: (۳) ۸، ۹، ۲۲.

سنان: (۱) ۳۲؛ (۲) ۴۳۷۹؛ (۳) ۱۱۳.

سنان بن أنس النخعي: (٣) ٤٥.

سنان بن ثابت بن قرة: (١) ١١. سنان بن ثابت بن قرة:

سنجاريب: (۱) ۲۲، ۱۲۲، ۱۱۷۷، ۲۵۱.

سندان التركي: (٣) ٣٣٤.

سندباد: (۱) ۵٦.

السندي بن شاهك: (٣) ٢٧٣، ٢٩٧؛ (٤)

.٣79

سهل بن تمام: (۳) ۱۷.

سهل بن حنيف: (۲) ٤٩٤، ٥٠٣، (٣) ٨-

سهل بن سنباط، الأرمني: (٣) ٣٣٧، ٣٣٨.

سهل بن هارون: (۱) ۹، ۵۰.

سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري: (٣)

.18.

سهم بن أيان: (١) ١٥٢.

سوار بن عبد الله، قاضي المنصور: (٣) ٢٢٠،

۳۲۸ (۱) ۳۲۸. سوار بن عبيد بن عمرو الخابوري: (۳) ۸۲.

سوار بن طبید بن مدرز، - - بن از ایال ۱۸۰۸ کار

سواري، البطرك: (١) ٢١٧. .

سودة بنت زمعة: (۲) ٤٥٠.

سوسا أدرينوس: (١) ١٤٦.

سوسوس: (١) ١٤٦.

سوید بن سعید: (۳) ۵۹، ۷۹.

سليمان بن أبي جعفر: (٣) ٢٣٧، ٢٨٣، ٢٨٤. ٢٨٨، ٢٩٧؛ (٤) ٥٨٤.

سليمان بن حبيب بن المهلب: (٣) ٢٠٧.

سليمان بن حرب الواشجي: (٣) ٣٤٣.

سليمان بن الحسن الحماني: (٤) ٥١٥، ٥١٨. سليمان بن الخادم الخراساني: (٣) ٢٩٠.

سليمان بن خالد: (٣) ١٨٨، ١٨٨.

سليمان بن داود: (۱) ٤٠، ١٤، ٣٤، ٣٣٠،

1713 (Y) 0.7%, 11%, VYY, A.3, P13, VY3, VX3; (Y) Y.1, Y11, 01%.

سليمان بن داود بن الحسن: (٣) ٢١٦.

سليمان بن ربيعة الباهلي: (١) ١٢١؛ (٤) ٥٤٤.

سليمان بن صرد الخزاعي: (٣) ٦٨ ـ ٧٠. سليمان بن عبد الله بن الحسن: (٣) ٢٣٧.

سليمان بن عبد الله بن سليمان بن علي: (٤)

سليمان بن عبد الله بن طاهر: (٤) ٤٢٦.

سليمان بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم: (٤) محمد من إبراهيم: (٤)

سليمان بن عبد الملك بن مروان: (١) ١٨، ١٢٢، ٢٢٩؛ (٣) ١٢٣ ـ ١٤٨، ١٤٨، ١٦٣،

357, . 47, 7.7; (3) . 477, 747,

340, 440, 440, 440.

سليمان بن علي، عم النصور: (٣) ٢١٠، ٢٢٢. سليمان بن قتة: (٣) ٤٨، ٥٣.

سلیمان بن کثیر: (۳) ۱۷۴، ۲۱۲.

سليمان بن مجالد: (٣) ٢١٥.

سليمان بن منصور: (٣) ٨٩، ٢٢٣.

سلیمان بن هشام بن عبد الملك: (۲) ۱۵۰، ۱۲۹، ۱۷۲؛ (٤) ۵۸۲.

سليمان بن الوليد: (٣) ١١٧.

أسليمان بن وهب: (٤) ٤٣٣، ٤٤٢، ٤٤٩.

سليمان بن يزيد بن عبد الملك: (٣) ١٧٨.

سليمان بن يسار: (٣) ١٤٥.

سويد بن غفلة: (٢) ٥٢٦.

سويد بن أبي كامل اليشكري: (٢) ٣١٥.

سويد الشيباني: (٣) ٧٣، ١٣٧.

سويرة: (١) ٢١٠.

سیاوخش بن کاوس: (۱) ۱۵۱، ۱۵۷، ۱۸۳؛ (۲) ٤٢٦.

سيبفروس: (۱) ١٤٦.

السيد بن محمد الحميري: (١) ٥٩ ؛ (٣) ١٣،

السيرافي، الحسن بن يزيد: (١) ٩٩؛ (٤) ٥٧٠.

سیف بن ذي يزن: (۱) ٤٦؛ (۲) ٣٠٨، ٣١٠،

713.

سيف الدولة علي بن عبد الله: (٣) ٢٩٢.

سيما الساحر: (۱) ٤٦، ٢٠٨. سيما التركي: (٤) ٣٩٨.

سيما الطويل: (٤) ٤٥٠، ٤٥٠.

حرف الشين

شابة بن شب: (۱) ۱۸۳، ۱۸۳.

الشاذكوني سليمان: (٣) ٣٤٣.

الشاري، أبو العمود: (٤) ٣٩٨.

شاس بن زهیر: (۲) ۳۳۸. شاطر: (٤) ۳۹۰.

شاعان بن أهود: (١) ٣٧.

الشافعي، محمد بن إدريس: (۱) ۳۱۵؛ (۲)

V33+ (T) 01T+ (3) V33+ P33.

شالخ لِن أرفخشد: (۱) ۳۰، ۳۱.

شاهك الخادم: (٤) ٤١٧.

شاه بن مکیال: (٤) ٤٦١، ٥٢٥. شاهنشاه: (١) ١٦٨.

شاهین: (۱) ۱۹۱.

شباب بن خليفة العصفري: (٣) ٣٩١.

شبرمة: (۱) ۱۷٦.

شبة بن عقال: (٣) ١٢٨، ٢٢٧.

شبل الترجمان: (١) ٢٢٢.

شبيب بن ربعي التميمي: (٢) ٥٢٨. شبيب الخارجي: (٣) ٩٩.

... شبیب بن رواح المروروذی: (۳) ۲۱۲، ۲۱۲.

شبيب بن شيبة: (٢) ٤٠٥.

شبیب بن نجدة: (۲) ۵۳۹، ۵۶۰.

شجاع، أم المتوكل: (٤) ٣٦١، ٣٨٥، ٣٨٦.

شجاع بن القاسم: (٤) ٤٠٤.

.YA+.

شداد بن جرثمة: (٣) ١٩٣.

شدید بن عاد: (۲) ۲۷۹.

شراعة بن زيد: (٣) ١٥٤.

شرحبيل بن ذي الكلاع: (٣) ٦٩، ٧١. شرحبيل بن السمط: (٢) ٥٢٨.

شرحبيل بن السمط: (۱) ٥٢٨. الشرقي بن القطامي: (١) ٩١؛ (٢) ٣٠٠،

۱۰۰۱، ۱۳۳۱، ۳۳۵، ۷۲۵.

شروان: (۱) ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۵، ۱۲۲.

شروان شاه علي بن الهيشم: (١) ١٣٨.

شروان شاه محمد بن سعید: (۱) ۱۳۸. شریح القاضی: (۳) ۶۲.

شريح بن هانئ الهمداني: (٢) ٥٢٨، ٥٣٠؛ (٣)

شريك بن سحماء: (٢) ٣٦٨.

شريك النخعي، القاضي: (٣) ٢٤٦، ٢٤٦.

شريك بن عبد الله بن أبي أنمر الليثي: (٣) ٢٤٦.

شعب بن صعب الكاهن: (٢) ٣٨٣. شعبة بن الحجاج: (٣) ٢٣٤.

شعبة بن شهاب اليشكري: (٤) ٤٧١، ٤٧١.

الشعبي عامر بن شرحبيل: (٢) ٤٠٩؛ (٣) ٨٤.

7.1, 4.1, 731, 331, 791.

الشعراني، صاحب العلوي: (٤) ٤٤٧.

شعریاس: (۱) ۱٤٧.

شعيب عليه السلام: (۱) ۳۵، ٤١، ٢٢. شعيب بن مهدم بن حضورا: (۲) ۳۵۵.

شعیب بن نوبل بن رعویل: (۲) ۳۵۶، ۳۵۵,

شعب أم المقتدر بالله العباسي: (٤) ٥٠٥. شقّ: (۲) ۳۷۰، ۳۷۵، ۳۸۳.

شقران مولى النبي: (٢) ٤٥١.

الشماخ التغلبي: (٣) ١٠٧.

شمر بن افریقس: (۱) ۱۵۳؛ (۲) ۳۳۰، ۳۳۰. الشموس بنت عفار الجدیسی: (۲) ۳٤٦.

الشموس بنت عفار الجديسي: (٢) ٣٤٦. شمعون: (١) ٣٣، ٤٤.

شمعون أو سمعان بطرس: (١) ٤٦.

شمویل: (۱) ۳۷، ۳۸.

شميلة بن علي: (٤) ٤٧٠، ٤٧١، ٢٧٢. شنشون: (١) ٣٨.

سيسون. (٢) ١٨٠. الشنفري الأكبر: (٢) ٣٥٧.

انستفری ۱۱ کبر . (۱) ۱۵۷ . شهرزاد: (۱) ۱۵۲.

شهریار: (۱) ۱۸۲، ۱۸۸، ۱۹۰. شهریار سجستان: (۲) ۲۷۳.

شوبين: (۲) ۱۹۹.

شوذب الشيباني الخارجي: (٣) ٧٣، ١٣٥.

شوسان: (۱) ۱۶۰.

شوسة الفقعسي: (٣) ٢٥٧. شيبان بن فروخ الأبلي: (٤) ٣٩١.

الشيباني، محمد بن الحسن: (٣) ١٣٦، ٢٤٩. الشيبانية: (٢) ٥٢١، ٥٢٢.

شيبة بن سوار المدني: (٣) ٣٢٢.

شیبة بن عثمان: (٤) ٥٨١. شیث بن آدم: (۱) ۲۲، ۲۸؛ (۲) ۳۲٦.

سیت بن ادم. (۱) ۲۱۸ (۱) (۱) شیخ لاعة: (۱) ۶۸۷.

شیر ازاد: (۲) ۶۷۱. شیرازاد:

شیرویه قباذ بن أبرویز: (۱) ۱۸۸، ۱۹۰؛ (۳)

791 : (3) 797.

حرف الصاد

صا بن مصر: (١) ٢٣٧، ٢٣٨.

صاحب المنطق (أرسطو): (١) ٢٥٩؛ (٢) ٤٢٤.

صاحب الرحبة: (٣) ٢١. صاحب الزنج (على بن محمد): (١) ٩٧؛ (٤)

PY3, 773, P73, 333, V33, P33\_

٤٥١، ٤٥١. صاحب الأخدود (ذو نواس): (١) ٢٦١.

صاحب ۱۱ حدود (دو نواس م اعا : (۶) ۶۶۲

صاعد: (٤) ٤٤٢. صاعد بن مخلد: (٤) ٣٤٨، ٤٦٦، ٤٩٩.

صاعد النصراني: (٤) ٥٠٩.

صافي الحرمي: (٤) ٤٦١. صالح بن أبي جعفر: (٤) ٥٨٤.

صالح عليه السلام: (۲) ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۷۰۷، ۲۶۲.

صالح بن الرشيد: (۳) ۲۸۱.

صالح الأعرابي: (٣) ٢٧٥. صالح بن عبد القدوس: (٤) ٤٢٥.

صالح بن علي الأصم: (٢) ٥٥٢. صالح بن على الهاشمي: (٣) ١٧٨، ١٧٩،

. ۲۰۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۳۳۱، ۵۲۱، ۵۸۳. صالح الخادم: (٤) ۳۳۹.

صالح بن مدرك الطائي: (٤) ٤٨٥، ٤٨٦. صالح بن وصيف: (٤) ٤٢٢، ٤٣١، ٤٣١، ٤٣٢.

الصالحي، أبو الحسن: (٤) ٣٧١. الصامتي: (٢) ٣٦٣.

الصباح بن الوليد، أبو الوليد: (٣) ٨٦. صبح بن كاهل: (٣) ١١٦.

صخر بن حرب: (۳) ۸.

صخر بن عمرو بن عامر: (٢) ٤٦٣.. الصدفي، يونس بن عبد الأعلى: (٤) ٤٤٧.

صدوف بنت المجبا: (۲) ۲۸۲.

صرمة بن أبي أنس: (١) ٥٠٠ (٢) ٤٤٨. الصعبة أم طلحة: (٢) ٥٠٧.

صعصعة بن صوحان: (٣) ٢٨\_٣٤.

صعصعة بن معاوية: (٣) ٧٦.

الصغرغر: (١) ٩٣.

الصفار عمرو بن الليث: (٤) ٤٦٢، ٢٦٧.

صفوان بن الأهتم: (٣) ٧٦.

صفوان العقيلي: (٤) ٤٢٦. صفوان بنت الحارث بن طلحة العبدى: (٢) ٥٠٨.

صفوان بن حذيفة: (٢) ٥٢٠.

صفية بنت حيي بن أخطب: (٢) ٤٥٢، ٤٥٤.

صفية بنت عبد المطلب: (٢) ٤٦٥.

صفية بنت أبي عبيد بن أسد: (٣) ٩، ٦٠. صفية بنت معاوية: (٣) ٦٦.

الصلت بن أمية: (٢) ٣٥٨.

الصلت بن بهرام: (٢) ٥٢٨.

الصلت بن دينار: (۳) ۱۰۲.

الصلت بن مسعود الجحدري: (٤) ٣٩١.

الصلت بن مالك: (٤) ٤٧٢.

صلنا: (۱) ۳۷.

صندل المزاحمي، الخادم الأسود: (٤) ٥٠١ صهيب الرومي: (٢) ٤٦٦.

الصوري: (٤) ٤٥٣، ٥٥٥.

الصولي، إبراهيم بن العباس: (٣) ٣٧٦. الصولي، أبو بكر محمد بن يحيى: (١) ١١، ٥٥١ (٣) ٣٥١؛ (٤) ٤٩٦، ٥٠٢، ٥٢٨،

٩٧٥، ٥٣٥ ، ١٩٥٠

الصيدلاني: (٤) ٣٦٧.

حرف الضاد

ر -الضبي: (٣) ٨٥.

الضحاك: (١) ١٥١.

الضحاك ذو الأفوه: (٢) ٣٣٤، ٣٣٧، ٣٣٨،

.213, 213.

الضحاك بن فيروز: (٣) ٥٦.

الضحاك بن قيس الحروري الفهري: (٢) ٢٩٢؛

(7) 17, 75\_35, 77, 371.

ضرار: (۲) ۲۵۶.

ضرار بن الخطاب: (٢) ٤٧٦؛ (٣) ١٤.

ضرار بن ضميرة: (٢) ٥٤٦.

ضرار بن عمرو: (٣) ٢٨٩. ضرار، أم المعتضد بالله العباسي: (٤) ٢٣.٤.

ضلال بنت لمك: (٤) ٤٥٦.

الضيزن بن جيهلة: (٢) ٤٢٩.

الضيزن بن معاوية : (٢) ٤٢٩.

## حرف الطاء

طابخة: (۲) ٤٤١.

طاطايوس: (۱) ۱٤٧.

طاطاوس: (۱) ۱٤۷.

طالب الحق عبد الله بن يحيى الكندي: (٣) ١٧٥. طالب بن علي بن أبي طالب: (٢) ٤٩٧.

الطالبي: (٤) ٤٧٢.

طالوت: (۱) ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۱۹۳. طاهر بن الحسين: (۳) ۲۸۲، ۲۸۹\_۲۸۹،

797\_397, 797, 997, 917.

طاهر بن الراجي: (٣) ٢٨٢، ٢٨٣.

طاهر بن طاهر بن عمرو بن الليث: (٤) ٤٨٨. طاهر بن يحيى: (٣) ٤٧، ٢٩٤ ـ ٢٩٩.

طاوس بن كيسان: (٣) ١٣٢، ١٤٤، ١٤٥. طاوس اليماني: (١) ٥٦.

الطائي: (٤) ٣٧١.

الطائي، أمير بغداد: (٤) ٥٠٩. الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير: (١) ٢١١؛

(4) 6333 7004 (4) 414 (3) 4.0.

الطبيعي، ملك الخزران: (١) ١٣٧.

به ي طرونة: (۳) ۱۲۵.

طریانوس: (۱) ۲۰۹.

طريف السكري: (٤) ٥٧٠. طريفة الخير، الكاهنة: (٢) ٣٠٣، ٣٧٠، ٣٧٨،

۲۷۹، ۲۸۹.

طـــــم بــن لاوذ: (۱) ۲۹؛ (۲) ۸۸۲، ۲۱۵، ۳۵۰، ۵۶۳ و ۳۵۰، ۳۵۳.

طخج بن شبيب، أبو الإخشيد: (٤) ٤٧٣، 1833 403.

طلحة بن خويلد الأسدي: (٢) ٤٧٤، ٤٧٤. طلحة بن عبيد الله بن عثمان: (٢) ٤٤٦، ٤٦٦،

PF3, • V3, FA3, KA3, TP3, 3P3, .007 :00, 0.0, 0.0. 710.

طلحة بن عبيد الله التميمي: (٢) ٤٨٦.

طلحة بن المتوكل: (٤) ٤٤٢.

طليحة: (٢) ٢٥٤.

طمسك المفلحي: (٤) ١٧٥.

طنكش: (٤) ٤٧١.

طهمورث بن نوبجهان ملك فارس: (١) ١٥٠،

1012 (7) 1773 013.

طوح بن افريدون: (۲) ٣٣٨. الطوسي، محمد بن حميد: (٣) ٨٧، ١٣٥ ؛ (٤)

طویس: (۳) ۱۵۳.

الطيالسي، أبو داود: (٣) ٣١٥.

الطيالسي، أبو الوليد هشام: (٣) ٣٤٣. طیباریوس: (۱) ۸، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۱۸.

طيطش: (۱) ۲۰۹.

الطيفوري، الطبيب: (٤) ٣٩٥.

طيماوس، تلميذ أفلاطون: (٢) ٣٧٣.

#### حرف الظاء

ظلما: (۱) ۲۳۸.

طُلُوم أم المكتفى بالله العباسي: (٤) ٥٠٥.

ظلوم أم الراضي العباسي: (٤) ٥٢٧.

#### حرف العين

عابر بن شالخ: (۱) ۳۰، ۱۹۲؛ (۲) ۲۸۸،

عابر بن إرم بن ثمود: (۲) ۲۸۱، ۲۸۸. عابور بن سوبيل بن يافث: (١) ٩٠، ٩٠. عاتكة بنت زيد: (۲) ٤٥٢، ٥٠٦.

عاتكة بنت يزيد بن معاوية: (٣) ٦٦، ٨٥، ٨٦،

عاتكة بنت عبد الرحمن: (٣) ٨٨.

عاد بن عوص بن إرم بن سام: (١) ٣٠؛ (٢) PYY, 1AY, AAY, 017, 337, 107,

عاصم بن أبي صيفي: (٣) ٤٩.

عاصم بن عمر بن الخطاب: (٢) ٤٧٧.

عاصم بن عمرو: (۲) ۷۱۱.

عالية بنت المنصور: (٣) ٢٢٣. عامر بن إسماعيل المذحجي، قاتل مروان: (٣)

> AY13 PY13 TA1. عامر بن سنان البرجمي: (٣) ٣٣.

عامر بن شرحبيل الشعبي، = الشعبي.

عامر بن صعصعة: (٣) ٧٤. عامر بن الطفيل: (٢) ٢٦٠، ٤٨٠، ٤٨٢.

عامر بن لؤی: (۲) ۲۹۳.

عامر بن فهيرة: (٢) ٤٤٧.

عائشة: (٢) ٤٤٨، ٥٥٠، ٣٥٤، ٤٥٤، ٢٦١، 353, 7.0, 0.0, A.O \_ . 10; (T) PO,

> PV, . VY, 1.7. عباد بن عباد المهلبي: (٣) ١٠٧، ١٣٥.

عبادة أم جعفر البرمكي: (٣) ٢٧٧.

عباس بن الأحنف: (٣) ٢١٧؛ (٤) ٣٧٨، ٣٧٩. عباس بن الحسن: (٤) ٤٩٤، ٥٠٦، ٥١٤.

عباس بن الخير : (٣) ٢١٦.

عباس الديري: (٣) ٣١٠.

عباس بن ربيعة: (٣) ١٥، ١٦. عباس بن عبد الله: (٢) ٤٠٦، ٤٥١؛ (٣) ٧٤،

العباس بن عبد المطلب: (١) ١٧، ١٦٣؛ (٢)

137, 737, 703, 003, 753, 700;

(7) 57, 331, 771, 581, 881, 814,

7377 (3) 757, 757, 854, 577, 776.

عباس بن عتبة بن أبي لهب: (٢) ٤٦٥؛ (٣) ٥٢. العباس بن على: (٣) ٤٥، ٤٧، ٣٢٣.

العباس بن عمرو الغنوي: (٤) ٤٨٦.

العباس بن محمد بن علي: (٣) ٢٣٧ (٤) ٥٨٥ ـ ٥٨٥

العباس بن الليث: (٣) ٢٨٢، ٢٨٣، ٢٨٦٠. العباس بن المأمون: (٣) ٣٢٠، ٣٣١، ٣٤١.

عباس بن مرداس: (۲) ۳۹۳.

العباس بن الوليد بن عبد الملك: (٣) ١١٢، ١٤٢، ١٥١، ١٧٧.

العباس بن الوليد النرسي: (٤) ٣٩١.

العباس الملقب الأحول: (١) ١٨٢.

العباسة: (٣) ٢٧١، ٢٧٣.

العبد بن أبرهة: (٢) ٣٠٤، ٣١١.

عبد الجبار بن عبد الرحمن: (٣) ٢٤١.

عبد الجبار بن يزيد بن عبد الملك: (٣) ١٧٨.

عبد الحميد بن يحيى، الكاتب: (٣) ١٨٠.

عيد ربه بن الصعتر: (٣) ٧٣، ١٠٧.

عبد الرحمن بن أبي بكر: (٢) ٤٦٣، ٥١٠. عبد الرحمن بن أسد، قاتل المختار: (٣) ٧٢.

عبد الرحمن بن بديل بن ورقاء الخزاعي: (٢)

عبد الرحمن بن الحكم: (٣) ٧، ٩، ٦٣، ٥٥.

عبد الرحمن بن السائب: (۳) ۲۱، ۱۰۲.

عبد الرحمن بن الضحاك: (٤) ٥٨٢. عبد الرحمن الأصغر: (٢) ٤٧٧.

عبد الرحمن بن عبد الله بن العباس: (٣) ٧٤.

عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم المصرى: (١) ٩.

عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي: (٣) ٢٣٤. عبد الرحمن بن عبيد بن العباس: (٢) ٥٥٢؛ (٣) ١١٥، ١١٦.

> عبد الرحمن بن عتاب: (۲) ۰۱۱. عبد الرحمن بن عتبة: (۳) ۰۲،، ۲۶

عبد الرحمن بن عثمان الثقفي: (٣) ٢١، ٢٢. عبد الرحمن بن عريس البلوي: (٢) ٤٩٢.

عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب: (٢) ٤٧٧؛ ٢٠ . ٢٠٠

عبد الرحمن بن عوف الزهري: (٢) ٤٤٦، ٢٦٤، ٢٦٢، ٤٦٢، ٢٨٤،

(3) 1 1 0 0 .

عبد الرحمن بن عبد المدان: (٣) ١٧.

عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث: (٣) ٩٤، ٢٢١.

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأموي: (١) ١١١، ١١١، ٢٧٦، ٢٧٢.

عبد الرحمن بن مسلم: (٣) ٢٢١.

عبد الرحمن بن معاوية: (١) ١١١، (٢) ٤٤١٣؛

عبد الرحمن بن ملجم: (٢) ٥٣٩ ـ ٥٤١،

۸٤٥، ٥٥٠.

عبد الرحمن بن همام: (٣) ٢٢، ٢٤.

عبد الرحمن بن يحيى المنذري: (٢) ٣٦٣.

عبد الرحمن بن يزيد: (٣) ٦٦.

عبد الرحمن: (۲) ۲۷۲، ۲۷۷، ۲۷۸،

عبد الرحيم بن جعفر: (۱) ۷۳. عبد شمس أو سبأ بن يشجب: (۲) ۳۰۱.

عبد الصمد بن شبیب: (۳) ۲٤٦.

عبد الصمد بن على: (٤) ٥٨٤.

عبد الصمد: (۱) ۷۳؛ (۳) ۲۲۲، ۲۳۸.

عبد ضخم: (۲) ۳۵۰.

عبد القيس: (١) ٥١ (٣) ١٦٨.

عبد مناف: (۲) ۲۹۳.

عبد العزيز بن الحارث، الجعفي: (٢) ٥٢٣.

عبد العزيز بن الحجاج: (٣) ١٦٣. عبد العزيز بن الحكم: (٣) ٢٤، ٦٥.

عبد العزيز بن الخطاب الكوفي: (٣) ١٠١.

عبد العزيز بن عبد الله بن خالد: (٤) ٥٨٢.

عبد العزيز بن عبد الملك: (٣) ١٨٩؛ (٤) ٥٨٢.

عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: (٤) ٥٨٣. -عبد العزيز بن مروان بن الحكم: (١) ٢٢٩، ٣٥. - ٧٥. - ٢٢٣.

737, 337; (7) 37, 05, 04, 54, 311, 777.

عبد الغني بن محمد بن جعفر: (٣) ١٠٤.

عبد الله، أبو رسول الله ﷺ : (٢) ٤٥٢.

عبد الله بن أبي بكر: (٢) ٤٦٣. عبد الله بن أبي بكر: (٢) ٤٦٣.

عبد الله بن أبي سرح: (٢) ٤٨٨، ٤٨٨، ٤٩٢.

. عبد الله بن أحمد بن حنبل: (٤) ٥٠٠.

عبد الله بن أحمد النرسي: (٤) ٣٩١.

عبد الله بن الأحمر: (٣) ٦٩.

عبد الله بن أريقط: (٢) ٤٤٨.

عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم: (٣) ٢٣٧.

عبد الله بن إسحاق بن سلام: (٣) ١١٨.

عبد الله بن إياس السلمى: (٣) ٧١، ٧٢.

عبد الله بن بدیل بن ورقاء: (۲) ۵۰۰، ۵۲۰ \_

عبد الله البطال: (٤) ٤٥٢.

عبد الله بن جبير: (٣) ١٤٤.

عبد الله بن جدعان: (٢) ٤٤٢، ٤٥٣.

عبد الله بن جحش الأسدي: (١) ٥١.

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: (٢) ٤٦٣،

193, 3.0, p.0, 130; (7) V, V3, T0, A11, P11.

عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب: (٣) ١١٩. عبد الله بن حازم: (٣) ٢٨٢.

عبد الله بن الحسن بن الحسن: (٣) ١٨٨، ٢١٦.

عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي: (٣) ١٨٤، ١٨٥.

عبد الله بن الحسن بن سعد: (٣) ٣٤٧.

عبد الله بن الحسن بن علي: (٣) ٤٥، ١٦٦، ١٨٤، ٢٣٧.

عبد الله بن الحسين: (٤) ٤٧٢. عبد الله بن الحسين بن سعد الكاتب: (١) ١١؛

(٤) ٨٤٤.عبد الله بن داود بن الحسن : (٣) ٢١٦.

عبد الله بن الحكم: (٣) ٦٥.

عبد الله بن حمدون، أبو محمد: (٤) ٤٦٤،

....

عبد الله بن حنظلة الأنصاري: (٣) ٥٢. عبد الله بن خباب بن الأرت: (٢) ٥٣٤؛ (٣)

عبد الله الخرمي: (٣) ٣٣٩.

عبد الله بن الخطل الطائي: (٣) ٧٠.

عبد الله بن رجاء الغداني : (٣) ٣٣٥. عبد الله بن رواحة : (٢) ٤٥٥.

عبد الله بن الزبير = ابن الزبير، عبد الله.

عبد الله بن زیاد (ابن مرجانة): (٣) ٦٢. عبد الله بن زید: (۲) ٤٥٣؛ (٣) ٣٢٨.

عبد الله بن السائب: (٣) ٢١. عبد الله بن سعد بن أبي سرح: (٢) ٤٨٨.

عبد الله بن سعد بن نفيل الأزدي: (١) ٢٦٢؛

(۳) ۲۸، ۷۰. عبد الله بن سعید بن کثیر : (۲) ٤٠٥.

عبد الله بنُّ سلام: (٢) ٤٩٩.

عبد الله الأصغر بن عثمان: (۲) ٤٨٥. عبد الله بن شرشير: (٤) ٥٠٨.

عبد الله بن صالح بن علي: (٣) ١٧٩، ٣٦٣. عبد الله بن الضحاك: (٣) ٢٤٣، ٢٤٢.

عبد الله بن طاهر: (۳) ۳۳۵، ۳۶۳، ۳۵۲، ۳۵۲، ۳۵۳

عبد الله بن طغج: (٤) ٥٧٠.

عبدالله بن عامر: (۲) ۶۸۸، ۶۸۸، ۵۰۰،

Y.0, P.0, 770; (7) V.

عبد الله بن عائشة: (١) ٩.

عبد الله بن العباس: (١) ٥٦، ١٢٧، ١٩٤؛ (٢)

عبد الله بن محمد البلوي: (١) ١٠.

عبد الله بن محمد بن حفص التميمي: (٣) ١٠٥؛ (٤) ٣٩١.

عبد الله بن محمد الناشئ: (۱) ۱۹۲؛ (۳) ۳۲۲. عبد الله بن مسعود: (۲) ۴۸۱، ۴۸۹، ۴۹۹؛

(٣) ۲۰۲، ۱۱۳، ۱۱۳، ۳۰٤، ۳۰۶. عبد الله بن مسلم بن عقيل: (١) ٤٥.

عبد الله بن مصعب الزبيري: (٣) ٢٤٧، ٢٤٨.

عبد الله بن مطيع العدوي: (٣) ٥٢ ـ ٥٥، ٢١،

عبد الله بن معاوية بن جعفر: (۲) ١٦٦، ١٧٧، ١٨٨.

۱۸۸. عبد الله بن معاوية بن أبي سفيان: (٣) ٢٦.

عبد الله بن معاويه بن ابي سفيان ١٠١٥. عبد الله بن المقفع = ابن المقفع، عبد الله.

عبد الله بن المكتفي: (٤) ٥٥٢. عبد الله بن الموفق، شقيق المعتضد: (٤) ٤٧٩.

. عبد الله بن نافع: (٣) ٣٢٢.

عبد الله بن نجدة: (٢) ٥٤٠.

عبد الله بن هاشم بن عقبة: (٣) ٩، ١١.

عبد الله بن هانئ: (٣) ١٠٢. عبد الله بن همام: (٣) ٤٩.

عبد الله بن وال التميمي: (٣) ٦٨.

. عبد الله بن الوليد: (٣) ٧٦.

عبد الله بن عبد الوهاب: (٣) ٣٤٣؛ (٤) ٤٤٢. عبد الله بن وهب الراسبي: (٢) ٥٣٤، ٥٣٥؛

(٣) ٣٤ ، ٣٦ . عبد الله بن يحيى الكندي الملقب بطالب الحق:

ښه الله بن يخيي افتصدي المستنب بنت دې ۱۲۰۰ (۳) ۱۷۵ ، ۱۷۱.

عبد الله بن يزيد الإباضي: (٣) ١٣٨.

عبد الله الأصغر بن يزيد بن معاوية: (٣) ٦٦، ١٢٨.

عبد الله الأكبر بن يزيد بن معاوية: (٣) ٦٦. عبد المسيح بن عمرو بن بقيلة الغساني: (١) ٧٠؛ (٢) ٣٨٣. (+7) (77) V33, P33, +03, 303, VV2) VV3, ++0, (+0, 2+0, 10)

VIO, A70, .70, 370, V30, 700,

7002 (T) V, TT \_ 3T, VT, AT, '3, '3, '3, '00, V0, P0, 3V, 3A, T.1,

٥٨٠، (٤) ٣٣٠، ٥٣٦، ٥٨١، ٥٨٥. عبد الله بن عبد العزيز: (٢) ٢٩٩.

عبد الله بن عبد المدان الحارثي: (٣) ١٤، ١٧.

عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي: (٢) ٤٨٥؛ (٣)

عبد الله بن عبد المطلب: (١) ٢٧؛ (٢) ٣٤٠. عبد الله بن عضاة الأشعري: (٣) ٢١.

عبد الله بن عصاه الاسعري. ( عبد الله بن عقيل: (٣) ٤٥.

عبدالله بن عُلي: (۲) ۲۵۱؛ (۳) ۲۰، ۶۰، ۷۱، ۱۲۸، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۱،

7713 TAI \_ PAI3 7173 •773 7773

عبد الله بن عـمـر: (۲) ۷۷۷، ۲۸۱، ۹۹۹، ۹۲۵، ۵۳۰، ۵۳۱؛ (۳) ۱۱، ۱۹، ۸۸، ۹۸.

عبد الله بن عمر بن عبد العزيز: (٣) ١٧٧،

عبد الله عمرو بن العاص: (٢) ٥١٩، ٥٢٨.

عبد الله بن عمرو بن عتبة: (٣) ٢٢٨.

عبد الله بن عياش المنتوف: (٣) ١٩٢، ٢٢١، ٢٢١،

عبد الله بن الفتح: (٤) ٤٨٨.

عبد الله بن قيس الرقيات: (٣) ٧٩، ١٤٠.

عبد الله بن كعب بن عمير: (٤) ٥٨٢. عبد الله بن الكواء اليشكري: (٢) ٥٢٨؛ (٣)

.Γ•

عبد الله بن مازن: (٣) ٤٩.

عبد الله بن مالك الخزاعي: (٣) ٢٣١، ٢٥١. عبد الله بن محمد، أبو العباس: (١) ١٩٢؛ (٤)

٥٧٥، ٨٧٥.

عبد الله بن محمد الأمين: (٣) ٢٩٧.

عبد المطلب بن هاشم: (١) ١٦، ٢٧، ١٦٤؛ (7) 787, 8.7 \_ 117, .37 \_ 333; (4)

776 . 177.

عبد الملك بن سليمان: (٤) ٣٩٦.

عبد الملك بن صالح بن على: (٣) ٢٤٩،

• 07, 377, 787, 787.

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: (٣) ٢٢٠؛

عبد الملك بن عثمان بن عفان: (٢) ٤٨٥.

عبد الملك بن عمر: ٨٨، ١٠٢، ١٣٦.

عبد الملك بن عمير: (٣) ٢٣٩. عبد الملك بن محمد بن عطية السعدى: (٣)

.177 .170

عبد الملك بن مروان بن الحكم: (١) ١٨، 711, . 77, 737, 557 (7) 773, 663;

(7) 3, .0, 17, 05, 75, 77, 17, YV 3V \_ 0A, AA \_ VP, ..., F./ \_

111, 111, 331, 101, . 11, 011, 711, 191, 111, 1712 (3) 973,

140, 340, 440, 440, 440.

عبد الملك الشعبي: (٣) ١٩٢.

عبد الملك بن هشام: (١) ١٢١.

عبد الملك الهمذاني: (٣) ٨٩.

عبد مناف، وهو أبو طالب: (٢) ٣٤٣؛ (٣) ١١٥.

عبد الواحد بن عتاب: (٤) ٣٩١. عبد الواحد بن الموفق: (٤) ٤٩٨، ٤٩٩.

عبد الوهاب الكوفي: (٣) ٢٦٤.

عبد الوهاب بن المنتصر: (٤) ٤٤٢، ٥٨٤.

العبداني، القاضي أبو عبد الله: (٤) ٤٧٤. عبدوس بن محمد بن أبي خالد: (٣) ٣١٨،

ATT: (3) TAO.

عبدون النصراني: (٤) ٨٤٤، ٤٤٩، ٥٠٩، ٥١٠. عبيد بن أبي المخارق: (٣) ١٠٤.

عبيد بن أيوب، أبو مطراب: (٢) ٣٦٠.

عبيد بن شربة الجرهمي: (٢) ٣١١، ٣١٢،

عبيد الراعي: (٢) ٣٦٧؛ (٣) ١٠١.

عبيد بن ميسرة: (٣) ٧٨.

عبيد بن أبي السري : (٣) ١٠٢. عبيد الله بن يسر بن أرطأة: (٣) ٨، ٩.

عبيد الله بن خاقان: (٤) ٣٨٦.

عبيد الله بن خرداذبة: (١) ٢١٦.

عبيد الله بن زياد: (٣) ٤١ ـ ٥٠، ٥١، ٦١، 75, 95, 14, 14, 94, 941, 177; (3)

عبيد الله بن زياد بن ظبيان: (٣) ٧٨. عبيد الله بن شريك: (٤) ٤٩١.

عبيد الله بن العباس: ٥٠٤؛ (٣) ١٧، ١٨، ٧٤،

1.1,011,7112 (3) 570. عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبة = ابن خرداذبة.

عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: (٤) ١٧ ٤. عبيد الله بن عتبة: (٣) ١١٦ عبيد الله بن على بن أبي طالب: (٣) ٤٧، ٧٢.

عبيد الله بن على بن عبد الله بن العباس: (٣)

عبيد الله بن عمر بن الخطاب: (٢) ٤٧٧، ٥١٧، 110, 170, 770.

> عبيد الله بن قيس الرقيات: (٢) ٢١٥. عبيد الله بن مصعب بن الزبير : (٣) ٣٣٩.

عبيد الله بن المهتدي: (٤) ٤٧١. عبيد الله بن يحيى: (٤) ٣٨٣، ٣٨٣، ٣٨٥، 397, 3.3.

عبيل بن عوص بن إرم: (٢) ٣٥٣.

عتاب بن أسيد: (٤) ٥١٠. عتاب بن عتاب: (٤) ٣٩٣.

عتاب بن عيلان الثقفي: (٢) ٤٨٧.

عتاب بن ورقاء: (٣) ٧٧.

العدلي: (١) ٥٥.

to the second of the second of

عدي بن أحمد، أبو عمير: (١) ٢١٤؛ (٤) ٤٨٧.

عدى بن أرطأة: (٣) ١٤٢.

عدي بن حاتم الطائي: (٢) ٣٦٤، ٤٦٧، ٥١٩.

عدى بن حارثة بن ثعلبة: (٢) ٣٨٢.

عدي بن حارثة بن عمرو: (٢) ٣٨٢.

عدي بن زيد التميمي: (٢) ٣١٨، ٣١٩، ٣٢٤ عدي بن زيد العبادي: (١) ١٨٠، ٢٠٦؛ (٢)

.277, .73.

عدى بن النجار : (٢) ٤٤٨.

عدي بن نصر: (٣) ٣١٦.

عرار بن أدهم: (٣) ١٥، ١٦.

العرجي: (٣) ١٦٤. عرماز الأسقف: (٢) ٤٤٨.

عروة بن أدية التميمي: (٢) ٤٢٦، ٥٢٧؛ (٣)

عروة بن حزام العذري: (٤) ٤١١، ٤١٢، ٤١٣. عروة بن الزبير: (٢) ٤٥٠؛ (٣) ٥٧، ٨٢

عروة بن زيد: (٢) ٣٧٠.

العروضي، أبو الحسن، مؤدب الراضي: (٤) 770,370.

عرون، على بن حمدان: (٣) ٩٩.

عريب بن قطن: (١) ٣٧٤ (٢) ٣١٢.

عريل بن بكار: (٤) ٤٥٢.

عزانة: (٢) ٢٧٣.

عزير: (١) ٤٣.

عطاء بن أبي رباح: (٣) ١٤٥.

عطاء بن مسلم: (٣) ٥٧.

عطاء بن يسار: (٣) ١٤٤، ١٤٥.

عطارد: (۱) ۲۸.

العطوي: (٤) ٤٦٠.

عطية بن الأسود الحنفي: (٣) ٧٣.

عفراء، بنت عقال: (٤) ٤١٢، ٤١٣.

عفير: (٢) ٤٠٨، ٤٠٨.

العتابي، كلثوم: (٣) ٢٥٧، ٣٠٨، ٣٠٩، 077, 177.

عتبة بن أبي لهب: (٢) ٤٥٦.

عتبة الأعور: (٣) ٦٦.

عتبة بن غزوان: (٢) ٤٧٦.

عتبة بن ربيعة بن عبد شمس: (٢) ٤٤٣.

عتبة، الجارية: (٣) ٢٢٩ ـ ٢٣١، ٢٥٨، ٢٥٩.

عتبة بن مسعود: (٣) ١١٦.

العتبى: (٣) ٥٩، ١٠٤، ١١٤، ١١٩، ١٢٠، 071, 181, 187, 189 (3) 3.0.

عتيبة بن أبي لهب: (٢) ٤٥٦.

عثمان بن حنيف: (۲) ٤٨٦، ٤٩٩، ٥٠٢.

عثمان بن عتبة: (٣) ٥٤.

عثمان بن عفان: (۱) ۱۷، ۱۳۱، ۲۱۹، ۲۲۰؛ (Y) XTT, 513, 533, 303, 503,

\_ £97 , £98 \_ £A£ , £V+ , £79 , £77

Y.0, 0.0, V.0, 110 \_ 310, A10, · 70, 770, 770, 870\_ 770, 700! (T)

٧، ١٢، ١٤، ٧٢، ١٤، ١٨، ٨٨، ١٩، ۹۹، ۳۰۱، ۱۰۲، ۱۲۸، ۱۳۵، ۰۳۰

VYT? (3) Y/3, V33, FTO, YVO, /AO. عثمان بن على: (٣) ٤٥.

عثمان بن محمد بن أبي سفيان: (٣)٥١؛ (٤)

عثمان بن مرة الخولاني: (٣) ١١٢.

عثمان بن تهیك: (۳) ۲۱۲، ۲۱۳.

عثمان بن الوليد: (٤) ٥٨٢.

عثمان بن يزيد: (٣) ٦٦. عجران: (۱) ۳۸.

العجمي، أبو عبد الرحمن: (٤) ٥٦٣.

العجوز الحرشية: (٣) ٤٧.

عجيف: (٣) ٣٤٠.

العجيفي: (٤) ٥١.٥١.

عداس: (۱) ۱٤٦.

عداس مولى عتبة بن ربيعة: (١) ٥٠.

فهرس الأعلام

عفيرة بنت غفار الجديسي: (٢) ٣٤٧، ٣٤٧.

العقاب، أبو الباز: (٤) ٤٨٠. عقبة بن سالم: (٣) ١٦٨.

عقبة بن عامر : (٢) ٤٦٠، ٥١٤.

عقيل بن أبي طالب (أخو على): (١) ١٣٨؛ (٢)

AA3 . + P3 . VP3 . A + O 2 (T) VY . AY .

03, 10, 11, 317; (3) 273.

عقيل بن فالح: (٢) ٣١٦.

عكرمة: (٢) ٤٠٧، ٤٠٨؛ (٣) ٢٨٣.

عکرمة بن ربعی: (۳) ۷۸.

عکرمة بن محمد بن بشر: (۳) ۳۱۹.

علقمة بن صفوان الكناني: (٢) ٣٦٢، ٣٦٣. علقمة بن عبد الرزاق: (٤) ٤٧٠.

علقمة بن عبد الله المزنى: (٢) ٤٧٨.

العلوي، محمد بن القاسم: (٣) ٣٣٥، ٣٣٦.

العلاء ابن بنت ذي الكلاع: (٣) ١٦٤، ١٦٤.

العلاف، محمد بن الهديل: (٣) ٢٦٨. علي بن أحمد المارداني: (٤) ٤٨١.

على بن حسان: (٤) ١٨.

علي بن أبي طالب المعروف بالأعمى: (٣)

۲۸۳، ۲۸۹، ۲۹۱، ۲۹۳\_۲۹۳. علي بن أبي طالب: (۱) ۱۷، ۱۸، ۲۳، ۲۶،

٧٢، ١١٤، ٣٧١، ١٩٤، ١١٩، ٢٢٠ (٢)

٨٣٣، ٣٤٣، ٥٤٤، ٢٥١ ـ ٨٥٤، ١٢٤،

373, 773, P73, •V3, VA3, AA3,

\_ 0.7 . 0.0 . 189. 289. 289.

3007 (77) 7 \_ V/ 1 1 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1

- PO, 7F, PF, · V \_ 3V, PP, 7·1,

011, 711, 171, 771, 771, 7V1, 0V1, 317, V17, F37 \_ P37, 707,

FAY, .. 7. 7. 4. 417, 737, P37,

7A7, FP7, 0.3, V.3, 013, 773,

573, 770, VVO, PVO, •A0, 1A0.

علي بن أبي معاذ: (٣) ٢٧٤.

علي بن أحمد الكاتب، أبو الحسن: (٤) ٥٥١. علي بن بسام: (٤) ٤١٤، ٤٩٤.

على بن بليق: (٤) ٥٢٠.

على بن الجعد: (٣) ١٨٨، ٣٥٢.

على بن الجنيد: (٣) ٣٣٤، ٣٣٤.

(۳) ۱۹۶۷؛ (٤) ۱۳۳، ۱۳۸، ۲۳۹، ۲۸۰،

۸۸۳، ۹۸۳، ۲۹۰.

على بن حرب: (٢) ٣٦٣.

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: (٢)

.03, 100; (7) 70, 00, 311, 101,

771, 4.7, .77; (3) 773.

علي بن الحسين الأكبر: (٣) ٤٥. على بن خلف بن طباب: (٤) ٤٤٦، ٥٧٠.

علي بن الخير: (٣) ٢١٦.

علي بن رباب: (۳) ۱۳۸.

علي بن زيد: (۲) ٤٥٠.

علي بن زيد الطبيب: (٤) ٤٢٨، ٥٣٣.

علمي بن صالح: (٣) ٣١٢، ٣١٣.

علي بن عبد الله بن جعفر: (٢) ٤٦٣.

علي بن عبد الله بن العباس: (۳) ۰۲، ۵۳، ۷۶، ۷۸، ۱۷۳؛ (٤) ۵۳۳.

علي بن عيسى بن داود بن الجراح: (١) ٦٠، ٢٠٨؛ (٢) ٤١٦؛ (٤) ٥١٤.

علي بن عيسى الإسطرلابي: (٤) ٥٢١.

علي بن عيسى بن ماهان: (۳) ۲۷۲، ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۸۷.

على بن الفتح: (١) ١١.

علي بن الفرآت: (٤) ٥٠٧، ٥١٢، ٥١٤.

علي بن الفضل: (١) ١٣٤؛ (٤) ٤٨٧. ما

علي بن ماهان: (٤) ٢٦٨. على بن مجاهد: (١) ١٠٠ (٢) ٥٥٢.

علي بن محمد: (٣) ٢١٤؛ (٤) ٤٤٧.

علي بن محمد بن بسام: (٤) ٩٠٥.

علي بن محمد بن جعفر العلوي، الشاعر: (٢) ٥٣٧.

علي بن محمد بن جعفر بن محمد: (٣) ٣١٧؛ (٤) ٣١٧، ٣٨٠، ٤٠٩، ٤٠٩، ٤٧١.

علي بن محمد الحماني: (٤) ٢٠٨.

علي بن محمد بن سليمان النوفلي: (١) ٩.

علي بن محمد بن علي بن موسى: (٤) ٣٦٨، ٤٠٨، ٤٠٩، ٤٠٢، ٤٣٣، ٤٤٧.

على بن محمد بن الحنفية: (٣) ٢٨٤.

على بن محمد المدائني: (١) ٩.

علي بن موسى الرضا: (٣) ١٥، ٣٠٢، ٣٠٣،

17, 077; (3) 177, 773.

علي بن موسى بن إسماعيل: (٤) ٤٢٩. على المدنى: (٣) ٣٤٣.

على بن مؤنس: (٤) ٥٣٦.

علي بن الهيثم: (١) ١٢٥؛ (٣) ٢٦٨.

علي بن وهوذان: (٤) ٥٦٦.

علي بن يحيى الأرمني: (٤) ٤٥١، ٤٥٢.

علي بن يحيى المنجم: (٤) ٣٩٨.

علي بن يقطين: (٣) ٢٣٤.

عمار بن ياسر المعروف بابن سمية: (٢) ٤٨٦، عمار بن ياسر المعروف بابن سمية: (٢) ٥٠٠، ٥١٠،

710\_P10, 770, 370; (4) 37.

عمارة بن وسيمة المصري: (١) ٩؛ (٤) ٥٧٠.

عمارية: (٣) ٣٠٨.

العماني، الشاعر: (٣) ٢٥٥.

عمر الأفوه: (١) ١٨٢.

عمر بن بزيع: (٣) ٢٣٧.

عمر بن الحكم: (٣) ٦٥.

عمر بن الخطاب، الفاروق، أبو حفص: (١) ٢٤٠، ٢١٩، ٢١٨، ٢٤٢،

777, 387, 787, 807, 373, 773

(T) A, 07, VT, •F, AA, FTI, 131,

151, 7V1, 317, 537, 007, 3·7, VYY, P37; (3) 5P7, 570, 330,

740, 440, 640, 640, 140.

عمر بن حطان الرقاشي: (٢) ٥٤٢.

عـمـر بن سعد: (۳) ٤٤، ٥٥، ٥٥، ٢٢، ٦٤، ١٧٩.

عمر بن شبة النميري: (٣) ٥٧، ٥٩، ٨١.

PT1, 731, TT1, .V1, AA1, T.7?

(٤) ٤٣٥، ٤٧٥، ٥٧٧، ٥٨٢. عمر بن عبيد: (٣) ١٣٨.

عمر بن على: (١) ١١٤؛ (٣) ٤٧.

عمر بن مسلم بن أبي بكر الهذلي: (٣) ١٤٥.

عمر بن معاذ بن مسلم: (۲) ۳۷۸.

عمر بن هبيرة الفزاري: (٣) ١٤٤، ١٤٤. عمر بن يزيد: (٣) ٦٦.

عمر الملقب بكسرى: (١) ١٥١، ١٧٢، ١٩٠.

عمران بن جابر: (١) ٨٤.

عمران بن حطان: (۲) ۵۶۱، ۵۶۲.

عمران بن ماتان: (۱) ٤٣.

عمران الكاهن: (٢) ٣٠٣، ٣٧٨، ٣٨١.

عمران أخو مزيقياء: (٢) ٣٧٠.

عمران بن مسلم: (٣) ١٠٣.

عمرة: (٣) ٢٧٠.

عمرو بن أبي ربيعة : (٢) ٢٩٢.

عمرو بن أمرئ القيس: (٢) ٣٢٠.

عمرو بن بحر الجاحظ = الجاحظ أبو عثمان

عمرو بن بلال أبو حقص: (٣) ٨٥، ٨٦.

عمرو بن تبع: (۲) ۳۰۵، ۳۰۲.

عمرو بن تميم: (١) ١٧٣، ١٧٤.

عمرو بن جرموز، قاتل الزبير: (٢) ٥٠٦.

عمرو بن الحارث بن مضاض الأصغر: (٢)

فكهرس الأعلام

عمرو بن الحباب الباهلي: (٣) ١٠٧.

عمرو بن حريث: (۲) ۲۲، ۲۲.

عمرو بن الحكم: (٣) ٦٥.

عمرو بن الحمق الخزاعي: (٢) ٤٩٢، ٤٩٣.

عمرو بن دراك العبدي: (٢) ٣٠٧.

عمرو بن دينار: (۲) ٤٥٠.

عمرو بن ذي قيفان: (۲) ٣٠٦.

عمرو بن الربيع: (٣) ٢٢٥.

عمرو الرومي: (٣) ٢٤٣.

عمرو بن زباء: (۲) ۳٤٥.

عمرو بن الزبير: (٣) ٥٦.

عمرو بن زهير: (٣) ٣٣.

عمرو بن سبأ. (٢) ٣٠٤.

عمرو بن سبرة: (٢) ٥١٠.

عمرو بن شاس الأسدي: (٢) ٤٧٦.

عمرو بن شمر بن أفريقس: (٢) ٣١٢. عمرو بن ظرب: (۲) ۳۱۷، ۳٤٥.

عمرو بن عامر مزیقیا: (۲) ۲۹۰، ۳۰۳، ۳۲۲،

۵۷۳، ۸۷۳، ۵۷۳، ۰۸۳، ۲۸۳، ۲۸۳،

عمرو بن العاص: (١) ٧٤، ٢٤٢، ٢٦٢؛ (٢)

273, AA3, AP3, PP3, Y/0, F/0,

V/0, 770, 070, A70, P70 \_ V70, ٩٣٥، ٣٤٥، ٣٥٥؛ (٣) ٩، ١٠، ٥١، ١٧\_

٩٩، ٤٢، ٧٤، ٥٦، ٥٧، ٢٧، ٨٩، ٩٩،

PA1, 1772 (3) V33, 1A0.

عمرو بن عبد الجن التنوخي: (٢) ٣١٨.

عمرو بن عبد العزيز : (٤) ٤٧٣.

عمرو بن عبد الملك: (٣) ١١٢. عمرو بن عبد مناف: (٣) ١٨٨.

عمرو بن عبسة: (٢) ٤٤٦.

عمرو بن عبيد: (۳) ۱۳۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳؛ .٣٧٥ (٤)

عمرو بن عثمان بن عفان: (٣) ٧، ٨٢.

عمرو بن عبيد الله بن مروان: (٤) ٤٥١.

عمرو بن عدي: (۲) ۳۱۵\_۳۲٤.

عمرو بن عمرو: (٣) ٧١.

عمرو بن قرج: (٣) ٣٤٥.

عمرو بن قابوس: (۲) ۳۲۱.

عمرو بن كلثوم: (٢) ٤٨٢.

عمرو بن لحي: (٢) ٢٩٠، ٢٩١، ٤١٥، ٤٦٥.

عمرو بن البليث: (٤) ٤٧٢، ٤٨٢، ٤٨٨،

.011 . 29.

عمرو بن مرزوق الباهلي: (٣) ٣٤٣.

عمرو بن مسعدة: (٣) ٣٠٢.

عمرو بن مضاض: (٢) ٢٨٧.

عمرو بن معديكرب: (١) ٢٢٨؛ (٢) ٣٢٤، £42 , £43 , £44 , £44 , £44 , £44

٧٨٤؛ (٣) ٢٤٢، ٣٤٢؛ (٤) ٤٤٥.

عمرو بن المنذر: (٢) ٣٢٠.

عمرو بن النعمان: (٢) ٣٢٦.

عمرو بن هانئ: (٣) ١٤٨.

عسملاق بن لاوذ: (١) ٣٠٠ (٢) ٢٨٨، ٣٤٤،

عملال الأحباري: (١) ٣٧.

عملوق بن جديس: (۲) ٣٤٤ـ ٣٤٨.

عميائيل بن قايين: (١) ٣٧.

عميد الدولة على بن بويه: (٤) ٥٧١. عمير بن الحباب السلمي: (٢) ٧١.

عمير بن ضابئ البرجمي التميمي: (٢) ٩٣ ٤ ؟

.97 (4) عمير بن قيس بن جذل الطعان: (٢) ٢٩١.

العنبري، إسحاق بن أيوب: (٤) ٤٣٣.

العنبري عبد الله بن معاذ: (٤) ٣٩١.

العنسى الكذاب: (٢) ٤٦٥.

عنبسة بن أبي سفيان، أبو عثمان: (٣) ٢٢٠.

عنبسة بن إسحاق بن شمر: (٤) ٣٩١. عنبسة بن سعيد: (٣) ٩٣، ٩٨.

أ عنبسة الأعور: (١) ١٣٨.

عنترة بن شداد: (۲) ٤٨٠.

عنيزة بنت غنم: (٢) ٢٨٢.

عوسجة: (٣) ٤٠.

عوص: (۲) ۲۸۸.

عوف بن سعد الجرهمي: (١) ٣٦.

عوف بن أبي شمر: (٢) ٣٢٧.

عوف بن عمرو مزيقياء: (٢) ٣٨٢.

عون بن جعفر: (٢) ٣٤٤؛ (٣) ٤٥، ٤٧. عون بن أبي راشد العبدى: (٣) ١١٦.

عون العبادي: (٣) ٢٥٠.

عون العبادي. (١٦ -١٥٠. عون بن عبيد الله بن عتبة مسعود: (٣) ١٣٥.

عون بن محمد بن الحنفية: (٣) ٨٤.

عيسى بن إبراهيم الضرير: (٤) ٥٠٨.

عوون: (١) ٩١. ه

عیثدون: (۱) ۹۱.

عیثنان: (۱) ۹۱.

عيسى بن إبراهيم الضرير: (٤) ٥٠٨.

عيسى بن أبي حرب: (٤) ٤٤٨.

عيسى بن أبي دلف: (٣) ٣٤٢.

عیسی بن جعفر: (۳) ۲٤٦؛ (٤) ٤٢٨.

عيسى بن حماد: (٤) ٤٢٠.

عیسی بن دأب: (۳) ۳۲۵.

عيسى بن زيد بن علي بن أبي طالب: (٣) ٢١٥. عيسى بن الشيخ: (٤) ٤٢٦.

عيسي بن طغج: (٤) ٣٧٤.

عیسی بن علی: (۳) ۱۷۷، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۷، ۲۲۰، ۲۲۲.

عیسی بن علی بن ماهان: (٤) ٤٦٨.

عیسی بن فرخنشاه: (۱) ۱۰؛ (۶) ۲۰۶، ۲۱۱.

عيسى بن لهيعة المصري: (١) ٩؛ (٢) ٤٠٨.

عیسی بن مریم: (۱) ۱۶، ۲۶، ۲۳ یا ۱۵، ۱۵، ۲۱، ۹۸، ۱۹۹، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۸۷، ۲۰۷، ۲۱۲، ۲۲۳، ۲۲۲؛ (۲) ۲۰۳، ۲۲۸

۵۵۳، ۲۲۳، ۷۲۳، ۶۲۳، ۸۸۳، ۲۰3، ۷۰٤، ۸۳٤، ۷۳٤، ۲۳۶، ۳۵۶؛ (۳) ۹۰،

771. 1.7. 117? (3) 113, 973,

. 24 . 27

عيسى بن مصعب: (٣) ٧٨. عيسى بن المنصور: (٣) ٢٢٣.

عیسی بن موسی بن محمد: (۳) ۲۰۱، ۲۰۶،

F·Y: //Y: 7/Y: 0/Y: \*YY: /YY?
(3) TAO: 3AO.

عیسی بن یحیی: (۳) ۱۳۲.

العيص بن إسحاق، أو عيصو: (١) ٣٣، ٣٤، ١٩٤، ٢٠٦؛ (٢) ٢٨٨، ٣٤٥.

عيلام: (۱) ۱۲۰؛ (۲) ۲۸۸.

عینائیل بن یوقنا: (۱) ۳۷.

عيينة بن الحارث بن شهاب التميمي: (٢) ٤٨٠.

# حرف الغين

غالب بن عبد الله الأسدي: (٢) ٤٧١. غالب الباهلي: (٣) ٧١.

. عالوس بن كوليوس: (١) ٢٠٧.

غسان بن الأزد بن الغوث: (۲) ۳۲۷، ۳۲۸. غراطياس: (۱) ۲۱۲.

غردانس: (۱) ۲۱۰.

غرطلة: (۲) ۷٦، ۲۷٦.

الغريض، المغني: (۲) ٣٦٣؛ (٣) ١٥٣. غزالة زوجة شبيب الخارجي: (٣) ٩٩، ١١٣.

> غزوان البيطار: (۳) ۱۵۰. الغضيان بن القبعثري: (۳) ۱۰۲\_۱۰۲.

الغلابي، محمد بن زكريا: (٤) ٥٣٥.

غيرون: (۲) ٥٤٢.

غيلان بن سلمة: (١) ٣٨، ٤١؛ (٤) ٣٠٧.

### حرف الفاء

فاتك، مولى المكتفي: (٤) ٤٩٥، ٩٩٥. فاختة، بنت أبي طالب، شقيقة على: (٢) ٤٩٧؛ (٣) ١٨٨٨.

فاختة بنت قرظة: (٢) ٥٥٣.

فاختة زوجة معاوية: (٤) ٤٧٤.

فاختة بنت أبي هاشم بن عتبة ، أم خالد بن يزيد: (٣) ٦٥.

الفارابي، محمد بن يوسف: (٣) ٣٢٨.

فارس بن یاسور بن سام بن نوح: (۱) ۱٦٠.

الفارعة: (٣) ٩٠.

فارق بن بيصر: (١) ٢٣٧.

فاطمة بنت أسد، أم علي بن أبي طالب: (٢) ٧٩٤؛ (٣) ٥٩.

فاطمة بنت الحسين بن عبد الله: (٤) ٢٠٦.

فاطمة بنت الحسين بن علي: (٣) ٢١٦.

فاطمة أم هانئ بنت أبي طالب: (٣) ١٨٨.

فاطمة بنت علي بن أبي طالب: (٣) ٤٧. فاطمة بنت عمر بن الخطاب: (٢) ٤٧٧.

فاطمة بنت عمرو بن عائدة: (٣) ٥٩.

فاطمة بنت قيس: (٢) ٤٠٩.

فاطمة بنت أبي مسلم الخراساني: (٣) ٢١٣.

فاطمة بنت محمد: (٢) ٤٤٩، ٥٥٤ ـ ٤٥٦،

.000 .017 . 193 . 176 . 177

700; (T) V3, P0, T1, TT1, TV1, V17, 317, T17; (3) PFT.

فاطمة بنت هشام بن الحكم: (٣) ١٣٨.

فاقم بنت خاقان، أم هرمز بن أنوشروان: (١)

فالغ بن شالخ: (١) ٣٠، ٣١.

فالغ بن عامر بن أرفخشد: (١) ٩٠؛ (٢) ٣٠١.

فالغ بن يغور: (١) ٣٠؛ (٢) ٣٢٦.

فائث: (١) ٤٣.

فائق الخادم: (٤) ٣٧٣.

الفتح بن خاقان: ۱۰؛ (۳) ۳۲۸، ۳۲۲، ۲۲۳،

7 Y Y Y Y Y Y Y O A Y , F A Y , F P Y .

فتيان أم المعتمد على الله العباسي: (٤) ٤٤١. فجاءة: (٣) ٩٧.

Control of the control

فدیك: (۳) ۱۰۰.

فراسیاب: (۱) ۱۸۳.

فراسياب بن أطوج: (١) ١٥٢.

فراسیاب بن بشتك: (۱) ۱۵۷.

فراسياب التركي: (۱) ۹۰، ۱۵۳، ۱۵۹، ۱۸۹، ۱۸۹.

الفراسية بنت مالك بن المنذر: (٢) ٣٢٠. الفراهيدي، مسلم بن إبراهيم بن عمرو: (٣)

فراهیدي، مسلم بن إبراهیم بن طمرو. ۱۰۲ ۱۰۲.

فرحاد خسرو بن کسری بن أبرویز: (۱) ۱۸۸، ۱۹۰

الفرزدق: (۲) ۳۰۷؛ (۳) ۱۱۸، ۱۲۵، ۲۰۳. فـرعـون: (۱) ۳۶، ۳۵، ۲۲۷، ۲۳۰، ۲۳۲،

ATY, T37; (T) P1, 10, TT1, AT1, OF1, 11T.

فرعون الأعرج: (١) ٢٤٢، ٢٤٢.

الفرغاني، محمد بن كثير: ٢١٠، ٢٤٩؛ (٢)

فرمودوج أو فرمودش: (۱) ۱٤٧، ۲۱۰.

فرفوریس: (۲) ۲۷۵، ۲۰۶. الفزاري: (۲) ۲۱۲.

الفزاري، أبو إسحاق: (١) ٢٢١ ـ ٢٢٣.

الفزاري المنجم، إبراهيم: (٤) ٥٢١.

فضالة بن عبيد: (٢) ٤٩٩. الفضل بن أبي طاهر: (٤) ٣٩٩\_ ٤٠١.

الفضل بن حباب الجمحي: (٢) ٥٠٣؛ (٣) ١٢،

30/1 (3) PVT.

الفضل بن الربيع: (٣) ٢١٨، ٢٢٢، ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٢٢، ٢٧٨، ٢٨٧.

الفضل بن دكين: (٣) ٣٣٥.

الفضل بن سهل المعروف بذي الرئاستين: (٣)

777, 7.7, 8/7; (3) 43, 770.

الفضل بن صالح بن علي: (٣) ١٧٩ ؛ (٤) ٥٨٣. الفضل بن العباس: (٢) ٤٥١.

الفضل بن العباس بن ربيعة : (٢) ٥٥٢ (٣) ٧٤.

فيلقوس أبو الإسكندر: (١) ١٩٣؛ (٢) ٣٨٥، ٣٨٦.

#### حرف القاف

قابوس بن المنذر: (۲) ۳۲۱.

قارلة بن تبين: (٢) ٢٧٦.

قارلة بن تقويرة: (٢) ٢٧٦.

قارلة بن لذريق: (٢) ٢٧٦. قارن: (١) ١١٣.

ارن: (۱) ۱۱۳.

القاسم بن بشار الأنباري: (٤) ٥٠١.

القاسم بن الحسن بن الأشيب: (٤) ١٨٥.

القاسم بن عبيد الله: (٤) ٨٦٤، ٨٨٤، ٩٩٢ \_

۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۲۹۹۱، ۵۰۰، ۵۱۱. القاسم بن محمد بن أبي بكر: (۳) ۱۲۵.

القاسم بن محمد بن الحنفية: (٣) ٨٤.

القاسم بن هارون الرشيد: (۳) ۲۰۲، ۲۷۳، ۲۷۳،

القاضي، أبو يوسف: (٣) ٢٤٧.

القاهر بالله العباسي أبو المنصور محمد بن أحمد بن المعتضد: (١) ١٩؛ (٣) ٢٥٨؛ (٤)

713, P10\_V70, F70, 1V0, AVO.

قاين أو قابيل: (١) ٢٥، ٢٦، ٢٨.

قباذ بن فیروز: (۱) ۱۷۸، ۱۹۰؛ (۲) ۳۳۱.

قباد: (۲) ۳۰۷، ۳۳۱.

قباذ شيرويه بن أبرويز : (١) ١٨٨.

قبط بن مصر: (١) ٢٣٧، ٢٣٨.

قبيحة أم المعتز بالله العباسي: (٤) ٣٨٦، ٤١٩، ٤١٩، ٤٤٢

قبيصة بن عقبة: (٣) ٣٢٨.

قتادة: (۲) ٥٠٠.

قتيبة بن مسلم: (٣) ٨٦٤.(٤) ٥٣٢.

قشم بن العباس: (۲) ۵۰۱، ۵۰۶؛ (۳) ۲۰۶؛ (۵) ۵۸۱،

قشم بن عبد الله بن عبد المدان: (٣) ١٧.

الفضل بن عبد الرحمن بن شبيب بن شبة: (٣)

الفضل بن المأمون: (٣) ٣٤٥؛ (٤) ٣٩٦.

الفضل بن مروان: (٣) ٣٠٢.

الفضل بن المقتدر العباسي، الملقب المطيع: (٤) ٥٥٥، ٥٥٥.

الفضل بن يحيى البرمكي: (٣) ٢٦٦، ٢٦٧، ٢٦٧.

الفضيل بن عبد الوهاب الكوفي: (٣) ٥٦، ٥٧.

الفضيل بن عياض، أبو عمر: (٣) ٢٥٦.

فضیل بن مرزوق: (۳) ۱۰۱.

فطر بن خليفة: (٣) ٥٧.

فعامس بن بورس: (١) ٢٤١.

فغفور: (۱) ۱۷۹.

فقیر بن مسکین: (۳) ۳۱۵.

فلعيعس بن مسكين: (١) ٤١.

فناق الرومي، غلام معاوية: (١) ٢١٩.

فنحاص بن العازر: (١) ٣٧. فنحست: (١) ١٤٧.

الفند الزماني: (٣) ١٤٠، ١٤١.

فلان بن أبي لهب: (٣) ١٤١.

فندروس الرومي: (٤) ٤٥٦.

فور: (١) ٥٥. ّ

فورس: (١) ٢١١.

فوقاس، بطريق الروم: (١) ١٨٦، ٢١٨.

الفياض بن علي بن محمد: (٢) ٣٤٢.

فیثاغوراس: (۱) ۱۱۹؛ (۲) ۳۲۹، ۲۲۶.

فیروز خشنشد: (۱) ۱۸۸، ۱۹۰.

فيروز بن كبك: (١) ١٠٧؛ (٢) ٤٦٥؛ (٤) ٤٤٣، ٤٤٣.

فیروز بن یزدجر(۱) ۱۷۸، ۱۸۰، ۱۹۰.

فيروز أبو لؤلؤة: (٢) ٤٦٥.

فيلبس: (١) ١٩٣.

فيلان شاه: (۱) ۱۳۰.

قطامة الشيباني: (٣) ٧٣.

القطامي: (٣) ١٥.

قطر الندى بنت خمارويه: (٤) ٤٦٥، ٤٩٠. قطرب النحوى: (٢) ٣٠٠.

قطري بن الفجاءة: (٣) ٧٢، ٩٧، ٩٨، ٩٨، ١٠٧،

• 1 1

قطورا: (۱) ۲۲.

قعنب: (۳) ۱۳۷، ۱۳۸.

القعقاع بن حكيم: (٢) ٣٧٨؛ (٣) ٣٣٣.

القعقاع بن عمرو: (٣) ٤٧٢، ٤٧٤، ٤٧٨.

قف الملقم: ٤٦٢.

قليطرة أو قلوبطرة، الملكة: (١) ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٠٧؛ ٤٨١.

قلع بن حذيفة: (٢) ٢٩١.

ے بی قلفط بن مورق: (۱) ۲۱۹، ۲۲۰.

قلوبطرة (الملكة): (٤) ٤٨١.

قلودية: (۲) ۲۷۲.

قلوديس: (۱) ۲۰۸.

قليطانس: (١) ٢١١، ٢١٢.

قمعة: (٢) ٤٤١.

قنبر: (۲) ۴۹۳.

القنجب: (١) ١١٩.

القندمار: (۱) ۱۵۷.

القهرمان: (۲) ۳۳۲، ۳۳۳.

قنطوراء: (١) ٣٣.

القواريري: (٤) ٣٦٨.

قومیس بن نقاش: (۱) ۲٤۲.

قولاقسما: (١) ١٤٧.

القوهستاني، محمد بن علي: (٣) ٣٤٢.

القيتال: (١) ٧٣.

قيدار بن إسماعيل: (١) ٤٣؛ (٢) ٢٨٦.

قيس بن ذريح: (٤) ٤١٤. .

قيس بن السائب المخزومي، أبو الحجاج: (٣)

قشم بن عبيد الله بن العباس: (٣) ١١٥، ١١٦؛ (٤) ٣٦٥.

قحطان بن عابر: (۱) ۳۰، ۱۹۹۲ (۳) ۳۰۱.

قحطبة بن شبیب: (٣) ١٧٤، ١٧٧. قدار بن سالف: (٢) ٢٨٢، ٢٨٣.

قدامة بن مظعون: (۲) ٤٩٩.

قدامة بن جعفر الكاتب: (١) ١١.

قدمان: (۱) ٥٥.

القراريطي، أبو إسخاق محمد: (٤) ٥٤٠.

قراطيس، أم الواثق: (٣) ٣٤٤.

قرب: (٤) ٩٦.

قرشت: (۲) ۳٥٤.

قرطان: (۲) ۲۷۲.

قرظة بن كعب الأنصاري: (٢) ٥٠٣.

القرمطي: (٤) ٤٠٥، ١٨.٥.

قرنياس البيلقاني: (٤) ٤٥٢.

قريم بن أوس بن حارثة الطائي: (٢) ٣٤١.

قرين الديراني: (٣) ٢٩٨.

قس بن ساعدة الإيادي: ٤٧، ٤٨؛ (٢) ٣٣٩.

قسطنطین: (۱) ۲۲، ۱۲۹، ۲۱۱ ـ ۲۱۳، ۲۱۵، ۲۲۰؛ (۲) ۲۳۲.

قسطنطین سبب تنصره: (۱) ۲۱۳.

قسطنطين بن قسطنطين: (١) ٢١٥.

قسطنطين بن قسطنطين: (١) ٢١٥.

قسطنطين بن لاوي بن إليون بن بسيل: (١)

قسطنطين بن إليون: (١) ٢٢٠.

قسطنطين بن قلفط: (١) ٢٢٤.

قصي بن كىلاب بن مرة: (٢) ٢٩١، ٢٩٢،

133, 733.

قصیر بن سعد: (۲) ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹.

قضاعة الأسدى: (٣) ٦١.

قضاعة بن مالك بن حمير: (٢) ٣٢٦.

قطام بنت عم على بن ملجم: (٢) ٥٣٩.

كسسرى أبرويسز: (۱) ۱۸۳، ۱۸۷؛ (۲) ۲۱۸،

777, 777, 377, 033, 733; (3) 797.

کسری بن أردوان: (۱) ۱۵۹.

کسری بن قباذ بن فیروز: (۱) ۱۳۸، ۱۹۰؛ (۲)

كسرجوس: (١) ١٤٧.

الكسعيّ: (٢) ٧٠٥.

كشاجم، محمود بن الحسين: (٤) ٥٣١، ٥٥٦،

1001 1001

كعب الأحبار: (٢) ٢٩٦، ٣٤٤، ٤٣٠، ٤٩٠؛ (۳) ۸ه.

كعب البقر محمد بن أحمد: (٤) ٥٨٦، ٥٨٧.

كعب بن زهير الصحابي: (٢) ٣٦٠.

كعب بن عجرة: (٢) ٤٩٩. كعب بن عمرو مزيقياء: (٢) ٣٨٢.

كعب بن مالك: (٢) ٤٩٩.

كفهمن: (٤) ٤٦١.

كلاب بن حمزة العقيلي: (٤) ٥٤٦.

الكلابي: (٣) ٥٩.

الكلبي، محمد بن هشام: (١) ١٥٨؛ (٢) ٣٠٠ـ

کلکی بن حرایا: (۱) ۲۳۸.

الكلواذي بن عبيد الله بن محمد: (٤) ٥١٥.

الكميت أبو المستهل بن زيد الأسدي: (١)

٨٠١١ (٢) ٠٣٣١ (٣) ٥٢١، ٢٢١، ١٢١٠

کلمر: (۲) ۲۰۵۴.

كلوس: (١) ١٤٦.

کلال بن مثوب: (۲) ۳۱۲.

کلیب: (۳) ۲۸٤.

کلیکرب بن تبع: (۲) ۳۰۵.

كميل بن زياد: (٢) ٥٤٧.

قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري: (٢) ٤٠٥، P10: (T) 11, 31, 01((3) 770, 770.

قيس بن عاصم: (٢) ٤٦٥.

قيس بن عدي السهمي: (٢) ٤٤٣.

قيس عيلان: (٢) ، ٤٤٠ ، ٤٥٣. قيس بن مخرمة: (٣) ٢٢٠.

قيس بن الهيثم: (٣) ٦٢.

قیصر: (۱) ۶۲، ۱۲۸، ۱۳۰، ۱۲۱، ۲۱۹؛ (1) 177, 17, 303, 123; (7) 771.

قيصر غالوس بن كولبوس: (١) ٢٠٧.

قیصر بن مورق: (۱) ۲۱۹.

قینان: (۱) ۲۸؛ (۲) ۳۰۱.

قينة أم الرشيد: (٤) ٣٩٩.

# حرف الكاف

كابل سرور: (١) ٢٦١.

كابيل: (١) ٢٤٢. كالب بن يوقنا: (١) ٣٧.٠

کامس بن معدان: (۱) ۲۳۸.

كاهنة باهلة: (٢) ٣٧٠.

كاوس، الملك: (٢) ٤١٧.

كثير عزة: (٢) ٤٠٨، ٤٠٨؛ (٣) ٥٦، ٥٨. كثير بن عمرو المدني: (٣) ٧٠.

كدعون: (١) ٣٧.

کرد بن مرد بن صعصعة: (۲) ۳۳۷.

كردية آخت بهرام جوبين: (١) ١٨٥.

كرساسب: (۱) ۱۹۰.

كرسكوس، ملك الصفارية: (١) ١٣٧. كرشاسف: (١) ١٥٦.

کرکنداج: (۱) ۱۱۳، ۱۳۱،

الكركي، الحسن بن إسماعيل بن محمد: (٤)

الكرماني: جديع بن على؛ (٣) ١٧٤.

الكسائي، علي بن حمزة: (٣) ٢٤٩، ٢٥٣.

كنانة بن بشر التجيبي: (٢) ٤٩٤، ٤٩٢.

كنانة بن خزيمة بن مدركة: (٢) ٤٤٠. الكناني: (٤) ٤٢٠.

كند، ملك الهند: (۱) ۱۹۳، ۱۹۷، ۲۲۸.

الكندغوش، حماد: (٣) ٣١٧.

الكندي يعقوب بن إسحاق: (١) ٧٨، ٨١، ٨٦، .17: (7) 1.3: (7) 737: (3) 743.

کنعان بن حام: (۱) ۳۷؛ (۲) ۵۱۱.

کهراسب: (۱) ۱۵٤.

کهلان: (۲) ۲۰۱، ۲۰۴.

كوثر بن الأسود الغنوي: (٣) ١٨١. كوثر، خادم الأمين: (٣) ٢٩٩.

كورتكين: (٤) ٤٩ه.

كورش الملك: (١) ٥٥، ١٤٦، ١٥٦؛ (٢) ٤٢٨. كورك: (١) ١٦١.

کوش جبار: (۱) ۳۷.

کورش بن کتعان: (۱) ۲۵۲؛ (۲) ۳۵۱.

كوشان الكفرى: (١) ٣٧.

كيان بن كيقباذ: (١) ١٩٠. كيخسرو: (١) ١٥٣، ١٥٤، ١٥٧؛ (٢) ٤٢٦،

کیکاوس أو کیکاووس: (۱) ۱۵۳، ۱۵۷.

كيومرت بن أميم بن لاوذ بن إرم: (١) ٣٠، P31, .01, 171, PA1, .P1; (Y) .07.

حرف اللام

لاوذ بن إرم: (١) ٢٩.

لاوسيس: (١) ١٤٧.

لاون بن قلفط: (١) ٢٢٠.

لاوي: (١) ٣٣؛ (٣) ٣٤١.

لاوي بن إليون بن بسيل: (١) ٢٢٥.

لاوي بن فلنط، ملك الروم: (٣) ٧٢. لاوي المكنى بأبي الحرب: (١) ٨٨.

لبابة بنت الحارث بن حزن: (٣) ٧٤.

لبابة ابنة على بن المهدى: (٣) ٣٠٠.

لخنيعة المعروف بذي الشناتر: (٢) ٣١٢.

لذريق: (۱) ۱۱۰؛ (۲) ۲۷۲.

لذريق بن قارلة: (٢) ٢٧٦. لقمان الحكيم أو لقمان بن عنقاء: (١) ٢١، ٤٠.

لقمان الأكبر العادي أو لقمان بن عاد: (٢)

۵۷۳، ۸۷۳.

لقيط: (١) ١٧٢.

لقین بن جسر: (۱) ٤٠.

لليانس الحنيفي أو البزطاط: (١) ٢١٥. لمك بن متوشلح: (١) ٢٨، ٣٠؛ (٢) ٤٤٠؛

لود: (۱) ۲۷، ۲۸.

لودماش بن نبيط: (١) ١٤٠.

لوط بن هاران: (۱) ۳۲، ۳۳، ۱٦٠، ۲۳٦؛ (7) 377, 1772 (3) 503.

لوط بن يحيي أبو مخنف: (٢) ٤٧٩؛ (٣) ١٤،

۱۰، ۱۷، ۳۵، ۷۰.

لوطس بن ماليا: (١) ٢٣٨.

لوقا: (١) ٤٤، ٢٠٩.

لؤلؤ: (٤) ١٥٤.

لويذاء: (١) ٢٥. ليث بن أبي سليم الكوفي: (٣) ٢٢٠.

الليث بن أبي الصفار: (١) ٢٥٧.

الليث بن سعد أبو الحارث: (٣) ٢٤٦.

الليث بن على: (٤) ١٧٥.

ليلى الإخيلية: (٢) ٣٥٨؛ (٣) ٧٩، ١٠٠،

لیلی بنت حلوان بن عمران: (۲) ٤٤١.

ليلي بنت مسعود النهشلي: (٣) ٤٧.

حرف الميم

ماء السماء بنت عون بن النمر، أم المنذر بن الأسود: (٢) ٣٢٠.

مأدوب: (۱) ۱٤٣.

مأموم: (۱) ۲۳۸.

المأمون، عبد الله بن هارون الرشيد: (١) ١٩،

00, 11, 377, 7772 (7) 717, 737, "407 " LOL" LLA OLA" (YL = 3VL"

TAY \_ AAY, 197, 497, 197, AP1,

PP7 \_ F.T. A.T \_ TTT, ATT \_ 1TT, 077, X77, 1371 (3) 757, 357,

rym, pmg, omo, rmo, amo, ovo, AVO, 0A0, FA0.

المأمون الحارثي (أحد كهان العرب): (٢) ٤٦٥.

ماجك: (٢) ٢٧٣، ٢٧٤.

ماجور التركي: (٤) ٤٥٠.

ماح: (۱) ۲۳۷.

المادراني، على بن أحمد، وزير الإخشيد: (٤) P33, 1A3.

المادراني محمد بن على: (٢) ٤٣٣؛ (٤) ٩٤٩.

مار بن يافث بن نوح: (٢) ٢٧٣.

ماردة بنت شبيب، أم المعتصم: (٣) ٣٣١.

مارقس الرسول: (١) ٢٠٨، ٢٠٩.

مارنۇس: (۱) ۱٤٦.

ماريا ابنة القيصر: (١) ١٨٥، ٢٠٨.

مارية بنت ظالم: (٢) ٣٢٧.

مارية ذات القرطين، أم الحارث بن ثعلبة: (٢) . 773 VYT.

مارية القبطية: (٢) ٤٥٥.

مارون: (١) ١٤٣.

ماروت: (۱) ۱۵۱.

مازن: (۲) ۲۲۳۳.

المازني: (٤) ٣٧٩.

المازيار، محمد بن قارن بن بندار هرمس: (٣) 137, 737.

ماس: (۱) ٤٣.

ما شناء الله: (٢) ٤٠١.

ماش بن إرم: (١) ٣٠٠ (٢) ٢٨٨.

ماشق: (۲) ٣٤٦.

ماكان بن كاكي: (٤) ٦٤٥.

مالك بن أسماء: (٣) ٩٣. مالك بن أنس: (٣) ١٥٥، ٢٤٦، ٢٤٧؛ (٤)

V33, P.O.

مالك بن الحارث التخعي: (٢) ٤٨٨ ، ٤٩٢.

مالك بن ربيعة السلولي: (٣) ٨.

مالك بن الصباح العذري: (٤) ١٢.٤. مالك بن عقبون: (٢) ٤٢٤، ٤٢٤.

مالك بن عمرو بن عامر: (۲) ۳۸۰ ـ ۳۸۲.

مالك بن عوف النصري: (٢) ٤٥٥. مالك بن فالج: (٢) ٣١٧.

مالك بن فهم: (۲) ۳۱۵، ۳۸۱.

مالك بن كومة: (٣) ٣٢. مالك بن مسمع البكري: (٣) ٧٦.

مالك بن نويرة: (٤) ٤٧٢.

مالك بن هبيرة اليشكري: (٣) ٦٣. مالك بن الهيشم: (٣) ٢١١.

مالك بن اليمان: (٢) ٣٨١.

مالوس بن بلوطس: (١) ٢٤٢. ماليا بن حرايا: (١) ٢٣٨.

ماليق بن دارس: (١) ٢٣٨.

مانی: (۱) ۲۰، ۱۲۹، ۱۷۰؛ (۳) ۳۰۰، F. 73 . 777 (3) 170.

ماني الموسوس: (٤) ٤٢٣، ٤٢٤، ٤٢٥.

الماوردي: (٤) ٢٩٥٠.

المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد: (١) ٩، ١١؛ (Y) + F 3 + (T) 3T, P 11, 001, P 17, 177, 107, 137, 137; (3) 357,

orm, vrm, pvm, mrs, prs, oks,

مبرمان النحوي: (٤) ٢٦٩.

مبسم بن إسماعيل: (٢) ٢٨٦.

المتقي بالله العباسي، أبو إسحاق إبراهيم بن المقتدر: (۱) ۱۷، ۱۹، ۵۲۲؛ (۲) ۷۳۶،

153; (7) PF1, 1V1, PV1, 1P7; (3)
7A3, 170, P70 \_ 330, A30 \_ 100,
FV0, AV0.

المتلمس: (٢) ٣١٩.

متمم بن نويرة اليربوعي: (٢) ٣١٧.

المتوج، لقب حمير بن سبأ، إذ كان أول من وضع التاج على رأسه: (٢) ٣٠٤.

متوشلح بن أخنوخ: (١) ٢٨.

سوست بن المسوح الرازار

متوشلح بن محويل: (٤) ٤٥٦. المتوكل على الله العباسي، أبو الفضل جعفر بن

متی: (۱) ۲۰۹.

المثنى بن مخرمة: (٣) ٧٠.

773, 183, FVO, AVO.

المشنى بىن حارثة: (٢) ٤٦٩، ٤٧٠، ٤٧١، ٤٧١، ٤٧١،

مجاشع بن وردان بن علقمة: (٢) ٥٤٠.

مجاهد بن جبر: (٣) ١٤٤.

مجدی بن رجاه: (۳) ۱۰۳.

مجنون بنی عامر : (٤) ١٣ ٤.

محبوبة، جارية المتوكل: (٤) ٣٨٩، ٣٩٠.

محرز المدلجي: (٢) ٣٦٨.

محرز بن نضلة: (٢) ٤٤٩.

محرق العرب، وهو عمرو بن امرئ القيس: (٢)

محسن بن علي بن أبي طالب: (٣) ٤٤٧ (٤) ٥١٤. المحض بن جندل: (٢) ٣٥٤.

محمد رسول الله: (۱) ۷، ۸، ۱۰، ۱۶، ۱۷،

V77, A77, ·37 \_ 737, Y07, V07, V07, Y17, A17, IA7, 3.07, V.3 \_ P.3, 073, A73 \_ A03, ·13 \_ 313, I13 \_

PF3, VV3 \_ PV3, 0A3, FA3, •P3, YP3, 0P3, VP3, AP3, I·0 \_ V·0,

٠٥٥، ٢٥٥ \_ ١٥٥٤ (٣) ٧، ٩، ١١ \_ ١٥،

\*Y, 0Y, TY, \*W, 3W, AW, 03, V3, 10, Y0, Y0, 00, P0 \_ WF, 0F, 1V \_ 3V,

10, 70, 00, P0 \_ 71, 01, 14 \_ 54, VV, TA, 1+1 \_ 3+1, 711, 011, P11,

YY/, XY/, YY/, FY/, YY/, /3/, 33/ \_ Y3/, •0/, •0/, •1/, • 0//,

TT1, YVI, PVI, 3AI, 0AI, TAI,
1PI, TPI, 107, TV, TV, VVY,

317 \_ A17, TT, VT, V37 \_ 107,

007, 777, 077, 087, 797, 3.77, 017, 777, VY71, (3) 777, 377,

PFT, 3VT, 0VT, PVT, 3PT, 0.3 \_ V.3, P.3, 1/3, 0/3, V/3, Y/3,

773, 773, 073 \_ V73, 733, 1P3, 070, 730, 730, 740, 9V0, 9V0, 9V0,

محمد بن إبراهيم الإفريقي: (٣) ٣٢٣.

.019

محمد بن إبراهيم الطاهر: (٣) ٢٠٦، ٣١٠، ٣١٦، ٣٤٠؛ (٤) ٣٧١\_ ٣٧٤، ٨٨٤.

محمد بن أبي بكر، الملقب بعابد قريش: (۲) 873، 841 \_ 842، ۵۰۸، ۵۰۷؛ (۳) ۱۱،

۲۱، ۷۶.

محمد بن أبي السري: (٣) ١٠٧. محمد بن إسحاق: (١) ٩؛ (٢) ٤٤٩، ٤٧٦، ٢٥٥٠ (٣) ٣٥.

محمد أبي هريرة : (٢) ٣٦٣.

محمد بن إسحاق بن يسار: (۱) ٤٣؛ (٢) ٢٦،١؛ (٣) ٢٢٠، ٢٠٠.

محمد بن أسلم: (٣) ٥٢

محمد بن الأسود: (٣) ١٨٨.

محمد بن الأشعث بن قيس: (٣) ٤٢، ٧٧؛ (٤)

محمد بن أوتامش: (٤) ٤٤٣.

محمد بن بسام: (٤) ٤٩٠.

محمد بن بشار: (٤) ٤٩٤.

محمد بن جابر البناني، أبو عبد الله: (٤) ٥٧٧.

محمد بن جعفر بن أبي طالب: (٢) ٤٦٣؛ (٣) ٢٠٧ ، ٢٠٧

محمد بن جعفر بن الحسن: (٤) ٤١٠.

محمد بن جعفر الغربلي: (٤) ٥١٢.

محمد بن جعفر بن يحيى البرمكي: (٣) ٢٠٦، ٢٤٩، ٢٦٦.

محمد بن حازم الباهلي: (٣) ٣٢٠.

محمد بن حبيب الهاشمي، أبو جعفر: (٣) ٣٣، ١١٨

محمد بن الحسن: (٤) ٣٦٨.

محمد بن الحسن الشيباني القاضي: (٣) ٢٤٩.

محمد بن الحسن بن سهل: (٤) ٤٣٩.

محمد بن الحسين الجنيد: (٤) ٤٩١.

محمد بن حماد: (۳) ۳۳۳.

محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب: (٢)

3.00 (4) 1001 105 1001 (4) 00 F

Po. 3V. TV. 3A. TVI. FTT! (3) AFT.

محمد بن خالد الهاشمي: (۱) ۱۰. محمد بن رائق: (٤) ٥٤٩، ٥٦٩، ٥٧٠.

محمد بن الريدوم السيرافي: (١) ٧٢.

محمد بن زبيدة: (٣) ٢٨٦، ٣٠١.

محمد بن الزبير الحنظلي: (٣) ١٣٥.

محمد بن زكريا الغلابي المصري: (١) ٩؛ (٣) ٢٤٦.

محمد بن زنبور: (٤) ٤٢٠.

محمد بن زيد الرفاعي: (٤) ٢٠٤.

محمد بن زيد العلوي: (٤) ١٩٠، ٤٧٣، ٤٨٩،

محمد بن السائب الكلبي: (١) ٤٩.

محمد بن سفیان بن سعید: (۳) ۳۱۵.

محمد بن سلام الجمحي: (۱) ۹، ۱۲۲؛ (۳)

771, 301; (3) 713.

محمدین سلیمان: (۳) ۹۰، ۲۳۷، ۲٤۵، ۲۶۲، ۳۱۳.

محمد سليمان الجهني: (٤) ٤٢٠.

محمد بن سليمان المنقري الجوهري: (١) ٩.

محمد بن سیرین: (۳) ۱٤۳. . . . . . . . . . . . . .

محمد بن شهاب الزهري: (٣) ١٣١، ١٤٥.

محمد بن صالح النطاح: (۱) ۱۰. محمد الطاهري: (۳) ۲۹۸.

محمد بن طلحة: (٢) ٣٤٥، ٥٠٣، ٥٠٧.

محمد بن عبد الرحمن بن أسلم: (٣) ٧٩، ١٨٤،

محمد بن عبد الرحمن بن الحكم: (٢) ٢٧٦.

محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي لهب:

محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة: (٣) ٢٣٤.

محمد بن عبد الله بن جعفر : (٣) ٤٥.

محمد بن عبد الله بن الحارث الطائي: (٣) ٢٨.

محمد بن عبدالله بن طاهر: (٤) ٣٨٨، ٣٨٨،

T+3, 113, 713, V13, 773\_773.

محمد بن عبد الله العتبي: (١) ٩.

محمد بن عبد الله بن عمرو : (٣) ٢١٦.

محمد بن عبد الله بن المثنى بن مالك: (٣) ٣٢٨.

محمد بن عبد الوهاب: (٣) ٢٢٦.

محمد بن علي: (١) ١١٤؛ (٢) ٤٥٠، ٥٤٨،

7002 (T) V3, A01, TF1, 3A1, OA1.

محمد بن علي بن عبد الله بن العباس: (٣) ١٧٣،

711, 211, 511, 517, 717, 777.

محمد بن علي بن موسى الرضا: (٣) ٤٥، ٣١٨،

۵۳۳، ۳۵۳.

محمد بن علي الربعي: (٤) ٤٣٧، ٤٣٨.

محمد بن على الماذراني: (٢) ٤٣٣.

محمد بن علي الوراق: (٤) ٤٨٩.

محمد بن عمر بن حزم: (٤) ٥٨٢.

محمد بن عمرو الرومي : (۳) ۳۱۰، ۳۱۱.

محمد بن عمير بن عطارد التميمي: (٣) ٢٨.

محمد بن عمير الدارمي: (٣) ٩١.

محمد بن غالب الأجهاني: (٤) ٤٨٩.

محمد بن القاسم العلوي: (٣) ٣٣٥، ٣٣٦.

محمد بن القاسم الكرخي: (٤) ٥٢٨.

محمد بن قحطبة: (٣) ٢١٤.

محمد بن كثير العبدي: (٣) ٣٤٣.

محمد بن كثير الفرغاني: (١) ٢١٠، ٢٤٩؛ (٢)

محمد بن محمد بن يحيى: (٣) ٣١٧؛ (٤)

محمد بن المدائني: (٢) ١٠٥.

محمد بن مروان: (۳) ۲۵، ۲۲ ـ ۷۸، ۱۲۹.

محمد بن مسلمة الأنصاري: (٢) ٤٨٦، ٤٩٩؛ ١٣٠ ، ١

محمد بن المصطفى الحمصى: (٤) ٣٩١.

محمد بن موسى الخوارزمي: (١) ٩.

محمد بن موسى المنجم: (١) ٢١٠.

محمد بن هارون: (٤) ٤٨٦، ٤٩١.

محمد بن هارون المخلوع: (٣) ٢٩٣\_٢٩٦.

محمد بن هشام: (۳) ۱۰۲.

محمد بن الهيشم الخراساني: (١) ٩.

محمد بن الواثق الملقب بالمهتدي: (٤) ٤١٦، ٤٢٧.

محمد بن يحيى بن أبي عباد: (٤) ٤٨٩.

محمد بن يزداد: (٣) ٣٠٢.

محمد بن يزيد: (۱) ۱۲۱؛ (۳) ۲۲، ۱۰۱؛ (٤)

.084,087

محمد بن اليمان الكوفي: (٣) ١٤٩.

محمد بن يوسف: (٤) ٤٢٦، ٤٢٩.

محمد بن يوسف القاضي: (٤) ١٨٥.

محمد بن يونس، أبو العباس: (٤) ٤٨٥.

محمود بن خداش: (٤) ٤٢٠.

مخارق، أم المستعين بالله: (٤) ٣٨٦، ٣٠٦.

المحتار بن أبي عبيد الثقفي: (١) ١٨؛ (٣) ٥٣ ـ ما المحتار بن أبي عبيد الثقفي: (١) ١٨، ١٧، ٥٣، ٢٧، ٥٧،

۷۷، ۸۰، ۳۸.

المختار بن عوف الخارجي: (٤) ٥٨٣.

مخلد بن الحسين: (١) ٢٢١، ٢٢٣.

المدائني، أبو الحسن علي بن محمد: (٢) ١٠٥٠

(T) YT, 0T, AA, PP, ..., 311,

۱۱۱، ۳۳۱، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۸۱، ۱۸۱، ۱۲، ۱۸۲، ۲۲۳، ۱۶۳، ۱۰۶، ۱۳۶،

٧٤، ٤٠٥.

مدركة: (۲) ٤٤١.

مدعم، غلام النبي ﷺ: (٢) ٤٤٩.

مدن: (۱) ۳۳.

مدين: (۱) ۳۳، ۳۳، ۳۷.

المديني على بن جعفر : (٣) ١٣٥ ؛ (٤) ٣٩٠.

مراجل أم المأمون: (٣) ٣٠١.

المرادي، الربيع: (٤) ٤٤٩.

مرثد بن سعد: (۲) ۳۵۲.

مرثد بن عبد كلال: (٢) ٣٠٦، ٣١٢.

مرجد: (۱) ۱٤٧.

مرداس بن أبي عامر السلمي: (٢) ١٦٣.

مرداس بن عمرو بن بلال التميمي: (٣) ٧٣.

مرد الأشكري: (٤) ٥٦٤.

مرداوند: (۱) ۱۹۱.

مرداوی ج: (٤) ٢٦٥، ٧٦٥، ٨٦٥، ٩٦٥،

.071

مردوح: (١) ١٤٧.

مرزبان، ندیم سابور بن سابور: (۳) ۸۸.

أ المرزبان: (٢) ٣١٢.

۲٦.

مرطیاسة: (۱) ۱٤٧.

مرة بن ذهل بن شيبان: (٣) ٣٢.

مرق: (١) ٣٣.

مرقیانوس: (۱) ۲۱۷.

مرقيون: (١) ٢٥٠ (٤) ٢١٥.

مرلس: (۱) ۲۱۰.

مروان بن أبي الجنوب: (٤) ٣٩٧، ٤٢١.

مروان بن أبي حفصة : (٣) ٢٠٨، ٢٥٨.

مروان بن الجعدي: (٣) ١٦٤، ١٦٧.

مروان بن الحكم: (۱) ۱۸، ۱۱۳، ۲۲۰؛ (۲) ۲۳۲، ۲۸۱، ۹۹۱، ۹۹۱، ۲۹۱، ۹۹۱، ۹۹۱،

PP3, 7.0, V.0 \_ .10; (7) V, .7,

77, 07, 10, 30, 75\_ 55, 3A, V71, V31, ·V1, 777; (3) 7V0, VV0,

1401 740.

مروان بن معاوية الفزاري: (٣) ٧٩.

مروان بن محمد بن مروان الجعدي: (۳) ۱۶۳، ۱۹۵، ۱۷۷، ۱۲۹، ۱۷۹، ۱۷۷، ۱۸۳ ـ ۱۸۱، ۱۸۳ ـ ۱۸۹، ۲۸۲، ۲۱۰، ۲۲۷؛ (۶) ۷۷۵،

1045 (5) 1114 1114 1114 11VI CARTINI

. . .

المروذي، أبو بكر محمد بن سليمان: (٤) ١٧٥. المروذي، محمد بن عبد الله: (٢) ٤٠٨، ٤٠٨.

مریم بنت عمران: (۱) ۴۲، ۶۲؛ (۲) ۴۲۸. مرینوس: (۱) ۲۲۲.

مريوط: (۱) ٦٨.

مزاحم، كاتب عمر بن عبد العزيز: (٣) ١٣٦. مزدك الزنديق: (١) ١٧٨.

ر مزنة، امرأة مروان بن محمد: (٣) ٢٢٧، ٢٢٨.

المزني، أبو إبراهيم إسماعيل: (٣) ٣١٥؛ (٤)

المستعين بالله العباسي، أبو العباس أحمد بن أ

مسا بن إسماعيل: (٢) ٢٨٦.

مساور بن السائب: (٣) ٥٩.

مساور الشاري: (٤) ٤٣٩، ٤٣٢.

مـحـمـد: (۱) ۱۹، ۱۲٤؛ (۳) ۲۹۲؛ (٤)

757, 087, 7.3, 3.3, .13\_713,

T/3 \_ 173, A73, P73, 703, 0101

.077

المستكفي بالله العباسي، أبو القاسم عبد الله بن المكتفي: (١) ١٩؛ (٤) ٥٥٠ ـ ٥٥٢، ٥٥٥ ـ

VOO, POO, 150, 5VO, AVO.

مسدد بن مسرهد: (٤) ٣٩١.

مسرف: (۳) ۵۲.

مسرور الخادم: (۳) ۲۰۵، ۲۰۸، ۲۷۷. مسروس: (۱) ۱٤۷.

مسروق بن أبرهة : (۲) ۳۰۸، ۳۰۹.

مسعرة اليعقوبي: (١) ٢١٧.

مسكين الدارمي: (٢) ٣٠٧. المسكين، صالح: (٣) ٢٢٣.

، کی ال یا ۱۳۱۰ ۲۶۱ ۲۳۱ . - کی ال یا ۱۳۱۰ ۲۶۱ ۲۳۱

مسكين المدني: (٣) ٢٦١. مسلم (رجل من أصحاب على): (٢) ٥٠٤.

مسلم بن جبار: (۲) ۳٤٩.

مسلم بن عروة الباهلي: (٣) ٤٣. مسلم بن عقبة المرى: (٢) ٥١. ٥٢.

مسلم بن عقيل بن أبي طالب: (٣) ٤٠، ٤٢،

73, 33, AA, PVI.

مسلم بن عمرو الباهلي: (٣) ٧٩، ١٥٠. مسلم بن قتيبة: (٣) ٤٥.

مسلمة بن أسلم بن حريش: (٢) ٤٦٨.

مسلمة بن خالد: (٢) ٤٩٩.

مسلمة بن عبد الملك بن مروان: (۱) ۱۲۱، ۱۳۱، ۳۳۶؛ (۳) ۱۱۶، ۱۱۶، ۱۲۱، ۱۲۲،

۸۸۱، ۱۹۱۱ (٤) ۲۸۵، ۳۸۵.

مسمع بن إسماعيل: (١) ٤٣.

مستنظ بن إستنامين ۱۲۰۰

مسمع بن مالك: (٣) ٦٢.

المسيب بن زهير: (٣) ٢١٥، ٢١٦.

المسيب بن نجبة : (٣) ٦٨ ، ٦٩ ، ٢٠٦.

أ مسيلمة الكذاب أو مسيلمة اليمامة: (٢) ٤٦٥.

مشجر بن فريقس: (١) ١٦١.

مشمع بن إسماعيل: (٢) ٢٨٦.

مشيز: (٤) ٢٤٥.

مصدع بن مفرج: (٢) ٢٨٢.

مصر بن بیصر بن حام: (۱) ۲۳۳، ۲۳۷، ۲۳۸؛

(7) 107.

مصعب بن الزبير: (۳) ۷۲، ۷۱ ـ ۱۰، ۱۰۲، مصعب بن الزبير: (۳) ۷۲، ۲۶۱، ۱۲۹.

مصقلة بن عتبان: (٣) ١٣٧.

مصقلة بن هبيرة الشيباني: (٢) ٥٣٦، ٥٣٧؛ (٣)

مضاض بن عمرو الأصغر: (٢) ٢٨٧، ٣٥٠.

مضاض بن عمرو الجرهمي: (٢) ٣٥٠.

مطر بن دراج: (٤) ٥٤٥.

مطرف بن المغيرة بن شعبة الثقفي: (٣) ١٣٣٠، ٢٢٧.

مطرود الخزاعي: (٢) ٢٩٣.

المطيع العباسي، الفضل بن المقتدر: (١) ١٩؛ (٤) ٥٥١، ٥٧٧، ٥٧٨.

مطيع بن إياس: (٤) ٥٢١.

معاذ بن المثنى: (٤) ٤٩١. ِ

معاذ بن مسلم بن رجاء: (٢) ٣٧٨.

معاویة بن أبي سفیان: (۱) ۱۷، ۱۳۳، ۱۷۳، ۱۷۳، ۳۲۹، ۳۴۵، ۳۴۵،

707, •73, 173, 703, 003, 773,

AA3, +P3, FP3, AP3, ++0 \_ 7+0,

110 \_ 770, 770 \_ 970, 730 \_ 730,

- 00 \_ 700, 7V0, VV0, 1A0; (7) 7 \_

07, YY \_ 17, 37 \_ PT, 13, P3, •0,

10, 30, 15 \_ 75, 55, 64, 74, 34,

OA, PP, T.1, O11, T11, P11, VY1,

101, . 11, 481, 381, 117, 737,

VYT, 37T; (3) .VT, 703, 303,

.003, 373, 770, 770, 030, 770.

معاوية بن بكر : (٢) ٣٥٢؛ (٤) ٤٥٧.

معاوية بن خديج: (٢) ٥٣٧.

معاوية بن عبد الله: (٢) ٣٦٤.

معاوية بن عمرو : (٣) ٣٢٨.

معاویة بن یزید، أبو لیلی: (۱) ۱۸، ۲۲۰؛ (۳) ۵۶، ۲۱، ۲۳، ۲۷۰؛ (٤) ۷۷۷.

(2):14-11; 11:14

معبد بن العباس: (۲) ۵۰۶. د نا نو د (۳) ۵۰۰ سرد

معبد، المغني: (٣) ١٤٠، ١٥٣.

المعتز بالله العباسي: (۱) ۱۹، ۲۲۰؛ (۳) ۲۹۲؛ (٤) ۳٦٣، ۳۸٦، ۳۸۷، ۳۹۷، ۴،٤، ۲۱۷،

A13, P13, T73, T73, V73, A73,

P73. 173. 773. 7V0. AVO.

المعتصم بالله العباسي: (١) ١٩، ٢٢٤؛ (٢)

757 \_ 357, 557, • 47, • 667, • 613,

173, 4.0, 040, 440, 540.

المعتضد بالله العباسي: (١) ١٠، ١٢، ١٩،

7A, \*17, 077; (7) 313, P13; (7)

\_ £X7 . £Y9 . £YV \_ £7 · . £٣9 ( £ ) . \$\mathref{T}\$

.074, 673, 600, 600, 600

المعتمد على الله العباسي: (۱) ۱۹، ۱۷۲، ۲۲۵؛ (٤) ۴۲۵، ۲۳۸، ٤٤١، ۲۲۵،

733, 033, A33, •03, A03, P03,

· 73, 773, 773, 183, 700, AVO.

معدیکرب بن سیف بن ذي يزن: (۲) ۳۰۸ ـ ۳۰۸

معقل بن قيس الرياحي: (٢) ٥٣٦.

معقل بن يسار: (٢) ٤٧٨، ٤٧٩. المعلى بن أيوب: (٣) ٢غ٣؛ (٤) ٤٠٥.

معمر بن خلاد: (۳) ۱۵.

معمر بن خلاد. (۱) ۱۵.

معمر بن المثنى انظر أبو عبيدة.

معن بن زائدة: (٣) ٦٤، ١٦٧.

معن بن عیسی: (۲) ۵۰۳.

ا معوسا: (۱) ۱٤٧.

المغيرة بن شعبة: (٢) ٣٢٤، ٤٦٦، ٤٦٧، VV3, XV3, PV3, PP3, \*10, Y10,

710, V10, A70; (7) A, P1, .7,

3.1, 1.7, 777, 707, 407; (3) 110.

المغيرة بن عثمان بن عفان: (٢) ٤٨٥.

المغيرة بن نوفل بن الحارث: (٢) ٥٤٠.

مفلح: (٤) ٤٤٢.

المفوض بن المعتمد: (٤) ٤٤٣، ٤٥٠، ٤٦١.

مقاتل: (١) ١٢٧.

المقتدر بالله العباسي: (١) ١١، ١٩، ٧٠، 711, 371, 077, 107; (7) 730; (7) PP, PVI ? (3) 3PT, OPT, APT, ITS. 010,012,000,010,010,

المقداد: (۲) ٤٩٢.

مقدام بن عمرو الرعيني: (٤) ٤٨٢.

مقدونس: (۱) ۲۱۳، ۲۱۲.

مقسمس: (۱) ۲۱۰.

مقلس بن سابق الدمشقى: (٣) ٨٦.

المقوقس: (١) ٢٤٢؛ (٢) ٤٥٥.

المقوم: (٢) ٤٥٢.

المكتفي بالله العباسي: (١) ٩ ، ١٩ ، ٢٢٥ (٤)

٥٢٤، ٣٧٤، ٩٩٤ \_ ٩٩٩، ٢٠٥ \_ ٥٠٥،

7001 FVO1 AVO.

مكحول: (۳) ۱۳۱.

ملكان بن حام بن يعرب بن قحطان: (٢) ٣٠١.

ملکیکرب بن تبع: (۲) ۳۱۵، ۳۱۲.

مليصا: (١) ٤١.

ماليطا: (١) ٤١.

منتبه بن أميم: (٢) ٣١٣.

المنتصر بن المنذر المديني: (٢) ٣٥٤.

المنتصر بالله العباسي: (١) ١٩، ٢٢٤؛ (٣)

P37: (3) / FT, TFT, OAT\_VAT, YPT\_ 3+3, 740, 440.

المنتظر: (٣) ١٤٩.

المنجم، أبو معشر: (١) ١٠١.

المنذر بن الأسود بن النعمان: (٢) ٣٢٠.

المنذر بن الجارود: (٢) ٤٦٥. المنذر بن الحباب: (٢) ٤٦٥.

المنذر بن الزبير بن العوام: (٣) ٨.

المنذر بن عمرو بن المنذر: (٢) ٣٢١. المنذر أبو شمر بن الحارث بن جبلة : (٢) ٣٢٧.

المنذر بن النعمان بن امرئ القيس: (٢) ٣٢٠.

منسوس: (۱) ۱٤٧.

المنصور العباسي أبو جعفر، عبد الله بن محمد: (1) 411, 111, 1712 (7) 3172 (7) 174

101, VOI, 3.7 \_ 717, 317, 717 \_

777, 777, 777, 777, 737, 007, PVY, AAY, 7PY, 777, 777? (3)

PFT, 3.0, 170, 0VO, AVO, TAO,

المنصور بن جهور: (١) ١١٥.

منصور بن شيبة: (٣) ٦٠.

المنصور بن المعتمر : (٣) ٢٥٦.

منصور بن وحشی: (۳) ۳۰.

منصور النمري: (٣) ٢٧٦.

المنصور بن يزيد الطائي: (٢) ٣٦٣.

منطوروس: (۱) ۱٤٧.

المنقري، أبو جعفر محمد بن سليمان: (٢) VFT: (7) PV, OA, FA, 1.1 \_ 0.1,

.178 .170 .17.

منوجهر بن إيران: (١) ١٥٢.

منوشهر بن إيرج: (١) ١٥٦، ١٦١، ١٦٢، 051, PA12 (7) 513.

المهتدي بالله العباسي: (١) ١٩؛ (٤) ٤٢٧،

· 73 \_ A 73 , 7 Vo , A Vo.

مهدین سعد: (۲) ۳۵۳.

المهدي العباسي: (١) ١٨، ١٢٩، ١٣٣،

· 77, 077; (T) VOI, PIT, 377\_PTT,

777 \_ 377, V77, 737, 737, 007, ٠٥٨٤ (٤) ١٢٥، ٥٧٥، ٨٧٥، ١٨٥.

المهذب السكوني: (٣) ٧٣.

المهراج، ملك الجزائر والأفاويه: (١) ٥٦، 011, 511, 811, 771.

مهران: (۲) ۴۷۰، ۲۷۱.

المهراني: (٣) ٥٩.

المهلب بن أبي صفرة: (٣) ٧٣، ٩٠ ـ ٩٤، ٩٧،

V+1, +11, 731.

المهلبي يزيد بن محمد: (٤) ٣٩٧، ٤٤٧.

المهلهل بن يموت بن المزرع: (٤) ٤٤٠.

مهلائيل: (۱) ۲۸.

المؤتمن: (٤) ٤٨٢.

مؤمل بن إسماعيل: (٣) ٣٢٢.٠

الموبذان: (١) ١٧٠، ١٧١؛ (٣) ١٩٣.

مورق بن مورق: (۱) ۲۱۹، ۲۲۰. مورق بن هرقل: (١) ٢١٩.

موریقس: (۳) ۱۸۶ ـ ۲۱۸، ۲۱۸.

موسى بن إسحاق: (١) ١٤٢.

موسى عليه السلام: (١) ٣٤\_٣٨، ٤١، ٣٤، AP, 701, 171, 177, 177, ATT? (Y)

P37, 007, V·3, V73, Y30, P30;

(7)71,31,117,117. موسى بن الأمين (الناطق بالحق): (٣) ٢٤٣،

**VAY, VPY.** 

موسى بن بغا الكبير: (٤) ٤١٠، ٤١٥، ٤٣١ ـ

773, 733, 733. موسى بن جعفر الطالبي: (٣) ٢٥١، ٢٥٧،

٥٣٣، ٢٣٣؛ (٤) ٢٢٤.

موسی بن داود: (۳) ۱۸۳، ۱۸۶.

موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة الأسدي: (٤)

موسى بن عبد الرحمن البرقي: (٤) ٢٠٠.

موسى بن عبد الله بن الحسن الطالبي: (٣) ٢١٦،

موسى بن عبد الله بن موسى: (٤) ٤٢٩.

موسى بن عبد الملك: (٤) ٣٧٦، ٣٩١.

موسى بن عيسى: (٣) ٢٣٧؛ (٤) ٥٨٥. موسى بن كعب: (٣) ١٨٥.

موسى الهادي = الهادي العباسي، أبو جعفر. موسى بن ميشا بن يوسف: (١) ٣٤.

موسى بن محمد المهدي: (٣) ٢٨٤، ٢٨٦.

موسى بن نصير: (۱) ۸۱، ۱۱۲، ۱۱۲.

موسى بن هارون الحمال: (٤) ٥٠١.

موسى بن يحيى البرمكي: (٣) ٢٦٦. موشكيره: (٤) ٤٦٢.

الموصلي أبو القاسم جعفر بن محمد: (٣)

0372 (3) 177.

الموصلي، إسحاق بن إبراهيم: (٤) ٥٥٨. الموفق، ابن الزبير : (٣) ٣٢٧.

الموفق بالله العباسي، أبو أحمد: (٤) ٨٠٨، ٤١٧، 733, 733, 833, 153, 153, 3.0.

المؤذن، محمد بن سفيان بن سعيد: (٣) ٣١٥. مؤنس البخادم: (١) ٢٥٧؛ (٤) ٤٦١، ٤٩٢،

010, 110, 070, 170.

مؤنس العجلي: (٤) ٤٧٥، ٤٧٧.

مؤنس الفحل: (٤) ٤٩٨. مؤنسة: (٤) ٤٢٤، ٢٥٥.

المؤيد: (٤) ٤١٦، ٤٢٦. ميخائيل بن توفيل: (١) ٢٢٤؛ (٢) ٤١٣؛ (٣)

ميروحتا: (١) ٤٤.

ميسرة، غلام خديجة: (٢) ٤٤٤، ٤٤٤.

ميسرة التمار: (٤) ٣٧٠. میشا: (۱) ۶۲، ۴۳.

میکائیل: (۱) ۲۲؛ (۲) ۵٤۱.

ميم: (۱) ٤٣.

ميمون بن إبراهيم: (٤) ١٧ ٤.

ميمون بن عبد الوهاب: (١) ١١٢.

ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي ﷺ: (٢) 303, 7732 (7) 34, 331, 031.

النحوي، أبو عبد الله محمد: (٤) ٣٦٧.

نرس بن نيزر: (١) ١٥٩.

نرسي بن بهرام: (١) ١٧٢.

نرسي بن سابور : (۱) ۱۹۰. از در ۱۹۰

النرسي، أبو الوليد: (٤) ٣٩١.

النرسي، العباسي بن الوليد: (٤) ٣٩١.

نزار بن معد: (١) ١٣٨، ١٦١؛ (٢) ٤٣٩.

النسائي، محمد بن جابر: (۱) ۸۰؛ (۳) ۲۷۹. نسطرطاس بن باعور: (۱) ۹۱.

نسطاس: (۱) ۲۱۷.

نسطور الراهب: (٢) ٤٤٢.

نسطوروس: (۱) ۲۱۲، ۲۱۷.

نسطوس بن نسطوس: (۳) ۱٤۲.

تشوه منوشا: (١) ١٤٧. تصر بن أحمد: (٤) ٤٧٢، ٤٩١.

نصر بن سیار: (۳) ۱۵۳، ۱۷۳ ـ ۱۷٦.

نصر بن علي: (٣) ٨٤.

نصر بن مالك: (٣) ٢١٢.

نصير الديلمي: (٣) ٣٤١؛ (٤) ٤٤٣.

النضر بن الحّارث بن كلدة: (٤) ٥٧.

النضر بن شميل: (١) ٨.

النضر بن مريم الحميري: (٣) ١٥١.

النضيرة بنت الضيزن: (١) ٤٣٩، ٤٣٠.

النظام إبراهيم المعتزلي: (٣) ٢٦٨.

نظم أم موسى: (٣) ٢٨٤، ٢٨٥، ٣٠٩. نظيف، غلام ابن أبي الساج: (٤) ١١٥.

النعمان: (۱) ۱۸۶؛ (۲) ۳۲۰، ۳۲۳.

النعمان بن امرئ القيس: (٢) ٣٢٠.

النعمان بن بشير الأنصاري: (٢) ٤٩٩؛ (٣) ٢١، ٤٠، ٢٤، ٢٤، ٧٣.

النعمان بن جبلة التنوخي: (٢) ٥٢١. النعمان بن الحارث بن جبلة: (٢) ٣٢٧.

النعمان بن عمرو بن مالك: (٢) ٣٢٦.

النعمان بن مقرن: (٢) ٤٧٨، ٤٧٩.

ميمونة بنت محمد بن علي بن العباس: (٣) ١٨٢. حرف النون

نابت: (۲) ۲۸۲، ۷۸۷، ۳۰۱.

النابغة الجعدي: (٣) ٩٥، ٩٨. النابغة الذبياني: (٢) ٣٢١، ٣٢٨، ٣٩٣؛ (٣)

۸۷.

ناتل بن قیس: (۳) ۷۲.

ناحور بن ساروغ: (١) ٣١.

ناشر النعيم بن عمرو بن يعفر: (٢) ٣٠٥، ٣١١. الناشئ: (٤) ٤٩٥، ٥٥٥.

ناصر الدين الحسين بن عبد الله بن حمدان: (٤)

773,000,770.

ناصر الدين بن حمدان: (٤) ٥٣٨. ناصر الدولة، لقب أبى محمد الحسين بن عبد

14: (T) 797? (3) ATG, •30, TV3, 000, 770.

نافش بن إسماعيل: (٢) ٢٨٦.

نافع بن عبد الملك: (٣) ٩، ١٨٦، ٢٤٦.

نائلة: (٢) ٢٨٢.

نائلة بنت الفراقصة زوجة عثمان: (٢) ٤٩٣،

نائلة بنت قريص بن ربيع: (٣) ٧٥.

نبیط بن ماش: (۲) ۸۸۸.

نبيط بن ياسور بن سام بن نوح: (١) ١٦٠.

نجاح بن سلمة: (٣) ٣٤٦.

النجاري، أبو عبد الله: (٤) ٤٧٤.

النجاشي ملك الحبشة: (١) ٤٦، ٥١، ٤٦١؛

(7) 5071 8771 0371 713.

النجاشي بن الحارث: (٢) ٥٣٤.

النجاشي الشاعر: (٢) ٥٥١.

نجح الطولوني: (٤) ٤٨٢، ٥٤١.

نحشون: (١) ٣٨.

النعمان بن المنذر الملقب: أبيت اللعن: (٢)

۳۲۱، ۳۲۱. النعمان بن المنذر فارس حليمة: (۲) ۳۲۲؛ (۳)

.٣0

النعمان بن المنذر اللخمي: (٢) ٣٢٧.

نعيم بن ثابت الجذامي: (٣) ١٧٤.

النفار بن عيصو: (۱) ۲۰۶. نفتالي: (۱) ۳۳، ۳۷.

نفس: (۱) ۳۳. نفس: (۱) ۳۳.

النفس الزكية، محمد بن عبد الله بن الحسن: (٣)

717, 317, 717.

نفطويه أبو عبد الله إبراهيم: (١) ١١١ (٢) ٤٦٠؛

(٤) ۵۰۳. نفیسة : (۳) ٤٧.

نفيل بن حبيب الخثعمى: (٢) ٣٤١.

نقاش بن مرینوس: (۱) ۲٤۲.

نقضور : (۳) ۲۷۸.

نماریس بن مرینا: (۱) ۲٤۲. • • • • ۲۳۷ ۳۳۷

نمروذ: (۴) ۲۲۳.

نمروذ الأول بن كوش: (٢) ٣٣٤، ٣٤٣.

نمروذ بن كنعان: (۱) ۳۰، ۳۱.

نمروذ بن ماش: (۱) ۳۰. نمروذ الجبار: (۱) ۳۱، ۱٤٦.

النوبختى، أبو سهل إسماعيل: (٤) ٥٠٠.

نوح عليه السلام: (١) ٢٨، ٢٩، ٩٠، ٧٣٧،

707; (Y) PVY, •PY, 377, ATT, •33; (T) 377.

نوسة: (۲) ۲۷۲.

النوشجان بن وهرز: (٢) ٣١٢.

نسطرطاس: (۱) ۹۱.

نوسطیس: (۱) ۲۱۸. ن نه : (۶) ۷۳۷. ۳۳۶

نوف: (٤) ٤٣٧، ٤٣٨.

نوفا بن عدل: (١) ١٤.

النوفلي، أبو الحسن علي بن محمد: (٣) ٥٥١، ٥٥٢.

النوفلي علي بن جعفر: (٣) ١٢٧. النوفلي علي بن سليمان: (٣) ١٣، ٥٦ ـ ٦٠،

> النوفلي سليمان بن عبد الله: (٤) ٣٧٠. النوفير بن فوط بن حام: (٢) ٣٥١.

نوفين: (١) ٤٣.

نوکرده: (۲) ٤١٣.

نيرز بن سابور: (١) ١٥٩. النيرمان: (٢) ٤٧٥.

هاییل: (۱) ۲۵\_۲۸.

حرف الهاء

ماجر: (۱) ۲۲، ۳۳، ۱۲۱؛ (۲) ۲۸٤، ۱٤۷\_

۲۸۲ ، ۲۸۲؛ (۳) ۲۸۳. الهادي العباسي، أبو جعفر موسى: (۱) ۱۸،

• 77; (7) VO/, AYY, OTY, A37, OOY, FAY; (3) YYO, OVO, 3VO, AVO.

هاروت: (۱) ۱۵۱.

هارون الرشيد = الرشيد، هارون. هـارون بـن عـمـران: (۱) ۳۵، ٤١، ۲۳۲؛ (۳)

هارون بن غریب: (٤) ٤٨٢.

هارون الشاري: (٤) ٤٦٤، ٤٧٣، ٤٧٩. هارون بن المعتصم: (٣) ٣٣٨.

هارون بن موسلي، مولى الأزد: (١) ٢٥٥،

هاشم بن خدیج: (۱) ۱۲۹.

هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الملقب بالمرقال: (٢) ٤٧٢، ٤٧٤، ٥١٦، ٥١٩، ٥٢٠،

770; (7) P , 1 , 71.

هاشم بن عمرو القيسي: (٣) ١٣٧، ١٨١.

الهاشمي محمد بن القاسم: (٤) ٣٦٤، ٣٨٩. هامان: (١) ٢٣٠؛ (٣) ١٩.

هاني بن حاطب الأزدي: (٢) ٥٣٥.

هانئ بن عروة المرادي: (٣) ٤٢، ٤٤.

هانئ بن قبيصة : (٢) ٥٤٤.

هانئ بن مسعود الشيباني: (٢) ٣٢٣.

هبارين الأسود: ٩٨، ٩٨، ١١٤.

هدية بن خالد: (٤) ٣٩١.

الهدهاد بن شرحبيل: (٢) ٣٠٥، ٣١١.

هرئمة بن أعين: (٢) ٥٣١؛ (٣) ٢٨٨، ٢٨٩، 197, 597\_ 197.

هرثمة بن حازم: (٣) ٢٨٢.

هراسب: (١) ١٥٤.

الهرش، خادم الأمين: (٣) ٢٩٥.

هرقل: (۱) ۸۰، ۲۱۸؛ (۲) ٤٤٧.

هرقل بن قیصر: (۱) ۲۱۹.

هرقل بن يوسطينوس: (١) ٢١٩.

هرمز بن سابور: (۱) ۱۹۹، ۱۹۰.

هرمز بن أنوشروان بن قباذ: (١) ١٨٢، ١٨٣، . P / 2 (Y) / V3.

هرمز بن نرسی: (۱) ۱۷۲، ۱۸۶، ۱۹۰.

هرمز بن نیزر: (۱) ۱۵۹.

هرمز بن يزدجرد: (١) ١٧٨.

الهرمان (قائد فارسى قتل في القادسية): (٢)

الهرمزان: (۱) ۱۲۱، ۱۸۷؛ (۲) ٤٧٥، ٤٧٨، .01A .01V

هرمس: (۱) ۲۸؛ (۲) ۳٦٩.

الهرمند: (٢) ٤٣٦.

هزيل: (۲) ٤٨٩.

هزيلة بنت رمزان: (٢) ٣٤٦.

هشام بن إسماعيل: (٣) ٦٧ ؛ (٤) ٥٨٢.

هشام بن الحكم: ٧٢؛ (٣) ١٣٨؛ (٤) ٣٧٤،

هشام بن الحكم الكوفي: (٣) ٢٦٨.

هشام بن خالد الدمشقى: (٤) ٢٢٠.

هشام بن عبد الرحمن: (١) ١١١.

هشام بن عبد الملك: (٣) ١٣١، ١٤٤ ـ ١٥٢،

701, A01, .VI, PVI, TAI, PAI, 7.7, V.7, PVY, T3T! (3) 3Vo,

VVO3 YAO.

هشام بن عروة بن الزبير : (٣) ٢٢٠. هشام بن عمار: (٤) ٣٩١.

هشام بن الكلبي، أبو المنذر: (٢) ٣٠٣، ٣٨١، .077 . 249.

هشام بن محمد بن السائب: (١) ١٦٠؛ (٣)

هشونة بن أُومكر : (٤) ٦٤٥.

هلال بن أحوز المازني: (٣) ١٤٣.

هلال بن علقمة: (٢) ٤٧٦.

هلال بن العلاء الرقى: (٤) ٤٧٩. هلانی أو هیلانی أم قسطنطین: (۱) ۲۱۲، ۲۱۳.

الهمداني، أبو كرب محمد بن العلاء: (٤) ٢٢.

هند بنت أسماء بن خارجة زوجة الحجاج: (٣) 11. 11. 11.

هند بنت الحارث: (٢) ٣٢١، ٤٩٧.

هند بنت زید مناه: (۲) ۳۲۰.

هند بنت معاوية : (٣) ٦٦.

هند بنت المهلب: (۳) ۱۲۰.

هند بنت النعمان: (۲) ۳۲۳، ۳۲۶؛ (۳) ۱۹.

هند بنت الهيجمانة: (٢) ٣٢٠.

هنقلس: (۱) ۱٤٧.

هنيبة بن أرميم بن بدل بن مدن: (٢) ٣١٣.

هود بن عبد الله بن رياح عليه السلام: (١) ٢٩؛

(Y) · AY , 337, 107, 707.

هوذة بن خليفة : (٣) ٣٢٨.

هوريا: (١) ١٤٣.

هوز: (۲) ۳٥٤.

الهيشم بن عدي الطائي: (١) ٩ ، ٩ ٤ ؛ (٢) ٣٠١، 01, 20, 3.1, 131, 101, 121, 777,

737 ? (3) 7/3.

الهيجمانة: (٢) ٣٢.

هيردوس، الملك: (١) ٢٠٧.

هيفلوس، الملك: (١) ٢٠٣.

الهيل بن الخليل: (٢) ٣٥٣.

# حرف الواو

الواثق بالله العباسي، أبو جعفر: (۱) ۱۹، ۲۱۰، ۲۱۶ ۲۲۶، ۲۲۳؛ (۳) ۳۳۲، ۳۳۵، ۲۶۳، ۳۶۵، ۳۶۵، ۳۶۵، ۳۶۵، ۳۲۳ ۳۲۵، ۳۲۸، ۳۲۸، ۳۲۸، ۰۷۸،

الواثقي، أحمد بن محمد: (٤) ٤٨٥.

وادعة بن عمرو: (٢) ٣٨١.

الواسطي، إبراهيم بن موسى: (١) ١١.

الواشجي، سعيد بن الحكم بن أبي مريم: (٣) ٣٤٣. واصل بن عطاء، أبو حذيفة: (٤) ٣٧٥.

الواقدي: (١) ٩، ٢١٦؛ (٢) ٤٤٩، ٢٦٨، ٢٧٦،

۲۹۱، ۷۰۰، (۳) ۱۸، ۱۱۵، ۲۶۲، ۲۲۳. وانج علاف: (۲) ۲۷.

وائل بن عمرو العدوي: (٣) ٦٣.

وبار بن أميم: (٢) ٣٤٩، ٣٥٠.

وبرة: (٢) ٢٥٤.

وحشى: (٢) ٢٦٥.

الوراق، أيوب بن محمد: (٤) ٤٢٠.

الوراق الأنطاكي، محمد بن علي الفقيه: (٤)

وردان، غلام عمرو بن العاص: (۲) ۵۳۲؛ (۳) ۱۸.

> ورش غملام عثمان بن عفان: (۲) ٤٩٢. ورقة بن نوفل: (۱) ۵۰، ۱۸۶.

> > وسطاليم: (١) ١٤٦.

الوشكنش: (٢) ٢٨٠.

وشمكير أخو مرداويج: (٤) ٥٧٠.

وصيف الخادم: (٢) ٦٦٢، ٨٨٤، ٨٨٨، ٩٨٨،

7P3, 110.

وصيف البكتمري: (٤) ٤٨٧.

وصيف التركي: (٤) ٣٨٢، ٤٢٢، ٤٢٣، ٤٢٦. وصيف، شقيق بغا: (٤) ٣٨٢، ٣٩٠، ٣٩٣،

307, 007, 3+3, 113, 173, 773.

وصيف خادم ابن أبي الساج: (٤) ٤٦١، ٤٧٣.

وصيف بن سوارتكين: (٤) ٥٠٦.

وصيف موشكين: (٤) ٤٨٧.

وقليمي، لقب ملك الفرنج: (١) ١١٣، ٢٥٣.

الوليد بن إسحاق: (٣) ٨٥.

الوليد بن البختري العبسي: (٣) ٣٠.

الوليد بن حصن: (٤) ٢٤٥.

الوليد بن خباب: (۳) ۸۰. الوليد بن سعد: (۳) ۱۸٤.

الوليد بن دومع: (١) ٢٣٨.

الوليد بن عبد الملك الأموي، أبو العباس: (١) الوليد بن عبد الملك الأموي، أبو العباس: (١)

٥٧، ٢٧، ٨٨، ١١١ ـ ١١١، ١٢٢، ١٢١،

A71, A31; (3) 3 Vo, VVo, 7A0, TA0.

الوليد بن عتبة بن أبي سفيان: (٣) ٢٢، ٥٥، ٥٥ (٤) ٥٨١.

الوليد بن عثمان بن عفان: (٢) ٤٨٥.

الوليد بن عروة: (٤) ٥٨٣.

الوليد بن عقبة بن أبي معيط: (٢) ٤٨١ ـ ٤٨٩، ٥١٧، ٥١٠، ٥١٧.

الوليد بن مصعب: (١) ٢٣٨.

الوليد بن معاوية بن عبد الملك: (٣) ١٧٦، ١٧٧.

الوليد بن المغيرة: (٤) ٥٨٢.

الوليد بن هشام المخزومي: (٣) ٥٩.

الوليد بن يزيد بن عبد الملك: (١) ١٨؛ (٣)

P31, 701\_P01, 771, . VI, PVI; (3)

797, 340, 440.

وليعة بن مرثد: (١) ٣٠٦.

وهب بن جابر: (۲) ۵۲۸.

وهب بن جرير: (٣) ٣٢٢.

وهب بن مسعود: (٣) ١٧.

وهب بن منبه: (۱) ۹، ۲۵، ۵۲، ۲۵؛ (۲) ۳٦۱؛

(4) 111, 331, 031.

وهرز إصبهبذ الديلم: (٢) ٣٠٨، ٣٠٩، ٣١٢.

وهكرت بن فردال بن سيامك: (١) ١٩٠.

ويرك أو إسحاق بن إبراهيم: (١) ١٦١، ١٦٢.

# حرف الياء

يابس: (١) ١٩٣.

يابين الكنعاني: (١) ٣٧.

یاح: (۱) ۲۳۷.

يارجوج التركي: (٤) ٤٣٢، ٤٣٣.

يازمان الخادم: (٤) ٤٥١، ٤٥٢.

ياسور: (١) ١٦٠.

ياسر الخادم المعروف برخلة: (٣) ٢٧٣، ٢٧٤.

يأنس الخادم: (٤) ٤٦١. يانس المؤنسي: (٤) ٥٧٠.

یافث بن نوح: (۱) ۱، ۲۹، ۳۰، ۸۲، ۱۱۰،

P/1, 7P1, 7/7, 377, AF7, PFY; (Y) OVY, AVY, T3T, 03T,

يام: (۱) ۲۹.

يامن: (١) ٤٥.

يامين: (١) ٣٧.

يانشو: (١) ٩٤، ٩٥.

يثرب بن قاتية: (٢) ٣٥٣.

یحیی بن أبی کثیر: (۲) ۶۵۰.

يحيى بن أكشم: (٣) ٢٠٤، ٤٠٩ ـ ٣١٥؛ (٤)

PF7, 1P7.

يحيى بن بكير: (١) ٢٤٣.

يحيى بن الحسين الحسني: (٢) ٢١٦.

يحيى بن الحسين الحسني الرَّسي: (٤) ١٦٥.

يحيى بن خالد بن جعفر البرمكي: (١) ١٧٥؛ (Y) 7732 (T) 13Y, 03Y, P3Y, .0Y,

007, FFY \_ AFY, IVY, YVY, 6VY \_

AVY2 (3) A03.

يحيى بن زياد: (٤) ٥٢١.

يحيى بن سعيد: (٢) ٤٥٠؛ (٣) ٧٦، ٢٧٠.

یحیی بن سیرین: (۳) ۱٤٥.

يحيى بن الشخير: (١) ٢٢٤.

يحيى بن هرثمة: (٤) ٤٢٢.

يحيى بن وثاب الأسدي: (٣) ١٤٤.

يدتوس: (١) ٢١٠.

يزدجرد بن سابور المعروف بالأثيم: (١) ١٧٦.

يزدجرد بن شهريار آخر ملوك ساسان: (١)

یزدجرد بن بهرام: (۱) ۱۹۰، ۱۹۰.

يزيد بن أبي سفيان: (١) ٢١٩؛ (٢)؛ (٣) ٢١.

يزيد بن الأصنم، ابن أخت ميمونة: (٣) ١٤٤.

يزيد بن ثابت: (٢) ٤٩٩.

يزيد بن الحصين: (٣) ٦٩.

يزيد بن خالد القسري: (٣) ١٦٣.

يزيد بن رجاء، أبو الهيشم: (٤) ٣٠، ٣٣.

يزيد الرقاشي: (٣) ١٩٦.

يزيد بن رويم الشيباني: (٣) ٦٢.

يزيد بن سنان: (٤) ٤٤٧.

يحيى بن زكريا: (١) ٤٤، ٤٤؛ (٤) ٤١١.

يحيى بن زيد بن علي: (٣) ١٤٩، ١٥٣، ١٧٩.

يحيى بن عبد الله بن الحسن: (٣) ٢١٤، ٢٤٨.

يحيى بن على بن أبي طالب: (٣) ٤٧، ٢٢٢.

يحيى بن علي المنجم: (٤) ٤٩٠.

يحيى بن عقاب: (٢) ٣٦٣.

يحيى بن عمر الطالبي: (٤) ٢٠٦، ٤٠٧، ٤٠٨،

يحيى بن معين: (٢) ٥٥٥، ٢٨٥٤ (٤) ٣٦٨،

اليحصبي: (٣) ١٦٣.

يدوقيا: (١) ٢١٧.

یزدجرد: (۱) ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۹۰.

يزيد بن أبي مسلم، كاتب الحجاج: (٣) ١٢٦.

يزيد بن عاصم المحاربي: (٣) ٩٩.

يزيد بن عبد الملك، أبو خالد: (١) ١٨؛ (٣) 111, 171, P71, .31 \_ F31, 001,

10/ · V/ ; (3) 7VT, TVT, 3V0, VVO.

يزيد بن عمر بن هبيرة: (٣) ٢٠٨.

يزيد بن محمد المهلبي: (٤) ٣٩٧، ٤٤٧.

یزید بن مزید: (۳) ۲۵۳.

یزید بن مسلم: (۳) ۱۰۳.

يزيد بن معاوية بن أبي سفيان: (١) ١٧، ١٨،

• 77 2 (Y) 3 7 3 2 ° (T) P 1 3 1 Y 3 P 7 3 03, 83, 00 \_ 70, 75, PV, 38, 831,

· VI , PVI ? (3) TVO , VVO , IAO.

يزيد بن معاوية بن عبد الملك بن مروان: (٣) ١٧٨. يزيد بن مفرغ الحميري: (٣) ٩.

يزيد بن معين: (٤) ٣٦٨.

يزيد بن منصور: (٤) ٥٨٤.

يزيد بن المهلب بن أبي صفرة: (٣) ١٢٨،

731, 787, 887.

يزيد الناقص: (٣) ١٧٨.

یزید بن هارون بن زادان: (۳) ۳۲۱.

يزيد بن الوليد بن عبد الملك: (٣) ١٦٠، ١٦٣،

351, . 41; (3) 484, 340, 440.

يزيد بن هرثمة : (٤) ٤٢٢.

اليزيدي: (١) ٩، ٢٤٩.

يساخر: (١) ٣٣.

يسار: (٣) ١٤٥.

يسب بن طوح بن أفريدون: (١) ١٥٧.

يستاسب الملك: ١٥٤، ١٥٥، ١٨٣ ؛ (٢)

يسوع الناصري: (١) ٢١٨.

یشجب: (۲) ۳۰۱.

اليشكري، سويد بن أبي كاهَل: (٢) ٣١٥.

يطور بن إسماعيل: (٢) ٢٨٦.

يعبور «أي ابن السماء»: (١) ٩٥.

يعرب الزيادي: (٢) ٣٤٤.

يعرب بن قحطان: (۱) ۳۰؛ (۲) ۳۰۱، ۳۰۲. يعفور بن أسدراق: (۱) ۲۲۰، ۲۲۱.

يعقوب بن إسحاق: (١) ٣٣، ٣٤، ١٦١، ١٦١، 791, 377; (3) 183.

يعقوب بن إسحاق الكندي = الكندي يعقوب بن

يعقوب بن جعفر بن سليمان: (٤) ٥٣٥.

يعقوب اليراذعي: (١) ٢١٧.

يعقوب التمار: (٤) ٤٠٠. يعقوب بن الحارث بن نجيم: (٢) ٤٠٥.

يعقوب بن داود السلمي: (٣) ٢٢٦.

يعقوب بن على الكوفي: (٣) ١٤٩. يعقوب بن الليث الصفار: (١) ١٧٢؛ (٤) ٣٤٤٠،

يعقوب بن المنصور: (٣) ٢٢٣؟ (٤) ٥٨٤.

يعلى بن منية: (٢) ٤٨٦، ٥٠٢. يقطن بن عامر أو قحطان: (١) ٣٠١ (٢) ٣٠١،

یقطین بن موسی: (۳) ۲۱۰.

يكسوم: (٢) ٣٠٨.

يمامة بنت مرة: (٢) ٣٤٨، ٣٤٩.

اليمان بن رباب «من علماء الخوارج»: (٣)

يموت بن المزرع: (٣) ٢٤٩، ٢٥٧؛ (٤) ٤٣٩،

يهوذا بن يعقوب أو ابن إسرائيل: (١) ٣٣، ٣٧، 13,032 (7)007.

يوتاب: (٢) ٣٢٦.

يوحنا التلميذ: (١) ٢٠٩.

يوحنا الراهب: (١) ٢١٧.

يورام: (١) ٤١.

يورېعام: (١) ٤١.

يوسطاناس: (١) ٢١٧.

يوسطانياس: (١) ٢١٧.

يوسطينوس الأول: (١) ٢١٩.

يوسطينوس الثاني: (١) ٢١٩.

يوسف بن يعقوب عليه السلام: (١) ٣٣، ٣٤،

οΨ, λΓ, ΥΥΥ, ΡΥΥ, •ΨΥ, 3ΨΥ, οΨΥ,

۸۳۲؛ (۲) ۸۰۸؛ (۳) ۱۳۵۰؛ (۶) ۲۸۸.

يوسف بن إبراهيم الكاتب: (۱) ۱۰؛ (۳) ٢٣٦، ٢٣٦، ٣٢٠،

يوسف بن إبراهيم بن المهدي: (٣) ٢٥٠.

يوسف بن أبي الساج: (٤) ١٨٥.

يوسف بن أبيّ عقيل الثقفي: (٣) ٩٠.

يوسف بن إسماعيل العلوي: (٤) ٤٢٦.

يوسف بن الثعلبي: (١) ١٠.

يوسف بن عمر الثقفي: (٣) ١٤٨، ١٧٩.

يوسف بن مهران: (۲) ٤٥٠.

يوسف بن موسى القطان: (٣) ١٠٤.

يوسف النجار: (١) ٤٤.

یوسف دو نواس: (۲) ۳۰۶.

یوشع بن نون: (۱) ۳۵، ۳۲، ۳۷، ۱۵۲؛ (۲) ۵۶۱، ۴۶۷، ۴۶۵.

يونان أخو قحطان: (١) ١٩٢، ١٩٣.

يونس: (١) ٤٤؟ (٢) ٣٦٦.

يونس بن أبي إسحاق: (٣) ٨٤.

يونس بن عبيد: (٣) ٩. بونس بن متى: (١) ٩٤، ١٤٥

يونس بن متى: (١) ٤٠، ١٤٥. يونياس الملك: (١) ٢١٥.

# فهرس الأماكن

# حرف المدة

آب: (۱) ۳۷.

آثور: (۱) ۳۹.

آزر حوى، أو نار النهر: (٢) ٤٢٧.

آمد: (۱) ۷۰، ۵۷۰؛ (٤) ۲۹٤، ۷۶٠. آمل: (۱) ۱۲۱، ۱۲۰، ۲۲۱؛ (٤) ١٥٠.

# حرف الألف

أبان: (٤) ٤٤٥.

أبجاز بلاد: (١) ١٤٤٥. الأبرم: (١) ٢٢.

إبريق: (٤) ٢٥٤.

أبسكون: (١) ١٢٥، ١٢٦. الأبلق «حصن تيماء»: (٢) ٣٢٠.

أبلة: (۱) ۷۱، ۹۲، ۲۰۱؛ (۲) ۲۰۸، ۷۷۰.

أبهر: (٤) ٤٧٣، ٢٥٥، ٥٦٥.

الأبواء: (٣) ١٤٤٤ ٨٤٤، ٢٥٤.

الأبواب والساب: (۱) ۱۶، ۸۵، ۱۲، ۱۲۱، ۱۲۱، ٠٣١، ١٣٥، ١٣١، ١٢١، ١١٢، ١٣١، 971, VVI., AVI., TAI., Y+Y+ (Y)

107, 143; (7) 917.

أبو الكوم: (١) ٢٤٠.

أثنا: (١) ١٩٣. أجنادين: (٣) ٧٢.

أجياد «موضع بمكة»: (٢) ٢٨٦.

أحد: (٢) ٤٤٩، ٤٥٤؛ (٣) ١١.

الاحساء: (٢) ٢٠٦؛ (٤) ٩٤٥.

الأحقاف: (١) ٢٩، ٧٤، ١٠٣، ٢٦٧؛ (٢)

PYY, 1.7, V.3, 773. أحمد آباد: (۱) ۲۹، ۱۵۸.

الأخشان: (١) ٦٩.

إخميسم: (١) ٢٣٩، ٢٣٤، ٢٣٩ ؛ (٤)

الأدرى «هيكل في الهند» : (٢) ٤٣٢. ادرس: (١) ٨١.

أدموتا: (١) ٣٢.

أذنــــة: (۱) ۸۰، ۸۳، ۲۲۷؛ (۳) ۲۲۸؛ (٤) 173, 103, VAS, 770.

أذرىبىجان: (۱) ۳۲، ۷۱، ۸۲، ۱۲۵، ۱۳۹،

031, 301, 001, VOI, AOI, TAI, ٥٨١؛ (٢) ٨٣٣، ١٣٥، ٨٧٤، ١١٥؛ (٣) 74, 771, 717, 917, 777; (3) . 53,

173, AA3, A10, FFO.

أرام: (٤) ٤٤٥. آران: (۳) ۷۳.

اربد: (٣) ١٣٩. أرجان: (٢) ٢٧٥، ٢٢١؛ (٣) ٣٧٧.

أردبيل: (١) ١٢٥، ١٣٥.

13, 331 (7) 277, 777, 727, 221 (T) 15, 75, 75, 05, 3V1, AV1,

الأردن: (١) ١٣، ٣٤، ٢٣، ٨٣، ٩٣، ٠٤،

111, 037; (3) +33, +40.

أرزن: (١) ٧٠؛ (٣) ٢٢٤.

أرض الجبل: (٤) ٢٦٢.

أرض الهند، «اسم البصرة قديماً»: (٢) ٤٧٦.

أ أرض المهرة: (٢) ٤٠٦.

أرعونة: (٣) ١٥٣.

أغياب، خلجان: (١) ٦٧.

أفروحس: (١) ٦٩.

إفريقية: (١) ٧٢، ١١٠، ١١٢، ١٢٦، ٢٤٢؛

(1) 077, 177, 1071 (7) 071, 170 (1)

.0+8 (8) 5111

أفسيس: (۱) ۲۱۲.

أفسوس: (۱) ۲۱۳.

الأقرع، جبل: (١) ٨٣.

إقريطش: (١) ٢٧، ٨١، ١١١، ٢٤٢؛ (٤) . ٤ + ٤

السن: (۱) ۷۱.

الهم: (١) ٢٢٦.

الأنيار: (١) ٢٩؛ (٢) ١٥٥٤ (٣) ١٨٢، ١٩٦٠ 117, 137, 777? (3) 783, 810.

أنسه: (۲) ٤١٣. الأندلس: (۱) ۱۵، ۲۰، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۳، 34, 1.1, .11, 111, 711, 371,

PY1, 071, Y.Y. 317, T17, TTY, 107, 377? (7) 777, 777, 777, · 17 0 0 77 3 7/ 3.

أندمان، جزر: (١) ١٠٤.

أنصناء: (١) ٢٤٠.

أنطاكية: (۱) ٤٦، ٣٢، ٨٨، ٨٨، ٨٨، ٢٨، PY1, TAI, AAI, 4.7, A.7? (7) AAT, PAT, P13, 173; (3) .03, 103, 913, 593, 6.0.

أنموا: (۱) ۹۱، ۹۳، ۹۰.

الأهسرام: (١) ٢٢٩، ٣٣٣، ٢٤٠، ١٤٢٤ (٢) 913, 773.

الأه واز: (۱) ٥٩، ٧١، ٧٩، ١١٢، ١٦٠، PF1, 0V1, 3.7, P372 (Y) 0V7,

AAY, 170; (7) 0P, 017, 177; (3) AA3, 750, P50, 170.

أوال، جزيرة: (١) ٧٤.

أورشليم: (١) ٢٠٧. أوق: (٤) ٤٤٣.

أزمينية: (۱) ۸، ۳۱، ۲۹، ۷۰، ۷۱، ۱۲۷،

1715 0315 VOLS TALS VITE (Y) 110: (4) 44, 444, 444; (3) 403,

.014 الأروقة: (٤) ٣٦٣.

إرم ذات العماد: (١) ١٣٢، ٢٤٦؛ (٢) ٢٨٠،

أربحا: (٣) ٣٦.

137, 337, 173, 183.

. أريو جان: (٢) ٢٧٦؛ (٣) ٢١٣.

أستنبا: (۲) ٤٣٠. استنجاب: (۱) ۹۰.

اسطاغر، مدينة: (١) ٢٦٢.

أسطولا: (٢) ٤١٣. اسفرايين: (١) ٦٨.

أسك: (٢) ٢٧٥.

الإسكندرية: (١) ١٥، ٨٢، ٨٠، ٨١، ٣٨، ٣٨، PT1, TP1, V.Y, P.Y, VIY, .TY, 177, 777, .37, 737, 737, 737,

P37, .07, 107, FFT; (Y) 0VY; (Y) 3711 (3) +03.

أسهان: (۱) ۱۸، ۲۳۰، ۳۳۶، ۲۳۷، ۲۲۰ 1573 7573 3573 5572 (7) 6773 017.

الأشريوسنة: (١) ٩٠.

إشبيلية: (١) ١١٠.

الأشتوم: (١) ٢٢٣. أشناس: (۳) ۲۲۷.

أصبهان: (۱) ۲۲، ۲۱۲، ۲۱۲، ۲۰۹؛ (۲) 777, 013, AV3, VTO? (T) 171,

7172 (3) 773, P10, 170. اصطخر: (١) ١٥٠، ١٦١؛ (٢) ٤٢٧؛ (٣)

٨, ٣٧, ١٢١, ٧٣١, ٢٧١.

إضم: (٢) ٢٨٧.

أطربد: (٤) ٤٤٣.

أطمة صقلية: (٢) ٢٧٥.

أطنابس: (١) ٨٢.

فهرس الأماكن

الأوقيانوس، أو الأخضر، المظلم، المحيط، باجميرا: (٣) ٧٦. البحر المحيط: (١) ٥٩، ٦٠، ٦١، ٢٦،

· A , I A , 3 A , 0 A , I I I , 7 7 7 , 7 3 7 9 بادوريا: (٤) ١٥٥.

mmo (Y)

أياجه : (٢) ٤٢٨. إياس: (٢) ٣٣٥.

أيذج: (٤) ٥٦.

ايران: (١) ١٢١. أيغان، نهر: ٤٩

الأبكة: (٢) ٤٥٣.

أسلة: (١) ٣٦، ٤٠، ٧٥، ٧٧، ٢٣٧، ٥٤٥؛ .AE .OV (T) إيليا «اسم القدس بعد أن خربها الرومان»: (١)

PO1, 7.7, V.7, P.7; (Y) AAT.

إيوان: (۱) ۱۱۰، ۱۷۵.

حرف الباء باب الأنبار: (٣) ٢٨٩، ٢٩٢، ٢٩٢.

باب البردان: (٣) ٣٢٨. باب البصرة: (٣) ٢٠٨.

> باب بنی شیبه: (۲) ٤٤٢. باب الجابية: (٣) ١٥٩.

باب حرب: ٥١٦. باب خراسان: (۳) ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۸۸، ۲۹۷.

باب الدولة: (٣) ٢٠٨. باب الشام: (٣) ٢٠٨، ٢٢١.

باب الصغير «دمشق»: (٣) ٥، ١٥٩. باب العامة: (٣) ٣٤٢.

باب فارس: (٤) ٤٥١. باب قطربار: (٣) ۲۹۲.

باب الكوفة: (٣) ٢٠٨.

باب اللان «قلعة»: (١) ١٣١. باب المحول: (٣) ٢٨٨.

بالم : (١) ١٥، ١٠، ٣١، ٣٥، ١٤، ٥٩، ١٩، P.1. 111, 111, PM1, 131, 701,

701, 701, 771, 777, 737; (7) . ٤٨٩ , ٣٤٣

باخمري: (٣) ٢١٥.

بارد، نهر: (۱) ۸۳.

باری: (۲) ۲۷۸. بازىدى: (۱) ۷۰.

باسوری: (۱) ۲۸، ۷۰.

الباسيان: (١) ٧٩، ٢٠٤. باكة: (١) ١٢٥، ٢٢١.

بالس: (١) ٢٢٩، ٢٢٢.

باميان: (٤) ٢٦٧.

باهمداء: (۱) ۷۰.

الشنة: (١) ٣٤٩ (٢) ٣٤٩؛ (٣) ٢٢٢. حة: (١) ٤٤، ٢٦٦.

بحر الأبواب، أو الأعاجم أو بحر الباب، أو بحر الخزير أو جرجان: (١) ٧٥، ٨٣، ١٢٦.

> بحر الأردن: (١) ٤٤. بحر الأصنام: (١) ٦٠.

> بحر البلغر: (١) ٨٢. يحر الجيل: (١) ١٣٩.

البحر الحبشي: (١) ٢٤، ٧٠، ٧٣، ٧٥، ٧٦، 31, 01, 11, 11, 11, 11, 11, 11,

T.13 1113 7113 7073 7073 1573 V572 (7) 1A7, 773, 773.

بحر الخزر أو جرجان أو طبرستان أو الديلم: (١) 74, 04, 14, 19, 11, 171,

بحر الروم أو البحر الرومي: (١) ١٤، ٦٣، ٧٧، ΛΓ, ΨV, ΦV, •Λ, ΓΛ, ΥΛ\_ΓΛ, Ψ•Γ, T.1. . 11. 111. 711. PY1. 317. VYY, 777, 737, 777? (3) .03,

202,204 بحر النزنج: (۱) ۲۷، ۲۸، ۷۳، ۷۵، ۱۰۳،

> 707, 707, 773; (7) ..., 077. بحر السند: (١) ٧٥.

يحر الشام: (١ ٦٣، ٢١٤.

بحر الصنف: (۱) ۱۰۲، ۱۰۵، ۱۰۲.

البراذان: (٣) ٣٣٦.

The second secon

بربري، خليج: (١) ٧٢.

البرج: (٣) ٢١٣؛ (٤) ٥٦٧.

برج بيت الذهب: (١) ١١٤.

برجان: (۱) ۱۲٤، ۱۸٥، ۲۱۲، ۲۱۳، ۴۳٤٠

برداج: (۱) ۱۳۸.

بردان، نهر: (۱) ۸۳.

بردعة، أو برذعة «بلاد»: (١) ٨٦، ١٢٠، ١٣٨.

برغوث، بلاد: (٤) ٤٧٣.

برقة: (١) ۲۸، ۷۰، ۲۳۷؛ (۲) ۲۳۵؛ (٤)

.201 .2.2 البركان، (جزيرة): (١) ١٢٦٤ (٢) ٢٧٥.

البركند: (٢) ٢٢٦.

بروى: (٣) ٩٩٤ (٤) ٢٧٤.

بروض: (١) ٧٤. البريص «هيكل بدمشق»: (٢) ٤٣١.

برية قاع: (١) ٢٥.

بست (۲) ۲۳۰؛ (۳) ۲۶.

بستان بنی عامر: (۳) ۲۰۶. بسط، بلاد: (١) ١١٣، ١٤٠؛ (٤) ٢٢٤.

> بسطام، بلاد: (۲) ۳۳۸. البشرى: (۱) ۷۰.

ىصرى: (۱) ۲٤٠ (۲) ۳۸۱.

البصرة: (١) ٦٩، ٧١، ٧٤، ٥٧، ٧٦، ٩٧،

39, 09, 79, 49, 49, 1.1, 7.1, T.1, 101, 3.7, 107, . TT. 777?

(Y) A.T. ATT, FV3, OA3, VA3,

· P3 , YP3 , AP3 , Y · O , V · O , P · O , · (0) (10) 310; (T) · T) · T) Y3)

VO. PO. IF. YF. YV. FV. TA. P.

19, 39, 4.1, 571, 731, 331, 051,

0.7, 1.7, 117, 317, 017, PTT,

.37, 1.37, 037, 737, 707, 197, ٥٠٠، ١١٣، ١١٣، ١١٦، ١٢٢،

374, 7372 (3) 377, 777, P77,

بحر الصين أو البحر الصيني أو البحر الصنجي: (1) OV, TV, OA, 1P, 3P, 1.1, Y.1,

0.1, 7.1, 711, 707; (٢) ..3. بحر کردنج: (۱) ۱۰۲، ۱۰۵.

بحر كلة أو كلاهبار: (١) ٧٥، ١٠٢، ١٠٥. بحر لاروي: (۱) ۱۰۲، ۱۰۳.

يحر مانطس: (١) ٨٢، ٨٥، ٩٠؛ (٤) ٤٥٣،

يحر مايطش: (۱) ۱۱۱، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۲، 371, 771, 717, 317.

بحر مصر: (۱) ۲۰.

بحرنیطس: (۱) ۲۱، ۸۲، ۸۵، ۸۱، ۱۰۱، 111, 771, 771, 771, 071, 731,

بحر هرکند: (۱) ۱۰۲.

بحر الهند: (۱) ۲۷، ۷۵، ۲۷، ۱۰۱.

البحر الهندي: (١) ١١٤.

بحران «غروة»: (٢) ٤٤٩. البحريين: (۱) ۳۰، ۷۵، ۸۱، ۹۲، ۹۲، ۱۰۲،

TV1: (Y) AAY, 03T: (T) AF1: (3) P73, P73, 0A3, FA3, V10, F70.

بحيرة تنيس: (١) ٢٣٢، ٤٣٣.

بحيرة ساوة: (١) ١٨٧. بحيرة طبرية: (١) ٣٦، ٤٤.

بحيرة كفرلي: (١) ٣٦.

بحيرة ماذرمون: (١) ٦٩. البحيرة المنتننة: (١) ٣٦، ٣٩، ٤٤.

بخاری أو بخارا: (۱) ۹۰، ۱۱۷، ۱۱۰، ۱۷۸؛

(7) 173 : (7) 137 : (3) 070 : 170.

البخراء: (٣) ١٥٢.

بدر، غزوة: (١) ٥٠، ١٨٧؛ (٢) ٤٤٨، ٤٥٤، 773, AF3, YP3, 3:02 (7) 70, F17.

ىدغسر: (١) ١٨٢.

الديدون: (٣) ٢٠١، ٢٢٨، ٢٢٩، ٢٣١.

البدين «من أرض الراز»: (١) ١٣٩؛ (٣) ٢١٣، P17, 777.

```
AP31 (7) 071, PTI, VVI, AVI.
```

ىلقىنة: (١) ٢٢٨.

البلوج: (٢) ٣٣٨. بلاد كنعان: (٢) ٢٥١.

بلاد الجيل: (٤) ٤٧٣، ٨٨٤.

بلاد الدوار: (٤) ٢٦٨.

بلاد الطبسين: (٤) ٢٦٨. بلاد فيروز بن كبك أو زَابلستان: (٤) ٢٦٨.

بلاد البوازيج: (٣) ٧٣؛ (٤) ٣٩٨.

بهاطل: (١) ١١٣. بلهرا ـ كبرية: (١) ١١٥.

البلهرا، مملكة: (١) ١٣٣، ٢٦٥.

ىنجان: (٤) ۲۱۰، ۳٦٤.

بواط، «غزوة»: (۲) ٤٤٨. بوزنطيا: (١) ٢١٢.

بوشنج: (١) ۱۸۲؛ (٣) ٧٣. بوصير الجيزة: (١) ٢٣٤؛ (٣) ١٦٩، ١٧٨،

.147 .14.

ىونة: (١) ٢٣٢.

يؤورة: (١) ٦٧.

بويرة «دار مملكة الفرنجة»: (٢) ٢٧٥. البيت الحرام: (١) ١٥، ٣٣، ٤٣، ١٦٣؛ (٢) 313, 013; (4) 71, 07, 70, 00, 15,

٢٨، ٣٨، ٤٣١، ٨٥٢، ٢١٣؛ (٤) ٥١٥، 140, 740.

بيت لحم: (١) ٤٤،٣٨. بيت المقدس: (۱) ۳۳، ۳۷، ۳۷، ۳۹، ۶۰،

73, 33, 731, 301, 701, 707, 8.7, 717, 717, A17, 7372 (Y) VAT, AAT, V+3, VT3, T03; (T) 0, +77; .077 (2)

> بشر أبي عنان: (٤) ٤٢٢. بٹر میمون: (۳) ۲۰۶.

بئر نخل: (٤) ٤٣٨. بسان: (۱) ۲۹؛ (۲) ۳۳۷.

OAT, 113, 173, P73, P73, 733, V33, FF3, VF3, PF3, OA3, FA3,

3P3, V/O, 070, 770, P30;

البطان: (۲) ۳۰۷. البطائح: (١) ٢٦٠.

البطحاء: (٢) ٢٠٤ (٣) ٢٠٤.

بطن جوخي: (١) ٧٠.

بطن مز: (۲) ۲۸۱. بطن ينبع: (۲) ٤٤٨.

بطنان: (۳) ۷۱. البطيحة: (١) ٢٩.

ىعلىك: (٢) ٤٣٠، ٤٣٠؛ (٣) ٧٧. سغیداد: (۱) ۲۹، ۷۰، ۷۱، ۲۶۱، ۲۰۸، V/Y, VOT: (Y) VPY, . 73: (T) OY,

77, P.7, 017, .77, 177, 777, 377, 077, FTY, 337, VOY, TVY, 797, 887, 1.7, 0.7, 7.7, 717,

1775 . PITS . TTS . TTTS . TTTS . ATTS 077, 577, 877, 737, 737; (3) 357, AFT \_ OVT, PPT, 3.3, F.3, ·13, 713 \_ P13, 773, V73, 733,

P\$\$, 1F\$ \_ FF\$, 1V\$ \_ TV\$, VV\$ \_ .... 0.0, F.O, P.O, 0/0 \_ A/O, 070, VYO, 070, 130, 130, 000, 350, 950, 000, 500.

> بغراس: (٤) ٤٥٠. البقاع «لبنان»: (٣) ٧٢.

بقة: (۲) ۳۱۷، ۳۲۳. ىقردى: (۱) ۷۰.

البقيع: (٢) ٥٥؛ (٣) ٨٤، ١١٤، ١٥٨، ٢٠٧.

بلخ: (۱) ٤٢، ٦٦، ٣٦، ١٠٧، ١١٠، ١٤٨، 301, 701, 711; (7) 713; (7) 10,

011, PVY; (3) 733, 730.

ىلد، مدينة: (٤) ٢٥٥٤،

البلقاء: (١) ٣٧، ٣٩؛ (٢) ٨٣٨، ١٥٥، ٥٥٥،

البيضاء، (مدينة): (٢) ٤٢٧. بيعة الشجرة: (٤) ٣٦٣.

السلقان: (۱) ۸، ۱۱۰، ۱۸۳؛ (۳) ۷۳، ۱۹۳، ۷۳۳، ۸۳۳.

# حرف التاء

الله: (١) ١٠٢. اتاجة: (١) ١١٠.

تانة: (١) ١١٥.

تاهرت: (۱) ۱۱۲.

تاهرت السفلي: (٣) ١٣٧، ٢٤٩.

التبت: (١) ٥٦، ٩١، ٩٣، ٩٥، ١٨٠، ١٩٤٤ (7) 0.7, .77, 277, 7/3; (3) 7/3.

こい(Y) 137, P33 : (Y) バル・

.تدمر: (۱) ۲۲؛ (۲) ۷۲۱؛ (٤) ۸۵۵. الترمذ: (١) ٢٨.

تستر: (۱) ۱۲۱، ۱۷۲، ۱۷۵؛ (٤) ۲۹۹. تفليس: (١) ١٣١، ١٣٧.

تكريت: (١) ٧١، ٧١٧؛ (٢) ٤٧٦؛ (٤) ٩٧٩،

تل أعفر: (٣) ٧٣.

اُتل فخار: (۱) ۱۵۸. تل ماسح: (۲) ۳۵۱.

تلمسان: (١) ١١٢. تنسر: (۱) ۸۲، ۲۲۹، ۲۳۱، ۲۶۰، ۲۵۹.

تهامة: (٢) ١٨٢، ٢٨٧، ٢٩٠ (٢)

التهائم: (٢) ٣٤٤، ٣٤٧، ٣٦١. تولى، جزيرة: (١) ٥٩.

تونة: (۱) ۲۲۹. تونس أو قرطاجنة: (٢) ٤٢٠.

تيماء: (٢) ٣٢.

التيه: (٢) ٣٤٩، ٧٠٤، ٣٣٤.

تيهرت (المغرب): (٣) ٧٣. حرف الثاء

ثالث، جيال: (١) ٧٤.

ثبر: (٤) ٤٤٥.

الثرثار، نهر: (۲) ٤٢٩.

ثرغية: (١) ١١٢، ٥٢٨. الثعلسة: (٢) ٣٠٧.

الثغر الخزري: (١) ١١٠؛ (٣) ٣٤٠.

الشغر الشامي: (١) ١٢٤، ٢٢٧، ٢٦٠؛ (٣)

الشغور الشامية: (١) ٨٣، ٢١٤، ٢٥١؛ (٣)

الثغر المضري: (١) ١١٠.

ثمانين «مدينة في بلاد الموصل»: (١) ٢٩، ٢٣٧. ثنية العقاب: (٣) ٥٠.

> ئهلان: (١) ١٧٢. الثوية: (٣) ٢٠.

حرف الجيم

الجابية: (١) ٣٤؛ (٣) ٢٢، ٣٤٥.

جازر: (۲) ۳٤٩. جاسم: (٣) ٣٤٥.

الجامعان: (١) ٦٩، ١٥٨؛ (٣) ١٧٣.

البجيل، يسلاد: (١) ٨٦، ١٣٩؛ (٤) ٢٢٤، TY3, AA3, +30, 130, 250, 050, .07. (014 (017 (017

> جبل أبي قبيس: (١) ٢٧. جبل أبي موسى: (١) ١٣٩.

الجبل الأسود: (٢) ٤٢٦.

الجبل الأقرع: (١) ٦٣. جبل بنجهير: (١) ١٢٣.

جبل التيتل: (١) ١٤٥. جبل الجودي: (١) ٢٨؛ (٢) ٣٣٨؛ (٤) ٤٧٣. جبل دنباوند: (۱) ۲۳، ۲۶، ۱۰۱.

جبل الراهون: (١) ٢٤.

جبل زرود: (۳) ۲۰۵. جبل الشراة: (١) ٣٥.

جبل طارق: (١) ٨١. جبل الطيلمون: (١) ٦٨.

جبل الفتح: (٣) ٣١٩. جبل قاف: (١) ١٩٤.

فهرس الأماكن

جبل القبح أو القبخ: (۱) ۱۲، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۳۸، ۱۳۸، ۱۳۸، ۱۳۸،

PT1, VV1, AV1, TA1, T·T; (Y)

جبل القبق: (١) ٩٠، ٩٠.

جبل القمر: (١) ٢٢، ٢٢٧.

جبل موسى: (٢) ٣٨٢. جىلة: (١) ٨٨.

الحت: (٢) ٣٣٨.

الجحفة، بلاد: (٢) ٣٥٣.

جدة: (١) ١٤، ١٤، ٧٢؛ (٢) ٢١٤.

جدیس: (۱) ۲۸.

الجرارة: (١) ٧١.

جربدة: (٢) ٢٧٦.

جـرجـان: (۱) ۱۲، ۷۰، ۸۲، ۲۸، ۱۲۲، ۲۲۰، ۲۲۷، ۲۲۷، ۲۲۷، ۲۲۷،

VITE (3) 113, 773, TA3, VA3.

الجرجانية: (١) ٦٨.

جرجرایا: (۱) ۷۱.

جرش، أرض: (٣) ١٧٦.

الجرفُ (موضّع من المدينة»: (٢) ٤٨٦؟ (٣) ١٨.

جريدة «مدينة»: (۲) ۲۸٦.

الجزائر: (١) ٥٦، ١١٩، ١٣٣.

جزيرة ابن عمر : (١) ٢٨.

جزيرة بلاق: (١) ٢٦٣.

جزيرة تولى: (١) ٥٩.

الجسر: (٣) ٩٣، ٩٤، ٣٢٣، ٣٣٩، ٣٤٠.

جسر بابل: (١) ١٥٢.

الجعفري «قصر المتوكل»: (٤) ٣٨٧، ٣٨٧، ٤٦٦، ٤٦٦.

جفوني: (١) ٧٢. جلو لاء: (٢) ٧٢٦.

جليقية: (۲) ۲۸۰.

جنابة: (١) ٧٤.

الجنادل «بين أسوان والحبشة»: (١) ٦٨، ٢٣٠، ٢٣٠.

الجند، بلاد: (١) ١٣٤.

جندقنسرین: (۲) ۳۰۹، ۳۵۲؛ (٤) ۵۰۰، ۷۰۰

جندیسابور: (۱) ۱۷۲، ۱۷۲.

أبو جهرة: (١) ٤٤.

جوج: (۲) ۲۸۸، ۳٤٦؛ (٤) ٤٤٤. جوخي: (۱) ۷۰.

الجودي: (١) ٢٨؛ (٢) ٣٣٨؛ (٤) ٤٧٣.

جور: (۲) ۱٤۵، ۲۲۵، ۲۲۸. جوربنیان: (۲) ۲۲۸.

الجوزجان: (٣) ١٥٣، ٢١٥.

الجوسق: (٤) ٤٢٧.

الجوسق الجعفري؛ (٣) ٣٣١؛ (٤) ٣٨٧. الجولان: (١) ٣٤؛ (٢) ٣٢٨، ٣٤٩؛ (٣) ٢٢،

.450

جیحان: (۱) ۸۳، ۸۵، ۲۲۷؛ (۳) ۲۳۹. جیحون، نهر: (۱) ۲۲، ۲۸، ۱۱۳، ۱۵۳،

جيدان، مملكة: (١) ١٢١.

جیرون، هیکل: (۲) ۳٤٤، ۴۳۰.

الجيزة: (١) ٢٢٩.

جيلان: (١) ٩٠، ١١٠.

حرف الحاء

حائط حرمان: (٢) ٣٦٢. حائط العجوز: (١) ٢٣٨.

الحابوس: (١) ١٠٤.

حادر: (۱) ۱۷۸.

حارمي: (١) ۲۱۰.

حب المحصب: (۲) ۳٤٠.

حبس عارم «مكة» (٣) ٥٦.

الحبش: (١) ٥٩.

درب الحدث: (٣) ٣٤١.

درب الراهب: (٤) ٤٧٣.

درب الشلامة: (٣) ٣٤١. الدردور: (۱) ۷٤.

ا دروق: (۱) ۷٤.

دمشق: (۱) ۲۰، ۳۲، ۳۲، ۸۸، ۸۸، ۲۰۰؛ (7) 337, 937, 377, 787, 887,

013, 773, +73, 173, 003, 773,

19 . Y 2 . Y . 9 . T . 0 (T) 5 EY . E 9 A

٩٣, ٤٤, ٥٥, ٤٥, ٢٢, ٣٢, ٥٢, ٧٢،

YV, 3V, TV, 1A, TA, TA, 111,

P11, 771, 071, P71, A31, 701,

PO1, 771, PT1, VV1, AV1, PV1,

1111 . 771 . 1771 0372 (3) 7171 7A7, P33, +03, 703, 7V3, 1A3,

710, POO, 770, · VO.

دمونة: (١) ٢٣٤.

دمیاط: (۱) ۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۰۹؛ . { ٣ ٣ ( ٢ )

دنباوند، جبل: (١) ٦٣؛ (٢) ٣٣٧.

دنقلة: (۱) ۲۲۰، ۲۲۱؛ (۳) ۲۳۹.

دنه قا: (۱) ۷۰، ۲۰۸.

دهلك: (۱) ۲۵۲، ۲۲۱.

الدهناء: (۲) ۳۳۷، ۳۵۰. الدوار، بلاد: (١) ١١٣؛ (٤) ٢٦٧.

دورق: (۱) ۲۰۶.

دوسان: (۱) ۱۱٤.

دوشار، نهر: (۱) ۷۰.

دومة الجندل: (٢) ٤٤٩، ٤٩٨، ٥٢٨؛ (٣) ١٨٣.

دیسار سکسر: (۱) ۷۰؛ (۲) ۳۲۲؛ (٤) ۴۲۲، دیسار 7531 (3) 583, 870, 100.

دیار ربیعة: (۳) ۷۳، ۲۹۷.

دیار مضر: (۲) ۳۰۹؛ (٤) ۲۲٦، ٥٤١، ٥٤٦،

.07. .079

الديبل، بلاد: (۱) ٦٠، ٦٧، ٧٤، ١١٤.

الديبل (مدينة): (١) ٧٤، ٦٠، ١١٤.

دير الأعور: (٣) ٢١٠.

دير الجاثليق: (٣) ٧٨، ٧٩، ٨٠. دير الجماجم: (٣) ٩٤، ٩٥، ٩٦، ٩٠، ١٠٤،

V+1, P+1, +11, OVI.

دير سمعان (من أعمال حمص): (٣) ١٣٠،

دير العاقول: (٤) ٤٤٢، ٤٤٣.

دير قني: (۱) ۲۰۸.

دير مرّان: (٣) ١٩؛ (٤) ٤٧٣.

الغيلم، بلاد: (١) ٧٥، ٨٦، ٩٠؛ (٤) ١١٠، 703, FA3, VIO, .30, 130, 370, ٥٢٥، ٢٥٥، ٧٢٥، ٨٢٥، ٧٧٠.

الديماس (أنطاكية): (٢) ٤٣١.

الدينتور: (١) ١٥٨، ١٨٢؛ (٢) ٣٣٨، ٣٣٣، PV3: (4) 377: (3) VFO, .VO.

# حرف الذال

ذات الرقاع: (٢) ٤٤٩، ٤٥٤.

ذات العشيرة: (٢) ٤٤٩.

ذنب التمساح: (١) ٢٢٨.

ذو الخشب: (٢) ٤٩٢.

ذو قسار (یسوم): (۱) ۱۸۱ ؛ (۲) ۳۲۳، ۳۲۸،

ذو القصة: (٢) ٢٦٤.

# حرف الراء

رأس الجمجمة: (١) ٧٤، ٧٥، ١٠٢، ١٠٣. رأس العين: (١) ٧١، ٢١٧؛ (٣) ١٧٤.

الرأس، نهر: (٣) ٣١٩.

الرادفة، غزوة: (٣) ١٩.

الرافقة: (١) ١١٣، ٢٢٢.

رامهرمز: (۱) ۱۱۳، ۱۲۹.

الرامني: (١) ١٠٦.

الوامين، جزر: (١) ١٠٤.

الران بلاد: (۱) ۸، ۱۳۹، ۱۵۷، ۱۸۳، ۱۸۸؛ (7) 573, 473? (7) 717, 377, 817,

۷۳۲، ۸۳۳.

رائد: (۱) ۱۱۳.

الربذة: (٢) ٥٤٥، ٩٠٠، ٥٠٠ (٣) ٢١٦.

الرحبة: (١) ٢٩؛ (٢) ٥١٢م، ٤١٥؛ (٣) ٢١، ٤٧؛ (٤) ٥٤٢م، ٤٤٥.

رحبة مالك بن طوق: (١) ٢٦٣؛ (٤) ٣٧٦،

الرخج: (۱) ۱۱۳؛ (۳) ۹۶؛ (۶) ۲۲۷، ۲۸۸. ۱۱ . . ۲۳ ۲۳

الرد: (۳) ۲۱۳.

ردين (قرية): (٣) ٣٠٩.

الرذ: (٣) ٢١٣.

الرس، نهر: (۱) ۷۱.

رشید: (۱) ۲۸، ۸۳.

السرصافة: (٣) ١٤٦، ١٤٧، ١٥٣، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٥، ١٥٥،

رضوی، جبال: (۲) ٤٤٨؛ (٣) ٥٧، ٥٨، ٨٤؛ (٤) ٤٤٥.

الرفادة: (١) ٨٣.

رفح: (١) ٢٣٧.

الرقة أو قشيرة مدينة: (۱) ۲۲، ۲۹، ۲۲۰؛ (۲) ۲۲۷، ۵۱۵؛ (۳) ۲۹، ۱۶۶، ۲۷۹، ۲۲۲،

AVY: APY: P·T: PIT: PTT: (3)
TP3: VP3: 3.0: 010: 130: 730:
T30: PF0: •V0.

الركن: (٣) ٥٦، ١١٩.

رمع: (۲) ۲۲۲، ۳۸۲.

الرمل: (۱) ۱۰۳؛ (۲) ۴۵۰، ۳۲۷.

الرملة: (١) ٤١؛ (٢) ٢٨٢؛ (٤) ٣٧٥. الرميلة: (٢) ٥٣٥.

الرها: (١) ١٨٤، ٢١٨.

الرهبوط: (١) ١١٣.

رهمی: (۱) ۱۱۲، ۱۱۷.

الروان (نهر): (۱) ۷۱.

رودس: (۱) ۸۱، ۲۶۲؛ (۲) ۲۷۵.

الروذ، مدينة: (١) ١١٤.

رومة أو رمية: (۱) ۶۲، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۱۲۲، ۵۳۰، ۱۲۵، ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۳۵، ۲۰۶،

٧٠٢، ٨٠٢، ٢٠٢، ١١٢، ٢١٢، ٢٣٢،

P37, 107, P07; (Y) AAM, M13.

(T) FT1, T17, 017, 777, 137, 737, - 137, 737, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137, - 137

P73, 173, K73, F03, 1V3, 3F0, 0F0, FF0, VF0, PF0, • V0.

# حرف الزاي

الزاب، نهر: (۱) ۷۱، ۱۵۷؛ (۳) ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۸۱، ۱۸۱؛ (۶) ۲۷۶.

الزاب الصغير (موقعة) (٣) ١٧٧ ، ١٧٨.

الزابان: (۱) ۲۵۱+ (۳) ۲۶۰.

الــزابــج: (۱) ۲۰، ۲۷، ۹۶، ۲۰۱، ۱۱۹، ۱۳۳؛ (۲) ۲۷۰.

زابلستان: (۱) ۱۰۷؛ (۲) ۴۱۵؛ (۳) ۱۰۹؛ (٤) ۳۶۶، ۲۶۶، ۲۸۶.

زادان شاه: (۱) ۱۲۱.

الزارة، مدينة: (١) ٧٤.

الزاوية: (٣) ٥٠٤. زيالة: (٢) ٤٧١؛ (٤) ٤٢٩.

زبطرة: (١) ٢٢٤.

زېسيد: (۱) ۱۳۲۱، ۲۲۱؛ (۲) ۲۰۰۱، ۲۲۳،

الزبيدية: (٤) ٨٦٥.

زرارة: (۲) ٤٨٩. زرعون: (۱) ۱۱۳.

ررعون. (۱) ۱۱۱۱. ۱: ۱۱۱۰ ۳۶

زغر: (۱) ٣٦. الزقاق أو المعبر: (۱) ۸۱، ۸۱.

زمزم، بئر: (۱) ۱۹۳، ۱۹۳؛ (۲) ۲۸۶، ۳۰۲، ۴۵۰؛ (۳) ۵۱، (۱) ۵۱۵.

زنجان: (٤) ٤٧٣، ٢٥، ٥٦٥.

الزوابي: (١) ١٥٧.

الزوزان، بلاد: (١) ١٤٥.

الزيلع: (١) ٢٥٢، ٢٦١؛ (٢) ٣٠٦

# حرف السين

ساباط المدائن: (٢) ٣٢٣.

سابط، نهر: (۱) ۲۲.

سابور، مدينة: (١) ١٥١؛ (٢) ٤٢٧.

ساتیدما، نهر: (۱) ۷۰.

السارية: (٣) ٣٤١؛ (٤) ٧٢٥.

اسامراء = سر من رأى . ساوة: (١) ١٨٧ ؛ (٣) ١٧٦.

اِساوہ: (۱) ۱۸۷۶ (۱) ۱۷۱۱ از از از ۱۸۷ (۱) ۱۸۷۱

سايبط: (۲) ۲۷۸.

'سبأ: (۱) ۱۲، ۱۲۲؛ (۲) ۳۷۸، ۳۸۰، ۲۱۵. سباه: (۱) ۲۱۳.

استة: (۱) ۱۱۱۰.

السيع: (١) ١٣٢.

<u>ــجــــتــان: (۱) ۱۱۲، ۱۳۵، ۱۶۰، ۱۶۲، ۱۶۲،</u> ۲۵۱، ۲۵۱، ۲۵۱، ۲۳۳، ۲۵۱،

773, •73? (Y) YV, 3P, VYI? (3) 733, 733, A73.

سجلماسة: (۲) ۱۳٪، ۲۳۲.

سخا، خليج: (١) ٢٣٠.

سدوم: (۱) ۳۲٪ (۲) ۳۲۸.

السدير: (٣) ٦.

سر من رأى أو سامرا أو سمراء: (١) ٧١، ١٣٥؛ (٢) ٣٠٠؛ (٣) ٣٣١، ٣٣٤، ٣٣٥، ٣٣٦،

VTT, ATT, PTT, 137, 337, 037?

(3) FFT, PFT, YVT, YAT, 0PT,

7/3, 7/3, 7/3, V/3, 773, 773, V73, •73 \_ 373, 733, 733, 773,

السراة: (۲) ۳۰۳، ۳۳۸، ۳۸۲؛ (۳) ۲۱۸.

أسرجة: (١) ١١٠.

سرخس: (۳) ۳۱۸، ۳۳۵.

سردوس، خلیج: (۱) ۲۲۸، ۲۳۰.

سرندیب، جزیرة: (۱) ۲۲، ۵۷، ۹۷، ۹۲، ۱۰۲،

3.1, 211, 1.7.

﴾السرير: (١) ١٣٠، ١٣١.

إالسريرة: (١) ١٠٦.

سريط، نهر: (۱) ۷۰.

السرو: (۱) ۱۹۷. سريارة: (۱) ۷۸.

سفالة: (١) ٧٢، ٧٤، ٢٥٣.

سفاله: (۱) ۷۲ ۲۷۱

سفونة: (١) ٢٣٤.

سعون. ۱۰۱۰ داده ۱۱ د ۱ داده ۱۱

سفير (جبل لبنان الشرقي): (٢) ٤٣٠.

سقي الفرات: (١) ١٥٨.

سقيَّفة بني ساعدة: (٢) ٢٦١، ٣٦٤، ٢٦٥؛ (٣) ١٦٢.

سقطرة، جزيرة: (١) ٢٦٢.

سلوقية: (١) ٨٣، ١٧٩، ٢١٤.

سليح: (۲) ۳۱۷. سلا، قلعة: (۱) ۱۳۹.

سلمية: (۳) ۲۱۰.

السماوة (أرض بين الشام والعراق): (٢) ٣٣٧،

سماوه رارص بین انسام وانعرای - ۱۰، ۱۰۰۰ ۹

سمرقند: (۱) ۹۰، ۹۰، ۲۰۷، ۲۰۸، ۱۷۸؛

.٣٣٠ (٢)

سمندر: (۱) ۱۲۱.

سمنود: (۱) ۲۳۲، ۲٤۰.

السمنية: (۱) ۹۳، ۱۰۳،

سمورة: (١) ١١١؛ (٢) ٢٧٧. سميساط أو قلعة الطين: (١) ٦٩، ١١٠.

السن: (١) ٧١، ١٥٧.

سناباد: (۳) ۲۶۴.

سنجار: (۱) ۲۰، ۷۷، ۷۷، ۱۰۲؛ (۳) ۷۳. السند: (۱) ۸، ۵۰، ۸۵، ۵۹، ۷۲، ۷۷، ۵۷، ۷۷،

013, .73, 773; (7) 77, 731, 317,

• 77, 577, 3172 (3) AF3.

السند والهند = الهند والسند.

سندارة: (۱) ۷۸.

السندان: (۱) ۲۰۲، ۲۳۰.

السندية، ضيعة: (٤) ٥٤١، ٥٥١.

سواد العراق: (١) ١٧٢، ١٩١.

السوداء: (٣) ٧٨.

السودان: (١) ٥٩، ٦٧، ١١٢.

السور: (١) ١٣٠، ١٣٧.

سور الطين: (١) ١٣٨.

سورية: (۲) ٣٥٦.

سوری: (۱) ۲۹، ۱۵۸.

السوس: (۱) ۷۰، ۸۳، ۱۱۲، ۱۷۵.

سوق الجزارين: (٢) ٤١٩.

سوق عكاظ: (١) ٤٨.

سوق الخميس: (٤) ٤٤٧.

سويارة: (١) ١٠٢، ١١٥.

سويقة غالب: (٣) ٣٢٠. السياوردية بلاد: (١) ١٣٨.

سیحان نهر: (۱) ۸۳، ۸۵، ۲۲۷؛ (۳) ۲۳۹.

السيب: (۱) ۷۱.

سیراف: (۱) ۷۱، ۷۷، ۷۷، ۹۶، ۹۷، ۹۹، ۹۹، ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۱، ۱۰۲، ۲۷۱، ۱۱۳، (۲) ۲۷۱.

الــــــيــروان: (٢) ٢٧٦؛ (٣) ٢٢٤، ٢٧٣؛ (٤)

السيروان. ۱۷۱۲۲۱۲۲ ۱۷۲۲ ۲۷۲۲ ۱۷۲۲

سيطاء: (١) ٨٠.

السيل أو سيل العرم: (۱) ۱۱؛ (۲) ۳۰۳، ۲۲۲، ۲۷۸، ۳۷۲،

• እም، ነለም، ፕለም، ፕለም.

السيلي، بلاد: (۱) ۱۰۲، ۱۱۱.

# حرف الشين

شادرق، مدينة: (٤) ٤٤٣.

شاذروان: (١) ١٧٢.

الشاش: (۱) ۹۰، ۹۰.

الشاش نهر: (١) ٦٨.

شاكرة، مدينة: (١) ١١٤.

شالوس: (٤) ٥٦٤.

7.7, 7.7, 3.7, 7.7, V.7, P.7, 717, 717, 717, A17, P17, .77,

317, 017, 717, 777, 777, 777,

(77) 377, 077, 777, 777, 107,

ספתי רפתי פפתי רדתי עדתי אעתי

127, 727, 727, 227, 127, 013,

P13, V73, •33, 733, 733, 333, 603, 773, 373, 783, V83, •P3,

AP3, PP3, \*\*\* (AS, AV6, AV6)

310, 710, VIO, A10, P10, 170,

P70, 770, V30; (7) ·1; 71 \_ V1,

10 (11) PIL: 071; 731; 301;

PT() 3V() TV() PV() • A() (A()

TAL: 0.7: A.7: .17: 317: A17:

. £AV . £AO . £A1 . £A\$ . £V£ . £00

750, 850.

الشاهدران: (۱) ۱۱۰.

شبرامة: (٢) ٢٧٨.

الشجرة: (آخر أرض مصر): (١) ٢٣٧، ٣٦٣.

الشجرتين: (٤) ٥٦٨.

٠٠٣، ١٠٣، ٣٠٣، ٥٠٤، ٢٠٤، ٢٣٤.

الشراة: (٤) ٢٥٦، ٢٨٦.

شروان، بلاد: (۱) ۱۱۰، ۱۳۸.

شط بني جذيمة: (١) ٧٤.

الشعب: (٣) ٣١٥.

شعب بوان: (۱) ۱۲۰.

الشماسية: (٤) ٢١٦، ٢٧٩، ٩٩٨، ٥١٥،

200

شنترين: (۲) ۲۷۷.

شنوءة: (٢) ٣٠٣.

شهرزور: (۱) ۱۹٤؛ (۳) ۱۳۷، ۱۷٤.

شيراز: (٢) ٢٤٤٩ (٤) ٨٨٤.

شيرين، نهر: (١) ٧١.

الشيز: (١) ١٨٩ (٢) ٤٢٦.

# حرف الصاد

صابورا: (١) ٣٢.

صحاری: (۲) ۲۷۹.

صاعورا: (۱) ۳۲.

الصافية: (١) ٢٠٨.

صاهيك: (٣) ٧٣. الصخور: (١) ٦٨.

الصراة، نهر: (١) ٣١؛ (٣) ٢٠٩.

صرار: (۲) ٤٦٩.

الصرح (بابل): (١) ٣٠.

صعدة: (٤) ٢٨٧، ٢١٥.

صعيد الحسك: (٢) ٣٨٢.

الصغد، بلاد: (١) ١٠٧.

الصفا: (۱) ۲۱؛ (۲) ۲۸۷؛ (۳) ۱۳٤، ۱۸۶؛ (۲) ۱۳٤، ۲۸۶؛ (۲) ۱۳۵، ۲۸۶؛

الصفر، مدينة: (١) ١٣١.

صفورية: (٢) ٤٨٨، ٤٩٥.

صفین: (۱) ۱۷، ۲۹؛ (۲) ۹۹۸، ۱۵، ۱۵، ۱۵، ۹۱۰، ۱۹۰۰ ۱۹۰۱، ۱۹۰۱، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۹۹، ۲۰، ۹۹، ۹۹،

الصفينيات: (٢) ٤٦٣.

صقلیة: (۱) ۸۱، ۱۱۰، ۲۲۱، ۲۶۲، ۲۲۲؛ (۲) ۷۷۵.

الصمان: (۲) ۳۲۸، ۳۵۰.

الصنف: (١) ١٠٢.

الصوارة (قلعة): (٤) ٤٧٣.

صور: (۱) ۸۰، ۸۸؛ (٤) ۲۵۳، ۵۰۵.

صیدا: (۱) ۸۰.

الصيروان، بلاد: (٣) ٢١٣.

الصيمرة: (٣) ٢٥، ٢١٣؛ (٤) ٣٧٦.

صيمور: (۱) ۱۰۲، ۱۱۵، ۱۱۲،

# حرف الضاد

ضارج، ماء: (٢) ٣٣٧.

# حرف الطاء

طابخ: (۲) ۲۸۶.

طارنيو: (۲) ۲۷۸.

رير الطافر : (۱) ۲۷.

الطافن: (١) ٥٧، ١١٦.

الطالقان: (٣) ٣٣٥.

PO. 11, 31, 171, 571; (3) PAT.

(Y) • T\$ ; (T) T(Y) 0 (Y) 0 TY ; FTT ; (\$T\$ ; (\$) • (\$) FT\$ ; T\$\$ ; FO\$ ;

773, 583, 783, 883, 183, 510,

770, 730, 370, 770, . 70.

طبراستان نهر: (۲) ۵۳٤.

طبرهان: (۳) ۳۳۷.

طـــرــة: (١) ٢٤، ٣٦، ٤١، ٤٤؛ (٢) ٣٤٩،

AA3; (7) 15, 05, 341; (3) +33.

طرابدنده: (۱) ۱۲۰، ۱۳۲، ۱۳۸.

طرابلس الشام: (١) ٣٢، ٨٠، ٨٣، ٨٦، ٨٨٤ .TTO (Y)

طرابلس المغرب: (١) ٤٨٣ (٢) ٣٣٥.

الطربال: (٢) ٢٢٨. طور: (٤) ١٨٥.

طرسوس: (۱) ۸۳، ۸۸، ۱۲۶، ۲۲۷، ۲۵۱؛ (T) V37, 1.7, A77, .77? (3) 0P7,

103, 473, 770, . 40.

طرطوس: (٢) ٤٨٧.

الطرم: (٤) ٢٦٥.

الطف: (٢) ٣٢٤، ٣٠٥؛ (٣) ٨٤، ٦٦، ٢٦١،

طلبيرة: (١) ١١٠.

طليطلة: (١) ١١٠.

طنابس، نهر: (۱) ٦٦.

طنحة: (١) ٨٠، ٨١، ٨٨، ٨٨، ٢٣٢؛ (٢) 107, 713.

الطوانة: (٣) ١٩، ٣٢٨.

ط\_\_وس: (۲) ۲۲۶؛ (۳) ۲۶۲، ۲۲۶، ۲۸۰،

طيسفون: (١) ١٧٥.

الطيلسان: (١) ٩٠.

طرطوشة: (١) ١١١؛ (٢) ٢٧٦.

الطفوف: (١) ٦٩، ١٥٨.

طلحة الملك: (٢) ٣١٣.

طوابريدة: (۱) ٩٠.

الطواحين (معركة): (٤) ٤٤٩.

طورسينا: (١) ٣٥.

طوريك (جبل): (١) ٤١.

7.73 XIT, .TT.

طرناباذ: (۳) ۲۵۰.

حرف الظاء ظفار: (۲) ۳۱۳، ۳۳۱.

حرف العين

عارا: (١) ٤١.

عالم: (١) ٢٩؛ (٢) ٣٤٩.

عانة: (١) ٢٦٣؛ (٤) ٤٤٥.

عبادان: (١) ٧١، ٧٤.

العتبق، نهر: (١) ٧٠.

عدن: (۱) ۲۲۰، ۲۲۷؛ (۲) ۳۱۳، ۳۱۳.

العذيب، حصن: (٢) ٤٧٦.

العباق: (١) ٨، ١٥، ١٧، ٢٤، ٢٢، ٢٩، OP, VP, W.1, F.1, A.1, M31, F31,

101 \_ 301, 701 \_ 401, 451, 771 \_

TVI. AVI. PVI. AXI. TAI. AAI. ·P1, 191, 791, 391, A·Y, 017,

V/Y, /07, +57; (Y) VAY, PAY, TP7, 3P7, 0P7, TP7, VP7, .TT

٧٠٣، ٢١٣، ٥١٣، ١٣٣١ ٣٤٣، ٥٥٣، 1AT, VAT, 1PT, T.3, 113, 713,

VY3, PY3, . W3, . V3, YV3, WA3, FA3, .P3, YP3, AP3, T.O, 310,

010, 710, VIO, 170, 370, VYO,

A70, P70; (T) P, .1, T1, V1, .7, (1,77, .7, .3, 13, 30, 77, 17)

7V, VV, AV, PV, · A, IA, TA, OA, · P. · YP. YP. 0P. 3 · 1. T · 1. P11.

VY1, 371, VY1, 731, 371, 0V1,

7X1, 0X1, 7P1, 3.7, 117, 717,

VIY, PTY, 007, 317, 017, 717, XIT, 17T, VTT, 3TT: (3) PVT;

7AT, TAT, 1.3, V.3, 733, T33, P33, 073, 3V3, 3Y0, Y00, AFO.

العراقين: البصرة والكوفة: (٣) ٢٠.

عرفات: (٤) ٤٨٤، ٥٢٢.

عـــرفــة: (١) ٢٥؛ (٢) ٢٩١؛ (٣) ٤٤، ٢٨، VITE (3) + NO. TAO.

العريش: (١) ٨٠، ٢٣٧؛ (٢) ٥٣٧؛ (٤) ٥٧٠٠.

عسقلان: (٣) ١٥٤.

العسل، نهر: (١) ٨٣.

العقاب (مدينة في مصر): (١) ٢٣٤.

العقل: (١) ٧٤.

العقيق: (۲) ٤٨٦، ٣٣٧.

عكبرا: (٤) ٥٤٠، ٥٤٩.

عكاء: (٢) ٤٨٨.

الملاقي، بلاد: (١) ٧٤، ٢٦١، ٢٦٦.

علوة: (١) ٢٦١.

عمات: (۱) ۹۰.

اين عمارة: (١) ٧٤.

A·1, VII, FYI, TYI, \$0Y; (Y) PVY,I·T, T·T, TYT, \$3T, IAT, F·3; (T)

۹۹، ۱۳۷، ۱۳۱، ۲۷۱؛ (٤) ۲۷۶. العمر: (۳) ۲۷۳.

عمورا: (١) ٣٢.

عـمـوريـة: (۱) ۱۲۹، ۲۱۷، ۲۲۶؛ (۳) ۳٤۱، ۲٤۳، ۳۶۳.

العمري: (٣) ٣٣٧.

العواصم: (۱) ۲۱۷؛ (٤) ۳۸۰، ۵۵۰، ۵۸۵، ۵۸۵، ۵۸۵، ۵۸۵، ۵۶۱، ۵۶۱،

عوير، جبال: (١) ٧٤.

عیذاب: (۱) ۷۲، ۲۲۱.

عيساباذ: (٣) ٢٣٥.

العين: (١) ٧٠.

عين البربدون: (١) ٢٢٤.

عين الزعفران: (٤) ٤٧٣.

عين العشيرة (محلة): (١) ٢٢٤.

عين القشيرة: (٣) ٣٠١.

عين مسلمة: (١) ٢١٤.

عين المشاش بالحجاز: (٣) ٥٢٣.

عين الوردة (موقعة): (٣) ٦٩، ٧١.

عيون جيحان: (١) ٢٢٧.

حرف الغين

en de la composition La composition de la

غابة العافريم: (٢) ٣٣٥.

غار حراء: (٢) ٣٦٨، ٤٤٧.

الغاضرية: (٣) ٤٦. غانة: (٢) ٤١٣.

.211 (1) . 20

غرش: (۲) ۳۳۸. الغرى: (٤) ۳۹٦.

لنوي, (۳) ۲۳۲، ۳۳ اندين (۳) ۲۳۲، ۳۳

الغريين: (٣) ٢٣٢، ٢٣٣.

غزنین: (۱) ۱۹۰، ۱۹۰. غسان (ماء بین زبید ورمع): (۲) ۳۲۳، ۳۸۲.

غلافقة، مدينة: (١) ٢٦١؛ (٢) ٣٠٦.

غـمـدان: (۱) ۱۱۱۰؛ (۲) ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱،

غميق، مملكة: (١) ١٣٠.

الغور (الأردن): (١) ٣٦، ٣٩.

غوطة دمشق: (٢) ٣٢٨؛ (٣) ٢٢، ١٦٣؛ (٤) ٣٨٢.

# حرف الفاء

القاراب: (۱) ۲۸، ۹۰.

1.1, 7.1, 7.1, A.1, .11, P31 \_ 701, 171, 771, 771, 371, 071 \_

VVI, PVI, TPI, 3PI, FPI, 3·Y, FIY, 13Y, VOY; (Y) OVY, AAY,

TPY, V.T, P.T, YIT, 03T, .0T,

777, AAT, 187, 013, 773, V73, A

773, A73; (Y) A, +Y, YY, YYI,

۲۷۱، ۱۷۱، ۲۳۰، ۲۳۰ ۱۵۳. فاسر: (۱) ۱۱۱، ۲۳۲؛ (۱) ۲۶۱، ۱۶۱، ۱۸۵،

.010, 370, 100.

فامية: (١) ١٧٩، ٢٠٣.

فج الناقة: (٢) ٢٨١.

فخ: (٣) ٢٣٧.

فــدك: (٢) ١٥٤، ٢٥٤؛ (٣) ٢٠، ١٧١؛ (٤)

.٣٩٦

اليف ات: (۱) ۳۰، ۲۲، ۲۹، ۷۱، ۷۸، ۸۵، 🧦

V.1. 771, 731, 701, A01, PVI, القبة الخضراء: (٣) ٢٠٩. قبة المظالم: (٤) ٤٣١. 777, 777, 7772 (7) 797, ... 017, VIT, PIT, AF3, 710, 310, 010, 5702 (7) 10, 35, 95, 79,

P313 VVI3 AVI3 +A/3 /A/3 A+Y3

P.Y. 717, PTY, .37, 137, .07? (3) VA3, .10, 130, 730.

الفرع: (٢) ٤٤٩.

فرغانة: (١) ٢٨، ٩٠، ٤١٢، ٤١٧. فرغانة نهر: (١) ٦٨.

قرما: (۱) ۲۳۲؛ (۲) ۲۳۳.

الفسطاط: (۱) ۲۷۶، ۲۲۹، ۲۲۹، ۳۲۲؛ (۲) ۲۷۲، P132 (T) 3F2 (3) P33, 103, 1VO.

قلسطين: (١) ٣٢، ٣٤، ٣٧، ٣٨، ٤٠، ١٤، PO1, 7.7, V.7, VYY, 107; (Y)

747, 477, 677, 777, 747, 747, AATE (T) YV, AVI, IAIE (3) FY3, 373, 833, 103.

الفلوجة: (٣) ١٠٤.

فم الدرب: (٣) ٣٢٨.

فم الصلح: (٣) ٣١٩؛ (٤) ٣٨٥، ٤٥٠. الفندم: (۱) ۲۰۶.

فندية: (١) ١٢٤.

فيدمكرا: (٤) ٤٨٥.

الفيوم: (١) ٦٨، ٢٣٠، ٢٣٢، ٢٣٤، ٢٣٥؛ .179 (4)

# حرف القاف

القادسية: (١) ٧٠؛ (٢) ٣٢٣، ٤٧١، ٤٧٢،

0 V 3 , T V 3 2 (T) 3 3 , I P , • 0 Y .

القاطول: (٣) ٣٣٦، ٣٣٨، ٣٣٩؛ (٤) ٣٧٢، .817

قالمقالا: (١) ٢٩.

القب: (۱) ۷۰,

قياء: (٢) ٤٤٧.

قباب الرصاص (مدينة): (١) ١١٢.

القبة الحمراء (في ديار مضر): (٣) ٣١.

قبر الحسين: (٤) ٣٩٦.

قبر سابور: (۱) ۷۰.

قبر العبادي: (۲) ۳۰۷.

قبر النبي ﷺ: (٣) ٢٠.

قبرس: (۱) ۲۳، ۸۰، ۸۱، ۸۳، ۱۰۳، ۲۳۲؛

(3) 703.

قبوسة: (۲) ۳۳٥.

القدس: (٢) ٢٩٤.

قديد: (٣) ٥٣.

قراسيا: (۱) ۸۳. قردي: (۱) ۱٤٥.

قرطبة: (١) ٨٠، ١١٠؛ (٢) ٢٧٨.

القرعون: (١) ٣٦. قرقرة الكدر: (٢) ٤٤٩.

قرقیسیا: (۱) ۷۱؛ (۲) ۳۱۵، ۵۱۲؛ (۳) ۲۶،

77, 3V, TV.

قىرماسىيىن: (١) ١٨٣؛ (٢) ٤٣٣؛ (٣) ٢٢٤؛ (3) AFO.

قريطس: (١) ٨٣.

قسزويسن: (۱) ۲۰۹؛ (٤) ٤١٠، ٤٣١، ٤٧٣، V/0, 370\_VFO.

القسطنطينية: (١) ١٥، ١٢٨، ١٢٤، ١٢٩، VY1, 3V1, TA1, 717, 717, 317,

117, V17, 077; (Y) AAT, 713; (Y) P1, AA1, 137+ (3) 703, 703, 303.

قشمر: (۱) ۵۱، ۵۷، ۷۲، ۱۱۳.

القشيرة: (٣) ٣٢٧.

قصر ابن هبيرة: (١) ٦٩. القصر الأسود: (١) ١١٢.

قصر الدار أو الجوهر: (١) ١٧٩.

قصر الشمع: (١) ٢٤٢.

قصر قباء: (٣) ٢٥٢.

قصر المأمون (بدمشق): (٤) ٣٨٢.

اً قطر: (۱) ۷۶، ۱۰۲.

قطربل: (۱) ۷۰؛ (۳) ۲۹۹؛ (٤) ۴۹۸.

القطيف: (١) ٧٤.

القفص: (٢) ٣٣٨.

قفط: (۱) ۲۲۵، ۲۲۲.

القفندار: (١) ٧٢.

القالزم: (۱) ۷۳، ۷۷، ۲۲۱، ۲۲۲،

VFT: (7) . . T, 31T, TT3, T33, VTO. قلعة الطين أو سميساط: (١) ٢٩.

قلعة الموت: (٤) ٥٦٧.

قلمية ، مدينة : (١) ٨٣ ، ٨٦ .

قم: (٤) ٣٧٤، ١٤٥، ٧٢٥، ٥٢٥.

قمار، أرض (الهند): (١) ٢٨، ١١٩.

قنبلو، جزيرة: (١) ٢٧، ٧٢، ٧٣.

قنداسل: (٣) ١٤٣. القندر: (١) ٧٩.

قندهار: (۱) ۱۱۳.

قسسريسن: (۱) ۱۷۹، ۲۱۷؛ (۲) ۱۹۹۹؛ (۳)

771, .71, 531, 831, 181, P.72

(3) 1 17, 013, 130, 140.

قنصور (بلاد): (۱) ۱۰۶.

قنطرة سنجة: (١) ١١٠.

قنطرة السيف: (١) ١١٠.

قنطرة طبرستان: (٢) ٥٣٤.

قنطرة قرة: (٢) ٥٠٧.

قنطرة الكوفة: (٣) ٢١٦.

القنوج: (١) ٥٦، ٥٨، ٦٧. قوص: (۱) ۲۲۵، ۲۲۲.

قومس: (۲) ٤٢٦؛ (٣) ٢١٣.

القيروان: (۱) ۸۳، ۱۱۲؛ (۲) ۳۳۵، ٤٢٠.

قيسارية: (١) ٢٠٧.

قىقعان: (۲) ۲۸٦.

# حرف الكاف

كالل: (١) ٣١١؛ (٤) ٧٢٤، ٨٢٤.

كابلشاه: (۲) ۲۱۲.

الكاريان: (٢) ٤٢٧.

كاظمة: (٢) ٤٧١.

كتامة: (١) ١١٢.

كحلان، قلعة: (٢) ٢١٤.

الكرار، قرية: (٣) ١٧٧.

كراكركان (أحد بيوت النار بسجستان): (٢) ٢٦٦.

ک ماره: (۳) کک، ۵۵، ۱۵، ۵۵، ۸۵.

الكرج، بلاد: (١) ١٣٠.

كـرخ أبـي دلـف: (٣) ٢١٣، ٢٩٢، ٢٩٥؛ (٤)

الكرخ: (٤) ١٨٤، ٧٥٥.

كرخ البصرة: (٤) ٤٣٨.

كرخ حدان: (١) ٢٠٨. کرخ سامراء: (۳) ۳۷۷؛ (٤) ٤٢٧.

کے مان: (۱) ۷۲، ۷۰، ۱۲۲؛ (۲) ۲۳، ۸۳۳،

013, 473 2 (4) 3 8, 3 1 1, 0 1 1, 771.

الكرنب: (١) ٨٤.

کرود: (۲) ۳۸۱.

کسیر : (۱) ۷٤.

کشبر، جبال: (۱) ۱۵۷. كشك، بلاد: (۱) ۱۲۰، ۱۳۲.

کشمیر: (۱) ۱۵۷.

کعبر: (۱) ۲۲۱.

الكعية: (١) ٤٧، ٣٢١؛ (٢) ٢٩١، ٣٠٠،

r.y, v.y, ryy, .37, 137, 107, 733, 733, 033, A33, 703, 303,

193; (T) TO, VO, TA, TII, 371,

P11, 7.7, V17, 507, 157, 5A7. كفريبا: (١) ٢٢٧.

كفرتوثا: (۲) ۶۹۲ (۳) ۹۹.

الكفلا: (١) ١٠٢.

کلة: (۱) ۷۰، ۹۰، ۹۲، ۱۳٤.

کلواذا: (۳) ۲۹۱. كمكر، بلاد: (١) ١١٦.

الكمين: (٤) ٢٢٣، ٣٢٢.

الكناسة: (٢) ٢٨٦، ٤٨٩؛ (٣) ١٤٩، ١٧٩. كناسة الكوفة: (٣) ١٤٧، ١٤٩، ١٧٩، ١٧٥،

VITS AAY.

٦٨٣ بهرس الأماكن اللارمن، أرض: (١) ١٤٢. کنانه: (۱) ۷۸، ۱۰۲، ۲٦٥. لاروى: (١) ١١٥. كنحدة ست للنار: (٢) ٤٢٦. لاربة: (١) ١١٥. کنکدر: (۱) ۱۹۷. لاذقة: (١) ٨٢. كنيسة أشمو نيت في أنطاكية : (٢) ٣٨٨؛ (٤) ٥٦٢. اللاذقية: (١) ٣٢، ٨٠، ٣٨، ٢٨١ (٤) ١٥٠٠ کنیسة بربارا: (۲) ۳۸۸. لافت أو جزيرة بني كاوان: (١) ٧٤. كنيسة بولس: (٢) ٣٨٨. اللاهون، حجر: (١) ٢٣٤، ٢٣٥. كنسة الجسمانية: (١) ٤٠. لىنان: (٤) ٢٢٥. الكنيسة السوداء: (٤) ٤٨٧. اللجون: (١) ٤٤٤ (٢) ٨٨٤١ (٤) ٥٧٠. كنيسة صهيون: (١) ٤٠. كنسة القسيان بالطائف: (٢) ٣٨٨، ٣٨٩. L: (Y) AAT. كنيسة القيامة: (١) ٤٠. لعس، بلاد: (١) ١٤٠. اللكام، جبال: (١) ٨٣؛ (٤) ٥٥٠. كنيسة مريم: (٢) ٣٨٨. لواتة: (١) ٢٢٢. كهلان، قلعة: (١) ١٣٤.

> لوبية: (٢) ٣٣٥. لؤلؤة الجوسق: (٤) ٤١٦.

ليلة الهرير: (٢) ٤٧٤، ٤٧٥.

**حرف الميم** الماخورة: (٤) ٣٩٣.

مادت: (۲) ۳۲۸.

۳۸۳، ۶۱۲، ۴۳۱. مارد (حصن دومة الجندل): (۲) ۳۲۰.

مارس، جبل: (۲) ٤١٥. مازن، بلاد: (۲) ۳۷۵. مازندى: (۱) ۱٤٥.

مازندي: (۱) ۱٤٥. ماسبندان: (۱) ۱۵۸؛ (۲) ۲۷۲؛ (۳) ۲۱۳، ۲۲۶، ۲۲۴.

> الماطر: (٣) ٣٩١. ماقرة: (١) ٢٦١.

الماند مملكة: ۱۱۷، ۱۱۸. المانكير، مدينة: ۵۱، ۷۷، ۷۸، ۱۱۳، ۱۱۵،

۱۹۷، ۲۲۵. ماهر بان: (۱) ۷۶.

ماهربان. (۱) ۷۲. المثقب، حصن: (۱) ۸۳، ۸۳. **حرف اللام** لاردة: (۱) ۱۱۱.

1.078 LOIN LOIV

كوم شريك: (٢) ٥٣٧.

کو هستان: (۳) ۷۳.

أبو الكوم: (١) ٢٣٢، ٢٤٠.

کوار، ماء الورد الکواری: (۲) ٤٢٨.

الكوفة: (١) ٦٩، ١٤١، ١٨٣، ٢٦٠، ٣٢١٤

(T) A.T. 37T, 07T, ATT, TT3,

A33, FV3, AV3, FA3, VA3, AA3,

PA3, YP3, AP3, PP3, T.O. 110,

310, FTO, VYO, A70, .70, 370,

PTO, T30, 330, .00, T00; (T) F,

14, 47, 37, 47, 43, 13, 73, 33,

30, 00, VO, YF, AF, YV, PY, A,

(19, 48, 38, 88, 11, 11, 11, 11)

V.1, 371, 771, A71, 731, 031,

A315 YVIS VVIS PVIS TAIS 3A15

0A() A·Y) 3(Y) 0(Y) 7(Y) A(Y) PTY · ·3Y) (3Y) 73Y) P3Y · · ·7

107, 0.7, 117, 077, 177; (3) A.3\_

113, 173, 273, 023, 223, 210,

کو ٿي: (٣) ٢٨٥.

کوشار: (۱) ۹۰، ۹۰۱.

مثوب: (۲) ۳۰۸.

المحصب، جبل: (٢) ٣٤١.

مخاليف اليمن: (٢) ٤١٦.

المختارة: (١) ٢٢٩.

مد، مدينة: (١) ٩١، ٥٥.

المدائر: (١) ١٨٤، ١٧٤، ١٧٥، ١٧٩، ١٨٤، 7172 (7) 717, 777, 753, 123, 573,

310; (4) . 4, 117; (3) 433, 153, 003.

مدین: (۱) ۳۵، ۵۰.

المدينة: (١) ٣٠، ٤٨، ٥٠، ٥١، ٥٩، ١٨٧، 1773 (Y) 707, 307, FAT, 773, V33, A33, P33, +03, 103, 703, 703, 773, 373, 773, VV3, 0A3, VA3, AA3, PA3, •P3, TP3, TP3, Y. O. 10, VIO; (T) VI, AI, .Y. 77, V3, 00, 10, 70, 70, 50, 51, 37, VI, YV, IA, WA, VA, I-1, 711, 311, A11, P11, 771, 371, ٥٣١، ١٤٥، ١٥١، ١٥٨، ١٢١، ١٧٥، 3A1, PA1, TIT, 317, 107, 707, VIT, XIT, 0772 (3) 113, 713,

المدينة الجديدة: (١) ٦٩.

PY3, YY0, 370, YV0, .AC.

مدينة العقاب: (٢) ٤٦٢.

مدينة الفتح: (٤) ٤٣٨.

مدينة المنصور: (٣) ٢٠٨.

المذيحرة: (١) ١٣٤؛ (٤) ٨٨٤.

المراغة: (١) ٣٦؛ (٤) ٤٧٢.

مراقية: (١) ٣٣٥.

مرج دابق: (۳) ۱۲۳، ۱۳۱.

مرج راهط (دمشق): (۳) ۲۳، ۲۴، ۷۱.

مرج عذراء (دمشق): (٣) ٦.

مرج القلعة: (٤) ٦٨٥.

مرعش: (۱) ۲۲۰، ۲۲۷ (٤) ۵۲۲.

مرو: (۱) ۱۰۸، ۱۸۹، ۱۹۱؛ (۲) ۳۳۰؛ (۳) **131, 117, 017, 717, 117.** 

مرو الرود: (١) ١٧٨. مريس: (١) ٢٦١، ٢٦٤؛ (٣) ٢٣٩.

المريسيع (غزوة): (٢) ٤٤٩.

مربوط: (۱) ۲۸.

المزة: (٣) ١٦٣، ١٩٤.

مزدلفة: (١) ١٨٥؛ (٢) ٢٩١؛ (٣) ٣١٧.

مزون: (۱) ۱۰۲.

المسافة: (١) ١٣٥.

مسجد إبراهيم: (١) ٣٣، ٣٤.

المسجد الأقصى: (١) ٤٠.

المسجد الجامع: (٢) ٣٤٤؛ (٣) ١٨٢، ١٨٥. المسجد الحرام: (١) ٤٣؛ (٢) ٢٨٦، ٤٣٣؛

(T) 70, 50, 74, 74; (3) 770, 0A0.

مسجد الخنف: (١) ٢٧.

مسجد دمشق: (۳) ۱۱۲، ۱٦٤.

مسجد الكوفة: (٢) ٤٩٦، ٥٤١.

مسجد النبي: (١) ١١٢، ١٣٨.

مسقط: (۱) ۱۰۲.

مسكن، قرية: (٣) ٧٦.

المسناة (مصر): (٢) ٥٣٧.

٠٢، ٣٢، ٧٢، ٨٦، ٤٧، ٨٢١،

٥٣١، ١٩٩، ٥٨١، ١٩٢، ١٩١، ٤٠٢،

0.73 V.73 V.73 P.73 7173 7173 VIY, TYY, YYY, AYY, PYY, • "Y,

177, 777, 777, 777, 777, 777, 777,

· 3 Y , 13 Y , Y 3 Y , 3 3 Y , 0 3 Y ,

P37, .07, 107, 707, .57, 157,

177, 777, 777? (7) 777, 397, TP7, 377, 337, 037, 307, TF7,

VITE VYTE OATE VATE AATE IPTE

113, 913, 773, 773, 373, 773,

733, 503, TA3, VA3, AA3, YP3,

093, 993, 710, 370, 770, 770,

7302 (7) 11, 31, VI, XI, PI, OY,

VO, PO, 35, TA, AVI, PTY, P3Y,

٩٨٥

۸۸۵.

المصلى: (٣) ٥٣. المصمصة: (١) ٨٠، ٨٣، ٨٦ (٣) ٧٧؛ (٤)

. 201 . 27 .

المضيق: (٢) ٣١٥.

المطامير: (٤) ٥٦٨.

معبر: (٤) ٢٦٧.

المعرف: (٤) ٤٠٩.

معص (دار ملك اللان): (۱) ۱۳۱. معدان القرشى: (٤) ٤٨٦.

معرة: (١) ٢٤٠.

المقام: (٣) ٥٣

المغرب: (۱) ۶۲، ۲۸، ۷۷، ۸۰، ۸۱، ۳۸، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۹، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱،

777, 377, 777; (Y) TVY, AVY, OPY, OPY, OPY, OPY, 177, O37, 107, 13,

743, 443; (4) 017, 637.

مقدونیة: (۱) ۱۹۱، ۲۰۷، ۲۰۷؛ (۲) ۲۳۳؛ (٤) ۲۲۹، ۲۰۵، ۵۰۵، ۸۱۸، ۲۸۰.

مقرا: (۱) ۲۳۴.

مكة: (١) ١٥، ،٣٠، ٣٣، ٢٦، ٨٤، ٥٥، ١٥،

PO: • (1) (31) 37() 7A() A(7) OF7; (7) 3A7\_VAY; (PT; TPT; TPT; TPT;

7.7° 7/7° . 37° . 07° 707° 707° 707°

307, 787, 787, 387, 713, 013,

733, 333, 033, V33, •03, (03, Y03, 003, 003, P70; (T)

٧١، ٠٤ \_ ٢٤، ٤٤، ٠٥، ٣٥، ٤٥، ٢٥،

90, 17, 17, 77, 17, 77, 87, 181, 18, 78, 78, 111, 371, 371, 131,

031, 731, 071, 571, 3.7, 777,

.07, 707, 7V7, TV7, 3A7, 7A7, V/T; (3) ..3, (13, 713, 713,

· 73, P73, 733, V03, 0A3, 0/0, 770, 770, 770, 770, 740, 400, 400,

٥٨٥، ٧٨٥.

مكران: (۱) ٧٤؛ (٣) ٧٧، ١٣٧. ملطنة: (۱) ٢٩، ٢٢٧؛ (٣) ٣٤٠؛ (٤) ٤٥١.

ملورية: (٤) ٤٧٣.

مملكة الأبخاز: (١) ١٣٧.

مملكة البلهر: (١) ١١٦.

مملكة جرجين: (١) ١٣٨. مملكة الجورية: (١) ١٣٧.

مملكة جيدان: (١) ١٣٠.

مملكة حزران زريكران: (١) ١٣٠. مملكة السرير: (١) ١٣٠.

مملكة شكين: (١) ١٣٨.

مملكة الصمصخي: (١) ١٣٧. مملكة الصنارية: (١) ١٣٧، ١٣٨.

مملكة قبلة: (١) ١٣٨٠.

مملكة اللان: (۱) ۱۳۱، ۱۳۱. مملكة اللكز: (۱) ۱۲۱.

مملكة المهراج: (١) ١٣٣٠.

مملكة الموقان: (۱) ۱۲۱، ۱۳۸. . . . . . (۱) ۲۷، (۲) ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۲۵،

مـنـــى: (۱) ۲۷؛ (۲) ۲۹۱، ۹۶۳، ۲۱۵؛ (۳) ۲۵، ۲۷۷؛ (٤) ۶۸٤، ۲۲۵، ۸۵۰.

منار هرقل: (۱) ۸٦.

منبج: (۱) ۲۹. منابع: (۱) ۱۸۹

مندورنين: (۱) ۱۱۹. المنصور: (۱) ۱۰۷.

المنصورة، بلاد: (١) ٢٧، ١١٤، ١١٥، ٢٦٥؛

(۲) (۳) (۳) ۲۳۲ منف: (۱) ۲۶، ۲۲۹، ۲۳۷، ۲۶۲.

منف: (۱) ۲۶، ۲۲۹، ۲۳۲، ۲۶ المنهى: (۱) ۲۳۰، ۲۳۶، ۲۳۰.

المهدية : (۱) ۲۱۲؛ (۳) ۲۱۵.

المهراج: (١) ٥٦، ٢٧.

مهران، نهر: (۱) ۷۶، ۱۳٤؛ (۲) ٤٣٣.

777

مروج الذهب للمسعودي/﴿

مهران الذهب: (١) ٦٧، ١١٤.

مهران السند: ۲۲، ۸۸.

مهرة: (١) ٧٤.

مهرجان قلدق: (٣) ٩٣. مؤاب: (١) ٣٩.

-سواب ، ۲۰۰۷ به ۲۰۰۰ دختر که ۱۳۹۸ د د

مؤتة (يوم): (٣) ١١.

مورق: (١) ٧٩.

الموصل: (١) ١٥، ٢٨، ٤٠، ٢٤، ٥٩، ٧٠،

(V) VY1, PY1, 031, V1Y, VY7; (Y)

ΛΥΥ, ΛΥ32 (Υ) ΙΥ, ΥΥ, ΛΥΙ, ΥΓΥ, Γ3Υ, ΙΟΥ2 (3) ΙΥΥ, ΥΥ3, ΛΟ3, ΥΥ3, ΛΥΟ, •30, Ι30, ΥΓΟ, ΥΓΟ,

٠٧٠.

المولتان، بلاد: (۱) ۲۷، ۱۰۷، ۱۱۳، ۱۱۵، ۱۱۵، ۱۱۵، ۱۱۵،

میافارقین: (۱) ۷۰؛ (٤) ٤٥٢.

میکان: (۱) ۷۳.

# حرف النون

نابلس: (١) ٤١.

ناصرة: (١) ٤٤.

ناصع، مدينة: (١) ٢٥٢، ٢٦١؛ (٢) ٣٠٦.

ناوسة: (۱) ۲۶۳.

نىجىد: (٢) ٣٣٧، ٥٥٣، ٣٧٠، ٧٠١، ٩٤٤)؛ (٤) ٤١٣.

نجران: (۱) ۶۱؛ (۲) ۳۳۲، ۳۸۱، ۴۹۷.

النجف: (١) ٧٠؛ (٢) ٣٢٤.

النجمالوس جزائر: (١) ١٠٤.

نجيرم، مدينة: (١) ٧٤.

النحاس: (١) ١١٢.

نحل، قلعة: (٤) ٤٨٧.

نخلة: (٢) ١٣٤. النخالة: (٢) ٢٦٥، (٣) ١٨. ٨٠.

النخيلة: (۲) ۵۳۱ (۳) ۲۸، ۸۰.

النرس: (١) ١٥٨.

نسا، مدینة: (۲) ۱۶۲۷؛ (۳) ۳۳۵. نصیبین: (۱) ۱۷۵، ۱۹۶، ۲۱۷؛ (۳) ۷۲،

.081(8)177

نعنعان: (۲) ۲۳۳.

النعمان: (٤) ٣٦٤. النعمانية: (١) ٧١.

النفاطة بلاد: (١) ١٢٥، ١٢٦.

المفاوند: (۱) ۱۹۸۸؛ (۲) ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹.

. نهر ابن عمر: (۱) ۷۱.

نهر أبي فطرس: (٣) ١٧٨، ٢٣٨.

نهر الأردن: (١) ٣٦، ٣٩. نهر اسبيدروج: (١) ١٣٩.

فهر اسبيدروج : ۱۱،۲۲۰ نهر بردود اليهودي: (۱) ۷۱.

نهر بسط: (۱) ۱٤٠.

ئىھىربىلىخ: (۱) ۲۸، ۹۰، ۱۸۰؛ (٤) ۱۹۱، مەم.

نهر بين: (۱) ۷۱.

نهر تاجة: (۱) ۱۱۰. نه الدادة الداد به

نهر الترك أو إيغان: ١١٧. نهر جنجس: (١) ٦٦،٦٦.

نهر الخزر: (١) ٨٦، ١٢٦.

نهر دوشا: (۱) ۷۰. نهر ذیال: (٤) ٤٩٤.

نهر الراس: (٣) ٣١٩.

نهر الرس: (١) ٧١، ١٣٨، ١٣٩. نهر رست الأبيض: (١) ٦٩.

نهر رست الأسود: (١) ٦٩.

نهر سجستان: (۱) ۱٤٠. نهر سعىد: (٤) ٥٤٢.

نهر شاهان رود: (۱) ۱۳۹. نهر طبرستان: (۲) ۵۳۶.

نهر عيسى: (١) ٦٩، ٧١؛ (٤) ٥٥١، ٥٥١.

نهر الكر: (۱) ۱۳۸، ۱۳۹. نهر الكنك: (۱) ۱۲۰، ۱۶۱.

، نهر کوڻي: (۱) ١٤٦.

نهر مسامي: (١) ٧١.

نهر مهران السند: (۱) ۲۲، ۲۷، ۲۹، ۷۷، ۲۹، ۷۷، ۱۹۵ ۱۱۵، ۱۱۵، ۱۳۵؛ (۲) ۶۳۳.

فهرس الأماكن

نهر النرس: (١) ١٥٢.

نهر الهزمند: (١) ١٤٠.

النهروان: (۱) ۱۷، ۱۷۸، ۱۸۳، ۱۸۵، ۱۸۱؛ (۲) ۱۸۹۸، ۱۵، ۳۳۵، ۳۳۵، ۳۳۵؛ (۳)

771, 3A7, AA7<sub>-</sub>

نوي: (۲) ۳٤۹.

النوبة: (١) ٢٣٤، ٢٦١؛ (٣) ٢٠٦، ٢٣٩.

نوس، پلاد: (۱) ۳۶؛ (۲) ۱۲۰. النوشادر، جبال: (۱) ۱۰۷.

النوهان، بلاد: (٢) ٢٧٦.

نيجرم: (١) ٧٤.

نیسابور: (۱) ۱۷۱؛ (۲) ۲۲۷؛ (۳) ۲۱۳، ۲۵۳؛ (٤) ۲۱۰، ۲۵۱، ۲۷۱، ۲۷۱، ۲۵۰

نيقية أو نيقياً: (١) ٢١٢، ٢١٣.

نینوی: (۱) ۱۵، ۲۰، ۵۰، ۱۳۹، ۱۴۵.

حرف الهاء

الهاروني: (٤) ٣٨٧.

. YE . . YTT

الهاشمية: (٣) ٢١٧. الهامة، ضيعة: (٢) ٤٣٣.

الهباءة: (٢) ٣٣٧.

الهبير: (٢) ٣٠٧.

هجر: (۱) ۷۶؛ (٤) ۲۸۱، ۵۶۹. هراة: (۱) ۲۸۱؛ (۳) ۷۳، ۱۳۷۷؛ (٤) ۴٤۳.

هرقلة: (١) ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢٤.

هرقلة على الفرات: (١) ٢٢٢.

هرموز : (۱) ۷۶. الهمّ : (۱) ۱۲۲.

۲۰۹، ۲۱۳؛ (٤) ۳۷۳، ۲۰۰، ۲۲۵، ۲۲۹. هنجام، جزیرة: (۱) ۷۶.

الهند: ۷، ۱۰، ۲۶، ۳۱، ۵۱ - ۹۰، ۳۲، ۲۲،

PF, . V. YV. 3V. OV. AV. PV. . P.

771, .11 \_ 731, .01, Vol., PFI,

FVI, PVI \_ 1.7; A.Y; O1Y; VYY;
10Y; Y0Y; 30Y; .TY; YFY; 3FY;

077, VFY, AFY; (Y) •AY, FPY, VPY, 317, ATY, Y37, (GT) • FT

ΓΥ3: (٣) 3P, ΛΥΥ, VΟΥ: (3) Υ33, ΥΓ3, ΟΓ3, VΓ3, ΡΥΟ \_ (ΥΟ, ΓΥΟ,

۸۶۵. هــت: (۱) ۸۶، ۳۶۲؛ (۲) ۷۱۳؛ (۳) ۱۹۲؛

.0\A(£)

حرف الواو

واح: (۲) ٤١٣. الواحات، بلاد: (۱) ٢٦٦.

وادي الأشعريين: (٢) ٣٢٦.

وادي البربر: (۲) ۳۳۰. وادي برهوت: (۱) ۱۲۶؛ (۲) ۲۷۰.

> وادي الذئاب: (٤) ٤٧٢. وادى وحا (اليمن): (٢) ٣١٣.

وادي رانوناء: (۲) ۸۶۶. وادي رانوناء: (۲) ۸۶۶.

وادي الرمل: (۱) ۱۱۲؛ (۲) ۴۳۲. وادي السباع: (۲) ۵۰۲، ۵۰۷.

وادي السماوة: (١) ١٨٧.

وادي السقسرى: (۲) ۲۸۱، ۳٤٤، ۳٥٠، ٤٤٨، وادي السقسرى: (۲) ۲۸۱، ۳٤٤، ۳۵، ۴۵۱، ۶۸۱،

وادی نخلة: (۱) ۱۳٤.

واسط: (۱) ۲۹، ۷۰، ۷۱، ۱۹۱، ۲۰۸،

171, P.7, [PT, 1772 (3) 377, Ff3, Vf3, +73, Y33, X33, 383,

100, 130, P30, 1VO.

أ الواق الواق: (١) ٧٢، ٣٥٣.

واقصة: (٢) ٤٧١، ٤٨٩.

وبار، أرض: (١) ٣٠؛ (٢) ٣٤٩. وج: (۲) ۲۵۴.

ودان: (٢) ٨٤٤.

ورام: (۲) ۲۲٤.

ورثان، بلاد: (١) ١٣٩.

ورزنين، قرية صاحب الزنج: (٤) ٤٣٨.

الورسنجان: (٣) ٢١٣.

وقعة الطواحين: (٤) ٤٤٩.

الوزيرية بسرمن رأى: (٣) ٣٣٧.

وقعة الجمل: (٢) ٤٩٨.

وقعة دار الرقيق: (٣) ٢٩٣. ولندر (مدينة): (١) ١٣٥، ١٣٦.

الوهط (ضيعة عمرو بن العاص بمصر): (٣)

ياسرة: (١) ١٤٢.

الياسرية: (٣) ٢٨٨، ٢٨٨؛ (٤) ٢٨٩.

باغر، مملكة: (١) ٦٧.

يبرين: (۲) ۲۵۰.

يثرب: (٢) ٢٩٢، ٣٥٣، ١٨٣.

اليرموك: (٢) ٣٢٨، ٥١٦.

بست: (۲) ۲۷۸.

اليمامة أو جوز (١) ٢٩، ١٣٤، ١٣٥ (٢)

AA7, 337, 737, A37, 707, .VY, T.3, 073, 110; (7) TA; (3) 713,

. 2 7 9

السيمين: (١) ١٥، ١٦، ٣٠، ٣٤، ٥٥، ٢٤،

V3, PO, TV, 3V, OV, 1.1, T.1,

V.1, A.1, P11, T71, 771, 371,

151, 791, 391, 0.7, 377, 877, 107, 177, 277, 777? (Y) PYY,

ATT , 131, 031, 101, TO1, A01,

3 NY , TPY , 3 PY , \* \* 7 \_ F \* 7 , N \* 7 ,

۱۱۳، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۳۳، 377, 277, 737, 337, 237, 107, 157, 757, 677, 877, 187, 787,

. £00 (£TY) [13, V/3, TY3, 003, 753, 053, 743, 700, 770; (7) Vs

71, VI, +3, AV, I+1, Y+1, 371, ٧٢١، ١٢٨، ١٧٥، ١٧١، ١٧٨، ١٨٤ TP1, 1.7, 317, .77, VIT, TTT:

(3) OAT, VOS, TTS, VAS, T/O, .017 .077

> يوم أغواث: (٢) ٤٧٢ \_ ٤٧٤. يوم البطاح: (٢) ٣١٧.

يوم الجسر: (٢) ٤٦٨، ٤٧٠، ٤٧٢.

يوم الجمل: (١) ١٧؛ (٢) ٥١٠، ٥١١، ١٥١، .044

يوم خزاز: (۲) ۳۳۸.

يوم شعب جبلة : (٢) ٣٣٨.

يوم الزاوية : (٣) ١٩٥. يوم عماس: (٢) ٤٧٥.

يوم الهاشمية: (٣) ٢٠٨.

يوم الهباءة: (٢) ٣٣٨.

حرب داحس والغبراء: (٢) ٣٣٨. يوم الكلاب: (٢) ٣٣٨.

## فهرس الشعوب والقبائل والأديان والمنذاهب والفرق

#### حرف المدة

آل إبراهيم: (۲) ۲۹۰.

آل أبي الشوارب: (١) ١١٤.

آل أبي طالب: (٣) ٤٧، ٥٥، ٥٥، ٥٨، ١١٩،

173, 283, 510, 170, 730, 750,

.070

آل أفراين: (١) ٣٧.

آل إيرج: (١) ١٦٠.

آل تیم بن مرة: (۳) ۱۵۱.

آل حرب: (٣) ٥٤، ٧٩، ١٢٠.

آل ذي أصبح: (٢) ٣١٣.

آل ذي سحر : (۲) ۳۱۳.

آل ذي الكلاع: (٢) ٣١٣.

آل ذي يزن: (۲) ۳۰۸، ۳۱۳.

آل الربيع: (٣) ٢٧٥.

آل الزبير : (٣) ٢٦١. -

آل صوحان: (۳) ۲۸.

آل طلحة بن عبيد الله: (٣) ٣٣٥.

آل طولون: (٤) ٤٧٤. -

آل عمران: (۲) ۲۹۰. تو تا درک درس

آل قدم: (۲) ۳٤۱.

آل مجاشع : (۳) ۲۷. آن مجاشع : (۳)

آل محرق: (٣) ٢٧.

آل معاویة بن معدیکرب: (۲) ۳۲۱.

## **داهـب والعــر و** الله معديكرب: (۲) ۳۲۰.

آل المنذر: (٢) ٣٢٢.

آل منشا: (١) ٣٧.

آل المهلب: (٣) ١١٧، ١٤٢، ١٤٣، ٢٣٦.

آل نصر: (۲) ۳۲۰. --

آل نونجت: (٤) ٥٠٠.

الإباضية: (۱) ۲۷، ۱۱۲؛ (۲) ۵۶۲؛ (۳) ۷۳، ۹۹، ۹۹، ۱۳۷، ۱۲۱، ۲۷۱؛ (٤) ۲۷۲.

الأباطح: (٢) ٢٩٢.

الأنترية: (٣) ١٠٩.

الأبخاز: (١) ١٣٧.

الأبرقية: (٣) ١٤٩.

أتيتة: (٢) ٣٣٥.

الأحابيش: (۱) ۱۱، ۲۸، ۷۶، ۲۰۱، ۱۱۹، ۱۳۳ سار، ۲۳۲، ۲۵۲، ۲۲۲،

VF7 : (7) 077 , 7/7, 077.

أدمان (قبيلة): (١) ٤٥.

الأذواء: (٢) ٣٣٠.

أراكنة: (١) ٣٣٥.

الأردوان: (١) ١٥٨.

الأرمن: (١) ١٢٠، ٢١٧.

الأزارقة: (٢) ٤٥٠٢ (٣) ٧٧، ٩٣، ٩٩، ١٣٧،

أزد شنوءة: (۲) ٣٦٦.

77, 74, 731, 191, 377, 497.

الأسافل: (١) ٦٩، ٧٢.

الأسامرة أو السامريون: (١) ٤١، ٤٢، ٣٤. الأسامرة دروسان: (١) ٤٢.

الأسامرة الكوسان: (١) ٤٢.

الأســـاورة: (١) ١٦٥، ١٦٧، ١٦٨؛ (٢) ٣١٢،

. ٤٧١ ، ٤٧٠

الأسكيان: (١) ١٥٨.

الأشــــِـان: (۱) ۱۱۰، ۲۱۲، ۲۰۲، ۲۱۲؛ (۲) ۲۷۵

أشجع: (۲) ۵۳۹.

الأشرَوسية: (٣) ٣٣٦، ٣٣٧؛ (٤) ٣٨٦.

الأشعريون: (٢) ٣٠٢، ٣٨٢.

الأشغانيون: (١) ١٥، ١٥٨، ١٨٩، ١٩٠٠. الأصبهبذية: (١) ١٦٥، ١٦٦.

أصحاب الأخدود: (١) ٤٦، ٧٤.

أصخاب الرس: (١) ٤٥؛ (٢) ٨٨٨، ٣٣٨.

أصحاب السوق: (٢) ٣٤٢.

أصحاب الفيل: (۱) ۱۹؛ (۲) ۳۰۷، ۳۵۷، ۲۵۷، ۲۵۷،

أصحاب الكساء: (٢) ٥٥٢.

أصحاب الكهف: (١) ٤٥، ٢١٠، ٢١٦.

الأعالي: (١) ٢٩.

الإفرنج أو الإفرنجة: (۱) ۱۱، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۷، ۱۲۶، ۱۲۲، ۱۳۷، ۱۹۲؛ (۲) ۲۷۸، ۳۳۰، ۳۲۰، ۲۷۸.

الإفرنج ملوكهم: (٢) ٢٧٤ ـ ٢٧٧.

الأقباط: (۱) ۱۷۲، ۳۳۰، ۷۳۷، ۲۲۸، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۳، ۲۶۳،

الأكاسرة: (١) ٧.

الأكـــراد: (١) ١٥؛ (٢) ٣٣٤، ٣٣٦، ٣٣٧،

ΛΥΥ (Υ) ΥΥ3 ? (3) ΛΡΥ, Γο3 , Ρ3 ο.

الإمامية: (۲) ۳۶۳؛ (۳) ۷۷، ۱۶۹، ۳۱۷، ۵۳۳

الأنجاد: (١) ٩٠.

الأنصار: (١) ٥٠، ١٢١، ١٨٥؛ (٢) ٧٤٤، ا

YF3, YF3, 3F3, 0F3, AF3, •A3, •A3, (P3, YP3, YP3, SP3, AP3, PP3, Y•0, 3\*0; 3\*0; (\*) (10, Y10, Y10, Y10, Y10, 3\*0; (\*) (11, 31, 01, 01, 771, 317, Y37; 0\*1, 031, Y73, 370, (3) Y13, YY3, 370.

روی (۲) ۲۰۲۱، ۳۳۱؛ (۳) ۱۹۷۷. أنمار بن إياد: (۲) ۳۰۲، ۳۳۱؛ (۳) ۱۹۷۷.

أنمار بن نزار: (١) ١٥٨؛ (٢) ٣٠٢. أهـل الـــيــت: (٢) ٤٩١، ٤٩٢، ٥٣٦، ٥٣٦، ٥٥٢،

300; (7) 73, 03, 10, V0, 111, V31, PV1, 1P1, V37, 7.7, V17; (3) V.3, 113, 733.

أهل التحصيل والتمييز: (١) ٩٩.

أهل التوحيد: (١) ٤٥. أهل الدهر: (١) ٩٣.

أهل الفترة: (١) ٤٥، (٢) ٤٥٣. الأواسط: (١) ٦٩.

أوخان: (١) ٦٩.

أُودِ: (٣) ١٠٢، ١٠٣، ١٨٤، ٢٠٠.

الأوزاع: (٣) ٢٢٠.

الأوس: (۱) اه؛ (۲) ۲۰۳، ۲۳۳، ۱۸۳۰ ۲۸۳، ۶۲۵، ۸۶۰.

إيغان: (١) ٦٩.

حرف الباء

بابه: (۲) ۳۳۰.

البابليون: (١) ٣٨.

البارسان: (۲) ۳۳۸.

الباطنية: (٣) ٢١٣، ٢٧٠.

باهلة: (٣) ١٩٧.

البنجة: (۱) ۲۵۲، ۲۲۱، ۲۲۱؛ (۲) ۳۳۳، ۲۱۳.

بجغرد: (١) ١٣٥.

ا بجنی: (۱) ۸۲.

بجناك: (١) ۸۲، ۱۳٥، ۱۳۲.

بجيلة: (۲) ۳۰۲؛ (۳) ۱۹۸.

البدية: (١) ٩٠.

البرامكة: (١) ١٨، ١٧٥، (٢) ٤١٦؛ (٣)

برانجابين: (۲) ۲۷۳.

رانجابين: (۱) ۲۷۲.

البراهمة: (١) ٥٣.

البربر: (۱) ۳۸، ۲۰، ۷۲، ۱۱۲، ۲۵۲؛ (۲) ۷۹۲، ۳۳۳، ۳۳۵، ۲۵۳؛ (٤) ۶۰۵.

برجان: (۲) ۲۷۵.

البرسخانية : (١) ٩٠.

برغر: (۱) ۹۰؛ (۳) ۳٤٠.

البرغز: (١): ١٢٣، ١٢٤، ١٢٦.

البرهمن أو البراهمة: (١) ٥٢، ٥٣، ٥٤.

البريديون: (٤) ٥٤٠، ٥٤١.

بغرد: (١) ٨٢.

بكبر بسن واشل: (۱) ۱۷۱، ۱۸۷؛ (۲) ۲۳۸، ۲۰۵، ۲۸۰، ۲۳۵، ۲۸۵، ۲۳۵؛ (۳) ۲۰،

۷۷، ۱۳۷. البلالية: (٤) ۲۹۹، ۳۳۹، ۲۶۹.

البُلغر: (١) ١٤، ٥٨، ٥٨.

بلحارث: (۲) ۸۸۰.

بلقين: (٣) ٦١.

البلهرا: (١) ١٣٣.

البلا بحرية، بلا بحري: (١) ١٤٢.

البلينا: (١) ٢٣٢.

بنو أبي سفيان: (٣) ٢٣٨.

بنو الأدرم بن غالب: (٢) ٢٩٢، ٤٤١.

بنو إرم بن سام: (٢) ٤٨٨.

بتو أسد: (٢) ٣٦٧، ٤٧٢، ٢٧٤؛ (٣) ١٤.

بنو أسد بن خزيمة: (١) ٥١.

. FTO + (T) F3 , PO , 3A.

بنو إسرائيل: (۱) ۲۶، ۳۲، ۳۳، ۵۳، ۵۰، ۵۱، بنو إسرائيل: (۱) ۲۱، ۳۲ -۳۳، ۵۰، ۵۱،

AP. 301, 701, AFI, 7.7, 4.7,

بنو أسد بن عبد العنزي: (٢) ٢٩٢، ٤٤١،

V.Y. P.Y. 1773 ATT3 1378 (Y)

۹ ۳۶۹، ۷۰۷، ۸۰۸، ۹۰۸، ۴۰۹. بنو أشعر: (۳) ۵۲.

بنو اشتعر. ۱٫۰ ۵۱. بنو أفياس، (۲) ۳۳۵.

بنو أمية والأمويون: (١) ١١٠، ١١٠، ١١٥،

VYI. VII. PAI. YIY! (Y) 3171. 133. 733. 173. 183. YP3. 383.

PP3, ..0, 7.0, .10; (7) V, 77,

PF/, •V/, \*V/, VV/, AV/, YA/, \*A/, FA/, ••Y, /•Y, 0•Y, V•Y, 3FY, PVY, 01%, TYW; (3) YVY,

077, 0P7, A73, 073, 003, 7/0, 770, 770, 770, 770

بنو بياضة: (٢) ٥٠٥.

بنوتیم: (۲) ۲۹۲، ۲۶۱، ۲۶۲؛ (۳) ۲۰۲؛ (۶) ۳۹۱.

بنو تيم بن غالب: (٢) ٤٤١.

بنو ثعل: (۳) ۳۲۲. بنو ثقیف: (۳) ۲۰.

بنو نفيف. (١) .١٠. ابن الحارث بن عبد المطلب: (٢) ٤٤١، ٤٤٢.

بنو الحارث بن فهر: (۲) ۲۹۲، ٤٤١.

بنو الحارث بن لؤي: (٢) ٢٩٢. بنو الحدادية: (٣) ٩٣.

بنو حرب: (۳) ۲۲۲، ۲۳۸. بنو حسن: (۳) ۲٤۷.

. بنو حفنة: (۲) ۳۲۸.

بنوحمدان: (۱) ۲۳۷؛ (٤) ۰٤۰، ۱٤٥، ۲۲۵، ۷۲۰.

بنو حنيفة: (٢) ٧٢، ٣٥٣.

ېنو ذهل: (۳) ۱.۶۰. - دين مير

بنو ربيعة: (٢) ٢٩٠. .....احة .......ة: (٢) ٣٢٢

بنو رواحة بن ربيعة: (٢) ٣٢٢.

بنو عتاب: (٣) ٢٧.

بنو عذرة: (٣) ١٣ ؛ (٤) ٤١٢.

بنو عفان: (٣) ٢٨.

بنو عمر بن عبد العزيز : (١) ١١٤.

بنو عمرو بن عوف: (١) ٥١.

بنو عمرو بن لحي: (١) ٣٨١.

بنو العنبر: (٢) ٥٣٩.

بنو العوام: (٣) ٥٦.

بنو غاضر : (٣) ٤٦.

بنو قصى: (٢) ٣٨١.

بنو کلان: (۲) ۳۳۵.

بنو مارية: (٣) ٣٣٤.

بنو مازن: (۲) ۳۲٦، ۳۷۵، ۳۸۲.

بنو مالك: (٢) ٢٩١، ٤٤١؛ (٣) ٩٩.

بنو مالك بن حنبل: (٢) ٤٤١.

ينو محارب: (٢) ٢٩٢، ٤٤١.

بنو المحصن بن جندل: (٢) ٣٥٤.

بنو مدين: (١) ٣٧.

بسنسو مسروان: (۱) ۱۱۲، ۱۲۳؛ ۱۳۱، ۱۶۲،

001, 311, 517, 177, 177.

بنو مسمار: (١) ٧٤.

بنو المطلب: (٢) ٤٤١، ٤٤١؛ (٣) ٣١٥.

ينو معن: (١) ٧٤.

بنو معيط بن عامر : (٢) ٤٤١.

بتو منبذة: (٤) ٢١٤.

بنو المنجم: (١) ٨٦.

بتو منهوسا: (۲) ۳۳۵.

بنو نباتة: (٢) ٤٤١.

بنو النجار: (١) ٥٠؛ (٢) ٤٤٨.

بنو نزار بن عامر: (٢) ٤٤١.

بنو نصر، ملوك الحيرة: (١) ١١٣؛ (٢) ٣١٤، 017, 377, 787, 783, 383, 083,

VP3 ? (3) YFT.

ينونهراء: (۲) ۱۷، ۵۲۱،

بنو نوفل: (٢) ٤٤١.

اً بسنسو هاشده: (۲) ۶۶۰، ۶۶۱، ۲۶۲، ۲۳۳،

بنو زبدا: (۱) ٤٤.

بنو زبید: (۲) ۷۹۹، ۴۸۳.

بنو سالم: (٢) ٤٤٧.

بنو سامة بن لؤي: (٢) ٤٤١.

بنو سعد: (٢) ٤٤٤.

بنو سعد بن زيد مناة: (٣) ٩٩.

بنو سعد بن لؤي: (٢) ٤٤١.

بنوسليم: (٢) ٤٤٩؛ (٣) ٢٠، ٦٤، ١٩٩،

7.7, 177.

بنو شقرة: (٣) ٢٣٤.

بنو شمخ: (۳) ۷۰.

بنو شیبان: (۲) ۳۲۳، ۱۸۵۶ (۳) ۹۷، ۱۳۵، 1.72 1.72 (3) 173.

بنو صوحان: (۳) ۲۸.

بنو ضبة: (۲) ۵۰۸؛ (۳) ۱۹۸.

ىنو عائذة: (٢) ٤٤١.

بسنسو عسامسر: (۲) ۳۳۸، ٤٨٠؛ (۳) ۱۱، ۱٤، 113 . 73 . 11 1 (3) 713.

بنو عامر بن صعصعة: (٣) ١٩٦.

بنو العباس: (١) ١١١، ١٦٣، ١٦٧، ١٨٩،

707, 757? (Y) AVY, .. 377,

1532 (4) 34, 471, 351, +41, 141,

PVI, 0PI, ATT, P37, IAT, 31T,

377, 2072 (3) 757, 087, 273,

173, 733, 003, .70, 510, 570,

.079 (078

بنو عبد الأشهل: (٢) ٤٩٩.

بنو عبد الدار: (٢) ٢٩٢، ٤٤١.

بنو عبد العزى: (٢) ٢٩٢.

بنوعبد المطلب: (٢) ٤٥٢، ٤٥٣، ٥٠٦،

ينو عبد مناف: (۲) ۲۹۲، ۲۹۱؛ (۳) ۱۲، ۲۲،

بنوعبس: (۲) ۴۶۸، ٤٠٨، ٤٠٨، ۴۸۸، (۳)

بنو عبيل بن عوص: (١) ٣٠٠ (٢) ٣٣٣، ٣٤٣.

073, 3.0, p.0; (T) V, //, 7/, VY, PY, 33, 03, A3, Y0, 00, F0, V0, 7//, F//, P//, P//, P//, P//, P//, AYY, AYY, AYY, P3Y, 30Y, 00Y, 37Y, 07Y, 0AY, FAY, 0/Y, P/Y, YYY, YYY, (3) AAY, VPY, F.3, A.3, 0Y3, A33, 3Y0, 0Y0, FY0, /00.

بنو هضيص: (۲) ۲۹۲.

بنو هيني بن نبتر : (٢) ٢٨٧.

بنو وليعة: (٣) ٥٣.

بنو يسار : (۳) ۲۰.

السالقة: (٤) ٢٥٤.

بنو یشکر: (۳) ۹۹، ۱۹۷؛ (٤) ٤٤٧، ٤٧٠. ىنو يقطة: (۲) ٤٤١.

البياسرة (هم من ولدوا من المسلمين بأرض الهند واحدهم بيسر): (١) ١٤٢.

#### حرف التاء

التبابعة: (۱) ۱۰، ۱۰۷، ۱۹۶؛ (۲) ۳۳۰، ۳۳۸.

تبت: (۱) ۲۹، ۲۰۷، ۱۰۸. ۱۰۹.

تجيب: (۲) ۹۳۵.

التتر: (١) ٩٠.

الترابيون (أتباع أبي تراب): (٣) ٧٠.

الترك والأتراك: (۱) ۱۵، ۲۰، ۲۸، ۲۹، ۲۸، ۸۳، ۹۰، ۹۱، ۹۷، ۲۰۷، ۲۰۸، ۱۰۹، ۲۰۱،

٠١١، ١١١، ٠٢١، ١٢١، ٣٢١، ١٢١،

TV1, VV1, PV1, YA1, TA1, 3A1,

OAL, AAL, 3PL; (Y) 3YY, OYY,

377, X77, 3.3, 113, 113, V73,

3702 (7) 38, 847, 587, 577, 777

(3) VFT, FAT, TPT, OPT, FPT,

T.3, V.3, .13, 713, 013, 713,

773, Y73, A73, 173, 773, 773,

A73, .03, 753, 770, .30, 130, 000, 770, 350, 950, .Vo.

تغلب: (۲) ۱۳۳۸ (۳) ۲۰۱.

تیم بن مرة: (۲) ۲۹۲، ۹۹۳. تسمسیسم: (۱) ۱۷۳، ۱۹۲، ۱۹۷۱؛ (۲) ۳۰۷،

.۲۰۰ ، ۱۹٦

تيم اللات: (٢) ٤٧٥؛ (٣) ٦٣.

#### حرف الثاء

ثعلبة: (٣) ١٩٨.

شمود بن عامر بن إرم بن سام: (۱) ۱۵؛ (۲) ۲۸۷، ۳۳۰، ۳٤۱، ۳۶۳، ۴۶۳، ۴۶۳، ۳۷۸ ۲۷۸، ۲۷۸، ۴۶۵؛ (۳) ۵۱.

الشنوية: (۱) ۹۳، ۱۷۰، ۲۸۱، ۲۳۲؛ (۲) ۲۶۳؛ (۳) ۲۰۱، ۲۲۹، ۲۳۱؛ (۶) ۳۳۰.

### حرف الجيم

الجابارقية: (٢) ٣٣٨.

الجابية: (٣) ٧٣.

الجارودية: (٣) ١٤٩، ١٦٢.

الجاوانية: (٢) ٣٣٨.

الجبابرة: (١) ٣٦.

جدیس بن عابر: (۲) ۲۸۷، ۲۸۸، ۳۳۰، ۳۶۳.

جديلة : (٣) ٢٩.

النجرامقة: (٣) ٣٣٦؛ (٤) ٤٥٦.

جرم: (۳) ۲۰۲.

جرهم بن قحطان: (۱) ۱۰، ۳۳؛ (۲) ۲۸۲، ۸۸۵، ۲۸۵، ۲۸۵، ۲۸۵، ۲۰۳، ۲۰۳، ۳۵۳، ۳۵۳، ۳۵۳، ۳۵۳،

جروانيق: (٢) ٢٧٣.

الجريانية (أصحاب أبي مسلم الخراساني): (٣) ١٧٣. الجريرية: (٣) ١٤٩.

ارین شهر (۱) ۱۲

شچورية «ترك»: ١٩٠٠،

شیعریه الترك: الحلالقة: (۱) : ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۲۶، ۱۳۷، ۱۳۷،

٥٨١، ١٢٤. (٢) ٥٧١، ١٧٢، ٧٧٢،

AVY, ·AY,

جمح: (٢) ٢٢،،، ١٤٤١ (٤) ٨٦٤.

جهينة: (٢) ٢٨٧.

الجورقان: (٢) ٣٣٨.

البجيل: (۱) ۹۰، ۱۱۰، ۲۲۱، ۲۲۱؛ (٤) ۲۱۰، ۲۲۱؛ (۵)

#### حرف الحاء

الحبش: (١) ٢٦١، ٢٦٢.

الحرانيون: (۱) ۱۷، ۲۶، ۱۵۱؛ (۲) ۲۲۲، ۲۲۱ ۲۲۶، ۳۳۶.

الحرورية: (٢) ٥٢٨؛ (٣) ٩٩، ١٣٧.

الحشوية: (١) ٢٤؛ (٣) ١٣٨، ١٦١.

حضورا: (۲) ۳۵۵.

الحمدانيون: (١) ٧٠؛ (٤) ٥٤٠، ٥٤١، ٥٦٢، ٥٧٠.

الحمرية: (۲) ۲۵۰۱ (۳) ۷۳، ۱۳۷، (۶) ۴۶۳. حمير: (۱) ۵۵، ۷۶، ۹۶، ۹۶، ۱۰۷، ۱۰۸،

371, 377, 737; (Y) 1.77, 7.77, 0.71, 0.77, 717, 777, 077, 077,

1371 A371 VV71 AV71 7531 A31

.701 (7) 101, ..., 377.

الحواريون: (١) ٤٤، ٤٦، ٩٨.

#### حرف الخاء

الخالية: (٢) ٣٣٨.

خشعم: (۲) ۲۰۲، ۳۳۵؛ (۳) ۱۹۹۱.

الحدلجية: (٤) ٤٧٣.

الخذاهان (ملوك فارس الأول): (١) ١٣٩.

الخرمية: (٣) ٢١٣.

خزاعة: (۲) ۲۸۷، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۱

خرران: (۱) ۱۳۷.

الــخــزرج: (۲) ۲۰۱، ۳۳۸، ۳۸۱، ۲۸۳، ۲۸۳، ۵۲۵، ۵۲۵،

الخزلج: (۱) ۹۰؛ (۲) ۳۳۸.

الخزلجية: (١) ٩٠. الخشانين: (٢) ٢٧٣.

الخشية: (٣) ٧٢.

الخلج (من العروق التركية): (٣) ٩٤.

الخلقية: (٣) ١٣٧.

خندف: (۲) ٤٤١.

النخوارج: (۱) ۲۷، ۷۷، ۱۱۱۱ (۲) ۲۳۸، ۳۶۳ (۲) ۲۳۸، ۳۴۸ (۲) ۲۳۸، ۲۳۵، ۲۳۵، ۲۳۵، ۲۳۵، ۲۳۵، ۲۳۵، ۲۳۵،

3774 (3) 473, 733, 733, 473.

خوارج اليمن: (٣) ٧٣. الخوارزمية: (٣) ٢٨٢.

الخوز: (٣) ٢٠٢.

#### حرف الدال

داسم: (۲) ۲۶۹.

الدبابلة: (٢) ٣٣٨.

دلاونة: (۲) ۲۷۳.

الدمادم: (۱) ۲۵، ۲۵۲.

الدودانية: (١) ١٢١.

دويلة: (١) ٢٦٢.

الديصانية: (١) ٢٥، ٢٣٦؛ (٤) ٥٢١.

الديلم: (۱) ۲۰، ۱۲۰، ۲۲۱، ۱۲۹، ۱۸۵۰ (۳) ۱۹۲۸، ۲۹۲، ۲۳۳؛ (٤) ۲۳۱، ۲۸۵،

.30, 130, 050.

#### حرف الذال

ذبیان: (۲) ۳۹۳، ۳۹۳، ٤٨٠.

#### حرف الراء

الرافيضية: (٣) ١٣٨، ١٢١، ١٢٢، ١٧٣٠ ٢٣٣١ (٤) ٢٣٤.

...

الراوندية: (٣) ١٦٢، ١٧٢، ١٧٣.

ربیعة بن نزار بن معد بن عدنان: (۱) ۲۰، ۱۵۸، ۲۷۱، ۱۹۶، ۲۱۱، ۲۲۳؛ (۲)

7.0, .10, V10, Y70, 370; (7) P7, 17, 77, 77, VV,

AV, PP, 071, VT1, AT1, Y37; (3) AP7, IT3, A10, A70.

بنو رفاعة : (٣) ٧٨.

الــروم: (١) ١٥، ١٦، ١٨، ٢٤، ٤١، ٥٤،

VY1, PY1, 171, 071, 171, VY1,

AT1, PT1, T31, Y01, T01, 171,

PF() TVI) 3V() 0V() FV() XV()

PV() 3A() 0A() TA() AA() 7P()
VP() 7'7) 3'7) 0'7) T'7) V'7)

A.Y. P.Y. . 17, 117, 717, 717,

317, 017, T17, V17, X17, P17,

777, 777, 377, 137, 737, 07,

107, 777, 0572 (7) 377, 077,

AAY, FPY, VPY, A.T, FYT, VYT,

ATT, 077, ATT, 037, PIT, 3AT,

OAT, TAT, PT, OPT, T13, P13,

73. A73. P73. 373. P73. 733.

003, 510, 370; (7) \$1, 74, 34,

7713 . 113 1113 1773 1773

٩٣٣، ١٤٣، ١٤٣١ (٤) ١٥١، ٢٥١، ١

703, 003, 703, V03, 3V3, 1A3, VA3, VA3, VP3, VIO, AYO, PYO, \*70.

الرويبضة أو المطوعة : (٣) ٣١٨.

#### حرف الزين

الزابج: (١) ٨، ١٣٤.

الزبيرية: (٣) ٦٤.

الزغاوة: (١) ٢٥٢، ٢٦٢.

زناتة: (۲) ۲۳۰.

الزنادقية: (۱) ۱۷۰، ۱۸۲؛ (۳) ۳۰۰؛ (۶) ۲۸۰.

زنارة: (٢) ٥٣٥.

زهـرة: (۲) ۲۹۲، ۲۹۱، ۲۶۱، ۲۶۱، ۲۶۱، ۲۹۲؛ (۱۳) ۱۸۷.

زيجن: (۲) ۳۳۵.

الـزيــديــة: (۱) ۲۷؛ (۳) ۱۶۹، ۱۲۱، ۱۲۲، در، ۱۲۲، ۲۲۱، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲،

#### حرف السين

الساجية: (٤) ٥٧٠.

ساسان، الساسانيون، الدولة الساسانية: (١) د١، ١٦٠، ١٦٧،

AFI, 7VI, 0VI, PAI, 1PI, 717? (1) A17, P17, 177? (7) 107.

السبئيون: (١) ١٦؛ (٢) ٣٠٣.

سبخون: (۲) ۳۳۵.

سبط يهوذا: (١) ٤٣.

السبطية: (٣) ٣١٧.

سرتين: (۲) ۲۷۳.

سریان أو سریانیون: (۱) ۱۵، ۱۲، ۱۳۹، ۱٤۰، ۱٤۰ ۲۱، ۱۶۳، ۱۶۵، ۲۱۵، ۲۱۵؛ (۲) ۳۸٤، ۳۸۵، ۳۸۵،

5x7, 4x7, 1p7, x73, p73.

أ السرير: (١) ١٤، ٩٠، ٩٠.

سعد العشيرة: (٢) ٤٧٩.

السعدية: (٤) ٤٢٧، ٣٩٩.

السكسكيون: (٣) ٦٣.

السكنون: (١) ١٣٩.

سليح: (۲) ۳۲۸، ۳۲۸.

السمنية (ديانة): (١) ٩٣.

سنبس: (٤) ٤٨٣.

سهم: (۲) ۲۹۲، ۱33.

الــــودان: (۱) ۱۰، ۲۰، ۷۷، ۱۱۹، ۱۳۹، ۲۵۲، ۲۵۲، ۲۵۲، ۲۵۲، ۲۳۳.

سون: (۲) ۳۳۵.

السيرافيون: (۱) ۲۷، ۲۷، ۸۸، ۸۸، ۹۵، ۲۰۱، ۲۰۳

حرف الصاد

الصوريون: (١) ١٥.

حرف الشين

الشادنجان: (۲) ۳۳۸.

الشاش: (۱) ۹۰.

الشافعيون: (٤) ١٨٥.

الشاكرية: (٤) ٣٩٣، ٢١٩، ٨٨٤، ٣٢٥.

الشحر: (٢) ٨٧.

شراة، عمان: (٣) ٧٣.

لشراف عمان . (۱) . ۲۸۹ الشعوبية : (۲) ۲۸۹ (۳) ۱۵۱ .

---ىرىيى ، ج.) شىن: (١) ٤٧.

الشهارجة: (١) ١٥٩.

الشوهجان: (٢) ٣٣٨.

شیبان: (۲) ٤٨٠.

الشيعة: (۱) ۲۷؛ (۲) ۲۶۶، ۲۳۰؛ (۳) ۲۰، ۸۲، ۲۷، ۲۷۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۳۷۱، ۲۸۱،

VOT: AFT: VIT: 0TT: FTT: 73T:

(3) VPT, 733.

حرف الصاد

الصابئة: (١) ١٧، ٢٨، ٢٤، ٥٥، ١٤٧،

(1), (17, (77) (Y) "V", (1)

P/3, 773\_773, 373, 773.

صاحین: (۲) ۲۷۳. از این (سر ۱۳۰۰ سر

الصحابة: (٣) ٣٦، ٣٨؛ (٤) ٢٢١.

الصدينة: (٢) ٣٣٥.

الصفرية: (۱) ۱۱۲؛ (۲) ۰۶۲؛ (۳) ۷۳. الصقالية: (۱) ۱۵، ۱۲، ۲۸، ۲۲، ۱۲۲، ۱۲۳،

معالبه: (۱) ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۲۳ (۲) ۱۲۳ ــ ۱۲۳ (۲) ۱۲۳ ــ ۱۲۳ (۲) ۱۲۳ ــ ۱۲۳ (۲)

0Y7, AYY, YP7, 3:3, 7/3; (Y)

۳٤٠ (٤) ٤٧٤. الصنارية: (۱) ۱۳۸.

الصنف: (١) ٨.

صنهاجة: (٢) ٣٣٥.

الصوفية: (٣) ٢٧٠.

حرف الضاد

ضریسة: (۲) ۳۳۵.

حرف الطاء

الطالبيون: (١) ٧، ١١٢؛ (٣) ٥٥، ١٧١،

777, 1772 (3) 113, 013.

طبق: (۱) ۱۷۲. المان: تاری ۱۸۲

الطراخنة: (۱) ۱۸۲. طسم: (۲) ۲۸۷، ۲۸۸، ۳۳۰، ۳۶۳.

الطغرغر: (١) ٦٩، ٩٠، ١٠٩.

الطولونية: (٤) ٤٦٢.

طيّيئ: (۲) ۳۲۲، ۳۶۹، ۳۲۶، ۷۷۹، ۳۰۰، ۵۱۹؛ (۳) ۱۹۹۱؛ (۶) ۲۸۳.

حرف العين

عاد بـن عـوص: (۱) ۲۷۲، ۲۶۲؛ (۲) ۲۷۹؛ (۳) ۵۱، ۵۳، ۲۸۰، ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۹۲،

· 77, 137, 737, P37, 707, AVT,

۸۳٤؛ (٤) ٧٥٤، ٣٣٥.

عاملة: (۲) ۳۰۲، ۳۱۷. المال النابات (۱) ۲۰۲

العبرانيون: (١) ٢٠٦.

عبد شمس: (٣) ٢٥، ٣٣، ١٥٥، ٢٠٥، ٢٦٤. عبد ضخم بن إرم بن نوح: (٢) ٣٤٣.

عبد القيس: (۱) ۶۷؛ (۲) ۳۳۹، ۵۰۰، ۵۱۰. بنو عبيد: (۲) ۲۸۷؛ (۳) ۲۹، ۳۳، ۱٦۸،

عتيد: (۲) ۲۸۲.

عتيك: (٢) ٢٩٢.

العثمانية: (٢) ٤٩٨، ٩٩٩؛ (٣) ١٧٣؛ (٤) ٣٩٩.

عجل: (۳) ۱۹۷.

عدنان: (۲) ۷۸۷، ۸۸۷، ۲۸۹، ۳۰۷.

العذريون أو المتيمون: (٤) ٢١٤.

العبرب: (١) ١٦ ، ٣٠ ، ٤٢ ، ٤٧ ، ٨٤ ، ٤٧ ، 39, 49, 411, 111, 311, 471, 471, A713 .713 1713 5713 A713 P713 731, 101, 101, 101, 171, 171, 771, PT1, 7V1, TV1, TV1, •A1, YA1, 7A1, TA1, 191, 391, 7.7, T.Y, A.T. VYY, 377, .07, 157, 757? (Y) PVY, VAY, AAY, PAY, PY, 197, 797, 797, 7,7, 7,7, 9,7, ٠١٣، ٥١٣، ١٧٣، ٠٢٠، ٢٢١، ٢٢٣، 377, F77, V77, X77, ·77, I77, 777, 377, 077, 177, 777, 777, פשא, פשא, יסא, שסא, ססא, רסא, VOT. AOT. POT. 757, OFT, VFT. · VY, IVY, VVY, KVY, 3AY, FAY, VAT, PAT, 7PT, 7PT, 3PT, 0PT,

TPT, VPT, VT3, .T3, IT3, T33,

033, 773, 773, 373, P73, •V3, AV3, •A3, 7A3, 7A3, ••0, 370,

> ۳۵۵، ۳۵۶. العصبية: (۳) ۱٤۹.

> > عقيل: (١) ١٣٧.

عك: (٢) ٢٣٨، ٣٨٣؛ (٣) ٥٠.

العلبانية، فرقة: (٢) ٣٤٢.

علة بن جلد: (٢) ٤٧٩.

العلوية: (٣) ١٤٩.

العماليق: (۱) ۳۰، ۳۳، ۳۵، ۳۲، ۳۷، ۳۶، ۲۸۲ ۲۳۸، ۲۲۳؛ (۲) ۲۸۲، ۲۸۵، ۲۸۲، ۲۸۲

٧٨٢، ٨٨٢، ٧١٣، ٥٤٣، ١٥٣، ٣٥٣.

العمانيون: (۱) ۲۷، ۲۷، ۸۸، ۹۵. عنزة: (۳) ۳۹.

العُورفة: (٢) ٣٣٥.

عملاق: (۲) ۳۳۰، ۳۲۳، ۳۲۹.

#### حرف الغين

غانة: (١) ٢٥٢.

الغز: (١) ١٢٤.

الغزية: (١) ٢٩، ٩٠.

173, 183; (4) 75; (3) 770.

غطفان: (۲) ۲۳۸، ۲۶۹.

غطیف: (۲) ۶۸۰.

عطیف. (۱) ۸۰۰ غفار: (۲) ٤٩٢.

الغلاة: (٢) ٢٤٣؛ (٣) ١٤٩.

غمارة: (٢) ٣٣٥.

غني: (۳) ۲۳، ۱۹۸.

الغورية: (١) ٦٩.

الغوز (أحد عروق الترك): (٢) ٣٣٨؛ (٣) ٩٤.

#### حرف الفاء

الفاطمية ، فرقة تقول بإمامة فاطمة بنت أبي مسلم : (٣) ٢١٣ .

الفراعنة: (١) ٧، ٢٤٣؛ (٢) ٢٩٤، ٣٤٥. الـفــ اغــنــة: (١) ٩٠؛ (٣) ٣٣٦، ٣٣٧؛ (٤)

7A7, 7/3, 773, 773.

فرغان: (١) ٩٠.

فــــزارة: (۲) ۶۸۰؛ (۳) ۳۳، ۲۰۱، ۱۰۳، ۱۹۷۷؛ (۶) ۲۹۵.

الفلكة أو الفلكيون: (٢) ٤٣٥.

بنو فهر: (٢) ٢٩٢.

الفهلوية: (١) ٢٤٣، ٣٧٧، ٤٢٧، ٥٠٤.

#### حرف القاف

قالمة: (٢) ٣٣٥.

القبط: (۱) ۱۲، ۷۲۲، ۲۲۰؛ (۲) ۱۸۳، ۵۸۳، ۵۸۳، ۵۸۳،

قحطان: (۱) ۳۰، ۱۰۱، ۱۱۱، ۱۳۰، ۱۵۱، ۲۸۱، ۱۹۱، ۱۹۱، ۱۹۱، ۱۶۱، ۱۲۲، ۱۲۲؛ (۲) ۱۸۲، ۲۸۲، ۲۸۲، ۱۰۳،

P.T. 117, 717, 777, A77, P77,

7972 (3) 377.

القدرية، فرقة: (٢) ٣٤٢.

القراقر: (١) ٢٦٢.

القرامطة: (۱) ۱۳۲؛ (٤) ۲۷۶، ۲۸3، ۲۸۹، ۷۹۷، ۵۶۰، ۵۷۰، ۸۸۰.

. \* TT, T3T, OVT, TVT, VVT, V73,

3.03 (7) PY, 77, (V), (01, V71) ATI, ANI, (ANI, TPI, API, (+7)

القربانيون: (١) ٣٥.

القرمة: (١) ٢٦٢.

بنو قريطة: (٢) ٤٤٩، ٤٥٤.

بنو تریف: (۳) ۲۰۰.

قضاعة: (۱) ۱۰۳؛ (۲) ۳۱۵، ۲۲۳؛ (۳) ۳۳؛ (٤) ۲۵۰.

قطورا: (۱) ۳۰.

القطيعية: (٣) ١٣٨، ١٤٩، ٢٥٧، ٣٣٥؛ (٤) ٢٤٤.

القنوج: (١) ١١٣.

قوم شعیب بن نویل بن رعویل: (۲) ۳۵٤.

قوم لوط: (١) ٣١١ (٣) ١٩٩.

القوماطي: (۱) ۲۲۲. قدم (۲) ۴۳۰۷، ۳۱

قسیس: (۲) ۳۰۷؛ (۳) ۲۰، ۱۲، ۱۸۱، ۱۸۱، ۲۳۳،

قيس عيلان: (۲) ۲۵۱، ٤٠٧.

### حرف الكاف

الكانم: (١) ٢٥٢.

کتامة: (۱) ۱۱۶ (۲) ۳۳۵؛ (۶) ۲۰۵۰. ۱۱ م. ت. (۳) ۲۰۰۳

الكردكية : (٣) ٢١٣.

بنو کرکر: (۲) ۲۸۶، ۲۸۵.

کشك: (۱) ۹۰، ۱۳۲. - . ۱۳۷، ۲۰۱

کعب: (۳) ۲۰۱.

کلاب: (۲) ۲۰۱۰، (۳) ۲۰۱۱.

كلب: (۲) ٣٦٤؛ (٣) ٢١، ٣٢، ٢٧، ٢٠٢.

الكلبيون: (٤) ٣٨٠.

الكلدانيون: (١) ١٥.

الكماريون: (٢) ٤٢٤. كنانة: (٢) ٣٠٢، ٤٤٠، ٢٨٤؛ (٣) ٢٢، ١٤٤.

کنة: (۱) ۲۳٤.

كندة: (١) ١٨٨١؛ (٢) ١٣٨، ١٧٤، ٨٨٠؛ (٣)

73, 73, 70, 991.

الكنعانيون: (۱) ۲۰۲؛ (۲) ۳۳۵، ۳۵۱. الكنكور: (۲) ۳۳۸.

كيلان: (١) ٩٤؛ (٢) ٢٠١، ٨٠٨، ٧٧٧؛ (٣)

75, 711, 101.

کوکو: (۱) ۲۰۲، ۲۲۲.

الكيان (جنس من الفرس): (۱) ۱۸۹. الكسانية: (۳) ۵۷، ۵۵، ۱۶۹، ۱۷۳، ۳۳٦.

الكيماريون: (١) ١٥١؛ (٢) ٤٢٤.

الحيماريون، (١) ١٥١: (١) ١١٤.

كيماك بيغور: (١) ٦٩.

الكيماكية (الترك): (١) ٩٠.

#### حرف اللام

لُوْي: (۲) ۳۳۰؛ (۳) ۱۱، ۵۳. بنو لحيان: (۲) ۶٤٩.

نــــخــــم: (۲) ۸۳۳۸ (۲) ۲۰۳۰ ۱۳۱۰

. ٧٣٣, • ٨٤ ؛ (٣) ٢١ ، ١٢ ، • • ٢.

اللذارقة أو ملوك الأندلس: (١) ١٢٩.

اللذارفة أو ملوك الاندلس: (١) ٢٩. اللزية: (٢) ٣٣٨.

لفظة: (٢) ٣٣٥.

اللارسية (جند ملك الخزر من المسلمين): (١) ١٢٢، ١٢٣، ١٢٥.

דיין , ייין. וטלט: (ץ) זוץ.

لقبط: (٣) ١٩٩.

. اللكز: (۱) .۹۰.

لواته: (۱) ۲۲۲؛ (۲) ۲۷۵.

اللودشاهية: (٣) ٢١٣. اللوذعانة: (١) ٢٢٤.

## حرف الميم

الماجردان: (۲) ۳۳۸.

الماذنجان: (۲) ۳۳۸.

المأمونية: (٣) ٢٨٩، ٢٩٢، ٢٩٤، ٢٩٥. السمانية: (١) ٢٥، ٩٠، ٩٣؛ (٣) ٢٠؛ (٤)

.071

المبرس: (١) ٢٦٢.

المبيضة: (٤) ٤٣٩، ٢٨٦، ٢١٥، ٢٥٥. مجاشع: (٣) ٢٠١، ٢٠٢.

المجسمة: (٤) ٣٧٤.

المجوس أو المجوسية: (١) ١٧، ٢٥، ٤٧،

3P, 1/1, 771, .0/, 30/, 00/, Pr/, 07/, CTY: (Y)

737, FF7, TV7, 0/3, P/3, V73, A/3, F73, V73; (7) /37; (3) 0.3, V03, F/0, 3F0.

المحمدية، فرقة من الغلاة: (٢) ٣٤٢.

مخزوم: (۲) ۲۹۲، ۲۹۵، ۳۳۳، ۱۹۱، ۹۸۱، ۹۹۱، ۲۹۷، ۱۹۹؛ (۳) ۱۹۱، ۳۵۲.

> مدلج : (۲) ۳۱۷. المدنبون : (۱) ۳۵.

مدىدة: (١) ٢٦٢.

مدیدة: (۱) ۲۹۲.

مـذحــج: (۱) ۱۳۸۸؛ (۲) ۳۰۲، ۱۸۳، ۲۷۹، ۲۸۱، ۲۸۱، ۳۲۰؛ (۳) ۲۶، ۱۸۱.

مراد: (۲) ۲۷۹، ۸۹، ۳۹۰، ۲۹۰؛ (۳) ۹۳. مرد: (۲) ۲۹۱، ۲۲۹، ۸۹۱؛ (۳) ۱۹۸۱؛ (٤)

.491

المرجئة: (١) ٢٧؛ (٢) ٣٤٣؛ (٣) ١٦١، ١٦٢.

المرثية: (٣) ١٤٩.

المرقيونية: (١) ٢٥؛ (٤) ٢١٥.

مركة: (١) ٢٥٢.

المروانية: (١) ١٦٣؛ (٣) ٧٢، ١٧٣.

مریس: (۱) ۲۶۲.

مزانة: (٢) ٣٣٥.

المزدقية أو المزدكية: (١) ٦٥، ١٧٨.

المزدنكان: (٢) ٣٣٨.

مزينة: (٣) ١٩٩.

المستكان: (٢) ٣٣٨.

المسلمون: (۱) ۱۰، ۱۰، ۲۷، ۲۸، ۲۹،

171, 771, 771, 371, 071, 771,

· 71 , 771 , 771 , 771 , 731 , 17 ,

317, A17, .77, 177, 777, 377, VTT, PTT, .37, 737, 707, 307,

707, . TY, YFY, WFY, AFY! (Y)

TYT, 6YT, VYT, AYT, 1PT, 3PT,

717, 777, A77, A77, 737, VOT,

POT: FFT: TYT: VAT: PAT: 1.3;

P/3, VY3, AY3, YW3, VY3, 033,

003, .13, 713, 713, 613, .50

143, 443, 443, 343, 643, 443,

183, 883, 3.0, 510, 910, 970,

٨٢٥، ٩٢٥، ٢٣٥، ٣٥٥؛ (٣) ٢٢، ٢٥،

7P. 771, 771, 171, 171, 371,

AVY, PVY, Y/Y, Y/Y, 0/Y, AYY; (3) YFY, •VY, FY3, Y03, 303,

003, FF3, FA3, 3P3, VP3, +10,

110, 110, 770, 770, 530, 350,

050, 550, A50, P50, 1V0, 0A0,

1 40.

المسلمية، فرقة خرمية تقول بإمامة أبي مسلم الخراساني: (٣) ٢١٣.

المسودة: (٣) ١٦٢، ١٦٤، ١٨١، ١٨٤؛ (٤)

13, 543, 510, 370.

المشارقة أو النسطورية: (١) ٦٥، ٢١٢، ٢١٧.

المشكر: (١) ٢٥٢.

مصدریان: (۲) ۳۳۵.

بنو المصطلق: (٢) ٤٤٩، ٤٥٤.

مصمودة: (٢) ٣٣٥.

مضر بن نزار: (۱) ۱۱۲، ۱۳۸، ۱۵۸، ۲۶۱،

۸۳۳، ۷۲۳، ۷۳۵، ۲۷۶، ۸۱۵؛ (۳) ۲۳، ۳۲، ۶۲، ۷۷، ۵۲۱، ۷۲۱، ۴۲۱، ۲۰۲؛

. ٤ ٥٧ (٤)

مضر الحمراء: (٢) ٣٣٣. المطوعة: (٣) ٣١٨.

المطيبون من قريش: (٢) ٢٩٢.

المعتزلة: (١) ٢٧، ١١٢؛ (٢) ٣٤٣، ٢٥٥؛

المعتزلة: (۱) ۱۲، ۱۱۱ (۱) ۱۲، ۱۳۵ (۳) (۳) (۳) (۳) (۳)

771,017,171 (3) 873.

معد بن عدنان: (۱) ۱۸۲؛ (۲) ۲۹۱، ۲۹۳،

777, A77, •77, 177, 7A7, •33, •43; (Y) •7; (3) •A7,

المعنوية: (٣) ٣٣٦.

المغاربة: (٣) ٣٣٦؛ (٤) ٢٢٧، ٣٣٢.

المغيرية، فرقة: (٢) ٣٤٢.

مغيلة: (٢) ٣٣٥.

الملانة: (١) ٢٦٢.

مکیر: (۱) ۲۵۲.

الملطيون: (٤) ٢٥٢.

الملكية: (١) ٦٥، ٢١٢، ٢١٧، ٢١٨؛ (٢)

.877 .779

منابین: (۲) ۲۷۳.

المناذرة: (۱) ۱۱۳.

المهاجرون: (۲) ۲۲۲، ۳۲۲، ۵۲۵، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۹۱، ۲۹۱، ۲۹۱،

710, 110, 370; (7) 11, 771, 3P1.

مهرس: (۲) ۳۰۸.

المهريون: (١) ١٠٣؛ (٢) ٥٠٥.

الموالي: (٤) ١٩٤٤.

الميد: (١) ١١٥.

#### حرف النون

نامجين: (۲) ۲۷۳.

النبط: (۱) ۱۵، ۳۰، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۲۰،

AFI: 017: PTY: (Y) PAY: 3TT: 10T: (T) FTY.

نبهان: (٤) ٤٨٣.

نبیط: (۱) ۱۹۵، ۱۹۸؛ (۳) ۱۹۷، ۱۹۹؛ (٤) ۲۵۶.

النجدات: (۳) ۷۳، ۱۳۷، ۱۲۱.

791, API, 1.17, MPT.

النجدية (إحدى فرق الخوارج): (٢) ٥٤٢.

النخع: (۲) ٥١٥، ١٥١ (٣) ٢٢، ١٩٩،

نـزار بـن مـعـد: (۱) ۱۰۸، ۱۹۱، ۳۲۲؛ (۲) ۴۸۹ ۴۸۹، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۷، ۳۳۷؛ (۳) ۲۹، ۳۲۱، ۲۲۱، ۲۸۱، ۱۸۱،

المتزارية: (۱) ۱۸، (۲) ۲۲۵؛ (۳) ۱۳۵، ۱۳۷، ۱۳۷، ۱۷۷،

النسطورية: (١) ٦٥.

النصارى والنصرانية: (١) ٤٠، ٤٤، ٤٦، ٨٤،

•0, 10, 05, P5, 3P, 771, 771; 071, P71, •71, 171, V71, A71;

701; FAI; A·Y; P·Y; ·IY; IIY;

717, 717, 317, 017, 717, 717,

AIT; 077; VTT; 777; 077; -37;

737, 037, 737; (7) 777, 777,

ריץ, איץ, פוץ, דוץ, איץ, פיץ,

737', PFT', TYT', VAT', AAT', PAT',

P13, +73, 173, 573, 570; (7)

VT() · \(\Lambda\) \(\tau\) \(

.....

النضرية: (١) ١٥٨.

النضير: (٢) ٤٥٤، ٤٥٤.

النعمانية: (٤) ٣٦٢.

نفزة: (٢) ٣٣٥.

نفوسة: (۲) ۳۳۵.

نمير: (۳) ۲۰۱.

1 (1) 11 (1 (1 (2

النوبختية: (٤) ٥٢١.

النوكبرد أو النوكرد: (۱) ۱۰، ۱۳۵، ۱۹۳، ۱۹۳، ۲۷۶؛ (۲) ۲۷۵، ۲۷۵، ۲۷۸.

#### حرف الهاء

الهلبانية: (٢) ٣٣٨.

همدان: (۲) ۱۸۳، ۸۰، ۲۰۰، ۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۷۱۰ ۷۱۰، ۲۱۰، ۶۰۰؛ (۳) ۱۸، ۲۲، ۹۹،

7.1, 2.1, 11, 1.7; (3) 377.

هذیل: (۲) ۶۶۹؛ (۳) ۱۰۲، ۲۵۲، ۳۵۰.

بنو هصیص بن عامر : (۲) ۲۹۲.

الهنود: (١) ٥٧.

هوارة: (۲) ۳۳۵.

هوازن: (۲) ۴٤٥٥؛ (۳) ۲۰، ۲۷.

الهياطلة أو الصغد: (۱) ۹۰، ۱۷۲، ۱۷۷، ۱۷۷، ۱۸۰.

#### حرف الواو

وائل: (١) ١٨٤.

وارقة: (۲) ۳۳۵.

الواقفية أو الممطورة: (٣) ٣٣٦.

وبار: (۱) ۳۰، ۲۸۷، ۳۳۰، ۳٤۳.

ورفجومة: (۲) ۳۳۵.

الوسكنس: (١) ١٨٥.

الوشكند أو الياسك: (١) ١١٠، ١١١، ٢٦٤.

وليناتا: (٢) ٢٧٣، ٢٧٤.

#### حرف الياء

يأجوج ومأجوج: (٢) ٢٧٥.

يحابر: (٣) ٢٠٠٠.

اليعاقبة واليعقوبية: (١) ٢٥، ٢١٣، ٢٣٥؛ (٢)

7V7, A77? (T) P31.

يعرب بن قحطان: (۲) ۳۶۳، ۳۵۰.

یکسوم: (۲) ۳۳۵.

اليمانية: (۱) ۱۸؛ (۲) ۲۲۵؛ (۳) ۳۲، ۲۶، ۲۰۱، ۱۹۹، ۲۰۱، ۱۲۷، ۱۷۶.

737, 777, AAY, •73, F73, A73, A73, T03, 303, 3F3, PA3; (7) 0P, Y71.

773; (7) 7P1, 307, 007, V07; (3) 103, 183, PP3, • 70. فهرس الكتب الواردة في الكتاب

٦

# فهرس الكتب الواردة في الكتاب

| الجزء/ الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عنوان الكتاب                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ٥٤(١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | النوبختي (الحسن بن موسي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الآراء والديانات                                |
| (Y) YFTY: (Y)   (Y | المسعودي (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الإبانة عن أحوال الديانة                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أبطال دعوى المدعين صنعة الذهب والفضة            |
| ٤٨١(٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الكندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | من غير معادنها                                  |
| 1+(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أبو سعيد السكري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أبيات العرب                                     |
| 9(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | محمد بن زكريا الغلابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الأجواد                                         |
| οΛ (٣).4οο1 (Y)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | النوفلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الأخبار                                         |
| ۳۰٥(۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أخبار التبابعة                                  |
| 1.(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يوسف بن إبراهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أخبار إبراهيم بن المهدي                         |
| 1.(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | على بن مجاهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أخبار الأمويين                                  |
| ) + ( + ( + ( + ) + ) + ( + ) + ( + )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أحمد بن أبي طاهر (١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أخبار بغداد                                     |
| ٧ • (٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أبو مخنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أخبار الترابيين                                 |
| (1) ٧, ٢١, ٥٢, ٨٢,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المسعودي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أخبار الزمان ومن أباده الحدثان                  |
| , AA, PA,, 711,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸٤، ۶٩، ۷٥، ٥٢، ۷١، ۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٣، ٣٣، ٣٩، ٤١، ٥٤، ٢٤،                         |
| ٥٥١، ١٦٨، ٧٧١، ١٩٠،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , 031, 131, .01, 701,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T(1, P(1, VY1, 371, Y31                         |
| 777, 677, 977? (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1, 777, 877, 737, 187,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1.7) (17) 717) 017) 717                        |
| ۷۷۳، ۳۸۳، ۲۰۱، ۲۰۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ، ۱۱۳، ۲۵۳، ۲۲۳، ۲۵۳، ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 377, 187, 787, 717, 717                         |
| 193, 093, 193, 770,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , 333, 503, 053, 783,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 - 3 , 7 / 3 , 7 / 3 , 7 / 3 , 7 7 3           |
| 111, 211, 771, 271,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ، ۲۷، ۳۷، ۲۷، ۹۹، ۱۱، ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 770, 730; (7) 77, 73, 00.                       |
| 777, 137, 737, 177,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ، ۱۷۲ ، ۱۸۱ ، ۱۹۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰ ، ۲۰ | V71, 031, 101, PT1, 1V1                         |
| . VT. 1PT. 7.3. P.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7, 577, 737; (3) 857, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |
| . 53, 753, 373, 183,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , 073, 733, 733, 703,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
| 30, 270, 400, 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠ ٥ ١ ٥ ١ ٧ ١ ٥ ١ ٨ ٢ ٥ ، ٩ ١ ٥ ١ ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 1 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |

| مروج الذهب للمسعودي<br> | the H                    | عنوان الكتاب                         |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| الجزء/ الصفحة           | المؤلف                   |                                      |
| 11(1)                   | قدامة بن جعفر            | م                                    |
| 11(1)                   | أحمد بن الموصلي          | !<br>خبار                            |
| 11(1)                   | إبراهيم بن موسى الواسطي  | فبار الوزراء                         |
| 19.(1)                  | معمر بن المثني           | فبار القرس                           |
|                         |                          | فبار المتطيبين مع الملك في المآكل    |
| ۳ <b>۲</b> • (۳)        | يوسف بن الكاتب           | والمشارب والملابس                    |
| (3) 5 • 0               | الجهشياري                | نبار المقتدر بالله                   |
| T99(E)                  | الفضل بن أبي طاهر        | فبار المؤلفين                        |
| (3) 170                 |                          | رتماط <i>يقي</i>                     |
| 1.(1)                   | يوسف بن الثعلبي          | للاق الملوك                          |
| 07(1)                   | -                        | رجيهد                                |
| 1) (1) 737, 733 (7) +7  | المسعودي (               | ستبصار في الإمامة                    |
| (۲) ۲۲۳، ۲۲۳            |                          | سترجاع في الكلام                     |
| ٤٠٩(٢)                  |                          | سرائيليات                            |
| ۹(۱)                    | إسحاق بن إبراهيم الموصلي | غاني                                 |
| 100 (4)                 | الأصبهاني                | غاني                                 |
| £٣1(Y)                  | •                        | ب ليلة وليلة                         |
| 177 (4)                 | الجاحظ                   | مة ولد عباس                          |
| 144(1)                  |                          | مة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان |
| 77(1)                   | الجاحظ                   | مصار وعجائب البلدان                  |
| <b>499 (4)</b>          |                          | ب ابندقلس الكبير                     |
| 147 (4)                 | المسعودي                 | نتصار (خاص بالخوارج وفرقهم)          |
| 0 · A(E) · EE(1)        | الأصفهاني                | نتصار                                |
| (1) 37, 771, 1, 7, 1, 7 | <del>.</del>             | نجيل                                 |
| (Y) 493, 4P3, V+0+ (Y)  | الزبير بن بكار           | اب قريش وأخبارها                     |
| ٥٨ ، ٤٨ ، ٤٧            |                          |                                      |
| T·V(T)                  |                          | ے البیت                              |
|                         |                          | وراق في أخبار الخلفاء من بني العباس  |
| 11(1)                   | الصولي                   | ِبني أمية                            |
| الكتاب الأوسط           | المسعودي                 | وسط (الكتاب)                         |
| YV0 (Y)                 |                          | اغوجي أو المدخل إلى علم المنطق       |
| 14. (100(1)             |                          | ندة (تفسير تفاسير زرادشت)            |
| 100(1)                  | زرادشت                   | زند (تفسير الزندا)                   |

| الجزء/ الصفح              | المؤلف                            | عنوان الكتاب                             |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| (٤) ٢٢٣، ٣٣٤              |                                   | البخلاء                                  |
| 777 (3)                   | الفتح بن خاقان                    | البستان                                  |
| 14, (100(1)               | زرادشت                            | بستاه، (کتاب)                            |
| ۲٦٢ (٤)                   | الفتح بن خاقان                    | البستان                                  |
| 1.(1)                     | البلآذري                          | البلدان وفتوحها صلحأ وعنوة               |
| 171(1)                    | ترجمة ابن المقفع                  | الينكش                                   |
| (3) PT3                   | -                                 | البيان والتبيين                          |
| 440 (L)                   | المسعودي                          | البيان في أسماء الأئمة                   |
| 1 • (1)                   | البلاذري                          | التاريخ                                  |
| 1.(1)                     | ابن خرداذبه                       | التاريخ من المولد إلى الوفاة             |
| 1 • (1)                   | القاضي أبي بشر الدولابي           | التاريخ                                  |
| 11(1)                     | الجوزجاني                         | التاريخ                                  |
| 11(1)                     |                                   | تاريخ ابن نفطويه                         |
| 1.(1)                     | داود بن الجراح                    | التاريخ الكبير                           |
| 1.(1)                     | أبو إسحاق بن سليمان الهاشمي       | التازيخ والسير                           |
| ب (۱) (۱)                 | عبد الله بن الحسين بن سعد الكّاتم | التاريخ في أخبار الخلفاء من بني العباس   |
| 11(1)                     | أحمد بن يعقوب المصري              | التاريخ في أخبار العباسيين وغيرهم        |
| 11(1)                     | أبو ذكرة الموصلي                  | التاريخ وأخبار الموصل                    |
| 1.(1)                     |                                   | ناريخ أبي عيسي بن المنجم                 |
|                           |                                   | التاريخ الجامع لفنون من الأخبار والكوائن |
| 1.(1)                     | ابن أخت عيسي بن فرخان شاه         | قبل الإسلام وبعد التبيان                 |
| 1.(1)                     | أحمد بن محمد بن خالد البرقي       | لتبيان                                   |
| T10 (T)                   | يحيى بن أكثم                      | لتنبيه                                   |
| (1) • ( ) 37 , 27 , 37 ,  |                                   | لتوراة                                   |
| 17, 177, 3P7, ·33         |                                   | ٥٦، ١٢٢، ٤٤، ٤٣، ٢٢١، ٥٥                 |
| (3) P70                   | الجاحظ                            | فصيل صنعة الكلام أو الرسالة الهاشمية     |
| (1) • 5 , 1 5 ; (7) [ • 3 | بطليموس                           |                                          |
| (1) 501                   | ينسب لدانيال الأكبر               | لجفر (كتاب)                              |
|                           |                                   | حداثق الأذهان في أخبار أهل البيت وتفرقهم |
| 10; (7) 177; (3) 7.3      |                                   | هي البلدان                               |
|                           |                                   | حدائق الأذهان في أخبار أهل البيت وتفرقهم |
| 2) 40, 637; (3) 5+3       |                                   | ف <i>ي</i> البلدان                       |
| T01(T)                    | أبو تمام الطائي                   | لحماسة                                   |

| مروج الذهب للمسعودي                                                    |                        |                                         |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| الجزء/ الصفحة                                                          | المؤلف                 | عنوان الكتاب                            |
| 9(1)                                                                   | خليل بن الهيثم الهرتمي | الحيل والمكايد في الحروب                |
| (1) PT. VII. 107.107.109<br>\$P9(3) \$P9                               | الجاحظ                 | الحيوان (كتاب)                          |
| Y09(1)                                                                 | أرسطو                  | المحيوان                                |
| 11(1)                                                                  |                        | الخراج                                  |
| £ · A (Y)                                                              | عيسي بن لهيعة المصري   | الخلائب والبجلائب                       |
| ٤٠٨(٢)                                                                 | ابن درید               | الخيل                                   |
| <b>٣ολ(Υ)</b>                                                          | المسعودي               | الدعاوى                                 |
| 1.(1)                                                                  | محمد بن صالح النطاح    | الدولة العباسية                         |
| 071(8):07(1)                                                           | زرادشت                 | دهر الدهور (تفسير كتاب السند هند)       |
| Y E Y (1)                                                              |                        | راحة الأرواح                            |
| (7) PA7                                                                | أبو الحسن أحمد بن يحيى | الرد على الشعوبية                       |
| £ T ( Y )                                                              | المسعودي               | الرؤوس السبعية في السياسة الملوكية      |
|                                                                        |                        | الرؤوس السبعية في الإحاطة بسياسة العالم |
| (٢) ٢٢٣، ٨٢٣، ٤٠٤                                                      | المسعودي               | وأسراره                                 |
| 11(1)                                                                  | المبرد                 | الروضة                                  |
| ۳۷۳.(۲)                                                                | المسعودي               | الرؤيا والكمال                          |
| rq·(1)                                                                 | •                      | الزبور                                  |
| (۲) • • ۲ ۱                                                            | المسعودي               | الزلف (كتاب)                            |
| 11(1)                                                                  | قدامة بن جعفر          | زهر الربيع وكتاب الأخبار                |
| 11(1)                                                                  | المصري                 | زهرة العيون وجلاء القلوب                |
| ٥٠٨(٤)                                                                 | الأصفهاني              | الزهرة                                  |
| 1.(1)                                                                  | حسين المنجم            | الزيج في النجوم                         |
| TAO (Y)                                                                | بطليموس                | الزيج<br>الزيج                          |
| £17 (T)                                                                | الفزاري                | الزيج<br>الزيج                          |
| 7 8 9 (1)                                                              | محمد بن جابر البتاني   | الزيج الكبير                            |
| (1) A, • • • (1) (7) YPY, (3)<br>A • • • • • • • • • • • • • • • • • • | المسعودي               | سر الحياة                               |
| Y 9 V (Y)                                                              |                        | طب النفوس                               |
| £٣1 (Y) £07 (1)                                                        | المسعودي               | طب اللغوس<br>السندباد                   |
| ۳۷۳(۲) ؛ ۱۸۱ ، ۱۲(۱)                                                   | أفلاطون                | استدباد<br>السياسة المدنية              |
| £ Y Y (Y ).                                                            | افلاطون<br>تامسطیس     |                                         |
| * ( ) X ( Z )                                                          | نامسطيس                | شرح کتاب النفس<br>می                    |

| V·V                      |                                                                                                                | فهرس الكتب الواردة في الكتاب                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| الجزء/ الصفحة            | المؤلف                                                                                                         | عنوان الكتاب                                      |
| YY1(1)                   | أبو إسحاق الفزاري                                                                                              | السير (كتاب)                                      |
| 1.(1)                    | أبو بكر محمد الرازي                                                                                            | سير الخلفاء                                       |
| 1.(1)                    | محمد بن خالد الهاشمي                                                                                           | السير والأخبار                                    |
| 0 + 1 ( £ )              | ₩                                                                                                              | سيبويه                                            |
| TV0(E)                   | المسعودي                                                                                                       | الشرح والإيضاح                                    |
|                          | إسحاق بن محمد النخعي                                                                                           | الصراط (كتاب)                                     |
| ۳٤٢ (٢)                  | المعروف بالأحمر                                                                                                |                                                   |
| 1) 14 (1) 737, 533 ; (7) | المسعودي (                                                                                                     | الصفوة في الإمامة                                 |
| ٦.                       | **                                                                                                             |                                                   |
| (۲) ۷۹۲, ۳۷۳             | المسعودي                                                                                                       | طب النفوس<br>ما ة منها                            |
| 00(1)                    |                                                                                                                | ُطرق جنکا<br>الدانیا                              |
| £٣9(£)                   |                                                                                                                | الطفيليين                                         |
| 174 (17)                 | الجاحظ                                                                                                         | العثمانية                                         |
| 111 (4)                  |                                                                                                                | عيون البلاغات مما اختير من كلام الحجاج            |
| 08,11(1)                 | أبو القاسم البلخي                                                                                              | عيون المسائل والجوابات                            |
| (1)                      | الواقدي                                                                                                        | فتوح الأمصار والبلدان                             |
| £٣1 (Y)                  |                                                                                                                | فرزه وسيماس                                       |
|                          | الفرغاني                                                                                                       | الفصول الثلاثون في الأسرار الطبيعية               |
| 70 (٣)                   | ابن أبي خيثمة                                                                                                  | في التاريخ<br>المرتب                              |
| (1) 17, 07, 771, 1572    |                                                                                                                | القرآن                                            |
| 1771, 307, 077, 707;     | 070, 570, 730; (4) 46,                                                                                         | (Y) 0VY, 3PY, •Y3, 3+0,<br>(3) VYY, V+3, FY3, PF0 |
| 100(4)                   | إسحاق بن إبراهيم الموصلي                                                                                       | في الأغاني                                        |
| 100 (4)                  | لابن شكلة إبراهيم بن المهدي                                                                                    | في الأغاني                                        |
| (1) • 3 , ٣ • ٢ , ٥٣٢ ,  | المسعودي                                                                                                       | ألقضايا والتجارب                                  |
| 137: (7) 117: (7) 501    | •                                                                                                              |                                                   |
| TET (T)                  | فياض بن علي بن محمد                                                                                            | القسطاس                                           |
| 11(1)                    | المبرّد                                                                                                        | لقسطاس<br>لكامل                                   |
| (1) (1) (1) (1) (1) (2)  |                                                                                                                | لكتاب الأوسط                                      |
|                          | ، ۹۰ ،۱۰ ۱۱۹ ، ۱۰۰ ، ۹۰ ،                                                                                      | 73, A3, 70, VO, 07, IV                            |
|                          |                                                                                                                | VVI 2 7 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /     |
|                          |                                                                                                                | (77, X77, 737, 777; (7)                           |
| ۲۵۰ (۳) ۱۹، ۲۳، ۲۷،      | , 793, 710, 770, V70, F                                                                                        |                                                   |
| 01, PF1, 1V1, 7V1,       | V (10T _ 101 (120 (17V )                                                                                       | ۹۹، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱ <i>۱</i>         |
| 1                        | man managan da ang kanangan managan ang managan ang managan ang managan ang managan ang managan ang managan ma |                                                   |

| الجزء/ الصفحة            | المؤلف                               | عنوان الكتاب                              |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| . 737, AVT, PPT,         | , 7.7, 2.7, 777, 377                 | 371, 771, 171, 171                        |
|                          |                                      | 777, 7372 (3) 357, 577,                   |
| . 783, 1.0, 3.0, 7.0,    |                                      | PY3, 073, P73, F33, YF3                   |
|                          | · 0V1 (                              | 010, 570, 830, 850, 010                   |
| 077 (3) 5770 (7)         |                                      | كتاب الزيجات في النجوم                    |
| ۳۲ • (۳)                 | يوسف بن إبراهيم الكاتب               | كتاب إبراهيم بن المهدي في أنواع الأخبار   |
| ٤٠٠(٢)                   | المسعودي                             | كتاب المبادئ والتراكيب                    |
| (۱) ۸۸، ۹۸               |                                      | كتاب الفلاحة                              |
| 1.(1)                    | ابن قتيبة الدينوري                   | كتاب المعارف                              |
| رکیع (۱) ۱۰              | أبو بكر محمد بن خلف بن و             | كتاب الشريف                               |
| ~                        |                                      | كتاب الوزراء السبعة والمعلم والغلام وامرأ |
| ٥٦(١)                    |                                      | الملك                                     |
| خراسانی                  | محمد بن الهيثم بن شبابة الـ          | كتاب الدولة                               |
| 1) 73                    | وهب بن منبه                          | كتاب المبتدأ والسير                       |
| 198(1)                   | أرسطاطاليس                           | كتاب ما بعد الطبيعة                       |
| 0 7 1 (2) 5 1 9 2 (1)    | أرسطاطاليس                           | كتاب المنطق                               |
| 011(8):11.00(1)          | دېشليم                               | كتاب كليلة ودمنة                          |
| (1) AF (                 | ا ما المار بن بابك<br>أردشير بن بابك | الكرنامج                                  |
| 1.(1)                    | و يربي<br>الدينوري                   | كتاب ما كان من الأحداث والغوائل           |
| (1) 71, 70, 75, 301,     | بطليموس<br>بطليموس                   | كتاب المجسطى                              |
| 7: (7) 017, 1.31 (3) 170 |                                      | <u></u>                                   |
| £ £ 7 (Y)                | المسعودي                             | كتاب الزاهى                               |
| 107(1)                   | <b>Q</b> 5                           | کتاب السکیکی<br>از کتاب السکیکی           |
| ٤٦٠(Y)                   | ابن درید                             | المجتبى                                   |
|                          | ابن درید                             | المابلي                                   |

أبو معشر المنجم

ابن خرداذبه

المسعودي

الطبري

الأصفهاني

أبو عبيدة معمر بن المثنى

محمد بن هارون الوراق

المختصر

المثالب

النبي

المجالس

الفقهيات

فردوس الحكمة

المسالك والممالك

المدخل الكبير إلى علم النجوم

مزاهر الأخبار وطرائف الآثار في أخبار آل

**ξξ** (ξ)

TTE (T)

1.(1)

TV0 (1)

044 (5)

0 · A(E)

77. (Y):1.1(1)

£+9(£)+0£9,019(Y)

| الجزء/ الصفحة                          | المؤلف                       | عنوان الكتاب                               |
|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 17(1)                                  | المسعودي                     | مروج الذهب ومعادن الجوهر                   |
| 11(1)                                  | علي بن الفتح                 | المطوق في أخبار عدة من وزراء المقتدر بالله |
| 174 (4)                                | الجاحظ                       | كتاب مسائل العثمانية                       |
| ۳٥٦ (۴)                                | حنين بن إسحاق                | المسائل الطبيعية                           |
| (1) 1, 05, 77, 577;                    | المسعودي                     | المقالات في أصول الديانات                  |
| 31, 171, 571, 417, 474,                | (۳) ۲۵۰ (۳) ۹ ، ۹ ، ۹        | (Y) PAY, T3T, 15T, 7T0;<br>VIT, 5TT        |
| £ £ Y , TV o (£)                       |                              | المقالات في الإمامة                        |
|                                        | أحمد بن سعيد الدمشقي         | الموقعات أو كتاب الأخبار                   |
| ************************************** | الزبير بن بكار               | الموفقيات<br>الموفقيات                     |
| £٣1(Y)                                 | ابن المازيار<br>ابن المازيار | ر "<br>المنتخب من كتاب الألوف              |
| £٣٩(Y)                                 | ابن هشام<br>ابن هشام         |                                            |
| 071(8)                                 | محمد بن إسحاق                | المغازي والسير وأخبار المؤيد               |
| £A1(£) ££Y£(Y) £1+(1)                  | .ں .<br>أبو بكر الرازي       | المنصوري في الطب                           |
| £٣1(Y)                                 | أبو معشر المنجم              | كتاب الألوف                                |
| ۸(۱)                                   | المسعودي                     | نظم الأدلة في أصول الملة                   |
| ۳٦٨(٤)                                 | محمد بن سماعة                | نوادر المسائل عن محمد بن الحسن             |
| £٣1 (Y)                                | <b>U</b> -                   | هزار أفسانه أو ألف خرافة                   |
| 11(1)                                  | ابن أبي الأزهر               | الهرج والأحداث                             |
| 7 · (٣)                                | , a                          | الواجب في الفروض                           |
| 101(11)                                |                              | الواحدة في مناقب العرب ومثالبها            |
| 101(4)                                 | أبو عبيدة معمر بن المثني     | مقررة لايشاركها فيها غيرها                 |
| 11(1)                                  | داود بن الجراح               | الوزراء                                    |
| 11(1)                                  | ابن الماشطة                  | الوزراء وأخبارهم                           |
| £ • £ · (Y)                            | فرفوريوس                     | وصف منازعة أفلاطون وأرسطاطاليس             |
| ٥٠٨(٤)                                 | الأصبهاني                    | الوصول إلى الأصول                          |
| ٥٠٨(٤)                                 | الأصبهاني                    | كتاب الإنذار                               |
| ٥٠٨(٤)                                 | الأصبهاني                    | كتاب الأعذار والإيجاز                      |
|                                        | -                            | رصل المجالس بجوامع الأخبار ومخالطة         |
| ٥٧١ ، ٥١٥ (٤) (معند)                   | المسعودي (كان ينوي و ف       | الأدباء                                    |

14%

And the Control of th

# فهرس المحتويات

## الجزء الثالث

| ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ذكر لمع من أخباره وسيره ونوادر من بعض أفعاله                                     |
| ذكر جمل من أخلاقه وسياسته وطرائف من عيون أخباره٣٠٠                               |
| ذكر الصحابة ومدحهم وعليّ، والعباس، وفضلهما ٣٧                                    |
| ذكر أيام يزيد بن معاوية بن أُبي سفيان                                            |
| ذكر مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام ومن قتل معه من أهل بيته وشيعته ٤٠ |
| ذكر أسماء ولد علي بن أبّي طالب رضي الله عنه!                                     |
| ذكر لمع من أخبار يزيد، وسيره ونوادر من بعض أفعاله                                |
| ذكر أيام معاوية بن يزيد بن معاوية، ومروإن بن الحكم والمختار بن أبي عبيد،         |
| وعبد الله بن الزبير ولمع من أخبارهم وسيرهم، وبعض ما كان في أيامهم ٥٤             |
| ذكر أيام عبد الملك بن مروان ٧٦                                                   |
| ذكر جمل من أفعاله، وسيره ولمع مما كان في أيامه، ونوادر من أخباره ٦٨              |
| ذكر طرف من أخبار الحجاج، وخطبه وما كان منه في بعض أفعاله                         |
| ذكر أيام الوليد بن عبد الملك                                                     |
| ذكر لمع من أخباره، وسيره وما كان من الحجاج في أيامه                              |
| ذكر أيام سليمان بن عبد الملك                                                     |
| ذكر لمع من أخباره، وسيره                                                         |
| ذكر خلافة عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم                                    |
| ذكر لمع من أخباره، وسيره، وزهده رضي الله عنه                                     |
| ذكر أيام يزيد بن عبد الملك بن مروان                                              |
| ذكر لمع من أخباره وسيره وجمل ممّا كان في أيامه                                   |
| ذكر أيام هشام بن عبد الملك بن مروان                                              |
| ذكر لمع من أخباره، وسيره ١٤٧                                                     |
| ذكر أيام الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان                                    |
| ذكر لمع من أخباره، وسيره ١٥٣                                                     |
| يسم                                                                              |
| 10°                                                                              |

| <b>3</b> | فهرس المحتويات                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| 104      | ذكر أيام يزيد وإبراهيم ابني الوليد بن عبد الملك بن مروان               |
|          |                                                                        |
| 170      | ذكر السبب في العصبية بين النزارية واليمانية                            |
| 179      | ذكر أيام مروان بن محمد بن مروان بن الحكم، وهو الجعدي                   |
| 17.      | ذكر مقدار المدة من الزمان وما ملكت فيه بنو أمية من الأعوام             |
| 177      | ذكر الدولة العباسية ولمع من أخبار مروان ومقتله وجوامع من حروبه وسيره   |
| ۱۸۲      | ذكر خلافة أبي العباس عبد الله بن محمد السفاح                           |
| 11/      | ذكر جمل من أخباره وسيره، ولمع مما كان في أيامه                         |
| j        | ذكر خلافة أبي جعفر المنصور                                             |
| 11       | ذكر جمل من أخباره، وسيره ولمع مما كان في أيامه                         |
| 11       | ذكر خلافة المهدي محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس |
| 770      |                                                                        |
| 11       | ذكر خلافة موسى الهادي أيان أل                                          |
| 11       | ذكر جمل من أخباره وسيره، ولمع مما كان في أيامه                         |
| 11       | ذكر خلافة هارون الرشيد                                                 |
| 1 1      | ذكر جمل من أخبار البرامكة وما كان منهم في أيامهم                       |
| ()       | ذكر خلافة محمد الأمين                                                  |
| 17.1     |                                                                        |
| ۳۰۱      | ذكر خلافة المأمون                                                      |
| 7.7      | ذكر جمل من أخباره وسيره، ولمع مما كان في أيامه                         |
| 771      |                                                                        |
| 444      |                                                                        |
| 728      |                                                                        |
| 720      | ذكرلمع من أخباره وسيره ولمع مما كان في أيامه                           |
|          | المجزء الرابع                                                          |
|          | ذكر خلافة المتوكل على الله                                             |
|          | ذكرجمل من أخباره وسيره ولمع مما كان في أيامه                           |
| ( )      | ذكر خلافة المنتصر بالله                                                |
| I i      | ذكر جمل من أخباره وسيره ولمع مما كان في أيامه                          |
| 11       | ذكر خلافة المستعين بالله                                               |
| 11       | دكر خلافة المعتز بالله                                                 |
| ' ' '    |                                                                        |

| • •   | سر سرق المهندي به                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 173   | ذكر جمل من أخباره، وسيره ولمع مما كان في أيامه                     |
| 133   | ذكر خلافة المعتمد على الله                                         |
| 133   | ذكر جمل من أخباره وسيره ولمع مما كان في أيامه                      |
| ٤٦٣   | ذكرخلافة المعتضد بالله                                             |
| ٤٦٤   | ذكر جمل من أخباره، وسيره ولمع مما كان في أيامه                     |
| 294   | ذكر خلافة المكتفي باللهذكر خلافة المكتفي بالله                     |
| 898   | ذكر جمل من أخباره، وسيره ولمع مما كان في أيامه                     |
| 0 . 0 | ذكر خلافة المقتدر باللهذكر خلافة المقتدر بالله                     |
| ٥٠٦   | ذكر جمل من أخباره، وسيره ولمع مما كان في أيامه                     |
| 019   | ذكر خلافة القاهر باللهذكر خلافة القاهر بالله                       |
| ۰۲۰   | ذكر جمل من أخباره، وسيره ولمع مما كان في أيامه                     |
| ٥٢٧   | ذكر خلافة الراضي باللهذكر خلافة الراضي بالله                       |
| ٥٢٨   | ذكر جمل من أخباره وسيره ولمع مما كان في أيامه                      |
| 044   | ذكر خلافة المتقي للهنب                                             |
| ١٤٥   | ذكر جمل من أخباره، وسيرة ولمع مما كان في أيامه                     |
| ٥٥٠   | ذكر خلافة المستكفي باللهذكر خلافة المستكفي بالله                   |
| 001   | ذكر جمل من أخباره، وسيره ولمع مما كان في أيامه                     |
| 770   | ذكر خلافة المطيع لله                                               |
| ٥٧٢   | ذكر جامع التاريخ الثاني من الهجرة إلى هذا الوقت                    |
| ٥٧٤   | ذكر أيام بني مروان بن الحكمذكر أيام بني مروان بن الحكم             |
| ٥٧٥   | ذكر الخلفاء من بني هاشم سيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي     |
| ۰۸۰   | ذكر تسمية من حج بالناس من أول الإسلام إلى سنة خمس ثلاثين وثلاثمائة |
|       | الفهارس                                                            |
| ٥٩٣   | ١ ـ فهرس الآيات القرآنية١                                          |
| 099   | ٢ ـ فهرسُ الأحاديث النبوية٢ ـ فهرسُ الأحاديث النبوية               |
| 7.7   | ٣ ـ فهرس الأعلام٣                                                  |
| 770   | ٤ ـ فهرس الأماكن٤ ـ فهرس الأماكن                                   |
|       | ٥ ـ فهرس الشعوب والقبائل والأديان والمذاهب والفرق                  |
| ٧٠٣   | ٦ ـ فهرس أسماء الكتب الواردة في الكتاب                             |
| ٧١٠   | ٧ ـ فهرس المحتويات٧                                                |
|       |                                                                    |